













عَلَيْنَهُ وَعِلَيْهُمْ السُّلَامِ مُعتَملاللَّ وَلَهُ الفَّا هَزُهِ الخَّافانِيَّةُ مُعِّرٌ الحضن العيليته الغالبية الشلطانيتة افانبك يخنا وففه أالله لغالما لمرضانيه أذابر فاع وولك فاهروا لناس فود يكرتمام عماتم ابزكناب مسنطا برا باحواشيان كدمنعاق سنبواب عِبادات وأذعِيّه بلغنه فارسي نَرْجُهُ أبركِابِ مُسْفَطابِ كَانْوْد باشكرتناء عليته ابنغاء لمضائا لله نغال بنان ببازعاب كبب خُوشِي المرخامَةُ مِنْكِيزِ شَكَامَهُ دَا بِيُوى مَرْجُهُ وَيْدِبَان أَنْ مَصْرُوف سَاحَنَه الزانَّرِجُيةُ نبلت بَخَيْتَه لِلْعُبالْ الْالْكَوْعُبْد وموسر الطابدين نام كردان وأزحضت فاهسالعظابا مستكث نمؤد كدابن ترجه لامفبؤل طباع ومسموع سماع خاص فام كره الله أنا هَنكُان ببلايع وَوابع أن عَلَمَا بِسَنَ وثُوابِلِ أَنْ طُ ذَجْرَةً بُوم لا بنفع ما ل وَلا بنؤن مُنْرَجِم وَمُلْفِ لَان سَازُدُو ازمتو باللح تخظوظ وتبفره وزكر واندخلا ونذ فوفوانمام ن دهد فال مُصنّف هذا الكيّاب رحمهُ الله نعال صميّنه جُنّة الأَمَان الوافية وجَنَّة الإبمازاليافية بَعنى فام نهادُ بركتا براسيرامان تكاه دارنان اذافات وبهشدا بمازبانج ابزايشماسك كهموا ففت ارد باشتر ولقط است كرمطايفه

الهدنشالذى حَبَى الدُّعَاءَ ذَهِ بِعَالِ لُوصُول الدُّا عِبْلِكَ فَصَى لَهِ المَلَامِ وَصَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَصَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَصَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ ا



فضالا أنزوهن درساز فعاها بنث كه درهم وورميا بك خواند فصل وفي وزبان دعاي جناست كدد وضووشا بايدخواند فضاه فقن دربان دعت يتنكاسك كددروك وشبهااا يدخواند ودربا النينجها وعودها ي بالروك است فضال في الفرد زدعاها سبب كه دفع المها وعِلَها منكنك وعضوكيو لإكريسنه فاشتذكثودن ودفع تمتين فصَانِفٌ مُرَمُ وَرُذِكُوا دعيّه يكه براي مدران وما دران وفله وَيَراد رانت فَ فَالِمِثْ مِ وَرُدْفِ رَدْعِتُه السَكِيمِيد طلب إذ قت قصر كم ذ د دعاى خند كر تعان باذاء دبون وَرَفْع دَرْدِعْبُونَ دارَدْ فَصَالَ مُعَلِّيْنَ مِنْ وَرَفْع دَرْدُعْاء حِنْد كِدَلْمَالَيْ وْارْدْ بِخَلْا جِي سَنْدِ إِنْ زَرْا فَانْ كَرْشُدُ هَا وَإِ فَانَ بَنْنُ كُرِيْجَةَ وَلَيْكُونِ فِي مِنْ وَدُونُاهَا مِي تَعَرِوا فِي مِلْانَ لَعَلَوْ الدَّهُ فِيضَلُ وَعَيْهُا دَرْدِيكِرابَات وَان كَدِنْعَلَىٰ دَارَدُ يحفظ بدر وشفناء بنماذان واحفاب بسنك دبزها واباني كه فضك شيئر درجابها وعود ماوهبا كلف كالمستن دَنْ الدعِبَ الد نعلو دارد بير فع ينحرود فع شرب اطبر ودفع دارد با مَعْنَى وَنُرِنْيْبُ دَادَمُ إِنْكِنَابُ وَابِرِجِنِ فَصَّالِكِهِ مِبْرِينًا نَدخُوانَنَا عُود لايدَ ذَبًّا فَنْ وصُول وخُلاسُعًا لي بتراضت وكافاشك ما ذا واؤاست بكويرارنده كادها وماذا درنبهان واشكاواضا منستنا زبراى فصناة حاحات فصك اقلت دَرْبُ إِنْ صِبِّت وَانِيه مُتَعَلِّق إِنسَكْ فَصَاحِرُ ويَّتُ دَرْ ذكرانيه منعافواسب بإمرخلارفان ووضوكرفان وغكنادن وَذَا خِلِ مَنْ فِي نُشْدَنْ فِصَلِيمٌ وَزُذِكُوا ذَانِ وَافْامَه وَنُوَجُّه بتماد فضكر حطائي در ذكرنما ذهاري شبانه روذي ونوافالها است فصال من دربان في الما قاست كه درعف عدمة تمازهاى واجي مبنا بكنخواندك فصيلتين درتيان دوسيكا شكراست وانيه دران بابدخواندن فصرهفي درنعقب نما ذخفه رَسْت فصَالِهَ المَرْدِ دَنَعَفِيْتِ ثَمَا نِعَصْرَاسَ فَصَالَ نهُ مُدَوْنَعَتْبِ بَمَا زِشَامَت فَصَالِحَ هُمُ دَوْنِعَتْب مَا إِن خْفَنَنَ اسْتُ فَصَّ إِلَيْ يَعِمُ دِرَبُ إِنِ اعْ الْبِسْتُ كِه دَر وَقَتِ خواب بالما بذا ورد فصارة والي درساز الخيزيب كه در شت بناى المداورد فك لمنظر مردربان ينغفا كاست دَرُوكَانِ سَعَرِوَ عَبْرَانَ فِي الْمُرْبِينُ دَرْ تَعْفِي مَا رَضْعِ أَنْ

فصلى فَهُمْ دربَبُانِ تُوابِخُواندَن سُؤرها عِجْلِن وَذَكَر بتضى ذخواص أن وخواص امات منورها ودعاى خنم فراز فضك والدورة والدون وبالدورها في كدرون الهائنات دَدْ مَنَام سَال بطرَ وَنَظِمْ وَنَرْ وَحَفُلِكُ مَنْ درسَار ذَا لَاكُ فضاحه ويتردز كرماههاي واذدة كانه وذكرامام وففكا وفضول حفادكانة وذكراحوال يبغمنرصل الشعليه والهو فاطِمَه زَهْ إِوامُنَهُ الْنَحِشْرِ وَرَجِدُ وَلِ الطَبِغِ فَضَا فِي اللَّهِ مِنْ باناغال ماه ركب فصالي على درتباناعال ماه شعبان مَصَارَحِيمُ إِنْ مُنْ رَبِهَا نَاعَالَ مَاهِ رَمَصَانَ فَصَارَحَيْكُ وَذَهِ أَغَالِ مَاه شُوَّال فَصَارِحِهُ هَفِهُم دِزَاعَالِ مَاه ذِيفَعَدَه فَصَلَّ هُلُّ مِنْ ذِكِراعِالِماه ذِي الحَةِ وَعَلَيْكُ مِنْ وَرَحْطُهُا فَصَالِهِ في المالية والمالية المالية المالية والمالية والمتالية والمتحاب فطكن كاذاركناب دروصتاء متناسف والجزؤيه تَعَلَّىٰ بان دارَدْ سَزاوارا سن كما دَمِي نَرَكِ وصَبِّت نكن دَوْلِيا حِتَ ومرَض و دَرْحًا لِحَرَض الكِيد دَرُانْ مِشْرُ إَسْتُ وَوْالْمَالْ كادبى نَفْنِ خُود راخلاص اندَ ازحُقوف الله نعالي واز خُفُو وسندكان اوْجِه أَزْحَضَهُ بِعِنْبُرصِ لِكَالله عليه وَالله

شَرِّسلاطبن وَنْرَسْها فَصُالِيْسَتِ فَيْ دَرْبِانِ عَالِي جَنْدَيْه اينم مَشْهُوْر وَمعرُوْف دارَدْ مِثْل دُعاى علوى مضرى وَطالَنْدُ انْ فَصَالِمْ فِي ثَامُنْ دَرْذِكُرِدْعَارِي خِنْدِكِهِ آزَا مُنَّهُ مَعْضُونِينَ عَلَيْهُمُ السَّالَامِ مَنفُول شُكرَه السَّطيْم مَشْهُور مَعْرُوف بْلارد فصل وألم دربان دغاها في كرمسودك بآنشا وائمه عليه أالتالام فضارته عبكر دزيبا زرطايت خندكد ذاينم أغظم فايرد شدكه است فك كالمقي در ذكر اسماء الله وشرخ ان وَ بَعِضَى زَفُوا مُلانَ فَصَلَى وَيَهِ وَزُدُدِي وَمُناجًا أَكُونَ باختاى نعالى تبخ كانكنان بااؤبنطم وتترفص لمخ يجمنا دَرْطلب نويه وَعَفُوا ذِجانب لله نفالي وَطلبَ نكرالله نعاك عَوْضُربِهِ بَعَدِجا عَنْ لِكِرنِ داوْحة لا رَنْد وَصَاحيحَة لا خُلَّ نعالماذاؤرا ضحكم الكذ مصر المختافي دنتا زاستفاره والمسام انْ فَصَلَمَ عُشْمُ دُرُذِي مَا زَهَاي طاجَتْ ودعاها عالنة دُفعَهَا عِلْسَنْ عَالَاكَ فَصَلِي هِنَامُ وَرَسَان مَا زَهَاء شَبْهَا ورفزذها وننازه رذوذ وهزماه وهرسال ونماذها ومنفظه كدد دابن باب داخِلَاسْت فصيل عشيمي درفضيك دفي جْعَه ودَرْسَازِعَهَا جَنْد كِردَرُونَجْعَه عِلَى الْمَاوَرُدُ

وَالِهِ وَلانْكِلْمِ عَلِيا نَقْنِى أَبِدُ الْمَا يَدْرِجِهِ فَبْرِى وَحْتَهِ فَ الْجَعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا بَوْمَ الفَّاكَ مَنْشُورًا وبعْدَاذَان فرمودكراتِنَا عَهْدَةً وَوْزِي كِرُ وَصِبِتْ كَنْدِ بِخَاجِتْ خُود وَوَصِيَّد كُرِدِنَ فاجكاشك برهم فستكمان مؤمني وخضرك المام جعفه صادف علبته التالم فرهود است كمنصد بعان وصبت مكند فؤل الله نعالي كد فرفوده است لا بملكون الشَّفاعة اللا مَن المُّناتِكُ عِنْكَالِحَيْنَ عَهَالَا بِعِنْ دَرَوْدُ فِهَا مِكْمَالِكَ شَفَاعَنْ فَخُواهِدُ شدمكزكتي كداؤرا نزدخال بتعالى عهبى باشذوانعهد عبادياذابن وصبت است كدمن كؤرشد وخضرب يغببر صَلَّى الله علبه والدفرة وركه باعلى الدكران وصبَّ ذا وباد اقال بب وشيعان خودوه بدرسي كرجرش لعليه التالم ازاساد من داد هاست وسراوارا سند ير هركاه كم واوفات نزدبك شود نزداو للاوَك فراز كُنندخصوصًا سُوئَ بُسْرَق سُوَى والصَّافَّات ومبنابَد كه دران وقت نلفت كَتَنَا وْوَاشَة الد وَافْرَادُ بِهِ يَغْتَبُرُوا ثُمَّةً ظَا فِرِزْصَ أُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ بِكَانَ بِكَانَ وَإِبَّدُ كلماك فرج واللفين وغما بتذوا فابنث لاالة الآالله المداعسانم الكريمُ لا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ العَدْ العَطْمُ سُنْ عَازَاللهُ رَبَّ المَّوَّاتِ

مروديت كدكتبك دروفك مزك وصبت بجانبا ورد درعفل ومرقي اونفضا في تناحا بانحضر كفنتد كما وسؤل الله حِكْونَه وصِبْتُ مِبْابَدُكُرُدُ الْحَصْنِ فرمؤد هركاه مزَكِ كَبِي نَزِد بِك شُوَد ومَردُم نزدا وجَمْع شُونَدُ بَكُوبَدِ كِم اللَّهُ مَّ فاطرالتمالي والارض فالمرالعب والشفاده الزخز التحبم إِنَّ اعْهَدُ الِّبَكَ آبَنَا شَهْدُ أَنْ لِا إِلَّهَ الْآلَثَ وَحَلَّكُ لَأَيْكِ لَكَ وَأَنَّ خِلَاصًا لَيَاللُّهُ عَلِيهِ وَاللَّهِ عَبِدُكَ وَرَسُولِكَ وَأَلَّالِمُاعَدُ الِيَة الارّبَ فِيها وَانَّكَ نَبَعَثُ مَزْفِي الْفِوْدِوَانَ الحِسَابِحَقُّ وَآنَ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَمَا وْعِدَ فَهَا مِنَ النَّجِيمِ وَالْمَأْكُلُ وَالْمَثْنِ وَ التِخاجِ حَيٌّ وَأَزَالِنَّا وَحَقٌّ قُولَتَ الأبِانَ حَقٌّ فَأَنَّ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ إِلَى وَصَفْتَ وَأَنَّ الْإِسْلامَ كَمَا شَرَعْتَ وَأَنَّ الفَّوْلَ كَا فُلْتَ فَأَنَّ الفُلْ رَكِمُنا ٱلْوَلَكَ وَأَنَّكَ ٱلنَّنَا لَهُ الْحَوّْلِ لِمُنْ وَإِنَّ اعْهَالْ النكند داوالدُينا إذ وصبت بك ربًّا ويالمُ سلام دبسًا و الخيرة والله عَبْدَة والله بَنبًا وَيعِلِي وَلِبًا وَيا لَفُوا لَفُوا لِكُلْ بًا وَإِنَّا هَلَ بَبْنِ بَيتِكَ عَلِيهِ وَعَلِّهُمُ السَّلامُ أَيُّتِهَ اللَّهُ مَأْتُ يْفَهُ عِينَدَ شِكَةِ وَرَبِهِ إِنْ عِندَكُرْبَعِ وَعُدَّىٰ عِندَاكُا أُمُودِ الَّهْ يَنْزِلْ فِي وَأَنْتَ وَلِقِ فِي نِعْمَىٰ وَالْمِي وَالْهُ الْآنَ صَلَّ عَلَيْحَكَّمُ

وَزُحَتَ عَلِيا رَهِبُم وَالِدانِرُ هِبُم إِنَّكَ حَبُدٌ عِبَدٌ يُرْبَكِبُ مُحِبَدٌ وَابِنُكُ عَاجِوالِدُ ٱللَّهُ مَّ اٰعَفِرُ لِلنَّوْمِنْ إِنَّ وَالْوُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمَ بَوَلَا لِيكِ الاحبّاء منهم والأمواد وفالع بمبنا وتبنهم بالخبراي إنّات مجبن الدَّعَوَابِ إِنَّكَ عَلَى كِلْشَىٰ فَلِيرٌ بِينَكَيْرِجِهَا وُم وَالْكُوبَةِ وَإِنْ دْعَابِهُوانَدْ يَدِ اللَّهُ مَّ هُذَاعَبُ لُكَ وَابْنُ عَنِدِكَ وَابْزُ امَّنِكَ مَنْكَ مِكَ وَأَنْ خَبْرُ مَنْ ولِ ٱللَّهِ مِنَّ إِنَّا لا نَعْلَمُ مِنْ الْأَخِرُّ وَأَنْكَاعَكُمْ يه مِنْ اللَّهْ مَّا إِنْ كَانَ مُخِسَّا فِرْدُ فِي حَالِمِهِ وَانْ كَانَ مُهِمَّا فَهَا فَإِلَىٰ عَنْهُ وَاحْشُرُهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَنْوَكُوهُ مِنَ الْأَيْمَةُ المَعْصُومِينَ وبَعِنْكِ ان نَجْ برينج لا بكوبَذ واكرميت نخالف مذهب الشد بعداًذ لْكَبْرِجِهُا وْمُ بَرَا وُنِعْ بِنَ وَلِعِنْكُ كُنَّدُ وَاكْرِمِتِ مُسْتَصْعَفُ بِالسَّلِينَ دَرْدِ بِن خُوْدُ وَاسْخِ سِٰبَاشَكَ بِعَنْ لِازْنْكِسِ جِهَادُم بِكُوبَكِ ٱللَّهُ مَّالِغَيْرُ لِلَّهُ بَزَ لَمَا بِفِا وَالنَّبِعَوْ اسْبِيلَكَ وَفَهُمْ عَلَىٰ سِالْجَيْمُ وَاكْرِمَدُ هُيِّتْ نَانَا نَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ م آخيننها وآن امنها وانت اغكر بيرها وعلايبها فأخشها مَعَمَنْ نُولَكَ وَاكرمَتِ طِفْل الشد بكوب ل الله عَلَا لَنا وَكُوْ بَوَيْهِ سَلَقًا وَ فَرَكًا وَأَجْرًا وَتَعَلَاذَانَ بَكِينِهِ مِنْ إِلَيْكُوبِهُ وَازَنْمَا زَنْصَرِف شُودُ وَاكْرِيشْ مَا زَاا شَدْ هَرْكَاه مَاز

التبيع وَرَبِيا لاَرَضَبِنَ السَّبِيعِ وَما فِيفِينَّ وَمَا بَبُهُنَّ وَمَا تَبُهُنَّ وَمَا تَحَهُنَّ وَرَبِيِّ العَرْشُ لِعَظِيمٍ وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالْحَنْ يُشِورً لِلطِّلِينَ وَصَلَّى الله عَلَى عَلَيْ عَلَى الْعَلَيْتِينَ وَمِنْ إِوْادَا مَنْ يُمْرَرُ حِبَّهُ بغنى تزكفن باديكي كم برزوى سلائري صيوت ندو بزهم له كفنها مَبُّ وَبَرْجِ بِدَنِين اوْ بَعِني بِردُوجِوْ بِي كِدِ بَا مَيْتُ دُوفَيْ مِبْكُلْ إِنْ بنوييندكيه فلان بعنام ميت ذابنوبسند وبعنلاذان بوبسنكير بَشْهَدُ أَنْ كَالِهِ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَىٰ لَا شَرِيكِ لَهُ وَأَنَّ كُمَّا أَرَسُولُ اللَّهِ مِ وافرارببك بك اذائمته عكبهم السلام فابنوب ندوم بابدكه بسامية ويتند بكد أرتب حضرنا مام حت عليه التالا بنوب مند وَاكُ زُرَبُ مام حُكِ بعلبه السَّالِم نباشَد بانكشت خُوذ بنوب لبغ في الكشف و دلابر كفن ميشل فكم في فركب بكوالك وكالزغالفينك ودراب مازيغ نكبراتك ودريج تكبر چهاردغابایدخواندبابندوش كرنت كمند ونگیر بكوبدو عَدَازَانَ مَكُو مَدَ أَشْهَدُ أَنْ لِإِلْهُ أَكَّا اللَّهُ وَحَدَثُ لَا شَرَاكَ لَهُ وَ آشْهَدُانَ نُجَدًّا عَبْنُ وَرَسُولُهُ ويَعْدَانَان مُكِيرِدِ بَصَّى كُلِدُ وابندغا بخواند اللهمة صل على عَمَة بدوال عَبَّ وَالِهُ عَلَى عَلَيْهُ إِلَّهُ فالدفحَدُ وَادْحَتُمْ خُمَّالُوا لَهُ مَنْ يَكِا فَضَلِ مَاصَلَهُ فَالْأَثُ

اللهمين هدايه كمننذ والادة نوب سُون لوم بعجواننك برآموا يناضين هَديّه كنند فَصُ لِكُ فُتُرْجَعُهُ بَالْكُ يُرِيسُن كَرِنَعِلَّوْ مِلْ رَبِي بِينِ فِالْحِلْقُ فِي عَيْمِا فِي كُلِّ الْمُنْكُمُ لِلْمُ اللَّهِ الماالابب الخلاات كرتزد دخول ببن الخلايا عجت ا ببثر بجنارد وابندغا بخواند كيربنيم لله وبالله اعوذ الله مِنَ الرِّجْسِ لِلْجِّمِ الْجَبَيْثِ الْمُنْتِ الشَّبْطَانِ الرَّجِم وَدَنُوفِ لِينْخُا كردناب لأعابخوا مذكر الله مرحق ن قرج فاعِقة واسترعورا وَيَرْمُهاعَلَىٰ النَّارِ وَوَفِيْنِهٰ لِمِا إِنْهَرَيْنِي مِنْكَ بْا ذَا الْجَلَالِحَ الْمِكْوَا پَنْ فِون أَرْمُوضِع خُوْد بَرْجْزِد دَسْنِ خُوْدُ لاَبَرْشِكُم خُوْدُ بكِشَدْ وبكوبَدُ ٱلْخَدَ لِيهِ اللَّهِ إِنَّا مَا طَعَنَّ الْأَذَى وَهَنَّ الْخَطَّامِ قَ شراب وعافاني مِزَالِيانوي وَهركاه اداده برون امدركندازس الحسالا يبش كذار ذياي السينخود واوبكو بكذا أتحذ لله الذور زفف ما آغَدَيْكُ وَعَرِّفُ لَدُّنَهُ وَٱبْغُوٰ فِي جَدِي فَوَلَهُ وَأَخْرَجُ عَبِي آذاه بالطَّا يَعْمَدُ الطَّا يَعَدُ اللَّهَا فِي مَدَّ لا يَعَلَيْ وَالفَّادِرُونَ فَدَرَهَا مَا قُا الْحَاصِفُ الْسَتَكِيرَ مَرَكَاهُ نَظَرَ بَالِمَا لَذَيكُوبَهُ آلْجَاذُ لله الَّذِي جَعَلَ الماء مُهُورًا وَلَمْ يَجَعَلُهُ نَجِياً وَدَرُ وقتِ مَضْمَصَه بعنى دَهَنْ شُسْار بحويد الله مَ لَقِن يُحَمَّ بَنْوَم

مَيِّتُ لَا ثمام كَنَدارُ مَكَا يِنخُو دِ نروَدُ النَّكَجِنانِهِ فَابَرِدارُنْكَ چُون متِك لا دَرْ فَهِ كِلَا رَنْدُ وَلِيَّ مِيِّكِ مِلْ كِيمَ فِلْ كِمْ وَلِيَّا مَرْكِنَدُ بكوبت كم الله مّ اجعلها دوضة من ديا خراجيّة ولا تجعلها خفت من حفرال ال وانكفي كيرمت دايف مكذار ديكون بنيمالله وبالله وخ سبيل لله وعلى ملَّه وسول الله صلَّى لله عَلَيْهِ وَإِلَّهِ ٱللَّهِ مَا إِمَّا أَمَّا إِنَّ وَتَصْدِيقًا بِكِ مَا إِلَّهُ هُلًا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَفَاللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ مَرْزِدْنَا إيانًا وَكُنْ إِبِمًا وَلُنْتُ اسْتُ كُمَّتِ لَالْمَعْ إِن كُنْ لَا بَعْ الْإِبْ وامَمْنَا ﴿ دُوازُدُهُ امَامَ عَلَيْهُمُ السَّلَامِ دَزُوَقِيٰكِمُ اوْلادَزْفَرْ كالمائل بيش فالكرخث براؤي بتندوه كالمائك كداؤوا للف نكتند بعندا وانكرم وفانس فبراؤ بروند وسنت اسْكيه دروفيتكم بخيثث متف المبيوشند دعاكسنا واو بَعْلَازِدُفْن بْزَاوْرادْعاكُنْنَدْ بان دْعاكرازامام عِدْ بافرعلنِه التتلام مَرُوبِينِ وَإِن ابِنسْكَ لَلْهُمَّ إِنْرُوحِيَسَنَهُ وَأَرْحَمْ غُرِيَّهُ والمن رفعنه وصل وخدائه واستخزالية من تخيات رَجَاةً بِسَنَعْنِي بِهِا عَنْ رَجَلْهِ مَزْسِوْاكَ وأَحْثُرُهُ مَعَ مَنْ كَانَ لِنَوَلَّاهُ وَبَعَدُاذَانُ هَفَتُ نُوبَتُ سُونَ إِنَّا ٱنْزَلْنَاه بِخُوانَنَدُ وَيُولِ

وَ حِبِزَاسْ اللَّهُ خُرُوج مِن كُنَّ ثُمْ بُولِيِّ مُن عَابِط عِهَا مُعْ بادى كِدازموضع مُعنادبهروزايد ينح مُحواج كدبرچيم وكوش فكبه كنكنش شيم مرجزى كرعف لدابن طه اكتناه عَفْتُمْ حِيْضَ مُكْثُمُ إِسْخَاصَه فَهُ مُنْ إِنْفَالْكُوفُمُ مترميدادم بعلادانكرسردشده باشدوبين ازانك او داغنل اده باشتديرا كرمت ادمى دامتركند يشاز انك مرّد شده باشد بابعداد الكراف لغسل لاده باشك عُنْدِل مِرْيِث واجب نهب وَدْ وَلْلَكِدْر وابني واردشد الن كه مَنى مُؤْجِبِ وضُوء است امّا اتضاب إن عَلَ فصرد مألَد بلكر مراد آزُوْفُوْى كرفارد شدَ است بعَدازغ الجنابَ شُنَازِدَتِن الموصَّمَت وَاشِنشا فِي سُن كِردَ زَعْسلُنَد است بلي خرُوج مَني نافض وُضو هست المادرموجب بُودين الرَّحِنَا نَكُرُمُضَيِّفَ ذِكْرُكُورُهُ اسْتَنْظُرِاسَتْ فَالْحَيْنِ غَسُلُ بِنَانَ نِيحَ جِزَاسُ اللَّهُ عَلَى حَاسَكُمْ عَلَى حَصِيبُ مُنْهَاسَ عِمالُمْ النظاصَةُ منوسَط لاكثبين يَجَوُم مِسْ مين ادمين بَرُوجِهِي كِهِ مذكورشْدُ كَلَّمًا عُسُلْهَا يُسْبَىٰ عَسَمُورَهُم ببيثث كالسن شي المرة عسل زبراى وقت ستك سنك ك

الفالة واطلف لا في بذكرك وشخيرة ودروقيا سيشاف بَعْنَالِ دَرْبِهِ فِي إِنْ بكوبِ اللَّهُ مَا لا تَحْرَمِني طَبَّالِ الجِنَّالِ واجعله وعن بَشْةُ رَجِهَا وَرَوْحَهَا وَرَجُهَا وَرَجُهَا وَرَجُهَا فَعَالِهَا وَيَرْدُسُنَانِ رْوَى بِكِرْ بَلْ ٱللَّهُمَّ بَيْضٌ وَجْهِي فَوْمَ لَنُوَدُّ فِيهِ الْوَجْئُ وَلَالْمَيِّقُ وجهى توتر تنبك فها الوجئ ودروفي شنك نعت طالن بحُوبَداً للهُمَّ اعْطِي كِنابيبِينية الخُلْدَيْ الجِناب بيثال وطاسبن حاامًا بهيرًا ودَرُونُكِ شُنانِ دَسْكِ چَيْ بَكُوْبَدُ ٱللهُ مُمَّ لانْعَطِني خِنْ إِي بِيْمَا لِي وَلا مِنْ وَزَاءُ ظَهْرِي وَكَا بَحْعَلْهَا مَغَاوُلَةً لِلا عُنْفِي وَاعُوذُ بِكَ مِنْمُقَطَّعًا لنهلان وتزد منع منهوبك الله مَّ عَشِين رَخيك وَكِلانِ وَعَفُوكَ وَنَزُو مَنِعِهِ إِ هَا بَكُويَدُ ٱللَّهُ مَّ ثَبَيْنُ فَدُ مَنَّ عَكَ الصِّمْ إِلَى اللَّهِ الأَفْلَامُ وَاجْعَلْ سَعْيى فَهِمَا أَرْضَاكُ عَنَّى إِذَا الْحُلالِ وَالْإِكْرَامِ وَجِوْنِ ازوضُوفَا يَعْ شُود بَكُوبَهُ أكَذَ يلهُ رَبِّ العَالَمَ إِنَّ اللَّهِ مُوَّاجِعُ لِي مِنَ اللَّهُ إِبِنَ وَاجْعَلْنَا مِنَ المُنطَةِ بَرْ بَعَثِد اذان سُؤنَّ فَلَدُول بِخِوا نَلُو بَكُوبَذُ اللَّهُ مَّ إِنَّ أَسْتُلُكَ ثَمَامُ الوصْوَءُ وَثَمَامُ الصَّاوِهِ وَثَمَامُ دَضِوْالِكَ وَمَامَ مَغْفِرْلِكِ مَا أَعْنَا إِنْفِيقِ كِرَمُوجِ وَصُوْء البِّت

سُنَّنَاسُ كِه غُلْلَكندوَديْكرغُلْل فوبة اسْتَخْواهُ فَيْهُ اَزْفَتُوْ إِلَيْ مُنْ إِلَا زَكُوْرِكُهُ سُنَّكَ اسْتُ كِرِبَعْنَا ذِنُو بِهِ عَنْ لَكِنَا وَدَبِكُوسُنَكُ اسْتُ عُسُلِكُرِدَن أَدَبِرًا يَعُ أَرْخًا جَبُ وَغَازَاسْخَادُ ف المنافظة ا مكد وغنل ذخول منعل كحرام است وغنل دخول كتب غول دُخُولِ مَدبنَه وغُسُل دُخولِ مَنْ يَعْمَرِصَلَّ اللهُ علَيْهُ وَ المه أست وستناسف كردنا ثناء هربك اذا برغن لها دعاجة كا بخواند كرشيخ شهبدر حمة الله درنقلبه ذكركرده است وان ابنتك اللهامة طَهِ فَإِني وَاشْرَجُ لِي صَدْدِي وَاجْرِعَلَى لِنَانِي مِنْحَنَكُ وَالشَّنَاءُ عَلَيْكَ ٱللَّهِ مُعْلَمُ لِي طَهُورًا وَ شِفْآءً وَنُورًا إِنَّكَ عَلِي كُلُّهُ فِي فَرَبِّ وَبِعَدَا ذَا نَكَمَا غِنْلُ فارغ شوذ بكوبذا اللهم مطهز فكني وزلة عكى واجعل ما عِندَكَ خَيرًا لِي ٱللَّهِ مُمَّاجِعَ لَهُ مِنَ النَّوَّ ابِنَ وَاجْعَلْهُ مِنَ الْنَطَةِ مِنْ فَيَا فِي دُخُولِ مَسْاجِدُ بِرَكِي كِهِ خُوا هَلَكِهِ لاخل منه و وبالدكريا عاسي خود لايبرك لاددو بكوبد بشرالله وبالله ومزالله وإلى الله وتخسر الأسماء كلها يِثْةِ تُوكَّ لَكُ عَلَى اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا تُقِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى

غنيل جُنعَه اسْت وَوَفْئِانَ ازْطَلُوع نَجْ إِسْتَ نَاوَفْ زَفَال وَهِ حَيْدُ بِرَوْال نَزْدِ بِكِرْاسَتْ فَاضِنْل لْرَاسْت وَكِي كُلْسِيْدُ كدروذ خفعة البنها بكذ لجائزات كدروذ بنجشنبه غشيل جُمْعَهُ لابدنتِكِ نُقَلِم بِخِاعًا ورَدْ وَجَائِزا سَنْ فَضَاكُمْهُ فِ ابن غنال دَرْدُورْشَنْهِ وَصُرْشُ غِنْنَال دَرْمُاهِ رَمَطْنَارسَكْ است مكع فيذل وزشبيا ول إن ماه ومك غنشل ورشيع إزطاه وبكفشل وزشب هفد فم وبك غشل ودشي في وبك غنلة نشب ببن وبكم وبك غنلة نشيب سنم الصَّاازُجُ لَهُ اعْسَالُ مُعِبِّه عُنْ لِشَبِ عِهِد رَمضَان خِسُل دُوزِعِبْدِدَمِضَان وغُسُل يُوزعِبِد فرَانٌ وغُسُل دُوزعَهَ وغنيل شبي نضعن يجب وغنيل دُؤذ ببيث وهفيم رَجَب وَ غُنْ لِشَبِ يضْعَنْ شَعْبَان وَعُنْ لَ دُوزِعِ لمَعْلِيخُمُ وعُنْل دُوْزِمْنِاهِلَه اسْتُ وَهَفْتُ غُسُلِ ذِبَرَائُ فِعُلْ سَنَاسْتُ وَ ان خنيل خرام وغنيل بارت ببغ مَروامته طاهر بعليهم التّلام اسْت وَعْسُل كَهُى لِسنت كِدنَفْضِ كِردَه بالشَّدُ دَوْمُانِ كنوف باليفران كأفرض مبنى مركاه ذان كدكل فطفاب بالماء كرف است واؤنما ونكرة مرضاه ادادة فطناء انكنا

دَدْوَدُنهُ سَفِهِ مِهِ كَمِ فَلان الزِّفلان آذُجْلَه صادفات وهركاه بكوبد واجعبلن من وَرَيَّة جَنَّه النَّهِ بِعَنْ مَا خُلْاى لغالل باومنا زل بسبار دنبهشت ومركاة بكوبذ واغفز بالمرذذ خال معالى يدروما دراولا نتيك علامة جلى رَحمهُ الله نعالى دُر فواعد ذكركرده اسْك كرحضرك أمير الْوَّيِنِ إِن عليه التّلام فَرَمُوْد كِد كَمِي كِه نردُّد كُنْ لَالْيِي متعديكي أزهش ويزباؤ ميستد برادرفي الشاعل نقبني با يَه نَحْكُمُهُ كِرُهُ إِلَى الولِينِ الشَّدُ مِا رَحْمَىٰ كَه مَنظُولًا شَاكِه آذجاب لله باوبرسند إكآمة كماذ لادداودا از بدع كالنكير مبشنؤذ كلمرافرا هلاب كندبراه حق بانرك وغابد كناه فاادنونر خلابا أذشرم مردم وحضري صادف علىه السّالام وَمؤدكه كمني كدينا كنَّدْ مَسْعِدى عِفْيلاد مَغْيَةِ وْطَاهْ الله نِعْ الْرِبْنَا مِنْكُنَد ازْ راع أَوْخَانَهُ دُوهِينَهُ ومَغْمَ إن موضع إن كَد فُطاه بعني شرغ كم درفس انوا اسف روح كوبند در زمېزميك اود ازبراى بېضكاشان ومناد البركبه مبالغه وناكهلأست درساء مجيز وهركاه أذمجد ببروزايك ياى يخيخود دايير نهكرة

عَلَيْ وَالِهُ مَهُ مِن وَافَعَ لِي إِوَابَ رَحْمَنِكَ وَتَوْبَيْكَ وَأَغْلِفْ عَنْ آنُوابَ مَعْصِهُ لِكَ وَاجْعَلُن فَرِزُقُ إِلَّا وَعُلْرِمَ الْجِرِكَ وَمِنَ بْنَاجِهِكَ بِاللَّبِلِ وَالنَّهَارِ وَمِنَ الدِّهَمُ فِي صَافِيْنِ خَاشِعُ وَاذْ حَرْعَنِي الشَّبْظَانَ الرَّجِيمَ وَجُنُوْ وَإِلْلِهِ لَجْعَيْنَ وَابِنْ فَهَالْ رَحَهُ الله نَعَالَ دَرِعِدُهُ اللَّهِ كَفْنَهُ أَنْ لَهِ يَعِبُمُ لَا للهِ علبته واله فرموده آست كِه كبّى كد وضوبساند وبهوزرقة انخانه بفضلة نجل وَدُدُوفْ بِهُون دَفْنِ انْخَانه بِكُوبَالْنِم الله الذي خَلَفْني فَهُو بَهِدُ بِزالله لغالل وذا براه لاست وايمان ملابت كند وَمزكاه بكوبد وَالذَّى مُوَ يَطِعْنُ وَلِسَفْنِ خُدابُعاك اؤلا أذطغام بهيث دوزى ككن وازشراب بهيث اورابيا شامانه وَقَرُكاه بَكُوبَهُ وَالَّذِي مُنْ يَغِي ثُمَّ يَخْيِينِ بَهِ إِنَّهُ خُلاعِفًا لَيْ فُولِمِلْ شُهُ لَا وَزُنْدَهُ كُمِهِ مَا وَذَا بَرَنْدَ كِمْ سَعِلًا وَهِرَكِاهُ بَكُوبَا وَالَّهَ أَضَّعُ أزيغ في إخطبتني بوم الدين بهام زدخا بنعال جيع كاهان افلادًا كرجه زباده أنكفّ دربابات دوم كاه بكوبدرت مبل خُصْمًا وَآكِيْفُ فِي الصَّاكِينَ بِغَشْدَا وْلَاخْلُاكِ مْعَالِحُصُوبَعِلَّم ولاحوسا زَد اولا يصالحان كنشنه وصالحاز لين وهزكاه بكؤبة واجتنائ ليساز صذفي فيالأخرين بنولسة دخداء تغالى

كدالهِسْنَه بكي بَنْ وَاوْازَاوْرْاأَجْنَبِيْ نَصْوَدْ وَدَرْمَا إِجْبَرِتِهِ كه ان نما ذهب وشام وخفان است ناكم بدولا ذا وافي بهشغ آست خصوصاد رتمان صفح وشام ودرع بخاز بهتم چُوْزِينا ذَكُوُف وَحُنُوف وَمَا زِعِيد وَمَا ذَا فِلَه أَذَا نُ للارد بلخ مبابة كمودن درمان واجع برومية يه بادبكوبَد الصَّافي وعَلَّامَه علبَه الرَّحْن دَدْ فواعِد كفنة كداذا نعضت فضل آست جها وتبر آست ودوباد شَهَادَهُ بنوحيكاسَك وَدُوبارشَهَا دَيْ برسَالَكَ اسْك ودوابارتح عَلَى الصَّاف اسْت وَدُوبا رحَ عَلَمَ الفَلااتِ ودوااريخ عظ خبرالعكاسك ودواد نكبراسك وكو باذنقلهل آست وافامت بغربابن روش آست امادراقل الزدين تخيرسا فطميشوذ ودراخران بك تقليل فطا منشؤذ وتعنادح علختبرالعك دونارفان اسالصاق نِهٰ دَه مَبِهُ وَذُ وَانْجُنَلَهُ \* شَلَيْطِ اذَانَ وَافَامَهُ اسَنَبُ كِرَقُولِ مْنَا وَشَنْعُولَ انْ شُود وبَعْلَا ذِدخُولُ وَفَتْ بِجَا الْوَرَدْ يِنْفَلِ أذ دُخُولِ وَفْ أَذَان وا فامّه نَوْاز كُفُتْ مَكَ زَدَنَّ فَارْضُنِّح كِدرْخْصَفْ وَافِع شُكَ اسَنْكُدَ أَذَا بِنَصْنِعِ وَالْمَثِلَ وَطَاوْعِ فَجِنَر

بَكُوبَهُ ٱللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى عُلَمْ مَدِّ وَاللَّهُ لِإِ وَافْعُ لَنَا الْمَضَلَّكَ وَشَهِ إِنْ إِلَا مِنَامِ اللَّهِ مَا ذَكِيَا بِهُ وَزُكِيَا بِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِيلِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل كدبك نناز دَوْسَجْيِدَالْحُرَامْ بِصَلْدِهْزَارِمْنَا وَحِنَا بَسَنْ وَمَكْ غازدرتي يبغبر صلى شعليه والهبدة هزارتنان حِنا جَنْ كَهِ دَرْمَناجِيد دِبِكُركَرِة، شَوَدْ وَبَكْ مَّانَ دَيْخِيد كوْمَهُ بَرَابَرُه وَارِمُنَا وَأَسْتُ وَهَمْ حِنْهِ بِكَ مُنَا ذِ دَوْبِلَلْفَكُ برابره فادنا فأست وبك نماذ درميك اعظم بعنى تبخد جامع شفر بالرصد نماذاكث ودومنجد فبباله برابيب وبع نماذاست ودرمني لازرار وازدة نما داستفاد إيشنان دَنْخُانَةُ مُؤْدِ بَرَابَر بِكَ ثَمَا وَاسْتُ فَصَلِينَ كُومَيْ أفلنظ فاكنوجه كدرك ويناد اكثاا فانطفامه يتن علامة على حَمْهُ الله نفالي دَرْفُوا عِينُودُ نِحُركُلْ كم اذان وافامته هنردوسنتناسك دد نمازمغ وضه شنبا رۇزې دېزنېنى دغېغاز بوقېداز نمازهاى دىچىز آذان وافا مه شنتن بنسك ودونما زبومبه كمستنكث دَوا ذاء وفضام انهرد وستناسَّن خواه كَبِي نَهَا نَمَا نَكُدَ بإيجاعت خواه مزد باشداد زن امابرزن في طي التي

وَالِهِ ٱنَّوْجَهُ ٱللَّهُ مُصِلِّعُو لَحَي مَّيرُوالِ عَيِّ وَاجْعَلْهِ بِهُمْ عِنْدَكُ وجهانة الذُّنها وَالْأَخِفِ مِنَ الْمُفَدِّينَ بِي بَوبِ المُفينَ فِي اللَّكَ الْمِعْ وَفَلْ الرَّبْ الْمُسْتِرَانَ بِعَنا وَدُعِنا لَمْعِي وَاسْتَ المنن وَانَا الْمِعُ فِيمَق نُحَيِّرُ وَالِهِ عَتَهِ صَلِّ عَلى ْحَدِّ وَالْحُيِّرِ وَنَجَاوَزُعَنَّ مُبْنِعِ مَا لَعْنَامُ مِنِّي إِذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَنْ حُوِنَاقِيِّم كُنْدِبُوْى مْنِلُهُ مَكُومَهِ اللَّهُ مُوالِيَكُ نُوجَّهُ فُ وَمَتْرَضَا لِكَ طَلَبَتْ وَفَالِكَ اللَّغَبْثُ وَبِكِ امَنْ وَعَلَبْكَ نُوكَّكُ ثُلُثُ ٱللَّهُمَّ صِلْ عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَيْ وَافَعْ مَا لِمِي لِينْ وَلِهُ وَشَيْمِ عَلَا دِنْ اللَّهُ وَلا نُرْزُغُ فَلَهُي بَعْدًا ذِهُ هَدَيْنِ فِي وَهِيْ لِمِ مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَهُ إِنَّكَ امْنَ الوَهَابُ وَنُوجِهِ درهَمَن مُوضَعُسْت سَتْ بِكِي دِداوً لِهِ مِهَا زَفِيضِه دُوتِم دِداوً ل رَكْعَيَا زِنوافِل ظهريتم وذاول ركفت از نوافل مغرب چهارم و داول ركسي أزمان ش يغف در بك ركعت نما دونر ششم دراوًل ركعي تما ذاخل مقنام دواول تكت ونين ونوتبرعا وناساك ان الله عَمَار مَكُ لِهِ وَالله عَالِيَ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَكُولُ إِنَّهُ إِلَّا أَنْ سُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّكُ مُنْ اللَّهُ وَكُلُّكُ مُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَفْهِي غَفِر إِنَّهُ لا بَعْفِرُ الدُّنونِ اللَّا الذَّ يَرَوْنَ عَلَيْهُمْ

مِيْوَارَكُفُ أَمَّا سُنتَا سُنكَ سَنكِم بَعِدا زَطُلوع فِي إِنْا اعاده كَنَالُ پَنْ هُرِكًا ، كَبِّي رِحْبِ رِدِ بَمَّا ذَبَّا بِكَ كِدَا ذَانَ بِكُوبَدُ وَيُونَا ذَاذَانَا فايغ شوَّدْ بِعِلَهُ كَنَالُ وَدَرِسَجِن بَكُوبَهِنَ الْمَالِلَةَ الْمُ ٱلْفَاتِبَعَلَىٰ كُلَّتُ خُاضِعًا خَاشِعًا ٱللهُ مُ اجْمَلُ فَلَهِي لَاَدًّا وَدِذْنِهِ ذَارًّا وَعَشُوفُ إِنَّا وَالْمَالُهُ عِنْدُةُ مِنْ الْمُؤْمِنُ فَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَاللَّهِ مُسْتَقَالًا فَالْمُ يَرْبِنْ بَنْدَوْ بَكُوبَرُسُخُانَ مَزْ لَا يَبِيدُ مَعَالِمُ أُسْتُعَانَ مَنْ لَا بَنْيٰ مِنْ ذَكِنْ سِنْ إِنْ مَنْ لَا يَحِنْ سَالِلْهُ سِنْ إِنْ مَنْ لَكِنَ لَهُ خاجِكَ بغشي وَلا بَوَّابٌ بْرَشِي وَلا نَرْجَانٌ بْنَاجِي بْنِهَانَ مِنْ اخناد ليفيه أحسن الأسماء سبطان من فلي المح الخس سُنانَ مَنْ لا بَنْ ذَادْ عَلَى كُنْ قَ العَظَّاءِ الْحُكَرِمَّا وَجُودًا اللَّهَ مَنْ هُوَ هَكَنْا وَلا هَكَنْا غَبْنُ وَكَاذِيرًا عِنْ الْخَهْراذَان بُحُوبَ لْ ششرركيت نادان خلة مشت ركت الغلة ظهريا يحبا اورَدْ وبَعِثْلاذَان أَذَان بَكُو بَدْ يِرِدُورِكَعَتْ دِبِكُرْنَا فَلَهُ ظَهْر لابجا عافرتذ وتعثلاذان افامكه بكوبك وبعثداذا فامريجي ٱللُّهُ مَّدرَبَّ هِيٰنِ الدِّعْنَ النَّامَّ أَوَالصَّانِي الفَاهَمَ أَبِيِّعْ عَلَّا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ الدَّرَجَةَ وَالْوَسْبِكَةَ وَالْفَصْلَوَ الْفَضْلَ الْفَضْبِكَةُ بالله استفنع وبالله استنفر وبحكم يدسول الله صكاله عكب

ينبث ادنما زعضر بجباى بايد أورد وجهاد ركك تما ذا يضك مغربات كربقنا ذنماز مغرب بجاى بابدا وردود ودؤركت تماذنا فلة عشاات كم بعتداد نمازعنا فشده بجاي بالذ اورديكه منددورك عن بيك ركعت حسابست وانتماذ وْنَيْنُ لَا بِعَنْلُونِجَهِمِ مُنَا زَهَا إِنْ كِهِ الْأَدَةُ وَارَدُبِكُنَّا وَبَابِدًا بجاالورد چنانچه ابزدور كعك اخديمازا وباشكروهشك رَكِعَتْ غَادْنَا فَلَهُ شَبِكَسْتْ وَدُوْرِكَعَتْ نَمَادُنَافَلَه شفع است وبك ركعت فافلة ونركشت ودرسفرانا فكة ظهر وعضر وعشاسا فط آسن وهرنما ذنافله يكرهسن مَرِدُورَكَعَتْ بِبَكَ نَشَهَدُ وَبَكِ سَلامَسَتْ مَكَرْبَمْناذ ونرونما ذاع لإج كيركبفيث انها مكذكو وخواهد شان نشآء الله نغالي وانعه مَن كورشد عَلَّامَه دَد فواعيد خود نو خرار ما من وسنت أست كم در ركعنا ول اذنوا فلظه الحد بخواندوسون نوحند ودوركت دفق المن بخواند ونوق محدود باند ديكر ه رسورة كم خام من الله وبعناد هنرد وركعت ادابن نوافل ابناغا وللفخالَدُ ٱللهُمَّا تِنَعْبِعُ فَعُونه رِضَاكَ صَعْف وَخُذُ

والمنافع اليخ الذكر كبتبك وسعك الخرث بديك والشرا لَهْرَ النَّكَ وَالمَهْ يِي مَزْ هَدِّهِ مِنْ عَيْدُكُ وَالْزُعْيَدُ يُلْكَ مِنْكَ وَبِكَ وَلَكَ وَالنَّبْكَ لَا مَلْجَتَ أَوْلا مَنْحَ وَلَا مَفَرَمْنِكَ الأالنك منبخانك وخنائبك لنخانك ربّ البنيا يحترام يَرْدُونِ خَيْرِيكُوبَدُوا بِرِنْ عَاجُولِنَدُ كِيرُوجَهَنْ وَجُهِي اللَّهُ فطرالتمواب والأرض على مِلَّه إنراب م ود بزمح مَّد يقيم الم عِلِيِّ حَبِّهًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِ بِنَ إِنَّ صَافِينَ وَلُسْكَىٰ وَعَيْنَايَ وَمَمَا إِن يَقِورَتِ العَالَمِ إِنَ لَا شَرِبِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ المُرْثُ وَإِنَّا مِنَ المُسْلِينَ أَعُودُ بِإِللَّهِ مِزَ الشَّبْطَانِ الرَّحِبِيم وبك نكبه لزايز هفن تكبير واجبات وشربان ستنكاست وتكبير فاجنازكن كرمفادن وإفهيك بنبت نمَادُ وَبِهُ مَلْ نَسَتْ كِدُ نَكِيْبُلُ حَرِيْنِ نَكَيْبِلِ طَلِحِ الْحَدِيْنِ مَعْنَ الْمُعْمَدُ وَمُعْلِمُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى كُنْ أَيْلَهُ الْمِكْ مُنْ لَتَّا بِنِعِ وَمْدِ مْنَا دْهَفْدَ، وكَعْسَاسْتَ وَلَوْفَا مرزته انفاسى وجهاد ركت عناست هشد رتحت فافلة ظهكاشت كمانزا بعثدا ذذفال شمش ويبشرا ذنبار ظهْ رجاى إلباورد وهَشْت رَكْتَ نافِلَة عَضَاسَت كَ

خَضَعَتْ وَبِلِيَ الْمَنْثُ وَلَكَ السَّلْمَثُ وَعَلِبَكَ نُوَكَلُكُ وَاسْنَ دَبْ خَشْعَ لَكَ سَمْعِ وَبَصَرَى وَجُيْ وَعَصَبِهِ وَعِظْلِى وَمَا أَفَلَتُ لَهُ فَدَمَا مَى يَلِيهِ رَبِّ العَالَمَ بَنَّ وَبَعَدَازُان بِي إِلَّا العَظِيمَ وَجِهَمْدِ مُعَفْ بادِبَايِعَ الدَاباسِهِ باد وتكارنبزكا فاسك وتغذاذان أزذكوع ذاسك شوذوابينا وَبَكُوبَهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ صَمِكُ وَالْحَلْ يَلُهُ رَبِّ العَالَمِينَ هَلِ العِيْمِياً وَالْجُودِ وَالْجَبِيلُ وَيْ ودُرسِعِدَ، مَكُوبُ اللَّهُمَّ لَكَ بَعَدْثْ وَبِكِ أَمَنْ وَلَكَ آسْلَتْ وَعَلِنَكَ نَوْكُلْ وَالنَّادِيِّ بِيَحِنَدُ لَكَ سَمَعِي فَبَصَرَى وَشَعْرِى وَعَصَبِي وَ مُجِيِّ وَعِظامِي سَجَدَ وَجَعِي البالِ الفَّانِي لِلَّذِي خَلَفَهُ وَ صَوَى وَشَوْسَمَعَهُ وَبَصَى نَبَارِكَ اللهُ آخَسَنُ الخَالِفِينَ وَبَعْثَانَان بَكُوبِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَيِحَمْين هَعَث الدباينج باذباب الدوبك ادنه كافات بكن بشبك وَيكُو بَدُ اللَّهُ مَّا غَفِي إِوا رَحَبْي وَاجْرُبْ وَاهْلِيهُ إِذْ لِمَا انْزَلْكَ إِلَى مِنْ خَبْرٍ فَعَلْبِرٌ بَنْ سِحْتُ و وَبُمْرِلًا بجائلورد ميثل سجن أولى برنج بردير كعب دوائم كان لابط بوركها ولا بجا كاورد وفون بخوا مَلْ بيش َوَ

لِكَ الْحَنْبُرِينُ إصِبَىٰ وَاجْعَلِ الْأَبْمَانَ مُسْفَى مِصْاى وَالْإِلْ لم فيمنا فَمَنَ إِلَى وَبِلِنْفِي رِحْيَاكَ كُلَّ الَّذِي أَنْجُ مِنْكَ وَاجْعَلْ لِهِ وُدًّا وَسُهُوا لِلْوُمِنْ مِنْ وَعَهْدًا عِنْدَ لِأَاللَّهُمَّ م مُفَلِّبَ الفَاوُبِ وَالأَبْضَارِصَلِ عَلَى مُعَلِّدَوَ الدِ وَثَبَيْنَ فَهِي عَلَى دِبْكَ وَدِيْزِيْسِيْكِ خُلِّيْ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَاللهِ وَلا يُزْغُ فَلْي بِعَنَا إِذْ مَكَ بُنِينَى وَهِبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ رَحَهُ أَيْكَ لَنَكَ لَنَكَ الوَهَّا بُوَاجِرَ فِي مِزَالنَّادِ بَرْحَيْكَ ٱللَّهُ مُرْصَلِّ عَلَى عَيَّ واله واجعنلني سعبكا فايَّكَ تَحَوُّ مَا تَثْلَا وَكُشِّكُ وَعِنْدَكَ أمر الكِناب وبعنا زهردوركت نافلة عضردعا ي الم بخوانَدُ وَبَعَدَادًا بِنَظِيرًا خِ دَرَاوًل نَعَهِنِ مَا زَظْهُ رِمَنْ كُولُ خاهنا الشنانشاة الله مغالى ويبانكاة ل منازي كم خُلاَقًا بنا وك وبغال واجبكردا بدر است نما ذطهر إست والإن جَهَهُ أَسْكِهِ انْ ذَامْأُ ذَاولِ مِنْكُوبَ ثِيرُ هِيْ رَكَا الْمَالِلَةُ سَمَتْ الرَّاس زَّا بِل شود مبا درَث بالبِ كَرُدْ بِيَا زَظْهُ دِر وَفَيْ خُوْد وَجْإِى مِ الصِدَدُ الْجِير كذات ذكر إنْ ازوْضُو و دُخُول متغيذ واذان وافامه ونوجه بهمن نكيروستك اسْت كِردَدْ دُوعِ خُود بِكُوْبَهِ ٱللَّهُ مِدَّلِكَ رَكَعَتْ وَلَكَ

طلبية مرحلا لكنن وجائزاسك كذفوك بغبرع ويايشداما ذيكرهاى فاجي كابغتر عرين فوان خواند مكرانكراذ عرك عاج الشد وكرم الرقي الدواجيان كردونها بحُومَدُ ٱشْهَدُ آزُ لا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْحَدُهُ لا شَرْبِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ ٱزِّعْيَمَدًا عَبِنُ وَرَسُولُهُ ٱللَّهُمَّ صَيِّعَلَى عُكِّ وَالْمُعَمَّدِ وسْنَاسْ كدد راشه القل بكوبة بنيم الله وَبالله وَالله وَالمَد الله خَبْرُالْاً سَمَا إِنَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحَدُهُ لا شَرَبُكَ لَهُ وَأَشْهَدُا زَّ عَيْمَتُّلَاعَيْنَ وَرَسُولُهُ آرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًاق نَدَبُّرا بَيْنَ بَدَيِ السَّاعَهُ وَأَشْهَالُ أَزَّيَّتِي نِعْمَا لِرَّبُّ وَأَنْكُلُّ يِعْمَ الرَّسُولُ ٱللَّهِمُّ صَلِّعًلْ عُلُّ وَالِعُكَمِّدِ وَلَقَبَّلْ عَنْكُ فِي أَمِّنْهُ وَا رَفَعْ دَرَجَنَهُ يَنْ مِرْسِهُ بَكُوبِا لَكُونُ لِللَّهِ فَكُونُمْ اللَّهُ وَيُ زَمَا وَهَهُ بِنَ فَقَرَاكُ وَانَا فِعُمَا لرَّسُول بَكُوبِ بَعَدَاذَان بَكُوبِ اللَّقِيَّاكَ يقوالصَّا وان الطَّبَتا ف الرَّا يَجَاتُ الطَّا مِلْ ف العادِ ذا بن الرَّاجَةُ أُ الشابغاك التاعاث يله ماطاب وذكر فطفر وما خكص صَفَا فَيِيلِهِ يَهِ مَكَرِّد عَايَدِنْهُ مَا لَأَنْا بَنِي بَدَيِ الشَّاعَةِ وَبَكُوبِ وَأَشَّهُ لُ اتَّالَتْ عَدَالِبَهُ للربَّ فِها فَأَزَّاللَّهُ بَهْثُ مَنْ فِي الفَّوْرِاللَّهُ صِلِ عَلَى عَلَيْ وَاللَّهُ فَيْ وَالدُّا عَلَى عَلَى عَلَى وَاللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهُمَّ اللَّهُ عَلَيْ عَل

انكه بركوع رود بهرن غائى كدخواهد وبهنربن زكاك وَيَجَ اسْت وَفَوْن سُنتنا سُت دَرجَبع مَان هاخوا وَفَا باشد باسنت ودرتما دواجي كنبددا زيشنان وَبَازَازَمَانِهَايِهُ وَاجِي وَرَمَازِصْنِعِ وَشَامِ زَابِده مَا كَبِند فارداست باستخباب فنق واكركتي فنوه لافراموش كُنْنَ وَبِرَكُوعُ دوَّدُ بِعَنْدَازَا نَكُمَازُ ذِكُوعُ وَاسْتَ شُوكُ انْسُولُ عِنا عَافِرَدَ حِنا فِيه شِخِ شَهْبِهِ رَحِه الله دربَباز فَكِ كَرْدُه اسْت وَابن أَجْ عَفْي لَ وَابْن إِلْا بِي بِهُ دُوجَبِعِ عَازَهُما فاجى فنود لافاجب مبلاتند وسنتك است كدفنونال بلنت بخواند مصرما موم كيراؤمهبا تبداهنه بخواند وأفل فنوك نيج تشبيح آشت إاسيه بشبيح است إاسه إرجي يشيم الله الدّخين الرّحيم ومأمؤم مبابدكرد رفّنة كابعامام شؤذ واكرجه ركعت اول ماموم باشد بعني كرماموم دركون دُوتِيم امام ما واقت لا كرد كركعا قل مامومت و وكعف دُوتِم امام امام كرفنون مخواند مأموم نبز باامام منابعنكند وفنؤن بخوانداك زير ركعن اول اواسك وجابزا كسنحذ فنؤث ومدجبع آخوا لنما ذدعاكرد نازبرك وببرون بالمكاه وبقى يدة نوبك سبخازك ودرهمات أزنما ذهاي واجراني مذكور شذيجاعا ورد فضائف تدحم متلز الجزي كم فيعتب مكايرها بحضاب خواند فالزاين الالقالاالها الالفايد فاحِدًّا وَتَحْزُ لَهُ مُسْلِمُونَ كَالِهُ إِلَّا اللهُ الْانْتِسْدُ الْمُالْمُ الْخُلْصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْحَيْنَ المُشْرِكُونَ لا إِنَّهُ لِكَّا اللهُ وَتُبَّا وَرَبُّ إِلَيْنَا الَّهُ لالله إلاَّ الله وَحَنَّ وَحَنَّ صَدَوْ وَعَدَه وَ نَصَرَعَنَد وَقَمُ الأَخْرَا وَخَدَهُ فَلَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْجَلْرُجْنِي وَبَهِكِ وَهُوَحَيُّ لا بَوْكُ بِينَ الخَبْرُوهُوعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الدَالا هُوَالِي الفَرَّوْمُ وَانْ البَيْنِ يَنْكُونُو اللَّهُ مَا هَيِفِينَ عِنْدِكَ وَأَفِضَ عَكَ مِنْ فَصَلِكَ وَأَنْشُرْعَكَ مِزْرَحْمَلِكَ وَآيْرِلْ عَلَيَّ مِن بَرَكَا لِكَ بِمِعْوْ يُصْفِطْ اللَّهِ اللَّهِ الْأَلَةُ الْأَلْدَ الْأَلْدَ الْأَلْدَ الْفَالْدُ ذُنوا فِ اللَّهُ عَا فَإِنَّهُ الْإِبْمَةِ إِللَّهُ اللَّهُ وَيَ كُلُّهَا جَبُعًا إِلَّا أَنَّ ومَنْفُوْلْمَنْ أَدْحَضَهِ صَادِ فَعَلَبْه السَّلام كَدفَهُ وُدْكِهُ كنزن دعاق كدد زعقني تماز واجي في بسابيت كمعنا أزَمْا وْفِرْجَهُ وَمُوْبَرُ ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى كُنَّةٍ وَالْ عَيَّ ٱللَّهُ مَ اِنَّ أَسْتَلَكَ مِن كُولِ حَبْمِ أَخْاطِيهِ عِلْمُكَ وَأَعُوْذَ بِكَ مِنْ كِلْشَرِ أَخَاطِيهِ عِلْنُكَ ٱللَّهُمَّ إِنِّكَ اللَّهُ عَلِيدًا عَافِينَكَ عَ وَالْهُو يَوْرَحُمْ عَلَى لَهُ إِذَا لِلْحَالِيثَ الْضَيْلِ الصَّلْبُدُو الدَّكَ وَسَلَّتَ وَنَرْجُتُ عَلَى إِلهِم وَالِلْرِهِمُ إِنَّكَ حَبِيلٌ عِبَدُ اللهمة صلاعلى فحكة والدمحسمير واغيفولنا وكإخواينا الأبن سَبَعْوُ المِلْا إِلَا إِلَا يَعَالَ كُلُومِنَا عِلاً لِلَّذِينَ الْمُؤْرِبَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنَّكَ رَوْفُ نَحِيمُ ٱللَّهُ مَّرِصِ لِعَلِي مُحْسَمَدِ كَالدُحُدِّ وَاصْنُنْ عَلَى بِالْجَنَّةُ وَعَافِهِ مِنَ النَّادِ اللَّهِ عَرْصَالَ عَلَى عَلَيْ وَالْ خَجَدُ واغيف للوصب والمؤمناي الاحباء منهم والأموا يعلن مَخَلَ بَهِي مُوْعِتًا وَلا يَزِدِ الظَّالِمِينَ الْأَبْالَا يَرْسَالُم مِيهَانَ بابن دوش كالتلام عَلَيْكَ أَبِقًا النِّي وَرَحْمَهُ اللهِ وَرَكُ أَنَّهُ التَكْمُ عَلَى جَبِعِ إِنْبُنِا وَاللَّهِ وَمَثَلًا يُحْكِنُهِ وَزُسْلِهِ السَّكُامُ عَلَى لاَيْمَةُ الطَّاهِ رِنِ الهَادِينَ المَهْدِيْنِ السَّالْمُ عَلَيْنا وَعَلَيْدِ الله الصَّا يُحِبِّن وبعَدَا زنشهِّ ل وَلَمَ خِزَدْ بِركَعَتْ بِيمُ وَدَوْحَالِ بَرْخُواسَانَ بَكُوبَدُ بِجُولِاللَّهِ وَفُوَّيْهِ آفُونُ وَآفَعُ لُودَرْدُ وْرَكْمَدُ التراعدنة إبخواندنا بسه نوبت بكؤبد كدشخان لله واكرنيشوكا اللة إلَّا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَكُرِيجِارِ نِهِ بَكُوبِ كَانِيسْتَ مَيْوَرْسَالُم دهنسيرنوب كأوبك أتفأ أكبر وبعلاذان كنبي حضرنا لحدزهر سلام الشعلم الموبة وانسى وجهادا را مفاكر سنصح وسي والجايلة

وَمِنْ شَيْرُ مَا لَا اَحْذُرُ يَكُونِي سُنِا زَالْتُهِ كُلَّنَا سَبِّمَ اللَّهُ شَيٌّ وَكَالِيمُ اللهُ أَنْ لِبَيِّهِ وَكَا هُوَاهَلُهُ وَكَالْمُلْ عَلَيْهُ مِلْمُ وَعِنْ جَلالِهِ وَالْحَلْ لِيهِ كَتَّمَا حَمَلَا لللَّهُ ثَنَّ وَكَالْحِيْثِ اللَّهُ انْ المنمدة كالمقاهلة وكابننغ ليحرم وجهه وعرجلالة وَلَا إِلَّهِ اللَّهِ أَنْ كُمَّا مَلَّا اللَّهُ ثَنَّ وَكَا نِحِبُّ اللَّهُ آنَ نُهَلَّلُ وَكَا هُوَا هَالُهُ وَكَا بَنْبَغِ لِكَنْ وَجْهِهِ وَعِرْجَالالِهِ وَاللَّاكَبُنَّ كَمَّاكُبُّرًا اللهَ تَنْيُ وَكَالِحُتُ اللهُ آنَ بُكِبِّ وَكَمَا هُوَاهُلُمُ وَكَابَنَهُ فِي كِرُمْ وَجُهِهِ وَعِرْجَالالِهِ بِعَدَا الرَّبِي مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله وَأَلْهَانُ مِينَّةِ وَلَا إِلَّهَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَّوَاللَّهُ الْحَيْرُ عَلَى كُلِّ نِعِمَهِ انْعَتَم بِهَا عَلَى وَعَلَىٰ كُلَّ اَحَدِ مِنْ خَلِفْ مِتَنْ كَانَ اَوْكُونُ اللَّي يَوْمِ الفِّهِ وَ يَكُونُ فَا لَلْهُ مِنْ إِنَّ مَغْفِرُ لَكَ آرَجُ مِزْعَتَهِلِي وَازَّرَجُنَاكَ أوسَعْ مِنْ ذَنْهِ } للهامِّ إزْكانَ ذَنْبِي عِنْدَكَ عَظِمًا فَعَفْوك اعَظَمُ مِنْ ذَنْهِ ٱللَّهُ مَّ إِنْ لَمُ آكُنُ الْهَلَّا ٱنْ ٱلِلْغَ رَحْمُنَكُ عُجُمُنُكُ اهَلُّ انْ نَبْلُغَيْ لِإِنْهَا وَسِعتَ كُلُّ شَيْ يَرْحَيْكَ بِالْحَجَ الْجِبَر ي بيوني بامزلا بَشْعَلْهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع بامزلا يُعَلِّطْ ف السُّ أَيْلُوْنَ بِمَا مَنْ لَا بْبَرِمُهُ إِلِحًا خُ الْمِلِحِبْنَ اَذِ فِي بَرْدَعَفُولَتُ وَ مَعْفِرُ لِكَ وَحَلاَقَ رَحْنَيكَ يَكْبِكُونُى الْجِه بِسَنِيمُ عَلَبْزَ إِذْ

المؤرى كلفا وَأعودُ بك مِن خرى الدُّنا وعَذاب الأخِين وَاعُودُ بِوجْهِكِ الكَرِيمِ وَعِزَاكَ الَّهِ لا نُلامُ وَفَلْ رَاكِ اللَّهِ لاَ مَنْيَعُ مِنْهَا شَيْ مِن شَيِّ الدُّنْبِا وَالْأَخِرَةُ وَوَن شَيِّ الْاَوْجَاعِ كُلِّهَا وَمِن شَرِي كُلُّ ذَا بَهُ إِنْ الْخِدُّ بِنَاحِينَهُا إِنَّ مَدِّكَكَ صِراطٍ مُسْنَقِيم وَلاحُولَ وَلا فَيْ الْإِلِالْهِ العَلِ العَطِ العَطِ العَطِ العَطِ وَكُلْتُ عَلَى الْحِ اللَّذِي لَا بَهُونْ وَأَخَذُ فِيهِ اللَّهِ لَمَ يَجْتُ نِ صَاحِبًا وَ لاوَلدًا وَلَوْ بَكِنْ لَهُ شَهِا فُي فِالمُلْكِ وَلَمْ مِكُنْ لَهُ وَلِيُّمِنَ الذُّلِّ وَكِيْنُ فَيَهِ مِنْ فَي مِنْ فِي لِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ وَمُ لَكُمُّ بِصُلَوْزَعَكِ النِّبِي إِلَيْهُا الَّذِينَ مَوْاصَلُواْ عَلَبَهِ وَسَلِّوْا سَلِمًا لِبَيْكَ اللَّهُ مَ لَبَيْكَ وَسَعَدَ بِكَ اللَّهِ مُ صَلَّ عَلا غَمَّةً وَالْحَدَّ وَا هَلِ بَنْ خَلَ وَعَلْ ذَرِبَّةً فَعُمَّمَ عَلْبُهِ وَعَلَىٰهُ التَّلامُ وَرَحْنَهُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ وَأَشْهَالُا زَّاللَّهُ لِمَ مِنْ الهَ مْ وَالْابِيمَامُ مِنْ وَالصَّدِيغُ لَحَنْ رَبُّنَا امَنَّا بِكَ وَ صَدَّ فَنَا رَسُولِكَ وَسَلَّمْنَا لَسُلِهِمًا رَبُّنَا أَمَنَّا بِمِا أَنْزَلَتَ وَابُّعْنَا الرَّسُولَ وَالَالرَّسُولِ فَاكْنَبْنَا مَعَ الشَّاهِ بِزَالَكُمْ مَّ إِنَّانَتُلْكَ ٱلنَّصَلِّكَ عَلْمُ يُحَمِّدُ وَاللَّهَ وَاسْتَلْكَ مِنْ خَنْبِرِمِا ٱرْجُو وَخَبْرِمَا لا ٱرْجُو وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِيًّا لَخَانُ

الأدض فات المتزار لككبر وانشاط الااله الح انسا ككير للنال فالكوكة وذَا واللهُ يَصِي الله مُ مَسِلِ عَلَى عَدُ واللَّه عَلَى وَاغْفِرْ لِمَغْفَرُ عَمَّا جَمًّا الأناد والخفيئا ولا أكسَ ب عندها لحرَّمًا وعافِي معافاةً لا بَنْ لَهُ بَعْلَا الدَّاوَاهُ وَفُهُ هُلَّكُ لِأَضِلْ بِعَنْ أَبِدًا وَعَلَّهُ مِا أَنْفَعُنْ وَأَنْفَعْنِ مِلْ عَلَّيْنَ وَاجْعَلْهُ خُحَّدُ لِي لَاعَلَ وَأَرْذُنْهِ وَرُفْضِيلَكَ صَبَّاصَبًّا كُفاتًا كَفَافًا وَرَضِنويه إِلَا تُلِهُ وَنُن عَلَى إِلاَّ للهُ الرَّحْلُ إِلَحِمْ صَلِّ عَلَى عَلَى إِلَهِ وازحنى وآجينه من الناوذايا التعنبي وابشظ في سعيريفك عَلَيَّ وَاهْدِ فِي بِهْ لِالَّ وَأَغْنِهِ بِغِيالًا وَوَرْضِي بِفِيالَةِ لَ وَأَجْمِلُنِهِ مِنْ أَوْلِيامَ لَا الْخُاصِينَ وَٱلْمِغْ عُمَّاكُما لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَهِيًّى المَا وَاللَّهُ مِن الرَّمَّا وَالْمَا مِن إِلَيَّا الْخُلُوكَ فِيهُ مِنَ الْيَوِّ وَإِذْ فِكَ إنَّكَ لَهُ أَدِى مَزْ تَشْآؤِلَا صِلَاطٍ مُسْتَفِيمٍ وَاعْصِمْ مِرَالِعًا صِ كِلْهَا وَمِنَ الشَّبْطَانِ الزَّجِمِ الْمِبْرُوبَةِ العَالَمِينَ فُرْحَيُّ الْمُعَالَّةِ مِنْ فُرِيَّةً الفاسطالخاد للبكوبة بقنى سنطان الله فانحذ لله ولاالدالا الله وَاللهُ أَكْبُرُ لِلبِعَ لَكُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْكُونِ مِنْكُونَ وَيْكَ وَسِيالِعِينَ ف عَأْ بِصَفِوْرَ وَيَسَلَامٌ عَلَى إلن سلبن وَأَلَوْن يَلَّهُ دَبِيًّا لَمَا لَمِينَ فَيَخُولُ سُورَةً فا يَحَهُ اليكناب لاوابَداكرسي فابَدْشَهِيا لله الله لا الله للْأَهْوَ طَالِمَلْاً مَكَذْ وَإِوْلُوا الْعِنْلِمِ فَاتَّمَا بِالْفِينِطِ لَا لِلْهَ اللَّهُ هُوَالعَرْبُنْ

حضرت مبرعلبه السالام مروبيث در تعفي يمر فريضدوان دعا مِنْكَ مَهَا الْأَنْعَظِمًا وَظَاعَةً وَالْجَابَةُ لَكَ إِلَى مَا أَمْرَ نَهَى بِالْحِلْيُ كان فهاخكل أويففر من زكوعا أوسع دها فلانواخذن وَنَفَضَّلُ عَلَى بِالفَوْلِ وَالغُفْلِ نِينَحَيناتُ لِمَا أَنْحَ الرَّاحِبِرَنْصَيُّ وَ وَفِي اللَّهُ مَا لِسَّامِعِ بِنَ وَالْمَانِصُ لِلَّا خِلْخِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الراجين واانعكم الخاكين وباحرة المستضرجين والمجرق عقوالمفكر النَّاللهُ لا إلهُ اللَّهُ الذَّالِكَ رَبُّ الما لِينَ وَاتَّكَاللَّهُ لا إِلَهُ الْحُ اتَّكَ لَيْكُ العَظِيْرُ وَإِنْكَ اللهُ للا إِلَّهُ اللَّا أَنْكَ الرَّجْنُ الرَّجِيمُ وَآمْتُ اللَّهُ لا إِلْهَ الله آن مَلِكْ بَوْم الدِّبْنِ وَأَنْ اللهُ لا إله الله الله مَنْك بَدَّهُ الخَانِي وَإِلَيْكَ بِعَوْدُ وَآنَ اللهُ الاالله الله آتَ لَمَ أَزَلَ وَلا زَالَ وَ النَّالَّةُ لِالْهُ الْهُ اللَّهُ مَا لِكَ الْجَبْرَةِ الشَّرَّةَ وَانْكَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ خال للجنة في النَّاد وَانْنَا للهُ لا إلَّهُ الْحَالَثَ الْأَحَلُّ الصَّدُ لَ مَلْفِعَةُ بْوَلْدُولُونَكُونُ لَهُ كُفُواً احَدُّ وَانْكَاللهُ لِاللهِ الْاَلْمَةُ الْاَلْمَةُ الْمُالْعَبْنِة الشَّهَا دَوْالرَّحْنَ الجَّمْ وَانْنَا للهُ لا إلَّه إللَّا النَّالْمِلْكُ الفُدُّ وَلا تَلْمُ المُوْمِنْ المُهْبَيْنُ الْجَرْلِكِ اللَّكَيْرُ الْحَالَ اللَّهُ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَة اللا اَسْنَا لِمَا اللهِ وَقُالِصَوْدَ لَكَ الأَسْمَا وَالْعَسْمُ لِيَةً لِكَ مَا فِالْتَمْوْنِيَةِ

12 - N

وَاسْتَوْنَا مِهُ فَكُلُّ شَدِيدَةٍ وَكَانَتُ لِيْكُ كُلُّ الْمُرْبِينَ وَالْتَالِيدِ فَكُلًّا مُرْبَالًا رْعَةُ وَعُمَّدَةً فَاغْفِر لِيٰذُنُونِ كُلَّهَا وَاحْشَفْتُمْ وَا غَمْ وَعَا فِي مِنْ خِزِي إِلْدُنْيَا وَعَذَا لِالْغُرَةِ إِعْوَدُ لِكَ مِنْ شَرِّنَفُسِي وَمِنْ شَرِّعَنِي وَمِنْ شَرِّالسَّلْطَانِ وَ الشَّيْطَانِ وَفَسَقَة الْجِنِّ وَالْانِسِ وَفَسَّقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَ وَلَكُوْ بِالْحَارِمِ كُلِّمَا وَمَنْ نَصْبُ لِأَوْلِيَّا إِللَّهِ أَجْرُ نَفْسِي بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ لِسَوْءٍ عَلَيْهِ تَوْكَ لَتْ وَفُورَتْ العرش العظير وسها ماعين تفسى وديني وافل عما وَقُلْدَهِ وَالْخُوالِيْ فِهِ يَنِيْ وَمُارَدُ قَنِي رَبِيْ وَخُوالِمَ عَمَّلَى وَمَن تَعْنَيْنِي أَمْرُ وُ بِإِنَّهِ الْأَحَدِ الصَّمَدُ لَهُ تَلِيدُ وَكَوْنِي فَلَوْ كُنْ لَهُ كُفُوا أَعَدُ وَيَرتِ الْفَلْقِ مُنْ يَرْمَا خَلْقَ وَمِنْ شَرِغًا سِتِ إِذَا وَقَبُ وَمِنْ شَرِّلْ لَنَفًا ثَاتِ فِي الْعُقَدِ قين شركاسداد احسد فبرب الكاس ملك الكاير للم التَّاسِ نِ شَرِالْوَسْوَاسِ لَكِنَّا سِلَّذِي يُوسُوسُ فَي مُن والنّاسِ مِنْ لَجِنَّة وَالنّاسِ صِعْبِ الْمِسْتَوْدِعُ الشالحال الاعكى الحال العظيم ديني ونفسي وأهلا وَمَا لِيْ وَوَلَدِي وَإِخْوَانِيَّ الْمُؤْمِنِينَ وَجِيَّعَ مَارِزَقَينَ

الْكَيْمُ إِنَّ الدُّبْرَعِنْ لِمَا اللَّهِ إِلَّا سَالا مُ وَمَا أَخَلَفَنَا لَّذَ بِرَا وَفَا الْكِلاب الأمز تغديما لجاثم لما لغنا بغبا ببنكم ومن بكفر بالإيالية فارَّالله سَهِ إِلِيابِ عَلَيْ فِل اللَّهِ مُعَ مَا لِكَ الْمُلْتُ فُوزِ الْمُلْتُ مَزَّتُ إِنَّا تَيْنِ عَ الْمُلْكَ مِنْ نُكُاءُ وَلَيْزُ مَنْ كُنْكَ وَلَيْلًا مَنْ كُنّا يُهِيلُ الْخِيْرُ إِنَّكَ عَلِي إِنَّ وْفَدِيرُ نُونِجُ اللَّهَ لَهِ النَّهَادِ وَنُوجِ النَّهَارَ وَاللَّيْلِ وَلَيْنَجُ الْعَيِّ مِنَالِمِيِّكِ وَلَخْنِرِجُ الْمِيِّكَ مِنَا لِحِرِّ وَلَمْرَدُ فَي مَنْظُمًا بِغَبْرِجِهُ الْجَالِمُ عَنْ إِزَّدَيَّ مُاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُولِ والأدفن إسينة أبام ثنة اسكوع على المزيث فيشي اللبكاللة بطاب ، حَثْبَثًا وَالشَّمْرَ وَالْفَتْمَ وَالْغُوْمَ مُتَخَّاكِ وَآمِنُ ٱلْأَلْفَافُ والآ مزنبارك الله رب العالمين المعوارية وَتَعَرُّ فَصَرُّعًا وَخُفَيَهُ إِلَهُ لانجيبًا المُعْنَد بَرَ وَكِلْ نَفْسُدُ وَاجِهُ الْأَرْضِ يَعِنَدُ إِصْلَاحِهَا وَادْعُنْ خَوَّا وَطَعَا إِنَّ رَحْمَةُ اللَّهِ فِيَبُّ مِنَ الْحَيْنِينَ يَعَلَّمُ فَيْنَ وَكُلُّ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّ عَلَى عُدِّدُوا لِهُ لِكُورُ وَاجْعَلْ لِمِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَتَعْفَرُجًا وَاذَنْ فِي مِنْ جَنْ أَخْسَيْبْ وَمِنْ جَنْ لا أَخْسَيْبُ إِنْ يَتَخْبَرُ وَالْفِيْرُ صِيلَ عَلْ عَلَى قالِغَيْدِ وَعِيْلُ فَرَجُ الِلْغَيْدِ وَاعِنْفِي فِي النَّادِ وَصَلَى أَنْكُوعُنْ ٱللَّهُمَّ صَلِّعَلْ عُمَّةً وَالْعُرِّرُ وَاسْتَلْكَ خَمَ الْجُرْرِضُوا لَكَ وَالْحَدَّدُ وَاعُوذُ بِكَ مِن ثَيِّرًا لَيْمِ سَعَطِكَ وَالتَّالِ اللَّهُمَّ أَنْ يَعْوَجُ كُلِّكُ مَنْ

52

الله كان وعالز تشكر كريكن أشهك والمراق الله علم كُلِّ ثَيْءً قَدْيرٌ وَانَّ اللهَ قَدْا حَاطَ بِكُلِّ بَيْءً عِلْمًا ٱللَّهُ مَّالِيْهُ اعْنُونُ بِكَ مِن نَبْرٌ نَفْسِي وَمِن شَرِّكُلُّ وَابَّرَ رَبِّي الخذ المناصينها إن ربي على مراط مشتقيم سرجواند تَفْخِيْدِ رَاد وا زده با روبكونداللَّهُ عُرَاتُن اسْتُكُ بَالْهَا لُهُ أَلْخَرُفْ المَكُنُونِ الطَّامِ الظُّمِّيلِلْبُ ارْكِ وَأَسْكُكُ بإينوك العظنم وسيلطانك القديما والهلعطالا وَمَا مُطْلِقَ الْأَسَالَى قَلَا فَكَ الدَّالرَّفَا بِفِي لِلنَّادِ ٱسْئُلْكَ ٱنْ تَصْلِي عَلَا نُعَدِي وَالْ فَعَدَى وَانْ تُعْتِقَ رَفْبَتَى مَن النَّا دِ وَانْ عَزْجَهُ مِنَ اللَّهُ انْهَا لِمَا آيًا وَ اَدْخِلُهُ إِلَيَّا اللَّهُ الْمِنَّا فَالْنَّعَعَلُهُ عَالِمُ أَلُهُ فَلَاحًا وَأَوْسَطُهُ نَجَاجًا وَإِنْ صَلَا حًا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْعَيْوْبِ سِن كِفِيدِ ٱلْلَهُمَّ صَيْمَ لَا تُعَيِّدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّادِ قَالاً مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ إِنَّكَ قُلْتَ مَا مُرَّدُّ دُكُ فِي شَيْءً أَنَا فَاعِلْهُ كُتُرَدُّونَ في مَقِّ دُوْج عَبْدِى ٱلنُّوْنِينِ يَكُنُواْلُوْتَ وَالْوَاتَ وَٱلْوَاتَ مَسْأَنُهُ اللَّهُ مُضَلِّ عَلَى عُلِّهِ وَالدُّحُدُو عَيْل لَوَلِيكَ الفتج والعافية والتُعْبَولا تَسْؤُني في نقبي ولا

رُقِي وَجَمِيْعَ مَا يَعْمُ بِنَهْ إِنْرُ السَّوَدِعُ اللَّهُ الرَّهُ وَبَا كُوْدُ المتضعفنه لعظمته كلشي دنني وتغني واخليطا فَكَلَدِئُ قَا خِفًا فِالْوُمُ مِنْ ثَنَ فَجَيْعٌ مَا نَذُقَفَى زُبِّي فَجَيْعُ مَنْ يَغِينِهِ إِلَّهُ وَهِ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ الْأَلْمُ اللَّهُ وَخَالًا لَاشْرَيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْكِيْلِ نَحْنَى وَيَمْتُ وَهُوَ فَيْ لَا يُوْلِ بِيدِهِ الْحَيْرَةِ فَمُوعَلِ الشَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَيْرُ وسِهُ بِاللَّاللَّهُ أَلْرُحُنَّ بالتجياء كأكأ يافيق مرجمتك استغيث وبكوليسه الارد نظالتيك كرفته باشنطيه خود زايدست ناست ود شتخب مُنبسط باطن آن بيان آسمان اللهما صَلِّعَلْ ثُمَّةٍ فَٱلْحُدِّةِ وَلَجْرِ فِينَ الْعَنَا بِلِأَلِيْ بِسِفِهِ دارددستها رابكو يالله مصلكان عداراني وَفَقِهَ فِي الدِّينِ وَاحْتُنْفِي إِلَا لَسُولِينَ وَاجْعُلُ إِلْسِنَانَ صدة في الأخرين كان فغيمة ألتَّعين كالله الدّ ٱسْتُلْكَ عِنَّ مَنْ حَقَّهُ عَلَيْكَ عَظِينًا أَنْ أَصْلِيْ عَالَيْ مُلَا أَوْلَا محدِّ كَانْ تَسْتَغْلِبَي بَاعَرُفْتَنِي مِن حَقِّكَ كَانْ تَسْلَطُ عَلَيْهَا قَدُنتَ مِنْ يِنْ قِكَ بِن كُولد حَسْمَ اللهُ حَدْ الله اللَّا مُوعَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَمُورَتُ العَبْظِ الْعَطْمُ مِلْاتًا

مُشْكُونَةً وَتُوافِلَنَا مَبْرُفُرَةً وَتُلْوَيْنَا بِذِكِرِكَ مَعْمُوْنَةٌ وَنَقُوْنَسُنَا بِطَاعَتِكَ مُسْرُونَةٌ وَعْقُولَنَا عَلَىٰ تَوْجِيْدِكَ بَحِبُوْدَةً وَأَنْ وَاحْنَا عَلَىٰ دِيْنِكِ مَغْطُونًا كَيْوَالِحْوَالِدُوْ اللَّهِ اللَّ مَشْهُونَةً وَحُوا عِنَا لَدَنْكَ مَنْكُونَةً وَأَنْ ذَا قَنَا مِنْ وَإِلَيْكُ مَدُوْوَيَةً ٱلْنَالَةُ الَّذِي لَا إِلَّهَ الْأَالْتَ لَقَدْ فَا زَمَرٌ لِلْأَ وَسَعَدُمُن نَاحَاكَ وعَ فَمَن ناداكَ وَظَهَ عَدَ مَنْ رُجَاكُ وَسُعَكَ مَنْ فَصُلَاكَ وَرَجَ مِنَ ثَاجِرَكَ مِينْ كهد رَضِيتُ ما يَسْ رَبًّا فِلْإِسْلَامِ دِينًا وَيُحُدُّ بَيْنًا وَيُعَلِّي إِمَا مَا وَمِإِلْحَسَنَ وَالْمُسُنُ وَعَلِقُ فَيْ وَجَعَنْ هُ وَمُوسَى عَلِيَّ ونُحَّدُ وَعَانِي وَالْحَسَنِ وَتُحَّدِ إِلْحَلَفِ الصَّالِحِ عَلَيْفِ وَالسَّالِامُ المُنَةُ وَسَادَةً وَقَادَةً بِهِ وَاتَوَالَى وَمِنْ اعْلَا مِمْ الْبَرْفُسِ المسماسه بكوندو وبكوند حسى الناليني وَحَسِمَ اللهُ الذياي وحشيما شالاخرتي وحشيم الألاا متمنى حَنْ بِمَا للهُ لِنْ بَغِلْ عَلَى وَحَسْبِهَا للهُ عِنْدَالمُونِ وَحَسِّبَاللهُ عِنْدَ مُنْكَاةِ فِي القَبْرِوجَسْمِي اللَّهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ وَحَسْبِي اللَّهُ عِنْدَالْقِرَاطِ فَحَسْبِي اللهُ عِنْدَالْقِرَاظُ وَحَسْمَا للهُ كَالْهُ

فِي أَحَدِمِنْ أَحَبِّي وَصَلَّمَا للهُ عَلَيْحَدِّ وَالِهِ وسَلَّم بِسِكُويِد ٱللَّهُ مِّ النَّكَ دُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ وَلِكَ عَنَتِ الْوُجُودُو لكَ خَضَعَتِ الرِّقَاكِ لِللِّكَ النَّهَا كَ يُوفِي الْأَعَالَ النَّهَا فَ وَفِي الْأَعَالَ النَّهَ مَنْ سَنْ لَ وَلِا خَيْرَ مَنْ أَعْطَى وَ يَا مَنْ لَا عِلْفُ الْمِعَادِكَ الْمُنْ المركا إلة عاء وَ وَعُدُمِا لِإِجَانَةِ مَا مِنْ قَالَ ادْعُوْ فِي اَسْتَى لَكْ مَا مِنْ قَالَ وَإِذِا سُكُلُّ عِمَادِي عَنِي قَالَيْ قَرْبُ الجيب دغق والماع إذاك عان فليستعيثواني والنوشؤ بِي ٱلْعَلَّمْ عُنِينَ مُنْ تُونَ لِيُكَ وَسُعْدَ يْكِ ٱلْكَالِينَ يُدِيْكَ السُرِفُ عَلَىٰ نَفَيْنِي وَانْتَ العَابِلُ لِاعِبَادِ يَا لَّذِينَ أَسْرُفُوا عَلَىٰ نَفْشِهِمُ لا نَقْنَطُوا مِن رُحَةِ اللهِ إِنَّ السَّاعَ فِي اللَّهُ وَيَ جَنِيعًا إِنَّهُ فُوالْعَنْوْ زُالدِّحِيْدِ بِن كُونِما زا مَدشِّق كرداندزا نوى خود راآشكدان لا (له إلا الله وُحُكُ لا شِرِيْكَ لَهُ الْمُنَا فَاحِدَا احْدُافِرُدًا لَرَيْتُ نَاصًا حِنَّةً وَكَأَلُّما بِسَكُوبِد اللَّهُ مُرْبِرُكَ الْقَادِيرِ وَكَافَتِكَ بَرِيْتِكَ اللطيفة وشفقتك بضنعتك الخنكة وقددتنك وللا الجبيل صل على يحدو فالمحدو وأخي فلو بنا مذك ولا فَاجِعَلَ دُنُوْبُنَا مَغْ غِرَةً وَغُيُوبُنَا مُسْتُوْرَةً وَقَرَائِضًا

in

بسكويه ياشار قالكنيك تبالديا لقيه ونيئا للضيًا بمِنْ أَمْ لِيَفْسِهِ وَمَا خَالِقَ مَنْ سِوَى المَلْكِيةِ ون خَلْفِته لِا بْتَكَارِيدِينِهِ وَكَا مُسْتَعِظًا مِن خَلْقِهِ لِيَّهُ نُسْلَاإِلَىٰمِنْ وْ وَيَهُمْ وَكَا يَحَارِيا مُلَالِدُن بَمَاعَمِلُوا فِي الدِّينِ اجْعَلْنِي مِقِ الْمِكَ الَّذِي كُ أُنَّهُ وَمَ الْخَارِةِ مَنْسُونُ إِلَيْهِ مِن أَمْلُ وَينك الْوُثِرُ بِهِ بِالزَامِكُونُ مُتَّهُ وَتَعْرِقِكَ قُلْوَنُهُ مُلِرَّعْنَة فِي الْكَارِحَقِكَ مِنْ النَّكَ لاَجْعَلْجَقّ اِسُمِكَ الَّذِي فِيهِ تَعَضِيلُ لاَ مُوْرِكُلِهَا شَيًّا يُو دِينِكَ عِنْدِي أَبْنَ فَضْلاً وَلا إِلَّ شَكَّمَيْناً وَلا إِلَّا شَكَّمَيْناً وَلا إِلَّا صَيًّا ولاأنالك ومنقطعا وأغلت كالى وهواى وسرنه وعكك وَاسْعَعْ بِنَاصِيتِيَ إِلَّكِ لِمَا نَلَ مُنْكُ مِنْهِ رَضَّ مِنْ طَلَقِكَ فَى اللهِ يَضِلُ مُؤرُدُونُ فِيعَده شُكرُ وَصَعَالَ السَّت كرسي ككندغوى كد مكسترد ال و نتها وشكر وسيه لا بئزنين بخلاف يحان نمازق بكؤيد شكرا المساكول الدبكويد بخزى است ومرؤيست كدكاظم على السَّالاً وتحاف كرم كمنت رت عَصَنتُكُ بليسًا في وَلَوْ شُنْتُ عَتَّلَا

الأهوعك توككك وهورك لعرش لعظير سكوم عِدِ بِالْ اللَّهُ مَا إِنَّا أَنْ كُلُّ الْعَفْقَ وَالْعَافِيَّةُ وَالْعُافًّا في الدُّنيّا وَالْمُخرَةِ يَا مُنهِدِئَ الاَسْرَادِ وَمُعَبِّينَ الكِمَّانِ وتتابع الاخكام وذار كالأنعام وخالق أنام وفاف الطَّاعَةِ وَمُلْزِمَ الَّذِينَ وَمَوْجِبَ النَّعَبُدِ أَسْنَاكَ بِحَقِّمُ لَيْهُ كُلْصَلَاهِ نَكْيَتُهَا وَجُقَّمَنْ نَكُنَّمُا لَهُ وَجُقَّمَنْ أَكُنَّهَا به إن تَعْمَلُ لا تِي هٰذِهِ زَاكِيةٌ مُتَعَمَّلَةٌ سَقَبَلُ عَلَى وَرُفِي كَ مَا وَتَصْبِركَ مِمَا دِنْمَ لِلْكُمَّا وَالْمَامِكَ قَالَى خُسْنَ الْحَافَظَةِ عَلَيْهَا حَتَى تَجْعَلِنِي مِنْ الْفِلْهَا الَّذِينَ ذَكُرْبُهُمْ بالخشوع فيهاآنت وليالكنوكية فلاالة الااتت كلك الاَدْكُالْ يَكُلُمُ مِنْ التَّلَهُ وَكُنَّ وَالْتَ وَلِيَّ اللَّهِ فِيكُلَّهُ فَلَا إِلَهُ اللَّا أَنْتَ قَلَكَ التَّوْجِيْدُكُلُّهُ بِكُلِّ وَخِيدٍ إِنْتَ لَهُ وَيْ فَانْتَ وَيُّ التَّهْ لِينْ لِكُلِهِ قَلْا الْهَ الْآلِيْنَ فَلْكَ التَّهُ لِيكُنُّهُ بِكِلِ فَالْمِيلِ إِنْتَ لَهُ وَلِيَّالِيَ مِنْ كُلِّهِ مُلْ إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَكُ وَاتْتَ وَلِيَّا لِتَكْنِيكُمْ وَلَا لِدُالِدُ الْأَانْتُ فَلَكَ الْكُلْبُرُ كُلُّ بِكِيلَ تُكِينِ إِنْتَ لَهُ وَيُؤْدَبُ عِنْ عَلَيْهِ مِلا فِي

فصفيتم

فأجضض بر

اَعِنَى عَلَي هُوْ الدِ الدُّنْيَا وَبَوْ أَتْقِ الدَّهْرِ وَنَكَاتِ الزَّمَانِ قَكُمُ الإِلاَ خِرَةِ وَمُضِيلًا حِاللَّهُ لللَّهُ وَالاَ تَامِ وَالْعَنَّا نتزما يَعْ مَلُ الطَّالِوْنَ فِي الأَرْضِ وَفِي سَفَرَي فَآصَعُنِهِ وَفِيا مَنِي وَاخْلِفْنِي وَفِيمَا رَزَقَتْنَى فَبَادِكْ فَ فَ نَعْسَمَكُ } فَذَلِلنِي وَفِي اعْيُنِ النَّاسِ فَعُظِّيَّتُنِي وَ النَّاكَ فَيْبَنِّي وَلِينَا فَيْبِينُ وَالنَّا فَلا تَعْضُونَ وَيَعِمَلِ فَلا تُكْسِلْنِي فَيُسْرِينَ فَلا يَحْ فِي وَيْ تُرَّالِكِنَ وَالْأَنْسُ فَسَلَمْنَ وَلَيَّا سِنِ الْأَخْلَانِ فَوَقِفْتَى وَمِن سُلاوى الأخلاق تُحَيِّنه إلى مَن يَكُلُفُ لارَت المُسْتَضَعَيْنَ وَأَنْتَ رَبِي إِلَى غُدُومًا كُتُهُ أَمْرِي أمُرِلْ بَعِيْدِ فِيَتَهُجُّ مَنِي فَإِنْ لَوْ تَكُنَّى عُضِبْتَ عَلَى الرَّدِ فلاأنا لي عَيَّالٌ عافِيتُكَ اتَ سَعُ لِي وَلَحَنَ إِلَي عُودُمُ بنُوْرِ وَخُهِكَ الَّذِي ٱشْرَفَتَ لَهُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضُ فَيَكُّ والظلت وصد عل والمراكان والاجري التحلق عَلَى الماري التَّحَلِّعَالَيَّ عَظِمَةُ وَمُورَةً مِنْ عَظَلَ لَكَ الْخَالَةُ فَيْ مُعْلَكُ لِكَ الْخِلْقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَا تُوْلُونُ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِكَ وَبِكُونِيد رِجِدِهُ شَكَّرَيُّ بَعَثْلَادَ عَانَ عَضَرانيه مذكور شدواكرخواهد بكوند آنيه مرويست كرا مامرزين الغابلين عليه السلام

لأخرستى وعصيتك بيصرى وكوشيت وع ياكاكمتني وعَقَيْتُكَ سِيمْ فِي وَلَوْشِنْتَ وَعُرْبِكَ لَا صَّمَنَتُنِي وَعَصَّلُنَاكَ بِيدى وَلَوْشِئْتَ وَغِرْمَاكَ لَلْعَتْبَكَى وَعَصَلْتُكَ بِفَرْجِيْقُ شِئْتَ وَعِزَّتِلِ الْمُعَمَّةِي عُصَيْتًا كَبِرِجْلِي وَلَوْشَيْتُ وَعَيْلًا كِنَدُنْتُهِى وَعَصَيْتُكُ بَجِيْعٍ جَوَا رِجِي أَلَّيْ ٱنْعَنْتَ بِمَاعَكِيُّ كالمنك فالجزاء وكمتي سن كعنا لعفوه الالا بسر فهاد جانب الستارا زروى برزمين وبكور بيفتو بُون اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلْتُ أَنْوَءًا وَظَلَتُ مُنْفِيهِ فَاغْفِرُ فايتكا يغ في الدُّنْ تَ غُرُكَ يَا سُولا يَ سِن بِهِ مَا سَجِيدُ اذروى برزمين وبكويسه بارار خفرمن كاءة الفرزف واستكان واغتف يشردارد سرلاا ززمين بكويداللهُ مُراغطِ مُحكّا قالَ مُحكّدا لسَّعَادَةً فِي الرُّشْدِي إيمانَ البَشَرَوَ فَضِيْكَةً فِي النِّعَـ مِرَى مُناأَةً فِي العِلْمِحَدًّا تَشْرَفَهُ عَلَى إِنْ إِينَا كُنْ فَيْرِ وَلِيَّةٌ كُلُّ وَمُلَّا كُلِّ مَسَانِةٍ وَالْنَامَىٰ كُلِّ رَغْمَةِ لِلْعَيْدُ لَٰهِ عَيْدُ شَكِيْهِ وَلَا عَيْدُ اللَّهِ وَكُوْ يفظفني سيور سرترة فاستدفا كأدك شرائس ٱللهُ مُلكَ الخَدْيَا خَلَقْتَهِي وَلَمْ الدُّشَيًّا مَنْهِ كُوْرُاوَبِ

شتى

رَجِهُ الله هن تفليه وآن انيشت بِنم الله الّذي كا إلّه اللَّا مُوَعَالِهُ العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحِلُّ الرَّحِيثِ اللَّهُمَّ اللَّهُمِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الرَّحِيثِ اللَّهُمَّ اللَّهُمِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمِّ اللَّهُمِّ اللَّهُمُ اللّمُ اللَّهُمُ اللّ إِنَّ اعْوَذَبِكِ مِنَاهَمٌ مِنَالِمَةٌ مِنَاكُونِ وَالصِّعَارِ وَاللَّهُ لِي فالغواجش ماظهرينا ومابطئ وبكشكدست برسينه هربار وبكؤند درسجان شكرعتيب مغرباتيه مذكؤرشد واكرخواهدبكؤ بذاس لككي تقيية خُدِيصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْأَبَدُلْتَ سَنْاتِي حَسَنَا يَ حَسَنَا يَ وَكَا حِيابًا يَسْنِرًا سِن بَعِدَ الْبِينَ لِلسَّ ثُوي للبرزمين وبكؤيد اسْكَلْتَ بِيَقِ حَبِينِكَ تُحَدِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالِهِ اِلاَكْفَيْلَتِينَ فُوْنَدَ الدُّنْنَا وَالأَخِرَةِ وَكَلِّمَوْلِ دُوْنَ الجنة يسنهد خاننجنا ززوى بنمين وبكونيد اسْتُلْكَ عِقْ حَيْدَكُ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْمِلِا عَفَرْتَ الله كتيرس الدنوب قالقلن كوتعلف من علم الأنسري لَادِ بِهِ سَيْنِ نَهِ وَ وَكُونُ إِلَّا ثُلُكُ بِحَقِّحَدِيدُكُ مُجَلِّصَلَّى الله عَلَيْهِ وَالْهِ لِللَّا ذَخَلْتَنْ فَالَّهِ لِللَّهِ مَالَّهُ فَالْمُعَالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وساك كيفا وليا بخيتني من سفعات النّار برختيك من في الشعب المنافقة من المنافقة المناف

دىنجد شكركفته وآنا ننيست الخذية يشكرك الشكر صدنارود رهره الريكارشكرالكيبين بكويد لاذاالنّ الَّذِي لا يُنْقطِعُ أبَدًا وَلا عُصْنَةُ وَمالَا المغرف والذي لاينفت لما بكالاكرز في لما كريد للكريس دعاوتضرع كندوبخوا مناحا جتخوذ راير كونيد لك الخِدُان أطعتُك ولك الحيّةُ إن عَصَيْتُك لا وضنة لِي وَلَا لِغَيْرِي فِي إِحْسَانِ مِنْكَ إِلَيْ فَالِلْكَنَّةُ لِأَكُونِهُم ياكونير صرِّل عَلْ خُدُ مَا عَلِلَيْتِهِ وَصَلِّحِيِّيعِ مَا سَالْتُكَ وستكك من في ستناريق الازض وَمَعَارِيهَا مِرَالْكُونِينَ وَالْوَمِنَاتِ وَاللَّا بِمُ وَيِّنْ فِيَخْتَلِكَ بِسَ بَفِلْطَانِ لآزروى زمين خد بكوند اللهم لا تسليها أنيَّ يه عَلَيْن ولايتك وَولا يَرْخُدُوا لَخْدَيعَلَيْمُ السَّادُسِ بنهد خاتنا زؤوى زسن وبكؤ بدانحه منكف شذيس بازىخده كندوبكونداخه مذكورشديس برذارد سرزاان سجؤد وسني كندسوصغ سجن والكناتد دست برخان جبان وي بشوع به تا بان ته ازرى سەلارو بكونياتى دكرك رد، بىر مفيد

فصافيتم

نيست الله م رَبَّ المَّالَ سِالسَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِيِّ السَّبْعِ عَمَا فِينَ مَا يَنْهُنَّ وَمَا تَحْتُهُنَّ وَهُو رَفُو رَفِّ الْعُرْشِ الْعَظِيم وَدَبُّ جَنِرُيْلُ وَمِيكًا فِلْ وَإِسْلَافِيْلُ وَدَبُّ السَّبْخُ الْمَثَّافِيْ وَالفَرْإِنِ العَظِيمِ وَرَبُّ كُنِّي خَاتِمِ النِّبِينَ صَلَّ عَلَيْحِيُّهُ كَالِهِ وَإِنْكُ الْمِيْكِ الْأَعْظِمِ الذِّيْمِ يَقُوْمُ السَّمَّاءُو الأنض وبريخيا لون وتزدق الأخياق تغرق تيا الميع وتَعَبَّعُ بَيْنَ الْمُتَوْرِقِ فِي إَحْصَيْتِ عَدُدَ الأَلْالِ وَوَزْنَ الجبال وَكُنْ لَا لِمُارِا سَكُكُ لَا مَنْ هُوَكُذَاكِ النَّصَالَى عَلَيْهُ إِلَا مَا نَ تَفْعَلُكِ كَذَاكِكُنَا وَجُوا . خاجت فود وليما يمانان دعاءا فلبيت المعنورست وآلليسة لامن أظمًا لجبيل وَسَعُرًا لِقِينِهُ لِا مَنْ لَوْنُوا خِذْ بِالْجَرَيْرَةِ وَلَا يَهْتِكُ السِّنْرُااعَظِيمُ العَنْوِلَاحَسَ التَّا فَوِلَا السِّطَ اليكنني بالزجمة الصاحب كلكاحاجة باكاسة الغفرة الأقارج كإك رتبزيا مقينالا لغثرات الكرزر الصيعظم المن السَّناية اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لِمَا يَرَنْعُبَنَا أُو اسْتُلْكَ بِكِ وَغِجْدٍ وَعَلِي وَفَاطِمَةُ وَالْحَسِرِ وَالْحُدْيِنِ وَعَلَيْ بِإِلْحُدْيِنِ وَغُوْدِنِ عِلَيْ وَجَعْفَرَ بْنِ غُدُد

ماكرخوا مدبكونيد الله مُرَّانْتَ انْقَالْفُطُمُ الرَّجَّاءُ الأمنك ين بكويد بالتَدُمَن لاأحَدُلَهُ علامَيْ يُرْدَا دُعَلَى عَنْ وَالعَظَّاءِ الْأَكْرُمَّا وَجُومًا سرمار صَّلْعَا بُحِّدُ وَاصْلَ بَنْتِهِ سَمَّا وَيَخُوا هَدُ حَاجِتَ خُولًا خۇد را يىسنهدجانب لاستادرى برنمين ويكو بمعنان سينهدجانجب البرنمين وبكؤيده عفان يس بازىيەن كىندوپكويدە چىنىن وبكويددرىجان شكر عقيب إنيه مذكور شدوا كرهذ بكويدا تجهذكر كرد ، شهيدعليه التخمرد رنفليه وآن انينت اللهم إِنْ ٱسْتُلْكَ بِحِيقَ مَنْ رَالْ وُورُوي عَنْهُ مُصَلِّ عَلَيْجًا عَتِهُم وا فعل بكنا وكنا وشيخ التولا في كفائت نقل كرده كرميكمنت على اليه السلام درسجان شكرميد الْمُولِينَةُ مُعْلَمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَلْمَ أَنْهِ وَعُرَّبُنَى آيا دِيكِ فَمَا شُكُن يُعَفُّوكَ مُصَّلِّ مفمر يتعقي المنظرة المارد مى بنوان آينه كذشت ا زتعقیب بعدا زه فریضه بس بکوید آنجه مخصوص است بظيروان بسيافيكي ازان دعاء بخاح است وان

هفتي

عَالِكُو وَلاَنْقِنْ بَيْنَا وَبَنِّ غُدٍّ وَالْغُدُّ وَاجْعَلْهُمْ عُمُّمْ ف كُلِّ عَافِيَةٍ وَبَلَادٍ وَاجْعَلُومَ عَلَىٰ وَكُلِّ شِنَّاهِ وَ رتناء قاجعلنى معمنه في كائين وكوف والجعلين مَعَهُ مَ فَي كُلْ مُنْوَى وَمُنْقَلَبِ اللَّهُ مَ أَخِينَ يَخِيا الْمُؤلِّفِينَ مماتة أزاجعلبى مم فالكوافي كليا كاجعلني مونك وَخِيمًا فِالدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ وَمِنَ الْمُعَرِّيْنِ اللهُ مَّصَلَّعَلَّهُ مَن اللغدة واكشف عنى كلكرب ونفش عنى بهر كلمة وُورْج عَنّى هِ مِرْكُلُ عَيْرُوكَ كِفِن إِفِي مِنْكُ خَوْفٍ وَاصْرِفْعَتْي يه منادين كالآية وتناع القضّاء ودُركا الشَّقَاء وَثَمَا تَلَا عَمَّاءِ ٱللَّهُ مُ صَلَّ عَلَىٰ عُدُو الْحُدِّ وَالْحُدِّ وَاعْفِلْ الْحُدُونَ اللَّهِ وَطِينَ لِكُنْهِي وَقَيْعُنِي بِمَا رَزُقْتِينَ وَبَارِكُ فِي فِيهِ وَكَانُكُمُ \* بَعْنِمُ إِلَاثَيْءُ صَرَفْتُهُ عَنِي اللَّهُ مَ إِنَّ اعْوُدُولِ مِنْ كَيْنًا المنع خرالاخرة ومنك إعاجل ممنع خيرالاجل وكوق مَنْ خَيْرُ المِناتِ وَامْلِ مُنْعُ خَيْرًا لِعَمْلِ للمُحَالِقِ النَّالَا المتراعل طاعتك والطابعن عضيتك والقالم وقل وَالْكَالَ مَنْ إِنَّهُ الْإِيمَانِ وَصِدْقَ الْيَعَانِينِ فِالْوَاطِي كُلَّا وَأَسْلُكُ الْعَنْوَوَ الْعَافِيةَ وَلِلْعُنَا فَاذَّ فِاللَّيْنَا وَالْفَيِّرَ

ڡ؈ٛؽڹ۫ڔڿڡ۫ڣڔۜؽۼڮڹڹ؈ٛؽؙڎؙۼٙڐۑڹۼڸۊڡٙڰڹڹ عُدٍّ وَالْحُسِّنِ بِي عِلِيَّ وَالقا مِرِالْهُ مِنِّ الأَثِمَّةِ الْمَادِيّ عَلَيْهِمُ السَّالْ مُرَانَ تَضْيَلَ عَلَى عُدِّرَ وَالْحُدِّرِ وَٱسْكُلْكَ فِاللَّهُ ٱن٧ تُشَيِّقَ خَلِقَى بِالنَّارِرَةِ إِنْ لاَتَغْعَلَكُ مَا ٱمَّا ٱمْأَهُ مِنْ بهكرازان دعائيست كمروايت كزده معوية بنعمال انطادق عُولاً أَسْمَ السَّامِعِينَ وَالْاَبْصُرَالْنَّا ظِينَ وَالْ أشرع الخاسيان والإجود الاجؤدن والأكر والاكرمان صَلِعَالَ عُدُوالِغُورِكَا فَضَلِ وَاجْزَلَهِ فَا وَفَى وَاحْسُنَ فأجنل وأتمكي فاظهر فأثكا فأنور كأغلى فأبعى فالشي وَأَنَّىٰ وَأَدُوْمِ وَلَعَرِهُ وَلَا بَتِي مَا صَلَّيْتَ وَلَا رَكَتَ ومتنت وكالم والمرافقة على المويد فالإناجيد الله حَيَيْد غِينُداللَّهُ مُ امْنُ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَادِكَ اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَهُ وَكُ وَسُلِّمَ عَلَيْهُ وَالْحُدِّيكَا سُلْتُ عَلَيْنُوجِ لَكَ العالمين الله عرقا وردعلن من فرتيته واذ واحد وَ مُولِ بَيْنِهِ وَاضْعَالِهِ مِنْ تَعْرَبُهُ عِينَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْهُ وَمُنْ سَنْفِيْهِ بِكِيالِيهِ وَتَوْرِدُهُ جَوْضَهُ وَاحْسُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كاجعلنا تحتالوالوكادخلنا فيخيراد خلت فيمتك

وَأَنَا مِنْكَ خَالِفٌ وَبِكِ مُسْتَعِيرُهَا نَا حَقِرْ أَسِنَاكِ فَا أَدْعُواكِمَا المَرْثَنِي فَاسْتَمِيْكِ كَأَ وَعَدْتَنِي إِنَّكَ لاتُخْلِفْ المنطاد يامن قال أدعق في أستجب لك منعم الجيب اتثت لاستيدى ونغثمالة كيثل ونغيمالك وفغمالولي وَبُشِلَ لِعَبْدُ أَنَّا وَهُذَا مَقَا مُرالِعًا يَثِيبِكَ مِنَ النَّا رِيَّا فَأَرِجَ المترونا كاشفالع ويالجنك غؤة الضطرين وتخل الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَرَحِمَهُمَا أَخِبْنِ رَحَمَّ تَعْتَسَى مِاعَنَ عَمَّة مَنْ سِوْاكَ وَا دْخِلْنِي رَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْحُنْنَ الْمُنْالِحِيْنَ الْحُنْنَ الْمُنْلِقِينَ الْحُنْنَ الْمُنْفِي وَلِي الْحُنْنَ الْعُنْنَ الْمُنْسَالِحِيْنَ الْحُنْنَ الْحُنْنَ الْحُنْنَ الْحُنْنَ الْحُنْنَ الْمُنْ الْحُنْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْ الْمُنْلِقِيلُ الْمُلْمُ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْلِقِيلُولِيلُ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْلِقِيلُ يِنْوِالَّذِي تَضَيَّعِقْصَلَاتِي فَانَّالصَّلْوَةَ كَانَتْ عَلَّالُوْمُ الْأَ كَا يَامَوْقُونًا بِسِ كُوبِ إِسَامِعَ كُلِّ صَوْبِ لِإِخَامِعَ كُلِ فَوْتٍ لِالْإِينُ كُلِنَهُ مِنْ مَعْدَالْمَوْتِ لِالْاعِثُ لِأَوْلَ وَالْتَ لا سَيْدَ السَّا ذَاةِ مَا إِلَّهُ الْمُ لِمُوا يُجَالِ الْجَالِمَ وَلَا مَلِكَ. الذُّنْا وَالْأَوْةِ وَالرَّيَّا لِازْمَا بِإِلْمِلْكَ الْمُؤْدِياً لِمُلَّا لْمَاذَ الْبَطْشِ لِشَكْ زِيلَةً فَعَالًا لِمَا يُمِنْدُ يَا يُحْضِي عَدَ كَالْاَفَةُ وتغلِل لاَ قَدُامِ لِأَسْلِ لِيَّرْعِنِدُهُ عَلا بِنَيْ فَالْمُبِدِقُ مُعِدِّدً الملك عقل على خرتك من خلقك وتحقيه والذى أوجبت كما وعلى فنسيك أن تُصلِي عظ الحدِّ وَا هُلِ بَنَّيهِ

عَافِيَةَ الدُّنْيَاسَ البَلاُّ مَعَافِيَةَ الأَخِرَةِ مِنَ الشَّفَّا اللَّهُمَ اِينَا سَنُكُ الظُّفَرَةَ السَّلَامَ وَعُلُولُ وَالِالْكَ مَامَةً ٱللهُ مُوانِي السُكُ العافِيةَ وَالشَّكْرَ عَلَى العافِيةِ العَهِمَةِ المَاحِيةُ العافية الله عاجعلله فاصلاق ودعابى تفية أينا وَنَعْبَةُ إِلَيْكَ وَلَاحَةً مَّنْ إِمِاعَلَيَّا لَلَّهُ مَلَّا يَعْبَمُ الْعَيْمِ الْعَيْمَ الْعَ تفتات فأشوع فيفتيك فأشمول عاينيك فجرباعظالاً وسنح مناهيك يتويا ماعندى ولانجان فيتيع عملى وَلا تَصْرِفُ بِوَجِيكَ الكَدِيعِينَ ٱللَّهُ وَلا عَلَيْنَ فَا مَا أَدْ عُولَ وَكَا تَغِيَبُنِّي فَا ثَا ٱرْجُولَ وَلا تَكِلِّنَ إِنْ فَيْ طَهْ عَيْنِ البَّا وَلا إلى حَيْنِ خَلْقِكَ فَعُونِي وُيُسْتَأَمُّ عَلِيَّ اللَّهُ مَّ ازِّكَ تَحُوْما تَتَنَّا ، وَتَثْنِتْ وَعَنْدُكُ أَمُّ الْكِنَابِ اسكان مال سرجر زائ من خلقك وَصَعُورَك مِن مَا لَهُ عَا قَدِ مُهُدُمُ مِنْ مُدَى خَاجَتِي وَمُفَتِي إِلَيْكَ اللَّهُ عَ إِن كُنْ كَنْ الْمُعْنَافِهُ فِي أَمْ الْمِالْكِ مَا مِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا المقَتَرًا عَلَيْكِ الرِّذِي قَانِحُ مِنْ أُمِّ الكَّابِ شَعَّا يَ وَعِنْدِي وَأَثْنِتَهِ فِي عِنْدَكَ سَعِيْدًا مَنْ فَقًا فَإِنَّكَ تَعُومًا كَتَازُو تنبث وعندك المراتكا بالله والكارا الزائر كالترافي والمتنافة

لْقَانْ فِإِرْ حَنَّا فَجَ بَيْنَكَ الْحُرْامِ فَارْزُقْنَا وَسَلَدِمْنَا فَقَيِّمًا النك ذُلغي عَصَّالِحُ الْذَعَاءِ وَالْسَنَلَةِ وَاسْتَعِن لَتَ المخالفة الاستخالة المتعنا والمتعن الكافية وَالْأَخِرِينَ يَوْمَ الْمِتِيَامَةِ قَالَحَنْنَا لِأَرْفِعَ إِلَا وَكَوْمَا مَنَا وُكَ وَلا إِلٰهَ عَرْكِ سِ كُودٌ وَاللَّهِ اعْتَصْتُ وَباللَّهِ أَيْقُ وَعَلَىٰ شَهِ ٱتَّوَكَّ لُ ٱللَّهُ مُّ إِنِّ عَظْمَتُ دَنُونِ فَانْتَ أغظم وان كُرْبَعُ بُطِي فَانْتَ اكْتُ مُوانْ دَامُغُ إِفْلَا اَجْوَدُ اللَّهُ مَا غُفِي عَظِيم ذُنوْ في يعظيم عَفُوكَ فَكُبْن نَفْرُ مِعِيْ نِظَا هِ كِرَمِكَ وَأَقْعَ نُعَلِي نِفِضَ الحُوْدِكَ اللَّهُمَّ الماينًا مِنْ تَعْيَرُ فَمُنْكَ لا الْهَ إلا أَنْتَ اسْتَغْفُوكِ وَإِنْوُنْ إكتيك فصل مشتم يدكؤن سلام ده يخوان آنخه مذكور شدا زتعقيب بعدا زهر فرئضه سرعوا ندانخه مخص انت بعصرم وبيت انضادق عليه السَّلام كه هركم بغدا زعضرا ستغفار كندهفتاد بارسام ندخناى تعالى عقصدكناه اوراوا زجواد عليه السلام موسيت معكه ده با بانا از أنا عواند بغدان غازعم داده شودمثلاج جنيعاعمال خلأبق دين وزوويكوند

فَأَنْ مِّنَّ عَلَيَّ السَّاعَةُ السَّاعَةُ بِفِكَا لِدِرَةٌ وَمِنَ النَّا رِفَّا فِي لِوَلِيَكِ وَانِي بَيِيكِ المَّاعِ المِيْكِ وَانْ فَالْمِيْدِكَ فِي خَلْقِكَ وَعَيْنِكَ فِي عِبَادِلاَ وَمُجْتِكَ عَلَيْخَلْقِلُ كُلِّيْ صَلَوا تُكَ وَرَكُا تُكَ وَعَكَا اللَّهُ مَّ إِنَّهُ يُتِمْ لِكَ وَالْفَرْ عَبْدَكَ وَقُوّا صَابِرُ وَصَبْرِهُمْ وَاجْعَلَ لِمُثْوَمِن لَذُنْكَ سُلْطًا نَصِيرًا وَعَمَا وَرَجُهُ وَانْدِينُ مِنْ اعْتَادُكُ وَاعْتَادُكُونَ يَا ٱنْحَمَالِوَّا جِنِينَ مِنْ اللهُ مَّرْصِلْ عَلَىٰ عَدِي وَالْحُمَّيِّرَاةِ ۗ مِنَا لِنَّادِ فَاكْتُ لِنَا بَرَّاتُنَّا وَفِيْجِهِنَّمُ فَلَا تَحْعَلْنَا وَفِي عَنَابِكَ وَمِوْانِكَ فَلاَتَبْتَكِنَا وَمِنَ الصَّهِ عِ فَالرَّقُّومِ فَلا تُطغِينًا وَمُعَ الشَّيَاطِينِ فِهِ النَّارِ فَلاَ تَجْمَعُنَا وَعَلَيْهُ وَفِينَا في التَّادِ فَلاَ تَكُنُّنَا وَمِنْ شِيَا بِإِلنَّارِ وَسَرَابِيلِ الْقَطْرَانِ فَلا تُلْبِينَا وَمِن كُلِ مِن عَلِي اللهِ إِلَّا إِنَّ مَن مُولِمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وترجمتنك فبالضالجين فالذخلكا وفياعلينين فانعنكا وَمِنْ كَا سِمَعِيْنِ وَسُلْسِيلِ فَاسْقِنَا وَمِنَ الْحُوْرَالْعَيْنَ بمهتنك فزوجنا وينالولمان الخلين كانف ولواؤه مَكُنُونٌ فَاخْدِمِنَا وَمِنْ ثَمَا بِالْجُنَّةِ وَيُوْ مِلْظُوفَا طَعْمَا وَمِن شَارِبُكِ مِعَالَيْنِدُسُ وَالْاسْتَارَق فَاتَحْدَنَا وَلَيْكَ

النُتَقِيمِكَ مِنْ آعَمَّا عُلِي وَآلِمِيْمُ أَوْعَدْتُهُ لِإِ ذَا لِحَالَا لِنَ الإكتام وبكو أترفورك فهكذبت فلك الأدويطة يَدُكُ فَاعْطَتَ فَلَكَ الْكُنْ وَخُلْكَ الْصَدْمُ الْوَحْوِوْ الله المناكمة المناه وعَطَيْنُكَ اعْظَامُ العَطَا الا يُجَارِي بالآلِكَ احَدُّ وَلا يَبْلغُ مِدْ حَتَكَ قَوْلُ قَالِمِ وَبِكُو ٱللَّهُ مُدَّلِي يُسْرَالُعا فِي وَاجْعَلَتْهِ فِي نُمْنَ إِلنَّامِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فِي العاجِلَةِ وَالاجِلَةِ وَبَلْغَ إِلَّالْعَالِيُّ كاضرف عَبْنَ لا فَاتِ وَالْعالَمَاتِ وَاقْضِ لَهِ بَالْحِنْنَى فِي الْمُؤْرِثُ لِمَّا فَاعْرُمُ لِي الرِّشَادِ وَلَا تَكُلَّهُمَّا لِلْنَفْنِيةِ آبَتًا لَا ذَالْكِلَا لِ وَالْإِنْ مُلْ إِنْ اللَّهُ مَّ مَدَّ لِي فَ السَّعَةِ وَ الدَّعَةِ وَجَنِّبْنِي مَا حَرِّمْتَهُ عَلَيٌّ وَرَجِّهُ إِلَى بَالِغَا فِيهِ وَ السَّالْ مَرِّوَالبِّرُكَةِ وَلَا تَنْفُتْ فِي الْأَعْمَاءَ وَفَرْجُ عَنِّوالْكُرُّ فأفيه على نفيتك وأضل لاالحزية فالاضلاح لاعل والمناى وآخرق واجعلنى الماين كالسوء معاقان الضُّ وْمُنْ مُنْتُ مِي الشُّك بِ وَالْعَافِيةِ وَصَلَّى اللُّ عَلَا عُدْبَيِّهِ وَإِلَّهُ وَسَلَّمُ وَكُو اَسْتَغَفّْرُ إِلَّهُ الَّذِي لَا إِلْهَ الَّهِ اللَّهِ اللَّه مُوَالِي المَنْ وَالرَّحْنُ الرَّحِيثِم ذَوْالْجِلَة لِ وَالْالْحِيلَ مِنْ

آنجه مرويست كركاظم عليه الشالام ميكفت بغد انفازعضم أنت الله الذي لا إله الكانت الأوكري الأخرُ والظَّا هِمُ وَالْمَا طِنُ وَانْتَ اللهُ الَّذِي لا (لَهَ الَّالَّةُ التيك زيادة الاشتاء وتنقضا بكا وانت الله الذي لا لاَهُ إِلَّا اَنْتَ خَلَقُتُ خَلَقُكَ بِغِيرَةُ فَوْنَةً مِنْفَعُنِ مِنْ عَيْدِكُ وَلا طاحةً النفي م آنت الله كالله الكانت منك الشيئة ك النك البكائ وكانت الله الا اله الآانث قبل القبل و خَالِقُ الْخُلُقِ الْمُدَالُمُ عُدَالْبَعْدِ وَخَالِقُ الْبُعُدائَة الله كاله إلَّا أَنْتَ تَحُوْمًا تَشَاءُ كَتُنْتُ وَعِنْدَكَ أَمُّ الكابات الله الالقالات غاية ف له و والله ائت الله الا الله الا النت لا يُعرَّبُ عَنْكَ الرِّقِيقُ وَكَا الْحَلِيْلُ أنت الله الا إلا أنت لا تُغفّى على ك ألغاث وكالتشال عَلَيْكَ الْأَصْوَاتُ كُلُّ يُوم الْنَدِّ فِي شَأْلِ لا يَشْعَلْكُ الله المن المالة المناب والحقى ديان الدين مكتب الأمور باعث من فالتبؤر نحير العظام وهي رمين استكك بإنيك الكمنؤ بوالخزز والتي القيؤ الذركان مَنْ سَالِكَ بِهِ إِنْ تُعْبَلِّ عَلَى عَدِّ وَالِ تُحَدِّدُ وَأَنْ فَعِبِّلْ فَرَيَّ



فَانْفَعْ مُنْزِلَتَهُ ۚ فَأَظْهِرِ نُجِّتَهُ ۚ وَتَعَبِّلْ شَعَاعَتُهُ وَابِعَثُهُ الْتَعَامُ الْحَمْنُ دَالَّذِي فَعَدْتَهُ فَاغْفِرْلَهُ مَا اخْدَثَا لَحُدُثُ الْحَدْثُ الْحُدُثُ من النَّيْهِ بَعِدَ اللَّهُمُّ بِلِّغْ دُوخَ كُورٍ وَالْ تُحَدِّمِ مِنْ اللَّهِيَّةُ عَالسُّكُومُ وَانْدُدْ عَلِيَّ مَنْهُمْ الْعِيَّةَ وَالسَّلَامَرَيَا وَالْكِلَالِ قالا كار وَالنَصْلِ وَالْأَنْعَامِ اللَّهُ مُ إِنَّ اعْوُدُ لِكَ مِنْ مْضِلَّا سِ الفِتَنِ مَاظَهُ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْرُوالبَعْيُ بِغِيَرَاكِقَ وَانَ انْشُرِكَ بِكَ مَالَمَ ثُنُزِّكَ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنْ أَقُولُ عَلَيْكَ مَاكَا عَلَوْاللَّهُمُ إِنَّى اسْكَلَّكَ مُوْجِياتِ رُحْمَتِكَ فَعَرَّا إِيْرَمَغُ فِرْتَاكِ وَالْغِيْمَةُ مِنْكِلِ وَوَالسَّلُامَةُ مِنْ كُلُ إِنْهِ وَاسْتُلْكَ العَوْزُ وَالنَّا الَّهُ مُ اللَّهُ مُرْسَلِّكُ اللَّهُ مُرْسَلِّكُ اللَّهُ مُرسَلِّكُ نُحَدِّ وَالْبِحُدِّ وَاجْعَلْ لِي صَلا بِي وَدُعَّا كُنْكُمْ مُثَلَقِدُ بها قَلْنِي وَثُونِينَ بِهِا رُوعَتِي وَتَكَشِفْ بِالْكُولِيَ فَيْمُ حنى وتضيل بهاآمرى وثغني بهاائرى وتنخى يافقري وَ مَذْ هِيْ بِهِ الْفَيْرِي وَتُفَرِّحُ بِهَا مِنْ وَنَشْبِلْ مِهَا عَبِي وَتَشْفِي الماسم وانوس ماخواني وتغافو بهاخزني وتقضيها دين وتعميم بالشمالي وتكيض بإرجهي واجعل لماعندا خَيْرًا لِمِ ٱللَّهُ مَّرَصَلِّ عَالَ خُرَّهِ وَالِ كُرِّوكَا تَدُعُ لِهَ نَمَّا الْأَغَرَّ سُئُلُهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْ تَوْبَرُّعَ بَدٍ ذَلِيلٍ خَاضِعٍ فَقِيرِيا عُيْ مِسْكِينٍ سُنِيَحَيْرٍ لا يُمْلِكُ لِنَعْسِهِ نَفْعًا وَلاَضًا وَلاَ مَوْتًا وَلَاحَتِوَةً وَلَانْشُوْتًا وَكَلِوْغَالِلَّهُ مُرَاتِّنَا عُوْدُبُكِ مِنْ نَفْسٍ لا تَنْشِعُ وَمِنْ قَلْبٍ لِا يَغْشَعُ وَمِن عَلْمٍ لا يَنْفَعُ قَرِنْ صَلَوْةٍ لِالْرُغُوْ وَمِنْ دُعَارٍ لِالْمُنْمَعُ ٱللَّهُ مِّرِادٍ استكك الثيثر بعذ العثهر قالفرج بعندالك ندبوق الرَّخَاءُ بَعِنَدَ الشِّرِدَّةُ وَٱلْلَهُمَّ مَا بِنَا مِنْ نُعِهُ } فَيِنْكَ وَجُدُّ ٧ إِلهُ الاَّانْتَ اسْتَغْفِرْكَ مَا تَوْبُ الِيْكَ مِنْ خِلْسُمَّا مَنْنُوْبُ بِلْعُويْرِبِعِمَّا مَاكُذُ يِثْهِ رَبِّ الْعَالِيْنِ وَصَلَّىٰ لِلَّهُ عَلِي ثُمَّةٍ خَاتِّرِ النَّبْيِينِ وَعَلِي السَّامِ مِنْ الْلُهُ مَّ صَيِّعَلَى ٷٳۑۼڷ ۼؙڋڣٚٲڵؽڔٳۮٳۼ۫ؿؽۏڝٙػٵۜۼڋڣؖٲڷؿٵڔٳۮؚٳۼٙؾڸ ڡؘڝٙڶۣٵؽۼؙڔؙؙڬٛٲڵٳڂڗ؋ڮٵڵٷڮڶۉڝۜڵۣٵڮۼڋۣٷٳڵۼؙۣڎۣ مَالاحُ الْجَدْبِيَانِ وَمَا أَظْرُدُ الْخَافِقَانِ وَمَا حَقَيْكُمَا وِيَاتِهِ وَمَا عَسْعَسُ لِينَا وَمَا أَذُكُتُمُ ظُلَامٌ وَمَا نَعُسُ فَيْرُومًا اصَّاء نَوْ اللهُ مَا جَعَلْ مُمَّا خَطِيبَ وَثَلِالْمُوْضِينَ السِّلَا وَالْمَكُ سُوَّحُلُ الْأَمَانِ إِذَا وَقَتَ بَيْنَ يَدَمُكَ وَالتَّاطِقَ إِذَا مَرُسَتِ الْاَلْسُ بِالْشَكَارِ عَلَيْكَ ٱللَّهُ مَ [عَل دَرَجَتُهُ

بألجننة

الحصِينة الِّتِي لا تُرَامُ إِنْ تَمْيِينُ عَمَّا ا قَ مَثَّا ا وَمُتَرَّدُمًّا أَوْمُتَرَّدُمًّا أَوْمُتَ أَوْرَدُمُا أَوْغَرَقًا أَوْجَرْقًا أَوْعَطْشًا أَوْشَرَقًا أَوْضَرًا أَوْرَبِّ فاكيل سبج از فانض غزيب أؤستة سوروا منع علفات في عافيّة أنْ فِي الصَّفِ الَّذِي نَعَتَ الْهَاهُ فِي كِالِكَ نَقُلْتُ كَانَهُ مُنْ يُنْكِانُ مُ مُوفِقُ عَلَى ظَاعَتِكَ وَظَاعَتِ مُنْفَاكِ مْقِيلًا عَلَيْمُ وْغُرُونُ مِنْ مُنْ أَمَّا عِنْدُكُمْ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ولا مُعانِمًا لِوَتِكَامِكَ وَلا مُوالِمًا لِإِعْدَامِكَ الكِيرَةِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُدُكَا مُنْ فَالْمُرْفِقُ عِالمُسْتَعِابِ وَاجْعَلِفُ عِنْدُ وَجِيمًا فِالدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ لَا خَوْثٌ , عَلَيْهِمْ وَلا نُمْ يَحِ زُنُونَ وَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَمَا وَلَدَا صَالَكَ ا عَمَا تَعَالَدُوا مِنَ لِلْوَمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَةِ فِالْرَحْمَ الرَّاحِينَ الحِدْشِوالَّذِي فَضَيْعَنَّى صَلَّوَّةً كَانَتُ عَلَى الْوُمْنِينَ كَانًا مُو تُؤُمًّا يَن بكود ريخده شكرو بكود زانشان مرجه خوا ها زآنحه د زیخان شک رکذشت استی د طاى فراغ از تماز وتعتني بين كمواللهُ مُرصَلَعَلَى الميلِلْوُمْنِينَ وَعَادِمَنْ عَادا ، والعَنْ سُظِلْدُ وكُتُبَ عَلَيْهُ وَاقْتُلُومَن قَتَالَاكُسَن وَالْمُسْنَى وَالْعُن مُنْ شَرِكَ

وَلاكُونًا الْأَكْتُفَتُهُ وَلا حَوْقًا إِلَّا إِنْتُهُ وَلا نَقْمًا إِلَّا شَفَيْتُهُ وَلاَهَّا لِاَ فَرَقْتُهُ ۚ وَلاَعَمَّا إِلَّا اَذَ صَبْتَهُ وَلاَ فَيُ لِلَّا سَلَّيْتُهُ وَلا عَدْقًا إِلَّا كَفَيْتُهُ وَلا حَاجَّةً إِلَّا تَضَلَّمُهَا وَلا دُعُونَ إِلَّا إَجِنْهَا وَلا سَنْكَاةً إِلَّا أَعْطَمُنَا وَلا المَانَةُ إِلَّا أَدُّ نَهَا وَلا فِنْنَةً إِلَّا صَفْتُهَا اللَّهُ وَاصْرِفِعَوْمِ العامات والأفات والبليات ماكا أطيقة مرفد الأمك الله والمسلى فللج ومستحرا بعنوك كأمست ذنو وستجيرا ويغفرتك وأسلح خوني شنتجرا بإياانك وأسلي فغرى مُسْتَجِرًا بغِناكَ وَأَصْلَى ذُلِي الْسَجِّرًا بِعِزالَ وَأَصْلَى عَنِهِ مُسْتَغِيرًا بِقُوْتِكَ وَإِسْلَى وَجْهَالِبًا لِنَالِغًا فَالْسَبَعِيرًا بغنجيك الدّاّ والباق بإكاتينا فبذك لتني ويمانكو كُلْشَيْءُ صَلِّعَلَى عُدِّوَالْ عُدِّوَالْ عُدِّوَالْمِرْفَعَنِي وَعَنَّا مُلِيَّةً وَ كُلْدِي فَأَ مُلِخُزَانِينَ فَاخِوا نِي فِيكَ مُرَّكِ لِدَيْ مُنَّ وَشَرُكُ لِجَارِعَنْ وَشَيْطَانِ مَن دوسُلْطَانَ فَالْمِ وَعَدُوِّوَا مِروَ السِدِمُعَانِدِ وَالْإِغْ الْأَصِدِ وَمِنْ تَدِّ التَّانُّة وَالْمَاتَة وَمَارِكِ فِالنَّيْلِ وَالنَّهَا وَتُتَرُّفُتُهُ العَبَدِ وَالْعِدَرِ وَفَسَعَةُ الْحِينِ وَالْايْسِ دَاعُونُ مِدْرِعِكَ



وبايدكد بكوى فنزدغروب شمس يامن فتكم النبوة بخيل صلَّاللهُ عَلَيْهِ وَالدِّالْحَتِمْ لِي فَي مِي هَذَا بِغَيْرٍ وَسَّهْرِ عَجْنِي وسنتي بخيرة فنبرى بجيزيس بون فرور ودآفتا بالمه بكوى نباى مغرب بكوالله يالتاك التكك باقتار ليلك فاد بارنهارك وحضورصلوالك فاضوأت دْعَارِتُ وَتَرْبِيهِ مَلْأَفْكِيَكَ انْتُصَالِي عَلَى عَدْ وَالْحُدِّدِ فَأَنْ تَنْ فَيْ عَلَيْ إِنَّكَ النَّتَ النَّوَابُ الرَّحِيْدِ فَصْلَ مُم رَّجُ مُنَّهِ مانعن بنون سلام دمي فتنبيون مراع بكوئى مبكوئي آغه كذشت انتعقب مرفريضة بسكوى إِنَّ اللهَ وَمَلَا يُكتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى البَّقَ الأَيرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمْ عَلَيْ عَدِي ذُن يَّتِهِ وَعَلَىٰ مُل بُنتِهِ سِن عَدا زَسِملم ولِعَقِيهِ بكوى سه بالكنالله إلذي يَفْعَلُمُ ايَسْاءُ وَلا يَفْعَلُ مِالسَّاءُ غَيْرُ أُوده بارلماشَّاءَ اللهُ لا فَقَ وَالا بالله السَّامَةُ فَوْ الله ومروبيت كدمستخ است كفتن بشله وحولقدعد عَا رَجْ وَعَرْصِدَ بِالرِّسِ حَوْدُ الْمُعَالَكُ لَا إِلَّهُ إِلَّانَا الْعُفْ لِي ذُنُو بِي كُلِمًا فِا نَهُ لا يَعْفِرُ الدُّنوُ بِكُمُّا جَمْعًا الآاجمين وعالله إفائناك أوجاب زختك

فى دِمَا يَهِا وصَلِ عَلَى فالطِّدَينَةِ وَسُولِكَ وَالْعَنْ مَنْ ذَى نَبِيكَ إِنهُ الْوَصِّلِ عَلَى رُقِيَّةً وَذَيْنَكُ وَالْعَنْمَنُ الْدَى بَيْنَكَ فيها وَصَلِّ عَلَى إِلَى المسَّم وَالقَسْمِ ابْنُ نَبِيِّكَ وَصَلَّ عَلَى لاَيَّةً مِنَ الْمِلِ بَيْتِ نَبِيكَ أَثْمَةِ الْمُدَى وَاعْلام الديلُ غِبْد الْمُؤْمِنَةِ وَصَلَّ عَلَىٰ أُنَّ يَهُ بَيْنِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمُ السَّلا مُر وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَكَا لَهُ وَمَا يُلِكِمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ايِّن وَجَهِّتْ وَجُهِ لِلنَّكِ وَأَقْلَتْ بُدُعَا فِي عَلَيْ لَكُو إلجابتك طامعًا في مُغْفِرَ إِلَى طالِمًا مَا وَأَنتَ بِعِمَلَى نَفْسِكَ مُنْتَكِمًا وَعُدُكَ إِذْ تَعُولُا ذُعُونِهِ السَّحْ الْتَعْلَاثُ فصَيِلَ عَلَيْحُدَّ وَالدِوَاقِبُل إِنْ وَجَلِكَ وَاغْفِرْلِي وَأَرْجُمْنِي وَا سِعِّبُ ۚ قَامِّى لِاللَّهُ العَالَمُ يَنْ سِنْ جُوَى لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمنافئة والمالك بعالى المان والمشكر المتسكر المافية كُلُّنْ وَيُولِ عُنِكَ عُينَ لَجَاءَ لَاجِنِهِ وَلَاجِنَكُ لُكُّ لا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ يَصُلُّ لَا يَعْمُ لَكُ مِنْ كُلُّ شَيْعًا أَنْ قَيْدِ وَبِكُلِ اللَّهُ عَلَيْنَ مَنْ كُرُّم وَمِكِ الْمَاللَّهُ فَلَيْسَ مِيْدِلَّكَ مَنْ أَن تَصْلَ عَلا حُدِّ وَالِهِ وَآنَ تَعُوْطَى وَلِفُوا فِهُ وَلَهُ وَمَا لِي وَتَعَفَّظُونِ عِنْظِكَ وَانْ تَعَضِّي لَا مَكِنّا

ضلطن

خِلْافَ دَيِ أَلُوْجِهِ الْجَنِيلِ وَالشَّرَفِ الْأَصِلُ لَلْبُرَ النييل وَالمَقَامِ الجنودوالنفيل الشهودوالوظاوري لله يَصَلِ عَلَى حُنْدَكَا بَلْغَ بِسَالًا تِكَ وَجَا هَدَ في سَيْلِكَ وَنَصُولِا مُّنَّهِ وَعُنَّدُكَ حَتَّا أَا اليَّقِينُ وَصَلَّ عَلَيْهُ الهوالطّام في الأخيار الأنقيّاء الأبرار النّن العبّه لِنَفْسِكَ وَاصْطَفَتُهُ وُمِنْ خَلْقِكَ وَآمِنتُهُمْ عَلَى وَحَالَ وجَعَلْتُهُمْ خُرًّا نَ عِلْيكَ وَتَرَاجُكُمْ وَخِيكَ وَاعْلاَمُوْدِكَ وَحَفَظَةُ يَرِكُ وَأَذْ هَنْتَ عَنْهِ وَالرَّجْسَ وَطَهَّرْتَهُ فَيَتَظِيرًا الله وانعتنا عنه واخشرنا في نفته ومتعنا لوايم وَلا تُعْرِقُ بَيْنَا وَبَيْنَهُ أَمْ وَاجْعَلُوْ بِهِمْ عِنْدُكُ وَجُهًّا في الدُّنيّا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ الْقَرَّبَانُ الَّذِينَ لاخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلا مُمْ مُرْتُونُ الرِّنْوَلِي اللَّهِ اللَّهِ إِلَّانِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّ وَجَاءَ بِاللَّهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال التين قالحيتا بالخذفة على قباليالليل واذ باللها ٱللَّهُ وَمَلِّ عَلَيْ فَيْ وَاللَّهِ وَأَصْلِهُ لِيهِ يُنِي الَّذِي هُوَعَضَةٌ آفرِي وَأَصْلِطِ لِيدُ نَيْا يَالَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَصَلِمُ لِلْجَرَا

وَعَزا بِرُمَ عَنْمَ تِكِ وَالسَّلانَةُ رَنْ كُلِّ إِيْرُ وَالْعَبْيَةُ مِنْ كُلِّ يِمْ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَمِن كُلِّ لَلِيَّةً وَالْفَوْزَ بِالْحِنَّةِ وَ الرُضْوَانِ فِي دَا يِالسَّلْامِ وَجَوَا رِنَبْيِّكُ فَكَدِ وَالْوَعَلَيْمُ الْسَّلَامُ اللَّهُ مَّرَابِنَا مِنْ فِعَةٍ فَمَنِكَ لَا لِلْهَ الْأَانْتَ أَسْفِعُ وانؤث الناك وافضل تاخرتعقب وسخدتين شكرست اذنوا فلمغرج بانحه مريست انشيطؤسي رحمة ونول معربجها ركعشت وسخت النتكه بخوانددركعت اقلازدوركع شاقل كارفاته وسمار توحيد وكور دوم فاتحه وإناأزلنا ودردؤركفت احيهرحه خولهند ود عاكنند بعدازم د فركعت برجه مشربا شكريت است بعدانه فرب وعشاد وركعت نمارغ فيله كدور فصلىي فششم مذكورخوا مند شديس كمال دوكاعت وصيت كرى يدفكران درفضل في هفنة سيكوبيل ازمغر بصلواتيكر رؤايت كرد معقير بن عادا زماق عليه السَّلامُ والانست بنسم الله الرَّف الرَّج اللَّهُمَّ صَلِّعَانُعُةُ السَّشِيْرِالتَّنِيْرَالسَّلِجِ المُنْيِرِالظَّهُ الطَّامِّ المُنْامِّ الفاض لخائز البيانك وستداط فيال كاحفالي

مُّنْعُنِي فَضَلَكَ وَلا تَحْرُمْنِي عَفْوَكَ وَاجْعَلْنِي أَوْالِيَا وُلِلَّا فأعادى آغناءك والننتني الرَّفبَة مِنك وَالزُّغبَة إلَيْكَ وَالْخُشُوعَ وَالْوَقَا كُوالشَّنْلِيْدِ لِإِثْرِكَ وَالثَّصْلُّةُ بِيّا بِكَ مَا تِبْاعَ مُنَّة نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا عُوٰذُ بِكِ مِنْ نَفْسٍ لا تَقْنَعُ وَبَطِي لا تَشْعُ وَعَيْنٍ لاتَدْمَعْ وَقَلْبِ لِا يَخْشَعُ وَصَلَّوْةٍ لِالْتَفْعُ وَعَمَيْ لِلَاَيْفَعُ ۗ وَدُمَّاءِ لِاكْنِهُمْ وَاعْنُو ذُبكَ مِن لَتَى الْقَضَّاءِ وَهُرك الشقاء وشماته الأعماء وجهد البلاء وعمرالالط فأعوذ بك مِن الفَقْر وَالقَهْر وَالكَفْوْق وَ الغَدْيِ وَجِينُ قِ الصَّدْيِ وَسُوَّءَ الْأَمْرُ وَمِنْ لَلَّا عِلْسَوْلِحُ الْمُ صنبر فين الذا والعصال وغلتة الرجال وخينه المنقلب وسوء النظر في النَّفين والآميل والمالا و المتن والوكد وعند أعايتة مكك المؤت واغوذ بالله مِن الْمِسْمَانِ لُولِم وَجَارِ لُمُولِم وَقِرِيْنِ لُمُولِمُ وَيَوْمِ لِمُولِم فتاعتر الكاع ومن ترمايلا في الانض ومايخ فوينها عَمَا يَنْ لُمِنَ الشَّمَاءِ وَمَا يَعُرُ إِنْ فِيهَا وَمِنْ شُرِّطُوا رِفِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَا رِالَّا طَارِقًا يَظِرُقُ بِعَيْرِ وَمِنْ تَتَرَكْلِكَ آبَةٍ

الِّينِ الِّيهَا لَنْفَالِهِ فَاجْعَلِ الْحَيْوَةُ زِيَّادَةً إِلَيْهُ كُلِّخِيرً والجعيل الموت واحة لمين كولنوة والفيف أفرناي وَالْمِرَةِ عِلَاكُمُنِتُ بِرَافِلِيّاءَكَ فُرِيَّ تَكَ مِنْ عِبالدِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاصْرَفَعَتِى شَرَّهُمَا وَوَقِّقْنِي لِمَا يُضِيْكَ عَنِيُ يا كنيرًا سُيَّنا وَالْمُلْكَ بِقُوالِوَاحِدِالْقَهَّالُومَا فِي للَّيْلِ وَالنَّهَا رِاللَّهُ مِّ إِنْ وَمْمَا ٱللَّيْلُ وَالنَّهَا رِخَلْقَالًا مِنْ خَلْقِكَ فَاعْصِمْنِهِ فَهُمَّا نَّقِوَّ تِكَ وَلَا تُرْعَاجُوا \* تَبْنَى عَلَى عَاصِيكَ وَلَا لَحْتُ وَمَّا لِمَا يُعَامِلِكَ وَاحْعَلُ عَلَى فَهُمَّا مَقْبُونًا وَسَعْبِي مَشَكُونًا وَسَهِلَ إِمَا آخًا فُعْسُرُهُ وَسَيْلًا ما صَعَبُ عَلَى امْنُ وَاقْضِ فِيهِ بِالْحُسْنَ وَأَمْنَ كَرَكَ وَلا تَهْتِكِ عَنْي سِتُرَكُ وَلا تَيْنَى ذِكِ رَكَ وَلا تَكُولُ بَنِيْ وَبَنِي حُولِكَ وَتُوَتِيكَ وَلا الْمُعِينِي إِنَ فَشِوطُ فَهُ عَنْ اَبِنَّا وَلَا إِلَّا اَحَدِمِنْ خَلْقِكَ يَاكُونِهُ ٱللَّهُ مُلِّلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ وَالَّهِ وَافْتَةَ قَلْمُ لِلْدِيْ وَلَا حَتَّى اعْ وَحَلَّىٰ وَ ائتة كَابَكَ وَالْمَدَّةِ وَلَهُ لَكَ وَاذْمِنَ مِنْ عَلِيكُ وَالْمُونَ مِنْ عَلِيكُ وَلَكُاهُ وَعِيْدَكَ وَالْ فِي بَعِيْدِكَ وَالْبِيِّ أَمْرُكَ وَأَجْتَلِبَ مُعَلِيَّ ٱللهُمَّ صَلِيَ عَلَيْحَكِ وَالْهِ وَلا تَصَرِفُ عَنِي وَحِمَكَ وَلا

وَمَا ذَرَتُ اللَّهُ مُرَتَ كُلِّ شَيْءٌ وَالْهَ كُلِّ لَتَيْءً وَالْهَ كُلِّ لَتَيْءً وَإِلَّا مَلِيْكَ كُلِشَىٰ أَنْتَاللهُ الْفَتِيدُ نُعَلَّكُ لِشَيْ النَّاللهُ الأوَّالْ فَلَا نَتُكَ قَلْكَ وَإِنْتَ الْأَخِلُ فَلَا ثَنَّى مُعَدَّكُ فَ النَّا الظَّامْ قَلَا شَيْءَ فَوْقَكَ مَا نُتَ الْبَاطِنُ فَلَا شَيْءً وُوْنَكَ تَدْخِمْ بِلِ وَمِيْكِ الدَّوَالِمُ الْفَالِمُ الْمُعْمَ وَالْعَانَ مَا عُنْهُ وَيَ النَّاكُ أَنْ تَصْبِّلْ عَلَيْجٌ ي مَا لِعِ كَانَكُونُهُ بِهُ فَيْكَ ثَلَا لُمُ لَلِظُ عَلَى الْمُنْ الْمِنْ خَلْقِكَ مِنْ كُلْقِكَ مِنْ كُلَّا عِنْ الْمُنْ كُلُّ الله والنك مَعَيَّبني وَفِي النَّاسِ فَعِزُ ذِي وَمِن مُن يُدِّ شَيَاطِينِ الجِنِ وَالْأُنِينَ فَسَلَّمُ مِنْ اللَّهِ الْعَالِينَ وَصَلَّاللَّهُ عَلَى عَلَى إِلَّهِ مِنْ اللَّهُ مَرْضَ اللَّهُ مَرْضَ الْحَدِينَ وَالْحَدِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِل كالدُولاتُكُولُوكُولاتك مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ المُوسِنُ انصَلَاكَ وَلا تَعِلَّ عَلَيْنَا عَصَبَكَ وَلا تُبْاعِدِ نَامِنْ عَوَا رِلاَ وَلاَ لَنْعَصْنَا مِن تَحْمَتِكَ وَلا نَبْوَعُ مِثَّا مُكَتَكَ ولا مَّنْعَنَّا عَافِسَكُ وَأَضِلِ لِنَا مَا أَعْطَنَتُنَا وَذِمَّا مِنْ فقذاك المنازك الطبة الحسرة كجتيل وكانتيتم لمايناين يعتل ولا تؤينان ووحك ولا تُعِنَّا بَعْدُكُولَمَّكِ والمنظمة المنتقادة مدينتنا ومنالنا من لكذلك ردمة

رِّئِي الْخِنْدِبْنَا حِيَتَهِا اِنَّ رَبِّيْ عَلَى حِلَا الْسُنَقِقِعْ فَسَيَّائِيْكُمُ اللهُ وَهُوَالسِّمِيْعُ الْعَلِيْمُ أَكَدُلْقِهِ الَّذِيْ قَصَّعَ عُنْ صَلَّا كَانَتْ عَلَىٰلُوْمُنِينِينَ كِمَا مَّامُولُونَا سِيجُوكِ اللَّهُ مَا إِنَّ النكاني عِنْ عَدِ وَالْحَدَانَ شَيِلْ عَلَا عَدِ وَالْحَدَانَ فَأَسْلَكُ آنَ يَعْعَلَ النَّوْرَ فِيجَرَى فَالْبُصِّيرَةَ فَدِيْنِي وَالْيَقِينَ فِي قِلْنِي وَالْإِخْلَاصِ فِي عَمْدًا وَالسَّلائمَةُ فِي مَتَهُيْ وَالْيَعَةِ فِي رِنْ فِي وَالْشَكَرُكَ لَكُ أَكِمًا مَا ٱلْمُتَيِنَّةُ فِي س كوروسي وبكو عدم و واعل الغه كذات درسجده شكروجؤن غائب شودشفقاذان وقامه بحوى براعشا وبخوان اتخه كذشت انادعتا كرستخياست بغدازاذان وقام فصل وم دنعف بخوان بغدازعشا آنيه ستجت است بغدم فريض وآنجه محصۇص باۋست كآن انبست اللهُمَّ إِنَّرْلَيْسُ لَهُ عِلْمٌ بَوْضِع بِزْرَ فِي ثَالَثُروزُودْباشْدَكُمْ بَابِهِ دَفْضَلَ بيستمرد رادعيه رزق بش عزان النَّا انزُلْنا منت باير وبكوالله م رب السَّمُواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَتْ كُوْرُتُهُ ولمااقكة ورجالة باطن ومااضكة ورجالزاي

نگر

فصكحما

معاي تعالرصناك وكاعتك وخذالنفسك بضاماين تَفْسِينَ وَاهْدِ فِي لِمَا اخْتُلْفَ فِيهِ مِنَ الْحِقِّ بِإِذْ نِكَ إِنَّكَ تَهُدِي مَن تَكَارُ اللَّصِرَاطِ مُسْتَقِينِمِ اللَّهُ مُرْسَلِّ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ وَاهْدِنِي فِيمُنْ هَدَ لِيَّ وَعَا فِفِي فِيمَنْ عَافِيَتْ وَتُوَلِّغِ فِيمُنْ تُولَيْتُ وَمَّا رِكَ إِنْ الْفِيا أَعْطَيْتُ وَقِينَ شُرَّما قَضَيْتُ إِنَّا تَقْضِيْ وَلا يَقْضَا عَلَيْكَ وَتَجْرُهُلا يُحَازَ عَلَيْكَ تُرْتُونَا اللهُ مُ فَكَنْتَ فَلَكَ الْحُدُوعَظِمُ عِلَاكَ تَعَفَّوْتَ فَلَكَ لَاذُ وَيَسْطَتَ مَدَكَ فَاعْطَبَ وَلَكَ أَكُونُ تُطْاءُ وَثُمَّا فتشف وتغضلى دنينا فتغفر كتسترانت كالثيث على نسيك بالكرم فالجؤد كبيك فسعدنك تتاكث وتعاليت لاملجا ولامنوا منك الأاكنات لااله الأالن واغفنى واشتاركم الراجين كالدلا أنت فيانك الق الله المالين كالله الآانت المالك اللهمة وَعِيْدُكَ عَمِلْتُ سُوَّا وَظَلْتُ نَعْنِينَ فَاغْفِي لِي الْجُرَالُعُ الْرَبِيُّ لالد الااتف فاك الله وعَذك علت سَوْعًا وظكُ: تنسي عَثْبُ عَلَى إِلَى أَنْ التَوَانِ الرَّحِيثُمُ لَالْهُ إِلَّالَةَ الْمُالْدَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لنَكَ أَنْتَ الْوَهَا لِاللَّهُمَّ اجْعَلْ عَلْوَيْنَا سَالِمَةً وَازْلُولِمَا طَيَّةَ وَاذْوَاجِنَا مُطَهَّدَّةً وَالْسِنْتَنَاصَادِ قَدَّ وَامْانِنَا دامًا وَيَعْيِنَنَا صَادِقًا وَتِيارَتَنَالاَتِهُوْرُاللَّهُمُ الْيَافِي الدنياحسنة وفيالاخ حسنة وقنام ختك عذات النَّارِينِ بِخِوَان مزيكِ فاعه واخلاص ومغوديِّن و الباقيات الصَّاكات ده باروصَلوات بغرست بريخير والتعليم السَّلامرد، بانسِ بكوي اللهُ مَّا فَعَلِيهُ أبواب رُحمتيك وآسِيخ عَلَى مِنْ حَلَالِ يِنْ قَلْ وَمَتَّعِينَ بالعافية ماأ يقيتني فيسمعي وبصرى وتجيع جوارج بَدَنِي ٱللَّهُ مَّ مَا يِنَا مِنْ نِعَةٍ فَمَنْكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفَرُ فَاتُوْثُ إِلَيْكَ لِالْحَرِّ الرَّاحِينَ سِعُواندُ عَالِيَكِم دفائية كرده معوسُرب عنَّا راا زصًّا دق عَلَيْ السَّالم وآن النين بيسرالله الرَّحْلِ الرَّحِيْم اللَّه مُ مَا لَكُهُ مُ مَا لَكُ عُدِّ وَالْعُدُومَ لُونَا مِنْ الْعِنْ إِمَا رِضُوْ إِنَكَ وَالْمَتَ وَتُعَيِّنَا بِهَا مِنْ مَعْظَكَ وَالنَّا لِأَلَافُ مَ صَلَّ عَلَىٰ فَذَ مَا رِيْ الْحَقُّ حَقَّا أَنْعَهُ وَإِنهَ اللَّاطِلُ الطِلَّاحَقَّ اجْتَنَّهُ وَلاَعَتَ لَهُ عَلَيْ مُتَنَابِهِا فَانْتِغ هَوْايَ بِعَيْرِهُدُى مِنْكَ وَالْجِدَلَ

الاددادين كادفاء

وَمَا اَخْدُرُ وَمَا لَا آخِدَرُ وَمَا آنْتَ آغَلَمْ بِمِ ٱللَّهُ مُّ صَلِّطً نُعَدِ وَالْمُعَدِّ وَفُرِح مِيِّي فَيْنٌ عَبِي وَسَلِّحُرْ إِنْ وَاكْفِينِ مَاطْا قَيْمِ صَدْدِي وَعِيْلَ بِصِنْمِ فَ وَقَلْتَ فِيْهِ حِلْتَ فَضَعْفَتُ عَنْهُ فَوَكَّ فَعِرَتُ عَنْهُ طَاكَقَ فَوَكَّتْمَى فَيْهِ الضُّرُفُدُهُ عِنْدَانْقطاعِ الأَمَالِ وَخَيْبَةِ الرَّجَاءِ مِنَ الخالوقين النك فصرل على عدد كال فحد كالتحييد لْلِكَا فِيَّا شِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكُوْمِنْ فُ شَيِّ الْكَفَانِيكُلُّ شَيَّ حَتِّى لاَ يَنْهَا ثَمَىٰ اِ اللَّهُ مُ صَلِّ عَلَى عُرْ وَالْحَالِي عَانْدُفْفَ عَجَبَيْتِكَ الْحَرَامِ وَذِيْارَهُ فَمُنْفَكَ عَلَيْمُ السَّلَامْ مَعَ التَّوْيَةِ وَالنَّدَمِ اللَّهُ مَّ إِنَّ السُّودِ عُلَ نَفِيِّهِ مَدْيَفٌ وَأَخِلَى وَوَلَهِ وَ وَلَهِ وَاخْوَا فِي وَاسْتَكُ فِيْلِ مُلْآهِيٌّ وَعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ الَّذِي لا يَمُنْ فُ برسِوَ ٱللهُ الصَّدِرُ الْكُنُدُ لِللَّهِ اللَّذِيْ فَضَى عَنْ صَلَّوا مَا كُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ عَلَى الْوُسِيْنِ كِما بَا مَنْ فَوْتًا بِن فَ عِنْ شَكْ رَبِّينَ وَمِهُوَى آغِهِ خُواهِ فِي ذَا دعيه كرك ذشت سِن كمنار عادوته والدوركع تنشنته استكرم ولبتبيك كث وتوخه كردرس نماز بغوى ككنشت فرل

منجنك إتي كنت مِن الظَّالِينَ شُجَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يصِفُونَ وَسَلام عَلَالْمُ سَلِينَ وَالْحَدُسِيرَتِ الْعَالَمَنَ اللهُ مُصَلِعَلَ عَدِوَالِ عُدِّدِ وَيَسْتِهِي مِنْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ صَعِينِي منِكَ فِي عَافِيةٍ وَاسْتُرْفِي مِنْكَ بِالْعَافِيةِ وَالْأَقِي تمام العافية ودوام العافية والشك وعلى العاف ٱللهُ مَّرا يَنَا سَتَوْدِ لِمِكَ نَفْسِنَى وَلِيَّتِيٰ عَأْمِلِيٰ فَمَا لِلْ وَعَلَدِينَ وَاهْلُحُزَّا بَيْنَ وَكُلُّغُهُ إِنَّعْمَتْ بِهَا عَلَى أَنْ يُعْلِقُونُ فَصِّلًا عَلَى حُدٍّ وَالْمِوَاجْعَلَنِي فَكُنَّفِكَ وَلَسْنِكَ وَكِلايَتُكَ قحفظك وجياتك وكتابك وسنترك وذيتناك جَوْارِكَ وَدَا يِعِينِكَ لِمُنْ لَا تَفْهَيْعُ وَدَّا لِعُهُ ۚ وَلَا يَعْنِيثِ مَا يِلَهُ وَلا يَفْدُ مَا عِنْدُ أَللُهُ مُ إِنَّا وَرَا بِكِ فِي عُوْدٍ أغَمّا يُ فَكِنْ ثَادَنَى فَاجْلِي عُلِيّا للهُ مِنْ آلادِيّ عَكِدُهُ وَمَن نَصَبَ لَناعَمَا يَ اللَّهِ فَإِنْ لِا رَمِيا خَلَمَ رُفِيلُهِ الكفة صِرِّعَ فَا فَحَدُ قَالِ فَعَدِ فَاصْرِفَ عَقِي السَكِيثُ الْمِثْ الأفات والعا لهات والتقر والزوم التقرو زوال التعيرة عواقب إلتَّلَفِ مَا طَعْلَى إِلَّا أَلِعِنْ مَنْ وَمَاعَتُكُ وَمَاعَتُكُ يه النه عن الزارة وما اعلم وما الأمَّا في وَمَا الأَامَّا فَ

المدراط ويضن المدفاة كان الله

الْمَامَّةِ وَالنَّامَةِ وَمَن نَيْرَفَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْانِسِ وَمِنْ شَرّ فَسَقَةُ الْعَرِّبِ وَالْعَبَدِ وَمَنْ كُلِّ ذَا لِبَرِّ فِي الْيُلِ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الجذابا ويتماان رتاع على الماشتيم بس بكويام مًا رَأَتْ تَغْفِرُ إِللَّهُ الَّذِي كَالِلَهُ إِلَّا مُوَالِحُنَّ الْقَيْوُمُ وَلَا نُوْثِ النه سن سربا الحَدُيَّةِ الَّذِي عَلافَتَهَ دَا كَذُيَّةِ الَّذِيَّةِ اللَّهِ عَلافَتَهَ دَا كَذُيَّةِ اللَّهُ مَطَنَ فَنَرُ وَالْأَنْ لِلَّهِ الَّذِي مَلَكَ فَعَدُدُ وَالْخُذُ لِيَّا الَّذِي يُحْبِي الوَّنَ وَمُنْتُ الْأَخْمَاءَ وَهُوَ عَلَى كُلْشَيْهُ قَدِيرٌ سِنَكُ بشانانك بمهفلوى لابفل شاغيث نتشي دنيي كَامَلِي وَمَالِي وَوَلَهِ عِنْ فَالْتُمْ عَلِي فَالْدَرُقَنِي دُنْفِ خُولَنِي بِعِرَةُ اللَّهِ وَعَظمَتِ اللَّهِ وَحُبْرِ وَسِاللَّهِ وَسُلْطَالِ اللَّهِ وَرُحْدُ اللَّهِ وَرُا فَرَاللَّهِ وَغُفْرانِ اللَّهِ وَقُوَّ اللَّهِ وَقُذْدَةِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ وَمِنْ ثَرِّ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَمِنْ مَ اللَّهِ مِنْ مُلْ اللَّهِ مِنْ مُلَّا فِي اللَّهِ مِنْ مُلَّا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللّ بَيْنَ مِرَالتَمْ لِمُ وَالمُعْلِمُ فِيهَا وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مَا يَعْلَمُ فَيْهَا وَمِنْ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مَا يَتُمُ اللَّهِ مَا يَتُمْ اللَّهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللّ اخِنُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ مَا لَا عَلَى عَلْ شَيُّ مَن يِدُ وَلا حَوْلَ وَلا فَقَ وَالْا باللهِ الْعَالِيِّ الْعَظِيْمِيسَ چۇناداد خوابكنى بالدكرتكى كنى تقبلۇي

بيان توجّه بصلوة وستعمالت كمعوانددين ا سوئة تبارك واذا ذُازِلَتْ ودعاكند بعُدانغازهر دغاءكرخوا متدوستع استكمتبدانين نمازد وكعت تمازيك فارندو بخوانندد راؤل فاتحه والترالكري ودرثان فاتخه وتوحدسيزده فارييزخون سالاهند بهدارندم و ونست لاوب ونيداً للَّهُ مَّ إِن السُّكُالُ يْامَن لاتْزَاء العَيْون وَلا يَخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَلا يَصَفُّهُ الواصفون لامن لايُعَيِّنُ الدُّهُونُ وَلا تِتَلِيْهِ الأَنْمِيّنُهُ وَلا تَعَالُهُ الانورُ لِإِسْ لا يَذُونَ المَوْتِ وَلاَ يَعَاذُ الْفَوْتُ يَامَنُ لا تُضَيُّ الدُّنونِ وَلا تُنقضه العَفرَ وُصلِ عَلا محد قاله وكف لي مالاينتشك واغفزل مالانشك وافعله كناوكنا فصلعا يره والغيرونوالي جؤن جايكيرى بفراش بانكدب ومُحاَعُودُ بِيَّرِيْتُ اللَّهِ وَاغْوُدُ بِقِيدًا لَّهِ وَاغْوَدْ بِحَالِ للَّهِ وَاعْوُدُ لِللَّالْمَا اللهِ وَاعْفُودُ بِحَبْرُونِ عِاللَّهِ وَاغْوَدُرُمَّ لِكُونِ عِلْمُ وَاعْوَدُ بدفع الله وَاعْوَدُ بَعْم اللهِ وَاعْوَدُ مِثْلُكِ اللهِ وَاعْوُدُمِيَّ اللهِ وَاعْوَدُ بِرَسُولِ اللهِ مِن شَرْمَنَ خَلَقَ وَدَرًا وَبَرَا وَمُرَا

الله د زنفليه آورد مكر محتص السن عشاء اخريق إدك شور ادارتعه بشل نخوا بعمنا مل نفاقه وكفنتر كربكونيددروقت خواب ماين يُسْرِكُ الشَّمْوَا فِي اللَّهِ اكتَرُبُكُ الآيمتِ لَ عَلَيْ يُدِوَ لِلْعَدِولَ سَلِنَ عَنَا الشُّورِ اللَّكَ عَلَى كُلُّ يَنْ عَلَيْ وَالْمُن الشَّدِ الْافتاد نخانه والبغنترصكالله مكيه والهم ويستكسون مكائن عفواندد زوقت خواب تكاميكاشته شودازفتنه قرمي فزع واصطرابكندد رخواب شبعفاند وقتى كما ككيردبر فراش معودتين وايترالك رسى وهركزترسة ازدر دغوند دروقت نوماليرقل دْعُوااللَّهُ أَوَا دْعُواالرِّمْنِ } مَا مَانَدْعُو فَلَهُ الاَسْمَا وُالْحُسْنَى وَلا يَجْمُنْ إِلَا تَكُولاً تَكُولاً فَكَ وَلا تَخَافِتُ إِلَّا قائع بكن ذلك يهلاوههدة سدان يخاب كويد دَرُوثُتَ خَوابِ مُنْجَانَا شَهِ ذِي الشَّانِ الْمُؤالسُّلْطَانِ الْقَاتِمُ الْبُرُ مَانِ كَإِنَّهُ مِنْ فَيْ شَأْنِ سِن جوباد بِالْمُسْتِعُ الْمُطُونِ الْجَافِيَةِ وَيُلِكَا سِمَا كُنُوبِ لِعَارِيرُونِيَّا المُرُوْقِ الضَّادِيَةِ وَيَامُنُوْمُ الْعُيُوْنِ السَّامِرَةِ مَنْ مُكُنَّ عُهِ الضَّا رَبَةً وَأَذْنَا لِحِينَ نَوْمًا عَاجِلًا وهَ كُمْ تَهِ الدُّلِعَ لَكُ

نات وبكوئى بنسيرالله الزخر الدينير ديسيرالله قضعت خبي سيعلى أيزايل ميند ودين كالمقولا يترمين افَرَضُ إِنَّهُ وَكَاعَتُهُ مَا شَآءً اللَّهُ كَانَ وَمَالَمْ نَشَأَلُونِكُنَّ ا بن سبيم زمزا بكواى وسيوم توحيدسرار ومعود تين سربار فاتا انزلنا يا نده لا روايتر شهيدًا لله التريخون سْ بحونى لاإله الاالله وحدد لاشرك له للإلكان فَكُ الْكِذُ الْحِيْنِي فَيْمَيْتُ وَهُوَ حَيَّ لَا يَمُونَتُ سِيدِ وِالْحَبْرُقِ هُوعَلَىٰ كُلْشَءُ عَدْرُ يُسْ بِكُونَ كَاعَوْدُ بِاللَّهِ الَّذِي يُسْلِكُ الشَّمَاءَ أَنْ تَعْدَى عَلَى لُارْضِ الَّا بِإِذْ يِهِ وَمِنْ شَرِمَا خَلَقَ وَذَكَا وَبَرَا وَانْشَا وَصَوْرَ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِم فَنَعْمِروَمِن مَن مَن مُن الطين الانس فالجن وَاعُودُ وَكَامِ اللهِ التَّامَةِ مِنْ فَيْرَاكُمْ مَنِهِ كَالْمَالَةُ فَاللَّامَةِ فَالْكَاهَةِ وَالْكَاهَةِ وَالْكَاهَةِ وَ العَالَمَة فِينَ شِرْمَا يَلِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْ إِنْ مِنْ وَمَا يَزْلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يُعُوجُ فِيهَا وَمِن تُرْطَوَا رِقِوا للَّهُ لِمَ النَّهُ الْمُ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِغِيرَ بِاللَّهِ الرَّمْنِ اسْتَعَنْتُ وَعَلَى اللَّهِ لَكُنَّكُ وَهُوَ خَشِبِيْ وَنَقِمَ الْوَكِيْلُ سِكُوى لَمَارِيَّعَ لُلَقَةً مَا يَشَادُ عَيْدُ دَيْرِ وَعَيْدُ مُالْرِيْدُ بِعِنْ وَوَشَحْ شَهِيدُ وَكُنَّ

مه شبار عَل كند واكرسه شب نشود هفت شب ويندانشا ة المّام كالمام والمامة المّان المنابعة الغزان كرهركه ستلاباشد بربلا بئ يخت طهارت كند وبربوشد ياكنزن لباسا وبخوا بدبغواش إك مناشدد لان شبااونف وبخواند ياغي مالام نشزح والشاوعوا هذا نخداى تعالى كرسابدم آنزا دوائى بدىنى تىداد ، يابدىلوى آنانشاءاسوية وديدم بخط شندعلنيه الرعمة كريا فتردركا فجج بَعْدَاليِّنَّدُ وَتَالَيفَ قَاضِ الشُّوخِي مِن كَرَضُونَ آن انبيت ولمينو شزاين خيرابدرستي كرياف المأنا دكت متعدد ، بغضى باسند وبعض في سند بالفاظ عتقية متقارب بسيمعنى وذكرمينك مراتخ احترانها استترد من يافتودركاب فدين خري الطبرى كرنام المادة الماليالينيد ، كرنتالكرد ، مجنف أشادا نحارث بوروح انبد لاوانجدا وكركفت خود الاى بيران من هركاه غلبه كندير شماا مرى واند مكين كود الدشما زا بالكرون بنا ورديكي دشماشك

بكويدد دوقت خواب الله مراني أغؤد بك يركالا خِلام مَنْ تَيْرًا لاَحْلارِ وَانْ يُلغَتَ بَيالشَّيْطَافُ وَاليَّقْظَةَ وَالنَّامِ وتشنخ كلوسى رحمانه درستهيكفته كدهركه خوامدكة تاد نخواب بند مكويداً للهُ مَّانْتَ الْحُلُّلَذِي لا يُوْصَفُ عَالَا عِنْ الْمُعْنَ فُنْ مُنِكَ بَدُتِ الْأُشْيَا وْعَالِيْكَ تَعَوْدُما ا مُلَكِنُهُ الْمُنْتَ مَلْحُ أَقِمَا الْمُرْتِينِ الْمُرْكِينُ لَّهُ مُنْعِ أَقَلَ مُنْعِمُنِيكُ الاالتات كاستأك بلا إله الاالث كأسكنك بينم شالتوايي وَجِيٌّ حَبِينِكَ أَمْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ سَيْدِالنَّبِيِّنِ وَيَعِنَّ عَلَيْخَيْرِ الْوَصِيْيَنَ وَيَقِنَّ فَاطِمُ سَيَّدَةً مِنْ أَوْالْعَالَمِينَ وَيَيْ الحسين فالخسين اللذن وعليتها سيدي فساليفل الجنة عَلَيْهِ مِرَاجْمِعِينَ السَّلَامُ التَّصَلِي عَلَاجُدُ وَالْيُحَدِ وَانْتُرْبَيْنَ مَيْنَ فِي الْحَالِالْقِي هُوَ فِيهَا وَديهم مكتوب يخط شير تهديد رحة المدكره كوفوا فدكه بيندسي خود نا درخواب بخوابدد ربهلوكاست وبخواندسوكرة والتمس وسوغ كَأَلْمُلُ وَسُوْ رَةِ تَحْدُر رَسُو رَةَ اخْلاص معوِّد تَاراس كوندالله مرزني في منابي كذا واحد لحمن مرى فَهَا وَتَخْجًا وَاكُودُنْ شَاوَلُ فَعُمُوهِ الْحَاصِلُ اللهِ

الَّيْلِوَاناانزُلْنَاوِجِدُ ومعوِّدتين بِرِجْفِاندسُونُ الْحَالَامُ صدبار وصلوات فرشتلم يغنرصليا تدعليه كالهضد وبخوا بدرجانب لاست با فضو بدرستى كربيندن لزاكه مغواهدانشآءاله عالى وبكويد باوانجه خواهد ازسؤال وجاب وديدم درضخه ديكران ابعينه الا انكر بودد را وكريك باين را مفت شبُ بعداز دعا كدا فالآن انست اللهُ مَ أنتَ الْحُ الَّذِي لا يوصف الخرجًا كنشت ذكرآن درمين فضل وديدم دركا بافظ الفوليد كرهرك وبخواندد روقت خوا بأفحسب الذن كأفرفا انَّ يَحَذُ فَاعِبَادِ عَانِ مُنْ أَنْ إِلَا اعْتَدَنَا جَهَّمُ لِلْمَارِّيِّ نُكَّا قَلْ مَا لُنُمِّينُكُ مِن لِلْا خُسِرُينَ آعْما لَا الَّذِينَ صَلَّ عَيْهُمْ فالمعلوة الدنيا ومم يحسكون أمم يحيفون ضنعا أوللك اللبي كفر وابالات يتم ولقا الرفيطة اعالم فلانيم كُذُرِيَوْمُ الْقِيْمَةُ وَذَيَّا ذَٰلِكَ جَزَّا وُهُرَجُتُّمْ بِمَا كَثَرُوْا وَاتَّخَلُغًا الماق وَنُهُ إِنْ قَالِنَ الَّذِينَ أَسَوًّا فَعَلِمُ الصَّالِحُاتِكُمْ التَّ كَمُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والمناق المؤمياد الكلاات تبي لنفيد البخ فتلات الم

الأبافران وكحاف طامه منباشد بالوزني يشرعواندك شب والشمس مفت بالعواللي لهت باليس كوند الله م اجعل ليمن المري لهذا فرجًا وَيَرْجًا بدرستى كم بايدبوعا مآيده د ستب الالايد رشب سيوم يادَّت يخنروكا ندا دركركنته بادرشب هفتم وبكوبيطرف پرون شُذَا زَآن ویمینین که نته اس کررسید بن د رئیس . كرنيدا سنتمكر حكنم بالآن سرعمل كودم باين روايت بس آمدندبسوى من دو شخص وبنت كما زاستان تردسهن وكعنت كمحانا بيشان بديكرى كريدست سداكن كمكاست دره جون منتى شد بوضعى زسرمن كفت حجا متركي تخالا ومتزاشه وسكتز ولكن عالى أؤاسا وبسرملنفت شد بمنكي ازايشان يامرد ويركفت مركد حكونماس اكرضمكني بابن دُوانجير وزيتون كفنت يس حامت كردم وبرى شدمانا ندرد سروتهكفته الماس والماحدى الأ شفايافته وديم دربعص كتابعا بخودكم م خواهدكريندد رخواب كى انابنيا والمتعليم التلام يا زم د لمان لما فالله يُن بخواند سؤه والشِّمسُ وسُوحُ وَ

إِنَّ فِيخَلِقَ النَّمُوَّاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّلِيْلِ وَالْهُار لأيات لأولي الألباب الذين يذك دُفت الله قيامًا و قعنودا وعالخنوبهنم وكتفكرنون فيخلق الشموات والاذ تَكَامًا خَلَقْتَ لِمِنَا نَاطِلًا شَعْانِكَ فَقِنَا عَثَاتَ النَّال تَتَبَاإِنَّكَ مَن تُذخِل التَّارَفَقَدُ أَخْرَيْنَهُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أنصار كَمَّا إِنَّا الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بريث فامتا رئينا فاغفزلنا دُنو تناق ك فرعتا يِيَّا تَنَا فَقَ فَنَا مَعَ الآبُرُا رِيَّكُ الْإِنَّا مَا فَعَدُ تَنَا عَلِي اللَّهِ وَلاَ يَخِ نَا يَوْمَ الْقَلِمَةِ إِنَّاكَ لَا يُعْلِفُ الْمَيْعَادُ وَمَر ويست كرعلى ناكف علنه السلام معواندان وعالد زميان شَالَمْ عَارَتُ عَوْمُ مِمَا كُلُكُ وَمَا مَنْ عُلَاثُ عُلُونَ آنَا مِكَ وَ مَّلُاتُ اصْوَاتُ عِبَادِكَ وَانْعَامِكَ وَغَلَّقَتِ الْكُوْك عَلَهُ النَّوَاتِهَا وَطَاتَ عَلَهُ الْحُرَاسُهَا وَاحْتَبُوا عَنَّنْ لِسَالُون الماسّة الذينيّة منهم فايدة والمنتج في قوم الأالخاك ين وكالفروكا يُنعَال شَيْ العَن عَن الله أبوا بُ مِمَّا مُكَ لِنَ عَادَكَ مُقَعَّاتً وَخَرَا بِنْكَ عَنْ مُعَلَّمًا تِ وَأَنْوَا لِي رَحْمَتِكَ غَنْ يُحْوُ رَاتٍ وَفُوا عُلْكِانٍ

كلِياتُ رِبْنِي مَلَوْجِنَا مِثِلْهِ مَدَدًا قُلْ إِثْمَا أَنَا يَثُرُ مِثْلَكُمْ يُوخِي إِلَّا مُنَا الْمُ إِنْ عُمَا الْهُ وَالْحِدْفُونَ كَالْمُ رَفِّقِ لِقَاءَ رُبِّم فَلْتَغْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشِلِكُ بِعِبَا دُوْرَتِيرِ لَحَمَّا بِنْ كُونُدُ اللهُ وَصَلَعَلَى عُنَا فَالْحَدِ فَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا وَخْدَةً وَانْكَالَ فيكذا وكذا خيرة وَانكانَ لِي فَكَذَا وَكُذَا اشْرًا فَارَني سفادًا وخُنرة وبخوابد وبلبرستي سينه يكي اني دُو انشآرائه تغالق لدواندهم وآبي ستخل علامت بون بالشوذ كونداكن سيالدا والدالية بَعْدُمْ المَا يَتَى وَاليَهِ النَّشُّولُ الْخَدُيَّةِ الَّذِي رَدُّ عَلَيْحُ لأخَلُهُ وَأَعْبُدُهُ وَجُون بشود الوا زخر وس كو بُدُسُونُ فتأوش رثبالكلا يُكة وَالرُّوْحِ سَبَقَتْ رَحْتُل عَفْهَا لاالة إلااتت عَلْتُ سُوءًا وَظَلَنْتُ نَفَسِي فَاغِفْرِلِي إِذَّا لاَ يَغْفِعُ الذُّنْ فَوْبَ إِلَّا آنْتَ وَبُّ عَلِيَّ النَّكَ آنْتَ الْفَعَوْدُ النَّحِينُمُ الْخَدُيِّهِ إِلَّذِي أَنَامِينَ فَ عُرُونَ مِا كُنْهِ وَرَقَّالِكُ مَوْلا ىنَفْيِنى بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُنِيِّمَا فِيمَنَّامِهَا لَقَلَالُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُسْلِكُ التَّمَاءَ أَنْ تَعْتَعُ عَلَىٰ لانضِ الإيا فِيرِ وَلَيْنَ زَالْتَا إن أسْكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ الآيرين عِفَانِه اين سِجَ آيَّا ذَالْعَلَا

سَّوالْمُقَرِّنُونَ وَانِيَّا ثُنُّ الْمُسَالُونَ وَالْأَيَّنَةُ الرَّاشِلُونَ الْهَدِيْ فِنَ وَعِيَادُ إِلصَّالِحُونَ مِنْ شَرِّمَا كَايَتْ وَمِنْ شَرِّدُوْمًا ى آن اللهُ تَضُرَّنِهُ فِي دِبِي وَدْنيا يَعْمِنَ الشَّنْطانِ الرجيم يستفين كندبغدا زبيلارشد وأزان خواني مكروه بفاصله ثناكو بنخدائ تعالى لا بآنجه ميشر باشداونا وصلوات فرستدرجد والحدعل الشلام وتضرع كندبشوى خداى تعالى وبجوا هدا زاوكفايت آزان مکروه وسلاستهاقت آن بدرستی کرنید ازان خواب مكرفي الثرى بغضل ورجت خداى تعالى ومرويست كداما مرزين العابدين عليه السلامد وركعة مانسكنانديش زمازش ومغوانددريكعال قاغه وتوجدود دركعت دومفاتحه وحجديس مسانا بكرودعاس ورديس خرد بمانشب ونوحه كندد زركعت اؤل بخوى كركنت وبخالد ديهها وشبالغه خواهدمكرد لدوركعتا ولكرسخو درهمك إذان فاتجه وتوحيد سيال وككرنتواند مخفاتله ديكمت اول فاعه وتوحد ودر كعيه وم

لِنَ مَا لَكُمَا عَيْرَ خُلُورًا تِ بَلْهِي مَبْدُولًا فِي الْمُعَالِمُولًا الَّذِي لَا تُرْدُ مَا بِلَّا مِنَ الْوُنْمِينِينَ سَالُكُ تَعْجَبُ عَنْ الْحَد مِنْهُ مُوا رَا دُكَ لا وَجُرِي وَجُلالِكَ لا يُخْتَرُ وَالْحُمْدُمُ دُوْزَكَ وَلاَ يَتَضِيهُمَا احَدُّغَ كَ اللَّهُمْ وَقَلْمُ إِن وَيُعَوِّفُ وَذُلَّ مَعًا مِي بَيْنَ يَدُيْكَ تَعَلَّمُ سُرَى إِنَّ فَتُطَّلِّمْ عَلَيمًا فِي فَلِينَ وَمَا تَصْلِ فِي أَمْرَا خِرَتِي فَذُنْنَا يَ اللَّهُ مُ إِنَّ ذِكُونُ الوَتَ وَمُولَ الْمُؤْلِعِ وَالْوَقُونَ بَانِنَ سَدُيْكِ نَعْصَمُظْعَيَ وَمَشْرَى وَاعْضَىٰ بِرَبْقِي وَاقَلْقَيْنَ عَنْ وسِادِي وَمَنْعَنِّي وُقَادِي كَيْفَ مَنَا مُرْمَنَ يَغَافْ بَيَاتَ مَلِكَ الْوَبِ فَطُوَّا الكينل وَطَوَا رِقِ النَّهَ إِيلَكِنْ يَنَّا مُالعًا قِلْ وَمَلَكُ المؤن لايتا فرلا بالبيل وكابالنها بويطلث تبض دفع بإكبينت وفي اناءالساغات يسخده ميكرد وسيساند چهز، خود رانجاك وميكفت أسَّالْتَ الرَّوْحَ قَالزَّاحَة عِنْدَ أَلَوْتِ وَالعَنْوَعَنْ حَيْنَ الْقَاكَ وَكُلِّي كَمُوابِ تكرومي يندبا بدكر كرددا زجاني كمران والكاف وخوا للمُّا لِعُواي مِنَ الشَّيْطَانِ لَغِيْنَ اللَّذِينَ امَّنُوا وَلَدْسَ بِينَا رِيْمُ نَنْ اللَّا بِإِذْ نِاللَّهِ وَاعْوَدُمَّا فَلِمُومُا عَالِيَّا لِكُمْ

عُمّا فيرس مردعاكه خوامد بكند وبغدا نان مردعا كرخواند تشبيح نفراعكنه الشلام بخوانديس بخدتين شكربكند وعفاندد المهم عاكدخوا فدازادعنه كممذكون شدد رفضل المحده شكريس مخيرد وبكنا دوركعت شفع ودعاكند بعدانان وبكويد المربع فتتركك في هْنَا اللَّيْلِ لِلنَّعْرَضُونَ وَقَصَّدَكَ فِيْهِ العَّاصِدُونَ وَ فأعلفضكك ومغره كك الطالبون وكك في لهذا لكير بَهَاتُ وجَوَّاتُرُوعَطَايَا وَمَوَاهِكْ بَمُنْ بِهِاعَلَى مَنْ تَسَالِمِنْ عِبَادِكَ وَتَمْنَعُهُا مَنْ لَرْسَيْنِقُ لَهُ العِنَا يَرُمِيْكَ وَهَا انْكَا عُمِينَا لَكُ الفَيْعِيْمُ النَّاكِ الْوُمِنْ لَفَضَلُكَ وَمَعْ وَفَعَ فَالْكُنَّةِ يَا مَوْلًا يَ تَعْطُلْتُ فِي هٰذِهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى حَدِينَ خُلْفِكَ وَعَدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِكِ مِنْ عَطْفِكَ وَصَلَّعَا ثَعَدُ وَالْحُدِّد الطَّيِّينَ الطَّامِنَ أَكْنَرُنَ الفَاصِلِينَ وَخُلْفَايَ بَطُولِكَ وَمَعَمُونِكَ يَارَبُ الْعَالِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَبَّ مِنَا تَوَالنَّيْنُ وَأَلِو الطَّامِ إِنَّ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا إِنَّا اللَّهُ عَيْدٌ عَيْدٌ اللَّهُ مَّ إِنَّيْ أذعول كالمرني فاستخ في كا وعَدْتَ إِنَّكَ لا تُخلَفْ المناد يسرخوذ ونمازوته بكناند وبخاند لانعد

فاتحه وحدوستخيانت كدعاكند بغدانه يكغت يسكوندالله مانا الكك وكونيك فيكاف كنت مَوْضِعُ سَعُلَةُ السَّائِلِينَ وَنُنتَهَىٰ رُغَّيةِ الرَّاعِينَ الْعُونَ وَلَوْلِهُ عَشِلْكُ وَانْفُ النِّكَ وَلَوْرُفُوكُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ انت عليه عُوة اللفنطين والحدير الرَّاحِين أَسْلُكُ بِإِفْضَلِلِ السَّائِلُ وَأَنْجَهَا وَأَعْظِيمًا مَا أَلَّهُ يَأْتُحُنُّ وَ بآنمانك الخشنى وآمثالك العليا ونعك التح كمتفح وبإزد وراسما يك علينك واحتفا النيك فأفرتها مِنْكَ وَسِيْلَةً وَاشْرُفِهَا عِنْدُكَ مَنْزِلَةً وَأَجْرُلْهَا لَذَنْكَ نُوَا بًا وَاشْرَعِهَا فِي الْأَمْوُ وِإِجَابَةً وَمَا إِنْمِكَ الْكُنُونِ الأكنرالاعز الاخل الاغظم الاكترم الذي تحيث أن تَهُوَ مِيْرُونَتُرْضَى عَثَنْ دَعَاكَ بِرِفَاسْتَحِنْتَ لَهُ ذُعَادَ ، وَكُنَّ عَلَيْكَ ٱلْأَيْرِيرَ اللَّهُ وَلا تَدْ وُ وَبِكِ لِلسِّهِ وَلِكَ في الثَّقَ رَيترِ وَالانجِيْلِ وَالزَّبُورِ وَالْتُزَالِوالْعَظِيمِ وَيَكُلُّ النم دَعَاكَ حَمَلَهُ عَرْشُكِ وَمَّلَا بِكَتْكَ وَالْبَيْرَا وُكَ وَ رُسُلُكَ وَ مُلْطَاعَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَنْ فُكِلِّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَالِهُ عَدِّهِ وَانْ لَعَيْلُ فَرَحُ وَلِيْكِ وَانْ وَلِيْكِ وَتُعْمَلُ وَيَ

جَهُمْ زُنْ قَا اللَّهُ مُ صَلِّ عَلَى ثُمَّةٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ بِإِفْضَلِ صَلَوا تِكِ وَعَلَى مَدَ الْمُدَى الرَّاشِذِينَ الْمَدِينِيَ فِي مِعَا كالجهلك إلاانم ورانخودين بكوند استنفأ الله دبي واتؤن الينوصد باديا مفتاد باريس كويد اَسْتَغْفِرُ اللهُ الَّذِي لا إِلَّهُ الْاَمْوَالْحَيُّ الْقَيْنُ مُرْجَيْعِظْلَمْي فأجرجى والنزا في على نفسيني واتوث إليه هفت باريس كوبله تَتِّ اسْتَأْتُ وَظَلَتْ نَعْشِي وَاعْرَهْ فَا بِدَنْي وَبِيْسُ مَاصَعْتُ وَهْنِهُ مِنَّا يَ لِا رَبِّحَ أَاءُ مِمَا كَسَنْتُ وَهْنِهُ رَقَافُو الْمِعْةُ لِيَا أَتَكِتُ وَعَا اَنَا بَيْنَ يَدُنكَ كُنُذَ لِيَعْنِيكَ مِنْ تَعْنِيهِ لِرْضَى حَقَّةَ خَي لَكَ الْعُنِّي لا آعُودُ بِس بُوبِدِ العَفْوَ الْعَفُوسِمِيدُ ڛڮۅڹۑۮڗڹٳۼڣۯڮۉۘٲۮڂٟؽ۬ؽۊۺ۬ۼڰۜٳؽۜڬٲٮٛ۫ؾٲڷۊؖؖ الروين وفرجند وزدعا تطويل ندبا شديكوع كندوجون سريهاد إزركؤه بكويد لهذامقا أمنخ تنأي الله الله المنازلية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافة المنافة المنافقة الم عَلِيلٌ وَلَيْنَ لِذِلْكِ إِلَّا دَفَعُكَ وَرَحَمَتُكَ إِلَّا إِلَّهِ مِنْ الأنال قن خابت إلالدَنك ومعاكف الهم قدَّ يَعْظَعَتْ الأعكيك ومتذا مبالعقول ومدمن الاركيك فالناد

انتوقه انحه خواهد وموظف نيست دران جزي معبن لكن بعضادعة واذكارذكن ميسوداستحربالله مِنَ النَّارِيسِ بردارد هرد وست طاه بكونيد وَجَّنْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَ المَّمْوَاتِ وَالأَنْضَ جَنْفًا وَمَاأَنَا مِنَ الْشُرَكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِنَ وَلُنَّكِي وَعَيْمًا يَ وَمُمَّا قَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكِ لَهُ وَمِدْ لِكَ أَبْرِتْ وَكَا اوْلُ الْمُعْلِمُنَ ۗ لَكُمْ مَلَ عَلَيْ عِنْ وَالْمُعَدِ وَصَدَّلَ عَلِي مَلْ الْمُدِّيكَ الْمُقَرَّبُينَ وَافْلُواْ الْعُرَّا مِنَ المُزْسَلِينَ وَالأَنْسَيَا وِالنَّنْقِينِينَ وَالأَمِيةِ التَّاشِينِينَ كَلِيمْ والغرم الله معقد بكرة الملاككاب وميع المتنكين وَمَنْ ضَا لَعُهُمْ مِنَ الْمُنَا فِقَانَ فَالِقَاثُمُ مَنْ عَلَيْهُ فِي فَعَمَاكُ وَيَعِلَوْنَ الْحَذَ لِعَبْرِكَ تَتَعَالَتَ عَمَّا يَقُولُونَ وَعَمَّا يَصِفُونَ عُلْقًا كَيْنَ اللَّهُ مِ العَنْ الرُّوسَاءَ وَالْقَادَةَ وَالْإِنْبَاعَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْإِخِرِينَ الَّذِينَ صَلَتُوا عَنْ مِناكِ اللهدة أثران بم بأنك وتقيمتك فالمم في في الما على رَسُولِكَ دَبَدُ لَوْ انِعَبَتُكَ مَا فَسَلُوا عِبَادَكِ وَحُرِيزًا كَا مَكَ وَغَرُ فِي السِّنَّةَ نَبِيكَ اللَّهُ مَّ الْعَنْهُمْ وَٱشْاعَهُمُ وَ ا ولِمَا مُهُ وَاعْوَانَهُ مُ وَعُمْهُمْ وَاحْتُمْ مُنْ وَاحْتُمُ مُنْ وَاعْدُمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ

مَّوْلاي لا يَمُولاي حَقَّى مَتَى قَالِمَتَى اَقُوْلُ لِكَ الْعُتْبَيِّنَّةُ بَعْدُ الْمَرْى وَلا تَجِدْ عِنْدِي صِدْقًا وَلا وِفَاءً فَيَاعُونًا أَثْرُوا غَوْثًاهُ بِكِ كَالِنَّهُ مِنْ هِرَى قَدْعَلِنِي وَمِنْ عَدْوْقَدِ اسْتَكَلَّدَ عَلِيَّ وَمِنْ دُنْيَا قَدُرَّزُنَّتُ إِنْ وَمِنْ نَعْسِ إِمَّارَةٍ بِالسُّوِّ إِلَّا مَا رَجِر رَبِّي مَوْلا يُ يامؤلا يَ إِن كُنتَ وَجِت مِنهِ فَانْحَنِيْ قَالُ كُنْتَ مَلِتَ شِلْ قَافْتِلُهُ مَا قَالِمُ اللَّهِ وَا الْفِيلْنِي مَا مَنْ لَمُوْ ٱنْلَا تَعْرُفُ مِنْهُ الْكُسْنَيُّ يَامِنُ يُعَدِّنْهَالِغِ صَّاحًا وَسَلَاءً إِنحَنِيْ مُؤْمِرَ أَيْكَ فَرْدًا شَاخِصًا إِلَيْكَ بَصَرِي مُعَلِّنًا عَمِلَى قَدْمُرًا جَيْعَ الْخَلْقِ مِنْ مُعَمِّمُ وَأَبِي وَ الى وَمَنْ كَانَ لَهْ كَ يِي وَسَغِي قَالِنَ لَمُرْتَحُنِي فَانْ لَمُرْتَحُنِي فَانْ لَرَرْتُحُنَّ فَانْ لَمُ فِالْفَبْرِدَةَ وَحَشَّقَ وَمَنْ تَبْطِقُ لِسَا إِنْ إِذَا خَلَوْنَ فِيعِبَانَ وَ سَامِلَتْنِي عَمَّا النُتَ اعْلَمْ بريتني فَانْ فُلْتُ نَعَامْ فَأَيْنَ الْمُهْرَبْ ون عَديكَ وَإِن قُلْتَ لَمِ أَفْعَلُ قُلْتَ لَمُ آكْ وَإِللَّا اللَّهُ المَّد عَلَىٰكَ تَعَفَوْكَ عَفُوكَ لِامْوَلا يَ فَبُلُمْرًا بِيْلَ لْعَطِّرَانِ عَفُوكَ عَفُوكَ لِاسْوَلَا يَ قَبُلُ أَنْ تُعَلِّلُ الْأَيْدِي إِلَى الْأَعْرَاقُ المانحة الرحيين وكيرالغافين بسجه كدو بكويد ٱللهُ مَن لَهُ لَ عُدَّ وَالْمِرْاحَةُ وَلَيْ يَنْ يَدُيْكَ وَتَصَرُّعِي

الكا والينك الملتج لاأكر مقضود ولاأخود أوا مَهُ إِلَيْكَ سِنَفْسِي اللَّهُ الْمَارِينَ بَاثْقَالِ الدُّنْونِ تخيلها على ظهرى ولماآجد المالئك شافعا سؤى تغرفتم بَا يُلِكَ ٱفْتَابُ مَنْ مَجَاهُ الطَّالِبُونَ وَكَا إِلَيْهِ الْمُضْطَدُّونَ وَإِسْلَمَالَدُنْ إِلرَّاغِينُونَ لَإِمَنْ فَتَقَالُغُعُوْدُ مَعْ فِي فَيْهِ وَأَطْلَقَ الألسُنُ عِنْهِ وَحَجَلُ الْمُنْنَ بِمِعَلَٰ عِلَادٍ وَكِفَاءً لِيَا يَدِيرٍ حَقَّهِ صَلَّ عَلَى عُدُ وَ إِلَّهِ وَلَا تَجْعَ لِلْهُ مُنْ وَعَلَّى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ ع وللباطل على على المالية المع المع المع المع المرابع ال يًا وَلِيَّ أَكِيْرُوجُون سَكَا مرد هلَّتَ بِنِيعَ زَهْ إَعليْه السَّالَا بكويديس مارىكوند سنخان رييالكلا أفدة الْعِزْزِالِحَكِيْرِلَاحَيْ لَاقَتُوْرَيَارُهَارَحِيْرُمَا عَنْهُ لَكُمْ أندُ قَنِيٰ مِنَ الِتِّيَا رَةِ إَغْظَمَهَا فَضْلًا وَآوْسَعَهَا رَبْقًا كُ خَيْرَهَا لِهِ فَاقِبَةً فَالِّنَّهُ لَا خَيْرَفَيْنَا لَا عَاقِيَةً لَهُ وَمِا كَال حن دعاكندس ب عوندانا حيك المتوخودًا فيكُ مَكَانِ لَعَلَّكَ تَنْمَعُ نِدَا يُ فَقَدْ عَظْمُ خُرْمِي وَقَلَ حَيَايِ مَوْلايَ لِامَوْلايَ آيَ الاَمْوَالِ اَنذكروَا يُها آشْهُ فَالْ كُنُ إِلَّا المُونَ لَكُفِي كُنِ وَمَا تَعْدَا لُونِ اعْظَرُ وَأَدْفَى

بِأَوَّلِيَّةٍ وَلاَنْنَتَهْ لَهُ بِالْجِرِيَّةِ وَاسْتَعْلَ مُلْكُ كَ مُلْوًّا سَقَطَتِ الْأَشْيَاءِ دُوْنَ بْلُوْعِ آمَدِهِ وَلايَبْلْغُ آدَ فَامَا استأترث بيرمن ذلك أقصل غنيا الماعيين ضكف فيك الصِفَاتُ وَتَعْمَعُنَ دُونَكَ النَّعُونُ وَحَارَتُ فِي كُنْ لَا لَطَالِفُ الْأَوْمُ الْمِ كَالِكَ آنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الْأُوْ فِأَقَلِيُّناكَ وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ أَنْفَ كَالِهُ لَا تَرُفُولُ وَإِنَّا الْعَنْلُ لضَّعِيفُ عَلَّوالْجِينِيمُ آمَلًا خَرَجت مِن يَدَى آسُا إِلْإِلْوَصُلَّا المالكالمنصورة وتعلقة و كاتنى على المالكالالمالكالمالكالم آنًا مُعْنَصِمٌ به مِن عَفِوكَ وَقَلَّعنِدِى مَا أَعْتَدْبر مِن طَاعَيَكَ فكتر على البوغ بيس معضيتك ولن يضنق علا العفوظ عَنْ عَبْدِكَ وَإِنْ السَّاءَ فَاغْفُ عَنْ اللَّهُ مَّ وَقَدْ الثَّمْ وَنَ عَلَىٰ خَنَا يَا الْأَغْمَا لِعَلِيْكَ وَانْكَتَنْفَ كُونَ الْمُنْفَانِ وَفَيْ خنرك وكالنطوى عنك دقايق الأمود وكالغزائ عنك عَيْبًا دُالسَّرَامِ وَقَدِ اسْتَعَوْدُ عَلَيْ عَلَيُّ كَالَّذِي السَّنظرَكَ لِعُوالِيِّن فَانظُونَهُ وَاسْمُهَلَّكَ اللَّهِ مِوالدِّينِ لإِضْلَالِي قَامُهُنَّ فَأَ فَعَنَى وَقَدْ مُرَبِّثُ إِلَيْكَ مِنصَغَّا مِرْدُنُومِ مُونِيَةٍ فِكَ بَالِمِ إَعْمَالِ لُمْ ذِينَةٍ حَقَّا ذَا قَارَفَتُ

إلَيْكَ وَوَحْشَتِيْ مِنَ النَّامِنَ أَنْفِي بِكَ لِيَكَ يَرْمُ لِلْكَانِيًّا مَنْ كَ لِتَنْيُ وَ إِنْ مُكُونَ مُكُلِّنَيْةً لِإِكَّا بِنَا يَوْدُكُلِّ فَيْ وَكُلَّ تَفْضَعِنِي فَانِّكَ بِي عَالِمُ وَكَانْعَكِيْنِي فَازِّكَ عَنَّي قَادِرُ اللَّهُمَّ إني أغود بك مِن ك دب لكونت ومن فو يا الرجع في الله وَمِنَ النَّمَامَةِ يَوْمِ الْقِيامَةِ السَّكَ عِلْيَثُةً مَنِيَّةً وَسَّيَّةً سَوِيَّة كَانْقَلَا كُرِيمًا غَرِيْنِي كَا فَإِضِ وَاللَّهُ مَعْفَرُكُ اَوْسَعْ مِنْ ذُنُونِيْ وَرَحْمَنْكَ أَرْجِ لِعِنْدِي مِنْ عَمَلِ فِصَدِّ عَلَى خَدِ وَاللَّهِ وَاغْفِرْ لِي الكِتَّالا يُؤْدُ وَمُسْتَعَمَّا اللَّهُ عَلَى خُدِّ وَمُسْتَعَمَّا اللَّه كردونجن كُندوبكويدد بعنا والسبوح فدون تَكُنَّ اللَّهُ يَكُهُ وَالزُّوحِ بِنِي الرسين بشيئة وجواندا بين الكرسيين عبوثان بكندو يمين كوندج المنتز كرمكراين وسجاع بكندباشذا وكالخرى عظيم ومرويت كمعلى بن الحدين عليه السَّلامُ بعدا زغان شباين عادًا مغواندكرد رادعيه صحيفه است دنراع إف بكاء آللم الم ذالملك المُتَايِّد بالخُلق دِ قالشُلطا والمُشْيَع بِعَيْرِجُنُ دِ وَلا أَعْوَانِ وَالعِزَ البَّاقِ عَلَى مِنَ الدُّ مُوْرِعَةُ وَالْمَالِكُمُ وَمَوَاضِي الْأَزْمَانِ وَالْأَيَّا مِرْعَنْ لَطَانِكَ عِزَّ الْمُحَدِّلَةُ

فَتَلَقَّاكَ نِنَوْمِ وَمُقَرِّمَ وَمُقَدِّمَ وَمُعَدِّمِ وَمُعْلِيمُ فَتَكُم وَمُعْلَمُ مُنْقَدِّل مِنَ الْخَطَا يَا وَاقِقًا بَئِنَ الرَّغُبَةِ الِّذِيْكَ وَالرَّهْمَةِ مِنْكَ وَ الْتَ اوْلَامَن نَجَاهُ وَحَقّ مِن خَشِيةٌ وَاثْقَاهُ فَاعْطِيّ يًا رَبِّ مَا رَجُونُ وَآمِني مَا حَنِيْرُتْ وَعُدْعَلَيْ بِعَايِدَ ق تَحْتَلِكَ إِنَّكَ آكَ وَمُرْالِسُنُونَ إِنَّا لَلَّهُمْ وَالْدُسَانُونَهُا بِعِنْوكَ وَتَعَلَّهُ مَيْ بِفِضَ لِكَ فِي دَا رِالْفَتَ الْمِعِضَرَةُ الْأَلْفَاء فأجرني من فضيات دارالبقاء عندموا قعدالاشهاد مِنَ اللَّهُ إِلَيْ الْفَتَرَبِينَ قَالرُّسُلِلْ الْكَثِّر مِينَ وَالشُّهُمُّلُا وَالصَّالِينَ مِنْ حَارِكَ نَتُ الْمَا يَدْسَيُّما بَيْ وَمِن دَيْ دَم كن اختَتْم منه في سُرك إلى الراتق بمندرت في السَّيْرِ عَلَيُّ وَوَثْقِتُ بِكَ رَبِّ فِي لَنَعْفِرَةً وَانْتَ ٱوْلَى ثَنْ فُثْقَ مِرَاعْطَى مَنْ دُغِبَ المِيْهِ وَأَدْوَفْ مِنَ الْسُكَرْحَمَ فَارْحِيْنَ اللَّهُمْ وَانْتَ حَدُنْ تَتَى مَّاءً مَهُمَّا مِنْ صَلْبُ سُصَّالِقَ العظاء خرج المتالك إلى تخدضيقة ستنتقاما للخوث نُعَرِّفُنِي ْ فَالاَعَنْ حَالِحَتَّا الْتَهَيْثَ فِي الِيَّمَا مِالصَّوْرَةِ والنب في الحوّارة كم نعت في حِتاب فطفة تُرْعَلَقةً فروضن فرعظاما الركات توت العظام كما الرائشان

مغصييتك والتقويني بيكني يغلى يخط ك فتلكم بي فيار عذبهِ وَتَلَقّاَ فِي بِكَامِرَةِ كُفِر وِ وَتُولُّ الْكَرَّاءَةُ مِنْيُ وَ أدبر ، وَإِيَّا عَنِي فَاضِ فِي فَضِيكِ فَرِيًّا فَأَخْرَجَنِي الْفَاءِ نِقَمَتَكَ طِهْدًا لا تَنْفِينُعُ يَشْفَعُ لِيَ الِّيَكَ وَلا خِفْرُ فُونَيْفِي عَلَيْكَ وَلاحِضُّ يَجْنِيْ عَنْكَ وَلا ذُّالْكِأْ الِيَّهِ مِنْكَ فَلْنَا مَعَامُ الْعَايِد بِكَ وَعَلَ الْعُيْرَ فِلْكَ فَلَا يَضِينَتَنَّ عَنَّ فَضَلْكَ وَلا يَقْصُرُنَّ دُونِي عَفُوكَ وَلا الْحَالَ الْحَيْرَ عِبَادِكَ النَّا بِينَ وَلَا أَفْتُطَ وَفُودِكَ الْأَمِلِينَ وَاغْتِرْ فَي وَمُكَ خَيْرُ الغُا فِلْيْنَ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ آمَرُتَنِي فَتَكُثُ وَمُهَنَّتُنَّى و الناس و المالكظاء خاط الناس و فَفَطَتْ وَلا استشهد علصيابي تفاكا فلاأستي رتبع فدى كالد وَلا تُنْنِي عَلِيَّا إِخِيَّا إِنَّهَا لُنَّةً خَاشَّى فَوْفَضِكَ الَّهُمِّنْ ضَيْعَهَا مَلَكَ وَلَسْتُ أَتَقَ سَلَّ اللَّيْكَ بِفِضْلِ نَافِلَة مَحَ كَيْنِيرِمَا أَغْمَلْكُ مِنْ وَطَابِفِ فَأَوْضِكَ وَتَعَدُّنيتُ عَنَّ مقامات مُذُنَّ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِيلِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْم الجرَّخْتُهَاكَانَتْ عَافِيتُك لِي مِن فَضَا يِعِمَا سِتْرًا وَلَمْفًا مقارمن استعنى لنقنسه مينك وتتخط عليها ورضعتنك

مِنْ تَارِ تَعَلِّظْتَ بِهِا عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَتَوَعَدْتَ بِهَا مَنْ صَدَفَعَنْ رِضَاكَ وَمِنْ كَايِنْفُونُهَا ظُلْمَةٌ وَمَيْهُمَا إَلِيمْ وَمِنْ نَارِكُ لُعَضْهَا بَعْضٌ وَيَصُولُ عَضْمًا عَلَا عَضْ وَمِن ثَارِتَذَ وَالْعِظَامَ رَمِيمًا وَشُنِقَىٰ الْمُلَاحِيمًا وَمِنْ الدِ عَلَى مَنْ تَضَرَّعُ الِّيهَا وَلا تَرْحَلُمِينَ اسْتَعْطَعُهَا وَلا تُقَدِدُ عَلَى التَّفِينَ فِي عَنْ جَشَّهُ لِمَا كَاسْتَسْلُمُ النِّهَا تَلْفُلْ شَكَّا بَهَا بالحِرِّمَالَةَ بِعَامِنَ البَيِّرِ النَّكَ ال وَشُدِيْدِ الْوَبَالِ وَأَفْوُ بك مِنْ عَقَا يِبَهَا الْفَاغِرَةِ أَفْوَا هِمَا وَحَيَّاتِهَا الْصَّالِقَةِ بِإِنْيَا بِهَا وَشَرًا بِهَا الَّذِي نَقِطَعُ آمْعَاءً وَآفَينَ شَكَانِهَا فَنَافَةُ قُلْوَيَهُمْ وَاسْتَهُدُوكَ لِنَّا لَإِعْدَمِنْهَا وَأَخْرَعَهُمَا ٱللَّهُمْ صَلِعَلَيْعَةً وَالِدِوَاجِ فِي مِنْهَ الْفِصَلُ وَمَتِكَ وَأَعْلَىٰ عَمْ الْفِ عِنْسُن اقَالَتك وَلا تَعَذُّلنَى لا خَدْرَ الجِيزِينَ أَيُّكَ بَعْقِ الكِّيمُةُ وَتُعْطِي لِكَ مَنْ مُعَنَّعُ لَمَا مُنْ إِنَّ وَانْتَ عَلِي كُلِّ اللَّهُ إِنَّ عِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولله الله ومن على على والله الداد كراً الأبراد وصراع ا عَنَّ وَإِلَّهُ مَا اخْتَلْقَ الَّذِلُ وَالنَّهَا نُصَلُّوا لَا يُقَطِّعُ مُثَّلًّا وَلا يُصْلَعُدُ مَا صَلاةً تَتْغَنُّ الْمُوَّاءُ وَمُثَلَّا الْأَنْضُ قَ التَّمْاء مِثْلًا شَوْعَلَيْهِ حَتَّى مِن مَصَّلًا شَوْعَلَيْهِ وَالدِ

خَلَقًا أُخَرَكَ مَاشِئْتَ حَتَى إِذَ الْحَجَنُ إِلَى بِنُقِكَ وَكُمْ استغنى عن غيا ي فضلك جَعلت إلى فَوْتًا مِن فَضِ لطعام وَشَرَابِ آجُرُيْتُهُ لِأَسْتِكَ الَّقِيٰ السُّحُنْتَهِ فِي وَفَهَا لَأَوْدُرُّ فَرَا رَبِهِ مَا وَلَوْنَكِ إِنْ لِارَبِّ فِي لِلْكَ الْمَالَالِاتِ اللَّهِ حَوْ لِيُ اوْتَضَطَّدُنِي إِلَى تُوَيِّن لِكَأَنَّ الْحُوَّ لِعَيْمُ فُعْتَرِّلًا وَ كَمَا سَيِ النُّونَ مِنْ مَنْ مَنْ لَدُهُ فَعَدُونَ فِي مِفْ لِكَ غَمَّا لَا الْبَرِّ اللطِيْفِ تَفْعَلُ ذَٰ إِلَ فِي تَطَوُّكُمْ عَلَى إِلَّا غَايَى مَاذِ وَاغْلَمْ بِزُكَ وَلا تَظِي مُنْ صُنْعِكَ وَلا تَنَاكُ مُ مَعُ ذَلِكَ ثِقَتِي فَانْفَرُ عُ إِلَّ الْحُلِّي عِنْدَكَ قَدْمَكَكَ الشَّيْطَانُ عَنَاثًا في سُنَّ وَالطُّنِّ وَصَعْفِ الْبَعْيَنِ فَآنَا الشُّكُونُ فَيْ وَتُحَاوِرُيُّهِ لِيْ وَطَاعَةُ مَنْهُ لَهُ وَاسْتَعْضِكُ مِنْ مُلَكَّتِهِ وَاتَّضَدُّعُ إكليك فيصرف كيد عنى قائمتك وأثر الالمندق سِينِي فَلَكَ ٱلْحَدُ عَلَى ابْتَكَاءِكَ مِالِنَّعَيْرِ ٱلْحِسَامِ فَالْمَامِكُ الشُّكَ مَعَلَى الْإِنْمَانِ وَالْانْعَارِ فَصَلَّ عَلَيْعَالُ عُدُوالَّهِ وَالَّهِ وَالَّهِ وَالَّهِ وَ سَيْلُ عَلَىٰ دِنْقِيْ فَآنَ ثُقَيْعَىٰ يَتَعْدِيْرُكَ لِي فَآنَ ثُونِينَ عِصَّةِي فِيهَا قَمَتَ لِي وَأَنْ تَعْعَلَما دَمَّت بِنْ حِبِي وَعْيَ فِي سِينِ لِطَاعَتِكَ لِاخْيرَ الرَّازِقِينَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ اعْوَدُ بَكِ

ٱنفْسَمْ دُكُرُ وَاللَّهُ فَاسْتَغْفِرُ وَالذُّنُونِهِ مِرْ مَنْ يَغْفِرُ الذُنونِ إلااللهُ وَلَوْنَصِرُ فَاعَلَمَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَوْنَ فَأَنَا السَّعَغِيزُكَ وَاتَوْنَ إِلَّيْكَ وَكُلَّ مَا تُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا تُعَالَىٰكَ وَاتَّوْنَ اللَّ وتقاليت فاعف عنه نم واستغفر كفروت والمرفى الأمر فاذا عرَّمْتَ فَتَوَكَ لَعَلَى للَّهِ إِنَّ اللَّهُ فِي لَتُعْلِيرُ فَأَنَا اسْتَغْفِرُكَ وَلَتُؤْنُ النَّكَ وَثُلَّتَ تَنَّا رَكِيَّ وَتَعَالَيْتَ وَلِنَ أَنْهُ مِلْ ذَكَّامُوْ الْنَفْسَةُ مَاءُ وَلِنَ كَالَّمُوْ الْنَفْسَةُ مَاءُ وَلِي كَالْتُعْوِي اللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُهُ وَالرَّوْلُ وَكُوْجَدُ وَاللَّهُ تُوَّا مَّا رَّجِمًّا قَانَاا سَتَغْفِرُكَ وَاتُّونِ النَّكَ وَقُلْتَ تَنَادِكَتَ وتعاليت ومن يعمل وتاا فكظل نفسه ترستغفير لله يجدالله عَفْق الحما وَإِنَّا اسْتَغْفُولَ وَإِنَّا السَّنَعُ فَوْلَ وَإِنَّوْنِ النك وَقُلْتَ تَنَا رَكْتَ وَتَعَالَلْتَ أَفَلَا مُنْ وَوَلِكُ اللَّهِ وَلَيْ تَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَافُونٌ وَحَدِيٌّ وَإِنَّا السَّعْفَةِ وَلَوْنُ إِلَّنَاكَ وَثُولَتُ تَبُارَكَ عَ تُعَالَيْتَ وَمُأَكًّا الله لأعذبه أذ كالنت فيهم وماكان الله العذية فراهم يستغفرون والاستغفرك واتؤث الثك وقلت المُن وَحُتَ وَنَعَالَيْتَ اسْتَغْفِرُ لَمُ وَاوْلا تَسْتَغْفُولُمُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تعذد الرّضي صلوة لاحدّ لحاولا منتهى بالرّح الرّاحيين فصل سيزد مجدات تغفار مزوست انعلعليه الشلام كرستع باشت استغفار وطلب آمرزش ورسخ انخداى تعالىم شب مفتاد بارعاين انزاستغفارها بير بكويداً سَتَغَفّْراللَّهُ رَبِّي فَاتَوْنُ الِّيهِ وَبكويد مفت بالاستغفرالله الدى كاله الا فواتي القيفيم وَأَثُونُ اللهُ بِس بِكويدا تَغِه مُرْ مِيتَ كرميكفت مرالمؤسنين على عليه السَّالا مُ ذرات عُنا ماللَّهُم إِنَّاكَ فُلْتَ فِي غُنْكِ مِكَا بِكَ النَّزَلِ عَلَى بَيْنِكَ النَّهَ لِصَلَّى لِللَّهِ عَلَيْهِ عَالِهِ وَقَوْلُكَ الْحَقِّكَ أَنْوَا قِلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِكَ ا يَفِعَوْنَ وَبِالْاَسْعَانِهُمْ سِسْتَغُوْرُونَ وَإِنَّا السَّنَغُوْلِ وَإِنَّا إليك وفلت تناكلت وتعالنت فرافيض امن خبت فاطر النَّاسُ فَاسْتَغَفِّرُ وَالنَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفْقُ لِأَنَّ حِبْدُ فَأَيَّا استغفرك والتوك وللك وقلت تااكك وتعالية الصَّامِينَ فَالصَّادِينَ فَالْقَانِيْنَ وَالْمُثَانِينَ وَالْمُنْعَانَ فَالْسَنِيْ بِالْاَسْعَارِوَانَا اَسْتَغْفِرُكَ وَاتَّوْنِالِلْكَ وَقُلْتُ وَ تباركت وتعاليت والدين إذا فعكوا فاحتة أظلما





وَتُونُونُ النِّيهِ إِنَّ رَبِّي مَحِيثُمْ فَدُوذُ وَإِنَّا اسْتَغْفِرْكَ وَالْوُنِيُ النَّكُ وَقُلْتَ مَّا كُنَّ كَتَعَالَتْ وَالسَّعْفِينَ لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِبِينَ فَإِنَا سَتَغَفِوْكَ كَالْوَ المنك وَعُلْقَ مُنَاكِ مَنْ الْمُعْتَى مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال دُنُوْسَالِكُ كُنَّا خَاطِئُونَ وَآنَا آسْتَغَفِيزُكَ وَأَتَوْنَا لِيُكَّ وَ قُلْتَ تِنَا رُكْتَ وَتَعَالَئْتَ سَوْدًا نُسَتَعْ فِرْلَكُ مُرَفِّيا إِنَّهُ مُوَالِعَنْفُونُ وَالرَّحِيثُمْ وَأَنَا اسْتَغِفْلَ وَٱتَّوُبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَنَالِكُ وَتَعَالَلْتَ وَمَامَنَعُ النَّاسَ إِنْ فُولِنُوا إِذْ كَاءَ مُو الْمُدِّي وَيَسْتَغْفِرُ وَارْتُهُمْ وَكَانَا اَسْتَغْفِرُكَ وَا وَإِنَّ اللَّهُ وَقُلْتَ مِّنَا رَّكْتَ وَتَعَالَنْتَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَالسَتَغُفُرُكَ دَيِّيْ إِنْدَكَانَ حَفِيثًا فَإِنَّا اسْتَغْفِرُكَ فَاتُو النك وَقُلْتَ تَنَا رَحْتَ وَتَعَالَنْتَ فَأَذَنَ لِنَ شَيْتَ عِنْهُ وَاسْتَغَفْرُهُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُونُ مُتَّجِيمٌ وَآنًا المُفْغَقَرُكُ وَاتُونُ النَّكَ وَفَلْتَ تَمَا رَضِتَ وَتَعَالْتُ الماقتيم ليتشتغاؤن بالشيئة قنال أنستة لوكا تستأفق الله لَعَلُّكُ مُ الزَّحَاقِينَ وَإِنَّا السَّغَفِينُ لِكَ وَا تَوْمُ اللِيْكَ عَ ثُلَتَ تَنَا كُلْتَ وَتَعَالَنْتَ وَظَنَّ ذَا فَدَ أَغَافَتَنَّا فَاسْتُفَرَّ

إِنْ تَشْتَغْفِرُ لَمُنْ مُنْعِينَ مَنَّ قَالَ تَغْفِرَ اللَّهُ لَمُنْهُمَّا مَا استغفرك وأتؤك النك وفلت تنازكت وقاكن وَمَاكَا رَالِيَّنِيُّ الَّذِينَ النَّوْامَةُ أَنْ تَيْسَتَغْفِرُوْالْالْسِيْرِكِيْنَ وَكُوْكَانُوا الْوَلِي وَن يَمِن تَغِيمِ مَا لَيْنَ لَمُ وَاتَّهُ مُرْاضَعًا فِ الجينه واكالشتغفوك واتوب الدك وفلت تتاكف وتعالنت وماكان استغفاث الماما منتراتب والأعن مَعْ عِدَةً وَعَدَمَا إِنَّا أُو وَإِنَّا أَسْتَغْفِرُكَ وَآتُوْ تُعْالِنُكَ وَغُلْتَ تُمَّا رَكُتُ وَتَعَالَنتَ وَآوَا سُتَغَفِرُوا رَبُّكُ ثُوَّ تُونُو اللَّهِ فِينَّعْ كُمْ مَنَّا عَاحَسَنَّا الْأَجَلُّ مَمَّى يُؤنِّتِ كُلِّذِي فِعَضَلِ فَصَلَّهُ مِا ثَا اسْتَغَفِّرُكَ وَاتَوْنِ النك وَقُلْتَ مَنْ إِنَّ فَي وَعَالِيتَ وَالِياسَ عَلَيْهِ السَّعَفُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ دَتَبِكُمْ أَنْمُ تُوْبُوا إِلَيْهِ مُنْسِلِ التَّمَاءَ عَلَىٰكُمْ تَدْدُارًا وَلا يَرِدُ كُوا فُقَّةً إِلَى فُؤَّتُكُ مِن وَلا تُتَوَلَّوا إِذْ مِانَ وَلَمَّا أستغفرك وأتؤو إلنك وتلك تناكركت وتتات هُوَ أَنْشَا كُرُ مِنَ الأَرْضِ فَاسْتَعْمَ كُرْضًا فَاسْتَغْرُ فَيْ لْمُرْتُونُوالِينِهِ إِنَّ قِرَنْكِ جَنِيكُ فَأَفَالسَّتَغُونُ وَأَتَوْبُ النك وتُعلت تَنارَكت وتَعالَنتَ وَاسْتَعَانَ وَلَهُمْ

مَّخُكُ إِلَّا فَوْلُ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ لِأَسْتَغْفِرَتُ لَكَ وَمَالَسُلُ لكُ مِنَ اللَّهِ مِن ثَنِيًّا وَتُبَّا عَلَيْكَ تُوكَ لَنَا وَالِيْكَ أنبنا فالنيك المصيير فانااستغفاك وأتوث إلنك فَتُلْتُ تَبَارِكَ مَن وَتَعَالَيْتَ وَلا يَعْضِدَكَ فِهُ عُرُفِهُ فَا يِغُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عُفُورُكُمِيمُ فأنااستغفرات وأثؤ المالك وقلت تناركت وَتَعَالَيْتَ وَاذِا قِيلُ لَمُ مُ تَعَالَوْ اسْتَغَعْرُكُمُ وَمُوالِيَّهِ لقفاله فسمف وكايثه مصنان وتم المستكرون وَانَا السَّتَغْفِرُكَ وَاتُوْكِ إِلنَّكَ وَقُلْتَ تَنَا رَكِتْ وَيَعْالِنُهُ عَالاُ عَلَيْهُ آسْتَغْ فَرْتَ لَمَ إِن لا تَسْتَغْفِرْ لَه إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّبَغِفَى اللهُ لَمُ إِذَا السَّتَغَفُّوكَ وَاتَوْنِ إِلَىٰ وَقُلْتَ تَلَاكُ وَقُلْتَ تَلَاكُمُ وَتَعَالَتُ وَاسْتَغِفِرُوا رَبِّكُ فَ اللَّهُ كَا رَفِّقًا رَّا فَكَا لَا فَكَا الشقط فؤك واتون النك وقلت تناركت وتعالنة مُوتَيْنًا وأعظم الجرا واستغفوا لله إن الله عَلَى وَلَهُمْ وإناات تغفرك والوف النك وتفلت تنارك وتقاليت فسيخ بجذربك واستغيزه إنكان تواعاكا استنفغ لق كاتون الذك س كومل الخدم وسيكيلن

دُتُهُ وَخَرَّنًا كِعَالَا قَالَا إِنَّا السِّنَّغُ فِيزُكَ وَاتُونُ النك وتقلت تتا رخت وتعاليت الدين يجانون لغرا وَمَنْ حَوْلَةُ يُسَيِّمُونَ كِلْدِنَهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِرِوَيُسْتَغْفِرُونَ للَّذِينَ السَّنْوَا مَا مَا اسْتَغْفِرْ إِنَّ مَا تَوْبِكُ النَّكَ وَأَوْلَتَ تَبَادَكَتَ وَتَعَالَيْتَ وَاصْبِرَانٌ وَعُدَا شَوِحَقُّ وَاسْتَغَرُّ لذنبك وسيخ بجذرتيك بالعشي والاربكارواكا المستغفونك والتواكث فأفت تناركت وتعالنة فَاسْتَقِيْمُواْ الِيَهِ وَاسْتَغْفِرُفُّهُ كَانَا اسْتَغْفِرُكُ وَاتُّوا النيك وَغُلْتُ تَنَارَكَتَ وَعُمَالَيْتَ وَالْلَالِكَذَالِيَهُ يَخْدُرُتِهُمْ وَيَسْتَغَعْفِرُونَ لِنَ فِي الْأَرْضِ أَكَا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَفُونُ الرَّحِيثُمُ وَإِنَا اسْتَغْفَرُ كَ وَإِنَّهُ نِي النِّكَ وَقَلْمُ تَبْارَكَتَ وَتَعَالَيْتَ وَاعْلَمْ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حُنَّ وَاسْتَعْفِلْ لِدَنْبِكَ وَلَلِمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَعَلِّكُمُ وَمَشْوَكُمُ وَإِنَّا السَّيْغُ فَرُكَ وَاتَّوْ ثُلِاللَّاكَ وَأَوْلِي مِثَالَةً وَتَعَالَتَ سَيَعُولُ لَكَ الْخَلَفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُعَلَّمُنا آموالنا وآخلونا فاستغفيزلنا وآفاا ستغفرك لي النك وَقُلْتَ تَنارَكتَ وَقَعَالَسْتَحَقَّ وَمُنوالاللَّهُ

مض أسيخهم

الْغَيْمَ مِنَ اسْتَغْلَى عَنْ خَلْقِكَ بِكَ فَصَلَّ عَلَىٰ خَدِوا لَيْحَادِ واغينى ما رسيعن خلقك واجعلن من لانسط كفية الاً إلينك الله فقرارة الشَّقِيَّ مَن فَنظَ وَ مَا مَدُ التَّونية وَخَلْفَهُ الرَّحْمَةُ وَإِنْ كُنْتُ صَعِيْتُ الْعَمَلِ وَإِنْ كُنْتُ صَعِيْتُ الْعَمَلِ وَإِنْ كُن تَحْتَلِكَ قِوَيْ الْامْلِ فَهَبُ لِيضِغْفَ عَمَلِ لِعَنْ وَأَمْلَ أَلَّهُمَّ أمَّنْ فَعَصَيْنَا وَنَهَيْتَ فَمَا الْتَقَمُّنَا وَذَكُرْتَ فَتَنَا سَيْنَا وَمَجَرْتَ فَتَعَالَمُنِنَا وَحَتَّمْتُ فَتَعَدَّيْنَا وَمَاكَانَ ذلك بحكاء إحسايك إليتا وانت اعاريا اعكما اعكما الخفينًا وَاخْرُ مِهَا لَمْ مَا سِومَ التَّيْنَا فَصَلَّ عَلَيْ عَلَى عَلَى وَالْد عُنَّهُ وَلا نُوْ الْمِنْ الْمُنا النَّظَا مَا النَّظَا مَا فِنْ وَمَا مَسْنِنَا وَمَنْ لَنَا خُقْوْقَك لدينا ويمتزاخسانك الناواسنغ نعمتك عَلَيْنَا إِنَّا نَتَنَ مُثَلِ لِينَ أَنِحَنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ رَسُولِكِ فعَلَى وَصِيَّهِ وَقَاطِمَةَ الْبَيْهِ وَبِالْكِسَ وَالْمُيْنِ وَتُحَدِّدُ جنفن وكف عوقل وفي وعلى والحتين والخيّة عله السّلاّ اَهُلَيْتِ الرَّغْمَرُ لَهُ رَا رَالرُدْقِ الَّذِي هُوَ قَوْمُ حَيَا تِنَارِصَالًا الموالعيالية فانت الكريدالذي تعطى من سعتر فقلم عَنْ مَثْلُ مُوفِئِنْ مُسْتَاكُ مِنَ الْخِيرِ عَانَكُ وَنُ صَلَامً اللَّهِ عَلَى

ٱلْوَيْنِينَ عِلَى عَمَ مسكِفت در سخ بغيدا رد وركعتْ نا فلهُ في اللَّهُمَّ إِنَّ اسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّهَ سُجِّمًى بِمِعْلُكَ فِيَّ وَعَلَى إِلَىٰ آخِرِ عُنْرِى بِيَنِعِ ذُنْ فِي لِأَنْكِمَا وَآخِرِهَا وَعَلَهَا وتخطائها وقليلها وكثينها وتجييها وتجليلها وقلفا وَحَدِيثِهِا وَيِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا وَجَيْجٍ مَا أَنَا مُدْيِبُهُ وَ اَتُوْفِ إِلَيْكَ مَاسَنُكُ انْتَصْلِكَ عَلَى تغفير لنجيتع مااتحصنت من تظالم العناد فيلى فاربطا عَلَّ حُقْوْقًا وَا تَامْرِ بَقِينٌ بِهِا تَغْفِرُ مَالِكَ فِينَ شِيْتَ قَ آنْ شِنْتَ كَالْتَحَمَّالَ الحِينَ بكويدا تجمع ويستكرنين العابدس علنه السَّالَام منكفت اللَّهُ مَّ إِنَّ اسْتِغَفَّانِي إياك وآنامصرعلها نهنيت قلة عياء وتزكيا لاستعقأ مَعَ عِلَىٰ بِسَعَة رَحْمَتكِ تَضِينَةُ كِيِّ الرَّجَاءِ اللَّهُ مَّا أَنْهُ أَنْهُ نُوْسِنْنِي أَنْ الْجُوكَ وَإِنْ عَلِي سِيعَا فِرَحْتِكَ يُؤْسِنْنِي آن اخشاك قصيل عَلى عَلَى وَاللَّهُ مَدِ وَحَقَّقُ رَجَّ المِّي لَكِ وَكَذِّبْ خَوْ فِي مِنْكَ وَكُنْ عَيْدَا حْسَرِ ظَلِيِّي اللَّهِ اللَّهُ الاكترمين وآيذني بالعضمة وأنطق لساني بالحكة وَاجْعَلِينَ مِنْ سَنِدَمُ عَلَى السَّعَةُ فِي آسِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فضاجها يدهم

كالمال ومستحث اخت آخرد و زمعشنيه اين استغفار اسْتَغْفِرُاللَّهُ الَّذِي كَالْهُ لِلَّا هُوَالْكُنَّ الْقَيُّونُ وَا تُوْبُ إليه وتؤتة عددخا ضع منكين نستكبيلا يستطيع لنغبر صْبَّا وَلا عَدْلا وَلا نَفْعًا وَلا صَرًّا وَلا مَوْتًا وَلا مَوْتًا وَلا مَوْتًا وَلا مَوْتًا خُثُونًا وَصَالَىٰ اللهُ عَلَى عُدِّ وَعُيْرَتِمِ الطَّيِّيْ إِنَّ الطَّامِرِيْ لَهُ إِل الابراروسي تنيلما فصلحا درهم ومتعقيب مان لا أرى وَ فَيْ خِه مِن حَنْ أَنْ الْمُن صَلَّى عَلَى مُن كُولًا وَالْمِعَلَ وَلَهُ وَمِينًا لَمْنَا صَلَاعًا وَآوَسَطَهُ فَلَا عًا وَآخِنَ نَعَا عًا لَهُنَّ للهِ قالِقِ الأضِيَاحِ شُنِعًا نَ اللهِ رَبِي المَسَاءِ وَالصَّمَاحِ اللَّهُ وَخُوالُكُوْمِينِ كَا وَعُمْنُونِ وَقُرَّةً عَيْنِ وَدِنْدَةٍ وَالسِّعِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِاللَّيْلِمَا مَّثَا أَوْ فَأَنِوْلَا عَلَيْ وَعَلَّهُ مَل يَنْقِ مِنْ رَحِكَةِ الثَّمْوَاتِ وَالْارْضِ رُدَقًا وَاسِعًانْفِينَا بهرعن جينع خلقك س برخيزدودوركعت نمازنا فلتر بكذارد ووقنتاآن تاطلوع خرت فربينه صبحا فكآ وقمناميشوذ دوركعت نافلة فجرو بخوان دزركعت اقال افا فأفاه فجرفاتيه وجيد ودوركعت دوم فاتحه

وَلَلَا غًا لِلْاخِرَةِ وَابْنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَفِي الْأَجْعَ حَسَنَةً فَقَنَا عَنَابَ التَّارِيسِ آغِهم ويست كدعلَ عَللِلسَّالْةُ ميكفت عرشب درسي بغدازدوركعت نافلة فح اللمَّاتين استغفرك مماأتك إليك منه فرغدت فه واستغفه لِنَا أَرَدُتُ بِهِ وَجَلَكَ تَخَالِطُ فِي فِي مِنَا لَيْسَ لِكَ وَاسْتَغْفِر لِلنَّعَيِمِ الَّينِ صَنَنْتَ بِهَا عَلَى فَقِرَتُ بِهَا عَلَم مَعَاصِنْكَ اَسْتَغْفِرُاللهُ الَّذِيْ لِاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَيَّ الْمَتَّوْمُ عَالِمُ الْعَيْدِ عَالشَّهَادَةِ الرُّصُل لرَّحِيْمُ لِكُولَة مُنْ إِذَنْتُهُ وَلِكُلِ مَعْضِية إِنْ تَكْبَيْهُا ٱللَّهُمَّ ازْنُجْنَ عَقْلَاكًا مِلَّا وَعَزْمًا فَاقِبًا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُلَّالًا مُعَالَّا لَا اللَّهُ اللّ اخْعَالْ الْنَحْتِ الْمُعْعَلِمُ الْمُعْتَالُهُ عَلَيْ مُحْتَكُ بَالْنَحْمُ الرَّاحِينَ بِسِكُوبِدِ فِي السَّتَغِفِرُالَةِ الْأَفْوَالِيَ القينوم وتا وبالناء وانطاد وعليه السلام مريي كم مركم جلك ورستوالي هر ورجا رصد الرب والم كَسْتَغْفِوْلَاللَّهُ الَّذِي لَا لِهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْدُ أَكُولُ اللَّهِ مكينع الملوات والانض من جينع نظلمي قالمرافي عل تفينى واتنون النهروزي شوداؤلا بيامه أزيلم

عَادُولَ انسَت اللَّهُمَّ صَلَّعَكُمُو وَالْعِدَا غِيدِنِيكًا اختُلِتَ فِيهِ مِنَ أَلِقَ بِإِذِ بِكَ إِنَّكَ تَهُدِيْ مَن سَمَّا [ال وِمَاطِ السَّتَقِيْدِ عِلِ سُنِهَانَ اللهِ وَالْحَدُ اللهِ وَكَاللهُ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ الْحَبُرُ وَلَا حَوْلُ وَلَا أَقِعَ ٓ اللَّا بِاللَّهِ زِنَةٌ عَنِهُ وَيُلْلًا وَمِنَادَكِمُ إِنْ مِثْلُهُ وَعَدَّخُلُقِهِ وَمِثْلُهُ وَمِنا مُسَاوَاتِم وسينكة وعدد والك وملة النصية وميثلة وعددما المطع كَالِنْ وَمَثِلُهُ وَعَدَدَ ذَلِكَ آضَعًا قَاوَ اصْعًا فَدَاتَ عَامًا مُضَاعَفَةً لَا يُحْضِي مَنَاعِنِعَهَا احَدُعَنَ وَمِثْلُهُ مِنْ بكواَ شَهْدُ أَن كَا إِلَّهُ اللَّاقُّ حَدُّ. لَا شِرْنِكَ لَهُ لَذَ الْمُلْكُ وَلَهُ الخذيني ويميث بيا الخيرة وموعل كرتي قبرا د مار المحود مارسنان الله العظيم ويجذه وكالعند لله وآستُلهُ مِن فَضَالِهِ وَمَ الشَّجَانَ اللَّهِ العَظِيْرِوَيَان وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعِلْ الْعَظِيْمِ وَلَا مَا اللَّهُ صَلِعَكُمْ وَالنَّهُ إِن فَيُلصَلُّوا وَكَ وَبَارِكُ عَلَيْهُم والمفتلة كاتك كالسّلام عَلَيْفِرو عَكَلَ وَاحِمْ فَحَمّاتُ وَرَحْتُ اللَّهِ وَيَرِكَا أَرُوكَ مِلْ اللَّهُمَّ يَسْرِلْنَا مَا غَا نَعْسَنُ وَيُ لَأَنَّا مَا لَغَا فُحَرُّونَتُهُ فَنَفَيْلُ عَنَّا مَا لِغَا فَكُرُّتُمَّهُ وَنَفَيْلُ عَنَّا مَا لَغَا فَكُرُّتُمَّهُ وَنَفَيْلُ عَنَّا مَا لَغَا فَكُرُّتُمَّةً وَنَفَيْلُ عَنَّا مَا لَغَا فَكُرْتُمَّةً وَنَفَيْلُ عَنَّا مِنْ الْعَلَاقِ فَكُرْتُمِّةً وَنَفَيْلُ عَنّا مِنْ الْعَلَاقُ عَلَيْكُونُ مِنْ الْعَلَاقُ عَلَيْكُونُ مِنْ الْعَلَاقُ فَكُونُونُ مِنْ الْعَلَاقُ عَلَيْكُونُ مِنْ الْعَلَاقُ عَلَيْكُونُ مِنْ الْعَلَاقُ عَلَيْكُونُ مِنْ الْعَلَاقُ عَلَيْكُونُ مِنْ الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَالِقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ وَنْعُونُ عَلَيْكُونُ عَلَالِهُ عَلَيْكُونُ مِنْ الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلِقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَاقُ عَلَيْعِ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَاقًا عَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاعِ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى

وتوحيديس ذان وكويرا يغرو سؤدكن حوطلوع كنذصخ فانى وبكولا إلة إلاآنت رتي سجدت لك ربي خَاضِعًا خَاشِعًا مِس بِهُ ارسِ إِلَّان سَعْن وبِكُو ٱللَّهُ مَا نَ استُلْكَ با قبال نماركَ وادلباركينلكَ تَالفرينانجه كَنَّ الْمُ دَنْفَصْلُ مِشْتُمْ سِيكُوسِبُخَانَ مَنْ لا تَبْيدَ مَعْالِكُ تَالَحْنُ جنانحه كذشت درفضل سمردزا ذان وبغدانا قامتر بكوالله م ون هنالدَّعُوة التّامَّة ثا الخرجنانيه كذبت در فصل سيق مين توقيه كن إزار عدم من وحمى كد مذكور شذى سنعتا ستدرقوت غازصي كلات فرج بكونغداذان لالقة الذي كنير كينًا إِدَّنْيُ وَمُوَالِمَّامُ العلينفر آشاك افتضيلي على عجد والمعدوي في فريعة الكه مِّ مَنْ كَانَ آسْمَى فَأَصْبَحُ ثِقَنْهُ وَدَجَافُوا غَرْكَ فَأَنْتَ يْقَتَىٰ وَرَكَاءِ يَ فَ الْأَمُورِكُلِّهَا بِالْجُودَ مَنْ سُئِلَ وَيَأْلُكُ مِن اسْتُنْ حِمَ الْحَدْ صَعْمِى وَقِلَّةَ حِيلَتِي قَامَنُ عَلَيْلِكِيَّة طَوْلًا مِنْكَ وَفُلْتَ رَقِبَتَىٰ مِنَ النَّايِ وَعَافِيهِ فَ مَعْشِي وَفِي جَنْعِ انْوْرِى بَرْحْمَتِكَ يَاآرْحَمَ الرَّاحِينَ فَا ذِاسَلَنْكَ عِقْبَتُ بِالْعَدَّرِ دُكِن سُرِ عِوْان تعقيْد عِضُول لي

فَالْهِ وَثَبَّتْ قَلِمْ عَلَى مِنْكَ وَدِينٍ ثَبَيْكَ صَرًّا للهُ عَلَىْهِ قَالِهِ وَكَا يَرْهُ قَلْنِي تَعْدَالِدُ هَدَيْتَهَىٰ وَهَذِ لِينَ لَدُنْكَ تَحَمَّرانَكُ الوَمَّابِ مِدْ كَابِكُوا عِيدُ نَفْسِينَ وَآمِلْ وَمَا وَ وَلِدِى وَمَا رَدَ فِنَى رَبِّيْ وَجَمِيْعَ مَنْ يَعْنَيْنِي مَرْهُ بإلله الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا مُوَالِخُ الفَّنَّيْ مُ الْآريس عِوان آيرُ عِزِهِ انسُورُه اغ إِن وَالْ نَسْت اِنْ تَبْ كُمُ اللَّهُ الَّذِي عَلَيْ السَّمْوَاتِ وَالْارْضَافِ سِتَّةِ آيًا مُرْدَّاسْتَوَى عَلَى العَرْسُ يغشى لليل للقاريظلبه تخييثا والتمس والقروالفيء مُسَوًّا إِن بِأَمْرِهِ اللَّهُ أَلْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَّالِكُ اللَّهُ وَتُ الْعَالَمْنَ ادْعَهُ ارتَكُ مُتَضَرُّعًا وَخُفْنَةُ إِنَّهُ لَا يُعُدُّ المعتنين وكا تفسيلوا في الارض بَعِدُ الصلاحِهَا وَاخْفُ خَوْفًا قُطْمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيْكُ مِنَ الْمُسْنِينَ وَدُ وَالم ا ذَاخِر مُونُ الْكُفِي وَلَانَ انسِتُ فُلُوكًا نَ الْجُنِينًا لِعَلِا تِ رِيِّ لِنَعْيِدُ الْجُرُ مِثْلَانَ لَنْعَدُ كَلِيّا فُ رَبِّي مَلْنَخِينًا مِثْلِهِ مِنَهُ دًا قُلْ إِمَّا اَنَا مَثَرٌ شِلْكُ مُوفِّى إِلَيَّا اتَّمَا المُعْمَالُهُ وَاجْدَافَنَاكَا يَهُوكُوالْفِالْمُولِيَالِيَالِمُ الْمُعْمَالُولُ عَلَّهُ صَاكِمًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَا دُوْ رَبِّراً حَمَّا وَدُ الرازا وَكُ

اكثيف عَنَّامًا تَخَافُ عُهُ وَاصْرِف عَنَّا مَا نَعَافُ مُلِيَّتُهُ مَا أَرْحَم الرَّاحِينَ وده لأر اللَّهُ مُركَيِّزَعْ مِنْي صَالِكًا أعْطُيتَنِهِ البَّاوَلا تُرْدُنِي فِي سُوِّي اسْتَنْفَدْتِنِي مِنْهُ أَيِّمَّا وَلا تُشْفِيتُ بى عَلْقًا وَلا حَاسِدًا الدَّا وَلا تَكِلُّوا لِيَعْشِينَ كُونَةً عَنْ ابْلُافِ مَا اللَّهِ مَا اصْبَعَتُ نِينَ نِعِنْمَ الْعَافِيةِ فادين افدنيا فينك وخدك لاشرنك ككاكنا فالمادكا فاتعه ومعقدتين وتوحيد فازَّا انزَلَنا فَأَيَّرَ الكُرْسِيُّ حه بارده لا ر قالحَذْ مَّهِ وَاسْتَغْفِراتُهِ دِيلُ وَاسْتُغْفِرْ اللَّهِ وَانْ إِلَيْهِ صِلْعِلِمِ وَأَسْتَغِيرُهِ إِنَّهُ مِنَ النَّا رَفِّنَكُهُ أكنة صدناوا سكل سانحوزالعن صلالم اللهة صل عَالَيْدُ وَالْ عُدْوَعِيْلُ فَرَجُ مُوصِدَا وَالْبَاقِيا الْلَصَالِكَا صدُبارِمَاشًا مَاسَةُ كَانَ وَلاحَوْلَ وَلاَفِقَ الاَبالِسَّالِيَةِ العَظِيْمِ صِدْبُلِمِ عَالْلَهُ مَرَاتِيْ مَضِيْتُ بِيَصَّا نِكَ وَسَلَّنَا لِأَمْرِ إِنَّ الْلَهُ مِّرا قَضِ لِي بِالْحُسْنَى قَا كَفِينَ مَا آصَّتْنِي صدنا رماكرميترنباشنده بارلياسها ريبكو صدبارالله منقلب القانوب والابضايص لعلمة

إِلَّا هُوَ الْمَاكِ الْقُدُّ وَسُ السَّلَامُ الْوَيْنِي الْمُعَيِنُ الْعُمَيْنُ الْعَزِزُ الْحَكَالُ الْمُتَكِيِّنْ الْمُعَمَّا لِشَرْكُونَ هُوَالَّهُ الْخَالِقُ البارئ المصوركة الاتمار أكنني فيتية كه ما في التمان وَالْأَنْفِي وَهُوَ الْعَرِينُ الْحَكِيمُ يُسِمِ مِالْ بِكُو الْحُذُلِيَّةِ الَّذِيْ آذْ مَبَ بِالَّيْلِ مِثْدُرَتِمْ وَخَاءَ بِالنَّهَا بِرَحْتَمِخَلْقًا جَدِيْنًا وَتَحْرُ بِمِنْهُ فِي رَحْمَةٍ وَعَافِيةٍ شَجَانَ اللَّهِ إِنْ كَازَوْعُهُ رُبِّنَالْمُغُونُ السريكون الدِّخْرِالرَّحِيْمِ ٱللهُ عَرَاقِنَا اسْتَلْكَ وَلَا اسْتَلْ الْحَدَّا غَنَرَكَ بَحِقَ هٰذِهِ الأَيْعَالَ الثارك والمناء الإينا الابتناء بالوالما الماران المارا يتاء النَّنَّاء عِنه الكِلالِّ الْمُنكِّاء الخَنَّاء بلاللا لدَّ فارتال اللَّهُ كُوبِرَاءِ الرِّنَوْتَ عِبْرا عُالرِّنَا وَهِ يسمِراكُ الْمُرْسِيْنِ النُّكُرِ بِصِادِ الصَّرْبِطِ إِلصَّوْمِ تَطَاءِ الظَّلْمِ بَعَيْلِ الْعَوْ بَيْنِ الْفُفْرَانِ بِفَاءِ الفَرُدَائِةِ بِقَافِ القُدُنَ بِكَافِ الكلة التَّامَّة بِلامِ اللَّهُ حَمْلِ لِللَّهِ بِنَوْنِ النَّوْرِيمَا عِ المنية بعا والوعنانة بلام أتف لاإلة إلا أنت بيارلاذ الجلال والإكمام الله عراق تناك ياس لا تفييره مَشْلَكُ التَّا لِلْهُنَّ لِمَا مَنْ هُوَ خَيْلٌ مَا تَغْفِي الضَّمَ الرُوَّ لَكُونِيهُ لُ

الما قات كراخران القياسة والنانسة بيراته الذخر الرينيم والضافات صفافالزاجرات تخلفالكا فِكْرًا إِنَّ الْمُحْدَدُ مُواحُّدُ رَبِّ النَّمْوَاتِ وَالْالْ نَصْوَمَا يَنْهُمَّا وَرَبِّ الشَّفَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا الشَّمَّاءَ الذُّنْا بَهُمَّةً إِلْكُمَّا وَحِفظًا مِنْ كُلْ شَنطَان مَّارِد لاَ مُتَّمَّعُونَ إِلَى أَلْكَ إِلاَعُكُم وَيْقَذَ فَوْدَ مِنْ كُولِينَ فُورًا وَلَمُ مُوَمَّاكُ وَلِي إِلَّا مَنْ خَطِفَ أَخَطُفَةً قَاتَتُكُ شِهَا كُِثَاقِكُ وَسِهُ الراز آخرة الصَّا فَاتِ وَآنِ النَّسِيُّ خَانَ رَبُّكَ الْعِرْبِعَ مَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْأَرْسَانُ وَالْخَدُنَّةِ رَبِّ الْعَالَمُنَ وَسه المانية ره الرَّحن وآن انست يَامَعْشَرَ أَلَحِرُ وَالانسَ إن استطعت أن تنفذ فإين أقطار التماوات والأنض قَانُفُذُ فِالْاَنْفُذُونَ لِلَّا يِسْلَطَانِ فِيَانَ الْآءَ مَنْكُأْتُكُذَّ بَافِ يُنسَلُ عَلَيْكُ مَا شُوَاظُ مِن تَالِ وَيُحَاشُ فَلا تَلْتَصَرَان وَلَحْن مُورة خُسُل كم مه لَوَانْزَلْنَا لمنَاالُوْ إِنَّ عَلَى مَلَالِكُمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَلْكَ الْأَسْفَا لُنَصْرِبُهُا للتَّاسِ لِمَنْلَمُ مُنَّفَكُرُ فِيَ مُوَاسَّهُ الَّذِي لَا أَلَهُ إِلَّا مُوَعَالِمُ الغن والشهادة موالزمن الرحيد مواسا الذي لالة

11219

لْلَكِ الشَّهِيْدَةُ رَجَّا بِكُمَّا مِنْ مَلْكَ يْنِ كُرِّيَيْنِ وَحَيَّاكُمَّا اللهُ مِن كاتبين الفيظان أشهدتم فالشهدان واكتا شَهَا دَيْ مَانِ مَعَكُمَا حَتَى الْتَيْهِمَا رَكِيا يَنْ أَشُهَا لَالَّا الْهُ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدُ لَا شِرَيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ كُمَّا عَنِكُ فَوَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَرَسُولُهُ ارْسَلَهُ بِالْمُدَى وَدِيْنِ أَلْحِقَ لِيُظْرِيعَ لَلْالدَى كْلِهِ وَلَوْتُ رِءَ الْمُشْرِكُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ كُلَّا شَرَعَ وَالْمِيلَامِ كَا وَصَفَ وَالْقَوْلَكَ مَاحَدُ ثَ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى الْخُقَّ وَ الرَّسُولُ حَقُّ وَالْفُرْإِلَ حَقُّ وَالْمُوكَ كُفُّ وَالْمَثَّمْ إِلِمَةُ مُنكِرَ فَنِكِيْرِ فِي الْقَبْرِ وَالْبَعْثَ كُثَّنَ وَالصِّرَاطَحُقّْ وَالسَّاءَةُ النَّهُ الْمَثَا لاَرْبَ فِيهَا مَا نَا اللَّهُ بَاعِثُ مَنْ فِي الفُّنُونِ فِصَالِ عَلَى عُدَّد وَالْخَدِ وَاحْتُلِاللَّهُ مَنْهَا دَبِّيعَنِدَكَ مَعَ شَهَادَ وَفَي المالم بك تب ومن إن أن يُشْهَدُ لك بهان الشَّهَادَةُ وَقُ للَّكَ يَكَالْوَكُ وَلَمَّالْوَكُ صَاحِبَةً آوَلِكَ شَرَّكُا اوْمَعَكَ عَالِمُنَّا اوْرَانِمًا لَا إِلَّهِ إِلَّا انْتَ تَعَالِيْتَ عَمَّا يَتُونُا لِثَالِكُ } عُلُوًا كَيْرًا فَاكْتِبُ اللَّهُ مُ شَهَا دَيْ مَكَانَ شَهَا دَيْهِمْ فَاخِيهَ عَلَىٰ اللَّ وَآمِتُنْ عَلَيْهِ وَآدْخِلْفِيْ مُحْمَدِكَ فِعِلَّةً الصَّالِحِينَ اللَّهُ مَّ صَلِّعَلْ عُدُوا لَهُ عُدُو وَصِّعْنَى مِنْكُ صَبًّا

الضُّهُ وَمُراسَالُكُ عِلَامَيْتَ بِمِنْفُسَكَ ٱنْ نُصَلِّي عَلَيْحُودِ وَالِوْعَةِ وَانْ تَغِعَلَ إِنْ مِنْ كُلِّهِ مِنْ كُلِّهِ مِنْ وَجَّا وَمِنْ كُلَّ ضِيْقَ عَزْجًا وَمِنْ كَلِّعْنِينِينًا وَالْيَكْلِخَيْرِينِيلًا برخمتيك بالزخم الراجبين سيخوان دغائم كم معورينا رمايت كرد ، وآن أنيت ين راس والله الرض التحييم وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ مَا مُنْ مِنْ الأَخْمَا بِالأَنْمَا وَالْمُرْارِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَّا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّلَّالِي اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ أَذْ هَبَ اللهُ عَنْهُ مُ الرِّجْسَ وَطَهِدُ مُمْ تَطْهِمُ إِنَّا وَأَنْوَضُ آخري إلى لله وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَمَنَّ يُكُّلِّ عَلَىٰ مَّهِ فَهُوَحَسُيْهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْ مَا شَآءَ اللَّهُ كَارَجَسُنَّا اللهُ وَنَفِي مِالُوكِيْلُ وَآغُونُ اللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَادِ الدِّجنِيروَمِنْ مَهُزّا بِدَالشَّيَا طِئِنَ وَأَعْوَدُ مِكَ دَيّا كُيْصُرُ وُلاحَوْلَ وَلاَثْقَةَ إِلَّا بِإِنَّهِ الْعَلِيَّ الْعَظِيهِ أَلْمُدْثِّهِ رِبِّ الْعَالَمَةِ كَثِيرًا كُمَّا مُوا مُلْهُ وَسُنَّعَتُهُ وَكَا يَنْيَعَ الصِّدَمِ وَجَعِلا وَعِيْجَادُ لِهِ عَلَى إِذِ مَا رِلِلَيْ لِمَا أَمْهَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آذَهَ بِاللَّيْلِ مُظْلِكًا بِقُلْمُ مَرْدَقَكَاءَ بِالنَّهَا فِي صَرَّامِ مُعْدِ خلقا جدنيا وتخن في غافية وسلاميته وسين وكفليه وجيل ضنعه تزجبا عَلْق الله الكينية واليوم العثيدة

الأعوات والإفوائنا الذين سنبثونا بالإيمان الايم الْخَدُ اللَّهِ الَّذِي تَضَى عَنَّى صَلَّقَةٌ كَانَتْ عَلَى الْوُمْنِينَ كِلَّابًا مَوْقُوْتًا وَلَمْ يَغِعَلَنِيْ مِنَ الْغَافِلِينَ بِينَ بِعِواند دَغَاء مروي ازعالى ف الحث أن علينة الشَّلَامُ ازا ذع و محمق وآن اينت الأدنيِّو الَّذِيْ خَلَقًا للَّيْلُ وَالنَّهَا رَبُّونَ تِهِ وَيُرْنِينُهُما بِقُذْرَتِهِ وَحَعِكُلِكِ لِحَيْلَا تَعَنَّوْدًا وَآمَانًا مَوْقَوْتًا مُذُودًا يُوْلِحُ كِلَ وَاحِدِ شِهُمًا فِنصَاحِيهِ وَيُوْبِحُ صَاحِبُهُ فِيْهِ تَعِنْدِيمِنِهُ لِلعِبَادِ فِيمَا يَفِدُ وَهُمْ بِرِ كَيْشِيمْ عَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ فَالْيَسْفُ فَوَافِيهِ مِنَ مُكَادِم التَّعَبِ وَهُ خَاتِ النَّصَبِ وَجَعَلَهُ لِبَاسًا لِيَلْمِينُ فَامِنَ لَلِيَهِ وَمُنْ إِيهِ وَكُونَ ذَلِكَ جَمَامًا وَقُونَ وَلِيَالُوالِمِ اللَّهِ وَمُعَالِمُ اللَّهِ وَمُعَالِمُ وتحكل فموالتها كالمنهور التبتغوافيه من فضله وليتشبوا وللازة والمسترخوا فالرصه وطلبا لاافه تنالانعاط مِنْ ذُنيَا لَمُ نَدَ رَكَ الاجِل فِي أَخْرَيْمُ بِكِ لِذَالْكُفِيلِ الله و و الله و طاعتيه ومتنايل فونفيه ومواقع احكامير لتخ كالذ المام فاعاع الفراق عن المناف المناف المنافع المنافعة

طالِكًا سُبِا رَكَا مَيْمُونَا الْإِخَانَا يَا كَا فَاضِعًا ٱللَّهُ مُصِلِّعَالَ تحكرة واليووا خعذل وليوجي لمناصلا كاوا وسطار فلكا والْمِنْ غَالِمًا فَاعْوَدُ بِكَ مِنْ يَوْمِ اللَّهُ فَنَعُ فَا وَسَطْلُهُ عَلَّى عَاخِنُ وَجَعُ ٱللَّهُ مُرِيلَ عَلَى عُدِّدِ عَالِمِ وَانْتُرْفَقُ خُبِّرَتُومِ لمنكا وكذرما فنه وخزما قنلة وكنريا بغد اللهة مطاعا عُدّ قالد قافق لي التكلُّ عَيْنَ فَعَتْ عَلَى آخدِمِن آخل الكِنْرُوكَا تَعْلَقُهُ عَنِي البَمَّا وَاغِلِقُ عَنِي بَاتَ كِلِّمْ فَعَنَّهُ أَ عَلَ حَدِيثِنَ الْفِيلِ الشِّرِولَا تَعْتَىهُ عَلِيَّ ابْدًا اللَّهُ وَصَلْ عَلَيْهُ يِّ وَالِهِ وَاجْعُلْمِيْ مُعَ فَيْرٌ وَالْكُمَّةِ فِي كُلِّمَ وَلِمَ وَإِنْ وَمَشْهَدٍ وَمَقَامٍ وَعِلْ وَمُرْتَحَيْلِ وَفِي كُلِّ شِكْعٌ وَمَخَاءٍ وَعَافِيَةٍ وَكَلَّا ٱللهُمُّ صَيِّلِ عَلَيْحُدُ وَالِهِ وَاغْفِرْلِهُ مَغْفِرَةٌ عَزُمَّاجَ نَطَّا ٧ ثناء به وَنَا وَلا يُعَلِينَ وَكَا إِنَّا ٱللَّهُ مَا إِنَّ السَّنَّا لَكُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعْمِلُولُ مِ مِنْ كَ لِهَ نَبِي إِلَيْكَ مِنْهُ لَرَّعُلْتُ فِيهِ وَأَسْتَعُمُ لِنَّا لِمَا اعْطَنْتُكَ مِنْ تَعْنِينُ تُرَكِّرا فِي لَكَ يِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا اردن يه وجهك تخالطة ماليس لك فك العلامة وَالَّهِ وَاغْفِرْ لِيُ يَارَبُ وَلِوَالِدَيُّ وَمَا وَلَعَاوَ لَمَا طَلَقَاقُ لَمَا وَلَكَافَ لَمَا وَلَكُ دَمَا تَوَالَكُمْنَ الْوُرْمِينِينَ وَالْوُرْمِينَا تِ الْلَاعْلَامِيُّهُمْ وَ

الماعة من ساغاته حظًّا مِن عِبَادَ تِكَ وَنَصِيبًا مِن الْمُكْرِكَ وَشَاهِدُ صِدْ قِينُ مَلَا بِكَتِكَ ٱللَّهُ مُرْصَلِ عَلَيْ مُزَّرّ فاللوقاخفظنا فيهومن تأبي أيدنينا فبن كلفنا وعزانيا فتقن ثكا بلنا قمن جنيع تواجنا وفظا عاصام منعضنك هَادِيًا لِأَطَاعَتِكَ أَسْتَغِيًّا لَأَيْبَتِكَ ٱللَّهُ مَّ صَرَّاعَ لَيْعَالُ عَلَّى فآله ووفنفنا فيونيا لمنا وكيلتنا لمنه وفخيخ اكًامِنَا وَلِيَا لِينَالِا سِنتِعْمَا لِهَ الْمَيْرَوَفِي أَنِ النَّبِرُ فَكُمْ النِّعَ مِوَا يُبِّاعِ الشُّنِّي وَلْجَانِكَةِ البِّكَعِ وَالْاَمْ وَالْمَرْ وَالْمِرْوَالْ فالتنيعين النكر وخياطة الاسلام فانتفا اللاط قادْكَالِهِ وَنْضَرَّ أَلِيَقٌ وَاعْرَا زِمِ فَا رَسَّادِ الْصَّأُ لِيَعَمْعَكَنَّ الصَّعِف قا ذِرَاكِ اللَّهِنَفِ اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى عَلَى وَالَّهِ فَاجْعُلُهُ الْيُنْ يَوْمِ عَهِدْ بَا أَكَا فُضَّلَ صَاحِبِ عَجِبْنَا أَخْرُ وَفْتِ ظَلِلْمَا فِيْهِ وَاجْعَلْنَامِنَ أَنْضَى مَنْ مَتَعَلِّمُ اللَّيْلُ وَالْتُهَا أُرُونُ خِلَةٍ خَلْقِكَ آشَكِرِ مِمْ لِمَا اوْلَيْتَ مِنْغَيْكَ وَا فَوْمُهُمَّ مَا شَرَهْتَ مِنْ يُعْكِلُ كَا وْقِفْهُ مِعَمَّا حَدَّدْتَم مِنْ مَعْيِكَ ٱللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّالِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُنَ مَمْ أَوْكُ وَأَنْ فَكُ وَمَنْ أَسْكُتُمُّا مِنْ مُلَّاثِي كَالْفِكِ مِنْ

فَلَكَ أُكُودُ عَلَى مَا فَلَقْتَ لَنَا مِنَ الْاصْبَاجِ وَمَتَّعْنَا بِدِمِنْ صَّفْء النّهَا رِوَبَحَرْ تَنَايِرِ مِن مَطَالِبِ الْمَقْوَاتِ وَوَقَلْيَنَا فيه مِن طَوَارِقِ الأَفَا عِلْصَعْنَا وَأَصَعَتِ الأَثْمَا وَكُلِمًا بخنائتهالك تتماؤها وازضها ومابثنين فيكر ولحد مِنْهُمَّا سَاكِنْهُ وَنُوَّةً فِي وَمُقِيَّةً وَمُقَافِظَةً وَمُقَافِظةً وَمَا عَلا فِي الْمُتِكِّارِ وَمَاكُنَّ تَعْتَ النَّوْلِي أَصْعَنَا فِي قَنِصَتِكَ يَعُونِنَا مُلْكَكُ وَسُلْطًا يَكِ وَتَفَكُّمُنَّا مَشِّيثُكُ وَنَتَصَّرُّفَ عَن أمرك وتنقك عن تذرك لتركناين الأمراكاما قطنت وَلاِمِنَ الْخَرْالِا مَا أَعْظَنْتَ وَهٰمَا أَيْوَمُّ حَادِثْ جَلِيْلُا وَهُوَ عَلَيْنَا شَا مُذَّ عَتِنَدُّ إِنْ اَخْسَتُنَا وَدُعَنَا عِنْدِ وَانِ اَسَانَا فَأَقَّا بِدَمْ اللَّهُ مُرَلِ عَلَىٰ عَنْ اللَّهُ وَالنَّفْظ الْمُنْ مُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مُلَّالًا واغصنا من في المار قتيه بازيكا بجريع اوافتراك صَغِيْنَةً إِنْ كُيْنِ وَ الْجِزْلُ لِنَا فِيهِ مِنَ الْكَسَاتِ فَاظْلُقُ فيدوس السيشا كاندلالكاما بين ظرف حكا وتكر وَأَنْمًا وَدُخُرًا وَفَضُلًا وَإِحْسَانًا ٱللَّهُ وَيَعْلَلُوا الكاينين مَن نُتنا وَآملاكنا مِن حَسَنَا يِنَاصَا فَنَا وَلا المن اعْتَدُهُمْ بِهُوَّءِ أَعْمَالِيَّا أَلَّهُمْ الْجَعَلُكُمَّا وَكُلِّي

تَنَيْ فِي الأَرْضِ وَلا فِي التَّمَاءِ وَهُوَ الشَّمِيْعُ الْعَلِيْ لُلَّهُ الْ اللهْ رَبِي لاأشْرِكْ بِهِ تُنكَّا اللهُ أكثرُ اللهُ أحَبُّرُ وَالْحُرْقُ اللهُ الْحَالَمُ وَالْحُرْقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَعَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ وَكُلُّ وَكُلُّ وَكُلُّ وَكُلُّ وَكُلُّ اللَّهِ اللَّهُ وَكُلًّا لَ اللهُ مَّ إِنِّ اعْوَدُ مِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي وَمِن شَرِّ كُلِّ مُلطَانِ وَمِنْ شُرِكُ لِشَيْطًا يِمُنْدِ وَمِنْ شَرِكُ لِكَا يَعَيْدُ وَمِنْ شَيِّقَضَاء الشَّقَء وَمِن شَرِّك لِدَّابَةِ النَّ الْخِذُ بِناصِيّهَا إِنَّ رَبِّي عَلَ صِرَاطٍ سُنتَعِيم وَأَنتُ عَلَى كُلِّتُ وَعِيظٌ إِنَّ فَيْ اللهُ الَّذِيْنَ لَا الْحِيَّابُ وَهُوَيَّوْنَ لَا الصَّالِحِينَ قَانِهُ وَلَوْ فَقُلْحَنْهِ إِللَّهُ الْآلِهُ إِلَّا هُوَعَلَيْهِ تَوَكَلْكُ وَهُوَرَتْ العرش العظيم يس بخوان دعاي مشهور بدعاي حريقان المنت الله م إن أضعت الشهدك وكفي مك شهدات الله الما وكنك وكذارة عنيك وشكان سبع مماتك فالمناق وانبيانيك ولالك ولاسك وويرانيك وَوْلُولُ كُولُولُ كُولُولُ مِنْ مِنْ عِبْدُ وَكَ وَجَنِيْعَ خَلْقِكَ فَاشْتِكُو وكن بن من الناف الله الالته الله الالته الالته الالته المعنود وحدال لا شرنك كك وَانْ عُمَّا صَرِّالله عَلَيْهِ وَالْمُوعِيدُكُ وَرَسُولُكَ وَاقْ كُلَّ عَنْهُ وَمِا دُونَ عَرَسُكُ

سليرخلقك فيتؤى لمناكساعتى منه وكيلتى لمن وَيُسْتَعَرِّى مِنْدَا آنْ آشَهُ دُازَكَ آنْتَ اللَّهُ الَّذِي كَالْهُ الآائت تَا يَرُ بِالْتَسْطِ عَدَلُ فِي الْحُصْدِ رُدُونُ فِالْمِيَّا مالكُ لِلنَّكِ تَحِيْثُمُ بِالْخَلْقِ فَأَنَّ ثُمَّنَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ عَنْ لَا وَوَسُولُكَ وَخُرَيْكُ مِنْ خُلِقَاتُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ فَاذًا هَا وَآمَنَ مُرْبِالنَّفِي لِأَنْسَةِ فَفَعِ لَمَّا ٱللَّهُ مَّ فَصَلَّعًا تُعُد وَالدِ آكَ تُرَمَّا صَلَيْتَ عَلَى عَدِينَ خَلْقِكَ وَالْتِر انفضل ماالين آحدًا مِن عِلادِكَ وَأَخْرِعَ عَنَّا ٱفْضَلَ وَأَكْرُ مَا جُزَيْتَ احْمًا مِنَ أَنْهَا بِكَ عَنْ أَمَّتِهِ إِنَّكُ أَنْتَ أَلْمًا نُ بالجيني الغاف للعظيم فانتادتم من كتخيم وَصَلَّ عَلَى عَدْ وَاللَّهُ الطَّلَّيْنَ الطَّا مِرْنَ الْآخَيُّا وَلَا خُتُنَّ بس این دعاعوان بنه الخیران به بنم الله خفرالا مما عبن مرالله وبالأنض والمتماء بنسرالله أكذي لا يَضْرُمَعُ أَنْهُ الشَّمُ وَلا ذَاهُ لِف واللَّهِ اَضَجَتْ وَعَلَى لَلْهِ تَوَكَّلْتُ لِنِسْمِ اللَّهِ عَلَى مَاللَّهِ فَلَقُونُ وَنَقْشِيْ يسم الله على ني وعفيلى بنسم الله على فيان ماني بنيراته علمااعطا ف ريا بنيرالله لا ميثو مراتيه

70

عَلَى خِرْيِلَ وَمِيْكَايِنِلَ وَإِسْرَافِيلٌ وَحَلَة عَرْشُكَ آجْعَارُ وَالْمُلَا يُتُ وَالْمُتَ مِنْ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَيْمٌ حَتَّى تَبَلِّعُهُمْ الرِّضَى وَتَزِيدُهُمْ مَعْدُ الرِّضَى مِثَالَنتَ آهَلُهُ الْالرَجُ الرَّاحِينَ اللهة رصّل عَلَيْءٌ وَالنُّعَدّ وَصَلِّعَلَى مَلَكِ الْمَوْتِ وَاعْوَلِيْم وصراعلى يضوان وخزنة الجنان وصراعل مالك وخزنة أنجيّانِ وَصِيلَ عَلَى اللِّ وَخَرَنَةِ اليِّيرُ انِ اللَّهُ مُرصِّلَ عَلَيْمُ حَتَّى أَبْلِغَهُ مُ الرَّضِي وَتَنْ يَدُمْمَ بَعِدَ الرَّضَى مِمَّا النَّ اهْلُهُ يًا أنحَمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مُرْصَلُ عَلَى لَكِ رَامِ الْكَاتِينَ قالسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرْرَةِ وَالْحَفْظَ لِبَغْيَادَمَ وَصَيِّلْعَلَى مُلَّائِكُةِ الْمُوَّادِةِ مُمَلِّدُ وَمُكَالَّةِ الْمُنْ صِيْنَ الشَّفْلَ مُمَلِّلَكِمُ أللهم والناروالأنض والأفطار والخاروالانفارة البُرُّأُ دِي وَالْعَلُواتِ وَالْتِغَارِ وَصَلْعَا بِٱلْآكِكَالَ الْمَا أغنبنه في المعام والشراب بسيف وعياد تالله صَلَّاعَلَيْهُ حَقَّ أَبَلِعَهُ وُ الرِّضَى وَيُرِيْكُمْ بَعُدُ الرِّضَى مِيًّا انت الفله الأحكم الراجين الله متل على عد كال عُدِّدَ وَصَلَّهَا لَهِنَا اذْمَ وَاسْنَا حَوَّاءَ وَمَا وَلَنَّا مِزَالِلَّهِ مُنْ وَالصَّابِينِينَ وَالسُّهَا وَالصَّالِحِينَ ٱللَّهُ مُصَلَّعَلَّمُ

النقرايا زضك السابعة الشفالي باطر فنضيح لأاخلا وَجْهَكُ الْكِرُ يُرَفِّلُ أُعَرِّي كَاكْمُ وَأَجَلُ وَأَعْلَمُ مِنْ آن تصفّ الوّاصِنُون كُنه حَلالِهِ آن تَهْتَرِي الْقُالُونِ إلىك نوعظمته لامن فاق مذح المادحيان فح مدجر وَعَمَّا وَضِفَ الْوَاصِنُونَ مَالْتُحَدِّنِ وَجَلَّعُنْ مَعَّالَةِ النَّاطِقِينَ تَعْظِيمُ شَأَيْهِ صَلَّ عَلَيْ عُدَّةِ وَالْ عُمَّدِ وَا فَعَلَّنَّا ماآنت آهله إا ملالتَّوَي وَآمَل لَعُمرة سه الحص كولا إله إلاّ الله وَجَلَقُ لا تَمْرِيْكَ لَهُ مُنْحِنَ اللَّهِ وَجَهُمُهُ استغفيرُ الله وَاتَوْنُ الله مَا شَاءَ اللهُ وَلا فَقَ الْأَمَاللَّهِ هْوَالْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّامِرُ وَالْبَاطِنُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَلَّكُ نِيْ وَعُنِتْ وَعُنِتْ وَيُغِي وَهُوَجَى لا تَوْتُ سِينِ الْخَوْقَ هُوَعَلَىٰ عَلَيْكُ إِنْ مَنْ عَلَيْنُ يَا زد . ناريس بكو مُفَالَ اللهِ قَ الكُدُنية وَلا إلهَ الآالَّة وَإِللهُ أَكْثِرُ أَكَانُ وُالكَ وَوُالْعَلَ العَظِيهُ الرَّحِينُ الرَّحِيدُ الْمُلِكُ العُدُّونُ الْحُقِّ الْمُنْفِئَ عَدَّةً عَلَقِهِ وَيَتَرَعَ إِنْهُ وَمِلِدًا مَلَوَا لِمَكَا نَصِيدُ وَعَدُمُ الْحِي يهِ قَلَهُ وَأَخْطَا أَيْكَا بَرُ وَرَضِيْ نَفْسَهُ لِأَوْدَ مِالْ يَعْلِيكُو ٱللهُ مُرِصِلَ عَلَيْ عُدِوا مُل بَيْتُ عُدِدالْمُا أَكُونِ وَصَالِحًا

33.

كُلِشَغْرَةٍ وَلَفْظَةٍ وَكَفْلَةً وَنَفْسٍ وَصِفَةٍ وَشُكُونٍ فَحَرَّكَةٍ مِنْ صِلْعَلَيْهِ وَمِيْنَ لَوْلِمِتِ لِعَلِيْهِ وَمِعَنَ لَوْلِمِتِ لِعَلَيْهِ وَمَعِدَدِسَاغًا ال قَدَ قَالَ يَعْمِيْهُ وَلَهُ فَ وَمَرَكًا مِنْ وَحَقًّا لَفَهُمُ وَعَيَّا اللَّهُ مُوعَيَّاهُ قصفا تهيدوا تامينه ونشهوريم وستيمم واشعارهم الشاريم وبعدد دنية فرماعلواان عملون افكان مَيْهُمُ أَوْيَكُونَ اللَّهِ مِوْلِقِيَّامَةً وَكَا ضَعَا فِ ذَٰلِكَ اضْعَا مُضَاعَفَةً إِلَى وَم يَا أَنْ مَرَ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مُ صَلَّ عَلَى عُدَّ وَالِهُ عَيْدِ مِنْ خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِتُ مُ إِلَى وَمُالَعَامَةِ صَلَقَ لَيْضِيهِ ٱللَّهُمُّ لَكَ الْحُدُونَ الشُّكَ وَالشُّكُونَ الشُّكُونَ الشُّكُونَ الشُّكُونَ الشَّكُونَ الشَّكُونَ الشَّلْ اللَّ وَالْعَصْلُ وَالطَّوْلُ وَالْخَدْرُ وَالْحُسْنَةِ وَالنَّعْلَةُ وَالْعَظَّةُ وُلِيَرُونَ وَالْمُلَكِ وَالْمُلَكِ وَالْمُلَكِ فَي مِنْ وَالنَّهُ وَالشَّلُولُ اللَّهُ وَالشَّلُولُ عَالَقِ كَالمَانَ وَلَا يُسْتَانُ وَالْكُرُمُ وَالْكِلَالُ وَالْكُنْ وَالتَّوْجُونُ وَالتَّحِيدُ وَالتَّحِيدُ وَالتَّهَالِينُ وَالتَّهَالِينُ وَالتَّحْدِيدُ قَالتَّفْدِيْسُ وَالرَّحَةُ وَالْعَفِرَةُ وَإِلْكُرْبَارِ وَالْعَظَمَةُ وَ لك مَا ذُكُاوَظَابَ وَطَهَّرُمِوَالثَّنَا ۚ وَالطَّيْبُ وَاللَّذِيجُ الفاخر والفول المسين الجميل الذي ترعن قاليله وترضي عَلَمِلَهُ وَهُوَ وَحَيَّ لَكَ يَتَصَلَ حَدْدِي تَجَادِا وَلَا لَحَامِدِيْنَ

حَثَّى تُبَلِّغَهُ مُ الرَّضَى وَ يَزِينِهُمْ يَغِدُ الرِّضَى مِّأَ ٱلْتَ ٱعْلُهُ يَا أَنْ مُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مُّ صَلَّاعَلَى عُدَّ فَأَهْلَ السَّالِيةِ وَالطَّيْرَةِ وعلى أضحابرا للننتجبين وعلى ذُواحِه الطَّهَرَاتِ وَعَلَيْرَةً نُعَدُ وَعَلَى اللَّهِ مَنْ مُنْكُونُهُمَّ وَعَلَى كُلُّ مَنَّ وَلَدَ نُعَمَّا وَعَلَى كُلِّ مَنْ صَلَاتِكَ عَلَيْنَهِ رِضَّى لَكَ وَرِضَى لَيْسِيكُ حَيِّلَكُمُّ ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَيْهُمْ حَتَّى تِبَلِّعُهُمُ الرَّضَّى مَتَنْهُدُ مَمْ نَعْدُ الرَّضَّى مِّا انْتَ اهْلَهُ لَا الْحَدَر الرَّاحِيْنَ ٱللَّهُ مَّرِيلُ عَلَى عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ نَعْدَ وَمَارِكَ عَلَيْهُمَّدُ وَالْحُدِّي فَانْحَذِنْمُنَّا وَالْحُدِّيمَا تَصْلَوْمًا صَلَّيْتَ وَمَا رِكْتُ وَمَرْحَتُ عَلَى إِلَّا فِيمَ وَالْ إِرْفِي َ وَإِلَّا كُمْ إِلَّا لَهُ عَلَّا عَنْدُ ٱلْلُهُمُ اعْطُ عُمَّا صلَّم الْوَسَيْلَة وَالْفَصْرَ وَالْفَصْلَةِ قالدَّرَحَةُ الرَّفِيعَةَ وَأَعْطِهُ حَتَى يَرْضَى وَزِدْ لِمَعَدُ الرِّفِطُ مَا انْتَ افْلُهُ مَا ازْدَرَ الرَّاحِينَ اللَّهُمْ صَلَّ الْحُدُولَةِ عُد كَالمَ تِنَالَ تَصَلَّ عَلَيْهِ لِللَّهُ مَصَرَ عَلَيْهُ وَالنَّفِلَ كَا يَنْهُ إِنَّا انْضُلَّ عَلَنْهِ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى عَلْ خُدُولًا لِكُنَّهِ بعَدَدِ مَنْ صَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ مُ صَلَّ عَلَيْهُ اللَّهِ مُعَلِّدُ مِنْ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَلِّدُ مُن نْصَلْعَلْنُهُ اللَّهُمُّ صَلَّعَلَى عُدُوا لِنَعْدِمِلَةُ وَكُلِّعَنِفِ فَيْ صَلَّوْ وَصُلْتُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُّصَلِّ عَلَيْهُ مَ الْمُعُدِّمِينَةِ

مُضَاعَنَةً لا يَعْلَمُهُمَّا وَلا يُحْصِيهَا عَيْكُ يَا ذَالْكَبَلَالِ وَ الانحكام وآهل إك آنت وستعقة وستوفيهني قَين جِيْم خَلْقِك يَا بَدِيْمَ الشَّمْوَاتِ وَالأَنْفِلَ لَلَهُمْ إِنَّكَ لَسْتَ بِرِيدٍ إِسْتَحْدَثْنَاكَ وَلَا مَعَكَ إِلَّهُ فَيَشْرِكُكَ فَيْ نَهُونَهُ مِنْ لِكُ اللَّهُ الْمَا لَكُ عَلَى خَلْقَتَا النَّتَ ثُنَّا كَاتَعَوْلُ وَفَوْقَ مَا يَعْوْلُ الْفَالِلَّذِينَ ٱسْكُلْكَ ٱلنَّهُمُلِّي عَلَىٰ عُدِ وَآلِنْ عَدِ وَآنَ تُعْطِىٰ عُمَّا عَمَا فَضَلَمَا سُلَكَ أَضَلَ مَاشْيِلْتُ لَهُ وَآفْتُلُمَا آنْتَ مَسْنُونٌ لَهُ إِلَى وَمِ الْقِيامَة اغيذا مَلْ بَيْتِ مِنْجُ وَدِيْنِي وَنَعْلِينَ وَنَعْلِينَ وَذَرِّيَّتِي وَمَالِي وَوَلَهِ فِي وَالْهِ إِنْ وَمَا لِالَّهِ وَوَا لِلَّهِ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَمُ مَحَلَةِ الإسْلام اوْتَدْخُلُكُ يَوْمِ الْقَامَةِ وَخُوَّا نُوْتِخُكُمْ الْمُ وَمَنْ قَلْدُيْنِ ذُعَّاءً آنَ اللَّهُ عَلَيْ مَيَّا آوْرُدٌ عَنِي عَلَيَّةً أَوْ قَالَ فِي حَيْرًا أَوَا تَغَذَتْ عِندُ أُمِّلًا أَوْصَنْعَةٌ وَجِيرًا نُوفَ إِنْ آيِّينَ الْخُرِينِينَ وَالْمُوْمِيَّاتِ بِإِمَّدِ وَبِإِينَمَّا مُواتَّاتُهُ الغائية الشايلة الكاملة الطامرة الغاضلة الماتكة المتعالية الرعية الشريقة الميعة الكريمة العظم الخوة الكفي مَر الله على المياد في في من على عاجر و بالم الكياب

وَثَنَا أَيُ ثَنَا إِلَا لَيْنِينَ عَلَى رَبِّ الْعَالِينَ مُنتَصِلًا ذَلِكَ بذايك وتفليلي بفليلا ولأأكلان وتكنيري تكبير أوُّ الكرِّن وَقُوْلِي الْحَسِير الْجِيدِلْ يَقُوْل أَوَّلِ القَالِلْ الْمِانِيَ الْجُلْانِيَ المنيين على دبيالعالين متصلة ذالك بدالك من اول الدُّهِ إِلَى الْحِي وَ تَعَدِدُ ذِنْهِ ذُرِّ السَّمَاءَ الْ وَالْأَرْضِ أَنْ وَ الذَّمَالِ وَالشِّلَالِ وَأَلْجِلَالِ وَعَدَدِجْرَءِ مَا وَالْجِعَالِ وَا عَدَدِ تَطْلِلا مَطَارِدَ وَرَقِ الْأَشْعَارِ وَعَدَدِ الْغُوْرِوَعَلْهُ التركى والحصى والنوى والمتدرو عدد زئية ذلك كله ىَ عَدُ دِنْنِرَ النَّمُومَاتِ وَالْاَنْصِنْينَ وَمَا فِينَ وَمَا يَيْنُ وَمَا يَنْهُنَّ وَ مَا عَنْهُنَّ وَمَا بَنْ ذَلِكَ وَمَا فَقُ قَنْ إِلَى عَمِ الْعِيَامَة مَّكُنَّ إِلَى عَمِ الْعِيَامَة مَّكُنّ العرش إلى قرار والنصالة السَّايِعة السُّفال وَبعِدَ وَمُوْفِ الغاظ آغلهن وعَدُد أنْمَا نِفِيرُودَ كَانِعِهِ وَيَسْعَالِحُ تكا عاتم قا يًا مهند وتشون م وسينم وسك وَحَرَكا تِهِيْرِوَ أَشْعَارِيمْ وَأَنْشَارِيمْ وَعَلَى دَيْسَرُدُونَا عَلَيْ الرِّيعَ عَلَوْنَ أَوْ مَلَعَهُ مُ أَوْ زَارًا وَأَوْظَمُوا اوْفَطْلُو أَوْكَانَ مِنْهُ أَوْيَكُونُ الْيَقْ مِالْتِكُمْ وَعَدُورِيَّيْرِ ذرذاك وأضعاف ذلك وكاضعاف فالكافعا

أَيْرُومِن شَرِّكَ لِكَالَيْمِ رَبِي الْخِلْدَ بِالْصِيدَةِ التَّارَقِيقِلَ صِمَاطٍ مُسْتَقِيمُ فَإِنْ تَوَكِّنَا فَعُلْحَسْمِهِ اللهُ الِأَهُ الِلَّا هُوَ اللية فَاعْفُوذُ بِكَ ٱللَّهُمُّ مِنَ الْمُرِّوالْعُرِّوالْعُرِّوالْعُرِّوالْعُرِّ وَالْكُسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْجُنِلِ وَمِنْ صَلِّعَ الدِّينِ وَعَلْبَةِ الرِّجَالِأُ دَينْ عَلِ لا يَنْفَعُ وَمِنْ عَنْ لِا تَذْمَعُ وَمِنْ قَلْبِ لا يَعْشَعْ وَمَنْ دْعَامِ لاينمَعْ وَمِن شِيعَة لا تَعْبَعْ وَمِن صَعَالِيَرٌ لاُنْهُدَعُ وَ مِنْ اجْمَاعٍ عَلَىٰ كُوْرَو تَوَدُّ رِعَلَىٰ خُشْرِا وَتَوَاخُوْ عَلَىٰ خَيْثِ وَعِمَا اسْتَعَاوَدُ مِنْهُ مَلَا بِكُنْكُ الْمُعَرَّمُونَ وَالاَنْبِيَّا رِهِ المُسُلُونَ وَالْإِعَةُ الْطَهَّدُونَ وَالشَّهِكَاءُ وَالصَّالِحُقَّ وَعِلَادُكَ الْتَعَوْنَ وَاسْتُلْكَ ٱللَّهُ وَأَنْ أَنْصُلِّي عَلَيْ كُولًا عُكِّرِ فَانْ تُعْظِينِي مِنَ الْحَيْنِ ما سَالْوَا مَا نَتْحُيْدُ فِي مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَادُ فَا وَاسْتُلْكَ اللَّهُ مَنِ الْخِيرُكُلِّهِ عَاجِله فَأَنْ مَاعِلْتُ مِنْهُ وَمَالِرًا عَلَمْ وَاعْوَدُ بِكَ رَبِّينَ مَمَرَادِ النَّيا طين وَاعْوَدُ بِكَ رُبِّ إِن يَخِضُ وْنِ ينسمِ السَّعَلَى المُلكِنية النَّفي عُدَّ صلعتم دين مِللَّه عَلَى تَعْنِينَ وَدِينَيْ بنسم الله عَلَى مُل مَالِي بنسم الله عَلى كُل مَنْ وَاعْطَانِيْ دُيِّ مِنْ واللهُ عَلَى جَيْقَ وَوَلَدِى وَقَرَانًا فَي مِنْ مِاللَّهِ

وَخَاتَيْتِهِ وَمَا يَنْهُمُ أَمِنْ فَوَقَ شَرِيْقَةً وَأَيَة إِنَّهُ مُكِّمٍ وَتَّفَّا وتخنة وغوذة وبركة وبالتؤدية والاغيال والأور الذُوَّان وَصُعُنا بَرُهِنِهُ وَمُوْسَى وَبِكِ لِكُوَّا لِمَاللَّهُ اللهُ وَيُكُلِّ رَسُولِ ٱلسَّلَهُ اللهُ وَيُكُلِّخُهُ وَاقَامَهَا اللَّهُ بُكُلِّمُهُانِ ٱظْهَرَهُ اللَّهُ وَيِكُلِّ نُوْرِانَا أَنَّ اللَّهُ وَيُكُلِّ الآرالله وعظمته الهيانقات عيان من شوك لذي تر وَمِنْ أَمَّا الْحَافُ وَاحْدَلُ وَمِنْ شَرِمًا رَبِّي مِنْهُ ٱكْبُرُومِنْ تَيْرِ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعِيمِ وَمِنْ تَنْرِ فَسَقَةً أَجِنِ وَالْإِنْسِ وَالشُّيَّا طِينِ وَالسُّلَاطِينِ وَالْكِينَ وَالْكِينَ وَجُنُودٍ وَأَشْيَاعِرِ وَالثَّاعِروَ مِن شَرَّمًا فِي الثَّوْنِ وَالظُّلْمَةَ وَمِن شَرِّمَا دَعَمَ أَوْهَجُهُمُ أَوْا لَمُ وَمِنْ ثَرِكُ لِنَعْ يُرْوَهُمْ مَا فَرِّ وَمُلْقِي وَمَا زِلْةٍ وَمَعْتِمِ وَمِنْ ثَيْمَا يَخَذُنُّ فِي ٱلْلِيلِ وَالتَّهَا رِكُّ ا بدالا قِمَا رُومن شَرَما في التّارِومِن شَرَما فِي الْأَرْضِينَ والأفطار والفلفات والقفار واليمار والأفكار مِنْ تَشِرَالْفُسُنَا فِي وَالْغُيَّالِ وَالْكُمَّانِ وَالْعُنَّا وَوَلْكُمَّا مِنْ الذُّمَّا دِوَالا تَسْرًا دِوَين تَيْرُمُا يَلِغٌ فِي الْاَتْفِن وَمَا حِرْجٌ ا الما وما يولين الماء وما يفط الدين مركوب

اِلَى اللَّهِ وَٱلْبِقِي لِهُ اللَّهِ وَمِا يَقُوالْحَاوِلُ وَالْعَاوِلُ وَأَكَايَرُو أقاخ فأعن فاغتص لم عليه وتكلف فالينومتناب الإلة الخَوْالفَيَوْمْ عَدَدَ الثَّلَى وَالنَّهُونَمْ وَالْمُلَدِّكَةِ الصَّفْقُ كَالَةَ اِلْاللَّهُ وَحَنَّ لَا شَيْنِيكَ لَهُ الْعَلِيِّ لِعَظِيثِهُ لِالْمَالِكَالَّا سنخاتك إتى فحنت من الظّالين بربخوا فالجمرية عيكريعليللتيلامد وقتاجع الكنيكلكيرايات لاشِينِكَ لَهُ وَلا وَنِيرُ لِإِخَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمْرَ الْمُنْسِكُمُ فَا الخالفيا استجنر باسطلق التك تكالاينبركا وازقا الطفل الصّغير لاجابرالعظ الكسيركا فاجم الشّغ الكرزاانون النُّونْ لِا مُتَيِّرَالا مُوْرِيّا لِاعِثَ مَنْ فِي الصَّوْرِياتَافِ المصدوريا حاعلالظِّل فأكر ونها عاليًا بنا سيالصُّ دُون الم مُؤِرِلَا لَيْكًا بِ وَالتَّوْرِ وَالْفَرْقَانِ وَالرَّبْقِ بِالْمِنْ يُسَنِّعُ الله يحة بالإنكارة الطهوريا ذا والتابة يانخ الثاب بإنفلة قالاصاليا فخي الاتوات فامنيث البطاء الدارسات لاسامع الأضوات لاسك التوب فالخاس لعظام البالية بعد الوت كاس للشغ شَعْلُ عَنْ شَعْلَ إِنْ مَن يَتَعَيَّرُ مِن حَالِ لِ خَالِ يَا مَن لَكَعَتا

عَلَجَيْوا نِيُ مَا خِيَا نِيْ وَمَنْ قَلْدَنِيْ ذُكَاءً ٱ وِاتَّحَدَّعِنْدِيْ يَمَّا أَوْ اَسْلُمُ الْكُرِّيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا صِلْمِ إِلَّهِ عَلَىمَا رُرَقَهِي رَبِّي وَيَرْدُثُهُ فِي فِينَ مِللَّهِ الَّذِي لا يَضْرُمَعَ النميريني وفي الانض ولافي المماء وهوالمبيغ العلية الله مُ صَلِي عَلَى عُدُ وَالْ عُدُ وَصَلِينَ عِبَيع ما سَالَكَ عِلَا وَكَ الْوُن مِنْوُن كَان تَصْلَمُ مُربِرِينَ لِكَيْرِ فَاصْرِفَ عَنِي جَيْعَ مَا سَالِكَ عِبًا وْلَ الْمُوْمِنُونَ أَنْ تَصْرِفَهُمْ مِنَ السُّورْءِ وَالرَّداء وَدِدْ إِنَّ مِنْ فَصْلِكَ مَا أَنْتَ آمُلُهُ وَوَلِينَهُ كَالْوَجُمْنَ ٱللَّهُ مُرَلِّ عَلَيْحُد كَا هٰلِ بَيْتِهِ إِلطَّيِّينِ وَعِبْلُ ٱللَّهُ مُرْجُمُ دَفَرْجِي وَفَرَجِ عَنِي وَعَنْ كِيلَمُهُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَ المؤنيات الله مرسل على عُدِّ وَالِ عُدْدِ عَا رُدُفْنِ نَصْرُ فَي عَاشَهُ إِذِي اللَّهُ مُواجْعَ بَيْنِي وَبُلْيَهُ فِي الْلَاسُا وَالْكُونَةُ وَاجْعَلْ مِنْكَ عَلِيْهِمْ وَاقِيَّةٌ حَتَى لا يَعْلُصُ لِيُعِيْدِ الْأَلِيَسِيد خيرى على معهد في على شيعتهم ولمحيف وعلى ولكامم وَعَلَيْجِيْعِ الْوُامِنِيْنِ وَالْوُمِنَاتِ فَازَّلْتَ عَلَيْ لَيْ الْوَمِينَاتِ فَازَّلْتَ عَلَيْ لَيْ الْمُ تَدِينٌ بنِسِمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَالْمَا للَّهِ وَلا عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَا فَقَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِهَا لَمَّا تَوْكُلُتُ عَلَىٰ فَيَوْفُقُ

لِامْنَ ثَيْدُ رَكَ آمَدُهُ يَا مَنْ لَا يَضَى عَدُدُهُ مَا مَنْ لَا يَقْطُعُ مَدَدُ الشَّهَدُ وَالشَّهَا دُهُ لِي رَفْعُهُ وَعُدَّةً وَمَعَ مَنْ مَنْ وَطَاعَةُ وَبِهِا ٱرْجُوالمَا رَوْ يَوْمُ الْكَسْرَةُ وَالنَّمَالَةُ إِنَّكَ انت الله كاله الآات وخدك لانترنات كك والقافة عَيْدُكَ وَدُسُولُكَ صَلَوا تُكَ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَانَّهُ وَلَدِ وَانَّهُ وَلَهُ مِلْمَ عَنْكَ وَادِّي مَا كَانَ وَاجِبًا عَلِيْهِ لَكَ وَانْكَ تُعْطِيكًا مِّا كَتَرْزُقُ وَتُعْطَى وَتَمَنَّعُ وَتَرْفَعُ وَتَصَعْ وَتَغْنَى وَتُفْقِرُو عَنْدُ وتنضر وتغفو وتزكر فتضف وتعاوزعناته أولاتول ولاتُظلِم وَانِّكَ تَعَلِّمِنْ وَعَلِيمُ اللَّهُ وَعَلَى تُعْبِثُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ السُّيْدُ وَأَخِنِي وَغُيْنِتُ وَانْتَ حَيِّلًا مَوْنَ فَصِرِّلُ عَلَى عَبْدِ وَاللهِ وَ أولا ووغنوك وأففر على بن فضلك وانشوع والمجترة وَآنِ لَا عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَالُما عَوَّدُ تَمَى لَكُسُنَ الْجَسْلُ وَ اعطينتم لكتير الزيلوستنوث على القيد اللهم مصري عَلَيْكُو وَالِمِوَعِينَ فَرْجِي وَاقْلِبَيْ عَبْرَتِ وَازْدُ دْ فِي الْفَصَلِ عَادَيْكَ عِنْدِي وَاسْتَغَيْلُك صَعَّةً مِنْ مَعْمَى وَسَعَةً" ينْ عَدِي وَسَلامَةُ سَامِلَةً فِي بَدَنِي وَبَصِيْرَةً وَنظَنَةً مَا عِنْ فِي دُينِي وَمَهُد نِي وَاعِينَ عَلَى اسْتَغِفَا رِكَ وَ

إِلْمُ عَنْ أَنَّهُ مُرَّكُمْ وَكَا إِنْتِقَالِ لِإِمْنَ لَا يُشْعُلُهُ مُثَّا أَنَّ فَا إِنَّا إِنَّ اللَّهِ يَا مَن ثُرَةُ بِالْطَيْدِ الصَّدَ قَدْ وَالدُّعَا وَعَنْ آعْنَا وِالسَّمَا أَيْمَا فانزم من سُوَّ الفضّاء يَا مَن لا يُخيطُ برمَوْضِحُ وَلا مَكَا يَا مَن يَغِعُلُ الشَّفَاءَ فِيْمًا يَثَاءُ مِنَ الأَثْيَاءِ يَا مَن مُسْلِكُ النَّهَقَ بِنَالْمُذُنِينِ لِعَيْدِيمًا قُلَّ مِنَ الْعِنَاءِ لِاسْتُرْسِلْ أَذِنَّ التَّكَآءِ مَا غَلْظُ مِنَ الدَّآءِ يَا مَنْ إِذَا وَعَدُوفًا وَإِذَا تُوعَدُ عَفَى مَا مَن مَّنْ لِكَ حَوَّا نِحَ السَّائِلِينَ فَإِ مَن تَعْلَمُ مَّا فِالصَّمِيرُ ياعظم المقطرتا كوريرالطع الماس كه وخه لايسالا ابن لَهُ نُوْزُلَا يُظْفُأ يَا مَنْ فَوْقَ كَلَّ شَيْعًا مُرُهُ يَامِنُ فِأَلْبَرُ عَالْمُؤْسِلُطَانَهُ يَامِنْ فِي جَهَدَّمْ مَعَظُهُ يَامِّنْ فِأَلْجَنَّةُ رَكُنَّهُ يَا مَنْ مَوَا عِنْدُهُ صَادِقَةَ إِلَا مَنْ آيَا دِيْدِ فَاضِلَةٌ لِمَامَرُ وَجَنَّدُ فاسِعَة ثُنا غِيَا شَالْسُتَغِيثَينَ يَا بَخِيبَ ذَعُوْ وَالْضُعَلَّيْنَ المَا مَن مُوَما لِنظرِ الْأَعْلَى وَخَلَيْتُهُ الْمُؤْلِلْ كُمَّ مُونِي كارتب الآزياج الغاينية كارت الآج ادالبا ليتة الآبق التَّاظِينَ لِاأَنْمَعَ السَّامِعِينَ لِالنَّرْعِ الْمَاسِينَ الْمُلَّا الحاكين لاازخترالراحين لاعامي العطالا لامطلق الأسادى لارت العِزَّة بالآخل التَّقُوعُ وَأَخُل الْمُعْوَةِ

بْ بَكُونُ بِنْسِمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَصَلَّا اللَّهِ عَالْحَدُ وَ اللَّهِ وَافْضَ آنِي الْحَاسِّانَ اللهُ بَضِينُ بِالْعِبَادِ فَوَقَا ! اللهُ نسيّاتُ مَكُونًا لاالة والا أنت شيطانك إنى كنت يتا لظَّالمينَ فَاسْتَحَيْنَالَهُ فَتَجَيْنًا وْمِنَ الْعَيْرِ وَكَذَٰ لِكَ نَجُعْ لِلْوُ مِينَانَ قَ حُنْنَا اللهُ وَنَغِمُ الوَكِيلُ فَانْقَلَوْ الْمِعَةِ مِرَاهُ وَعَصْلًا لَهُ مُسَنَّمُهُ فَوَ مُنا شَالَتُهُ لا حَوْلَ وَلا تُوهَ وَالْأ باللهُ مَا شَاء الله فك ما شأة الدَّا مُن مَا شَاء الله و وَإِن كِنَ النَّا وَحَدْ مِاللَّهُ ينَ الرَّبُونِينَ حَسْبِيَ إِلَا التَّهِنِ الْحَالُو قِينَ حَسْبِيَ الرَّا رِثُّهِنَ المرز وفين حنبيا ملارى العالمين حنبي ف موحن علي أَسَّا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ تَقَكَ أَتُ وَهُورَ فِالْعَرْشِ الْعَظِيمُ و المالية و الما للالمن المذلية بمناكنية المائية المائكا فيذيك المنطاط وبرطابي المسام بنسوالله الزخرالك والكندية الْعَالَةِ فِي مُنْ الْمُوالِمُ الْمُعْلِلِينِ لَا مُؤْلِ وَلَا فَقُ إِلَّا اللَّهِ فِي الْمُعْلِلُ فَقُ إِلَّا مارس العكال العطف سي بخوان الدانا قل نعام وآن اينت فينسرا لله الزخر الرَّحير الحَدُنيِّةِ الَّذِي خَلَقَ المَّوْرَ فالارض وتعقل الظلمات والثود فرالذي كفرفايريهم

استِقَالَتِكَ قَبْلُ إِن تَيْنَى الأَجُلُ وَيَنْظِعَ الْعَمَلُ وَأَقِّي عَلَى المَوْتِ وَكُرْبَتِهِ وَعَلَى الْتَبْرِقَ حُشَتِهِ وَعَلِى الْمِيْرَاتِةَ وَخِقْتِهِ وَعَلَىٰ الضِّرَا طِ وَزَلَّتِهِ رَعَعَلَىٰ فِي الْقِياا مُرْعَثَقِ فَأَسْلُكَ نِعْاجَ الْعَمَيْلِ قَبْلَ الْقِطَاعِ الْأَجَلِ وَثُوَّ إِنْ إِمْعَىٰ وَبَصِرِي وَاسْتِعَالِ لِعَسَلِ الصَّايَخِ مِمَّا عَلَسْتَفِي وَفَهُنَّفَيْ اِنْكَ آنْتَ الرَّبْ الْجَلِيلْ مَآنَاالْعَنْدُ الذَّلِيلُ مَ ثَنَّالً مَانِيْنَنَا بَاحِنَانُ لِإِمَنَانُ لِإِكَالُكِلَالِ وَالْإِحْدَا مِوْضَلًا عَلَىٰ مَن بِرِفَهُ مَنَا وَهُوَا قُرَبُ وَمَا يُلِينَا الِّيكَ بَيَّنَا كُمَّا وَعِيْرَ يَرِالطَّامِرُيِّ فِي كُوالْخَدُ شِوَالَّذِي آدُمَ عَلَيْلِ مُعَدِّثُ وَلَجَّاءَ بِالنَّهَا رِيَحْمَتِم خَلْقًا حَدِيْدًا وَغُنُّ فِي عَافِيَةٍ مِنْهُ مِنَهِ وَجُوْدِهِ وَكَرْمِرَمُوحًا بأَكَا فِطِينَ وَلِيْفُاكُنِكُ جانبيرات وكم يعنياكا الله بالكانية ومنالفاكين المنع كالمناكثا وتك ماالله بيراليواشا الله الله والمالة وحدة لا شرنك والمتهداة عماسة عَبْدُوْ وَرَسُولُهُ وَيَاشَهَدُ آنَ السَّاعَةُ الْبِيَّةُ لَا رَبِيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الله يَعْتُ مَنْ فِي القِدْق يَعَلَى ذَلِكَ آخُما وَعَلَيْهَا آمُونَ وعليفا أنعث إن ساءالة إقراع استحدمتم الملام

المالية

كُنْ لِّذُنْ لِيَّا مِنَ النُّذُلِ وَكَبَنْ عَكِيْزٌ السِكُوبِكُوبِيدُ منت مال حَنِيَا لِلهُ اللهُ وَلا مُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَمُوَرَبُ الْعَرْثِ العظير ومفت لا راته وخير خافظاً وهواريم الرَّاحين إِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي مَنَّ لَا لِكُمَّابَ وَهُوَ لِيَّوَ لَنَّ الصَّالِحُ الرَّفِيعَ اللهُ الَّذِي لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ تُوَكَّلْتُ وَهُوَرُكُ الْعُرْتُ الْعَظِينِ وَكُونُ مِنْ لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتَحَدُّ لَا يُعْلِيا اللَّهِ اللَّ لَهُ إِلَّا وَإِحِنَّا حَدًا فَرِدًا صَمَّا لَوْ يَعَدُ صَاحِبَةً وَلَا وَلِكًا بِي كُونيدسِتُ فِي بارىغِدانصلوات بُرِعمْنهاكِ ٱللَّهُ وَاغْفِرُ لَلِمُ فَامِنِينَ وَالْوُمُ مِنَاتِ وَلَلْسُولِمِينَ وَلَلْوُمُ الاسال مِنْهُ وَالاَتُوَاتُ وَمِنْتُ بِالْكُذُ يَدِي عَلَيْكُانْهُ وَ كُانَتُ أَوْ هِي كَائِيَةٌ وَيَأْنِهَ فَمَا لَا إِلَّهَ إِلَّا لَهُ مَعَّا حَمَّا لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّمَا مَّا وَصِدْقًا لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ عَنُودِيَّةً وَرِقًا وَجِارُ لَا رَاكِنَهُ يَعِيرًا هُوَ اللَّهُ وَصِدْ لَا رَسِيعًا إِنَّ ادْبع ود وبأوليمله وحولقه وصد بالاحول ولأفَقُّ الأباس ود الاحول ولا قُوَّةُ اللَّا باللَّهُ لا مُعَالِمنهُ اللا عاشه وصد المرالة إلاالله الماك الحق المبين في كَ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُنُّ وَلا نَعْقَ إِلَّا بِاللَّهِ وَد . بِالْ اعْلَةُ

يَعْدِلُونَ هُوَالَّذِيْ خَلَقَكُمْ سِنْطِينٌ ثُمَّ قَصَلَ إَجَلَّا وَلَعَلَّا مُستميَّعنْكَ الْمُرَّانَتُ مَنْ مُّن وَن وَسه لانكوسْنِها وَالماكِ القدُّ في من وَ كَالْهُمَّ الْفَاعُودُ بِكَ مِن زَوَالِنْفِيَّكَ وتخويل عافيتك ومن فعاة تقتك ومن درك الشقاء وَمِنْ شَرِّمًا سَبِّقَ فِي الكِمَّا بِاللَّهُمَّ إِنَّ السَّلَكَ بِعَنْ وَمُكُمَّا وَشَدَّةِ ثُوَّتِكَ وَتَعَظَّى سُلطًا نِكَ وَتُقُوِّبِكَ عَلَجُلُهَا آن تَصْيَلَ عَلَى عُدِّ وَالِهِ سِنَكُولِاللَّهُ الْنَائِغُ قُدُ رَتِيرَ وَالْمَالِكُ بِهَالْلُطَانُهُ وَالْتُسْلِظُ عِمَا فِي بَكِيْرِ كُلِمَ فِوْدُوْزَكَ أبي تجاء لاجنه وللجيك منفور لايحت استلك بِلْإِ رَضَّ لِكَ مِنْ كُلِمِّيُّ النَّهُ فِيهُ وَيُكُلُّ فَيْحُكُمْ آنُ تُذَكِّر مِوَيكَ يَا اللَّهُ فَلَسْرَ بَعْدِلْكَ شَيَّ ٱللَّهِ مَا يَعْلَى تُعَدِ وَآلِ وَهُدِ وَآنَ عَوْطَنَى وَايْدُوا فِي وَوَلَدِيْ وَمَالِكَ تحقظنى بحفظك وان تغضى حاجبى وكلنا وتحكاس عن شكريك ن ف بكواتيه مذكور شدد وفضل شيم مقد بالمتراكز كم المراكز المنابعة كرمرنون بكونند تُؤكِّلْتُ عَلَالِحٌ إلَّهُ وَالْاعْوَالْ وَالْعَالِثُ وَأَنْهُ اللَّهِ الَّذِي لَوْعَيْنِهُ مَكِنًّا وَلَوْ مَكِنْ لَهُ عَرَفْكُ فِي أَلْلُكُ لِمَ

كُلِّ غَبْلِي سُبِعًا نَكَ مَوْضِعٍ كُلِّ شَكُولِي سُبِعًا نَكَ لَمَا ضِرُكُلِّ مِلَهُ النجائك عظيه الدّج إرائه عائك ترى ما في المتوّاء في الدّ تَعَلُّمُ الْفَا مَلَ لِيَعْ الْمِالِ الْمُعْالِكَ تَعَلُّمْ وَزَتَ الشَّمُواتِ مُنْجَانَكَ تَعْلَمْ وَزُيْرَالاَيْضِينَ مُنْجَانَكَ تَعْلَمْ وَدْنَ الشَّمْنِ وَالْتَمَرِسُنِهَا لَكَ تَعَكُّمُ وَدُنَ الظُّلُوَ وَالْوَالْوَ مُجِعًا نَكَ تَعْلَمُ وَزَنَ الفَيْعِ وَالْمَوَّاءِ سُجًا نَكَ تَعْلَمُ وَذُنَ الِيْجُ كُمْ مِينِ مِنْ عَلَيْهِ وَتَى سُغِلَانَكَ سُنْفِحُ فَيْ مَنْ مُعْلَقَكَ مُنْفِعَ فَيْ مَا لَكَ مُنْفِ عَيَّالِنَّ عَرَفَكَ كَيْفَ لَا يَخَافُ شَعِانَكَ ٱللهُمْ وَجُدِكَ المناسة العظم سي كوند الحالة الله كالتبغي يدو الحية كالمنه ولا اله الا الله كالنبغ بقي ما لله أحسر كالنبغ لِيْدِوَلاَ عَالَيْ فَتَقَ إِلَّا مِا لِشِّهِ وَصَلَّى لَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُ المت وعلى حيم المرسلين حقى يضاف بس بكونيدي ماد تستغفالله المنى كاله الأففاعي القنوم واتون إية بكلين ماسَّحْنِ عَاسَةُ وَتَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهُ مَّ أَوَاسُكُكُ خَيْرَامُوْدِي كُلِهَا وَاعْوَدْ بِكَ مِنْ خَرِعِ الدُّنْيَا وَعَدَابِ مفالمان ممداد عدود فالمان مات دانساند ورست كربكود تصنيسه بالعدرشام

لِكُلِّ مَنْ إِلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُ لِمُ مَنْ مَا شَأَءَ اللهُ وَلِكُلَّ فِيمَةِ الْخَدْشِو وَلِكُلِّ رَخَّا وِالشَّكُوشِ وَلِكُلِّ أعيى برشخان اللوق ليكل ذنب تستغفل الله ولكالمطيت ٳػٲۺٞۅٵؠٞٞٵٳڮؽڔۯٳڿٟٷڽؘٷڮػؚڵۻؽۣۊ۪ڂڹؚؽٳۺۧٷڮؙٳ۫ قَضَّاءُ وَقَدُ بِتَوكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ وَلِكُلِّ عَلْقِ أَغِيتَضِمْتُ باللَّهِ وَ لِكُلِّطَاعَةِ مَعْصِيَةٍ لِاحْوَلَ وَلا ثُقَّةً اللَّا باللَّهِ الْعَلِّ العَظِيمُ يس بكونيدم وزيكا رسنخان الدّا يُوالتّا يُوسُنغن القام التَّآيِدِ مُنْجُنَ الْوَاحِدِ الْآحَدِ ثُجَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدُ مُنْعَانَاكُمُّ القيني يرشنجان الله ويجنع أسنجان الخرة الذي لامتوسك مُنِهَانَ الْمَالِكِ الْقُدُّقُ مِن شَهَانَ مَنِيالِكَلَا يُكَدِّ مَالِدُ وَ فِي سنجان العلالاعلى شخانروتعال بربي بنِ إِنَّهِ النَّهُ إِلَّهِ عِنْهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَحَنَانَيْكَ مُنْعِانَكَ ٱللَّهُ مُروَتَعَالَيْتَ مُنِانَكَ اللَّهُمَّ عَلِيهُ وَالْعَظْمَةُ مُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ منخانك اللفة والكرياد شلطانك سجانك ينعظ مَا اعْظَمَكَ سُجُانَكَ شِيَّتُ فِي الْمُلَا وَالْاَعْلِي سُمَّانَكَ وَالْمُ تَسْمَعُ وَيَرِي مَا تَعْنَ التَّرِي سُنِهَا فَكُ سُجُا فَكَ آتَتَ شَاهِدُ

منطور بقد يمقاد ويعلى بخبو الخذيد الدياف بالعِذِمُكُكُونُ وَبِالْغَغِرَ اللَّهُ وَكُوعَا لِاضَّرَّا مِوَالسَّرَّاءِ اللَّهِ الْمُثَاِّءِ اللَّهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ يُولِّ النَّهِي النَّهِي قَالَيْهِ الطَّامِنِينَ سِيكِي اللهدة فاطرالتموات والأرض فبالغه كذشت دفضل آوَل عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ كُلِّهُ شَيَّةً وَنُنْتَهُ كُ لُعَادِوَكُ كُلُّ وَبِ وَالشَّهُ مَا لَهُ عَالِمَتِي بِالْغُودِيَّةِ وَالدُّلِ وَالصَّغَارِ وَاعْتَرَفْ عِنْسِ صَايَّعُ السَّالِ فَأَنَّوْا عَلَى عَنْهُ عِلْمُ النَّاكُ النَّهُ وَيُومِ هُلَّكَا لَهُ فِي وَمِ هُلَّا وَفِي لَيْنَا إِنَّ هَٰذِي عِينَّ مَا يَرَا وُلَهُ حَقًّا عَلَى الرِّا وَلَهُ مِنْي ضَى مَا يِمَا نَا وَاخِلَاصًا وَيِنْقًا وَاسِعًا وَيَقِينًا خَالِصًا بِلَائَانِ ولالنيا بحسقياللى من كل من فود في رأما قد وكل مِنْ كُلِّينَ مِواهُ السِّنْ بِسِرْعَلِم اللَّهُ كُلَّهُ وَعَلَائِمَتُهُ وَ أغود بافعلمالله من ف المنور ومن كُل شرينان العالم عا حَلَقَ اللَّطِيفُ فِيهِ الْحُضِيلَةُ القَّادِيرُ عَلَيْهِ مِلْقًارً الله كان لا في كابالله استغفرًا لله وَالنه الصرف مِنْ ٱللَّهُ مُواللَّهُ لَا يُسْرُ الحَدُّمن خَلْفَكَ انْتَ النِّهِ الْحَسَنُ صنعًا وكالأول كالمولي كالمتركة علنه البين فضلا

سه بارات وبع الله العلى الأعلى تا آخر بعنانجه كذشت د رُفضل غِيم قَ بَكُوحَنيبِي اللهُ رَبِّي لا اللهُ إِلَّا هُوَ تَأَلَّمُونًا درفضل يخمكن شت وبكوف شغان الله جس تأسون وي تُضْعِفُونَ وَلَهُ الْحَذَا فِي الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعُشَيًّا وَحْنَ تُقْلِمُونَ وَخِرْجُ الْحَيْمِنَ الْمِيَتِ وَنِيْجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَنِيْ فِي لِلْأَمْرَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَ نَالِكُ خُرْكُوْنَ وَكُولًا حَوْلٌ وَلَا تُوَّةً إِلَّا بالِعَّةِ تَوَكِّلْتُ عَلَىٰ إِنِيَ الَّذِي لَا يَمُونِتُ وَالْإِنْ شِوَالَّذِيْ لَرَّغِيْذِ قلتاالآبر كودربا منادسه بالعدرش سهماري اللَّهِ مِنْ الْيِزَانِ وَمُنْتَعَلَى لَعِلْمَ وَمَبْلَغُ اللَّهِ فَالْعَرْشِ فَ سِعَةُ الكُنْ بِهَا بِن بِهِ مَالْخُدُيْةِ مِنْ الْمَازَانِ وَالْخِيدِينَ بكولالة الاالله والله المالة والله المالة على على على الله الطينين الظامرين وموالله عرامنا بغنيك ألي التأم فاكفنا بركيك الذى لأيرار فانخنا يتذريك مكناكا بْنَالِيَ وَانْتَ رَبِّا فَي لِللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَاللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللللللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللللَّّذِي الللَّهِ فَي الللللللللللِّي الللللللِّي الللللللللللللللللّ بنسمِالله فَقُ رُبِنسِمِاللهِ نُوزُعَلَ وَاللَّهِ عَاللَّهُ اللَّهِ مُوَمُكَنُّ لَا مُورِينِ إِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّوْرِينَ النَّوْرِينَ النَّوْرِينَ النَّوْرِ الخَدْيَةِ الَّذِي خَلَقَ الثَّن رَوَّانَ لَ النُّورَ عَلَى الْلُورِيِّ عَلَى اللَّهُ فَي كُمَّا بِ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللَّيْ اللهِ عَدِينٌ بِس بكود رصِيح مه بارود المُ مَنْ اللَّهُ مُنْ عَتْضِمًا بِذِمَا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لالخا وَلْ وَلا يُطَاوَلُ مِن شَرْكِ لِمَا يُمْ وَطَارِةٍ مِنْ الْمِ مَنْ خُلُقْتَ وَمَا خَلَقْتَ مِنْ ظَلْقِكَ الصَّامِيِّ وَالنَّاطِقِ جُنَّةٍ مِنْ كُلِّحَوْنَ بِلِنا إِسَابِغِيَّةً وَيَوَكَّا وَالْمِلْمَدِيَّةِ نَبِينِكَ نُحَدِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ إِلسَّالَامُ عُعِيًّا مِن كَالِمَا إِلَيْهِ السَّلَامُ عُعِيًّا مِن كَال ليالاً وَيَتِعِلِهِ عِلْمِ إِلْمُ إِلَا مِنْ الْأَغْتِرَا فِعِيقِهُمْ فَالتَّمَّنُكُ عِبْلِهِ وَأَنْ فَيَنَّا إِنَّ الْحَقَّ لَمْ وَمَعَهُ وَفِيمٌ فَهُمْ أفاليمز فالغا فألحانية من حانبنوا فصِّلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالِيهِ أعِلْهُ فِي اللَّهُ مِن مِن مِن مَن اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ ال الأعادي عقيق ببدنيع الشماقات والأزض لأاحتلنا متني أليديم ستاؤس خلنهيم ستافا غشينا منزنهم ليضرف ودزض عاقانست اضغت بكوس خواندعاستين ونجيروون شامرود زجنة بغدا زعضرا فصل سنابخه مرويس ازام للوسين حسيزعليه السكام وآن انيست بيس والله الخضر الكيف م الله وَالْحَدُ الله وَالْحَدُ الله وَالْحَدُ الله وَالْالله اللَّالمَّهُ وَاللَّهُ أَكُ رُوكًا حَوْلَ وَلا ثُونَ اللَّا بالسِّوالعَلَّى

وكابد إشنتن فقا ولاعليه وانتذحيا ظة ولاعليه انتذ تَعَطَّفُنَّا مِنْكَ عَلَىٰ قَانِكُما نَجَينُمُ الْحَنْلُونِينَ يُعِدِّذُ فَنَامِنُ ذلك مِثْلُقَبْديدي فاشهَدُ يَاكا فِي الشَّهَا دَوْ مَا فِي أُشْكَّةً بِنِيَة مِندة إِنْكَ الطَّوْلَ وَالْفَصْلُ الْعَالِمَا عَالَهُمَ قِلَةِ شُكْرِى لِكَ فِيهَا يَافًا عِلُكُ لَا لَا تَتِمْ صَلَّ عَلَى نُعَدِّدُوَّالُهُ وَطَوْقَتْ إِمَا نَا مِنْ خُلُوْلِ لِلتَّعَظِ لِقِيلَةِ الشَّكِرُ وَلَّوَ ليْ زِيلًا كُمَّ مِن إِثْمَامِ النَّعْمَةِ بِسِعَةِ المُغْفِنَةِ وَأَنْظِنْ إِنْ خَيْرُكَ وَصُلِّ عَلَىٰ عَلِي قَالِهِ وَلَا نُعْنَا لِيسْنِي سِبْرَيْكِ تَأْتَعَيْ قَلْبَيْ لِيضَاكَ وَاجْعَلْمَا اتَّقَرُّكِ بِهِ النِيْكَ فِيْ جِينَٰكِ لَكَ لخالصنا وكالمخفئلة للزفوشنهة أفغزا وكبرا ورااء لاكرائيس بكو درُضنوسه بارودرشام سه ما رضمالته مَاشَاءَ اللهُ لا فَقَةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ فَعَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَا مَا مَا المُنْ الْمُنْ وَعُلْهُ بَدِا شَوْعَنَ وَجُلَّا مَا وَاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ يَصْرِفُ النُّوْرَ لِلَّاللَّهُ بَكُود زُصِيرِهِ أَمْ يُود وشَارُّهُ كَالْهَ الْاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْثِرُ وَالْحُدُ لِيِّهِ أَنْ يَعْفُوا لَهُ لَا يَوْلَ وَلاَقِعَ إِلَّا ما لَهُ هُوَالاَ وَلْ وَالاَخْرُ وَالطَّا مِنْ وَالنَّا عِنْ الْأَلْمِ كَالْلُكُ وَكِدُالْخِدُيْ عَنِي وَكُمْتُ وَهُوَ عَلَى لا عَوْتُ بِينَ

معنان -

تَقْيِمُ عَلِيَّ نَعِمَتُكَ وَعَيْرَكَ وَبَهُمَا تِكَ وَعَافِيَتُكَ بِخَاوِمٍ. القايعًا دُنْ فَهٰنَ شُكْ رَكَ وَعَا فِيَتُكَ وَفَضَلَكَ وَكُنَّكُ ابدًامًا آبْقَيْتَنِي ٱللَّهُ مَنْ وَلِكَ الْمُتَدَيثُ وَبِغَضْلِكَ استغنيت وبنغتك أضحث وأستث اللهم الزايلة وكفولي شينيا وأشهار مكنكنات وانبياات ورثك وَحَلَهُ عُرُشُكُ وَسُكُانَ مَلُواتِكَ وَالْضِكَ وَجَبِيعَ خَلْقِكَ بِإِنَّكَ آنْتَ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا آنْتَ وَحْدَالَ لَا تَمْرُيْكِ لَكَ وَأَنْ تَعْمًا صَلَّى لِمَّا عَلَيْهِ وَالَّهِ عَنْدُكَ وَرَكُو كُلَّ وَا يَكُ عَلا كُمَّا قَدَرُ تُعْنِي وَتُمْنِثُ وَغُنِتُ وَتَعْنِ وَكُمْنِ وَعَنِي وَأَشَّلُهُ أَنَّ الْحَنَّةَ حَقٌّ مَآتَ النَّارَحَقُّ مَالنَّشُوْرَحَقٌّ وَالسَّاعَةُ إِلَيْ لارتب فيفا وَإِنَّ اللَّهُ يَنِعُثُ مَنْ فِي الثَّيْقِ رِوَا شَهُدُ أَنْكُ لَا ابن أبي طَالِبَ إِمِيرُ الْفُرْمِينِينَ حَقًّا حَقًّا وَإِنَّ الْإِمَّةُ مِنْ فُهُمْ مْمُ الْأَمَّةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَدِيثُونَ عَيْرِ الصَّالِينَ وَلَا الْمُعْلِينَ والتف والكاولك المضطفون وجزابك الغالبون وصفع مَنعِمَتِكُ مِن خُلُقِكَ وَنُعِيّا أَوْكَ الَّذِينَ الْعَبْبَهُمْ لِدَيْنِكِ واختصمته سن خلقك واضطفيته في على عادك مَجَمَلَتُهُ خُعُهُ عَزِالْعَلَمِينَ صَلُوا تُكَ عَلَمُهُ مُالسَّلَامُ

العظنه مبغاناته أنآء اللينل وآظرا فالنبار شبغالية بالغُدُق وَالاَصَالِ مُنْجَانَ اللَّهِ وَإِلْعَيْثَى وَالْإِبْكَارِ مُنْجَلَ الله عين تُنسُونَ وَجين تُصْعِونَ وَلَهُ المِنْ فِي السَّمُولَةِ وَالْأَنْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ يُزِجُ الْيُ مِرَالِيَتِ وَ يُخْرِجُ الْكِيَّ مِنَ النِّتِ وَنَخْرِجُ الْمَنِيَّ مِنَ الْكِيِّ وَنَعْمِلِا زَضَّ تَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَالِكَ مُحْرَجُونَ مُنْجِنَ دَبْكِ رَبِي لِيرْ وَعَمَّا يَصِنْوْنَ وَسَلَامُ عَكَالْمُنْسَلِينَ وَالْحَدُيْدِ وَجُوالْعَالِيْنِ منجلن ذي للنك والكك والمنطقة سُعْنَ ذِي لَكُنْهُ إِلَّهِ وَالْعَظْمَةِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعْيَمِثُ الفنة وسنجان الله الملك الخيالذي لاتموت فيالا أكيّ القُدُّ وَمِن مُنهَا مَا القّ إِبرالدَّا يُرِسُهُمَا مَّا الدَّا مُرالقًا مُنْ مُنعِن رَبِي العَظِيمِ مُنعِلَان رَبِي الأعَلى مُعِلَا أَلِي الفَيْور سُغِنَ الْعِلَيْ لَا عَلَى سُبُوحٌ قُدُونَ وَثُمَّا وَرَجُ الْمُلْكِلَةِ فالثفخ مبغان الكايم غيرالغاف المهجان العالم يغطي سنجان خالؤمائي وماكاني وشين الذي بكرا الكفاح وَلا يُدُوكِدُ الانصاارُةُ مُوَاللطِيفَ الْجَيْرِ اللَّهُ مَاللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْكَ فِي نِعُهُ وَخَرُوبَرُكُهُ وَعَالِمِيَّ فَصَلِّحَا مُعَدِّ فَالْمِوْ

بَدِيْعُ الْحَدْ وَلَكَ الْجَدْ الْمُتَعَلَى الْحَدْ وَلَكَ الْحَدْ الْبَيْعَ الْحَدْوَ المن وَلك الحَدُونَ إلى وَلك الحَدُاصادِق الوعَدِيُّ تاجن قاا تنبغ أغلا خلاق منطائه إق مناك ين المناس نجين الدَّعْوَاتِ مَنْزِلُ الْأَيَاتِينَ فَوْقِ سَنِعَ مَمُوَّاتٍ عَظِيدُ البِّكَاتِ فَيْجَ النَّوْنِينَ الظُّلُمَاتِ وَفُوْجَ مَرْفِي الظَّلُ اللَّهِ إِلَّهُ النُّونِ مُبَدِّلُ لِلنَّيَّاتِ حَسَنَاتِ وَجَاعِلَ مُنَّا دَرُهِا ثُنَّ اللَّهُ مُلكَ أَكُنْ عَافِرالدَّنْ بَوْقَا بِلِالتَّوْبِ شَدِيدُ العِقَابِةِ الطَّوْلِ لا إلهُ الْاَتْ النِّكَ الْمَنِيرُ ٱلْلَهُ مُ لِكَ الْخِذُ فِي اللَّيْ لِإِذَا يَغْشَى وَلِكَ ٱلْحُدُ فِي النَّهَا بِ إِذَا تَجَلَّى وَلَكَ الْكُنْ فِي الْأَخِنْ وَالْأَوْلِ وَلَكَ الْكُنْ عَدَدَ كُلَّتُهُم وَمَاكِ فِي الثَّمَا أُو وَلكَ الْكُذْ عَدَدَ النَّوْلي وَمَا فِي أَلِمَقَى قَالِدُونِي وَلَكَ الْخَرْعَدُ مَا فِيجَوْفِ الْأَرْضِ فَكُكَّ الكُنْ عَدَدُ أَوْزَا يِنْ مِنا وَالْجِالِوَلَكَ الْخُذُ عَدَدَ أَوْرًا فِي الأنجارة كاكاكن عدد على وجه الانض وكك الحدا عَدَدُمَا أَحْمَلُ كُولُكَ وَلَكَ الْخَذَعَدُدُمَا أَخَاطِيهِ عِلْكَ مَلِكَ أَكِذْ عَدَ دَاكِنَ وَالْإِنْسِ وَالْمَوَامِ وَالطَّيْرِ وَالْجَامُ

وَرَجْمَةُ اللَّهِ وَبَهُ كَانُهُ اللَّهُ مُ اكْتُ إِنَّ هُذِي الشَّهَادَّةَ عِنْكُ حَقَّ تَلْقَتُهَا وَأَنْتَ عَبَّىٰ كَا ضِلَّ لِكَ عَلَىٰمَا تَشَاَّدُ قَلِيْنُ ٱللَّهُمَّ لِكَ الْخُدُمَّةُ السِّعَدُ اللَّهِ مَا لَكُ فَلَا يَفْتُدُ الْحِيَّ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْكَرُدُ حَمَّنًا تَصَمُّ لَكَ الْكَدُخَمَّا تَصَمُّ لَكَ السَّمَاءُ كُفَّتُهَا وتشيخ لك الأرض ومن عكمنا الله م الكد منا عرما آبدًا لا انفطاع له ولانقاد و لك يَنْجُي واليك يَنْمُهُ فِيَّ وَعَلَّ وَلَدَيَّ وَمَعِي وَقَبِّلِي وَبَعْدِى وَآمًا مِي وَفَوْقٍ وتتخبى واذاك وبتبية فردا ويناكأ ترفيني ولك الْحَدُ إِذَا نُشِرُتُ عَبْعِشْتُ لِاسَوْلَا يَ ٱلْلَهْمُ مِّ لَكَ الْحُدُقَ الشكزيجينيع تحامدك كلما على بنيع تعمّانك كلماحقّ يُنتَعِيا كُذُ إِلَى مَا غِنْ رَبَّنَا وَيَرْضَى اللَّهُ مِّرَكَ أَكُذُ عَلَيْ إِلَّا الكلة وشنبة وتطشة وقبضة وتسطة وفيكل وصم شَغرة اللَّهْ عَرَاكَ الْخَدْ خَالِمًا مَعَ خُلُودِكَ وَلَكَ أَكُوْحُمَّا لأننتعلله دون عليك وكك اكذ خنا لا امتدكه دوق سَيَّتِكَ وَلَكَ الْهُنَّةُ مَنَّالًا إِمْ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّا مِنْ الْفَالَّ وَلَكُ الْكُذُ عَلَى اللَّهِ عَلِيكَ وَلَكَ الْكُذُ عَلَى الْمُؤْمِنَا لَا الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهِ اللَّ وَلَكُ الْهُدُوْبِاعِتُ الْحَذِي وَلَكَ الْحَدُو وَادِتَ الْحَدُولِكَ الْحَنْدُ

لرَجِّذُ وَلَمَّا وَ لَمُ يَكُنْ لَهُ شِينِكُ فِي الْمُلْكِ وَلَوْكُونُهُ مِنَ الذُّل وَ كُن مُن مُن اللَّهُ ل وَ كُن مَعْ مَا أَذُهُ عَامِ عَشُوات درصير وشارالفا أشلى تخفى سُتَجِيْرًا بإيا يك فصّل عَلَىٰ عَلَى قَالِهِ وَاسِينَ قَائِنُكَ لَا تَغَدُّ لَ مَنَ آمِيْتُهُ الْمِي آسْمَ جَمْلِ سُتَعَمْرًا عِلْكَ فَصَلْ عَلَى خَدْدَ وَآلِهِ وَعُدْعَلَ عِلْمِكَ وَفَضَلَكَ الْمُلْ السَّمِ فَقَرِي الْسَجِيرًا بِعِيَاكَ فَصَيْلَ عَلَيْ فَيْنَا اله وَا ذُنْ قُوْمِنْ فَصَلِكَ الْوَاسِعُ الْمِنْيَ الْمُرَىٰ الْمُ اسْمَوْفِيْ مُسْتَعِيْرًا يَغْ فِرَتِكَ فَصَيْلِ فَلَى حُرِّدًا لِلهِ وَاغْفِرُ لِيَغْفِرُ فَاعْر خَنْمًالا ثُعَادُ لِي ذَنْبًا وَلا أَنْ تَكْ يُعَدِّعُ مُعَدِّعُ مِثَالَمْ إِنَّا وَلِيْ سُسْتَعِيرًا بِعِرِكَ فَصَيْلَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَأَعِرَّ فِاعِزَّالا وْنَ نَعْنُهُ أَبَمًا إِلَى اللَّهِ عَلَى مُعْفِي السَّجِيرُ البُّقُوَّ تِكَ فَصَلَّ عَلَيْحُدُ واله وقية فاريناك صغف المخالسلى وجع إنباري الفاني الدين لاينان كالدي لاينان كالنافي فَعَدَّلِ عَلَىٰ كُمَّةٍ مَا لِهِ مَا جِن فِينِ عَمَّا بِالنَّادِ مَن شَرِّ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ ا وَالْإِخْنَ ٱللَّهُ مُرْصَلِ عَلَى عُدِّ وَالْهِ وَافْعَ لِي بَاسَالاً مُرالِّذِي فيهالينكر فالغافية فالتخاج فالرذق الكثيرالطيبر المتلال لواسع الله م بعيري سبيلة وهني ليفخ ورثمن

فَالنَّاعِ خَمْلًا كُنْيُرًا طَيْبًا مُلارَكًا فِيهِ كَا غُولُ رَسَّاقُ وَكَايَنْبَغَىٰ لَكَ رَمِوْجِيكَ وَعَزْخَلَالِكَ بِسِهِ وَاللَّالَّا إِلَّا لَنَهُ وَحَدَثُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْخُذُومَ فُواللَّالِيُّهُ الْخَيْنِيْ عَالَى إِلَّهُ الْالَّهُ وَحْدَثُ لا شَرْبِكَ لَهُ لَهُ الْلَكْ وَلَهُ الْحِنْ فِينَ وَمُنْ وَمُنْ وَكُنْ وَكُونَ وَلَا مُؤْتِ اللَّهِ وَكُنْ وَلَهُ وَكُلًّا مُؤْتُ سَكَا أَكْثِينُوهُ مُو عَلَى كُلِّهُمُ قَدَيْرُ وَحَمِلُم اسْتَغْفِرُ السَّلَةُ كَالِهَ لِلاَهُوَ لِي الْقَاتُونَ مُواَتُونِ فِي إِلَيْهِ وَكُمُّ اللَّهُ وَلِي بالتخلق وماريا كعيد وجه كالابدنة المكات والأفي ودر البياذ الكِدُ لِوَالْإِدُ رَامِ وَدِرْ لَا يَعَالَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ودرالمرياح ياقيان وحمالم يأخي لاالة إلاانت ودفي بن مابته الرَّخر الرَّخير وعام اللَّهُ صَلِ عَلَيْ خُذِ وَالْمُدِّ وَحَرْجُهِا اللَّهُمَّ افْعَلَ فِي مَا انْتَ افْلِد وحميارا من قُلْمُواللهُ آحَدُ تاآخر مارية الله المُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُوا اللَّهُ وَكُوا اللَّهُ اللَّ التَّقُوى وَاصْلَ الْمَعْفِرَةِ وَإِنَّا آمُلُ الدُّنُّوبِ وَالْحَطَّلَا اللَّهُ يَامُولا فِي وَانْتَ أَنْ إِلرَّا حِنْنَ سِيكُوا لَالْقُولُ وَلَا أَنْ الابالِقَهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى إِنَّ الَّذِي لا يَنُونَ وَالْمَدُالِيِّ الَّذِي

وَأَنْتَ الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُونَ فَ فَأَلْمَالِينَ الَّذِي لا يُعْزِلُوا أَنْتَ الْبَصِيْدِ الَّذِي لِآيَرَةَا بُ وَآنْتَ الصَّادِقِ الَّذِي لِأَنْكَذِبُ كَالْقَامِ اللَّهِ فِي لا يُغْلَبُ البَّدِي لا يُغْلَبُ البَّدِي لا يُغْلَبُ البَّدِي لا يُغْلَبُ الم القادر لا يُضام الغافرلا يظلم الصَّمد لا ينطع م القيَّون م كاينًا دُالْجِيْدِ لا يَسْامُ الْجَبَّادُ لا يُزارُ الْعَالِمُ لا يَعْلَمُ الْعَقِوفَيْ لايضعف العظير لايوصف الوفغ لايخلف العدل فخية الغَيْفَي لا يَقْتَقِمُ الكِينِ لا يَضْعُو النَّيْعِ لا يُقْمَر الْعَرُونُ لأينكرُ الغالِب الوَتْرُكُ يَسْتَا سِنْ لَمَةَ وْ لَا يَسْتَشِيرُ الْوَهَّالِ كايَمِلْ الْحَوَّا دُلاَ يُغَلِّلُ الْعَرْبُلْ لا يَذِنْ الْحَافِظ لا يَغْمَلُ القَّامِر لاينام المفتح والأركالك والأيفني الباقي لاينال المفتكد لاَيْنَا ذُعْ الْوَاحِدُلا يُشَتَّهِ لَا لِلهَ إِلَّا انْتَ ٱلْحَقُّ الَّذِي لَا غَيْرًا الأرنية ولاغيظ بك إلانكنة ولا تأخذك تغيثولا يَنَةً وَلا يُشْبِلُكَ شَيْعٌ وَكُنْ لا تَكُونُ كَذَٰ إِلَكَ وَإِنَّكَ كَالنَّ إِنَّ إِلَّهُ إِلَّا إِنَّ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ كُلِّرْ ثَنَّ أَ هَا لِكُ اللَّهُ الْأَنْتِ مُلَّا الكِرَيْرِ إِكرَم الوَجِي أَمَا وَالْخَائِفِينَ وَجَازًا لَلْسَجَيْرِينَ النَّالُهُ وَلَا النَّالُ فَإِلَّ وَالْفَالِلِكَ وَلَا الْفَالِ الْفَالِلَا وَلَا الْفَالِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَالِينَ المثلث بأنفت لالمتا المك لما وأنجما المق لاينتهى

تَدُّنتَ لَهُ مِن خَلْقِكَ عَلَىَّ مَقَدْ فَنَ مَّ بِلَوْءِ فَصَلَعَلَى عُنَّه فَاللَّهِ وَخُذَعَتِيْ مِن بَيْن بَدَيْر وَمِنْ خَلْقِهِ وَعَن يَّسْنِهِ وَ عَن شِمَا لِهِ وَمِن فَق قِهِ وَمِن عَنهِ وَالْجِرُ لِسَائِدُو وَصَرْبَكُ عُ فالجرخ صندن فاستعة منان يصلالا فاخلا كمينافلي وَمَن يَعْنِينَ إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُن مُمَّا خَوْلْتَنِي وَرَدَقَى وَانْعَمْتُ يهِ عَلَيْنِ فَلِيْلِ وَكِثِيْرِ سِنْ اللهِ عَلَيْنِ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَا أَفْرَالِ إِلَّهُ فِ حَيْلَ الوّ نبدِ يَا مَن مَّعُولَ بَيْنَ الْمَزِّءِ وَقَلْبُ إِلَامَن مُوَيَالُكُمْ الأعا يَا مَن لَيْسُ كَيْلُهُ مِّني وَهُوَالتَّمْيُعُ الْبَصْيُرُ بَالْأَلْهُ اللاانت بخق لا إله إلا انت انض عنى تايا اله اللا انت بحقى لا إله الكاتت الحنفي لا اله الكاتت عِق الله الكاتت تُبْعَلَيَّ لِمَا الْهَ إِلَا أَنتَ عِنْ لَا الْهَ إِلَّا أَنتَ الْأَقْفَىٰ لِاللَّهِ الكاتنت يخفى لاله الكاتن اغتفني من النار بالكاله الكالة عِقْ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ تَنْضُلُ عَلَّ بِقِصَا الْحِرْيِعِ حَوَا عِنْي فَيْ دُنيْا يَ مَا خِرَتِهِ إِنْكَ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْمُعَلِّقِ اللَّهِ عَنْ الْمُعَلِّقُ كنذكذا دعيه وغؤذ لما وتسبعها شانه ذى واعيد اعات مُستجنست كه بخوانندد رُشب جعك ابع عاللَّهُ الْتَ الْأَوْلَ فَلَا شَيْءٌ قَبْلُكَ وَالْتُ الْأَخِرِ اللَّذِي لَا يَعْلَكُ

لِدَنْ وَعَافِرًا عَبْرُكَ فَقَدَّمَ مَنْ مِنْهَا الِيَكَ غَرْشَتَكِيدٍ وَلا السَّتَكِيْرِ عَن عِبا دَتِكَ لِيا أَشْرَفَ لَلَّ السَّجَيْرِ لا يَسَكُلُّ فَقِينِ إِنَّاكُ مِا نَّكَ آنْتَ اللَّهُ أَكِنَّا قُ أَلْنَا فَالْأَلْوَ لِلَّا النَّا مَذِيج التَّمْوَاتِ وَالْأَنْضِ فَو فَأَكَّلَالِ وَالْاحْدَام عَالِم الغنب والقها دة الخفرالك وأنت الرف وأناالعنا وَآنْتَ الْمَالِك وَآنَا الْمَلْوَٰكِ وَآنْتَ الْعَرْبُرُ وَآنَا الذَّلِكُ عَانْتَ العَيْنَ وَآثَا العَتِيْنَ وَانْتَ الْحَيْقَ الْمِنْ قَالَنَا قَالَانًا الْعَانِيْ وَانْتَ الْحُينُ وَكَانَا السَّمَّ وَإِنَّا السَّمَ وَإِنَّا السَّمَ وَإِنَّا السَّمَ وَإِنَّا السّ المُذنب وَآنتَ الرَّحِيثُ وَآنَا الْخَاطِي وَآنتَ الرَّا ذِيُّ وَ آنَا الْمُرْذُونُ قَ وَأَنْتَ آحَقُّ مَنْ شَكُونُ فِي لِينْ وَالْهِ تَعَنْت بِيرِ وَرَجُونُهُ إِلِي كُورِين مُذين قَدْعَمَرْتُ لَهُ وَكُنْ فِينَ قَدْتَا وَنْ تَعَنْهُ فَصَيْلَ عَلَيْ كُنَّدُ وَالَّهِ وَاغْفِرْ لِي وَانْحِينَ كَلْفُونُ عَيْنَ وَعَا فَهِيْ وَا فَتَمَ لِيُمِن فَصَلَّكَ سُبُونَ حُ ذِكُولَا فْلَوْمُ لَا مِنْكَ فَا فِلْدُ قَصَّا فَلَ يَسْرُفِينِ آمِرَتُهُ مَا آخَافُ عَنْمَ أُو فِرَيْخُ عَنِي وَعَنْ كِلْمُؤْمِن وَمُؤْمِينَةً مَا أَنْفُوهُ عَادُولِهُ كَالِهُ إِلَّا أَنْتَ شَيْعًا نَكَ إِنَّ كُنْ مِنَ الظَّالِمَيْنَ ومشتكت انستاكه عوانندد نشبخعه ومهاسرا وكف

لِلْعِيَادِ أَنْ يَسْتَلُونَ لِرَابِهَا أَنْتَ الْفَتَّاخُ الْنِقَاحِ ذُوا الغيرات معيد العشرات كانت الحسنات ماح التناية مَا فِعِ الدِّرَجَاتِ السُّلُكَ يَا اللَّهُ لِإِنْ صَلَّى إِنْهَا لِكَ أَلْحَتْ كلِّهَا وَلِكُلِمًا تِكَ الْعُلْيَا وَيَعِيكَ الَّتِينَ لَا يَضْفَى وَإِنَّالًا بأكرم آنتمانك عكنك واجتها إكيك وأشرفها غثأة مَنْزِلَةً وَأَقْرِبَهَا مِنْكَ وَسِيلَةً وَأَشْرَعُهَا مِنْكَ إِجَالَةً وباسك الح أن المكنة الكياللاجل العظم الَّذِي نُحِيُّهُ وَيَرْضَى عَنَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَيَشْتَجِيْكِ لَمُ دَعَاهُ وَجُقَّ عَلَيْكَ الانترمبرسَّا يُلك وَبِكِيل سِيمُعَ فِي التَّوْزَيْر وَالْإِنْجِيْلِ وَالذَّبُوْرِ وَالْفُرْوَا نِ الْعَظِيْمِ وَكُلَّ إِنْهُمْ فُولَكُ عليتة أحكامن خلقك أن لفر تغلفه احتاا واشتاخ ت يه في علم العَيْبِ عِنْدَكَ وَيُجَلِّلُ إِنْمِ دَعَاكَ بِرِحَلَّهُ عُرَيْثُكَ وَمَلَا يُحْتَلِكُ وَاصْفِيّا وَلَا مِنْ خَلْقِكُ وَيَعْوَالْفُارُ كَ وَالرَّاضِيْنَ النَّكَ وَالْنُعَوِّدِينَ بِكَ وَالْنَصَرُّعِينَ النيك أد غوك ماالله دُعَاء مَن قباشة دُعَاء مَن وَالشَّقَدُتُ فَاقْتَهُ وَعُمْم جُرُمُهُ وَاشْرُفَ عَلَى لَمْكَ وَ وَضَعْفَتْ ثُوَّتُهُ وَكُنْ لا يَشِقُ بِشَقُ مِن عَمَلِهِ وَلا يَعْدلِفَا قَتِهِ مَا ذَاعَنُوكَ وَلا

الفيلي:

مَعَ الْمُقَدَّىٰنِينَ الشَّهُوْدِ وَالرَّحَعِ النَّهُوْدِ الْمُوفِينَ بِإِلْهُوْ إِنَّكَ رَحِينُمْ وَدُونُدُ وَدُوانَّكَ تَفْعَلُمُا لِمُنْذُ اللَّهُ مَّ اجْعَلْنَا ها دِينِي مُهْدِينِي غَرْضَالِينِ وَلا مُضِلِّينَ سَأَمًا لِأَوْلِمَثَالِكَ وَخْرِبًا لِإِعْمَا يُكَ نَعُنِهُ كِنْبِكَ الشَّائِينَ وَنْعَا دِي بَعِيْمًا مِنْ خَالِقَكَ اللَّهُ مُ لِمُنَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الاسْتَعَالَمُونَ هْنَا أَكِمْ دُوتَمَلِينَ الْتَكُلُانَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْنَى وَانْوَ رَا فِي قَارِي وَنُوَكَّا بَيْنَ يَدَيٌّ وَنُورًا تَغَبَّى زُنُونًا فَوْقِيْ وَنُوْرًا فِي مَمْعِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي سَرَّى عَنْوَرًا فِي كَنِي مَنْوَرًا فِي دَجِي مَنْوَرًا فِي عِظَامِيَ ٱلْلَّهُمَّ اغظِه لِى النُّوزُ شَنْعِانَ الَّذِي ا زَتَدَى بِالِعِزْ وَلِانِ بِشِنْعِانَ الذبالذي ليس لمجذ وتكرم يرانجان من لاينتني الشبيج إلآلة شنبان ذعالغضل فالتعتد سخانة فألحن فالتست مرابعان ذي الحالال فالأكرام سعسان كلجؤا ننلد ندوزجعه وشبجعه وروزع فروشب عُرِفِهِ إِنْ وَعَا ٱللَّهُ مِنْ تَعَيَّى فَهُمَّا فَاعَدُوا سُتَعَدُلُوفُكُ الْ يُخْلُونَ وَتَجَاءَ رِنُونِ وَطَلَبُ نَايِلُهِ وَخَايِرَةً فَالِيُكَ يَاكُةً تعَبِيتي وَاسْتِعْدَا دِي رَجّاء عَفُوكَ وَطَلَبَ نَائِلُكَ وَ

وشعرا ونمل وقصض ولقمان وج سخده ودخان وفاقعه وذؤد باشدكرسا يدفكر ثؤا باين ورد رضل كتص بذكر ثواب ثورونين سختابست كمغواننداين وعا ٱللَّهُمَّ إِنَّ اسْلُكَ رُحُمَّةً مِنعِندِكَ تَعْدِيمِهَا قَلْمَي تَعْجُمُ بِهَالَمْرِي وَتَلَمُّ بِهَا شَعَبْي وَتَعْفَظُ بِهَا غَامِن وَتُصْلِحُ بِهَا شَاعِدِي وَتَرَكَى بِمَاعَهُمْ يَ تُلْهُمُنِي بِهِا رُشْدِي وَتَعْضِيْنَ بِمَا مِن كُلِنُوءَ اللَّهُ مَّا أَعْطِنِي إِيمَا نَّاصًا دِقًا وَيَقِينًا خَالِصًا وَرُخَةٌ آنَاكِ بِهَا شَرَفِ كَرَا مُسَلِكَ فِي الدُّ شِا وَالْأَشِّ ٱللهُ وَإِنَّ النَّاكَ الْفَوْرُ فِي الْعَصَّاءُ وَمَنَّا يِلَالْعُلَّا مِ مَعَيْشَ اللَّهُ مَمَّاءِ مَا لَنَضَرَ عَلَى الْأَعْمَاءِ ٱللَّهُمَّ الَّيْا الْرَاحَةُ بك خاجج وَان صُعْف عَمِلي فقدا فتَقرصُ اللهُ وَاللهُ وَمُعَلَّ فَاسْنُكَ يَا قَاضِيَ الْأَمْوْدِ وَلَا شَا فِي الصَّلُوْرِكَا يَجِيرُنَّ البحق رأن تخبرني في عَمَّا بِالسَّعِيْرِ وَمِنْ عَقَ رَوْمِنْ فَيْمَاتُهُ القبني بالكف مرقما قصرت عنه مستكتى وكوتبلف إنيتي كالزغيظ يه مستلقه ين خير وعدته احتار من خليات عَانُ ارْعَتُ النِّكَ فِيهِ اللَّهُ مُرَّا ذَالْكَيْلِ السَّلَّهُ مُعَالِكًا وَالْأَرْ الشَّدندانئلكَ أَكَ مَنْ يَوْم الْوَعْنِدِ وَالْجَنَّةُ يَوْمَ الْعُلْقُ

تَعَالَيْتَ لِمَالِمْ عَنْ ذَلِكَ عُلْقًا كِبِيرًا ٱللَّهُ مَّرَا لَاسْتَعْبُذُ فاعذ فزكات تجيزيك فاجزني كاسترنفك فاندفني وَا تَوَكُ لُمُلنكَ فَاكْنِهُ وَاسْتَنْصَرِكَ عَلَى عَلْمُ لَاللَّهِ فَانْضُرَ فِي قَاسَتَعِيرُ مِكَ فَاعْمَى فَاسْتَغْفِرُكَ يَا اللَّيْ فاغف ليالمين آمير والمتقبست كه بكونيد د رشتجعه معنت بارالله مرانت ريق لا إله الا آنت خَلَفْتَهُوَلَ فَا عَنْدُكَ وَالْنَ آمَتِكَ فِي قَيْضَتِكَ وَنَاصِيَتِي بَدِكَ النسينة على عندك وتعدك مااستطعت اغوذبها مِن تُرَمُا صَنَعَتُ ابْوُ يِعَمَلِي مَا بُونُ يِذُنُو بِي فَاغْفِرُ إِنْ نُونِ انَّهُ كَا يَغْفِرُ الذُّنْوَيْدِ إِلَّا أَنْتَ وَمِسْتَعَلَّضْتَ كَدْ بَوَانْدُ شَبْ جعه دروقت و دغاى فرخ رايس كفيد المحكي الأمال قَدْخَابَتْ إِلَّالَدَ يُكَ تَا آخْرِجِنا نِهُ كَذَاتْتُ دَرْ فقنله وانديم دزادعيه فترسخ انندرونجعه دفأى منشوب بتجا دعليه الشلام مآن انيست بيم السَّه الدُّهُ الرَّحِينِ الْخَدْسِّةِ الْأَقْلِقُبْلَ الأَشْيَاءِ وَالْاَحْيِنَاءِ كالأخرتغة قناء الاشكاء العلن والدى لالسنع تنفك ولاستفض من شك ولايغت من د عاه وكاليقطع

عَلِيرَ بِكَ فَلَا يُعْنِيهِ دُعَاي لِي مَنْ لاَ يُعْنِيهُ عَلَيْهِ السَّا لِل اعتلة والمايتية تقي كانا ماقال المناه والمناه المناه المنا وكالوقادة كفلوق رجوثثا تتنك المقراعل عبق بِالإِسَّاءَةِ وَالظُّلْمُ مُعْتَرِفًا بَانِ لِاحْجَةً لِيُولا عَذَكُ لَتُنْكَ أرْجُوا عَظِيمَ عَغُوكَ الَّذِي عَلَوْبَتَ بِمِعَلَّى الْخَاطِينَ فَلَمْ يمنعك طولعكوفه معلى عظه والجرنم إن عدت عَلَيْهُ إِلْوُحُهُ فِيَامَن تَحْتُهُ فَاسِعَة وَعَفَوْ عَظِيمٌ لِأَعْظُمُ لِأَعْظُمُ لاعظنه لاعظم لايرد غَضَيْكَ إِلَا خِلْكَ وَلَا يَعْيَ مِن عَطَكَ إِلَّا التَّصَرُّ إِينَكَ فَهَبْ لِي لِا اللَّهِ فَرَجًا بِالْقُدْدَةِ الِّتِي عَنِي بِهَا مَيْتَ البِلا دِ وَلا تَملَكِي يَا الْفِي عَمَّا حَقَّ يَسْتِجَيْبَ لِى تَغْرِفْنِيالَا لِحَابَة فِي ثُمَانِي وَا دَفْغَ ظَمِّ الْعَافِية إلى سُتَعَى الاجل وَلا تُنفِيت بي عَنْدي وَلا شُتَلِظ فَ عَلَيَّ وَلاَ تَكِنَهُ مِن عُنْقِي اللَّهُ مَران وَضَعْتَى فَسَ دَاالَّذِي يُرْفَعَنِي وَإِنْ رَفَعَتْ مَنْ فَاللَّذِي يَضَعْبِي وَإِنْ أَمْلَكُمْ فَا فَتَن ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَنْدِكَ أَوْسِنْكُ عَنْ أَمِن وَاللَّهُ اللهُ المَوْلِغُ عَمَالَ ظَالِمُ وَلا فِي مُقِدَدِكَ عِلَا وَالنَّا يَعْلَمُ مَنْ يَغَا فَ الْفَوْتُ وَاثِمَا يَغْتَاجُ الِكَالظُّيمُ الصَّعِيثُ وَقَدْ

لَهُ وَاشْهَا مُنْ فَالْمُ فَانْ فَرَيْنُونُ وَأَنَّ الْإِسْلَامُ كُمَّا وَصَفَ وَاللَّذِينَ كَمَا شَرَةً وَآنَّ الْكِتَابَكَا أَنْزُلُ وَاللَّهُ كَلَّحَدُثَ فَآنَّ اللَّهُ مُوَاكِةُ اللَّهِ فَرَكُوا تُواتُ اللَّهِ وَمَكَالُهُ وُشَرَا يُفُ تَعِيَّا تِيرِ مَسَلامْ عَلَى تُحَدِي كَالْدِ الصِّعَتْ فِي مَاكِ المدالذي لايستااخ وفاذيته الله التى لاتخفر وفيجار سَّوالَّذِي لا يُضَامُرُوكَ نَيْهِ الَّذِي لاَيْرَامُ وَلِما وُلسَّامِنُ عَفْوْتُطْ مَا كَا رَاهَهُ كُلُّ نِعْمَةٍ فَينَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لا يَأْتِي بِلْكُمْ إِلَّا اللَّهُ مَا شَأَرًا لَهُ يَعْمَ الْقَادِ وْلِلَّهُ مَا شَأَمُ اللَّهُ فَيْ عَلَىٰ شَهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّذِيل الملك وَلَهُ الْحَدْيُ فِينَ وَيُمِيتُ وَهُوَحَيٌّ لاَ يُونَ يُهِا لِكُنَّ اللَّهُ الْمُونَ بِيَنْ لِكُنَّ وَهُوَ عَلِكُ لِشَيْءُ قَذِيرٌ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّذَ سَعِّيدٍ بِنْ فِيَ اللَّهِ عَلَيْ السَّمَلَةِ فَا فَيَقَصُّرُ بِعَن بُلُونِ عِ سَسَلَةً وَلَوْصَيُّهُ بعجمك الكردرعني الله واغفرها رزقني والحني ولجر وَهَا فِنْ وَاعْفُ عَنَّى وَا رْفَعَنِي وَاهْدِ فِي وَا نَصْرُ فِ وَالْقِ في مَّلْهُمَا لصَّرْمَ النَّصْرَيِّ ملكَ النَّالَ وَالنَّرُلا يَمْلِكُ ذلك عُنْرُكُ ٱللَّهُمَّ وَمَاكَتَتُ عَلَيْ مِنْ خِيرِفُو يَعْتَىٰ وَأَلْكُ وانضرف له ومن عليَّ به كله واعتى وتَتَتَفَّ عَلَيْ عَلَيْهُ

رَجَّاء مَن رَجَا وُٱللَّهُ وَإِنَّ النَّهُ لُدِكَ وَكُولُ مِكَ شَهْدَكَ وَكُولُ مِكَ شَهْدَكَا وَ الشهدجيع مليكتان وأسلك واستخاى ممواتك وَحَكَةً عَرَشِكَ وَمَنْ بَعْثُ مِنْ انْبِيّا أَيْكُ وَوْسُلِكَ وَ أنشأت من اضاف خلفك آين أشهد أنك أنت الله وَخِدَكَ لَا شَرِيْكِ لَكَ وَلَا عَدِيْلَ لَكَ وَلَا خَلْفَ لَعَوْلِدَ وللتندنل وَانْ يُحَمَّا صَلَعَة عَنْدُكُ وَرَسُولُكَ أَدُى مَا حَمَّلْتُهُ إِلَىٰ لَعِيّا دِ وَلِمَا مَدَ فِراسِّهِ عَ ۗ وَكُلِّحَةٌ فَأَجِهَادٍ مَا نَهُ بَشَرَبُا هُوَ حَقُّ مِنَ النَّوَا سِوَا نَذَتَ بِالْمُوصِدُ قُ مِنَالْعِقَابِ اللَّهُ مُرْتَتَنِي عَلَى دِينِكَ مَا اَحْيِيْتَنِي وَكُلَّمَ عَ قَلْنَ يَعْدَادُ مُدَنِّتَنِي وَمَنْ لِيُنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَالْكَالَّ الوها بْصَرْعَلْ عُدَّد عَالِ مُعْدِ وَاجْعَلْنِي مِنَ أَشْيَا عِبْرَيْتُمْ فاخشرن في نُعُرَتِهِ وَوَقِفْني لِإِذَاءِ فَرَضِ الْجَمْعَاتِ وَمَا أنجبت عَلَى فها فِن الطَّاعَاتِ وَقَسَمْتَ لِأَهْلِهَا مِنَ الْعَطَّارِ فنيغ والخرآاء إنك آنت الغزيز الحتك يأانا دعيدن منعهانت د عاى منسوب بكاظم عليه السالام ال ابنت مُحبًا غِلْق اللهِ الحديد و بكا مِن كَاتِبُين وَشَاعِيد الْمُنَا فِيسِمِ اللَّهِ آشْهَا أَن لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَلُ لا شَرَاكِ

كليا أنت صندقا وعذلا لأشتي ف يكلينا تلت المتا العزيز أُعْتِ فِي لِاذَ الْكِلَالِ وَالْإِلْمُ الْمِلْكَ مِثَالًا يَعَدُلُهُ شَيْ اللَّهِ مَنْ مَسْمَا يُلِكُ أَن تُصَلِّيعَ الْحُدِّدِ وَالْحُدِّدِ وَتَجْعَلُ فِي مِن الرِي فَرَجًا وَتَخْرَجًا وَانْ تَوْسَعَ عَلَيْ رِزْ فِي فَيْسِينْكِ وعافية شغن العلندالك بنير شفن الباعث الوابث سُبُعِنَ اللَّهِ العَلَا لِعَظِم سُغِا نَدُو تَجَلِيَّ اللَّهُ مُرصَلِّ عَلَيْعًا يَ وَالْهِ كُمَّا صَلَّيْتَ وَبَا كُنَّ عَلَى بُرْمِيمَ وَالِايْمِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تجيدة عَوْدِرْ قُولُ لِنِهِ اللَّهِ الرَّحْرُ الدَّحِيْمِ لاحول ولا فَقَةَ إلا بإسَّوالعَلِ لعَلِيْمِ ٱللَّهُ مَّرَتُكُ لِتَلْكُمُ فَالزُّوْجِ وَالنَّبِينِيُّ وَالْمُرْسَلِينِ وَقَاهِرَينَ فِي السَّمُوَاتِ وَالْارَضِينَ وَخَالِق كُلْشَى وْ وَمَالِكِهُ كُفَّ عَنَّا بَأْسَ اعَمَانِنا وَمَن أَرَادَ بِالْفَوْةُ ابِن أَكِينَ وَالْإِنْسِ وَلَعْمِ أبطائهم وقلوبه واجعل بناكا وكبهم جاايا وعها وَمُدْفَعًا إِنَّكَ رَبَّنِا لَاحُولَ وَلَا تُقِرَّةَ لِنَا (لَا بِالسَّوْمَلِينَهِ تؤكَّلْنَا وَالِّيْهِ إِنْهَا وَهُوَالْعَرْنِ الْحَكِيمُ مَتَّبَاعًا فِيًّا مِنْ شَرِّكُ لِلْ مِنْ مِنْ شَرِّكُلِ لَا أَبْرِ أَنْتَ الْخِذْرِيَاصِيّةِ ا عَنْ شَرْكُلُهُ السَّكَيْدَةِ اللَّيْلُوَ النَّهُ الدِّينَ كُلِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدُّونَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تَحَدُ إِلَيِّينَ غَيْرِهِ وَالْرَعِنْدِي مِمَّاسِوَا أُونِدُ فِي مِنْ فَعَلِكُ الله مّراية استكك يضوانك والجنّة واعود بك من خَطك وَالنَّارِوَ النَّاكَ النَّصِيبَ الْأَوْفَرَ فِي مَثَّالُّهِ النَّعِيم اللُّهُ مَّ طَهْدُلِيا إِنِّي مِنَ الْكِنْدِ وَقَلْنَى مِنَ النَّمَا فِيَّ عَلَىٰمِنَ الرِّيلَاءِ وَبَصَرِيْمِنَ الْجِيالَةِ قَالِمُكَ تَعَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الأغينيالصد فيآللهم إن كنت عندك في أية الحيثا عَرُّوْمًا المُقْتَرَّا عَلَىَّ رِزْتِي فَانْحُ حِرْمًا فِي وَتَقْيِرُهِ زِرْقِ فَالْكِيَّةُ عِنْدَكَ مَنْدُوْقًا مُوقَفًا لِلْعَبْرَاتِ قَالِكَ قَلْتَ تَبَّا رَكْتَ وَتَعْالَيْتَ يَجُوااللَّهُ مَا يَثَا إِوْ يُشِتُّ وَعِنْكُ أَمُّ الْكِتَّاجُ اللهم وصل على عدوالدانك مند بيند وسي دووم الينت في مناع الما المرا الكي المنات في المنات لَيْسَ لَعِنَّ وَفَانَ فِي سُنْعِنَ مَنْ تَعَظَّفَ بِالْحَيْدِ وَتَكَدَّمُ فِا مُنْعِنَ مَنْ لاَيْنَغِ الشَّيْسِيمِ الآلَهُ مُنْعِنَ مَنْ أَحْتَى كُلِّكُمَّا يعليه شخان ذعالظة لأقاله فالنفيل شغن ذعالن والنا مُنْفِنَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْكَدَرِ اللَّهُ مِّ إِنَّ السَّالْمُ وَإِنَّ السَّالَةِ وَيَعْلَمُ العزمن غُزيتك ومُنتَعَ الرَّحِهُ وَمِن كِتَا بِكَ وَمِاسُكَ الاعظم وَذِكُونُ الْأَعْلَى وَبَكَامِنَا وَكَالْفَاعِهِ وَمُنْتُ

To the same

الفَلَوَاتِ وَالْجِبَا لَاتِينَ الصَّادِينِيَ وَالْوَافِينَ مِثْنَ يَنُدُوْمِ اللَّذِي يَنْتَثِرُ مِالِنَّهَارِ مِالْعَيْثِيِّ قَالَا يْكَالْوَيْمْ والاضال والمرسين والاتباحة والاقاترة والقراعدة والالسة ومن جنوديم وآذواجه يمر عشايريم وقائله عَين هُيَن هِين مُلِزَهِم وَنَفْتِهِم وَنَفْتِهِم وَقَاعِهِم وَاخْدِيمُ وَفِحْ وحريم وعشهم وكخف واختياله ووآخلا قهد ومثير كُلِّ ذِي شَرِّينَ السَّوِّيَةِ مَا لِغِيلَانِ مَلْمَ الصِّبْيانِ وَمَا وَلَدُّ وَمَاوَرُدُوا وَمِنْ مَيْرَكِ لِذِي شَرِّدَاخِل وَخَارِج وَعُالًا فالمتعرض فسأكو فأنتخرك وضركا بعراق فصفاع وشفيقة فأيرشلهم فالخثى فالمتكثكة فالزنع فالغت فالكافضكة والصَّالِبَةِ وَالنَّاخِلَةِ وَالْخَارِجَةِ وَمِن شَرِكَ لِدَآبَةٍ انت أخِذُ بنِّا صِيَتِهَا إِنَّكَ عَلَى عِرَاطٍ نُسْتَقِيمٍ وَصَلَّى إِنَّهُ عَلَى عُدِّدُ وَالْمُعَدِّكَتِينَا سِي عِولندعودُ الله الْعَوْدَ تين رود سيشنبه كرمذكورميثودانتاءاته تعالىدرى فضر وتسيرت شنه اينت بنور القوار فرالق مُعْلَامِكُ ٱللَّهُ وُرَبِّنَا وَلَكَ أَلَهُ وَانْتَ الْحَيْ الْمَتَّوْمُ وَإِلَيْكُ الكان والزيد في من خلقك أويعال في المنافي المنافية

وَمِنْ شَرْكِ لِدِي شَرْرَبُ الْعَالِمِينَ وَإِلَهُ الرَّيْسَانُ صِّلُّ عَلَىٰ عَبِّي وَالَّهِ أَجْعَيْنَ وَأَوْلِيَّا مِكَ وَخُصٌّ خُمًّا وَاللَّهُ بَاتَمِ دُلِكَ وَلَا خُولَ وَكَافَقَ الْآبَالِسَّةِ الْعَلَىٰ الْعَظِيم جن مِاللَّهِ وَبِاللَّهِ الْوَمِن وَباللَّهِ أَعَن ذُو مَاللَّه اعْتَدَامُ وَبِإِنَّهِ ٱلشَّجَيْرُ وَبِعِيْزَةِ السَّوى مُنْعَيِّهِ ٱلمَّيْخُ مِنْ شَيَاطِيْنِ الانس فالجن ومن تجله فرفخيله فروك كضيهم فعطفهم وتجعته فمركك بنم وشرتم وكشرما أوان تجت الكينل وتغت النمارين النفدة التزب ومن تترالغاك فألخا فيرقالنا عدوالزار آخياء فأموا تأاغلي ويطيرا وَمِنْ شَيْرَالْكَامَّةِ وَالْخَاصَةِ وَمِن تَفْسٍ وَوَسُوتِهَا وَمِنْ شَرِّالة ناحِش فَاكِين وَاللَّسِ فاللبْس وَمِنَ أَكِينَ وَالْمَانِيدِ قبالأسم الذفا متن له عرش لقيس فاغيد تقيني ويني مَجْنِعَ مَا يَحْيُظُ بِمِعِنَا يَتِيُ بِن تَرْكِيلُ صُوْرَةٍ مَخِيالِ ازبيا جل وسوا دان يُنال ومعامد أفير معامدة يَسْكُنُ الْعَوَّآءُ وَالشَّحَابُ وَالظُّلْمَاتِ وَالنَّوْمَ وَالنَّوْمُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالنَّوْمُ وَالنَّوْمُ وَالنَّوْمُ وَاللَّهُ وَالنَّوْمُ وَاللَّهُ وَالنَّوْمُ وَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلِّقُومُ وَالْمُؤْلِقُلْلِّقُولُ وَالنَّوالِقُلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَّالْمُؤْلِقُلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَّالِمُ لَلَّالِمُ لَلْمُؤْلِق الحتودة والبركا أنخوالتهز والوعود والحاف الذان والاكامروالاجامروالغايض وألكأيش والقواوس

800

وَشَرِّخَلًا ﴿ وَيُنْزِأْنَا ﴿ وَضَعِيْنِ قَعًا ﴿ وَيَتِيْرِ إِذَا ۚ وَسُكِيْرٍ رُحِيهُ وَجَامِلٍ وَعَلِمَهُ وَدِسْ بَصَى وَجَقِ نَصَرُ الرَّا وَالْأَفِيا قالرَّفِيْقِ الْأَعْلِيَّا لشَّفَاعَةِ الْكَايِرَةِ وَالْمَنْ لِإِلرَّفِيمِ فَالْحَبَّةِ عِندَكَ أَمِينِ رَبِّ العَالَمَيْنَ آخِعَالَةٌ مُعَنَّىٰ طَا وَتَعَلَّمَا وَتَعَلَّمَا وَتَعَلَّمَا وَظِلَّا ظَلِيلًا وَمُن تَعَاجَسِمًا جَن لَا وَنظرًا إِلَّ وَجُلِكَ يَوْمِ تَعْنِيْهُ عَنِ الْجُرْمِيْنَ ٱلْلَهُ مُرصَّلِ عَلَى حُبَّدَ وَالْحُدِيرَ وَعَلَمُ لْنَا فُرِطَّا وَاجْعَلُهُ حَوْضَهُ لَنَا مَوْرِدًا وَلِقَاءً } لَنَا مَوْمِنًا يستبنيرن بواق لمتا قاخرتا قانت عثارتا صه فارك مار السَّلَامِ مِنْ جَنَّا تِكَ جَنَّاتِ النَّعِيْ إِلِّينَ إِلَّهُ أَكُونَ رُبِّ العاليين الكه مُرصَلِ عَلَيْ عَلَيْ وَالِيُعَدِ وَاسْتَلِكَ بِالْمِيكَ الذَّا المونور والمورد المورد والمورد كُلْ أَخْلَتْ وَتُكَثِّرُ بِهِ قَنْ مَكُلَّتُنْكِماً يَجْرِيْدِ وَجَبًّا يِعَيْنِهِ تجني عَيْنَد وَتُؤْمِنُ بِهِ خَوْفَ كُلِّ خَايِفٍ وَتَبْطِلْ بِهِ سِوْرَ كُلَّ عَاسِدٍ وَيَتَضَرُّعُ لِعَظَمَتِهِ النَّرُّ وَالْفَاحِرْ وَبِاسْمِكَ أَلَّا الَّذِي مَنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَالسَّوْمَةِ بِهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ اسْتَعَفُّورْت بِهِ عَالَى زِسِيْكِ أَن تُصِلِّ عَالَى مُر وَالِّهِ المندِمَ الْمُ مُعَمِّدُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

تَوْتَيْكُنْزُا فِي شَيَّةً مِنْ الرِّركَ أَوْتَعَكَّرُ فِي شَيَّةً مِنْ فَضَا لِكَ قَانِرُ بِقِسْطِكَ مُنَيْرِ لِأَمْرِكَ قَدْجَرَى فِيمًا هُوكًا بِنُ قَدْلًا وَمَضَى فيما أَنْتَ خَالِقُ عِلْمُكَ خَلَقْتَ النَّمُورَاتِ وَالْأَرْضَ فِوَاشًا وَيَنَاءُ فَسُونَتِ النَّمَاءَ مُنزِلًا رَضِينَه لِيَلَا لِكَ فَوَقَارِكَ وَعِرْتِكَ وَسُلْطَانِكُ ثُمْرَجَعَلْتَ فَهَاكُونُسَكَكَ وَعُرْشُكُ ثُوْسُكُنْمًا لَسُر فِيهَا شَيْ الْخُرُكُ مُتَكَتَرًا فِي عَظَيْتِكَ مُتَعَظِّمًا فِي كِنْ إِنَّا لِكُ مُتَوَجِّمًا فِي عُلُوكَ المُتَكَّا فِي مُلْكُوكَ مُتَعَالِيًّا فِي مُلْطَانِكَ فَخِمًّا فِي عَلَكَ مُتَكَّا فِي عَلَىكَ منتقويًا عَلَى عَنْ شِكَ فَتَنَا رَكْتَ وَتَعَالَتُ وَعَلَا مُنا بَعَا وُكَ وَنُورُكَ وَعَ لِلْكَ مُلْطَا ثُكَ وَقَدْ رَتُكَ وَجُولُكَ وَقُوْتُكَ وَرَحْتُكَ وَقُدْسُكَ وَآمْرُكَ وَعَا مُتُك وَ تَنكِينُكَ النَّكِينُ وَكَيْرُكَ الكِينِرُوعَظَمَتُكَ العَظِيمَةَ أَنْتَاسَّهُ الْمَيُّ قَبْلُكُلِ حِي وَالْعَدِيرَ قَبْلُ كِلِّ فَيُ عَدِيدً وأللك بالثلا لعظية والمتتدخ المتدخ إيمك فالتقا عَالْاَنْصُ وَخَالِقُهُمْ وَنُوْلُهُنَّ وَمَنْ وَمَنْهِنَّ وَالْمِنْ وَأَلْمُ كَشْعُانُكَ وَعَدِكَ دَيْنَا وَجُلَّنَّا وَلَا اللَّهُ وَصَلَّعَالَ تُعَدِّعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَبَيِيْكِ وَآخِعُ بِكُلِّحَيْرَ لِللَّ

وَتُلُوْلِكَ وَأَنُ تُؤْذِعِنْ مِنْ شُصُونَ فَإِمَّا لِكَ مَا يَبْلِغُ بى فى غَابَةِ رِصِنَاكَ وَإِنْ تَغِينَهُنَّ عَلَى ظَاعَتِكَ وَلَوْفِي مِ عِبادَتِكَ فَاسْتِعْقَاقِ مَثْوْبَتِكَ بِلَطْفِعِنَاتَكَ وَيُوْفِيْ بصديف عن معاصيك مااخيكيتني توفيف فاكاينفيف مَا اَنْعَنْتُمَىٰ وَانْ تَشْرَحُ بِكِتَا بِكَ صَدْدِيْ وَتُعْظَيَّا لَا اللَّهِ وذرى وتمنح السالامة في دينى ونفسي وكا تؤاخش إ أخلاننيى وتيتزاخ اتك ونيا بقيمن غنم فكالخست فيما مضهينة باأزجرال إجنن دعاع بمستعب كاظر علنه الشكلامترجبًا غِلْق الله الكدند وبكما مِن كاتبن وَعَامِدَنِن فَحَتا لِنِسِراللهِ أَشْهَدُ أَنْ كَالِلهُ الكَّاللَّةُ وَخَاكُ لا شَرِيْكِ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ عُمَّا عَنْكُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ الإسلام كا وَهَ وَانَ الدِينَ كَا شَرَعَ وَآنَ الْحِتَابَ كَا ٱنْزَلَقَ القَوْلَكَ مَا حَدُثَ وَا رَّالِقَ فَوَ الْمَقْ الْمُنِينُ قَصَلُوا تُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى حُرِّدِ وَاللَّهِ اصْبَعْثُ ٱللَّهُ مَّ فِي آمًا فِكَ أَسُلَنْ اللِّكَ نَفْسِنِي وَوَجَّهِ ثُولِيكَ وَجِهُ وَ وَعَضْ اللَّهُ المرى وَالْمَاتُ النَّاكَ ظَفْرِي رَفْعَةُ مِنْكَ فَوَعْبَةُ إِلَيْكَ لَا مُلْهَا وَلا مَنْهِ مِنْكَ إِلَّا لِكِنْكَ أَمْنَتُ

خَلْقِكَ وَأُولِيَّا يُكَ وَآمُلِكَا عَتِكَ ثُمْ كَ تَشْدُهُ عُنَّى أَيَّا حَقَّى ٱلْقَاكَ وَٱنْتَعَنَّىٰ مَا ضِلَ سُتَلْكَ ذَٰلِكَ مَرْحَمَتُكَ وَأَرَّنَ إليُكَ فِيهِ بِقِنْ دَيْكَ فَشَغَمَ اللَّهَ قَا رَبِّ رَغَتَى وَأَكُرُ طكبتى ونفش كزيتى فانحم عنرتي وصال فخدتا فآنش فخشيق فاستنفؤ ذني فالمن وفقيق فاجلوا فَا فَيْنَ وَلَقِنْ عِنْتِي وَأَقْلِنَ عُثْرَتِي وَاسْتَعِنْ اللَّيْلَةُ ذُمَّا فِي افعظني ستيتى واغظ من تستليق كن يد عائين حَفِيًّا وَكِن رِبِي رَجِيمًا وَلا يقتطي ولا توسيني مِن وَا وَلا تَخْذُلُنِي مَا نَا أَدْ غُوْكَ وَلا تُحْرِيِّنِي مَا نَا اسْتَلْكَ وَ لاتْعَدّْنِينَ فَآنَاآسْتَغُعُرُكَ لِأَلْرَحُ الرَّاحِينَ وَصَلَّ اللهُ عَلَىٰ حُدِّدَ وَا مِلْ بَنْيَهِ إِجْعَانِ كَعَارَ لُونْ سِالِن دعًا منشوببعيادات عليهالسلام ينيمالله الزخرالك يسم الله كلية المعتصمين ومقالة الخترزين واعود بالسَّوين جَوْ يِلْكَابِرِينَ وَكِيْدِالْكَايْدِيْنَ وَحُدِيداْلِاللَّهِ مَبَعِ لِطَاعِيْنَ مَا حَدُفَقَ قَ حَدِالْكامِدِينَ اللَّهُ مَا تَتَ الوالحديلا شربك والكاك بلا تمليك لانتفاج في عَائِدُ فَوْ إِذْ إِنْ فَأَنَّ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

493417

بالْمُوَّاءَ وَمَا وَاحِمَّا قُبْلُكُ لِلْحَدِ وَالْوَاحِمَّا بَعْمُكِّلِّ تَنْعُ وَالمَنْ لا يَعْلَمُ وَلا يَدْرِي كُنْفَ مُوَالًا مُوَوَالِمَنْ لاَيْقندِ نُقْذَنَتُ الْأَمْوَالِمَنْ مُوَكُ لَكِوْم فِي شَأْنِ المَصْرُبِحُ النَّكُ دُوبِينَ وَلا لِمِيْنَ عَقَ وَالنَّصْطَرِّ يَوَيَانِحُ أَ الله نيا فالأخرة وتحييه لما رجا زخني زخة لاتفيللغ فَالْاشْنْفِينِي بَعْدَمْ الْبَكَالِنَّكَ حَنْلُحُنْدُ وَصَا اللَّهُ عَلَى لتحد واله وسرات والتجار الترجيم شنجان الالة أنخؤ نبخار القابض للباسط شنعان الضاد النَّا فِع سُنْجَانَ الْقَاضِي بِأَلْكَقَ سُنِكَانَهُ وَيَعْلِي سُنِعَانَ العِلْيَالاَ عْلَى سُنْجُانَ مَن عَلَا فِي الْمُوَّاءِ سُنْجَانَهُ وَيَعْلَى منطأت الحين الجينل شنطان الروق في الرحييم سنطات الغيني الحيند سنجان الخاليق البارى سنجان الرقيع الكفلا الغظم الاغظم سنجان من مو فكذا ولايك المكلُّاعَيْنُ مُسَنَّ فُحُ فَدُونُ لُونِي أَكِيَّ أَكِينِ رَسْخًا وَالسَّوالعَيْلِمُ ويجلو شفي من مُورد إله لا يشهو شيان من مُو قَالُولا لُهُو مُنْهَالَ مَنْ مُوَعِينًا لا يَفتقِرُ الْنَجْلَ مَن تَوَاضَع كُلُّمَيُّ

يِكِلَ بِكَ الَّذِي الزَّلْتَ وَرَسُولِكِ الَّذِي أَنْ كُلَّ اللَّهُمَّ اِنِّهِ فَيْنِرُّ الِيِّكَ مَا مُنْدَفِئِ بِغَيْرِحِسًا مِ إِنِّكَ تَرَدُّنْ مُرْتَكَأُ يغنيجياب اللفاه إنى أشكك الطيبا يين الرفق فتاله المنك الم وحُبّ السّاكين وان تَوْن عَلَى الله وان استأن بجدوالمتيك المين انتاه المان تخاوزعن تقويماعندي يخش ماعنكك وآن تغطيتفان كرند عَطَانِكَ افْضَلَ مَا أَعْطَيْتُهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِ لِدَاللَّهُمَّ إِنَّ أغُوذُ بِكَ مِن مَّالٍ يَكُونُ عَلَيْفِتَهُ وَمِن وَلَدَيْكُونُ لِيْ عَنْقًا اللَّهُ مُ قَنتُمُ فِمَكَا نِـ فَتَسْمَعُ دُعًا فِي وَكَا مِن وَكَ لَا فِي وتعلم خاجها سلك يجبيع المايك ان تقضى لكل حاجة مِنْ حَوَّلِ الدُّنْيَا وَالاَخِنَ اللَّهُمْ إِنِّ أَدْعُولُ كُوْ عَابَعَنِهِ صَعْفَتُ مَنْ فَأَنَّهُ كَالْسَلَّتُ قَافَتُهُ فَاقْتُهُ فَعُلَّمَ مُرْفَعُ فَالْمُعُدُّ عَضَعْفَ عَلَهُ وُعَاءَ مَن لا يَجْدُلِفًا فَيَهِ سَادًا غَرُك وَلا لِضَعْفَهِ عَوْمًا سِوَاكَ أَسْلَكَ جَوَا مِعَ أَكْثَرُونَوَا مَنْ عَسَوا بِقِيَةُ وَفَوَا تُونُ وَجَيْعَ ذَالِكَ بِدَوَامٍ فَصَالِكَ وَ إجسانك ومينك ورخستك فادحني واغتفيه النَّا رِنْ مَن كَبُسَ الأَنْ صَ عَلَمُ الْمَارِ وَالْمَنْ مَمَا النَّمَا نَعْنِيْ وَمَنْ يَعْنِيْنِي أَمْنُ السِّهِ مَا لِل إِلَّمْ لَكُ مَتَالِيدُ التمولت وألانض الاسخلق الأرض والموات الغلل إِلَى الْاَمْمَاءِ الْحُسْنَى لَهُ الْحَلْقُ وَالْاَمْرُ مُنْزِلًا لِتُورِيةِ وَالْإِيْدِ وَالزَّبْوْرِ وَالْغُزْقَانِ الْعَظِيْمِ وَمِن مَّرْكَ يُرطَاعٍ وَمَاعٍ وتافق وتشيطان وساجر وكاجن وتاطير التوفي كالموني والكوني المتعامة والمتاكنة والمتعاطرة ومعفل والمتكثر والمتعفر والمتعرز والمتعارض والمتعاق وسوسنا وَهُوَ لِدِ فَعُمَّا وَلا شَرِيْكَ وَلا مَعْرِلوا ذِلْ وَلا مُذَلَ لَنَ اعْزَوَهُ وَالْوَاحِدُ القَمَّا رَفَصَكَّ لَلَّهُ عَلَيْسَيْدِنْ أُعَيِّ والوالطام إن وسركم تتليم عفر ديك ودر دون اينت بيسم الله الخير الدّخ مراحول والأفوة الألّة العَليَّا لَعَظِيمِ ٱللَّهُمَّ رَبِيا لْمُكَلِّكُ وَ وَالنَّوْحَ وَالنِّبِينِيَ وَالْمُرْسِلِينَ وَقَامِرَ مِن فِي التَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِينَ كُفُنْعَيْنَ والمالا تتراي كاعفر البصاداتة وفافيها فرقاجة لينني وَيُعْمَامُ جِمَامًا إِنَّكَ رَبِّنَا وَلَا فَقَ اللَّهِ إِلَّهِ مِنْ مُوتِكَ لَمْ عَلَيْهِ تَوَكُلُفُائِذَ بِهِ مِنْ شَرِكُلُ آبَةً رَفِيا خِذُ سِاصِيتِها وَمِن مُرْتِنا سَكِنُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَا رِوَمَنْ يَرْكُلُ فَيْ وَصَالَّاللَّهُ

لِعَظْمَتِهِ إِسْجَانَ مَنْ ذَلَ كُلِّ شَيْءً لِعِنَّ تِهِ شَبْعًا نَهُ إِسْتُدُ كُلّْ شَيُّ لِقُدْرَتِم سُنِهَانَ مَنْ حَضَعَ كُلَّ شَيُّ لِلْلَكِمِيسُمًّا مِن انْقَادَتْ لَهُ الأَمُونُ بِأَنِيَّتِهِا عونرونر سنب بنِ إِللَّهِ الرَّحْيْرِ الدَّحْمِ الْعَالَى عَنْ الْعَالَى اللَّهِ الْمُعْلِيلِ اللَّهِ الْعَالَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِلَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل بالسِّهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ مُوَالَحُي الصَّوْرِ وْثَالْخُ مِنْ عَوَارْفَاتِم ومعقذتين وقلموالله وبكؤاللة كثبنا فسيدا فَمَوْلاَنَالالِهُ اللَّاهُونُورَالنُّورِ وَمُمَثِّرُ الأُمُورُ شُورُ السموات والانض مثل نؤد وكيثك وة تالخراطلة خَلَقَ المَّمُواتِ فَالْاَرْضَ بِأَلِيَّةً فَيُومَ يَعَوُّ لِأَنَّ فَيْكُولُ فَ تَوْلُهُ أَكُنَّ وَلَهُ الْمُلْكُ تَالْخِرَ آيِرِ الَّذِيْخِلِّقَ سُبْعَ مَمْوَاتٍ طِياقًا وَمِنَ الْاَرْضِ شِلْكُنَّ يَنْكُلُ الْأَمْرُيْنَهُ وَيَالِتُعَلَّمُوا اَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ قَدَا خَاطَرِ بُكُلِّ أَنَّىٰ عِلْمًا وَاخْصَى كُلَّ شَيْءً عَدَدًا مِنْ تَرِكُ إِنْ فَي مُعْلَلْ يه اقشر ومن شراكيته والتشر ومن شرما يظه واللال عَكُمْ النَّهُ ارِوَمِن أَرْظُوا رِقِ اللَّهُ لِ وَالنَّمَا رِوْمِنْ أَرْو مَا يَنْوِلُ ٱلْحُمَا مَاتِ فَالْحَشْقُ شَ فَالْخَالِاتِ وَالْاَ فَفِيدَ الضَّارِي وَالْغِيَّاضِ وَالشَّيْرِ وَيَكُونُ فِي الْمُثَّالِ فِيلًا

خَلَقْتُ كُلُّ شَيْ وَالِيْكَ مَعَادُ ! وَبَنَاتَ كُلُّ يَيْنِ وَ النَّكُ النَّهُا أَوَانَتُاتَ كُلَّتُنَّ وَالنَّكَ مَعِيلُهُ وَالنَّكَ مَعِيلُهُ وَ أنت أنحتم الراحين لامرك ارتفعت السموات وفع الكنضون فانسنت الجبال وتبج تسالبؤو فتككؤسك فَوْقَ كُلِمُلْكُولِت تَبَالَكُتُ بَيْخَتِكِ وَتَعَالِيْتَ بَهِافَيْكَ وَتُقَلَّتُ فِي خُلِينَ قَارِكَ لَكَ الشَّنِينِ عِلْكَ وَلَكَ التَّجِينُ بِفِضَاكَ وَكَاكَ أَكُونُ بِقُوَّتِكَ وَكُلَّ الْكَاكِ الْكَنَّانِ يَعْطَمْتِكَ وَلَكَ أَكِدُ وَالْحَرُوبَ بِلْلْطَانِكَ وَلِكَ الْكُنَّافُ بِعِزَّتِكَ وَلَكَ الْقُدْرَةَ مُلْكِلِكَ وَلَكَ الرِّضَى بِالْمِرْكَ وَكُاكُ الطَّاعَةُ عَلَىٰ خَلْقِكَ آخَصَيْنَ كُونَ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ المُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ ال فَأَخَطْتُ بِكُولَتُنَّ عِلْمًا وَوَسَعْتَ كُلِّ ثُمَّةً وَلَنْتَهِ انخم الرَّاحِينَ عَظِيْمُ الْحَبِرَقُ تَعْزِيزَ الشَّلْطَانِ قِي كَيْ لَبُطِيش ملك التموات والأرض رب العالمين ذ والعرش العظم فَالْلَمَّ إِحَةِ الْمُعَرِّبِينَ يُسْتِحُونَ اللَّيْلُ فَالنَّهُ اللَّيْفَرَقُ مَنْ خَالَ الَّذِي لَا يَنْ فُ ابْدَالا بَدِ وَسُنِحًا قَ رَجْ العِزَّةُ بَدّ الكبيرة شفان القد فن تست العرق المكالك بدو فسفان كبوالمتلافكة والأوج شفان ريوالأغلاسفان دي

عَلَىٰ تُحَدِّ وَاللَّهِ وَسَلَمْ دِعَاي شِب يَكْشَنبه اين بين إلله الدين ورالله المراكة وَكُ الْمُلْكُ بِيدِكَ الْخَيْرِوَانْتَ عَلَى كُلِّ الْمُنْ عُونُونُهُ عَلَيْكُ لكَ السَّبِيعِ وَالتَّعْنُدِيْسِ فَالتَّمْلِينِلِ وَالتَّكِينِ وَالتَّعْنِيدِ وَ الجَرَوْنُ وَاللَّهُ وَلَا وَالْعَظَيْرَ وَالْعُلُومَ وَالْوَقَارِةِ أكخاال والعزة والخلال والعنايير فالشلطان وألنعة فالجؤك فالفق فالدنيا والاجمة فالخلق والاخ تتاتخة مَبَّ العَالَمِينَ وَتَعَالَيْتَ شَخِانَكَ لَكَ الْخَدُ وَكِلَ الْنَهَةُ فأنجنان فالنهآء فالتؤنر فالوفائ فالكال فالعزة و الجلالقالففنا فالاختان والكيتران وألجرون وَجَلْتُ الرَّخْلَةُ وَالْعَافِيةِ وَوَكَلْتَ الْكُنْ لَا شُرِنْكَ لَكَ آنتَ اللهُ لَا شَيْ أُسِثْلاتَ وَمُنظِ مَنْ مَا الْعَظَمَ سَا الْحَالَةُ مَا الْحَالَةُ وَلَعَ فلظائك واشد كخروتك واخطى عددك والناكا يُستِهِ العَلْقَ كُ تُمْ مُلِكَ وَقَامَ الْخَلْقُ كُلُمْ مُ بِكِ وَالْفِلْقَ الكَلْقُ كُلُون وَمِنْكَ وَصَرَعَ الْكِلْقَ كُلُّون النَّيْكَ وَخَالًّا تَسْبِيعًا يَنْبَغِي لِكَ وَلِوَجْهِكَ وَيَبْلِغ الْمُنْتَعَى فَإِلْكَ وَكُنْ وَالْمُ آفضل يصاك كايتضله شني من تما مد كلفك شيالك

خَلْقِكَ وَيَغْنُظُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْأَخِرُونَ مِنْعِبًا دِكَ فاجعل شؤانامكة فيالاطعزاه منه فاأزجم الزاجين ٱللَّهُ مِّ صَلِّعَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتَلَاكَ عِوْلِكَ وَتُوْتِكِ فكفولك ومنك وعظيم فألكك وجالا ليفي في المالية وكير بخدك وعظم شلطانك ولطين جروتك وحير عظمتك وخلوعفوك وعس تحتك وتمام كااتك قَنْفَادْ أَمْرِكَ وَدُبُوْيَتِيكِ البِّيدَارَكِ بِمَاكُمْ فِيدِي أَنْبَوَّةً فأطاعك بطاك وفيطاعة ويُقرِّب بِعاالِكنك كُلُّذِيْ نَفْتِةٍ فِي مُضَامِكَ وَيَلُونُذْ بِهَا كُنْ ذِيفَةٍ مِنْ يَخِطِكَ أَنْتُرُدُ قِنِمَىٰ فَوَالْحُ الْخَيْرُونِ فَوَاتُمْرُودُ خَالِمُ وَلَيْقً وَفُوَاضِيَّهُ وَخَيْرَهُ وَنُوَا فِلَهُ ٱللَّهُ مَّ صَيَّاعَلَيْ عُدِّوا لِهُمَّاتِ الفله باليئين معلنتا قاضل باليتيني سرايرنا فاجعل فَلُوْبُنَا مُطْمَينَهُ وَإِلَى ذِكِيدِكَ وَاعْمَالِنَا خَالِصَةً لَّكَ اللف عَين الِعَلَى عُدِّهِ وَاللَّهِ وَاسْتَلْكَ الزِّنجُ مِنَ الِعْبَانَ الَّهِيَ لتتفعق الغنيمة من الأعمال الخالصة الفاصله ال المتظافة الإخرة فالتكرائك يتنزلك والعفادة المسلامين الذنوب فالخطا فالله والدفانا عالا وَتَعَلَىٰ سُجَانَ الَّذِي فِي التَّمَاءِ عَنْ أَهُ وَفِي الْأَرْضِ فُلْكُهُ وَسُنْجَانَ الَّذِيْ فِي الْعَرْسَيْنَالُهُ وَسُنِعَانُ الَّذِي فِالْقُنْدِ قَضّاً وُ أُوسُنِهٰ إِنَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رِضًا أُوسُنِهَا لَ الَّذِي في جَمَّنْ مَ لِلْطَانُدُ النَّجَانَ الَّذِي سَبَعَتْ زَحَتُهُ عَضَدُهُ المنانة والمك وف كل في المنان الله بالعشق شُغِنَ اللهِ بِالإِبْكَارِ سُنِعَانَدُوعَ وَعَرْمُهُ وَتَصَرَّعَنْدُهُ فَعَلَا إِنْ مُ وَتَنَا رَكَ وَتَقَدَّمُ فَ فَالْمِ وَقَادِهِ وَكُونِية عَنْ شِهِ يمِي كُلِّمِينَ وَلَا تِزَادُ عَانٌ وَلِيدَ زِكْ كَ الْمُثْقِلًا لذيكه كالثن وكالأذركة الائطان ففؤلذرك الابضارة فواللطيف الجنيز الله يرصيل على عندية وَرَسُولِكَ وَبَينِكَ آمُرًا اخْتَصَصْلَنَا بِهُ دُونَ مَنْ عَيْدَ غَيْكَ وَتَوَكُّ سِوَاكَ وَصَكَّاللَّهُ مَ عَلَنْهِ مِمَا أَتَحَنَّتُهُ لَهُ مِنْ يِسْالَتِكَ وَأَكْرَنْتُهُ يُومِنْ لِنُوْتِكَ وَلَا تُحْرَمْنَا النظر إلى وجهه وَالْكُونَ مَعَهُ فِي دَارِكَ وَمُسْتَقَرّ خَيْمُ الْهُ مُعَلِّمُ وَيُلِيَّةً مُمَّلُمُ اللَّهِ مُمَّالًا عَالِمُ اللَّهِ مُمَّالًا عَالِمَةً أظهرَ سُلطًا نَكَ وَأَمَنَ بِكَ لا شَرِيْكَ لَكَ فَصَاءَ اللَّهُ شَوَابَهُ وَكُونِهُ مِنْكَ مِنْكَ كَالْمَدَ يَفْضُلُ عِلْمَا عَلَيْهِمِ مِنْكَ كَالْمَدَ يَفْضُلُ عِلْمَا عَلَيْهِمِ Letia

فَصَلَّالُهُ عَلَى مَنْ يُدْخِدُ خَاتَهُ النَّبِيِّينَ وَالَّهِ الظَّامِرِينَ وَكَا ويكشننسوب بغادات عليه التلام بسيراته لَّخْيِرَ الدِّينِيمِ لِيسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا أَنْجُوا لِلَّا فَصْلَهُ وَلَا أَنْتُمْ اللَّهِ اللَّهِ الاعدلة وكالعُمَّدُ إلا قولة وكالمَّيِّك الاعتلامية تُشْتِحَيُّرُ الْمُ الْعَنْوَ وَالرِّضْوَانِينَ الظّليم وَالعُدْ وَانِوَينَ غَيْرالنَّمانِ وَتَوارُّ الأَخْرَانِ وَطَوْادِق الْحَدَثَانِ وَمِنْ المُعَنَّاءِ الْمُنْ مَنِكُ التَّاهَبُ وَالْمُنَّةِ وَالْمِاكَ اسْتَنْشِدُ لِتَافِيْدِالصَّلا ﴿ وَالْإِصلا ﴿ وَإِيَّاكَ اسْتَعِينُ فَمَّايُفِّنَّ يدالتِّاح عَالِينك انفَ في لِبالسلامانية وَمَعَامِها وَ شمولالسلامة وكدوامها واعوذبك يات من مزاية الشياطين فآختم زبيلكانك من جؤرالشياطين فتتك مَا كَانَ مِنْ صَالَا بَيْنَ وَصَوْفِي وَاجْعَلْ عَدْيٌ وَمَالَعِثْدُ الْفَطُّدُ مِنْ سَاعَتِهِ وَيُونِي وَأَعِرِّقِ فِعَشْيْرَ قَا وَقُونِي فَاتَكَ المنت الله فير وفظا وانت أنحث الراجيان الله وات المتاليك وتوى له فنا ما تعني من الأحاديث مِن الله وَالْكِادِ مَاخْلِصْ لِكَ دُعَادِي تَعَدُّصَّا لِلْوَجَابَةِ وَاقْهَدَ تَعْنِي عَلَمَا عَتِكَ رَجًّا وَلَا مَا بَيْرَ فَصَلَّ عَلَى عُدَّى كَالْهِ خِيْر

ثَاكِيةٌ مُتَقَبَّلَةً تَرْضَى عِلَاعَنَّا وَشُهِ لَكَنَا مُكُرَّةً الْمُؤْتِ وَشِينً مَوْلِ يَوْمِ الْعَلْمُ وَاللَّهُ وَإِذَا مُسْتَلَكَ خَاصَّةَ الْخَيْر وَعَاشَتُهُ كُنَّا صَمَنَا وَعَا مُتِينًا وَالزِّيٰا دُوَّ مِن فَصْلَكَ فَكُلُّ يَغْمَ فَلَيْلَةٍ فَالغَوْةُ مِنْ عَنَايِكَ فَالْفَوْنَ رَحْيَكَ ٱللَّهُمَّ حَيْثِ إِلَيْنَا لِقَارَكَ وَارْدُفْنَا النَّظَرَ إِلَّى وَجُمِكَ وَاخْعَلْ لَنَا فِي لِقَالِكَ نَضَرَةً وَهُرُوا ٱللَّهُ مَصَّلَ عَلَى عِنْدُوا لُغُدُ فاخض بناذكرك عندكل ففلة وشكرك عندكانهة وَالصَّنْرِعِنْدُكُلِّ بِلَاَّةٍ وَانْدُقْنَا قُلْهُ مَّا وَحِلَةٌ مَنْ خَشْماكَ خَاشِعَةً لِيزِكُونَ لْمِنْيَبَةً اللَّهُ وَصَيْلَ عَلَى عَدِيزًا لِنُعْدِ وَ اجْعَلْنَا مِثَنْ يُوْفِيْ بِعِفْدِكَ وَيُؤْمِنْ بِوَعْدِكَ وَيَعْسَلُ بطاعتك ويسلط ترصاتك وترغث فياعندك تتر إِلَيْكَ مِنْكَ وَيَرْجُوا آنَا مَكَ وَيَخَا فُ لَنَوْدَ حِسَا يِكَ وَ وكينشاك حق خشيتك فاجعل فواب أغمالنا خنتك بَهْ تَنِكَ وَتِهَا مَنْ عَنْ ذُنْ فُنْنَا بِرَا فَتِكَ وَأَعِدْ فَامْ ظُلَّمْ خطا يًا نَا يَنْ وَجَعِيكَ وَتَغَمَّدُنَا بِفَضِيكَ وَالسَّيَا عافيتك ومتناكرا متك والمرعلتنا يعتك وَ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ مُعْدَلُ رَحْمَتُكَ آمَنِي الْمُ أَكِنَّ وَعَالَىٰ اللَّهُ

فَاغْطَتْ فَلَكَ أَخَذُ وَجْهَكَ خَيْرًا لُوْجُوهِ وَعَطَيَّتُكَ أَنْعَمُ العطِيَّة قَالَ الْحَدْ تُطَاعُ رَبِّنا فَسَنْكُ رُوتَعُضَى رَبِّنا فَتَغُفِرُ تَغُينُ الضَّطَرَّ وَتَدَهُ شِفًّا لِضُرَّ وَتَشْفِيهُ السَّقِيمُ فَتَغْيِ مِنَ الكَرْنِي الْعَظِينِ لِا يَزِي بالآنكِ احَدُّ وَلا يُحْفِي عَالَانَا اَحَدُّ رُخْمَنْكَ وَسَعَتَ كُلَّ ثَنِي وَانَا شَيْ الْفَارِجَنِي وَمِنَ لَغَيْراتِ فَارْزُقْنِي فَتَعَبَّلْصَلاتِيْ فَاسْمَعْ دُعَايِينَ وَلاَتَفْضْ عَنَّىٰ يَامَوْلَا يَحِينَ الْدُعُونَ وَلا عُرِّمْنِ حِينَ اسْتَلَكُ مِن أَخْلِخُطَايًا يَ وَلَا تُؤْمِّنِهِ لِقَاكَ وَاجْعَلْجُنِّي وَالِوَدَكِيُّ عِبِّيكِ قَارَادَتِكَ وَالْكِينِي هَوْلَالْطَلْمُ اللَّهْ يَعَلِيُّا استلك إنيا تالاين تدونعيما لانفند وفرا فقة فخيصلتم في أغلجنَّة الخُلْدِ اللَّهُ مَّرَاتُ لَكُ ٱلْعِفَاتَ وَالتَّقْيَ وَالْعَلِّي الْعَلِّي فما تعت وَتَرْضَى والرّضَى الْعَضَا مِوَ النَّظَرِ إلى وَحْمِكَ الكر برالله ولتنفي عندالمات والانزن عملى حَمرًا صِ اللَّهُ مّرا كينه فلك ما لد تُعَدّرُ فا مِن رُزق وَمَا لَمْ أَى إِنْ فَاتَهِي بِرِفْ لِيْرِ مِنْكَ وَعَافِيةً إِلَّهُمْ إِنِّي المُنكَكُ تَوْمَةً مُصْوَحًا تَعَبُّلُهَا مِنْ تَعْفِي عَلَيْمُ كُمِّهِ الْمُعْفِرُ بعالمامضى من ذنوب وتعضي بها فيما بع من عنرويا

خَلْقِكَ وَأَعِرْنِي بِينِكَ النَّيِيلَ يُضَامُ وَاحْفَظْنِ بِعَيْنِكَ الَّتِي لا تَنامُ وَاخِمْ بِالْإِنْقِطَاعِ الِّنيكَ الْمِرِيُّ وَبِالْمَغْفِرَةِ غُيْرِيُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفَوْ وَالرَّحِيرُ دِعَاءَ دِيكِ مِنْسَوْكَاظِم تزجبًا بِخَلْق اللَّهِ الْجَدِيْدِ وَلِيمُ مِنْكَ إِتِينَ وَشَاهِلُهُ المستنبا دنسيرا لله الأمالة والأمالة والمهدان لحُدًا عَبْنُ وَدَسُولُهُ وَالشَّهَ لَمْ إِنَّ الْإِسْلَامُ كَا وَصَفَ وَ الدِّين كَا شَرَعُ وَانَ الْكِتَابُكَا أَرْلُ وَالْقُولُ كُلْخُلُّ فَإِنَّ اللَّهُ مُوالْكُنُّ الْلِّينِ حَيًّا اللَّهُ فَخَدًا بِالسَّلَامِ فَصَّلَّى اللَّهُ علينوكا فمواخلة وعلا الداضينة وأضج الملك والكرلا والعظمة فأنخلق والانزواللنال والقال ومايكون فِيهُ عِنَا لِيْهِ وَحَدُهُ لَا شَرِ مَلِكَ لَهُ ٱللَّهُمُ الْجِعَالُ وَلَ هُمَّا النَّهَا صَلَاحًا وَإِنْ سَطَهُ مَعَامًا وَإِخِنْ فَلَاحًا وَاسْتَلْكُ عَلَيْهُا عَالْاخِنَ إِلَّهُ مُلا مُّدُعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا عَفْرَةٌ وَكِا مَنَّ الْأَوْقِيُّ وَلا دَيْنَا إِلَّا فَصَنتُهُ وَلا عَالِيًّا اللَّهِ عَظْتُهُ وَلا مِ سِمًّا الأشنينة وتقافيته وكالحاحة من حوالج الدنياو المؤ لك فيهارض قط ينفاصلا خ الا تَضَيَّم اللهم مُولكً فهدنت وعظم وليك فعفوت وبتظمت يدك

لَّذِيْ جَعَلَ بَيْنَ الْبَرْخَاجِرًا وَأَخْتِبْ بِاللَّهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي التَّمَاءِ بُرُوْجًا وَفِيْا يِرَاجًا وَقَمَا مُنِيرًا وَرَبُّهُ اللَّفِلِ بِنَ وَحَفْلُهَا ين كور شيطان دجيم وجعل الانفن دواسي جبالا أَوْتَادًا أَوْفُوصَلُ لِلْ مُنْوَدُ أَوْفَاحِتُ أَوْبَالِيَةُ حَمْرَمَ مَ تنزيلين الزمر الحضرم حمم عسوكلاك نوح النا وَالْكَالَّذِينَ مِن تَعْلِكَ اللَّهُ الْعَرَبُ الْكَلِّيدُ وَصَارًا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَدَ الْغُدِوسَلِمْ شَلِيمًا سِ بَخَالِنَعَوْدُ الْطُولِلْهُ كَدِد رَثُونَ مَذَكُونَ مُنْ وَمُنْ الْمُحْدِينِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُحْدِيدِ مِنْ الْمُحْدِيدِ الْمُحْدِيدِ الْمُحْدِيدِ المُنْ عَنْ الْمُنْ ا أخاط تضرك يجينع الخلق والخلقك أهمه فعالم لفنا والت البّاق الْكَ يُنهِ التّامِرَ مَعْدَ فَنَا يَكُلُّ شَيْ الْحَيْ الَّذِي لَا يُعْدَ بيدك ملكؤت السموت فالانض دفرالما من أنت الذي تصمت بِقُونكِ الجَبُّارِينَ مَا صَفْتَ فِي قَبْضَتِكَ أَلاَيْنِ وًاغْشَيْتَ بِضَوَّءِ نُوْدِكَ النَّاظِرِيْنَ وَٱشْبَعْتَ بِعَضُ إِنْ وَإِنَّا الإطائن وعلوت بعنشك على لعالمين واعترت مفواتك بالمكنك في الْعَرِّينُ وَعَلْتَ تَسْنِيكُ الْأَوَّلِينَ وَالْأَيْرَةُ وانتأد شكك الدنيا بأربتها وكفطت المموات والأر أَمْلَ النَّقُوٰى وَآمْلَ المُغْفِرَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عُدِّيقًا لِيُعَدِّدُ الكَيْنِدُ عِنْدُ سِيعِ معنى كُنْدِ فِيم اللَّهِ الرَّحْرُ الدَّحْدِ سُنِعانَ من مَلاَ الدَّهْرَقُدْ سَهُ سُنِعانَ مَنْ نَفِيشَى الاَبَدُنُولِ للاان بذينه كلاين وكاليلان بغزدينه سنجان من قدر بَيْذَنَيْرِكُ لَ مَدَرِعَ لاَ يَعْدِنُ لَا خَذُ مَّذَنُ كُنْ الْحَالَ مُعْلِمَةٍ النون المناف المنافقة ياخذاملانض بالوا بالعكاب سنانا الكوفالي منجان من هُو مُظلِع عَلَيْ مَن إِن القُلُون بِسْجِانَ مَن جُفِي عَدَدَ اللَّهُ فَيْ بِينِ خَالَ مَن كَا يَغْنَى عَلَيْهِ خَالِيٌّ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَا مَا يَسْخِانَ رَبِّي الْوَدُودُ سُبِيًّا أَنْ الْغَرْدِ الْوِتْرِ منخاق الغظيرالاعظ موري المناب واللوالزم الخيا المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْحُكِرُ الْسُوكَ الرَّبْ عَلَى الْعَرْشِ وَقَامَتِ الشمواث والأنض بجكمته فنغرة النجور ماني وديت أيجال بإذينا يخاون إنمارة فوالتموات والارفاق لذانجبال ومخطاعية والبعثث لذالاجسا ذوم علية قبه اخقب عن كيفا ووياغ فجنا يوخا بدو بالله

علاء

صِلين

النَّنَا به مُمَّاكَ وَأَوْتُثَمَّا بِهِ كَمَّا بَكَ وَدُلَّتُنَا بِهِ عَلِيَطَاتَتِكَ فَأَصْعَنَا أَنْبُصِرِينَ بِنُورِ الْمُدَى لَذِي كَاءَيهِ ظَاهِرُنَ عِزَ الَّذِينِ الَّذِي دَعُ الَّذِي مَا جِينَ بِحُوْالْكِتَابِ الَّذِي زَلَّهُ عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ قَامَرُ وْ يَقُرُبِ لِلْحَلْمِ مِنْكَ مُوْمَ الْقِيَامَةِ كَاكُونُمُ مِّنْكَ لَهُ عَالِمُنَاعًا سِعِنْدَكَ تَغَضِيْلًا مِنْكَ لَهُ عَالِمُنَا ۖ فتشفيفا منك كه على المتقين الله موانتفامن شفاعم تَصِيْبًا يَرَدُ بِهِ مَعَ الصَّادِ قِينَ جِنَا نَرُو تَتَزِلُ بِرِمَعَ الْأَمِينُونَ فُسْعَة رِيْضِهِ غَرْبِرُ فَوْضِيْنَ عَنْ دَعْق بَرَوَلا مَرْدُ ودِينَ عَنْ شِيْلِمَا بَعَثْنَهُ لِيرِيلًا تَجُوْرِيةً عَنَامُ الْفَقَّةِ وَلا يُخْلُونُ وَيُ عَنَّا دَارِهِ آمِنْينَ اللهَ أَكِنَّ رَجِيالِعالِيْنَ ٱللَّهُ وَصَلَّ عَلَيْعًا فَالِ عَدِ وَآسُنَاكَ بِالنَّمِكَ الْعَظِيْمِ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ أَخَدُ عُثْمَ قالذي تخزت به الليل قالمة المائم تن به الشَّمْ وَالْقِيرَ فالغفى وبرانشا تالتعاب وألظرة الزلاح والذي تَفْتِلُ الغَيْثُ وَتَدْرِ عَالَمُعْلَى وَتَخْفَى الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمِ وَ الَّذِيْ بِإِنْرَنْقُ مَنْ فِي الْبَرْوَ الْجَرْوَ تَكُلَّا وَلَهُمْ وَتَحْفَظُهُمْ وَا الذي مُوفِ التَّوْرَيةِ وَالْاغِيلِ وَالنَّبْ بِوَالْعُزَانِ الْعُظِيمُ ألذي فكتنت بدالتح لمؤسى واسرت بحكصل لله عليه وكأ

يَقَالِيْدِ مَا وَأَذْ عَنْتُ كُكُ بِالْطَاعَةِ وَمَنْ فَوْقَهَا وَٱسْتَعْلَ الامانةين شغقها وقايت بخلياتك فيقراب عاوالتفأ لَهُرُ إِن كَا أَمْرَتُهُمَا وَاحْصَلْيتَ كُلُّشَيْ ۚ فِيهِمَا عَدَ دَا وَاحَلَّتُ بهما غلاخالق ألحلق ومضطفيه ومهميته ومنشيه وَذَا يِيرِوبِانِهُ كُنتَ وَحْدَكَ لاشربِكِ للنَّ الْفُا وَاحِدًا وَ كَانَ عَزِيثُكَ عَلِي النَّاءِ مِن قَبْلِ أَنْ يَضُونَ انْضُ عَلَا مَا وَ الله الما مَا خَلَقَتْ فِيهَا بِعِزَ إِلَى كُنْتَ قَدِيمًا بَدْيِعًا مُبْدَيعًا كَيْنُونَاكُما يِنَامُكِونَاكُمَا يَمَنْتُ نَفْسُكُ ابْتُدَعْتُ أَخَلُقَ معظمتك وكمرت النوريش بعلك فكا زعظنيه ما أشدعت مِنْ خَلْقِكَ وَقَدُّ ذِتَ عَلَيْهُ مِنْ أَمْكَ عَلَيْكَ هَيْنًا يَسِمْرًا لذكن لك ظهن تظ لخليتك وكالمعان على حفظك وكالمرا لكَ فِي مُلْكِ لَكُنَّ ثَبُنا تَبَالَكُ النَّمَا فَلَ وَجُلَّ ثُنَا فَانَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلِيًّا غَنِيًّا فَا مِنْ ٱلمُرْكِ لِشَّيْ إِذَا ٱرَدْتُ اَنْ تَعَوْٰلَ لَهُ كُنُ فَيَكُوْنَ لَا يُعْالِعَنْ شَيْ الْمِينَا لَهُ عُتِيلًا فَشْنِهَا نَكَ وَجَذِكَ وَتُمَا رَكُتَ رَمُّنَا وَجَلَّنَا وَكُنَّ وَلَيْهَا وَلِكُ وَلَيْهَا عَلَىٰ اللهُ عَلَيَّ اكْنِيرًا اللَّهُ مُصَلِّعَلَىٰ عَلَىٰ عَنِيدِكَ وَرَسُولَةً وَنَدِيْكِ وَعَلَى مَلِ مَنِيتِهِ كَاسَبَعَتْ إِلَيْنَا يِهِ رَحْمُلُكَ وَقُوْرُ

مِنْ عَافِيةٍ فَيْمُ مَنِي وَدُ نَيْايَ وَآخِرَ بَ فَأَنْتَ الَّذِيْ أَعْطِيتَنَيْ وَدُرُونَهُنِ وَفَقْتِنِي لَهُ وَسَتَنْ يَعِيٰ فَلَا أَخْدَدُ لِي الْمِخْفِيا كَانَ مِينَامِن خَيْرِوَلا عُذْ رَجْيَافِيمًا كَانَعِيْمِ مِنْ مَثِرًا لِلْهُ مَ إِنْ اعْفُوذُ بِكَ أَنْ أَقْكِ لَعَلَيْمًا لَاحْدُ لَى فِيهِ أَوْمَا لَا عُذْ دَلِي مِنْهُ ٱللَّهُمُّ إِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلا تُوعَ لِي عَلَى جَيْعِ ذَالِكَ اللَّا بِكَ يَا مَن بَلِغَ آمِيلَ كُنْرِوَا عَا نَهُ مُوعَلَى بَلِغَنِي الْخَرْرَةُ عُ عَلَيْنِ ٱللَّهُمِّ الْمِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُن يَكُلُّهُمَّا وَلَحْرَفِينَ فَقَا المناق الأنيا قالاخو الك على الشيئة عَيْرا للهُمْ إِنَّي ٱسْنَاكَ مُوجِالِتِ تَحْمَتِكَ وَعَرَّ إِيمِ عَفَعْرَتِكَ وَاسْتَاكَ الغَيْمَة مِن عُيْلِةً فَالسَّلَامَةُ مِن كُلِ الْفِرُقَ مَنْكُ الْفَوْلَ يَلِجَنَّةِ وَالَّيْجَا وَمِنَ النَّارِ اللَّهُ مَّ رَضِّني بِقِضَّا نِكَحَّةً إِلَّا أحِبْ تَغِيلِما اخْرت وَلا تَأخَيْرُما عَبلت عَليَّ اللَّهُ مَّ اعْطِني مَا اَحْبَلْتُ وَاجْعَلْهُ فَيْرًا لِي ٱللَّهُ مُمَا اَسْمَيْتَنِي فَلا مُنْفِيحَ إِ ومااخبي فلاالحب مغصيتك اللف مراسك فاكا المنكا فل واعنى ولا تغريك والمنان ولا تنصر على أهده وَيُسْرِ إِلْمُكُمِّ إِنْ مَا عِنْيَ عَلَى مَنْ طَلَمْنِي حَتَّى اللَّهْ فيه مَا ركْيِّ الله والجعلني لك شاكر الك ذاكر الك مُعِيّالك

أف في عرضيه إِنَّ فِي الْمَلِهِ آفَ فِي مَّالِهِ قَدُ وَلَكِيمُ أَفْعَيْنَهُ أَعْتَبُتُهُ ۖ مِهَا أَوْجًا مِنْ عَلَيْهَا عِيْلِ أَوْمِوَى آفا هَنْ إِنْ حِيَّةُ إِنْ لِيَادٍ آوْعَضْبِيَّةٍ غَايِبًا كَانَ آنْشَامِنَّا حَيَّاكًا نَالَّتَهِيًّا فَقَصْرَتْ يَدِي فَصَاقَ وُسْعِ عَنْ زَدَّ هَا لِلَيْهِ وَالتَّمَّالُ مِنْهُ فَاسْلَكَ يَامَن مَيْلَكُ الحاجاتِ وَجِي مُسْتِحِيبَةُ مِيسَيْتِهِ مُسْرِعَدُ إلى رَا دَيْرِ آنَ صَيْلَ عَلَى عَدْ وَالْأَوْدِ وَأَنْ مُوْمَدُ عَنَّى بِرَشِيْتَ وَتَهِب لِي رَعِنْدِكَ رَحْمَةً إِنَّهُ لا تنقصُكَ التغفينة وكانضرك المؤمنة فاانحدالكاجين الكفية ازلمي في المنان نعتين سَعَادَةً فِي اللَّهِ مِثَّالًا اللَّهِ مِثَّالًا اللَّهِ مِثَّالًا اللَّهِ مِثَّالًا وَنِعَةً فِا يَحْوِي بَغُفَرَتِكَ لِمَنْ هُوَ الالدَّولا يَغْفِرُ الدُّمُؤْتِ يقا ، دعاي ميكم تشوب بكاظم عليه والسَّالا مُرَحيًا عِنْقِ اللَّهِ الْجَدِيْدِ وَبِي عَامِنَ كَايَتِينَ وَشَاهِدِنْ أَكْتُا فِنْ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَنْ كَالِهُ الْكَالَّةُ وَكَاشُهُ وَاللَّهِ مَنْ مَنْ مُنَّا لَا مُعْدَدًا وَعُمَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّل صَلِعَتْمُ عَنِدُ ؛ وَرَسُولُهُ وَاشْهَادُانَ الْإِسْلَامُ كَا وَصَعَا فَأَنَّ الدِّينَ كَمَاشَرَعَ وَإِنَّ الْقُولِكَمَاحَدَّتُ وَيَ الكَمَّابُكَا مُنَا مُنَاسَدُهُ وَأَنَّا اللهُ مُوَالْكُونَ اللَّهِ فَي مَثَلًا بالسَّلامِ وَصَالِ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى لِهِ اللَّهُ مَا أَضَعِتْ فِيهِ

مزّى كذلكَ فعلى ربّنا شُنجانَ الخي الحّليم شُنجانَ الّذِي كتب عَلى نَفْسِهِ الرَّحْنَةُ شَجَانَ الَّذِي خَلَقَ آدُم وَأَخْرَخْنَا مِنْ صَلِّيهِ مُنْجَانَ الَّذِيْ يُحْيِي الْأَمْوَاتُ وَيُمِيْثُ الْأَضْاءِ تُنْجَانَ مَنْ هُوَ رَحِيْثُمُ لَا يُعْبَلُ سُجَانَ مَنْ هُوَ قِرَبْ كَايَعْفَرُ أنبخان من مُوجَوَادُ لا يَجَلُ شَجَان مَن مُوعَلِيدٌ لا يَحْمَلُ سُبِعَانَ مَن جَلَّ شَكَّا فَي هَ كَلَّهُ الْمِدْ مُحْدَالْبَالِغَةُ فِي جَيْعِ مَا لَيْنَ عَلَيْهُ مِنَ الْجِدِيشَنِهَانَ اللَّهِ الْحَلِيهِ وَصَلَّىٰ لَقُوْعَا فَعَد قاله الطّاهرين فعوفر دورد وشنبه اينست مِاللهِ الرَّمْزِ الرَّحِنِ الرَّعِنِ مَا عَدْ نَعْنِينَ رَبِّ الاك رُيِّا المُغْذِ إِمَا يَظْهَدُو وَمِنْ شَرْكُ إِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّ وَمِن شَرِّمًا رَاتِ الشَّمْسِ وَالْقَرَقُدُ فَن فُونُرُكِيُّ التلكية والروخ اذعوف وانها أكبن إن كنتم سامعة مُطِيعِينَ وَادْ عُوْكُمْ آيُهُا الْإِنْسِ إِلَى اللَّاطِيعُ الْحَيْرِ ادْعُوا أَيْهَا أَكِنَّ مَا لَا يُسِلِّ إِلَّهِ فِي خَمَّتُهُ فِي الرِّرَجِ الْعَالِمِينَ منات عنر فيل وينكانيل قايم الفيا وخا ترسلياك الله و الما الما من الما الله و الما المنافية ال وعَلَمْ الْمَعَانَ وَاخِرْعَنْ فَلَانِ فِي فَلَانَ عُلْمَانِفُ لَمَانِغُهُ

كاهِبًا وَاخِتْ وِلْ مِنْكَ عِيْرِ اللَّهُ مَا يَنَ اسْكَاكَ بِعَلِيكَ الغنيب وقذ زتك على الخلق أن فيني ما كانت الحيوا في خرالي وَٱنْ ثَنَوَّهُما فِي إِذَاكِ انتَ الوِهَا أُخَرًا لِي وَآسُكُ خَشَتُكُ فيالتيز والعكلاينية والعذليك الرضى والغضب والعطد فِالْغِنَى وَالْفَعْرِ وَإِنْ تَعْيِبَ إِنَّ لِعَالَمُكَ فِي فَرَاءَ مُضِرًّا فكا فِنْنَة مُضِلَّة وَاخْتِه لِي بِمَا خَمَّتَ بِرَلْعِبا دِكَ الصَّالُمُ رَبَّ إِنَّكَ حِينَذُ جِينَدُ وَصَلَى اللَّهُ عَالَيْمُ وَعَالِ اللَّهِ وَسَلَّمُ سَبِ نُون رون دوشنيه اينت جليس راسوا الخيرانين بنجان أكنا والتاوالجواد منجان الكوريرالاكن منخان البصير العلينم فنخان القينيع العاسع فنجاناتك عَلَىٰ فَمَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَاذِ لِإِرِاكِيلِ لِأَنْ لِلَّاسُّ فِي أَنَّ إِللَّهُ لِكَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المَدُ وَالْحَدُ وَالْعَظْمَةُ وَالْكِنْمِ لِمَاءُ مَعَ كُلِّ نَفْنِ فَكُلِّ طُوْمَةٍ وَكُلِ فَيْ سَبَعَتْ فِي عِلْيهِ شَيْعًا نَكَ عَدَدُ ذَلِكَ وَمُا أَحْطَ يَّا ثُلَكَ سَنِعًا نَكَ زِنَهُ عَرَيْكَ سَنِعًا نَكَ سُنِعًا نَكَ سُنِعًا نَكَ سُنِعًا تَبَاذِى الْجَلَالِ وَالْأَيْلَ مِسْنِعَانَ دَبِيًا تَابِيعًا كَأَيْنَعَى لكرم وخهه وعن خلالد سنان رتيا تسييعا مقادما

السُّلْطَان فَالْعِدَّة وَالمدحة لاالْهُ إِلاَانْتَ رَبُّ الْعَرْشِ العظيم قالبَهاء والثونه فالخنن والجنال والعللي و العظمة والكنبرناء والجمرون والشلطان والثأثة أنتَ الكرِّ برُ القادِرْ عَلَى مِنْ ما خَلَقْتَ وَلا يَقْدِ لْشَيْء ا قَدْرك وَلا يضغفُ شَيْ فَعَظْمَتُكَ خَلَقْتُ مَا ارَدْتَ مَ شِيَّتِكَ فنفد فيماخلقت عِلْكَ وَالْحَاطَ بِهِ خَبْرِكَ وَلَكَا عَلَىٰ ذَالِكَ امْرَكَ وَمِسْعُمْ حَقَلْكَ وَثُوَّتُكَ لَكَ الْخَلْوَيِ الأنرف كالأئمآ والخنفى قالأشال الغليا قالالآء والكيرة فَوْالْكِلَالِ وَالْاِنْ عَالَمْ وَالْعِيرَ الْعِظَامِ وَالْعِنْ الَّذِي لائرًا مُ سُغَانُكَ وَيَعِيْكَ تَبَارَكَ تَبَارَكَ تَدَارَكُ وَكُولَا الْمُعَالَكُ الْمُعَالَكُ الْمُ ٱللَّهُ مَّصِّلِ عَلَيْحَ يَعْدِكَ وَمَنْوَلِكَ وَنَبِيْكِ خَاتَالِنَبِيْنِ المضطعى على الأريم والمختر على ميمين والمفين علا تضديقه فرقالنا صركف على المالين ادع في عني من فاغونه فروسان بخلاف سنيتهم صلاة تغظي فميانون عَلِيْ فُورِهِم مَتَزِيدَ أَيِها شَرَفًا عَلَىٰ شَرَفِهِ فِر مَتَلِغُهُ بِما اضل مَا لِلْغُتُ ثَنِينًا مِنْهُ مُو عَلَى مُلِ يُنْتِهِ إِلَالْهُمَّ فَرْدِ فَي مُلَّا صَلَحَ مَعَ كُلِ فَضِلَةٍ قَضِيلَةً وَمَعَ كُلِكُمَا مَيْهِ كُلَّا

ويروح من دى حا وعفر با فساح افشيطان تجييم أفسلطا وعنينه أخذت عنه مايرى وما لايراى وماكرا عَيْنَ نَا بِمِرَافَيَقِطَانِ مِإِذِرِاللَّهِ إِلَّاطِيْفِ أَلْجِبْرِ لِالْمُلْطَانَ لَكُ مُوعَلَىٰ للهِ لا شَرْبِكَ لَهُ وَصَالًا للهُ عَلَى مُفْلِهِ تِيدُ تحد النبي والد الطاهرين وسيلم شليمًا بس عفا ندعود كددرزوريكشنه مذكور شذدهاي شجاشن بن مالله الرَّخب الرَّخب الرَّخب اللَّ اللَّهُ مَّوَجَّدِكَ آنْتَ اللَّهُ اللَّاكَ الْحَقِّ وَإِنْتَ مَلِكُ لَامَكَ مَعُكَ وَلَا شُرِيْكَ لَكَ وَلَا إِلَّهَ ذُونَكَ اعْتَرِفَ لَكَ الْخَلَّا تَجْنَالُكَ الْكِذُ وَلِكَ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَزُولُ وَالْعِنَ الكينيرالذي لايغول والشلطان العززالذ والأفتأ قالعِزَ اليِّيم الَّذِي كَايْرًا مُرَاكُلُونَا لِوَاسِم الَّذِي لَا يَضْيَق وَالْفُقِّ التِّهِينَةِ الَّتِيلَا تُشْعَنْ وَالْكِيمِنَا وَالْعَلْمُ الَّذِي لا يُوْصَف وَالعَظْمَةِ الكِينِ فَخُولًا نَكَا نَعَ شِيكِ النورة الوقارمن قبل أن عفلق الملطب والانض كَا نَعَرْشُكَ عَلَىٰ لَمَّا يِ وَكُ رَبِيْكِ يِتِوَقَدُ نُورُنَا وَمِثْلُ سُرُادِق النورى العَظة وَالأَكْلِيلُ الْمِنْظ سَفِيك

صَعِيْفٍ مُضْطَرِّهُ رَحْمُنُكَ يَا رَبِيا وَثْقَ عِنْدِي مِنْ دُعْلِي ٱللَّهُمَّ فَارِدَنَ اللَّيْلَةُ لِدُعْ إِنَّ أَن تَعْرُجُ إِلَّيْكَ مَا ذِّنْ يكلابى أن يَلِمُ اللَّهُ وَاصْرِفْ مُصَرِّكَ عَنْ خَلِينًا اللَّهُ مَّ صَلَى عَلَيْهُ وَالْحَدِينَ عَوْدُ بِكَ انْ أَضِكُ فَهِيهِ الليلة قاسفا افاتن أغلى تاسكا أفاعمل بمالأنهو قانت دبيالملوات العلل قائت ترى وكالمرى وانت بِالنَّظِيالَا عَلَى فَالِقُ الْحُبِّ مَالنَّوْ مَاللَّهُ مُرَّاتِنَ اسْلَكُ الليلة افضل النصيب في الانصباع مم النعم في النعم وَأَفْضَلُ الشَّفَ دَفِي الشِّرَّاءِ وَآخَسُ الصَّنْرُفِ الضِّرَّاءِ قَافْضَلَا لِرْجُوعَ إِلاَ فُضَلِدَ الِالْنَافِي كَلْمُ مُصَلِّ عَلَيْهً فَالِنْعُدُ وَاسْتُلْكَ الْحُنَّةُ لِمَا يَكَ وَالْعِضَمَ لَمِا لِمِكَ وَالْعِضَمَ لَمِالِمِكَ وَ الوجِّل مِن حَسْبَتِكَ وَالْحَشْيَةُ مِنْ عَمَا بِكِ وَالنِّعَاةُ أَمِنْ عِقَا بِكَ وَالرَّغْرَةُ فِحُسْرِيَّوَا بِكَ وَالْفِقَةُ فِي ذِينِكَ وَ الْغَهُ مُ فِي كِنَّا بِكَ وَالْقَنْوَ فِهِ بِنَ قِكَ وَالْوَرَجُ عَزَّعَالَتُهُ والاستغلال كالالك والغ يولخ امك والاينقاعة معاصك والعفظ لوصتك والضدق بوفدك الوعاء بمهدك والاغتصام بخياك والوقوف غيد

حَنَّى تَعْرُفُ فَصِيْلَتُهُ وَكَ رَامَّتُهُ أَهْلُ لِكُمَّ المَمْ عِندَكَ بَوْمَ الْقِلْمَة رَعَبُ لَهُ صَلْعَة مِنَ الرِّفْعَةِ وَمِنَ الرَّضَى أَفْظُ الرَّضَى وَادْ فَعُرْدُرُجَةُ الْعُلْمِيا وَتَعَتَّلُ شَعْاعَتُهُ الْكُرُوعُ لِيَر المولة في الأخِرَة وَالأوْلا آمنِين الِهُ الْجَقِّ رَجَّ الْعَالِينِينَ اللهُمُ وَإِنَّ الْمُكَ الْاَتِ عَالَمُ الْمُكَ الْاَتِ عَوَالْعَظِيمُ الْمُؤْونِ اللَّهُ عَلَيْهُ المُؤْونِ اللَّهُ تفنح برابوا يممواتك ورختك وينتوجب برطانك الدَّن نُعِبَ وَتَهُوى وَتَرْضَعَ عَنْ دَعَاكَ بِمِ وَهُوَجَقَّ عَلَيْكَ الأغرزم بمسايلك وبكالمنيدة غالة بدالأوخ الأمين وَاللَّهُ رَكُ الْفُرَائِونَ وَالْحَنظَةُ الْكِرَامُ الْكَايِّيُّانَ وَٱبْتِيَا ثُلِكَ الْمُنْسَلُونَ وَالْآخَيَا بِالْنُتِيَّبُونَ وَجَيْعَ مَكُ ممعاتك وأفطا يازضك والضفوف خول عرشك الْمُتَدِّنْ لَكَ أَنْ تَضِيلَ عَلَى عَدِّ وَالِهُ عَدِ وَأَنْ تَنْظُرُ فِطْحَة النك وانتز دقف عنية الاخرة وخن والتراكم فى دَا رِلْلَقًا مَرْمِن فَضَلِكَ وَمَنَا ذِلَ الْاَخِيَارِ فِيظِلِكَ فِي فَا يُلُكُ الْنُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْتُ تَعِيدُ فِي لِكَ السَّلِي تَصْلِيعً النيك فَقَضْتُ ابْرِي وَالِينكَ الْكِأْتُ ظُرَى وَعَلَيْكَ تَوْكُلُكُ وَبِكِ وَثَقَتُ اللَّهُ مِّ إِينَ اذْ غُولَ وْعَالَ عَبْدِهِ

وَأَضَّا بِمِ ٱلنَّتِي مِن وَمَن لِينَ النَّالْ النَّالَ النَّهُ لِذَنايًا الْا غَفَرُهُ وَلا عَنْمًا إِلا أَذْ هَبْتُهُ وَلا عَدْقًا الَّادَ فَعَنْ مَا اللَّهُ وَلَا عَدْقًا اللَّهُ وَعَنْ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا يسرالله خترالاتماء بسرالله تجالانض فكج التماءاستذيغ ككرنة أوكه مغطة فأستجل كُلْعِبُوبِ اللهُ رضاءُ واختم لي مِنكَ بِالغُنْمُ إِنْ يَا الاخسان دعاعه كي منتوب بكاظم عكن والسّلم ا مُزَحَبًا عِِلْقِ اللَّهِ الْحَدِيْدِ وَمِكِمًا مِنْ كَارْتِينَ وَشَامِيْهِ انْ عُنْهَا بِنِ إِلَّهِ آثْمَتُذَا نَكَا لِلَّهَ اللَّهُ وَخَدُ الْكَافِيرُ له واشعه دار علامة وكالمنان وكالفوا والشهدان الإيالة كُمَّا وَصَفَ وَالدِّينِكَمَا شَرُعَ وَإِنَّ الِكَمَّا بَكَا أَمْرَكُ فَلِقُكُّ ا كَاْحَدَّتَ وَإِنَّ اللَّهُ هُوَ أَكَةُ اللَّهُ يَنْ حَيَّا اللَّهُ عَمَّا بِالسَّلام وَصَرًّا للهُ عَلَىٰ وَالِهِ أَضَعَتْ أَسْلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَّةَ فِيْدِينَ وَدُنْيَا يَ وَاخِرَتِيْ وَآمِلِي مَا لِي وَلَدِيْ اللَّهُمُ استثنقوراتي واجب دعواتي واخفظنين بني تلي وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِنِي وَعَنْ شِيَا لِيَ لَّلَّهُمَّ إِنْ رَفَعْتَنِي فَنَنْ اللَّهِ يَضِعُنَّى وَإِنْ وَضَعْتَهُ فَمَنْ ذَاللَّذِي يَهُعْنَى المن المناف المالا وغرضًا والم المفتنة نصبًا ولا

توعِظنيك فالازدلجا دغيندن فاجرك فالاضطابر عَلَى إِذَ مَا لَكُنَّ عِينِيمَ أَيْرِكَ الْمَالُ حُمَّ الرَّاحِيْرُوصَكُ الله عَلى سَيْدِ مَا تُحَدِّخُ إِمَّ النَّبِينِينَ وَعَلَيْمَ رَبِيرِ الْمَنْدِ يَارِينَ السَّلامُ عَلَيْهُ مِنْ وَتَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرِكَا تُرْدُ عَاءِ يومِ النَّاكَا اين دُعَا مَنْسُوبْ بِعَادِ عَلَيْهُ السَّلَامِ اينْت بن والله الرخير الكين وأكدية وَالْخُدُ حَقَّةُ كَمَا يَسْتَعْقُهُ خَمْ لِكُونِيرًا وَأَعُو دُيرِ مِنْ إِنَّ نَعُمْنِي إِنَّ التَّعْسُ لِاَمَّانَ أَبِالشَّقِ إِلَّامًا رَجْمَ رَقَى كَاعُوْ يه مِن شَرِّ الشَّيْطِل لَذِي مِن مُعَالِلُهُ نَبِّ اللهُ مَنْ عَالَمْ وَالْحَرَاثُ يدمن كرجبار فاجرو شلطان جابزة عَدْق قاهرة وَٱللَّهُ وَاجْعَلِينَ مِنْجُندِكَ فَالَّهُ خُندَكَ مُمَّ الْغَلِيلُونَ وَاجْعَلِيفَ مِنَ أَوْلِيَا يُكَ فَإِنَّ أَوْلِيًّا مِنَ لَاخُوفٌ عَلَيْمٌ وَلا نُمْ يَخُرَّنُوْنَ ٱللَّهِ مُرَاضِلِ إِنْ بَنِي فَاللَّهُ عَضَمَتَ أَمْنِي وَأَصْلِحْ لَمَا خِرْتِهِ فَا يَفْا دَا لَهُ عَرَى وَإِلَيْهَا مِنْ تُجَاوِرُهُ الأتآم مغرى فاجعك الحيوة زيادة للفض كاخيرة لْوَفَا : تَاحَة لِمِن كَ لِشَرِّ اللَّهُ مُتِلِعًا فَيُعَالَمُ النَّبِينِينَ وَمَّا مِعِدَةِ المُرْسَكِينَ وَعَلَى لِهِ الطَّيْسِ بَالْطَائِرُ

معطى لياستغت ولاميتيرليا عقرت وكالمعتيم لياتين وَلا مُعَقِّبَ لِالْحَكْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّولَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ مَا شَيْتَ كَانَ وَمَا لَهُ نَشَأَ لَمُ نَكُ نَكُلُهُمَّ فَا اَصَّرَّعَنْهُ عَمَلِي وَكَا مِنْ وَلَمْ تَبَلَّغُهُ السَّمَا لِقَ مِنْ خِيلًا وَعَدْتُدُ إِحَمَّا مِنْ خَلْقِكَ وَجَرْمًا أَنْتَ مُعْطِيْهِ إِحَمَّا مِنْ خَلْقَكَ فَاتِنَا لَئُكُ وَانْفَتُ إِلَيْكَ فِيهِ إِلَّا لَهُ مَا الرَّاحِيْنَ ٱللَّهُ مُّ وَصَلَّعَلَىٰ عَلَىٰ النَّيِيّ وَالِّهِ إِنَّكَ حَنِيلُ تَجِيدُ تَسِيحِ مِعْرِسَمُ مِنْ مِنْ مِاللَّهِ الرَّحْيْرِ الرَّحِيدِ النجن من من في فاعلن ما ي النجن من موني د انق عال شنجاء من هُوَ فِي الثرّافِيرِ مُنابِرُ النَّجارَ مَنْ هُوَ فِي اللَّظَايِدِ قِوَيُّ مُعِنَ لَكِلِيْ إِلْكِلِيْ مِسْجَانَ الْعِيْنِ الْكِينِ لِمُسْجَانِ الْوَلِيع الْعَلَيْ شَعْنَ اللَّهِ وَتَعَالَى شَعْنَ مَن يَنْ عَنْ الضَّرُّوهُ وَ التَّايِرُ الصَّمَدُ الغَرْدُ العَدِيرُ سُخْنَ مَنْ عَلا فِي أَلْمَ فَإِي سُجْنَ المن الرِّفية سنطيّ أنيّ القَيْق رُسْجَان النّا يدرانا بي الَّذوك يَرُونُ لَنْ عَنْ الَّذِي لَا نَتْعَصُّ حَرَّا لِينَهُ سَعْنَ مِن لَا يَفَدُونِكُ المناقة المناكة المناكة المنافة المنافقة المنافقة الله عَمْرُهُ وَخِينَ اللهُ العَظْنِ مُعْلَى الله وَجُنْ تَبْغِي بِلَاءِ فِي الرَّبِ بَلاء فَقَدُرُ إِي صَعْبِفَي وَقِلْةَ حِيْلَتِي فتُضَرُّع أغودُ بك مِن جَنِع خُلقِكَ فَأَعِدُ فِي وَاسْتَخِيرُ مِن جَنع عَمَّا بِكِ فَاجْرِنْ وَاسْتَنْصِرُكَ عَلَى عَلَى قِلْ عِلْ قِلْ فَا نَضْرُ إِنَّ قَاسَتُعِ إِنْ فِكِ فَاعِنْي فَا تَوْتَ كُلْ عَلَيْكَ فأكفنى واستهدنك فاخدني واستعصمك فاعين فالستغيثك فاغفرل فأستزجك فانتخف فكنتران فَارْنَا فَهِيَ سُنِّهَا مُكَامِّنَ ذَا يَعْلَمُ مَا اَنْتَ وَلَايَعًا فُكَ ۖ كَيْنَ دُايَعْ فَا قُدُرُتُكَ وَلا يَمَا أَبْكَ شَيْهَا مَكَ رَبُّنا ٱللهُ مُوانِيُ أَسْنَاكَ إِيمَا مَّا ذَا يُمَّا وَقَلْمًا خَاشِعًا فَعِيًّا نَا فِعًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَأَسْلُكَ دِيْنًا قِيمًّا وَلَسْلُكَ ينقا وَاسِعًا ٱللَّهُمْ لَا تَفْظَعُ رَجًا مَا وَلا تُخْتِبُ دُمَّانًا وَلا يَجْفِيدُ مَلا مًا وَاسْتُلْكَ الْعافِيَّةُ وَالشُّكَ مَعْلَ العافية وكاشلك الغناعي النابرك تمعين الانحم الزَّاحِينَ وَلِمُنْنَعُومِيَّةِ الزَّاعِيثِينَ وَالْمُزَّرِّ عَنِ الْمُوْ عَالِمَنْ إِذَا أَرَا دَثَنَيًّا فَيُسِبُّهُ أَنْ يَقْوَلَ لَهُ كُلْفِيكُونَ ٱللَّهُ مُ إِنَّ كُلَّ شِيءً لِكَ وَكُلَّ شَيَّةً بِيدِكَ وَكُلَّ فَيْ المنك يَصِيْرُوانتَ عَلَيْكُلِ فَلَيْنُ لا مَا يَعَ لِا اعْصَلْيَةً لَا

أَشْهَدُانُكَ إِلَهُ لا تَغْنَرُمُ الأَيَّا مُ مُلْكِكَ وَلا تُغَيَّرُ الايام عَزْكِ وَحَدَكَ لاشْرَيْكَ لَكَ وَلارَبُّ سِوَاكَ وَلا خَالِقَ عَمْلُ ٱنْتَ خَالِوْ كُلْ شَيْءً وَكُلَّ فَوَخُلِيًّا فَأَنْتَ دَبُّ كُلِ ثَنَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْدِكَ وَأَنْتَ اللَّهِ فَحَتَّكُ يَعْلَمُ لَا تَعْلَيْهُ عَلَيْكُ وَيَعْلُمُ لَكَ فَسُنِّعًا لَكَ وَجُلْلًا تَبَارَكَتَ الْمُأَوْلَ الْحُسْمَ الْحُلِيلِ الْمُأْلِقِ الْمُعْلَوْ وَالْحِلِّهِ عَظْمَتِكَ وَكِنْ لِأَيْكَ وَتَعَالَيْتَ مَلِكًا خَيْارًا فِي فَقًا عِرَّةِ مُلَكِكَ وَتَقَدَّسَتُ رَبًّا مَعْنُودًا فِي تَأْمِيدِ مِنْعَة سُلطًا نِكَ وَا رَتَعَعْتَ الْمُا قَامِرًا فَوْقَ مَلَكُوْتِ عَنَيْ وَعُلَوْتَ كُلِ شَيْءِ بِالْتِفَاعِكَ وَانْفَذَتَ كُلُّ شَيْ مِصَلِكَ وَلَطْتَ بِكُلِّشَيْءُ خِيرِكَ وَأَخَاطَ بِكُلْثَمَى مُخْبِلُ وَ الماط بكل مني الم عذاك ووسع كُل شيء حفظك وحفظ كُلْشَيْ وَكِمَّا مَكَ وَمَلَا كُلَّ مِنْ فَيْ فَتْرَكَ وَقَهُ وَكُلُّمْ فَي مُلْكَكَ وَعَدَلاَ فَي كُلُّ ثَيْ الْحُنْكَ مِكْ وَخَافَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُنْ يَعْلَكُ وَدُخَلَتْ فِي كُلِّهُمْ مُعَايِّتِكَ آلِمْ مِنْ عُلْكُمْ وَتَلْمُ دَلَدُ قَامَتِ لِتَمْوَاتُ وَأَلا نَصْ وَمَا فِهُنَّ فَنَكُمُ طَاعَةً لَكُ وَخُوفًا مِن مَقَامِكَ فَتَقَارُكُ لِشَيُّ فَيْمُ

مُنْفِلَ ذِي العِزَ الشَّامِجِ الْكِينِ سُنْفِلَ ذِي كَلَا لِالْبَاذِجِ الغظيم سنجن ذ فالجلا لالفاخ القياية سنجن من هُوفيا عُلُولُهُ دَانٍ وَفَيْ ذُنُومِ عَالِ وَفِيَا شُرَاقِهِ مُنْفِرُونِ فَالْطَانِيرَ قَوْيَةِ وَفِي مُلْكِهِ ذَا لِرُوصَالًا اللهُ عَالَ رَسُولِهِ سَدِيًّا الحديثية فالفل بنيت الظامران عود دورسه مشنب بن ما شوالتُحْيْرِ النَّحِيْم الْعِنْدُ نَعْسَىٰ بالشرالاك تركت التماوات القايمات بلاعدة بالنف خَلَقَهَا فِي يَوْمَيْنِ وَتَضْمِلَةِ فَكُلِّ إِنَّا مُمَّا وَأَمْرُهَا وَخُلُوالْكُ فِيْ يَوْمَيْنِ وَقَدَّرَفِهُا الْقُوَامُّا وَجَعَلُ فَهَا جِبَا لَا أَوْتَاكًا وَجَعَلَهُ إِنَّ اللَّهُ النَّالِكُ وَأَنشَأُ النَّعَابَ وَمَوْرٌ وَالْحِرَ الفُلْكَ وَمَوْ الْوَوْجَعَلَ فَ الْأَنْضِ دَوَا مِنْ وَإِنْهَا رَامِنْ شَيِّرِمَا يَكُونُ فِي الكَيْبِلِ وَالنَّهَارِ وَتَعَقَّدَ عَلَيْهِ الْقُلُقُّ فَتَمَّا أُو الْعِينُونُ مِنَ الْجِنِّ فَالْإِنْسِكَ غَا نَا اللَّهُ ثَفَا نَا اللَّهُ كِفَانَا اللهُ لا إِلٰهَ لِكَاللهُ نُعَدُّ نُونُ اللهُ صَلَّحَهُ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَكُ مَ فَاللَّهُ الطَّا مِن وَسَيْلِ مَثْلِمًا دُعُاي شَكِي جِهَا صَالِمُ الْمُنْتُ بني مالع الرَّفِي الرَّفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِثُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اللَّهُ مَّ اتِن اسْئُلْتَ بِالْمِيكَ الَّذِيْ لِمَن اللَّهُ عَلَى مُؤسلِكُ الْالْوَاجِ وَبِالِمْلِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى التَّمُوا عَالِسُمَا وعلى الأرض قاستَقَرْت وَعَلَىٰ لِجِبَالِ فَأَرَسَتْ وَجَقِّ فحدصلت كينك فايزله يتمخليلك وموسى تجيك وعيلى كلتك وروحك واستلك بتورته وثوشى الولى والخناعيلى وزنوردا ودوقان فيتصلم وعليهم وعلاجيع انبياالك وبيكيل وخيا وخيته فأأع قَضَيْتَهُ وَكِتَا لِلَّهُ كُلِّلَةُ لِمَالِلَّهُ الْحَقَّ الْمُبْنِينِ وَالنَّولِ لَيْنِ آنْ تَيْمَ النِّعْمَة عَلَى وَعَسَّنَ لَالْعَالِفِيَّةُ فِي الْأَمُونِكُلِّهَا فَأَيِّمَا انَاعَبُدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ فَاصِيَتِي بِيدِكَ انقَلْبُ في قَبْضَتِكَ غَيْرُمْ فِي وَلا مَتَنع عَرِبْتُ عَن نَفْهِني وَعِ إِلنَّالْ عَيْنَ فَالا عَشِيرَ , تَكفيني وَلا ما لَ يَغْديني وَلا عَمَل نُجْنِينَ ولا قُقَّة لِي فَانتَصَرُولا التَّابِرِيُّ مِنَ الذَّنْونِ فَاعْتَدِنْ وْعَظَمْرِدَ نِيْ فَشَيْقَعْ عَفُوكَ بِمَغْفِرَكَ اللَّهَ بِمَا وَابْتَ عَلَىٰ فَفْيِكَ وَالنَّقِهِ فَالْقُقَّ مَا الْقَيْتَيْ وَالْاضِلاحَ مااحينتني والعون على احتلتني والطنرعلى البكلينة والشُّكُ وَفِيمًا الْخَيْتَيْنِ وَالْبَرِكَةُ فِيمًا وَرَفْتَنِيَالِلْهُمَّ

وَانْهَىٰكُلَّ شَيْءُ إِلِيَامُوكَ وَمِنْ شِدَّةِ جَمْوْقَكِ وَعِزْتِكِ إنْقَادُكُلِشَيُّ الْمُلْكِكِ وَذَلْكُلِثَيُّ الْمُلَاكِةِ قَمِنْ غِنَاكَ وَسَعَتِكَ إِفْتَةَ كُولَ اللَّهُ اللَّكَ فَكُمَّ اللَّهُ يَعِيشْ مِنْ تِونْ قَلِي وَمِنْ عُلْقِيمًا نِكَ وَقُدْرَتِكَ عُلْوِية كُلَّ شَيْ المِنْ خَلْقِكَ وَكُلُّ شَيْء السَّفَلَ مِنْكَ تَغَيْنِي فيهم بيخك وتجزعالمقا ديرفهم بنيفة ميشتك ماتكت ونها لذيت فأك وما الخروة بنها لوني والتفائد سِنْهَا الْمُصَلِّيَةُ يُحِكُكَ وَعِلْكَ شَعَا مَكَ وَعِدْكَ تَبْا رُحْتُ دُبِّنَا وَجُلَّ ثَنَّا وَاللَّهُ مُ لَا اللَّهُ مُ مِنْ الْعُلَّا عَلَيْ مُنَّا عَبْدِكَ وَمُشْوَلِكَ وَنَبِيْكِ وَاللَّهُ بِصَغُوكِ مَا مَتِكَ عَلَّى جَيْع خَلْقِكَ وَاخْصُصْهُ بِإَفْضَيْلِ الْعَصَّاءِ لِلِمِيْكَ لِبَلِغُ يه اضَّلَ عَالِمُ حُدِينَ وَأَشْرَفَ رَحْمَتِكَ فِي شُرَفَ المُعْرَّبِينَ وَالدَّرَجَةِ الْعُلْيَامِنَ الْاَعْلَيْنِ اللَّهُ مَّ لَكِمْ الْعُلْمَةِ مِنْ الْوَسِيلَةَ مِنَ كَاجَنَّةِ فِي الرِّفعَةِ مِنْكَ وَالْتَصِيلَةُ وَأَمَّا بأفضيل لك مَا مَرَ زُلْعَتَهُ حَتَّى تَعَالِيْعَهُ عَلَيْهِ وَ تُطَوَّلُ ذِكُواْ كَالَابِقَ لَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ دُفِعًا يُهِ عَلَيْهُ مُتَقَا بِلِينَ مَعَ إِينِنَا إِبْرًا عِيْمُ البِينَ الدَّ الْحَقِّ رَجَالُطُ لَيْرَ

وَامْتُ وَأَخَيْتُ وَأَمْرَضْتَ وَشَعَيْتُ وَعَافَيْتُ وَأَلْيُتَ وعلى العزش المتونية وعلى الملك اختويت أدغوك دُ عَالَمَ مَن ضَعُمُتُ مَن سَلِكُ وَ الْقَطَعَتُ عَلَيْكُ مَا فَالْآ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَاقَتْهُ وعَظْمَتْ لِتَغْنِظَهُ حَسَمَةُ وَكَثْرَتُ ثَلْتُهُ وَ عُنسَ أَرُ وَخَلَصَتْ لِوَجْهِكَ تَوْمَنُهُ فَصَيْلُ عَلَيْ عَلَيْهُ الْمُ النَّبِينَ وَعَلَىٰ آمُل مَنتِهِ الطَّلِينِينَ الظَّاهِ بْنَ وَانْدُقَّتَىٰ شَفَاعَة عِيْصَلَعَ وَلَا يَ مِنْ صَعَيْتَه إِنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتُ أَنْتُ الدَّاحِيْنَ ٱللَّهُ مَا فَصَرِيكِ فِي الأَنْجَاءِ آنَ مَعَا اجْعَلْ قُوْتِيْ فِي طَاعَتِكَ وَمَشَاطِئِ فِيهَا دَتِكَ وَرَعْنَ تَعْفُ تَوَا بِكَ وَنُفِدِي فَمَا يُوْجِئِ إِلَيْمِ عِنَا بِكَ إِنَّكَ لَطِيفٌ لات الماديم منوب كاظم عليه السك المرم مَنْحَبًا عِِنْ إِنَّهِ لِكِدِيْدِ وَبُكًّا مِنْ كَا يَبَيْنِ وَشَا مِدَنَّ لَكُمًّا لند مالله الشهدد أن لا إله إلا الله وحن لا شرنك له و آشَهَا وَالْمُعَمَّا صَلَعَتُم عَنِكُ وَرَسُولُهُ وَالْشِكُ وَالْمِنْكُ الْمِيلُا كأوصف والدين كأشرع واقالعيتاب كالزك والتو كَمْ حَدَّثَ وَإِنَّ اللَّهُ مُوَ إِنَّ اللَّهِ مُوالْحَقِ اللَّهِ إِلَّهُ مُعَّا بِالسَّلَةِ لِقَّنِي حَبِّى يَوْمُ الْمَاتِ وَلاَ أَنْ اعْالِحَسَرَاتٍ وَلاَ الْحَيْرَاتِ وَلاَ الْمُعَيْنِ يتهزين يؤم القاك ولا تخزني سِيّالة وبيلا فاكتعن قَضَائِكَ وَأَصْلِحُ مُا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَاجْعَلْ هَوَا يُسْلِحُ ا تَغُوِّيكَ وَاكْفَهٰى مُوْلِ لِلطَّلِعِ وَمَا اعْتَهٰى وَمَا الْمُعْفَى مِمَّا أَنْتَ ٱعْلَمْ بَهِ مِتِي مِنْ أَفِرِدُ نَيْا يَ وَاعِرْفِ وَاعِيْقِ عَلَمُوْ عَلَيْنِيْ وَمُا يَغْلِبُنِي وَكُلُّ ذَلِكَ بَيْدِكَ لِا رَبُّ وَأَكْفِيا عَامْدِنِيْ وَاصْلِوْ اللهِ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةُ عِرَّفِهَ إِلَى وَالْجِيْفَةِ بِالَّذِينَ نَمْ خَيْرُمْنِي وَارْدُونِينَ مُمَّا فِقَةَ النَّبِينِينَ وَالصِّلْةَ \* فالشهكاء والصّالحين وحدن الكليك وقيعًا انت الله اَكُقَّ رَبِ الْعَالِينَ وَصَّلَ اللهُ عَلَى سَيْدٍ فَارْتُولِهِ يُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلَهِ الطَّلِيبِينَ الطَّاحِرِينَ وَسَيَّمْ تَسُلِيمًا وعَلَى مِنْ جمان أين دُعَامَن فربيت المالية السَّالام الت هِ إِلَّهُ الرَّهُ الرَّالِقُلْمُ الرَّالِ الرَّهُ الرَّالِ الرَّالِقُلْمُ الرَّالِقُلْمُ الرَّالِقُلْمُ الرَّالِقُلْمُ الرَّالِقُلْمُ الرَّالِقُلْمُ الرَّالِقُلْمُ الرَّالِ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِقُلْمُ الرَّالِقُلْمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الْمُلْمُ اللْمُعِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ ا جَعَلَ لَلْيِلَالِيا سَا وَالنَّوْمُ شَيَاةًا وَجَعَلَ لِنَّهَا وَنُشُوْرًا لك الخَدُ إِذْ بَعِثْنَتِي مِنْ رَقْدَ فِي وَلِوْشِيْتَ جَعَلْتُهُ مَرْمِدًا حَنَّا دَائِمًا لاَ يَنْفَطِعُ ٱللَّا وَلا تَضْيَلُهُ ٱلْجَلَّا فِي عَلَى مُلَّا اللهنم كالخذان خلفت فسؤنت وقدنت وقطنيت

عَلَقْتَ عَيِّي مِن لَا بِمَعْصِيةٍ فَلَا تَقْتَهُ عَلَيَّا لَيَّا اللَّهُ مَّ انُ نَفْنَى خَلاْقَةُ الإِيمَانِ مَطْعَمِ الْمُغْفِرَةِ مَلاَيْةً الايْكَمْ قَبِّرَةُ الْعَنْشِ مَعِبُدُ الْمُؤْتِ الِّذَاكَ يَمْلِكُ ذَٰ لِكَ عَمْكَ ٱللَّهُمَّ إِنَّا اعْوَدُ بِكَ أَنْ أَضِ لَا فَأَضِلَّ فَأَوْ أَذِكُ أَوْ أَذِكُ أَنَّ ظُلِّم أَوْأَظْلِمُ ٱوْأَخْهَا وَيُعْمَلُ عَلِيَّ أَوْالْجُوْرَا وَلِيَّا رَسِيًّا أَخْرِجُهُ مِنَ الدُّنْيَامَعُ عُوْمًا ذَهُمْ عَثْنُو لَا إِلْحَمَلِينَ ا أغطيني كأ في بمينى واخترني في فروة النبي في ماكم مَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَمِن عِمَالُ مِن اللَّهُ الرَّالِ اللَّهِيمِ مُنْجِل مِنْ تُسَيِّمَ لَهُ الأَنْعَامُ بِإِصْوَاتِهَا يَقُوْلُوْنَ سُنُوْعًا قَلْنُ سَّا سُجِلَ اللَّهِ الْكِقِ النَّهِ فِينَ سُجُونَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الْجِالُ بالفؤاجها فبغاتك رتبا وعذك تسغن من يستز لمتلك السموات بإضواتها سبخن الله المحنود فو ف إمقالة لنبلن الله الذي يستي له الك رسى وما حوله وما تحد منعن الليان الجبّا والدي مالاكن فيه المماع ت التبع والا رَضِين السَّنعِ سُبَحَى اللهِ بعَدِد ما سَبَّهُ الْسُرِيحُونَ عَالَيْنُ عُدِيمًا مَنْ أَكَامِلُونَ وَكَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بِعَدِمًا مَلَكُ الْمُلَلُونَ وَاللَّهُ أَكْبَرُهُ الْكَبْرُونَ

صَلْعِلَيْهِ وَعَلَىٰلَهُ ٱلْلَهْ مُرَاجِعَلْهِ مِنْ أَوْفِرَعِيًّا دِكَ نَصِّيْبًا فِيْ كُمِّ لِنَيْنِ تَقَلِّمُهُ فِي هَذَا اليَّوْمِ مِن تَوْرِ تُعَدِيْ مِإِفْدُ قُ تبلطه أفضرتك شفة أفبكر تفير فرافش تذفعه أذرخة تنشرنا أوشينبة اللهة اغيزان مافدسك مِن ذُنُونِي قَاعْصِمْنِي فِيمَا يَقِي مِن غُيْرِي قَادُنْ فَنْيَ عَلَّمْ رَضَى بِمِعْنَ ٱللَّهُمْ إِنَّ اسْلُكَ بِكِيلِيْمِ مُوَلَكُ مُمَّيْتَ بِيهِ تَفْسَكَ آنَا نَزَلتَهُ فِي شَيْءُ مِن كُنْتِكَ أَوَاسْتَأَمُّ عَبِرِفِ علمالغيب عنيدك أفعلنت أحكام وخلقك أناتجعك ألقرا كبنع قلبى وشيفاء كدري ونورجتهى ودها كفي وَخُرْنِ فَالِدِلا حَوْلَ وَلا فَقَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُمُّ وَبَالْا لَوْجَ الغاينية ورب الآخسا والبالية أشكك بطاعة الديخ البالغة إلى غرفقها وبطاعة الفنور للنشقة عن أهلا فبدعوتك الصادقة فيم وأخدك الحق بنهم وتنز الخاريق فكالنطفون من مخافتك يزجون كخمتيك وعالق عَنَا بَكَ النَّاكُ النَّوْرَكِ نِصَرِي وَالْيَعَيْنَ فِي قَلِينَ قَ الإخلاصة عكى ودكوك على ليما بما ما البيسي الله مُ مَا فَتَتَ مِنْ بابِ طَاعَةٍ فَلَا تُغَلِقُهُ عَنِي أَبَعًا وَمَا

عوز

الطَّالِبُ الَّذِي لَا يُعِجْ عُونُى وَنَجِهَا مِنْسَنَهُ إِينَسَهُ الله الزَّخْرُ الرَّحْيُمِ اغْيَدُنَّهُ مِنْ الرَّحْيِمِ اغْيَدُنَّهُ مِنْ بالاحدالقمدين شرالنفا فاتي فالعقدة من شرابن قُتُنَّ وَمَا وَلَدَا اسْتَعِينُذَ بإِنَّهِ الْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْكِبِيرَ الْاَعْلِ مِن شَرِّمَا وَاتَ عَيْنَ وَمَا لَوْنَرَا سَنَعَيْدُ اللَّهِ الْوَاحِدِ الفرد الكبيرالاعلىن ترمنا تادني بأمرعسير الله مُ مَلِ عَلَى عَدِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعَالَىٰ عَدُوا لِكَ وحضنك الحصن واستعينة بايقه الغزيز الجيال للك الْقُدُّ فَسِ التَّهَا رَالسَّالَامِ الْوُمُنِ الْمُعَمِّنُ الْعَقَا رِعَالِمُ الغَبْ وَالشَّهٰ ا دَوِ الك بنرالْتَعْ اللَّهُ مُوَاللَّهُ مُوَاللَّهُ مُوَاللَّهُ هُوَاللَّهُ لا شِرِيْكَ لَهُ مُحَدِّدُ رَسُولًا للَّهِ صَلَعَمْ كَثِيرًا ينعود ، كردر دونسه شنبه مذكون شع بخولذ معاي شيجسنه المنتدن مالله الرضير الراقينيم مُنْفِانَكَ تَبَّنا وَكُكَ الْحَدْ أَنْتَ الَّذِي بِكِلمَ لَكَ خُلَفَتَ جَيْعَ خَلْقِكَ وَكُولَ مُشَيَّتِكَ الْتُكَ بِالْالْعَوْبِ المنت فشتك ولذتا وفهاللؤنة وللزنصب فها لَنْقُهُ يَكُانُ عَزِيثُكَ عَلِيلُكُ إِنَّا إِنَّا لِظُلَّهُ عَلَى لَهُ وَآلِهُ

كَاسْتَغْفِزُالله بِعَدِمَاآسْتَغَفْرُهُ الْسُتَغْفِرُون وَكَالْدِ فَلا قُونَ وَالاّ باللَّهِ العَلا العَظيه بعِدَدِما عِنْ المُعَلَّدُونَ قَالَهُ التَّايْلُون وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ عَدُ وَالْ عَدْ بِعَدُدِ مَاصَلَّ عَلَيْهِ النُّسَلُّونَ سُنِهَا نَكَ لَا الْهَ إِلَّا آنَ الْسُنَّوِ لَكَ اللَّهُ في مَراعِها وَالوحُوشِ فَايَمَا وَالسِّبَاعِ فِي فَلَوَا إِمَّا وَ الظير في وكور ما شبغانك لا إله إلا انت شيخ لك اله بآسًا جِمَا كُولِيْنَانُ فِي سُيَا مِمَا وَالْمِيَا أُعَلَى مُجَارِنِهَا وَ عَالْمَوَامْ فِي ٱمْاكِنْهَا مُنْجَانَكَ لَالْهَ إِلَّا أَنْتَ الْجُوَّادِ الَّذِي لَا يَغِلُ الْغَنِي الَّذِي لَا يغدم الْحَديد الَّذِي لَا يَسْإِ الْكَذَّالِيَّة النابي الذي تسربل لإنبقار الدام الذى لا يَفْنَي العُزيز الَّذِي لَا يَدُلُ لَلِكِ الَّذِي لَا يُعْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَايِرِ اللَّهِ فِي لَا يَغْمَى لِلَّهِ إِللَّهِ فِي لَا يَسْدِ الْعَلِيمُ الَّذِي لايزتا بالبصن إلذى لايصنال كيليم الذى لا يعمل المالة لا إله اللا أنت ألحت والذي لا عنف لرقب الذي لا ينه والخيط الذي لا يلموالتا مدالدي لا يغيث خانا كالدوالا أنت العقي يالذى لايرا مالع نهزالذي لايضار الشَّلْطَانُ الَّذِي لاَيْغَلَّ الْمُدْرِكِ اللَّهُ عَلَى الْمُدَرِكِ

وَكَانَ الْوَاتْ وَالْحَيْقَ بَيْدِكَ وَضَرَعَ كُنْ مَنْ إِلَنْكَ وَذَلُكُ مِن اللَّهُ اللَّ فَقَدُّ سَتَ رَبُّنا وَتَقَدَّمُ اللَّهُ كُوتَبًا كُلَّتَ رَبُّنا وَتَعَالُّمُ ذِ اللَّهُ وَمِينُذُ وَتِكَ عَالَ خُلْتِكَ وَلُطْنِكَ فِالْأَرُّ لاينزب عنك شعالدن فالشموات الانصولا أضغدمن ذيك وكاتك ترالا في كشيفين فتشفانك مَعْنِهُ مَنْ مَنْ مُنَا وَحُرُثُنَا وَاللَّهُمْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُمْ مَنْ مَا يَعْنُهُمْ عَنْدِكَ وَرَسُولِكَ وَبَيْنِكَ أَفْضَلَمَا صَلَّيْتَ عَلَى حَدِينَ إفاتا الشابان صالة بميض ها وخمة وتعربها عنه قُتْرَةُنْ بِهَا مَقَامَهُ وَتَغَعْلَهُ تَعْطِينًا بِحَامِدِكَ مَا قَا لَصَنَفَةُ وَمَا سَالَ أَعْطُتُهُ وَلَنْ شَعْمُ شَعْعَتُهُ وَاجْعَلُهُ مِنْ عَظَّالِةً عُطَّاءً تَامَّا وَيَنْمَا وَافِيًّا وَنَصِيْبًا جَزِيْلًا وَأَثْمًا عَالِيًّا عَلَى النَّيْنَ وَالصِّدُ نَعْنَ وَالشُّهُ كَمَّا وِوَالصَّالِحِينَ وَحَسُونُ لِكَ مَعْنَا ٱللَّهُ مُمَّا اللَّهُ مَا أَنَّا لَكُونَ مَا مُعَالَدُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عِلَا عَلَاكُمُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَرِيْكَ وَتَهَالِلُهُ فُولِكَ وَاسْتَغِيثُونَ لَهُ مَلَا نُوكَ وَاسْتَغِيثُونَ لَهُ مَلَا نُوكَ وَا وَاللَّهُ غِلِدًا ذَكَ وَتَعْزَعُتُ لَهُ السَّمْوَاتُ وَالأَرْضَ وُلِكِ مَالُ وَاللَّهِ وَالدِّي إِذَا ذَكَ رَتَعَقَّلُهُ

وَالْكُلَّائِكُ مُ يَعْلِمُونَ عَلِيمُكُ عَنْ مِنَ النَّوْزُ وَالْكُولِمَة وَيُسَيِّهُونَ بِحَلْدِكَ وَالْحَلْقِ مُطِيعٌ لَكَ خَاشِعٌ مِنْ خَوْفَكَ لَا يُرِي فِيْهِ نُوْنُ اللَّا نُوْزُكَ وَلَا يُسْمَعُ فِيْهِ صَوْتُ اللَّهِ صَوْتُكَ حَقِيْقٌ مِمَا لَا يُحِقُّ الْإِلَكَ خَالِقُ الْخَلْقِ وَمُنْدِعُمُ تُوَخَّدات بالمرك وَتَعَرَّدت بِالْكِك وَتَعَظَّيْت بكبراكاؤك وتعززت بجبرادتك وشكظت بثوتك وَتَعَالَيْتَ بِعِنْدَرَتِكَ فَانْتَ بِالْمِنْظِرِ الْأَعْلِيْقِ قَالَمُواتِ العُلى كَنِفَ لا يَقْضُرُو فَ مَكَ عِلْمُ الْعُلَمَاءِ مَكَ الْعِيرَةُ أخصيت خَلْقَك وَمَقَادِ مِنْ لِا جُزَّ مِن حَلالِكَ مَاجَزَّ مِنْ ذِكْرِكَ وَكَاالْ تَعْنُعُ مِنْ رَفِيْعِ مَا الْتَعْعُ ثِنْ كُونِينِكِ عَلَوْتَ عَلَى عُلُونًا اسْتَعْلَى مِن مُكَا لِكَ كُنُتَ قَبْلَ جَيْعَ خَلْقِكَ لَا يَعْدِدُ الْقَادِ رُوْنَ قَدْرَكَ وَلَا يَصِيغُ الْوَفْيَةُ أترك رفيع البنيار في البرها وعظية البالال وم المجنيخ يظالعنم لطنف الخبرخكيم الأمراضكم الأسير صْنَعْكَ وَتَهْزُوكِ إِنْ يَاءُ سُلْطًا زِكَ وَتَوَكَّيْتُ المَطْلَمُّ بِعْنَة مُلْكِكَ وَالْكِيزِيَّا ﴿ أَبِعَظَمِ حَلَالِكَ ثُوِّدِ بَرْتَ الْأَشْلِهِ عُلِهَا يُخِلِنَ وَاحْصَلِيتَ آمُرَاللَّهُ فَيَا وَالْأَخِي كُلُّهُ الْمِلْلَّةِ

المنوب قَيْل أَنْ مَن لَ فِي اللَّهُ مَا تَا خُذِبِ مَعْتَهُ وَلَا نَفْتُلْنِي فَيَاءَ ؟ كَلَا تُعَلِّنِي عَن حَقَّى كَا تَسْلَبُنينِهِ وَعَافِيْ مِنْ مُمَارِسَةِ الذُّنوْبِ بَبُوْبَةِ نَصْوْجٍ وَمِنَ الْأَسْقَامِ الدُّفَّةِ بإلعنو والعافية وتوك نعنينالمنة مطميئة تاضية عَالْمَا مَنْ فَيْ لَيْسَ عَلَيْهَا خَوْفٌ وَلا خُزَنْ وَلا جُزَعُ وَلا وَجُلُ وَكَا مَقِتُ مِنْكَ مَعَ الْوُنْمِينِينَ الَّذِينَ سَبَقَتُ كُونُهِ مِنْكُ أَكْسَنِي عَلْمُ عَنِ النَّا رِنْمَعَلُونَ ٱللَّهُ مَّ صَلَّعَلَيْخُ لَّه فالانغير ومتن اراد فى يخسن فاعنه علينه ويتي ففان لِنَا النَّرُلُتُ النَّائِنَ خِيرِنَعَ يَرْفَ مَنْ اكَادَ فِي سِنْ وَالْحَبِّيدِ أَوْبَغِي ٓ الْوَعْدَارَةِ آوْظُلْمْ فَالِيِّ آوْ زَاءْ بِكَ بِي خُوْهُ وَاسْتَعِيْرُ عَلَىٰهِ فَاكْفَيْنِهِ بِمَ شَنْتَ كَاشْغَلُهُ عَنَّى مِرْشُتُ فَانَّهُ لَاحُولَ وَلا فَقَةَ إِلَّا بِكَ ٱللَّهُ مُرَّايِنَ أَغُوذُ بِكِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرئينيرومن مغاونيرفاغتراضه وففه وقسوستيه فَلاَ يَجْعَالُهُ عَلَيْسُلْطَا نَّا يَلاَ تَجْعَلْلُهُ عَلَيْسَبِيَّا وَكَاتَجْعَلْلُهُ ف الى وَوَلِدِي شِرْكَ أَنْ نَصِينًا وَمَا عِذِ بَيْنًا وَبَيْدً عَلَمَا عَدْت بَيْنَ الْمَشْرَةِ وَالْمَغْرِبَ حَتَى لايْفْسِدْ شَيْئًامِنْ كالقتك عكتنا عاتنه نغمتك عند تايم ضاتك لأتة

الإَنْ السَّمَا مِوَا شَرِقَتُ لَهُ الْأَرْضُ وَتَجَّتُلُهُ الْجِياكُ فَالَّذِي إِذَا ذَكَ رَتَصَّدعَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَقَدَّ سَتُلُهُ الْمُلَابِكَةُ وَالْإِنْسُ وَتَغِرَّتُ لَهُ الْاَفْالْ وَالَّذِي إِذًا ذَكُرُ ارتعَدت مِنْهُ النَّفُونُ فَ وَجلِتْ مِنْهُ القُلْوْتِ تَشْعَتُ أي لآلمُ مُحَالة يَّ يَالِهِ إِنْ لَا يَعْفَرُ وَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال صَغِيرًا وَادْدُفْنِي ثَوَابَطَاعَتِهَا وَمُرْضًا تِفِيمَا وَعَرِفَ يَنْنِي وَبُيْنُهُما فِي جَنَّتِكَ اسْتُلْكَ لِي وَلَهُمَا الْأَجْرُافُ الْأَخِنَّ مَوْمَ القيمة فالعنويوم القصار وترد العسروندالوت وُفْقَ عَيْنِ لاَ يَنْقَطِعُ وَلَذَّهِ النَّظِنُّ إِلَّى وَجُهِكَ وَشَوْقًا إِلَّ لِقَا يِكَ ٱللَّهُمَّ الْبَصْعِيْثُ فَقَرٌ فِي صِمَّاكَ ضَعْفِي فَخْذ الفالحيني بالصيتن فاخعل الاشلام أنتعى رضاى كاخعر البراك بباخلاق والتقفى نادى وانز فنوالظف بأنكيز ليَعْنِيني مَاصَلِوني ديني الَّذِي مُوَعِضِمَةُ أَمْرَى فَ للوك ليذنيا عاليق فما تلاجى فاضلون اخرق الث اِلْهَامْعَادِيْ فَاجْعَلْدُنْيَا يُزِيَادُهُ ۚ فِكُ لَخُرُ فاخعَلْ الْخِرْتِيْ عَافِيةً مِن كُلَّمْرَوْ مَنِي كَالْأَمَّاتُ إلى دَا يِالْخُلُونِ وَالتَّبَا فِي عَنْ دَا رِأَلُغُ فِي وَلَا يَتِيْلُكُ الْمُ

قَالِ مُعَدِّدِ وَاجْعَلْهُ لَيْ شَافِعًا بَوْمَ الْقِيمَةِ مَافِعًا إِنَّكَ انْحُمُّ الراجنن معاوي كم مسلوب بكاظر عمر مُحَبًّا عِثْلَق الله الجديدة وكمامن كايتبني وشاهدين اكتفا وَاشْهَدُانَ عِمَّا عَنْ وَرَسُولُهُ وَاشْهَدُانَ الْإِسْلَامَ كَا وَصَفَ وَالَّذِنْ لَمَا يُحَرَّهُ وَالْقُولِكَ مَاحَدُ فَ وَالْكِ كَالرَّلُ وَإِنَّ اللهُ هُوَ لِكُوْ النَّانُ خَيَّا اللهُ ثَيِّلًا بِالسَّلَامِ وَ صَلَّىٰ للَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الصَّعَتْ اعْنُ ذُبِّوَجِهِ اللَّهِ الْكَدِيْمِ فانسوالله العظير وكليا تبرالتامير من ترالساميرالها فالعين الامدوين شوماخلق ودكاؤكما وين وكلالمية رَبِي اخِدْ بِيَا حِيْمِا إِنَّ رَبِي عَلْ عِرَاطٍ مُسْتَقِيم اللَّهُمَّ إِنَّا اعْنَ دُبِكَ مِن جَمِيْمِ خُلْقِكَ وَا تُوتِكُ لُهَ لَنْكَ لِيَّ الموزى واحفظينهن بان يدي ومن خابي ومن فوقي وَوْنَ تَعْبَىٰ وَكَا تَكِيلِهِ فَالْحِيلِ الْعَبْدِينِ عِبالدِكَ فَغِذَ لِهِي الْمَا مَن مَن مَن مَن مَن اللَّهُ عَيْثَ فِي مِن رَحْمَتِك الله القاعة وابك من دوال نغستك وخلول تقسل وتغويل فافيتك أستغيث بحولا لله وقوترمن خواب

الرَّامِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيْدِيَا رَسُولِهِ نَحَدُ النَّيْ كَالَهِ الظاهرين وسلم تشليكا مطار و وخشسه الله عاء منكوب بنجاد استع السلام بنيمالله الخير التي لَكُذُنِّهِ الَّذِي آذْ هَبَ بِاللَّيْلِ الْخَلِيَّ المُّذَرَّ نِنْهِ فَكَارً مِالنَّهَار المنصرايرة منه وككتابي ضيادة واناني نغمته اللهدفكا أَنْقَيْنَتِيْ لَهُ فَانْقِنِي لِإِنْشَالِهِ وَصَيْلِ عَلَى النَّيْنُ فَدُو اللَّهِ وَلا وَلا نَعْجُعْنَى فِيهِ وَفِيغِرُهُ مِنَ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ عَالا مَا مِاللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالِم الحكايم فاكتتا إثرقا ذاز فنخنئ وخنرما فيارق خنزما بَعْدُ وَاصْرِفْ عَنِي شُنَّ وَشُرَّما فِيهِ وَشُرِّمَا نَعْدُهُ ٱللَّهِ إِيِّنْ بَدِمَّةِ الْاِسْلَامِ ا تَوَسَّلْ لِينَاتَ وَعِنْ مَهُ الْفُرْ إِلْعِيقَادُ عَلَيْكَ وَجُولِ الْصَطَعْ إِسْتُشْعِحْ لَدُ بُكَ فَاعُونُ اللَّهُ وَتُمَّ البي تَجْوتُ بِها فَصَاءَ حَاجَتِي يَا أَرْحَهُ الرَّاحِينَ ٱللَّهِ الفيزكي في الخيفين خساكا يَسْم لَمَا الآك مَهُ الْكَ يطيقها الانعماك سكامة أفوى ماعلى طاعتيك وعلاة استحق بهاجزيل مشؤيتك وسعة فالخالين الذنق الحلال وَإِنْ ثُولِينَهِ فَ مَوَا قِنِ الْخُوفِ بِالْمُثِلِثُ وَيُعِلُّهُ مِنطَوَا دِقِ الْمُنْومِ وَالْفُنُومِ فِي حِصْلِكَ وَصَلَّعَلَيْهُ

الَّذِيْ لا يَضِلُّ النُّونُ الَّذِي لا يَحْدُ شَبْعًا نَكَ لَا إِلْهُ إِلَّا الْنَا أَيُّ الَّذِي لا يَوْتُ الْقَيْقُ مُ الَّذِي لَا يَهُنَّ الصَّمُ لَا الَّذِي لايطعتر شبغانك لاإلة إلااتث مااعظم شانكى أعَيْ الْمُعَانُكَ وَأَعْلَىٰ مُكَانِّكُ وَأَشْرَهُمُ لُحَيْكُ النَّيْلُ كالما والمائت ما المراح والمحتك واخلتك واغظمك واشحك واجلك وإحدمك واعزك واغلاك وألخل وَاسْمَعَكَ وَانْصَرَكَ سُنْعِانَكَ لَالْهَ لِلْآلَثُ مَا أَكُرُمَ عَعْوَكَ وَاعْظَمَ عَالُونِكَ شَبِعًا تَكَكَّالُهُ إِلَّا أَنْتَ سَا أَوْسَعَ رُحْتَكَ وَأَكَثْرُ فَضْلَكَ شَجَانَكَ لَالْهَ الْأَلْتَدُ مَّا انْعَتَمُ الْآرِكَ وَأَسْبَعُ نَعْمَا مَكَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللّ مَا أَنْ فَنَ لَ فَوَا مِلْ قَامِمُ لَعَظَّامُ كَ شَعْا ذَكَ كَالِهُ إِلَّاكَ عَالِمُ الْكَالَّةُ مَا أَوْسَعَ خُجَّتُكَ وَأَوْضِيَهُما نَكَ لَالِلَهُ إِلَّا أَنْ مَا أَشَدُّ الخية لا قادجم عِقابِل سُنجابك لالدولا أنت ماائد الله وانتن كيدك شناك لاإلة إلا أنت تشيُّ لك المموات المتنع وألا كوفن الشبغ شنطاتك لالله المن الدِّيدِ في علون المتعالية وتوك المتعاني دُون كُلِّينَ عِن خَلْقِكَ شَيْعِ اللَّهِ الْالنَّةَ الْعَرْسِ

خُلْعِهِ وَتُوْتِهِ فِرِوَاعُوْدُ بِرَبِ الْفَلِقَ مِنْ ثَيْرَمَا خَلَقَ جَنْ اللهُ وَنَغِمَ الْوَكِيْلُ اللَّهُمَّ إِعْرَنِي بِطِاعَتِكِ وَاذِلَّا عُمَّالِي والمنابقة فأفتون والمتابعة والمتابعة والمتابعة المجينية عن دَعاهُ وَيَامِن إِذَا تَوَكَّلُ لَعَنْدُ عَلَىٰهِ كُونُ أكفيف كأمهة من آمرالة نيا والأخرة ألله والأسلكة عَمَلُ كُا يَفِينَ وَخَوْتَ الْعَامِلِينَ وَخُشُوْعَ الْعَامِدِينَ وَعِنْ إِذَ الْمُتَّقِينَ وَالْحِبَّاتَ الْمُنْدِينَ وَإِنَّا مَدَّ الْخُتَوْنَ وَ تَوَكِّلِ النَّوْتِينِ وَنُشْرَى الْمُتَوَكِّلِينَ وَالْحَفْنَا يَالْكَخَاء المزذوقين وآذ خلنا الجئة واغتفنا منالئارة إضالنا عَانَنا كُنَّهُ اللَّهُ مُ إِنَّ أَسْئُلُكَ إِيمَا مَّا حِقًّا مَأْمَادِ قَا مَأْمَن يُمْلِكُ حَوَاجَ الشَّائِلِينَ وَيَعْلَمُ ضَمْيَرَ الصَّامِتُينَ إِنَّكَ كُلُّ خَيْرِعَالِوْ غَنْوَمْعَكُمُ أَنْ تَقْضِي لِي حَمَّا لِي وَأَنْ تَغْفِرُ لِيهُ قلِوَالِدَيُّ وَلِجَينِهِ الْوُسِنِينَ وَالْوُسْنَاتِ وَالْمُنْدَاتِ كالمشايتات الاخياء منهم فالأشات وصرالة سَيِّدِ نَا غُولِي النِّيقِ مَالِهِ الظَّامِنِ اللَّهِ الظَّامِنِ اللَّهِ النَّالِي الظَّامِنِ اللَّهِ مونع تبالنسيد منجائك كالله إلاائت الواسع الذي لايعين الممل

وَالاَنْجَادُ بِإِنْ وَاقِهَا وَالْمَرَاعِ فِي مَنَا بِيَهَا سُنْجًا نَكَ وَعَيْدِكَ لا إِلَّهُ إِلَّا آنْتُ وَحَدَكَ لا شَرِيْكَ كَكَ عَدَدُ مَاسَتُعَكُ مِنْ شَيْهُ وَكَالْحِرْ إِلَا رَبِرَانَ تُحَدِّدَوكَمَا ينبغى لعظمتك كالمرتائك وعزك وتوبك و تُذرَتك وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَعَدِخَا يَوَالنَّبِينِي وَاللَّهِ أخمعان عودرونعتسدين والقالخ الجام إغيذا تغشى كالشارق والمعايب فن شركل فيطاد مّا يدر وَقَا بُرِو قَاعِد وَحَاسِد وَمُعَا بِنْدَ وَيَنْزِلْ عَلَيْكُمْ . مِنَا لِنَمَّاءِ مِنَّاءً لِلْطَهْدَكُورُ بِمِ وَلَذَهِ عَنْكُ مِنْ لِحَدْثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الشَّيْطَانِ وَلِينَوْظِ عَلَى قُلُونِكُ مُ فَيْبَتِي بِهِ الْاَقْلَامُ الْكُفْنِ مِجْلِكَ مُمَّا مُغَتَسَلُ اللَّهُ وَشَرَاكُ وَأَنْلِمَا مِنَ التَمَاء مَاءً طَهُ فَا النُّهُ فِي يَعِلِكُ مَيْنًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَفْنَا أَنْعَا مَّا فَإِنَا مِنْ يَعْتُ ثِرِّ الْلانَ خَفْفَ اللَّهُ عَنْكُمْ فُلِكَ تَغْفِيْكُ مِن تَتِهِمُ أَوْرَحْمَة يُرْفِيلُ اللهُ أَن تُجْفِقِنَ عَنَكُمْ ا عَسَكُنْ الله الله وَهُوَالسَّمْنَ الْعَلِينَ مُكَالِلهُ إِلَّا الله كام عَلَيْ عَلَيْمِ لا إله الا الله فَحُدُّ وُوْلُ الله صَلَّمَ أعوذ يعيَّة إلله وَأعْن ذُبِيدُ لَقَ اللهِ وَأَعْو ذُبِي وَل اللهِ عَلَمْ

فَبْلُكُلِ ثَنَّي ۗ قَالدًا لِيُوْمَعُ كَيْنَ عَيْدَ عَالمًا فِي بَعْدَ فَنَاءِ عُلْتُ وَالْمُعَادِدُ اللَّهُ اللّ لجَرُونَاكِ وَانْقَادَ كَانْشَىٰ السِلْطَانِكَ وَدُلَّكُانَّيُّ لعِزَّ مَاكَ وَخَضَعَ كُلُّ ثُنَّ لِلْكِلَّ قَالْمُ الْمُؤْمِنِّ لِلْكِلَّةِ قَالْمُسْلَمَ كُلُّ ثُمُّ لِتُذَرِّ مَنِكَ سُنِعًا نَكَ لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنْتُ مَلَّكَ الْمُلْوِنِ يَعْظَمَتِكَ وَقَرْبَتِ الْجِلَامِقَ فِي ثُونَ وَدَلَّكَ وَدَلَّكَ الْعَلَّاءُ بعِزَّتكِ شَنْهَا نَكَ لَا إِلٰهَ إِلَا أَنْتَ تَشْبُعًا مَفْتُ أَنْ عَلَا تشنيغ السبية وكالمهنومن وكالالقفالي المع وسالة التمنوات والأرضين وملة ماخلفت وسلة ماقدر سُجُانَك لا اله ولا آنت تُسْتِيرُ لك السَّمُواتُ فَاقْطَارُ عَالشَّمْنُ فَعُارِيْهِا وَالْقَبِّرُ فِي مَنَا زِلْهِ وَالنَّوْمِ فِي مِيْرًا نِهَا وَالْفَلْكُ فِي مَعَارِجِهِ سُنِّحًا نَكَ لَا إِلْهَ إِلاَآتُ يُسَبِّحُ لَكَ النَّهَا لُ بِضِينَ وَوَاللَّيْلُ بِدُجَاءِ وَالنَّهِ اللَّهِ بشعاعه كالظلمة بغمن ضفا شخانك لاإله إلاالة تشيخ كك الرتياخ فيقهتها فالتيخاك بأنظارها ق التزق بإخطاف والزغذ بإذكام وسنخائك اللالا آنت شُيخ لك الأرض بارقوا يمّا والجيّال بأطوارها

ومروبيت كمنفح اشتاشاميدن دوا دراو و ومكروهشت يرثون آمذن ازسشا مذتا آنكمكذ رف رجنعه وكسى لأكدمهم فاشد بايدكه متوجه شق بآن درصم عدشيخ طؤسهد ومتعبد خود ا زحضرت والمالم من المال من المال من اللهم لإيك لإتيق فم بكؤيفاا تاادعيها عاشا ينست كمعا اعتاقل انطلوع فرتاطلوع شمران دعاي باسيالئ منين على علينه السَّكَام اسْت اللَّهُ مُرَجَّا لَهُمُّ والعظمة والكنزياء والشلطان اظهرت الغذة وككف شيئت ومتنثت على علادك مخترة لك وتستلطت عليهيم والمنافئة وعالمتناف اللها وتعق والمنافظ أمر المؤسنان المرتضى للدنن والعالد بالخاف وتعالى التعاليا بالتّعين صرّاعل على عدواله في الأوّلين والأخرّ مُأْفَدُ مُهُ بَيْنَ يَدُيْحَوَا عِي وَرُغَبَتِي الِيُكَ أَنْ تُصَلِّعُ لَكُ عُنْدِ وَالْحُدُ وَأَنْ لَنْقِتُم لِي مَيْنَ طَالِينِي وَبَعِلْ عَلَى وَاكْفِيقَ عَلَيْمَ مَنْ مِنْ فِي يَكُونِهِ آفِظُمْ لِإِمَّا صِرَالْظُلُونُ مِالْبُغِيٰ عَلَيْهِ لِإِعْلَامُ النَّطِيشُ لَا شَدِينَّهُ الْأَشِقَامِ انَّكَ عَلَى الْمُشْتَةُ

وبملم تغليماعون دبيكران دوزيجة الله وعرفة اللهِ وَعَظْمَةِ اللَّهِ وَسُلْطًا لِواللَّهِ وَجَلَالِ اللَّهِ وَكَالِ للَّهِ فَيَجْمِعِ اللَّهِ وَيَرَسُولِ اللَّهِ صلَّمَ الطَّلِيَّانَ وَيُولًا \* آمُولِيَّهِ مِنْ شَرِيمَا لَخَافَ وَاحْدَدُ لِوَاشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ عَا كُلُّونَ فَ قَدُرُ وَلاَحُولَ وَلاَ قُونَ إِلَّا بِإِنَّهِ الْعَلَّ لِلْمُظِّلِيْرِ وَصَا َّ إِنَّهُ عَالَمَتِيا نحقيه فالله وسلم شنائمنا وحنشنا الله ونعتم الوكنا فتمت وسنحت استانكه بخواندد دور فيشنيه سون إنا أتزأننا هزار بادوصلوا ت فرستنام ببغيرصل تروزار لا ربس بعنيداً للفُتْ مِسْلِ عَلْ عُدَّةُ وَالْمُعَدِّ وَعَمِّلْ فَرْجَاهُ فَأَهْلَكَ عَدْ تُلْمُ مِنَ أَلِحِنْ وَالْإِنْسِ مِنَ الْأَوْلُنْ وَالْأَمْر وسنعت دون يخشنيه قرآء وسوره مائده وزمالا شهلاوقبۇر بۇمنات ۇمھيًا شدن باعجىم فَتَن نَاخِنْ وَكِيْنَا شِيْنَ مِكَ نَاخِنْ تَا رُوْ زِحْعَه وَكُوفِينَ انشارب وداخلشدن درجان وعشا في كلا اكرتها ذكرد زروز فنف منترنشود وطل علمد اوودرزوزد وشنبه وحاتكردن كتوكر واعف

الرَّاحِينَ دعاعماعت قُلِا أَنْطُلُوْع أَفْتَاب تَاكَفْتَنْ خُن اين د عاي منسوب إمير المؤسين حس عليالسَّلاً است الله م لنبيث بهاءك في اغظيم فذر تبك وصفا نؤلك في انور صفورك وفاض علاك في جابك و خَلَقْتَ فِيْهِ أَهْلَ الثِّقَة بِكَ عِنْدُ جُودِكَ فَتَعَالَتُ فِنْكِ بُولَا يُكَ عُلُوا عَظْمَتْ فِيْهِ مِنْتُكَ عَلَى مُلْطَلَيْدَ قَيا مَنْ بِهِنْ وَأَمْلُ مُوا تِكَ بَنِّتِكَ عَلَيْهِنْ وَآلُهُ وَفَيَّ فليتك أكترس على على على المناك ويراستغيث إليك قَا فَدَيْمُهُ بَيْنَ يَدُلْنِي حَوَاعِي فَكَفْيَقِ النِّيكَ ٱنْ تُصَلِّم عَلَى لْحَدِّو كَالِلْحَدِّيوَا لَنْ تَغْيِنِهِي بِمِعْلَى ظَاعَتِكَ وَرَضُوا نِكَ وَ الْمِلِعَبْنَ أَفْسُلُهَا لِلَّفْتَ الْحَمَّا مِنْ أَفْلِيَّا يُكُ وَأَوْلَيَّا لُمِنْ ذلك ياد االمت الدي لايفاد أكتا والدالنعماء البي المنفض عَدَدًا يَا كُونِيرُ الصَيْدِ وَأَن تَفْعَلُ لِي كُذَا وكذا دعا يدي رمنوباين ساعتالله مرياخالة الشموات والأنض ومالك البشط والقنض ومتير الأبرا وقالنفض ومن يحيث الضطر إذا دعا ، ويكش السُّوَةُ وَجَعِلَعِيا دُهُ خَلائِعَ لاَ رَضِ وَيَا مَا لِكُ وَ

قَدِيْرٌ مَا أَنْ تَغْمَلُ فِي كَذَا وَكَ لَمَا حِنْ اللهِ بإين سلعت كلفة رَبِّ الظَّلَامِ وَالْفَلِقَ وَالْغِرُ وَالسَّغِوَ وَالَّلِيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَبَرِ إِذَا اتَّسَقَحَالِقَ الْإِنسَانِ مِنْ عَلِقَ أَظْهَرْتَ تَذْرَتُكَ بِيدِيعٍ صَنْعَتِكَ وَخَلَقْتَ عِبَادَكَ لِمَاكَلَّغَتُهُ مِنْ عِيادَتِكَ وَهَدَّ تَهُمُ يُكَدِير فضيك إلى سبيل طاعتك وتغرذت في ملكوتك بعظم الشُّلْطَانِ وَنُودُتَ إِلَى خَلْقِكَ بِعَدِيْرِ الْإِحْسَانِ وَتَعَرُّفُ المني يتلك بجييم الانتان فامن سنكة مندة المنعاد وَالْاَنْ صِنْ حُتَّلِيقِم مُوَ فِي الثَّانِ السَّلُ اللَّهُ مُعِيَّانًا وَ النَّبِيِّينَ الَّذِي تَرَالْتَ الرُّوخَ عَلَى قَلْبِ لِليَّكُونَ عَلَى قَلْبِ لِليَّكُونُ لِنَا لِنَالُّ بَلِسَادِعَ إِنْ يُبِينِ وَبِإِمِيرِ الْوُهِنِينِ عَلَيْ الْمَاكِينِ إبن عَيِم الرَّسُولِ وَبَعْلِ الْكَارِيْمَةِ الْبَنْوُ لِالَّذَيْ فَرَضْتَ ولائيّة عَلَىٰ كَلْن ركان مَداول حَيثُ دُرُالِيِّقُ أَن الْحَلْق عَلَيْحُهُ وَالْحُدُ فَقَانَ جَعَلْتُهُمْ وَسِيلَتِي وَقَدَّ مُسْهِدُ وَالْعَالِي فَبَيْنَ يَدُ يُحَوَّا عِلَىٰ تَعْفِرَدُ إِنِّي وَثُطَيِّرَ قَلِينَ وَتُسْتُرُ عَنْنِي وَتُعْرِجُ كَرْبِ وَتُبْلِغُهُمْ مِنْ طَاعَيْكُ وَعِيا وَالْ غَايرً أَنِن وَتَعْفِيْ لَ حَوَاجِ الذُّنيا وَالْأَخْنَ لِارْحَدُ

بالمام حُسْين عليه السَّالام است يا مَن جَيْر قَلاعَينَ ا مَرًا وْ لَا مُرْبَعْظُمُ فَلَا تَعْظِرُ الْقُلُونُ بِكُنْهِ فِي احْسَنَ الْمَنَّ يٰإِحَسَّ الْقَيَا وْزِيَاحَسَّ الْعَفْقَ لِاجْوَا دْيَاكَ مِنْمُ المن لا يُشْبِهُ و شَيْعُ مِن خَلْقِهِ إِلا مَنْ مَنَّ عَلَى خَلْقِتِهِ مِنْ وَ لِيُتَّالِيمُ اذا د النظامة المالية وادت بعد عبادة المالة الحِيّا مِنْهُ عَلِّ جَلْقِهِ أَسْتُلْكَ بِحَقَّ مَلْيَكَ الْكُنَّانُ عَلَيْهِ السَّالُ مُ السَّبْطِ السَّابِعُ لِمِضَّاتِكَ وَالسَّاجِعَ فِي دِينكِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَانْكَ أَسْتَالُ عِقْهِ وَأَقَدُ مُدِّينَ يَدَيْخُوا عِيْ وَرَغْبَتِيْ إِلِيْكَ أَنْ تَصْلِعَلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ لْخُدِوَان نُعِينَهُ فِي عَلَم طَاعَتِكَ وَأَفْعَالُ لَكُيْرُوكَ لَمَا لنضيك عينى وليقرنني سنك لاذ أكلاك والاكرام كَالْمَضْلِ مَالْأَنْعَامِ يُا وَهَٰا لِإِياكِ إِنْ مُؤَلِّن تُفْعَلَ وكذا وكنا وكادعاء ويكرسنو يهمين عنة اللهة مِرْبُ الْأَنْبَابُ وَمُسَيِّبُ الْأَسْبَابُ وَمَالِكِ الرِّقَاتَ والمتقاب والمتي للقيعاب فاخليه ما قواد يا عند الماق قال المنتق الآبواب المن حيث مَا فَعَلَ عَاتِ إِنَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ عَاجِبٌ وَلَا بَوَّا الْجُالِمُ لَيْنَ

لْاجِّئًا ذُنْا وَاحِدْنَا قَهَا زُمَّا عَنْزُ يَا غَفَّا ذَنَا وَاحِدُنَا قَهَا وُلَا مُنْ لَأَنْدُكُ الأبصا ووله ويذرك الابصا وبامن لاينس كنفية ألارْنْفَاقِ وَلَا يَقْتُرُخُوْفَ الْارْنِفَاقِ يَاكُورُوْلِارَيْنُ ۚ المُسْتَدِيًّا بِالنِعَيرِ قَبْلَ الاسْتِغْقَاقِ يَا مَن يُتَزِّلُ الْكَلْكُمُ بالرفوج من أمرع على من يشكاء من عياد وليننذ كيوم التَّلا قِ كَبُرَتْ نِعْمَتُكَ عَلَى تَصَلَّمَ فِي خَبْيِهَا شَكْرُي وَدَا مَ غِنَاكَ عَلَى وَعَظْمَ إِلَيْكَ فَعْرِي السُلْكَ فَإِغَالِمَ سِيتِه وَجَهْرِي لِمِا مَنْ لا يَقْدِرُ رسِوا ﴿ عَلِي عَنْ عَنْ ضُرِّي ۗ آن تَضْيَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ وَسُولِكَ الْحَتَا فَعَ حَقَّتِكَ عَلَىٰ لاَ بْزَارِ فألفيًا بِوَعَلَىٰ مُلْبَنتِهِ الظَّامِ بِيَ الْأَخْيَادُ وَأَتَّوْسُلُ النيك بالأنزع البطين علي قبالإمام الزُّكي الحرِّ لللَّهُ مًّا فَقَالِ اسْتَشْفَعْت بِعِنْمِ النِّك وَقَدَّنْ أَمْ الْمَاءُ فَيْكُ يَدَ يُحَوَّا عِي قَاسْتَاكَ آنَ تُرْبِيدَ فِي مِنْ لَدُ فَكَ عِلَا مَانَ تَهَيَا فَكُمَّا وَجُيْرَكُ مَنْ وَتَشْرَحُ بِالتَّعْزِيمُ اللَّهِ فَتَرْحَنَهِ اللَّهُ عَلَامٌ مِنَ الدُّنيا النَّهِ وَتَذَكُّ فِي إِذًا نسي ذي رعبزختك ياأنحم الراحين فيعاعبا وفراند عات ماع الزمّاء دوران وعاملت

30

عَمَّا يُباعِدُ بِي عَنْكَ فَاعْطِبِي مِنَ أَكَيْرًا فَضَلَ مِّيا أَنْجِوْا فأتخفي مين النِّر مِيَّا أَخَافُ فَاخْدَ نُبِيرَ حَمْدِكَ لِمَالَحُكُمُ الدَّاحِينَ مِعاي سُاعتُ سُوم ا ذا نُتعناع نها رَتَازَقُ افتات منسوب علي بن خنين انت عليه السّلام الله منانورك في المرعظيتات وعلى فواك في أَنْعِي ضَوْءِ كَ أَنْكُلْكَ بِنُوْرِكَ الَّذِي نَوَّزَتَ بِهِ التَّمْكُ والأرضان وقصمت به الجيابرة وأخيت بمالاسوار فَأَمَّتُ بِيرِالْأَخَيَّاءُ وَجَعَتْ بِهِ الْمُعْرِّقُ وَفَرَّفْتَ بِهِ الْجُغَمَّ فأغمنت بدألكايمات فاقتن بدالتموات اسلك عق وَلِيْكِ عَلِيْ إِنِي الْمُعَنِي عِالذَابَعَنْ دِينِكَ وَالْحَامِدَ فِيْ سِينِلِكَ مَا فَيْدُ مِينَ يَدِي حَوّا يُعِي وَدَفْتَقِ اليُّكَ تَعَمُّونِ السَّلَاطِينِ وَنَعَثِ الشَّيَاطِينَ أَيْكُ عَلَى المَّيَاءُ فيني قان تنعل ني خاركذا دعاء ميكن نشوهين الله والت العلاف المليك الماك وكالمنا يولى وَجُولُ الْكُرْنِهِ خَالَكُ مَوْ أَنَّ مِقُلْدُ مَاكُ الْعُورُ السوالك وأعطرت بعثذرتك الغيوم السوافك

لِخُرَا آمُنِهِ قِفُلُ وَلا لمَا تُ لمَا مَنْ لا يُرْخِي عَلَيْهِ مِنْ وُكَالْحَرَاثُ دُ فَنَدُ حِيَاتُ لَا مَنْ مُن ذُقْ مَنْ يَشَكُ وْ بَعْنِ حِمَابِ لِإِغَافِي الذُّنْ وَقَا لِللَّهُ وَمِ شَدِيدَ الْعِقَابِ قُلْمُواللَّهُ رُبِّنَا لالة إلا مُوعَلَيْه تَوكَّلْتْ وَاليَيْهِ مَتَا بَاللَّهُمُ الْقُطْحُ الرَّخْمَا وُلاَ مِن فَصَّلْكَ وَخَابَ الاَمَالُ لاَ مِن حَيْ مِكَ فَاسْلُكَ نَجْدُ رَسُولِكَ وَبِصَغِيْكَ عَلَى إِن الْمُطَالِبُ وَ بِالْحُسْمَيْنِ بِنْ عَلَى لِلْإِمَامِ النَّقِقِ إِلَّهُ فِي شَرَى نَصْلَتُهُ الْتَكَّاءِ مرضا يك وحامدالناكيين عن صراط طاعتك فافتان ساغبًاظُنْانَ وَهَنْكُوالِرَمَهُ تَغِنَّا وَهُذَا كَا وَحَمَالُوا كُلُّهُ فِي الْأَفَاقِ مَا حَلُوا مَعَلَّا مَثِلِ الْعِنَادِ مَا لِشَّمَّاقِ ٱللَّهُ مَّ فَصِلْ عَلَيْ عَلَيْ وَالدِوجَدِدْ عَلَى لَبَّاعِ عَلَيْهِ مَوْ ثَالَّتُ لَغَنَتِكُ وَانْتِعْامِكَ وَمُرْدِناتِ سَخَطِكَ وَتَكَالِكَ اللَّهُ إينا اسكك بخد واله واستشفع بمنواليك وأمدهم امّارى وَبَيْنَ يَدَيْ خَوَاجِي الْا تَتْطَخ رَجًا يَ مِنْ الْتِمَالِينَ قارفضًا لِكَ وَلا تَعْنَتُ تَاسَيلِ فَ الْحَسَانِكَ وَهَا الْ وَلا تَفْتِكُ السِّيْرُ الْسُنْدُولَ عَلِّي مِن جِمْتِكَ وَلا لْعُنْرُعَيْنَ عَوَا يِدِطَوْ الِكَ وَيَعَمِكَ وَوَفِيْتِي لِمَا أَيْقَ مِنْ النَّاكَ وَأَفْتُوا

قُدمتهم أما بي وبين يَدِي حَوَا عِي وَأَنْ تَعْضِمْني مِنْ مَوَاقِعَةُ مَعَامِيْكَ وَتَهُمُ اللَّهُ وَافِقَةُ مَا يُرْضِيْكَ وتجعكين عن ينون بك ويتعينك ويحافك ويرجيك ويراقبك ويستعفيك وستعنب اليك بموالاؤسن يُعَالِنُكَ وَعَنْ إِلَيْكَ بِمِعَا دَاةِ مِنْ يُعَادِيْكَ وَمَعِينَ لك يعظم نعمتك والماد لك يرحمتك الاارخم الراحية معاي سَاعَتْ عِنْمُ اذْنعالَ آفتابَ تاوَقْت كذادِن جارئك عت نمازان دعامن وببريا قهليه المتلا مُاست اللهُ مُرتبًا لضَيّاء وَالْعَظَية وَالنُّوري الكِيزِيّاء وَالشُّلْطَانِ عِيْرِتَ بِعِظْمَيْرِيّا يْكُ وَمَنْثُ عَلَى عِبادِكَ بَرَافَيْكَ وَرَحْمَتِكَ وَدُكَّلَتُهُمْ عَلا مُوجُوْدِهِا وَجَمَاتَ لَمَا مُرَالِياً لا يَذْ لَمُ مَا يَخَيِّكَ وَيَعْلَمُ مُعَالُكَ وَيُواظُّوْمُ عَلَى مُشْيِتُكَ اللَّهُ مَّ فِيقَ وَلِيْكِ عُدَنِ عَلَيْ عَلَيْهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ أَتَوَجَّهُ لِلَيْكَ وَأَقَدِّمُهُ بَيْنَدُيُّ حَوَا عِي وَرَغْنِينَ النَّكَ انْ تَضِّلْ عَلَى عَدُوا لِنْ عَرْدُوا نَ تعينن على إخرن القرق القيرة في التشرق الخشرة عنك المل فَعَلَ الْفِمَا لِمِ لَا حَنَّا نُ لِا مَثَّانُ لِا ذُاكِلُالِ وَالْأَكْرُلِيم

عَلِمْتَ مَا فِي الْبَرِّوَ الْبَرْوَمَا شَنْغُطْ مِنْ وَدَفَرَ فِي الظُّلُمَانِ الحوالك وأنزلت من المتماء فالفرخت بهمن مَّرات نختلقا الفَانْهَا وَمِنَ الْجِيالِ خِدَدُّ يَيْضُ وَخُنُو يُغْتَلِفُ ٱلْوَانْهَا فعرّابيث مؤد ومن النّاس والدُّواب والأنعام عُنلُد الوانه يا يمنيغ يا بصير المرايات كوريار خيم العَلْو لْمَا مَنْ يَعْلَمُ خَآلِتَهُ الْاَعْيِنُ وَمَا تُجْفِي الصُّلُ فِدِمَا مَزِيلَهُ الحذافي الأولاقا لاخرة وهوالحك فمالكني فاطت الشموات والأرض اعلالكلكة السلاا والانجفة مِثْنَا وَثُلَاثَ وَزُبَاعَ يَنِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَا ٓ الْوَالَّالَةُ عَلَى كُلِّي عَيْدُ اسْكُلْكَ مُوَّا لَأَلِنَّا مُرْالِحَيْدِ وَا تَعَرُّوا لِللَّا تَصَرُّع الصَّالِع التَّهِي وَا تُوكُلُ عِلَيْكَ تُوكُلُ الْمِيْ المنتجينة وأقيابابك وتوف المؤسل لقتدوا توعا إكيك بالبشير النيز التراج المنبز عَدُّ خَاتِر العَيْبَانَ وَ بابن عَيْراميرَالْوُمْنِينِينَ وَبالِامِام عَلَى ابنِ الحيْنِينِ وَمَا لَكُا قامام المتعين الخفى الصدقات والخاينع والصلوا قالنَّايْبُ الْجَتَّهُ ذَ فِي الْحَامِدَاتِ السَّاحِدُ ذِي الثَّقَات إِنْ تَصَيِّلُ عَلَى حُدِّدُ وَالْحُدِّةِ فَقَدُ تَوْسَلُتُ مِي وَالْكِلْتُ وَ

اللَّكَ وَا قَدْمُهُمْ أَمَا مِي وَبَيْنَ مَدُ فَحُوَّا عِي وَأَنْ تَوْعِف شُكرَ مَا أَوْلَيْنَتَيْ مِنْ نِعَيكَ وَتَجَعَلُ إِنْ فَرَجًا وَفَرَجًا مِنْ كُلْكَ زِبِ وَعَرِّرَكُمْ ذُقَافِينَ مَنِثُ الْحَسَبُ وَمِحْتَثْ لااختيب ويسرل من قضلك ما يغنيني بمن كل مظلب كَا قَذِفْ فِي قَلْنِي رَجَاكَ يَ تُشْطَعُ رَجَا بِي مِنْ سِوَاكَ حَقَى لا أَنْ فِي إِلا أَيْ اللَّهِ إِلَّا أَيْ اللَّهُ اللَّاعِي إِذَا مُعْلَكُ وتعنيف الكلفوق إذا تا داك وأنق أزحف الراجيان عهاى اعَتْ سُمْمَ أَزُوتَتَكُه بِتُذُرِجُارِدُكُونَ ادروالك دشته باشدتانما زنيشين واين دعا سننوب بصادف عكيث الشلام است لامن كطف علام الآف هَا مِرَ مَا مَنْ كُ لُرَعَنْ مُوْخُودِ الْبَصَرُ مِا مَنْ تَعَالَمُ عُنْ الفيغات كليما لامن جَلْعَن مَعَا فَالْلُطْفَ وَلطعَ عَنْ عَا كُلُون النَّاكُ بِنُورِة خِيكَ وَضِيًّا وَكِرْنَا لِكِ وَاسْكُ عَنَّ عَظْمَتِكَ الصَّافِية مِن نُؤْرِكَ وَأَسْلُكَ عِقْ وَلِيَّكِ جُعْفَرِين تُخَدَّعَلَيْ إلسَّلام عَلَيْكَ وَأَقَدِّمْ لَهُ مِنْ لَدُوَعِ وَنَعْمَةُ النَّكَ أَنْ تَصُلَّى عَلَى عُدِّ وَالْحَد وَأَنْ تَعْبِينَ عَلِيا عَلَى مَنَ إِلِهِ الْمُؤْمِّ إِلَا يَمْنَ مُن أَنْزِلَتَ بِمِ الْحَوَّا لِحُ لِلْ رَعُوْفُ

وَأَنْ تَفْعَلْ بِكُنَا وَكِنَا وَعَاعِدٍ بِكُومِنْ وَبُهِانِ سُاعِت اللَّهُ مَ انْتَ اللَّهُ الْإِلَّةِ إِلَّا مُوَّالُو إِلْقَالُو إِلَّا مُوَّالُو إِلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّا ا يَنَهُ وَكَانَقُمُ مُوَانَدُ الَّذِي لَا لِلَّهُ الَّا مُوعَالِمُ الْغَبْبِ وَ الشَّها دَةِ مُوَالرَّخِرِ الرَّحِيدُ مُولاً وَلَا وَالا خِرْ وَالطَّامِلُ قالباطن ومُوب في أين عليه فالق الاصار الإجام الليل سكنا والشمس والقرخسانا ذلك تقليز الغزز العَلِيْمُ لَا عَالِبًا عَيْرِمَغُلُونُ وَلَا شَاعِدًا لَا يُغنِبُ لِا وَإِنَّا المجين دليك واللذري علن وتوكلت والينواننث اَتَذَ يُلْ إِلِيْكَ تَذَ يُلُ الطَّالِينَ وَأَخْصَعُ بَنِنَ مَدَمْكَ فَيَحُ الدَّاغِبِينَ وَاسْتُلْكَ سُوَٰالَ الْنَعِبْرِ الْمِنْكِ مِنْ وَآدُعُونَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّكَ لَا يَخِكُ الْمُعْتَدِينَ وَأَدْ عَوْكَ خَوْفًا فَظَمَعًا إِنَّ دَحْمَتَ دَبِّكِ قَرَيْثُ مِنَ الْحُنينِينَ وَأَتَّو عَلْ النيك بجبرتك وصفونات من لعالمين الدي تعاقالية وَصَدَّ قَ الْمُرْسَلِينَ نُخْدَعَيْدَكَ وَرَسُولِكَ النَّذِيمُ لِمُنْهِ وبوليك وعندك عقابرا وطالب متراث والأ العدين عكالنيا قزعلم الدين والغالديثا والاكتاب الاستبن واستلك بيكايهنرعنكك واستنتيهم

غك

الذُّنوْب وَتَسْنُرُ عَلَيُّ فَاضِعَاتِ الْعُينُوبِ فَانْتَ الرَّبِّ وَ ابَاالْمِنْ فِي فِي وَآنَتَ الطَّالِبُ وَإِنَّا الطَّلَوْبِ وَأَنْتَ الَّذِي بذكرك تظيين الفانوث وانت الدي تغذو فبالحق انت عَلامُ الغَيْوَبُ ياآك مَمَ الْكُرَمِينَ وَيَاآخَكُمُ الخاكمنن ولاخترالفاصلين ولماريت الراحين معا سُعَاتُ الْمُعَالِّةِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بيثل زعضرواين وغامنسؤ يتكاظر عراست بامن تكر عَن الأوْها مرضورَ يُمر لا مَن تَعَالى عَن الصِّفات نُون من المُنْ عِنْدُ دُعَاءِ خَلْقِهِ لِا مَن دَعًا وُ الْمُضطَرُونَ وَلَحَالِدُ الخَايْعُونَ وَسَالَهُ الْوَيْنُونَ وَعَبْدَهُ الشَّاكِرُونَ وَحَمَّلُهُ الْخَلِصْفَ اَسْكُكَ بِمِقِ نَوْرِكَ الْمِقِي وَجِقْ وَلِيْكِ مُوسَى المن جَعَمْ عَلَيْهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ وَاتَعَرَّبُ مِرْكِيكَ وَأَعَدُّمُ مَنْ لَدُيْ حَوَانِي وَرَغْبَقِ إِلَيْكَ أَنْ تُصْرِفًى عَلَىٰ خُدُوالِ عُدِ وَأَنْ تُعَا فِيَنِيْ بِمِمِّا اَخَافُهُ وَأَحْذَنُ عَلَيْهِ فِي عَنِيْ وَجَسَلُ فجيع خوارج يدني منجنع الأسقام والانزاف العلل قالأوطاع ماظهرونيها ومابطن يأذدتك لاازحم الراجان وأن تفعل كناؤك ما وعايد يكرمن

كإرَجِيْهُ لاحَوَادُ لِاحْدِيثُو قَانَ تَغْعَلَ كِلاَ وَكِنا دعاء ديكومنسؤب باين للعت الله وأنت انرات الغيد برخميك وعلت الغيب بيشيتك ودبرت الأموريكية وذكلت الصِّعاب بعِزتكِ وَأَغْرَبُتُ عَنْ عَلِم كَ يَعْيَتِكِ وجببت الا بضادعنا في كاك صِعَتِك والان فالرين حَقِيْقَتِ مَغْرِفَاكِ وَاضطَهْتِ الْأَفْهَا مُ إِلَى الْأَقِرَارِ بِوَحْمَا نِيْتِكِ لِا مَنْ يَرْجُمُ الْمِنْ قَوْمِيْنَ وَيُتَّفِينَا لَعَثْرَةً لِكَ الْمُلْكَ عَالْعِزَّةُ وَالْقُدُنُ لاَيْعَرُابُ عَنْكَ فِي الاَرْضِ وَلاَ فِي الْتَمَا مِثْقَالَدَقَ وَإِنَّقَ سَلُ لِينَكَ بِالنَّبِيِّ الْأَبِيِّ الْأَبِيِّ كُنَّدِ رَسُولِكَ العربي المكي المكرني الماشي الذي تخرجتنا من الظلمامة المالنونوم مراكفيني على بن بطالب لدفي شرك بِوَلايَتِهِ الضَّهُ وَيِوَ بِالْإِمَامِ جَعْفَرِ نِنْ عَبِالصَّادِ قُلْفًا الاخبارالو تترعل مكنفن والانتزار صكل فلأعليه عَلَىٰ مْلِهُنِّيهِ بِالْعَثِيِّ وَالْإِنْكَ إِنَّالُهُمَّ إِنَّا أَتَالِكَ مِنْ فأستشفغ بمكانف ولديك وأقدمهم المامي وبنزيك حَوَّا بِي فَاعْطِنِي الْفَيْجَ الْمَبْنِيُ وَالْخَرْجَ الْوَاجِي وَالْصَيْعُ الْفِيْ قالاكمان من الفرع في اليوم العصيب وكان تفير كلموا

ألما ي وَبَيْنَ مَدَى حَوَا عِي أَنْ قِرِ مِنْ عَلِّحِيلُ عَوَا مَدكَ قَتِمَغِهٰ جَرْمُلَ فِاكْدُكَ وَتَاخُذُ بِمَنِعٌ وَمَجَرِى وَعَلايَتَعَ<sup>\*</sup> قيرع وتاصيتن وقلنى وعزمتى ولثخ الأما تعينني ببرعلى مفاك وتقربن بن أسلاب بيضاك وتؤجب توا فِلْفَضْلِكَ وَتَسْتَدِيرِلْمَنَاعِ طَوَالِكَ بَرْمَيْك كالنحم الراجنن رعاى سلعت هشتم انحار كمستعنة قبلل زعضرتا نمازعضرواين دعامناوي مرضاعلينه السلام است لاختر مذعق باختر مناعطي للقيزتن سيكالماس اضكاء بإنهمض والنهار واظلم بهطلة الكيل تسال مانه قابلًا لشنل دَدَدَة اللَّيْكُ كُلْجَنِينًا مِنْ عَلَا الشَّمْوَاتِ نُونَ كُلَّ نَصْنُ صَنَّ فَإِلَّا مَنْ عَلَا الشَّمْوَاتِ نُونَ فَ كَالأَنْ المرن وهمته والاستالي واستلك بيق وليك عَلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَا مُرْفَأَ قَدُ مُدُّ بَيْنَ مَدَى حَوَاجً وَرُخْتُهُ إِلَيْكَ آنْ تَصْلِكُ عَلَيْهُ وَ وَآلِحُدُ وَأَنْ تَكُفِينِينَ يُورِينُ مِنْ الْخَافُمُ وَاحْدَنُ فُومِينِ السَفَارِي وَكَ البرا ويوقالقفار فالأفدية فالاكام فالغياب فالخلك فالشعاب وإلياريا واحديا قعاد ياعي

ينا الله وأنت المرجة إذا بحرت الالمؤذة المرت المدغو إذاس الفرو بجيب الملهو فالمضطر والمنجمن المُلْنَا سِالْبَرِقَ الْبَيْرِ وَمَنْ لَهُ الْخَلَقْ وَالْأَمْرُ وَالْعَالِمِوْسَتًا الضَّدُ في قَالْظُلِمْ عَلَى حَقِيًّا لِتَرَّايْرِغَا يَةُ كُلِّعَوْكَ قَالِيْكَ الْنَتَعَ فِي السَّكُواي لا مَن لَهُ الْكَرُهُ فَالْاَحْ مْنَ قَ وَالاوْلا يَا مَن خَلْقَ الاَنْضَ وَالسَّمْوَاتِ الْعَلِ الرَّحْلِيْ عَلَىٰ لَعَرُ شِلْ سَتَوْى لَهُ مَا فِي الشَّمْقَ اتِ وَمَا فِي لَا رُضِ مِنَّا بَنْهُما وَمَا تَخْتَ النَّرَىٰ وَإِن تَعْمَدُ بِالْقَوْلِ فَالَّهُ تَعْلَمُ السِّرَّ فَأَخْفُوا شَهُ لِاللَّهُ إِلَّا هُوَلَهُ الْأَنْمَا وْالْكُنْمَا وْالْكُنْمَا وْالْكُنْمَا وْالْكُنْمَا خَا تَرَالنَّبَيْنِ خِيرَتَكِ مِنْ خَلْقِكَ وَالْوُ مَرْ عَلْمُ الْأَرْ يساكنك وماينرالوسنين على إبنا وطالب الذي جَعَلْتَ وَلِا يَتَهُ مُعَرُّوْضَ لَهُ مَعُ وَلِا يَتِكَ وَعَبَّهُ مَثْرُونَةً يرضاك وعبدك وبالايما والكاظ مؤسى ينحف والد سَالَكَ أَنْ تَقَرِّعُهُ لِعِبَا دَيْكَ وَتُعَلِّيهُ لِطَاعَنِكَ مَأْوَدَ مَسْئِلَتُهُ وَاحْنِتَ دَعْوَتُهُ أَنْ تَضِيلَ عَلَىٰ عُدُ وَالْمِصَلْقُ تقضي بطاعنا كاجت فقو قهير وترضيها فاكارفو وَاتَّوْسُلُ لِلِّينَاكَ بِمِنْ وَاسْتَشْغَمْ عَيْنِ لِلْهِمْ وَقَدْقَدًّا

مرختك فاأذم الااحين دعاي ساعتنه أذنماز عضرناا نكردو ساعت بكدرد فاين دعامنية بخواد علينه السَّلام است المسند عاد الضَّط في قاحالُم مَا لِتَهَا إِنَّ إِنَّا يُغُونَ فَأَمَّهُمْ وَعَنِدُ أَ الطَّايِعُ فَي فَكُرُمُ وَشَكِنُ الْمُؤْمِنُونَ فَمِالْمُ وَاطَاعَى ، فَعَمَمُهُمْ وَسَالُونَ ا فَأَعْظَا لَهُمْ وَنَسُوا نِعْمَتُهُ فَلَمْ يُخْلُشُكُ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ المَثَّنَّ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مُعَلِّلُهُ مُنسِيًّا عِنْدَتُمْ أَسُلُكُ يَعِيُّ فَيْ التناعلية السلام حجتان الساليفة ونغستيك السابعة ولحبيك الواطنة وَأَقَدُ مُدُنُنَ مَدَى حَوَاعَى وَرُغَيْقُ النِّكَ أَنَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَدِ وَانْ تَعِنْ دَعَلَى مِنْ ضَلَكَ وَتَنْفَضَّلَ عَلَى مُنْ عَلَيْهِ مِيًّا اسْتُعْنِي بِمِعَدًا فِي آيَدِي خَلْقِكَ مَانَ تَتَطَعَ رَجًّا إِفْكُ وللتا وتنجيبا مالى الافيك اللهة واستلك يمق من علم عَلَيْكَ وَاحِبُ مِنْ أَوْحَبْتَ لَهُ الْكَنَّ عِنْدَكَ أَنْ تُصَلِّي عَلْعَلَّ والما وأن تبشط على اخطرة أين ينعك وشوله ذلك والمبيرة منينا مرفيا فيلين فيناك وعافية برختك لاانتخ الراجين وآن تنعن يحتا وكذا معاديكم المنافعة اللهة كاخالة الأنفار عمقت الكناف المتعلد

لاجنا زياستنا زوآن تفعل كنا وكنا دعاى مرمنسق والمنوانة الكاشف للكلات والكاف للممات فَالْمُغْرِّجُ لِلكُوْلِاتِ فَالسَّامِ فِلْأَضْوَاتِ فَالْمُرْتِدُمِنَ الظلمات والمجين للدعوات الراح وللعرات حياد الأنض قالمماقات كاكلة فاسول كاعلى كااعلى ماكرنا يَاكَ مَمُ يَا مَنْ لَهُ الانهُ الْأَعْظَمْ يَا مَنْ عَلَّهُ الانْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ فَاطِ السَّمُوَّاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطَعُهُ وَكَا يُطْمَ النَّالَةُ بُعِّى الْمُصْطَعِ مِنَ الْخَلْقِ الْمُعْوَثِ بِأَكِقَ وَمِامَرِ الْمُوْمِنُ مِنَ اللَّهِ آولنيته شاكرًا وَابْتَلَسَة فَوَحَدْ تَرْصَابِرًا وَبِالْامِالْوَا عَلَىٰن مُوْسَىٰ إِلَّذِيٰ آوْفَى بِعَهٰدِكَ وَوَثِقُ بُوَعُدكَ أُعْرُ عَن الذُّننَا وَقَدْ آقُتُلْتَ إِلَنْهُ وَرُغِبَعُنْ دِينِتُمَا وَقَافُتُ فِيْدِانَ الْمُعْلِينِ عَلَاعِدُ وَآلِ عِنْدُ فَقَدْ تُوسُلُتُ بِمِولِكُ وَقَدَّ مَنْهُ وَأَمَا مِي وَبَانَ يُدِي حَوَاعِي أَنْ تَهْدِينَ الْمُسِلْ منضاتك وتيكترن أشاب طاعنك وثو فعني لاتقاء الزُلْفَة بِمُوالاتِ أَوْلِيَا لِكَ وَاذِ زَاكِ أَكُمْ وَمِرْمِعًا كُمْ أَعْمَا يُكَ وَتِعِيْنِي عَلَمَ ادّاء فَزَائِضِكَ وَاسْتِفَالِكُسِّكَ وَتَوْفِقِتَى عَلِم المَيْنَةِ الْوُدِيَّةِ الْكِالْعِنْقِ مِنْ عَمَّا بِكَ وَالْفَقِّ

مَنْ تَسَلَّظَ فَعَبِّر وَعَبِّر فَتَسَلَّظ يَا مَنْعَزَّ فَاسْتَكْبَرَ فِيعِرِّهِ يَا مَنْ مَدَّ الظِّلِّ عَلَا خَلْقِهِ مَا مَن مُثَّنَّ بِالْمُعْنُ وْفِي عَلَى عِلِادْم يَاعِرَيُّ ذَفَانِفَام مَا الْنَتَقِمَّا بِعِزْتِيرِسْ أَخْلِالشِّرْكِ اسْتُلْكَ عِقْ وَلِيْكِ عَلَى نَ نُخَدَعَلَيْهِ السَّالْامِ عَلَيْكَ وَأَقَدِ مُرْتَيْ يَدَي حَوْا عِي دَرَعْنَهُ وَإِلَيْكَ أَنْ تَصُمِّي عَلَاعُمِّهِ وَالْحُدِّد وَانْ تَعِينْنِي بِهِ عَلَى تَصَنّا إِحَوَا عِي دَنُوا فِلي وَفَرَا يضهم ا حِوْا فِي وَكَمَا لِطَاعَتِكَ بَرَحْتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ رَجَّا ـ وكر مان علي الله مُعَالَثُ الوَ لَمَا كَيْنَ الْعَنْوَ وَالْوَدُونُ النَّذِيُ الْفُنْذُ ذُوالْعَنْ شَلِ لَحَنْدُ وَالنَّطُو الشَّدُنِدُ فَعَالُكًا يُلْ مَاذُ يَا مَنْ هُوَا قُرِبُ إِلَى مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ مَا مَنْ هُوَ عَلا كُلُّ اللَّهُ وَهُمُ لِمَنْ لَا لَعُنا ظَلْمُ فَعُنَّرًا فِي الذُّنْوَفِ وَكَالِكُمْ وَعُلِّكُمْ ا عَلَيْهُ المَّنِيْ عَنَ العُنْ فِي إِنْ أَنْكُ بِعَلَالِكَ وَبِنُونِ وَجِيلًا الدي تلاء أنكان عزشك ويثدونك المتي قدنت بِهَا عَلَىٰ خُلْقِكَ وَبَرْحَتِكَ الَّبِيِّ وَسِعَتْ كُلِّ شَيِّهِ وَبُقِّقِكُ } الَّتِي مُعْفَ بِإِكْلُقِونِ وَيعِبَرَ فِكَ الِّينَ ذَلَ كَاكُ أَعِيرُ فَيَتَّتِيمِكَ الَّتِي صَنْعَ مِنْهَا كَ لَكِيْرَ مَيْ مُولِكَ الَّذِي تحت يملعناك ومكنت بإلى فبالاشاد عيا بالمونية

فَيَعْلَمُ مُنا تَحَيْلُ كُلُنْ فَي مُناتَعْنِفِنْ الأَنْحَامُ وَمَا تَزْدُادُ فَكُنُّ فَيْ اللَّهِ عِنْدُ أَبِيقُكَا رِاذِ اتَّفَا قُرَامُ وَالْحَ عَلَيْكَ وَإِذَا غُلِقَتِ الْأَبْوَاكِ قِرْعَ بَالْ نَصْلِكَ وَإِذَاصًا مَّتِ الْحَالِثُ فأذع إلى سَعَة طَوْلِكَ وَإِذَا نَقَطَعُ الْأَمَالُ مِنَ أَكُلْقَ أَنْصَارً بكِ وَاذِ اوَقَعَ النَّاسُ مِنَ النَّاسِ وَقِفَ الزَّجَاءُ عَلَيْك أسكك بحدالنيق الأقاب أنوي انزلت علت الك وَنَصَرْتُهُ عَلَىٰ لَاخِزَاجُ مَدُنيْنَا بِمِالَى دَايِلْنَابِ وَبِالْمِيْنِ الْوُنْمِينِينَ عَلَى ابن أَبْ طالِبْ السَّكِينِ مِوالنَّصَابُ الْمُتَصِّدُهُ يِغَا يَمْدُ فِي الْحُرَّابِ وَبِالْا مِمَامِ الْفَاضِلُ عَدَّنَ عَلَىٰ الْذِي سُلِلَ فَى فَتُهُ لِلهِ الْجُوّابِ فَامْتُونَ فَعَصَدْتُهُ بِالتَّوْفِينَ وَالصَّارِ صكا سوعليه وعلى ملكنيه الأطهار وأن تجعل والأ لَىٰ وَيَحْبِّبَهُ مُوعِضَمَّةً مِنَالِنَّا رِوَيْحَةً ۚ اللَّهُ الإِذَا لِللَّهُ اللَّهُ الْفَكُلُّ تُوسَّلْتُ بِعِنِم الِيَكَ وَقَدَّنْتُمْ أَمَا بِي وَبَيْنَ حَوَا بِعِي تغصمنى إلتع وطراق وتخطك وتوفقن الماوك عَيْتِكَ وَمُضَاتِكَ يَا آنْ مَ الرَّاحِينَ حِعَاى عَلَى دُهِي اند واعت بعدان عان عضرتايد ان رد في المان كانن د عامن وبهاديم است كاس علا فعظم ا

وال تعلينه عَلَ إِنْ مَ تَعْشِهُ لِلْخِيْرِ حَقَّ تَتُوقًا إِنْ وَأَنْتُ عِنْى رَاضٍ وَلْنَقْلَبْنَ إِلَى رَحْمَدِكَ وَرِضْوَا نِكَ إِنَّكَ ذُولًا الغضيل الغظنيه والتن التديروان تغعل بكنا وكنا دعايديكرمنسياين علت الله ومنكن الغزان وَخَالِقَ الْانِس وَلَكَأْتُ وَجَاعِلْ الشَّمْس وَالْقَبْرَعِيْسَانِ النبتدئ بالطفاد والانتناد والمندئ للعضال فالاخا قضاس الذذق كجينه الخنوا ياك الخامية فالمشارح مينك المَّوَايَدُ وَالنَّالِمُ وَالِينَاكَ يَضِعَدُ الكَّيْمُ الطَّلِيْبُ وَالعُزُّ المقالح أظهزت الجينل وستترا لغينع وعلينت ماتخغ الشائد قالخواع أشكك إلى ورسولك إلى الكافروالينيك لَبُعُون فِي الرُّحُمْ أَوَالرَّا فِرْقِياً مِيْرِ الْوُمْنِينَ عَلَيْنِ آبِي طَالِبُ الْفَتَرَضِ طَاعَتُهُ عَلَىٰ لِعَرْنِ وَالْبَعِيْدِ الْفُي يَسَخِيرُ فالحك المؤقف تشهود وبالاما بالثية والحسن في علينه المشلام الكني فطرح للساع تعكضته من مرابضها مَا مُعِنَّ اللَّهُ مَا سِالضِّعابِ فَذَلَلْتُ لَهُ مُرَاكِبُهَا أَنْ المنافظ فروالغي فقدنق شلث بهيم الناك وعدشه المارى وبنون يذي حواجي وأنتز خبني بتزك معاصية

عَلَى بِنَ إِنِي طَالِبُ مُ أَوَّلِ مَنَ أَمْنَ يَهِ فُولِكَ وَصَدَّقَ وَالَّذِي وفى بماعا هَدَعَلَينه وَتَصَدَّقَ وَبالِا مِام الْبَرْعَلِيِّن عَلَى عَلَيْنِ السَّالَامِ الَّذِي كَفَيْتُهُ فِيلَةَ الْأَعْمَاءِ وَأَوْلَيْنَهُ مُ عِينَ الأيمة إذ تُوسِّلُون يه فِي اللَّهُ عَالَم النَّصْلِ عَلَى عُمِّد فَالْ أُعَّدِ فَقَدِ اسْتَشْفَعْتْ بِهِ وَالنَّكَ وَقَدَّنْتُهُ وَأَمَا وَقَ بنن يَدَى حَوَّا عِ فَأَنْ تَجْعَلَهُ مِن كِفًا يَتِكَ فَاحْ نِحْرَرَ قرن كلايتك تخت عرز عبر وتوزعني شاكر الآلك وَمِنْكِ وَتُوْقِعَنِي لَلِاغِتِرَافِ مِا يَا دِيْكَ وَنِعْمُنْكَ مَاأَكُمُ الراجنية دعاي علتا ردهم انيش ذرود شدرن آفتاب تازود شذن آفتاب واين دعامنس وبيئكر عَلَيْهِ السَّلَام اسْت يَا أَوَلُ بِلِا أَوْلِيَّهِ وَكِا أَخِرْ بِلِا أَخِرُ اللَّهِ أَخِرُيِّرَ وَيا تَيْنُ مَّالا أَنْتَهَى لِقَدَور وَلا عِزيًّا بلا (نقطاع لعَّرُ في لامتستلظ بلاضغفين شلطانه باكرنيًا بد فارنعت لاجبادًا وَمُعِزُّ إِلا فَلِيَّا أَمُهُ لا جَنِيًّا بِعِلْهِ لِاعْلِمُ الْمُعْالِقِ لَا عَلَيْمًا مِعْلَاتِهِ لاقَدْيرًا بِثَالِمَ اسْتُلْكَ عِنْ مَلِيْكِ الْأَمِينَ الْمُوِّي الْكُورِي التَّاصِح الْعَلِينِ أَلْحَسِّن بن عَلِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْ بَيْنَ يَدِّي حَوَاعِي فَدُغَبِّهِ إِلَيْكَ أَنْ تُصَّلِّي عَلَيْ عَلَيْ الْمُ



وَأَنْ تَمَا رُكُنِّهِ مِعْ يَنْ مِمَّا آخَافُهُ وَأَخَذُرُهُ وَٱلْسِيْنِي بِ عَافِيتَكَ وَعَفَوكَ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِينِ وَكُونَ لَهُ وَلِيًّا حَافِظًا وَمَا صِرَّا وَقَائِمًا وَكَالِيًّا وَسَائِرًا حَقَّ لَسَكِمَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَثُمَّتُهُ وَفِهَا طَوْبِلاً كِالْحِدُ الرَّاحِينَ وَلاحُولُ فلأفؤة الأبايله العك الغط فتك فيك فأهم الله وفو التيمنغ العلينة الله وصل علافيد فال عبد الدين المزت بطاعته موا ولالازعام الدنية امنت بصلنه مودك الغرب الذين امرنت بمود ته والمواليالذين امرت بغرفان تقيينه وأخلالتت الذين أذ منت عنه والرجس وطفرته تَطْمِيْرًا اسْتَلْتَ بِمِنْ الْ الصِّلَّ عَلَى عَلَى وَالْ عَيْدِ وَانْ تَعْفِيرَ ولا فَوْ فِ اللَّهِ مَا يَاعَقَالُو تَتْوْتُ عَلَى يَا تَوْا الْ وَتُرْخِينَ المحيام يامن لا يَعْنَاظَهُ اذَنْتُ وَهُوعَا إِكُ لَيْنَا وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مفاع ويكرمنسونان علت اللهر كالقالسة فألرأفك والماد المضوع وكانية العاصي والنطيع الذي كيس مِنْ وَفَيْنِ مِنْ إِنَّ وَكَا شَفِينَ عُلْمَا مِنْكُ لِلْمَا مِلْكَ الَّهِي إِذَا سُمِيتُ عَلَيْهَا رِقِ النُسْرِعَادُتُ يُسْرًا وَإِذَا فَضِعَتُ عَلَى العنال كانت متاء منفورًا وإذا أي فعت المالممّا وتفقّت

مَا ٱلْبَيْتِينِ وَتَعِينِي عَلَى لَمُسْلِ بِطِاعَتِكَ مَا ٱلْجَيْتَةِي فَأَنْ تُغْيِتُمْ لِي بِالْخَيْرَاتِ إِذَا تُوَقِّيَّتِي فَتَعَشَّلْ عَلَى لَمُ مَالَةً إذَّا حَاسَتَهُ فِي وَتَهُ مُ لِللَّهُ فَوَاذَ اكَ السَّفَتَ فِي وَلَا الْعَنْوَ وَلا الْعَنْوَ وَا تَكِنْهِ لَا نَعْنُونِي فَاصِنَلَ كَالْعَوْجِنِي الْمَقْلِكَ فَاذِلَّ فلا تُحِلِّفُهُ الأطَّاقَةُ لِمِ فَاخْنَعُتْ وَلاَ تُعْلَيْنِي مِالأَصْلِ عَلَيْهِ وَاعْزَى الْجِرْبِ عَلَىجَيْلِ عَوَا يِدِكَ عِنْدِي وَالْأَوْدِ بينو فغلى فلا تسلط على الايرخن يرختك ياانح الداجين معاى عيا ماندسمان ذرد شدن آفتاب تاغروب واين دعامنت وببجندي عليه والسلامان يامن توكد بنفليه عن خلفه لامن عنى عن خلفه بضغم يَامَنْعَرَفَ نَفْسَهُ خَلْقَه بِلْطْفِهِ يَامِنَ سُلُكَ بِأَخْلِطُاعَتُه مُنْ صَاتِهِ يَا مَنْ أَعَانَ أَفْلَعَبَّتِهِ عَلَيْكُ فِي مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَلَيْهِ مِدِينِهِ وَلَطَفَ لَمُنْمَ بِنَا ثِلْهِ ٱسْتُلْكَ عَثَّى وَلِسَاتَ الخلف الصالح تبتيت فياتضك المنتقة مكك ماعدا فَأَعْدًا وَنُولِكَ بَقِيَّةِ أَكَاثِرُ الصَّالِحِينَ عُدُولِكَ مَن كَانَتُ عَاتَضَرُهُ إِلَيْكَ بِمِوَا قَدِيْمُ إِنِّ يَدُيْ حُوا عِي وَرُغِيقًا النيك أن تُصَلِّي عَلَى عُرُولَ لِللَّهِ مَا أَنْ مُعَالِّى مُعَالِّى كُمَّا وَكُمَّا

سَيْعُ الدُّعَاءِ بَرِخْتُوكَ يَا أَنْحَمُ الرَّاحِيْنَ فَصَلَحَشْتَكُ د نادعية كرجت د فع المها وعلنها عاغضانت وكدو كتوناك بتهااشندجينتراعلتي باشككشدنت بهؤضع غنى وبحش بال علت بعدازم فربضه مغت لا روبكولا من كبس الأنض على الماء وستدالمواء بالتماء واختا وليقن إخس الأنماء صلّ على والد غَدِوَا فَعُلِ كِذَا وَكَ نَا وَانْ ثُوقِيْ وَعَا فِيهِ وَكَا لَا كُذُو فَيْ وَعَا فِيهِ وَكُلَّا وَانْ لَ وكذا وانصلى ق عليه من ويست كده داردعية بايدكم عوانذه وصباح جهل بارتامة فتجل ذون الله المراقة المراقة والمنافة والمالية حَنْيَااللهُ وَنِعْمُ الْوَكِيْلِ وَتَنْا رَكَ اللهُ أَخْنُ الْخُالِقِينَ وَكَاحُولُ وَكَاثَقَةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِمُ الْعَطْمُ وَفَيْتَ عَيْنَا لَكُمْ الْعَلْمُ وَفَيْتَ عَيْنَا لَكُ كرمركم خوا مدكه عافيت يا بدان وجعى دارد بالله كمبك وبددر سفاه و وماند وركعت اول نمانية ياعلى كاعظم لارخان لا رجيه لا يمينع الدَّعْوَاتِ يًا مُعْدَ الله والتصليح في والله واعطى من خاللتا قَالْاَخِينَ مَا النَّا مَا فَاوْ وَاضْرِفْ عَنَّى مِن شَرَّ الدُّ نَيَا وَأَلَّا

كمَا المعالِقُ وَا ذَا مَبَطَتْ إِلى ظلال سِوالْا يُصِوا تُسْعَتُ بِمَا الْمُصَا فإذاذ عيت بهاالنوت انتنزت من اللود فاذا نوديت بِعَاالْعَدُ وَمَا سِخَهَدُ إِلَى الْوَجُودِ وَارْدًا ذُك رُتَهَا عَلَى الْمُلُوبِ وَجِلْتُ خُنُوعًا وَإِذَا فَرَعَتِ الْأَنْمَاعَ فَاضَت العنون دُ سُوعًا ٱسْتَلْكَ نِهِيَّ رَسُولِكَ الْمُؤَمِّدِ بِالْغِزَاتِ لِلنَّفِيُّ المخصيرالأكات وبأميرالونيتن علابن الفطالب الذي أخترته لواكا خايم فكصيتيه واضطفنته لطنا فانتره فكأ وبصاحب الزماك المقدي التي عُبَعْ عَلَطاعتِه إلا ما المتقِرَقُ وَتُوَلِّفُ لَهُ الأَلْمَقَاءِ الْخَتْلِينَةُ وَتَسْتَعْلَصْ بِهِ خُفُونَ الْوَلِيَّا يُلِكُ وَتَنْفَتِهُ بِهِ مِنْ شِرًا رِاعَمَّا مُكِ وَتَمْلاُهُ يه إلا نص عَدْ لا وَاخِمَا نَا وَ ثُوْمَتِهُ عَلَى لَعِبَا دِيظُمُونِ تَصْلًا وَاسْتِنَا مَّا وَيُعْيَدُ الْنَقِينِ مِنْ مَكَا يَهُ عَبِرًا حَيْدًا وَجُمَّا الذن عَلَى مَدَيْ عَصًّا حَدِيمًا أَنْ تَصَّا عَلَى عُرُو مَالْ عُدَّيِّقَة استشفعن بمماليك وقدمتهماما مى وبنين يدع والي وَأَنْ تَوْرِعَنِي شَكِرَ نِعِنَتِكَ فِي التَّوْفِينَ لِعَرْفَتِهِ وَ الْمِنَايَةُ إِلَى طَاعَتِهِ وَمُزْنَدُنِيْ فَقَّ فِي الْمَتَلِي مِعْمَتِهِ فالأقنكاء بسنته والكؤن فاثفرته وشنيته

وردبلوي افان وجكه داشت درميان مروجثم فرانودا فى ذاكر بنوبادك دعالتى كد درسيد باشى دين جنين كرد وخلاص شدا زان باذراليع تعالي الحات قد است كدار عدك كدمهذ با وليه بايدكدنزولكذ ببضرت من ويكويد يا مضرا بدان ملا يكته يا مفرغ فِلْكَ الْأَبْلَانِ لِطَاعَتِهِ وَيَا خَالِقَ الْأَدِمَيِّينَ صَعِعًا وَمُنتَكَّى وَ وَيَا مُعَرَضَ أَمِلِ لَسَّتَهِ وَأَعْلَ الصَّعَةِ لْلاَحْرِ وَوَالْسَلَّةِ وَيَأْمُنَّا الرضى وشافيه وبطيئة وتامورج عن اخلالكا وبالايام عِلِيْلِ رَحْتِهِ قَدْنَرُكِ مِنَ الأَيْرِمَا دَفَصَتَى فِيهِ آقَارِ فِي فَعْلِ وَالصَّدِيقِ وَالبَعَيدُ وَمَا شَيَّتَ بِفِيهِ أَعَدّا أَيْ حَقّ صِرْتُ مَنْ كُورًا بِلَا عِلْدَا فَوَا وَالْحَلْوَ قِيْنَ وَاعْتِقِوْا قَا وَيُلْأَفِلِ الآرض ليتلة عليهم بدراء داي وطلب دواي في عليك عَيْدَاتَ مُثْمَتُ فَانْفَعْنِي طِيْكِ فَلاَ طِينِ ٱلْجُعِيْدِي فَالْمَالِينِ ٱلْجُعِيْدِي فَالْمَا والمعتبر الشد تعظفا منك على قد عَرْت بلينك نعك عَلِي فَوْلَ وَلِكَ عَنِي لِلَّهِ الْفِرْجَ وَالرَّخَاءِ فَازَّكَ إِنْ لَّمْ تَفْعَلُمْ لا أرْب مِن عُرِكَ مَا نعَعَنى المِينِكِ وَداوِني بِدِقَالِكَ يَالُهُ عَاقِهُ إِذَا كَالَ وَلِكَ صَرَّفَتُ عَنْهُ ضُنَّ وَعَا فَيْتَهُ مِنْهُ

مَا أَنْتَ ٱصْلَهُ وَاذْ مَنْعَتِي صَنَا الوَجَعْ وَتَسْمِيهُ فَانْرَقَلْعَ ﴿ قَاخَزْتَنِي دُباينيڪ مبالغه غايدد زدعامد رکم مي شتايدبسوى اوعافيت إن شآء الله تعالى درمعان ا علىلىتىلاروايتكرد،كەم كا، باشنى اعلى كى بغدار نمانش درخالق كه درسخ باشي الله مراتي آدْعُوكَ دْعَاءَ الْعِلْيْلِ الذَّالِيْلِ الْفَتِيْرِ آدْعُوكَ دْعَاءُ مَنْ قَدِاشْتَذَتْ قَاقَتْ أَوْقَلْتْ حَلَتْ الرَّصَعْفَ عَمَلُهُ مِنْ الطَّنْدَ فالْبَلَا يَدْعَا مِنْكُنُونِ إِنْ لَوْتَمَا ذَكُهُ هَلَكَ وَإِنْ لَوْشَنْفِهُ فَلاَحِيلَةً لَهُ فَلاَ تَحْطِ فِي إِلسِّيدِيْ وَمَوْلاَيَ مَكُوْكَ وَكَالْتُهُ فلي عَضَبُك وَلا تَضْطَرُ فِي إِلَى الْيَاسِ مِنْ رَفْعِكَ وَالْفَيْ مِنْ رَخَتِكَ وَطُولِ الصَّيْرِ عَلَىٰ لاَ ذَعَالِلْهُ وَلَا طَاقَةَ لَى بَيْلُا ولاغتاء بنعن تختيك وهذاابن بنت تبيتك وحساك صَلَوا تُلكَ عَلَيْهِ بِهِ إِتَوْجُهُ إِلَيْكَ فَا زَلكَ جَعَلْتُهُ مَعْزَةً لِلْغَايِفِ وَاسْتُودَعَنْهُ عِلْمُ مَاكُانَ وَمَا هُوكَا بِنُ فَاكْتُعِنْ المرتى وخلفيني من لمن البليّة والمماعود تني من عافيتات فَنَحْتَيكَ أَنْفَطَّعَ الرَّجَاءُ لِأَوْمِنْكَ لِمَاللَّهُ كَاللَّهُ مُلَاللَّهُ الرَّبَّ الْمُعْتَم والمنائرة ويستانطا وفاعلنه التلامكه مزديكا

تخ بج عَنْ عِلْبَيُّ إِلَى عَنُوكَ وَمُتَعَوَّلِ عَنْ صِرْعَتِي إِلَى تَعَا فَذِلاً فَخَلَاصِيْ مِنْ كَرْبِي إلى رَفْحِكَ وَسَلَا مَتَى مِنْ هٰذِهِ الشِّيةِ الى قرْجِكِ إِنَّكَ الْمُتَعَمِّدُ لِالْحِسَانِ الْمُتَكِّولُ بِالْإِمْتِيَانِ الوقاب انكينيرذوا أكلال والانزام ومعالم أ نْصَادِ قُ عَلَيْ التّلام رُوَايتُ كُرد ، كمبكود ن فقت علت در كالتي در زير المان ماشي صرفة بالبي هرد ودست الآلفة إنّاك عَيَّرْتَ أَقْوَامًا فِكِيَّا بَكِّ فَقُلْتَ قُولِ وَعُواللَّذِينَ نَعَنَا مِن دُونِ لا يَلْكُونَ كُفَّا الضِّرْعَنْكُ مْرَكَا عَوْيْلَةً فَيَا مَنْ لا يَمْلَكُ كَتَفْغَضِّرْعَيُّكُ تَحْوِيلَهُ أَحَدُّغَنْ وَصَلْهَا مُعَدَّدًالِهِ وَاحْسَفْضُرِّي تَحَوَّلُهُ إِلْىَ ثَيْدَعُوا مَمَكَ إِلْمَا أَخْرَكَا يَ أَشْهَدُوا نَكَ إِلَّهُ عَيْرِكَ فيم دعي وفايت كرد ، كرصاد في علن والسَّلام نوشت بكافدن زريدر وقتى كمربض بودكريز بك ضاءكنا وعواب بقفا وبالاش لتزار سنبه خوديمر وحه كدياشيد شود وبكوالله مرافي استألت بإنميك الذي اداسكاك بهِ الْضَطَّلِ كَتَفْتَ مَا يَهِمِنْ ضَرِّ وَمَكَّنْتَ لَهُ فِي الاَرْضِ وَ حَعَلْتُ خُلِينَتَكَ أَنْ تَضِيِّ عَلَى غُرِّ وَعَلَى مُلْ يَنْتِهِ وَانْ تَعْلَ

فانا دعيه مامزينالعابديست كدبؤه مريض تؤد كسى يا نازل شؤد يا فكرب يا بليَّة بكوند اللَّهُمَّ لك الخذ عَلَى مَا أَزْل ا تَصَرَّفْ فِيْدِمِنْ سَلا مَيْرِيدُ فِي كُلُّ الخَدْعَلَى ٱلْحَدُثْتُ فِينِعِلَةٍ فَجَسَدِى قَمَا ٱدْرِي لِالِّحِيْ أَيْ الْحَالَةِنَ أَحَقُّ النِّنُكُ وَاكَّيْ الْوَقْتَيْنِ آوْلَ الْكُوَّةِ كَ اللَّهُ الصَّيْدِ الَّهِي مُنَّا إِنَّى فَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَذَوْكَ يَ نَشْطَتَىٰ فِيْهَا لِإِبْغِنَا مِنْ صَالَتِكَ وَفَصْلِكَ وَقَوْبَتَنِهُ مُعَمَّا عَلَى مَا تَغُفَيْنِينَ لَهُ مِن طَاعَتِكَ أَمْ وَقُتْ ٱلعِلَّةِ الَّتِي ْعَضْتَنِي فِهَا وَ لتعبرالتي انخفتني بها تخفيفا لمااثفتك معلظف ويمين الخطينات وتظفيظ ليا أنغنت فيدمن الشيات وكننها لِتَنَا فَالِمَالِتَّوْنَةِ وَتَذَكِيرًا لِمِوالْخُوبَةِ بِعَدْمِ النِّعَةِ وَفِي فِلْالِهِ ذلك مَا كَتَبَ لِالْعَامِدَ إِنْ مِن ذَكِيَّ الْاَعْمَالِ مَالْاَقَلْ الْ فكرفيه وكالسان نطق بروكا حارجة تكلفت الخافط مِنْكَ عَلِي فَاخِمًا مَّامِنْ صَنِيْعِكَ إِلَى ٱللَّهُ مَّ فَصَلَ عَلَيْمَة فَالَّهِ وَحَنِبُ إِلَّيْ مَا وَضِيْتُ لِي وَيَتِرْلِي مَا أَخَلَاتُ فَوَ طَهِرُ فِي مِنْ دُسُمِ السَّفَلَتُ وَالْحُ عَنِي مُعَمَّا قَدُمْتُ وَ انجدني خلاق العافية واخفي تراكات السلاية والخبا

عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ قُولَسُكُ كُه بنه دست خُودُ رَابر وَجع وَبكو

السِّ حِلْ اللّهِ بِهِ الْكِثْرُ بَهِ الْمَالِ وَ وَاعُودُ الْمِرْ وَاللّهِ وَاعُودُ الْمِرْ وَاللّهِ وَاعُودُ الْمِرْ وَاللّهِ وَاعُودُ اللّهِ وَاعْودُ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَاعْودُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

المنازناءاله تعالى بمعطشند مه أسَّوكر بكير

مدى داستعيض وبجؤانة فاتحه مفت باروايها

مِنْ عِلِّبِين سِ راست بنشين وجمع كنكند مراا زاطران خود وهمين سيكفته باش و مد ، هرسكيني دايك مُذ وبكوصين دعاكممذكف شذكفت ذا ودكمعضن كردم س كوياازندى دهائى يافترو تحقيق كر بسلاكتناي عمل كردندونقع ديدندوهم علىمانطاد ق عَلينه السُّلام روايت كرد ، كمنيد دست خودْ لابزوجع وبكؤسه بأرامَّةُ زَيِّ حَقًّا لا انْثِرِكْ بْبِّيًّا اللهذانت لحاولك أعظية فقرقهاعنى ومديعك انطادة عَليّه السَّلافررَ فايت كرد مكران إيماقي بكودني مراسة وبالسوكرتن نعة بقة فيعن ساكن علعند شَاكِرةَ غَرْشًا كِريس كمرعاس خود لابدنت لاست بغذا زنان فربينه وبكؤسة وراكلة وفرعني في وعجلها فيتني واكشفن فترى وسعى كن كدكريان ياسي ملخ أنصاد قعليه السلام روايت كرد . كمعاقل السلام مريض شذامد بدويا وببغد صلعم كفت مك الله عراية الناك تغييل فاختك وصناعل ملاك مُخْرُفَعًا مِنَ اللَّهُ نَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّةُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّا لَلللللَّا لِللللللَّا لِلللللللَّا لِلللللللّّالِي فَاللَّا لِللللللللَّاللَّال

مجتمى اندعاى بجتنى استكربكونيدد ودغابراي تريض اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُعْلَتَ فِي كَا يَكِ الْمُزَّلُ عَلَى بَيْكِ الْمُسَلِّ وَمَا اصابك فرمن المصيبة فيماكسيت وتعفوعن كثراللغم فَصَلَ عَلَيْعَدِ وَآلِه وَاحْعَلْ مِنَا الْرَيضِ مِنَ الكَتِيرُ الَّذِي تَعْفَوْعَنْهُ وَتِرْيَا مِنْهُ السُّكِ زَائْهَا الوَجْعِ وَالْتَحْلَالسَّاعَةُ عَنْ هٰمَا الْعَبْدِ الضَّعِيْفِ سَكَنَّكَ وَرَجَلْتُكَ بِالَّذِي سَكَنَّ لَهُ مَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَا يِ وَهُوَ التَّهِيمُ الْعَلْيَةُ مِن كُلُ شَعَايِنًا فَيْ سكار كرركندتاآنك كمشفأ يابد درمج انعلمليه السَّلام روايتُ كرد ،كه حركماين دعا بخواند شفايا مُذَانُكُانّ لِلْهِ كُمَّا الْعُمَنْ عَلَى نِعِهُ ۖ قَلْعَيْدَ مَا أَشْكُرِي وَكُمَّا البِّلَّيَّةِ قُلُّعِنْدَ مَا صَرْي قَيَا مَنْ قُلَّ شُكِرِي عِنْدَ نَعِمَتِهِ فَلَمْ يُعِيُّ وَيَا مَنْ قُلْصَنْرِي عِنْدُ بَلَا يُرْفَلَمُ عَنْدُ لَئِي وَكَا مَنْ رَا فِي عَلَا المناصى فكم أيعا قبنى عليها ولامن كان على الحطا يا فكم للمصفحة صراعاتي عدوالعدوا غفرالة نبي فأشفه بين وتخف إنَّكُ عَلَيْكُ لَهُ فَي قَدَيُّ وهم انعليماله السَّلامُ ميت عَوْدُ ، كُذِ نَا فِعَنْتَ يُزَاى مُرَا لَوْك درُجِنْد بالله وآن النست عود مع الله عدد وترعل الأشار كلما أعاد

عِفَانَدَ ٱللَّهُ مِّ ٱنْزِلْعَنْهُ ٱلْعِلْلَ وَالنَّا وَعِنْهُ وَالصَّحَةِ وَالشَّمَّا وَا مِّنْ إِنْ الْوَقَالِةِ وَلْدُ أَلِكُ فُسِ الْعَالِيَةِ وَالْحِلْمَالَةُ فِي مُن مِن مِنْ مَا مَا دُوًّ لِيوَتِر وَكُفَّانٌ لِيَامِرًا لِلْهُمَّ وَصَلَّ عَلَيْ عُدِّ وَالْإِنْجُدِيسِ كُلْشَفَانيا مدعواند فاعْهُ وَأَدَّ ىلىدۇشتىك شفاى يابدان أأراتدا تعالى علىكا الرجمة دردروس نقلك زد كدد عاد تحالت مخود فايلسيكنزذا نفعلنها كاؤمجنين فح دستسجدين مع النبعات فايل سيكود اندعلت فا والمعا علي لمكال مرويت كمتنك نيامدا زجيزي مؤين ولحالأنكم حُوانِدْ باخْلُاص تُنْمَزِّلْ مِنَ القُرْ إِنِمَا هُوَسُفِكَا ، وَرَحْمُ لِلْوَا فكشددست فابران عِلْتُ كمشفادادخلاي تعراف فالحافز تضاعليهم ويستكه بكوانها وجيع مضايا فأنزلا التكل مُالْمُنْ هِبَ اللَّهِ إِمْرِكُ عَلَى مُدِّرُ وَاللَّهِ مُلْأَمْ اللَّهُ عَلَى مُعْمِل السُّمُولَا وازيع طلس علله موستكه دعانكرد نبدازي مريض بايركلات الآكه شفادا دافلاخناى تعاملا كمتذرنشده باشدمونا أوباي مض فك لماحلين اَسْتَالْ مَّهُ أَلْعَظِيهُ وَتَالْعَنَّ شَلَّ لَعُنْ إِلَّهُ مُلْعِيدًا لَا تَشْفِيكُ ۗ

قالانفِن كِاتنا رَبِّعًا فَفَتَفْنَا مُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ الْكَاوِكِ تَنَيْءُ حَيِّ آفَلَا يُؤْمِنُونَ وَبِيَا شَامِنِدَا فِبِلَى وَمِحْ سَقِيقًا ا ذبا قر عَلَيْنه السّالام مروبيت كدبندد نست خود دا برَّجّاء كرد رُد ميكند وبحوسه بارياظاهرًا مُوجُودًا وَالاَاطِنَّا غَيْهَ فَعَنْ دِانُدُدْ عَلَى عَيْدِكَ الصَّعِيفَ ٱلْمِدِيكَ الْكِمْلَةَ عَنَّدُ وَانْهِبْ عَنْهُ مَا يِمِنْ اذْكُانِكَ تَحِيثُمْ قَدِينُ وَانْمِ الْحَكَّمُ ان ا قرعليه السلام مرويست كه بنددست خوذ ل برانه معنوان لواتزكنا لهذاالفزان على جبل لرأنانيته خاشعا أمتقية مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتَوْلُكَ أَلَانَمُا لُنَضْرِيْهُمَا لِلنَّا سِلْعَلَّمْ مَ يَتَنَكَّرُونَ هُوَا لِلهُ الَّذِي كَا إِلٰهَ لِلَّا هُوَعَا لِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُ ۚ فْوَالرَّحْنُ الرِّحْيْمُ مُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِنَّهَ إِلَّا مُوَاللَّكِ أَلْقَكَّهُ المسلة مُ المن من المعتمن العزيز الحتان المتك ترسنها والله عَمَّا لِنْهِ فَكُونَ فَوَاللَّهُ الْكَالِقُ الْمَا رِئُ الْمُعَوِّدُ لُمُ لِالْمَا الْمُ المنتى ينبخ لدما في المتلوات والانض وهوالعز فالكيم انكرى وَج مَا بنه دست خود لا بران وبكو المنطقة المركا والعود بكليات القوالين لايض معها

نتنبي يجبا يالممات وللانض فاعيان نفيني بمن لا يضرفم النمه تثني والمن داء كاغينان تفنين بالكذى المهم سركة وشفاة يس مزكه بكورداين ضرونكنداؤ راالى و درايغاي متقرقه منكومن فتروعانكا بطت الانترعلنم المتلام فَغَيْرَان علامتهد زُخِهر ذكركرد . كدفيشًا من الزهيم شكايت كردنزد رضاعلينة السّلامُ انيمارى خود وإنكم اولافنهند نميشوذيس فهؤيدا فلاكد مافان ملند ذخان فؤد أذان بكويس كرد وشفا ياف وا ورا فرنان بسيا مشدكفت عدبن لاشيذكه بؤدم دايم العلة ويخير بؤدندخذمتكا زائهن يسجون شنيدماين رفايت را عملك زدمر بآن سن ايل شدة صل اعيال من المراح دمرازبا قهليه التلافرمروييت كهبنة دست خود بروجع وبكومنت لإراغوذ بإيقه الذي سكن كانما فأليز فالتزوما فالتموات ومافالانض وموالتميغ التلف وبو مجنينا زبراي د زدكو غيكه زايل في دودافقار تعالى فازعنك وعلال المرست كه عنواندازراي درد سزبرقد حآب او لرتها لدين كفروااق اللهاية

كالشئائة السفاكا وخلى لا تحدث لا رت الأزمات كا إله الألحة لا ملك الملؤك كاستيد السّادة أشفين يَيْفًا مِنْ كِلَّةَ إِنَّ وَمُعْتَمِ فَا يَنْ عَبُدُكَ مَا بَنْ عَبُدُ يُكَ أَتَعَلَّكُ إليك في قبضيك الزيراو مدرتميكا و زُاناقنُ عَلَيْهِ السَّلَام مروسيت كه جُون فارغ شوي از نمازين دست لابهوضع مجود وعفوا فأغَسِنِشْم أَمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَشًّا وَا نَّكَ مُرالِنَالا تُرْحَعُونَ والماعدد نات انصادق عليه السَّكم مويستكه بنه دستخوذ را بهحل وجع وبكوسه بأرعائية لتكِتَأَثُّعَ بَرَيْهَ كَأَيْتِيمُ لَيْآ مِن بَيْنِ يَمَثْمُرُوكُا مِنْ خَلْقِهِ تِنْزِيْلُ بُنِ حَكِيْمُ حَيْدِ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ باعد دمثاني انما قعلنه السلام مرويتكه جن بخاب رويسه باروجون بيدارشوى يكار بكوالزقالة آقالله عَلَى أَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله بشت انباقعليه السكم مروست كه بنددست خد نابر شتر وبخوان وَمَاكُانَ لِتَفْسِلَ فَ تُمُوْتَ الْأَلْإِدْ الله بس بغوان مقت باراتا أنزلنا انبلى مرحلها اناف قرعليه الشلام سروست كربايدكه بنشين لمطشة

مَنْ فَدُونَ قُدُونَ فَدُونَ فَدُونَ أَسْلَكَ كَا رَبِ مِلْمُهِكَ الطَّامِرِ المقدّ سالْمَا كَكِ الَّذِي مَن سَالِكُ يِهِ اعْطَيْمَهُ وَمَن عَاكَ بِهِ حَبْتُهُ أَنْكُ كَيَاهُ لِإِلَّهُ لِإِلَّهُ لَا اللهُ الْمَالَةُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى عَلَى النَّبِي وَآخِلَ بَنْتِهِ وَإِنْ تُعَانِيَنِي مِيَّا آجِدُ فِي فَيْنَ وَفِي رَاسْنِي رُكُّ سمغى و فظهري و في بطبى و في تديي و في تجلى و ا بجارجي كليقاك مشغاليا كذان شآءاته تعالمانك محندان انضاد تفك السلام مروست كمنهند دست بال وجوانند فاتحه وتوحد وَايَّا انزَلْنَا وَكُنَّهُ فَتَرَى أَلِيَا لَحُسَبُهٰ الْجَامِدَةَ وَهِيَ مَرْمِرًا لِسَّا بِضِنْحَ اللَّهَ الَّهِ أَثْمَنَ كُلُّتُنِّي النَّالْخِيرُ مُمَا تَفْعَلُونَ فَيْنِ انْعَلَّ عَلَيْهِ السَّلَام مروبيت كدسخ كن عَلْ مَجْدَة لَا بِسِ مَكَنْ دُنْدَا إِنْ لأكرد زد منكند ويكويسرانة قالشًا فأته ولا خَلْ وَلا فَقُ إِلَّا بِإِنَّهِ الْمِلْ عِنْ الْمِلْ عِنْ الْمِلْ الْمِلْ عِنْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ طُلِّكًا للهُ عَلَيْهِ وَالله مروست كه بإيدكرسا شاما لكرية أنغسك اآب وتعق ذنما بديفاتية التاب منت لاي لذنستىكه شفامها بدان شآرا لله تعالى و انعلى عَلَنْهِ السَّلَامُ مويست كمينيا شاملات كرم والمكوند

كيمًا ازراى درديها كه ازباشنه باى بال ويوسته فدزد قدم ازخسين عليه المتلام مرويست كه بنددست خُوْدُ نَابِهِ وَضِعِ ٱلْمُحُونَ الْحُلَاكُمُ الرَّا بِكُو بِنِهِ مِا شَوِّنَاتِيهِ ومَا قَدُ رُوااللَّهُ مَقَ قَدُنِ الرَّاي وَمَرْمِ مُعْضُوا نَطَادُ عليه السّلامر فيستكه يا يدكه بخوا فيبهم ودمي كردر بدن است وخالا تحده باطهارت باشي و فضوكوده المثي أفيراي تمازفه بيش نفاز وبغدا زغانا تخرين خشما ذلؤة ننفنا لمنكاالغزادا وبراي دفع عقالنتا انا ميرللومنين على عليه السّلامر وسيت كرجون باي عنقاللتانا وزخوديس بهدستخوذ بالزان وبحو لي ما مَّوالرَّحْلِ الرَّحِيْمِ لِنِهِ مِنْ مِاللَّهِ وَمِاللَّهِ اعْوَدُ لِيلَّهِ الكيرة أعوذ بالله التهالغطيم من شرك إعرق نقاد قين أتر حرالتا ي أن ملى حفي لا زصاد في عليه التلام مرود كمعنا وبهرض ماكياات الانجالانابوكاسيد السَّاقات وَيَا إِلَهُ ٱلْأَلْمَةُ وَيَا مَلِكَ الْمُلُوكِ وَيَا حَبَّادَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّفِينَ وَعَافِيْ مِنْ دَائِي هَذَا فَاسِيَّةً عَيْدُكَ وَإِنْ عَدْكَ أَتَعَلَّهُ فَي فَتَكَ وَمَا صِيتِي بَيْدٍ

آب كذم وينهدد شت خوذ للموضع ألزيرًا لذين كفرُوا الأيتان بلدو دخلافوان بإقرعك الشالاء مرويست كديكوند بغدان مَازِيا أَجْوَدُ مَن أَعْلَى وَيَاخَيْرِ مَن أَسْل وَيَا أَرْحَرُ مَن استرخم إنك صغفى وقلة حلق وعا فغون وجمال وجع فرج انطاد فاعليه السلام مروست كهنددنت جبخوذ ذابر تخلدند وبكؤسه باريسالله مَا يَعْ بَلَيْنَ أَسْلَمَ وَجْهَا لَيْهِ وَهُوَ عَلَيْنٌ فَكَ أَجُوعُ عِنْدَنَّ فلاخوف عليفيد وكالمم عزبون الله والناشك وخم النيك وَفَوَّضْتُ الْمَرِيْ النِيْكَ لَا مَلْجًا وَلَا مَنْجًا مِنْكَ الْالنِيَا انباي دردساقهااذنا قرعليه التلامر ويستكد بخاسبها قها مفت الاروائدا الزجاليان ون كانطار لالمبدول إكلام والنجدين والمبرالم الماري دفع وللمذا بذا لمؤمنان على علنه السّادم مرويست كه بخان بان المجواديا ماجديا رحد القرف المجيب لا تاري لا واج صلى على عُد والدوا ود د على بنه تاك و اكفنى المروجها وكالع وكرن فاتها وفاقر عليه الشلام مرويت كد عايد كعبواند زايشان اوله سوى فتحافظ

ونبزا ذاميرالمؤمنين على عليه السلامر ويست كه بكويد عَنْ عَلَيْكَ لِمَا رَجُ بِالْعَرِيْمِيِّةِ أَيْرَمِينَا عَلَيْهِ الْمُعْلِيدُ عليه السَّلامُ فَدَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَسَلْمَ عَلَى جن فاد عالصَّفرا فا حَالِهُ ا وَاظاعُوا لَمَا اجْبِتَ وَخَرَجْتَ عَن فَلا ن ب فلانة انهاى يُومِات أنصاد ق عليه السلام مرويست جون إخاير كنى آنابه انكشت ستابردا بران وبي ردان برجوالمآن وبكرهفت بال لالله إلا الله الخليث الكرنية ودرة فتشفضاد كراتزاوبه بندبانكشت سيائدانماى قولنج انصادقاعكالسك مرويست كه بنويسدفاتيه وقل مُؤلِقة ومعوّدتين لا بن بويسداغوذ بوخه إسالعظيم وبعزته إلَّتي لاترامُ وَقَدْوَتِهِ الَّتِي لا يُشْرَحُ مِنْهَا شَيْ يُمِن شَرِّفْنَا الوَجْعُ وَمِن سُرَّ مافيديس بآب دمن باشامذاتن الزبرايد مذناف الكاظافه مرويت كه تكيريان آب وعوا ديران مايد المنذالة وكالمائنة والمنتزاد بكالفترا ولنزرا لذين لغرفاانة التمواي والأنف كانفائ فاتا يسين بياشام مشكم د ستخود بكش كه شفا يا وانتاء الله تعا

وانباي دفع خاريب اندهاعليه التلام مروست كه بخان بأن يان وف يا رَحن مارت ماشك انباي دفع بص انطادة عليه السلام موليد كه با يذكه طها رفت كندكسي ذاكه برض باشديس وكوية منازيك ننارد وبكونيد لياتشا يارخان ايجيارالياياع الأضوات لاشغط الخزات اغطين خيز الذنيا والاخرة وقيى تُتَوَالدُنْيَا وَالْاخِرَةِ وَاذْ مَنْ عَنْهُمَّا اجَدْ فَعَدْعًا طَبْحَ الْخُيْعَ نباع دما فلج انطادق عليه السلامر ويست كممكس لأكه غالب ومستؤل شود يكانا إنهاب بايدكه بكونيجون برفرا شحا يكتذاعون بوجه القالعظم فَكَلِمَا يَبْهِ التَّآمَاتِ الَّبِي لَا يُجْلِ فِرْ مُنْ يَرُّ وَلَا فَاحِرٌ مِنْ شَرَّةً كُلْخ ي شَرِّا زَبِلِي مَا دي كمعا فض و دَمَّا فَأَرْضادي عليه السّلامروبيت كرينوبيسند بشك وزعظات فاتحه ذا يس شؤنيد وبياشًا مندل نطفل ذا كا وكريناً فإبدا زراي مصروع ازدطاعلته الشلام مروسة كربايدكه بخواننبرقدح كمدراؤ آب باشذفاغة ومعو لاؤبدمذو داقدح وبهدان اليالبدوى وسروو

كداين عمل دا ذرقت الشعاع بكنند ونيزا نامام رصاعليا السالام رويست كربخوا ندر بؤلؤلد زوقت كوما هفت دُون تقل ومَثَلُ كَلَة خَيْثَة وَلِشَيْنَ الْجِبَالُ بَسَّا فكانت متاء انتناأ زبراي دفع وسوسما نطادق عليه المتلام روبيت كه يكشر ستغود البربينه وبكوين والله ومالية عَدَّنَ الوالْ الله صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وُلاحُولُ وَلا ثُقَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَّ الْعَظِيمِ ٱللَّهُ مَّ اسْتُحْمَقَى مَا اَعْدُرُجون بَكُونَتُم إِن لاسة باربغدازانكه دست برسينه خودكفيان الشهائ بدستىك مسردخكا تعالى د تورسوسه ذا انبلي يختى ولادت بنونيدد بوست امؤ بغلاذ بني راسّه الرَّغُر الرَّفيد كَأِنَّهُ يَوْمَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَرْ يَلْيَثُوا إِلَّاسًا عَهُ بَنَّهُا كأنه وأورفها لزكنة الاعشة أفضلها إذ قالت امْرَاتْتِعِيْرَانِ وَبِيانِيْ نَدُنْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ فِي رَافَقَدُ يتى وجسنا لمرزان لاستاف وجون وضع منافيد بانكند وينا فطادة عليه السالامر وايت كندكر بويد بغدادي برالله المخفرالين مرتبر فلدت غيشي

نبراي سلعم انصادق علنه السالامروي كه غَنْنَالِكُ إِدْ رُوقت زوال بِعَنَا زَانِكُه سِهُ روز روزه دَاشته باشي وبايدكه باشنترد توخرقة باكيزه سين جارركنت نمازيك ناروبخوان دران مرجه خوافي بسجون فارة شوي بينازلبا وخودزا وسوسل خنقه لاويخوذ لابرنمين وبكويزارى تضرع وخشوع يا فاحديا احديا صك ياكوبرياجباد يَا عَنْ بِ يَا اَنْ حَمَ الرَّاحِينَ صَلْعَلَ خُد وَالْحُدِ وَاكْتِف مَا يِن صَّرْ وَالْبَسْنِي الْعَافِيَّةُ الشَّافِيَّةُ التَّكَافِيَّةُ فِاللَّهُ لِيَا كالأخِرَة كَامْنُنْ عَلِيَّ بِمَا مِالنِّعْيَرُ وَاذْ مَنْ مُالِي فَعَكْلُأَكَّا وَغِنِي انْعِلِي تُولُولُ انْدِضَاعَلَ عِلْكُلَّا مرويست كه بكيرا زبراي هركؤكي مفت دا نرحو وعوان بهمذاندازا والفائورة واقعة تا مَيّاء مُنْنَدُا وَاللَّهُ عَيْم يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الْجِيَالِ فَعَلْكَيْسِنُهَا رَبِّي شَنْفًا فَيَدَّرُمُاقًا صَفْصَفًا لاترى فيها عِوجًا ولا أمْتًا هفت لا ريس كنراك جوها را بك مك ويمالم يوكوك يس برسدم خوقه و سنكيران بيدوينذا فالمزد والنخاندوسزا والماست

بَلاغٌ فَهَالُهُ لِلْالْعَوْمُ الفَيعَةُ الفَيعَةُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا لَكُلُّكُ فَكُم بسرياستندابن ففدد نعته آورد ، كربويسدا ولي فَعِ تَا الْمُنتَقِيمًا وسُورة نصرتك منه ومن الإيتران عَالَم لَكُ مْرِنْ ٱلْفُسِكُمُ ٱزْوَاجًا لِيَسْكُنُو اللِّهَا وَجُعَلَيْنَكُمْ مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقِوْمٌ يَتَفَكُّرُونَ أدْخُلْنَا عَلَيْمُ الْبَابِ فَنَعَنَا أَبْوَا بَالشَّمَاءِ مِلْ الْمُهَرِّقُ فَيْزَنَا الْأَرْضَ عُيْوِنًا فَالْتَتَى الْكَامُ عَكَلَ مِنْ فَذُ قُدِرْ رَبِيلًا عُكُ صَدْرِيْ وَيَسْرِلْ لِمَنْ فَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسِمَا فِي يَفْتَهُوا قُولِي وَتَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْسَكِذِ يَوْجٌ فِي بَعْضٍ وَلْهِ فِاللَّهِ والمنائم بمنيعا كذالك كلك فلان بن فلاندكفكم تَلْوَلُ مِنْ الفَلْكُ مِنْ عَبِرُ عَلَى مِنْ عَبِينَ مُن الفِيلَةِ مِن الفِيلَةِ مَن الفِيلَةِ مَن الفِيلَةِ مِلْكُونِيْنَ مُؤْوَفُ دُحِنْمُ فَانْ تَوَكِّن فَقُوْ حَسْمُ اللّهُ كَالْمُ الا مُوَعِلْ ، تَوَكَلْتُ وَهُوَرُكِ الْعَرْشُ لَعَظِيمِ وَبُينَا \* مانكس وينزازكا بجايرته منقولست كه بنويسداقد سُونُ فِيْ نَانَصِرًا عَنِينًا وَكُورِيدُ وَفَيْ زَاالاً نَصْعَيْونًا المَّا الْحُرِيَّةِ لِمُنَا لَعِضَهُمْ يَوْمَلُهِ الْمَرْوَضَرَّبَ لِنَا مَثَلَّادُ نَبِي خَلْقَهُ أَوَلَكُن فَيْ الْعِظَّامُ وَهِي مَنْيِمِ قُلْ عِيمًا الَّذِ

الذي خكفكة من تراب أنرمن طفئة أمر من عكفة أور في طِفِلًا نُرْلِيَبُالْغُواالَّذَ كُ زُرِّ لِتَكُونُوا شَيْوَخًا فَالِنَّهُ العُنْبِينِينًا وَصَلَّىٰ لَهُ عَلَىٰ عُدِ وَالِنْحَدِ وَسَرْغِ تَسْلِمًا وَحِ بعضى ازكتنبا اطاب ماستانكه بنواييندا وبراي سخق ولادت بني ما شوال المراكب إِذَا النَّمَاءُ انْشَعَّتْ وَإِنْ يَتَ إِنَّ الْمُعْرَانُ خَفْتُ وَإِذَا لَا يُعْرَالُ مُدَّتْ وَالْفَتْ مَا فِيهَا كَذَلِكَ يُلِغَ إِلَيَّا مِلْمَا فِيظُّونِهِمَّا سَالِمُ اللهُ عَلَا اللهُ مِن بنويندديد ما الله وبالله إنَّ عَمَ العشيرينين اهفت بارماق لمثورة ج تاشه إدبس بندد بزان ونكاجية الخاص بنون المنقلسة بنؤيندا زبرائ فنرولاد كالخه مرؤيسك انعيبي عليه السَّالامُ لا خَالِقَ النَّفِين مِنَ النَّفْسِ وَتَخْلِيل التَّفْسُ من النَّفُونُ فَيْرُجُ النَّفُونِ إِنَّا لَنَافُ مِنْ النَّفُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الحيوان كفته بن بويسدان إى غنرة لادف بغداز لين حِالله الخَيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْدِ لا إلله إلا الله الكالم الما الكالم الكرنير شنجا يقور تيالغن شا لعظينه ألحذ يق رُجِّ لِمُعَالِمُونَ كالمناف والمناف المناف الماليات المالية

بخوردبينة تانى طواكركتنيد. نشود درثان بخود ثالث الانبايت شيخ شهيد رخم القدرد رقور فكر كُنْدُ ، كه بيغمنرصل ته عليه وآله تعليم كُنْداميرالمُومنيز على اا زبراي د فع تب الله مَّ انحر خلدي الرَّقِق عظم الدّفيق واعوذ بك من فؤرة الحريق بالمرمليم ان كُنت الشت بالله فلا تاكل الكنم وتنزي الذّمولا تغوري اللهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاحْدُهُ لَا شِرَيْكِ لَهُ وَأَنَّ فَهُمَّا عَبْدُ وَكُ ين بكفت آنرا د زساعت شفا ما فت ودركا بر وصد انصاد قعليه التلام مرويت كه بنغنبهم تبكرد م مدبنوي الدجريل وتعويد كردا ول باين بركفت والموالقواز فينك لانحد ودسرا مقواشفنك وبسرالله الفالويك بن كُلِّدًا ويَغِينُك بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَافِيكَ عُواتِع التَّوْرِلِيْرَانَ باذِ نِ اللهِ تَعَالَى وحد روض نيز موست كما تمعليم السلام كرمنا وات سينمودندت المستخديان طريقكه دوليامه كى دائرسكودندوي

أنتا ماا ولكن و فويك لخلق عليه رس بويد حَتَّى إِذَا زَكِيا فِي السِّيفِينَةِ خَرَقَهَا لِنُغِرِقَ آمُلَهَا سِهُ لَا بين بنؤييند اللَّهُ مَّ إِنِّنَ اَعَالُكَ عَقَّ الْمُكَنُّونِ بَنِ الكَّاهُ وَالنَّوْنِ يَجْقُ عُدُوا مُلْمِنِيةِ الظَّامِرُ مِنَ انْ يَحِلُّهُ كُرُ عَلانَ بن فلا نرعن فلا نربنت فلا نرب فلعم عمر الله نواقة اللهُ احَدوعَتُ الوجْق لِلْحَالْقَيْقُ مِرَ قُلْخًا سَبُنْحُلَ ظُلًّا بالِفِيلَاحُولَ وَلاَثْقَ لِلَا بالسِّوالعَلْى لَعَظِيبْهِ و د ر بلضى ازكت اضحاب يخوذ دين امكه بنويسنام فرورق نيتون وفروبرد مه يكى ذاانان وزن يكى را والويسند انباعمه والمتماء بنيناها بأيدوا بالمؤسفون والطان والارض فرشناها فغنرالكا مداؤن وبن بوسكنيه مَنْ عِندا زانكه در آب جُوشانين وبال كرد وباشداره ادًا ركا في السَّفيئة خرَّتُهَا قَالَ اخرَقْتِا لِلْعَلِيَّ الْفَعَالَمُدَ جِنْتَ شَيًّا إِنْرًا ود فِم أَ وَلَوْرَ إِلَّهُ نَ صَعِيدٌ فِي أَلَّ النَّمَا إِنَّ النَّمَا وَلَ فَالْأَنْضَ كَانْتَا رُنْقًا فَفَتَفْتَا هُمَا وَجَعَلْنًا مِنْ الْمَا وَكُلْمُ رِحِيَّا فَلَا يُوْنِينُونَ وسُور كريدةًا سَتُعْلَظُ كَاسْتَقَ عَالَرْ يسىخورد سفة أول راواك زكشود الشودة راؤا

صلعتركه كسهكم شبخشنبه دنميان غانشام وخفتن و فريكعت نماربك نارد وبجواند در مريكعتي يكا رفاند وَآيَةِ الكُرْسِيْ وَقُلْ لِمَا أَيُّمَا الْكَافِرُونَ وَقُلْهُوَ اللَّهُ وَمُعِّنَّ مركمام في باربز خون سلام د مداستغناركن د بإنجاه بالروقوب كندثوا بابرد وركعت لابوالدنيجين كداداي حقايثان كرد، باشدد محيفة الحابير مرويست كدازجله ادعية المامرزين الغابدين علالتطه الست انباى قالدين الله مُصَلِّعَلَى عَدِعَبُدِكَ وَرَسُولِكَ فأفيا بنييه الكامرين واخصضهم بأضلصكوا تك وختاة فبتاليك وملايك كاختص ألف مركالدي بالكوام الدُّنك وَالصُّلْوَةِ مِنْكَ يَالَحْدُ مِالرَّاحِينَ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَيْ عَلَيْ وَالِهِ وَالْمِنْ عِلْمَ مَا يَحِبْ لَمُمَّا عَلَيْ لِمَا مَا وَاجْتَا لِيَ عِلْمَ ذَاكِ مُصِيلُه مَّا مَا تُوَّاسْتَغِلْنِي مِمَا تُلِمْنِي مِنْهُ مَكَّا المتعود وتما يتقدر فين عليه بحثى لا يمثونها ستعمال في عُلْنَتُهُ وَكَا تَنْقُلُ لَكَا يُعِنِ الْخَوْقِ فَيِمًا الْمُتَنْفِيهِ إِلَّهُمْ صَلْقَا عُيْدِ وَالَّهِ كَمَا شَرَّفْتُنَا بِهِ وَصَلَّ عَلَيْهُ وَ وَالَّهِ كَا العَمْتُ لِمَا النَّقَ عَلَى الْحَلْق بِسَبِيهِ اللَّهُمَّ اجْعَلِينَ أَمَا فَعَا

بوشيدند وديكري دراب ونفادند تاانكه آن خامه ذرا بدن خُشْك ميشد بازان كه دزات ودى وشدند ومرويت كرم ك مايل الشد مانكه سركندسيد اولات ومن وغزاره بالدكرمذاوسة نمايد بايردعا صبع وشامريب ماسوالتورتا آخردعاكه كذسته درفضل شانزد منروبا فتضلعغظا مامرطاعك والسلام كديوند انبراي تبينه بإبعه كاغنبراؤل بغدا ذيب والله لاتخة إنك أنت الأغلى وبرثاني بغدان يسيرالله يا تعَفَ بَحُورة مِنَ الْعَقُ مِ الظَّالِمِينَ وَبِرِنَالَتْ مِعْدَا زُجْنِيمِ اللَّهِ إِلَّالُهُ الْكُلُّةُ فالأنرثبارك الله زنيالغالين بزج الندبع بقلعه الماصورة توجدوفروبرد آنراصاحب سهدوا فأفا يكانانكه شفاايا بدارنشآ كالله تقالى وانطاد وتقليم السلامرويت كربكشاتكة بلاهن خود للوبير سرنادران واذان واقامت بكؤوعوان منالي الحدكه شفايا بى اينشاء الله تعالى فصل فعيد مريخا علمائى كمتحضوصت بملك فارزن ومسايها وبالمان ا مااذعيه عصوص والدن ستحقيق مروف العالم

وورا

يَرْبِيِّنَي مَا يْنَ شِتَّدُ ، تَعِيهِمَّا فِيْحَرًا سَتِيْ عَانِيَ إِفْتَالُهُمَّا عَلَى اَنْفُسِمِ الِلتَّوْسِعَةِ عَلَيْهَمَاتَ مَايَسْتُوفِيَانِ مِنْحَمَّمَ وَلاأَذُرِكُ مَا يَحِبُ عَلِي لَمُعُنّا وَلا أَنَا بِقِاضٍ وَظِيفَةَ خِذْ فصل على عد واله واعنى ما خير من استعين برو وفيفني يَا آهٰدَى مَن نُغِبُ إِلَيْهِ وَلَا تَغِعَلَيْهُ فِي أَهْلِ الْفُعَلُونِ لِلْأَيَّاءِ وَأَمَّهَا تِ يَوْمَ يَخْزِيكُ لَنْفِسِ مِمَّاكْسَتُ وَمُمْلًا يُظِلُونَ ٱللَّهُ مُرَسِلِ عَلَيْهُ وَاللَّحُهُ وَلَا يَعْدُ وَلَا يَعْدُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَّ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُولُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُولُولُ أبَوَيَّ بِأَ فَضَلَ مَا حَصَّفْتَ بِمِنْ يَا تُرْعِيَا دِكَ الْوُمْنِينِي وَأَمَّمَّا يَالْرُحُوالرًا حِيْنَ اللَّهُ وَلا تُنْفِي ذِكِرُهُمَا فِي أَذْ لِأَدِ صَلَوا بَيْ وَنِي كُلَّا يُرْسَ أَنَّاءِ لِيَنْلِي وَ فِي كُلْسَاعَةِ مِنْ سًا عَاتِ نَهَا رِيْ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَيْ خُدُ وَاللَّهِ وَاغْفِرُ لِي يُنْعَلِّ المتاواغ فزكما ببرمها بيخفق ختاك أرض عنهما يشفلع المارض عزبا وتلعفنا بالككامة مواطن اسلامة وَالْفِيرُ وَانْ سَبَعَتْ مَغْيَرُ أُلْكَ لَمُنَّا فَشَيْعَهُمَّا فِي وَانْ سَبِقَهُ مَجْنِزُ الله إِن مُشَيْعَ بِي فِيهِ احْتَى تَجْمَعُ بْرَا فَيْكَ فِي دَارِكُمْ اللَّهِ وَخُولُ مُعْفِرَ إِنَّ وَرَحْمَتِكَ إِنَّكَ ذُوالْعَصْوِلِ الْعَظِيمِ وَالْمِنْ القديركاني أزخ الزاجن واماا رعه عضوص فرتز

مَيْهَ السُّلُطَانِ العَسُونِ وَالْمُمْمَاتِرً الْأَمِّ الدُّونِ وَالْجِعَلْ طَاعَتِيْ لِوَالِدَ يَّ وَيَرِيْ بِهِا اتَّرَّلِعَيْنِيْ مِن دَّقَةِ الْوَسْنَانِ قَأْنَكُ لِصِنْدر فِينَ أَنْبَالظَمَّانِ حَتَّى أَوْرُعَلَ هَوَاتَ هَوَاهُمَا وَأُمَّا مِمْ عَلَى رِضًا يُرِضًا فَمَا وَاسْتَحْتُرُمُهُمَّا فِيْ قَالِنْ قُلْ وَاسْتَقِلْ رَيْهِما وَإِنْكُثْرًا لِلْهُمْ خَفِينَ لمناصُّوني وَاطِبْ لَمْنَاكُلا بِي وَالِن لَمْنَاعِ بِكَتِي وَاخْفِظ لَمْنَا مَاحَفِظًا وُمِنَيُ لِي ضَغَرَى اللَّهُمَّ وَمَاسَّهُمَامِينَ ين ادَّى افخلصَ النه بما عِنْ مِن مُكدُو ، أَوْ صَاع قَال كُمْ مَا مِنْ حَقِّ فَاجْعَلْهُ حِظَّةٌ لِذَ نَوْجُمًا وَعُلُوًّا فِي دَنَّا الْمِيا مَذِيَادَةً فِ حَسَنَاتِهِمَا يَامُبَدِلَ السَّيْلِ عِبِرَاضَعَا فِمَّامِنَ المستنات الله مرقما تعد يا على فيه من قول فاستفا عَلَيْفِيهِ مِنْ فِعْلِ أَوْضَيَّعًا ، لِمِنْ حَقِّ أَوْتَصْرًا بِي عَنْ مُونَ وَا فتذوكمنية لممنا وحدثت برعلها ورغث اليك وضيح تبعتيه عنهما فإيالا أتهفما عكننسى ولالشطارا في بري وَلا آڪرُهُ مَا تُولِيا أُمِن آمْرِي يَا رَبِي الْمُأَاوِّيُ مَمَّا عَلَى أَنْدُمُ إِحْسَانًا إِلَيَّ وَأَعْظَمْ مِنْ أَلْدَيَّ مِنْ أَنْ فَأَنَّهُ بِعُهُ إِلَا أَكِارِيهُمَا عَلَى مِثْلَا مِنْ إِذًا لِإِللَّهِ عُلْوَلِ مَعْلَمُ عَلَى مِنْ

دنيا كآخرت بدرستىكه خدا يتعلى فرمود وقلت استَغفِرُوا رَبِّكُ وانَّهُ كَانَ عَثَّا رَايُرْسِلِ المَّمَّاءَ عَلَيْهُ مِدْ مَا مَّا وَثُمْدِدْ كُوْ بِإِنْوَالِ وَبَنِينَ وَيَعْلَلْكُ وَجَنَاتٍ ويعنزلك وأنهارا وذريكا مكارم الاخلاق شيزيني الدين يضرطنه وطايت كرد وازبا قرعليه السالامكه اذراوطك فرزنديكوبندد رصاح وشام مفتادلار أنخان الله ود ؛ إِما سَتَغَفِرُ إِلَّهُ وَنِهُ لِمَا رَضْحًا زَاللَّهِ وَدُ مرعه دهنرب ونيدو فلت استغفروا كالم تاآخرا منوم كرد زبالاكذشت فيرد رمكا دفرم ويست كخردى شكايت كردبطا دفاعليه التلام انبنياري الله و الما و الله و ال واستخود وانهجان واست تافذن ويخوان هفتار الكاتزالاد وونظام كرد دحلهمان عناك ناير كردان مداين راين متولد شديراى وهنت بنريكار والمدانين لابنياديا نمدم وروزي شلايثانرا بسان وطي درمرد وتف يرخو دجوامغ وعج آورد در تغبير سورة مؤود كد حسومانية السَّالْم بديدن معالم

بن ذكريك بنه ما اولادكا بيكه مؤجب زيادم سل الشدوانجلاستفان خبلاست وآن دوركايت بغدازغاز ثغه كدد فاكتندد وان ركوع ومجود بن يكوند اللفة إن استان بماسئك بوزكريًا مَثْ اللَّهُ وَيُولُ الْمَالُينَةُ صَنَّالَ الْمُؤْلِينُ كُمُ لَا يَبِينَ كُلَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ إِنَّ وَيْ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مُلْكُ المُخَلِّلُهُ وَيُوامَا لَيْكَ أَخَدُ ثُمَا فَإِنْ قَضَيْتُ فِي رِجْهَا وَلِمَّا فَاجْعَلُهُ عُلَامًا مُبَّا دَكَّا رُكِّ اللَّهُ عَلَامًا مُبَّا وَكَا تُكِيَّةً وَلَا يَعْفُلُوا فيه نصيبًا ولا شركا ود كاب مهذب البارغ ابرهاه طا مبرويست كرالمام ذينالغابدين عليه السلاكف بعضانا صابحوتكر بكؤيند منتاد بارد زط فرثا كَثِيلَانَذُ ذَبِي فَرْدًا وَأَنْتَ كَيْرِ الْوَارِبْنِينَ وَاجْعَلْ الْمِنْ لَّذُنْكَ وَلِيَّايَّرِ ثُونِ فَيْ خَيْوَةٍ وَيَهْ سَتَغَفِرْ لِيَّا يَعْدُ وَقَالَةٍ فَ اجعلة خلقا سوتا ولاتخعل للشيطان فيه تصيبا اللمة إِنِّي اسْتَغْفِرْكَ وَاعَلْ لِإِليَّكَ لِنَكَ انْتَ الْمُغُورُ الَّيْحُ ين بذرنتى مزكه بنيادكونداين لادفي كردانفخدا وتعيم جهخوامدا زمال وفرند وكوي

طلب فردندا كلهمة ومن عنى بيقاء ولدي وبا ضلاحهم لى وباينيتاعى بم إلى المدد المية اعاديم ويدفى الجالمية وتبولي صغيرتم وقول عبيفه واحظ لانكانف فواذيا وَأَخْلَا قَهُمْ وَعَا فِهِمْ فِيَ أَنْشِيمْ وَفِي جَوّا بِجِهْمِ وَفِيكِيْ مَاغْيِنْتُ يِهِ مِنْ الرِيمَ وَادْ يِدَنِيْ وَعَلَيْدِي الْزَاقَهُ مِن اجعَلْهُ مُ إِبْرًا مَّا الْقِيرَاءُ بُصَرًاءُ سَامِعِينَ مُعِيْطِينَ لَكَ وَلا لإفليانك فيبين مناجين وكبنيع اعكا يك معاندين والمصنين آيين الله ماشد ديم عضدى وا قربهم أو و و كانز به م عدد و در الم عضرى واجهم كَاخِعَاهُ مُ لِيُحْذِينَ وَعَلَيْ حَدِينِينَ مُقْبِلِينَ مُسْتَعَمِينَ لَكَ الطيعين غرغاصين ولاعافين ولانغالفين ولاخاطين فاعفاكر بيتهندوكادنيه وبريغ ومن ليزلفنك مَعَهُ مَا وَلا دًا ذُكُونًا فَاجْعَلْ ذَلِكَ خَيرًا لِي وَاجْعَلْهُمْ لِي عَوْمًا عَلَى مَا سَالَتُكَ وَاعِدُنَّ وَدُرِّيِّي مِنَ الشَّيْطَاتِ الرعيير فانك خَلَقْتَنَا مَا مُنَنَا وَنَهُنَيُّنَا وَرَغَبُنَا فِي قُلْ مَا الْمُرْتِنَا وَلِي مُسْلِمُنَا عِمَّا مُرْوَحِعَلْتَ لِنَا عَلَوًّا لِيُكَالِّكُ

دفت وجُون برون فرمؤد بااويكا زحاجبان معاويم آمد وكفنت مردى صاحب المرومرا فرزند نشوذ تعلن كنتراجيزي شايذخلاي تعائوري من كندفرزندين حضرت المامعلنه السَّلام فرمؤدكه مُواطبت استغفا بنياريكن بيزل واستغفا نمنك زدتاانكه سلاوود كدوروزي مفتصد باراستغفارسيمودس إؤاره سنرشذ ورسيدا بنجر بأبحا ويدس كعنت جزاسوال نكردى نوجه إين ين بديد معاويد ظامام كاردكم بن والكود آغزة انوخه آن يشفهود المام عليه السِّلَام كرآيًا نَشِيْكَ و رقصُه هُود عليه السَّالَام كَرَيْر مِينَ لَا قُونَ المُعْتَدِكُ مِن مُناسِمًا اللَّهِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ كريد فيذو كزبان والونين وشي شهداد حالت دندروس ذكرد . كرم وى شكايت كرد وال الحنى عليه الستراز كمغ زنديس فهؤد علية السلام كداستغفادكن وبخورتغ أمرغ ومرؤيست كدفا فعاشت انباي نشلكؤشت وتخمرع ودرصيفتا مالم فتيكا لغابس مواستكه بؤداز خبله دغايا وعلية السكرازي

بنيار

مِنَ الْمَلَاءِ بَرِحْمَيْكَ وَالْمُغْنَيْنَ مِنَ الْفَقْرِ بَغِيَّاكَ وَالْمَصْوَمِينَ مِنَ الذُّنوْبِ وَالزَّلِ وَأَلْخَطَا لِمِ بَيْتُواكَ وَالْوَيْقِينَ لِلْعَنْيِر فَالزُّشْدِ وَالصَّوَابِ بِطِاعَتِكَ وَالْخَالِ بِسَمْ وُكِينَ الدُّنورُ يِقُذْ رَتْكِ التَّارِكِينَ لِكِينَ لِكِينَ لِعُصِيتِكَ السَّاكِينِيَ الدَّاكِينِيَ الدِّ جَوَادِكَ ٱللَّهُ مُرَاعَطِنَا جَهِيْعَ ذَلِكَ بَوَفِيْقِكَ وَرَحْتَكَ فآعذنا من عُذَاب لسّعير واغط جنع الشيامين والشيلة عَالْوْنِينِينَ عَالَوْنِينَاتِ مِثْلَالَدِيْ سَانتُكَ لِنَفْسِي وَلُولِدٌ في الله على الدُنا والجل الإخرة ولك قربك لحبيث سميع عليم عَلَقُ عَنُونُ كُنُ وَفُ رَجِيدُ وَأَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِلْهُوَةَ حَمَنَةً وَقِنَا بَرَهُ يَلِكَ عَنَا جَالِنًا وِ وَأَمَا ا وَعَنْ عَنْ وَصَ المعالم السينة مؤتذاست دعاكود نهاع استان ورغيبت ليشان ويحيفه مامزنناكا بدن على والسّار آورد مد انجلهٔ دعای علیه استادم برای مسایکان ود وستان ا والله مُ مَسْلِ عَلى عَدِ وَ اللهِ وَ تَوَلَّمْ عَنْ عِنْ انَّهِ وَيُوَالِيُّ الْعَارِفِينَ عِقْنَا وَالْنَا بِذِينَ لِأَعْمَا مِنَا مِلْ الْفَعَلِ ولايتك ووقيقانولاقامة اشتك والاخذيماس دبية فيادنا وضعينيم وسندخلته بروعيادة بريضهم وملا

سَلَطَتُهُ مِنَّا عَلَىمَا لَوْشُيَلِطُنَا عَلَيْهِ مِنْهُ وَالْكُنَّةُ فُتُلًّا فَأَجْرُنَتُهُ كَيَادِيَ دِمَّا يَئَالَا يَغْفُلُ نِغَيْلُنَا كَا يَسْطَافِيًّا يُؤنيناعِتَا بَكَ وَيُحَوَّمُنَا يَغَيْرِكَ إِنْ مَنْنَا يِفَاحِثَةِ شَجِّعًا عَلَيْهَا وَإِنْ مُمَمِّنًا بِعِبَلِ صَالِحٍ تُبْطَنَاعَنَهُ يُتَعَرِّضُ لِنَا بِاللَّهُ إِنَّ كُنَّا وَبَيْفُ لِنَا بِالشُّمُاتِ إِنْ وَعَدَ نَاكَ دُيَّا وَإِنْ مَثَانًا أَخُلُفُنَا وَإِلَّا تَصْرُفُ عَنَّاكُ مِنْ فِينَا فَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يُسْتُرُثُونَ اللَّهُ مَّ مَا فَهُو يُسْلِطُنَهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو عَنَّا مِكِنَّ فَا اللَّهُ عَالِمُ لَكُ فَتُشْرِينُ مِنْ كَيْدِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الله ماغطين ك أَنْوُلْ وَاقض ل حَوَا عِي وَلا اللَّهِ اللَّهِ عَالِم وَلا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الأجابة وقذضينة الولاتخف دعاء عنك وقذلوتني يوقا منن على ف إما يضلي ونياي وأخرى ما لكن سِنهُ وَمَا نَسِيتُ آوَاظَهُ رَبُّ أَوَاخْفَيْتُ آوَاغَلَنْ الْأَلَوْتُ وَاجْعَلْهَ فَي جَمِيْعِ ذَالِكَ مِنَ الْفَلِينَ بُسِوًّا إِلَا يَالَدُ عِنَ الْجَارِيّ بالطلب الذك غنزالمنوعين بالتؤكم علنك المتعودين المُن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ المتوسيع علنه الحكادل من فضلك الواسع بين وك وكا المعرِّين مِنَا لَذُ أِن بِكَ النَّا زِنْنَ مِنَا نَفُلْ مَثِيدُ لِكَ وَالْفُلْوَةُ

آبئىكەتراكسى بىندودۇركىت نمازىكىناردۇلە مكان يس بدؤزا نودراى وبنه دست راست رابهالاي د نت جب و كبود زحالتيك د د في بقبله با شي ٱلله أَنْ اَنْتَ انْفَظْعُ الرَّجَّاءُ إِلَّامِنْكَ وَجَابَتُ الْأَمَّا لُالًّا فَكَ لَا ثُقَّةَ مَنْ لَا ثِقَّةَ لَهُ لَا ثِقَّةً لِنْ غَيْرِكَ اجْعَلْهِ فِينَ الري ورجًا ويخرجًا وادل فين في الختيب ومِن حيث لاآختيب بن يجنى كن برنبين وبكو لامُغنيث المِثلُ لِلْقَامِن فَضْلِكَ فرمؤد حضرت بدرستي كرطُلوع مكندصني شنبه الابروزى مجدد إنشآء الله تعالى بخدب عثان سعندالغزى كوبدكداكركبىكه دعاسكند العلب معذي درمدنينه نباشدنا دت كتفهر صلت دربالای سرا نامی که دران شرباشد یک ولأن فهراياى نباشدزيادت كندبعض انصلحانا سيربد و دب و عوالدرسي كراس الناطاء الوست النكاء الله تعالى واذرحاعليه السلامرة كتب ود زطل رزق بغدا زهر با زفرصه لامن مُلكُ عُواجُ التَّامِلِينَ وَيَعْلَمُ صَمِيرًا لصَّا مِتِينَ لَكِيًّا

استرشيده ومناحة استشيره وتعقد قاديهم كِمَّانِ اسْرًا بِيمْ مَسْتَرِعُومًا تِمْ يُرَفِّضُ مُّ اللَّوْمِ فِرُحُونَ للحاسا تِهِيْمِ بِالْيَاغُوْنِ وَالْعُوْدِ عَلَيْهُمْ بِإِلْجِيدَةً وَالْأَفْضَالِ وَاعْطَاء مَا عِبْ لَمُنْ قَبْلَ الشَّوْالِ وَاجْعَلْنِي اللَّهُ مَّ أَخْرِي بالإخسان سينيم وأغرض بالقا فزعن ظاليف فأستفل خُسْنَ الظَّنْ فِي كُمَّا فَيْهِيمُ وَتَوَكَّى بِالْبِرْعَالَمْمُ وَاعْضَ مُعْمِينِ عَنْمُ عِفَةً وَالبِنَجَانِمُ لَمُ مُوا ضَعًا وَارْقُ عَلَ مَلَا مُلِللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا مِنْهُ رَحْمَةً وَاسْرُ لَمُنْ بِالْغَيْبِ وَدَّةً وَالْحِبْ بَقَاءَ الْغُمْرِعِنَكُمُ تضعا والمحيث كمثفرما الحجب ليكاشين فأنطى كمثر ماأزع كمأأ ٱللَّهُ مَيلَ عَلَيْ عَد وَالَّهِ وَادْنُ فَنِي شِلْ وَالْ مِنْمُ وَاحْتِلْ الوفي الخطوط فيماعند لم وزد لم بصارة في حقى ويعفية مِنْ الْعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَدِّيمِ أَمِينَ دَبَّ الْعَالَمُ وَا فضل ستردر لاعتمال الري سعت بن في الم طوسىد رمتى دخود آورد. كه مردي شكايت كرديز طادق علكه السَّلام ا نفقي سام كرد اوْلكردون بكرسه روزكه آخران جعنزا شذود زياشت نفز مخقة زيادت كوبيغ منزا صلعتم ازبالاي بام باازللد

10

عَلَّعَبْدِكَ بِغَضْلِكَ إِنَّكَ ذُوْفَضَ لِعَظِيْرٍ ودرع لَهُنَيْ أنطادة علنه التكام موست كدبكونيكسيك طلب دنت سيكند الاست الله الله النافة استلك يحقَّى مَنْ عَلَيْكَ عَظِينُهُ الْمُعَلِّى لَهُ لَيْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى يمّا عَلَّمْنَيْ مِن مَّعْرِفَتِر حَقِّكَ وَأَنْ تَنْشُطْ عَلَى مَا خَطَرُت مِن تِنْدَقِكَ ودوسي ابْزِطَا فِي ثَلَ فِي عليه السَّلَامِ وَابِ كرد ، كدم كركنك لإشديا ورؤني وبسته شك لإشد ما قُرلا ، طلب معاش سِن بويد ان كلام لا درُورة الموياد زقطعة انبؤست وببند بخوديا بنهد دنجا كرم فيشد وحبانك ندائزان خودخدا وتفاغراخ اقدبرا وزوزي لاوبكثار فدود وماعطاب تغاثر انطائه كان نداشته باشذ وآن اينت اللهم لاطاقة لفلات وفالان بإلجفد فلاصبركة عكالسكاليوكا المَّا لَمُ عَلَى الصَّنْرِ وَالعَنْ عَدِي الْعَالَةُ اللَّهُ مُّ صَلَّعَلَى عُرَدِ لِـ خُدِوَكَا تُعَلِّمُونَ عَلَى فَالَا نِ مِن فَلَا مِن فِيدَ قَلْ وَكَا تَعْتُرُ عَلَيْهِ سِعَة مَاعِنْدُكُ وَلا تَحْرِمْنَهُ فَضَلَكَ وَلا تَحْسُمُهُ مِنْ مِزَلِقَمْكَ فلاتكله الخلتات ولاالمنسب فيفواعنها ويضعفعن

سَنَلَةِ مَنْكَ سَمَعُ لَمَا ضِرَّوجُوَا بُّعَتِنَدُّ وَلِكُ لَصَامِتِ منك غلا باطنا نحيظا أستلك بمواعندك الصّادة فتحكالة الْعَاضِلَةِ وَيُحْتَيِكَ الْوَاسِعَةِ وَسُلْطَانِكَ الْقَاعِمُولِكِكُ المّا مروك إلماتك التّامّات لا من لا تنفع اطاعي الطيعين وكاليض معصية العاصين صلاع عد والدو انن فني من مضلك واغطني فيما ترزقني العافية برختك يًا أنحدَ الرَّاحِينَ ودرص محلورد . كدبكويند بغد انفا ذخفتن انربرا عطلب دزق الله مرايّة ليسَرون غلما بوضيع بذقي واتما أطلف بخطرات بخطر كالتخطي فألملي فَأَخُولُ فَ عَلَبُهِ النَّلِمَانِ فَا فَإِنَّمَا أَفَاطَالِتُ كَأَلْحَيْلِي ولااد عافية بالمؤام فيجبلان فارضام في سالم فِهَرْامْ فِي جَهْوَعَلَىٰ كَذِي مَنْ فَيِنْ قِبَلِ مَنْ قَدْعَلَدْ ثَالَتُكُالَّةُ عندك وأنساكة بتدك وأنت الدي تفيمه بلطعك تسببه برختك اللهم فصل على عد كاله واحعل ال رِنْدَقُكَ إِنْ وَاسِعًا وَمُطْلَبُ مُهَالًا وَمَا خَدُهُ وَمِنْ اللَّهِ تغيننى بطِلم عِالمُ تُقدِّد لِي فِيهِ رِندقًا قَا زَكَ عَقَ عُن عُن عَمَّا بِيْ وَإِنَّا يَقِينُ إِلِي رَضِّتِكَ فَصَبِّلْ عَلَيْ عَلَى وَاللَّهِ وَحِنْدُ

نذنوني ورئاميكرداند ستاع را ودرنقلية شهايد رجه الله آورد؛ كم معيّن است قرّار، طاقعه وقت غشّاً أزُّه من ا ذفاقه حميط طوسي ومضاح ابن باق مروييت كريك ويندد دخدماى فهن زراى طلب دوديالي المسئولين ياخيرا المعطين الازقني والززق عيا المن فضيات قَائِكَ ذَالْفَضْلِ لَعَظِيْدِ ودتاديخ عَلَا بْنَاغَيْكُمْهُود المان ساع آورد ، كه باين دعا مركر مناوست نمايذ سان كرداندخلا وتعلى روز عا ولا وسعلها زديرا واساب آق اللَّهُ وَلا سَبِّ بَنْ لا سَبِّ لَهُ لِا سَبِّ كُلِّن ذِى سَبِّ للا إِنْ الْمِنْ الاسابون غيرستبي تلكأ كالخد والفرة واغيني غلالك عِنْ حَرَامِكَ وَبِفِضَلِكَ عَنْ سِوْاكَ يَاحَيُّ يَا قَيْنُ مُ وَلَوْامِينَ الملكلامرونيت كرمرك وصياح كندونكونيان كالمت للبيم است كرفوت شود لوزى ا والحدالله الذي عَرْضَ مَن أَوْ لَا يُتُرْكُ مَعْنيا نَ الْعُلْلِ كُنْ لَيْوِ اللَّهِ عَنْ الْعُلْلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَن يُعْلَيْهِ فِي مَنْ مُنْ وَخُرُصِلْمَ وَالْمُدُسِّةِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ وَلَهُ لِيْنِ وَالرَّغُومَالُهُ إِنْ إِيْدِي التَّاسِ الْحَدُ لِيَّهِ الَّذِي سَتَرْعَق رَيْ وَلَمْ يَنْفَعْنِي بَيْنَ النَّارِ فِينَ بكونيد وطلب نقاللهم

القِيَامِ فِيمَا يُصِلُهُ وَيُصْلِوْ مَا قِيلَهُ لِلْتَقَرُّ دَبِلِمْ شَعْفِهِ كِفَايَتُهُ وَانْظُوْ النِّهِ فِي جَينِعِ الْمُؤْرِ ، إِنَّكَ إِنْ وَكُلْتُهُ اِلَّهِ خَلْقُكَ لَوْتَنْفَعَهُ قَانَ أَكِيا تَهُ إِلَى قَرْبَا لِيهِ مَهُونُ قَانَ عَكُونُ العطوا قلنلًا فك مَّا وَإِن مَنْعُونُ مُنْعُوْ كُثِيًّا وَالْتَخِلُوا فَهُ لَهُ لَلْكُمْ إِلَهُ مِنْ أَلِلْهُمْ مَا غَن فُلاْ يَ مِنْ فَصْلِكَ كَا تُخلُه فَا مُرْفَقِنَ فَضَطَرُ إِلَيْكَ فَقِينُ إِلَمَا فَايَدَ نِكَ وَافْتَ غَنَيْ عَنهُ وَأَنْتَ بِهِ خَبِيْرٌ عَلَيْهٌ وَمَن تَتُوَكِّكُ لِعَلَّا لَهُ فَكُو حَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَهُ مَعْلَاللَّهُ لِكُلِّ مُثَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ العنبرينراك مع العنبرينرا ومن يتوالله يغيله بخرجاة فر مِنْ خَيْثُ لايختَمِبُ وحركا الله لعاطيران آورد ، كديه الم فرمؤد مزا فلصفه فادرمنكا مى كرشكايت كرد نديرد الغضرت ازاختاج كه بكؤيند الله مرديالم والتموات السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشُ لْعَظِينِمِ ا فَضِعَنَّا الَّذِيْنَ وَآغَيْدَ الْلِيْعَيْرُ ديكالي لدعاكمان الدنيا واستاورد كديد نُفْدَيْتُ بَالِكَ إِلَّالِلَّهُ إِلَّا لِقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَالْحَدْدِينَّةِ كُثِيرًا ٱللَّهُ مَراقِيَّا اسْتُلك مِن فَضَلِكُ وَوَحْسَلِكَ عَانَدُلا يَمْلِكُ فَمَا احَدُّعَنُونَ يُدرْسَى كُولِين وَعادِ مُعْكُرُ

بغدا ذبستله درمنا لجا عبرا وطلب رزق اللهم انسا عَلَيُّ جِيالَ دِنْ وَكَ مِدْدًا رَّا وَٱسْطِنْ حَالَيْتِ إِفْضَا لِكَ عَلَّى ا غِزَا دًا وَآدِمْ غَيْثَ نَيْلِكَ إِنَّ سِجَالًا وَاسْبِ لْمَرْبَدِ نَعِكَ عَلَى خَلِّتِي أَسْبَالًا مَا فَيْنِ وَجُودِكَ إِلَيْكَ مَا غَيْنِهِ عَنْ مَعْلِلْ مَالدَيْكَ وَدَا وِفَقْرِي بِدَكَاءِ فَضَلِكَ وَانْعَشْ صَرْعَمُّ عَلْمَي بطولكِ وَتَصَدُّقُ عَلَى إِلَّهِ لِيْجِكُنُّمُ عَطَا لَيْكَ وَعَلَىٰ لِلْهِ بكرير حيايك وسفل رب سينالان والي كانبية قَوْاعِلُ لَدَيَّ وَيَجْسُلُ عَيْوَنَ سَعَةٍ رَحْمَتِكَ وَفِرْ إَنْهَانَ تفدالعنش فبليرا فيك ورضيك واجدب أنض فبغ والشن عدت فترى واضرف وتف الرذق العوائق و افْظُعُ عَنْيُنِ الطَّيْقِ العَلائِقَ وَادْمِنِي لَلْهُمُّ مِنْ مَعَةِ الرَّدُ الخضب شهايه واخيفهن وغيالعيش ايت تردوامر عَاكَسْمَ اللَّهُمْ أَيْ رُبِّ سَرًا بِيلَ الشَّعَةِ وَحَلا بِنِ النَّعَةِ فَا فَيْ رَبِي الْمُسْفِلُ لِإِنْعَامِكَ عِيدُ فِ الضِيْقِ وَلِيْطُولُكِ بغطع الثغوليق ولتغضيك بينوالنفة يرعلوض خبليكن بالتسنيرة أنطرا للهدعك مآديذقك بيجال الديمق أغنى عن القال بعَوَّا يُد النِعَه وَأَنْ مِ مَقَا تِلَا لَا قِتَا مِنْ

زرتفى ينفضلك الواسع الحلايالطيب ينقا واسعا عَلَالًا طَيْبًا بَلَاغًا لِلدُّ نِنَا وَالْأَخِرَةِ صَبًّا صَبًّا مِّنْكَا مِّرِيًّا مِنْ غَرْك ذِ كَلا مَنْ مِنْ أَحَدِينِ خَلْقِكَ إِلَّاسِعَةُ مِنْ فَصَلْكَ الوَاسِعِ فَانِّكَ قُلْتَ وَاسْتَلُوااللَّهَ مِنْ فَضَلْهِ فَيْرِ فَضِلْكَ السُّلُ وَمَنْ يَدِكَ الْكُلِّ فَاسْتُلُ در صيفه يحاكني اسْت كربود ازدتاه ستا دعلنه السلام هركاه كم شدى لوزي وْكَالْلَهُ وَإِنَّكَ الْبَلَيْتُنَا فِي ازْزَا قِنَا بِيْنَ وَالظِّن وَفِي حَالِنَا بطولالامراحةالمتسنا أززاقنا منعيدالرد وفيزقطفنا بإيالينا فاغما والمعتمزي فصرل عك عمد والا ومت لت يقيننا صادقا تكعنينا برون وتغز الطلب والحننا فقة تنالة تغفينا بعاين شيكة النصب واجعل ما صرحت بمن عدته في وَحْيِكَ وَالبَّعْتُهُ مِنْ شَمِّكَ فِي كِمَّا بِكِ قَاطِعًا لِإِحْمَاكِمَا بالززق الذبئ تكفكت يبرق خشتا للاشتغال بماضيفت كليكياً لهُ فَقُلْتَ وَقُولُكَ أَكُونُ الأَصْدَ فَ وَأَشْمَتَ وَشُمَكَ لَا الأوفاق فالتماء يزدقك فروما فوعلان فوريد التماء والأزض أيدكن مثلكاا تك تنطيفون متا بلالتا تلغرويت ازخوا معلية السالام كم كونه

مِن لْذَوْمِ فَقِرَ انْنَى بِهِ الدِينَ أَوْبُسُوْطِ غِنَّى أَفْتَيْنَ بِرِعَ لِلْطَا يِّعِقَ نُوْرِ اَنْمَا رُِكَ كُلِمُ الطَلْبُ إِلَيْكَ مِنْ رِزْ قَلِكُ كُفّاً للدُ نيا تَعْضِمْ بِرالدِيْنَ لَا اَجْدِ لِيْغَيْرُكَ مَقَا دِيْرالاَرْزَاقِ عِنْدَكَ فَانْفَعَنِي مِنْ قُدْ زَتِكَ فِيْهَا عِمَاتَزُعُ بِرِمَانَزَلَ فِيهِ العَيْرِيَاعَتِي فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ إِلَّا مَا مَا لَهُ لِكَ مَرْعَتُ الْعَقَرُ مِن قَلِيهِ وَ عَشِيَّتِهِ إِللَّهِ فِي فَجَعَلْتُهُ مِن آخِيل لْقَنَاعَة بدن فِي كَدْهُكِاه بكونيداين لابردانم فقرالاندك او وعطاكنفراؤلا غال بكردانرا ولاازا خلقناعت فصل بست يكم د نادعیهٔ دین و وجعین دفایت کرده زخشری درسيعه كدبيغم صلعتم فراثود نيست غمالاغ دنيشة دند عالادندجشما تادين بيزاناذعية الستغبر مذكورست درادعية سركه لاعدمي محومكند برا وغردين ا زامت قو بايد كدفر و دايد باين من وبكويه المستلى الفريقين أهل الفقرة أهل الغنى وجا فهمالطب في النوى التليَّةُ في وكالمُزِّن حْتِ المال عندعا دوي عُلَفِهَ الْأَنْفُسِ لِثَوْمَ النَّعَاءَ وَفَاطِ أَيْخُلُقَ عَلَى لَفَظَاظَةِ وَ اللِي عَيْرة مِنْ فَلا نِينَ فُلا نِ وَفَضَّى بَيْنِهِ عَلَى بِهَ وَعَلَّا

واخيل عسنت الفيرعني واضرب إلفر يسيين الإستيصاك وَاعْفَهُ رَبِّ مِنْكَ بِيعَةِ الْأَنْصَالِ وَامْذُ ذِي بَمُوْلِلْمُلِّ عَاحُ الشَّهُ عِن ضِيق الْإِفْلا لِ مَا فَيْضَ لِمَةٌ الْكُنْ بِي ا بشنط لي بساكم الحض يصبخني بالاستظهار ي سيتني الثَّاير مِنَ الْسَمَارِ انِّكَ ذُو الطَّوْلِ الْعَظِيْمِ وَالْفَضْلِ الْعَمِيمُ فَأَ أنحقا ذالك نفلكك الغنف والرحية اللهمة استنى مِن مَّاء بِنْ قِلْ عَدَقًا وَآفِعِ لِمِنْ عَينِم بِذَ لِكَ طُرْقًا وَ الخآبي بالنزَّقة وَالْكَالِ وَانْعَشْنَى فِيْهِ بِالْاِسْتَفَالُاكُ باأنحم الزاجين ووكم الذعية التزالق سيفلت كه يا تخدم كد فرف ذا تديروك وبنده ا زفقرد زنياودي دَارْدُعَا فَتُ ازَّان بايذكمن ولكندعان من وَيكويد المَعَلِّكُ وَالْمُلِالْغِنِي وَالْمُغِنِي الْمُلِلْفَاقَة مُنْ مِعْمَ يلك الكنور بالعايدة النهند والتظرف والتداك لنع غَنْكَ إِلْمًا إِنَّمَا الْأَلَهُ فَكُلِّهَا مَعْنُودٌ \* دُوزَكُ وَالْفُورِ وَالْكَذِبِ٧ الْهُ الْاَانْتُ يَاسًا ذَالْنَعْرَ عَالِمُالِكُ الفررق عالد الترايم إنصفر مرياليك من فغريا شأك باينهات ألكا في غيناك الَّذِي لا يَعْتَعْ ذَا كُنْ أَلَمَا الْحَيْثُةُ

مَا يُحَدُونُ إِنْ تَخِيلُهُ ۗ أَوْ تَا حِيًّا إِلَى بَغْلَ وْمَا ٱ تَعْقَبُ مِنْ طُغْلَانًا الله عَبْنِ إِليَّ صَعْبَةُ الفُقْلَ مِنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِم عِلْنِ الصَّبْرِة مَا زَوَيْتَ عَنْ مِنْ مَتَاعِ الدِّنْيَا الْعَانِيَةَ فَا دَّخِعُ فيتخزا ينك اللاقية واجعل ماخولتنو من حطابها وعلة مِنْ سَتَاعِهَا لِلْغَةُ إِلَى جِوَارِكَ وَوْصَلَةً إِلَى قَرْبِكَ وَدُبِّعَةً الكَجْنْتِكَ إِنَّكَ دْثَى الْعَضْلِ الْعَظِيمِ وَانْتَ الْجُوَّادُ الْكُونِيرُ وازطا وعلل المرزوبيت كهبيت يغمنر فالإكه كذاشته درا فلهنت خود دعاي سنجاب وكناشة درسيان مابغنبضلعم دودعا يكانباعة فعشلايد الماخال ينست الدريمًا لمزيّل يّا المي قالية أبّانِي لأخيّ افغ صِلْ عَلَى خَدْ مَالِهِ وَانْعَلْ بْلَكْنَا وَكَا مَالِهِ مِنْ الْعَلْ الْمُكَانَا وَكَا اللَّهِ مَا اللَّهِ طاجتها وأداى دينهاى ما وآن انيست يا من يكفين كُلِيثَيْءُ وَلا يكنلين شَيْ لا الله مُناكِب عَلَى وَا فَتِوعَنَّالِدُينَ وَافْعَلِيكِيلِ وَبَكِنَّا وكفع عفى عسد دويتابكين فلك ببلد الامين ودري الحصين دفايت كرد انيغ نبرصلع مجهدة قصّاء دين بايذكه صاحندين د فدكعت نما زبقر آء ت

لإب طلبتيه إلا ينك لاتخير سطل في إلينه ألعق الح مَا لْغَيْرُ الاَ عَامِن لِيَوْمَ مِنْ مَن وَ أَ هَا وِيلِكَ الَّذِي لِزَمَ فِي إِنْ دَيْنَ فَالْإِ بَيْسِيرِكم لى مِن رِزْقكِ فَا فَصِيْهِ لِمَا قَدِيرُكُا لَهُ مِنْ بِتَاخِرْ المِ وَلا يَتَضْبِيقِهِ عَلَىٰ مَيِّيرُ لِهَا أَ فَإِنِّي بِهِ مُسْتَرَقُّ قَافُكُ دِفّ مِنْ سَعَتِكَ الَّهِي لَا تَبِيْدُ وَلَا تَغِيضُ لَ بَمَّا فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ صَهَٰتَ عَنْهُ صَاحِبُ لِلاِّن واديته إليّه عِنْهُ وليجعِفْ عبادتيه است كدبودا زدغا سخادعانيه السَّالامُ درياري خواستن بزا ذاردين للهُمَّر صَيْل عَلَى خَدِ وَالَّهِ وَمَسْلِ الْعُلَّا مِنْ دِينٍ تُخْلِقُ بِرِوَجْهِي مَعَا لَفِيْهِ دِنْ مَهِي وَيَشَعَّا لِلْأَفِيلُةِ وَيُطُول مِينا رِسْتِهِ شَغْلِ وَاعْوذ بِكَ لِا رَبِينِ مَتِم الدَّيْهِ وَفِكُنْ وَشُغُلِللَّذِينِ وَسَهِنِ فَصَلَّاعَلَى ثُمِّدٍ وَاللَّهِ وَاعْدُ فَاعْدُ كالستيريك الديبن ذكته فالحيوة فبن سيعته معلة الوَفَا وْفَصِّلْ عَلَيْمُةً وَالَّهِ وَآخِرْ فِي مِنْهُ بِنُونِعِ فَاصِلًا كُلُّ واصلاً للمُ مُرسِلِ عَلَى عُدِ وَالَّهِ وَاجْنِبَعْ عَنِ المُرْفِ وَ الاذلاد وتقومني البذل فالافتصاد وعلين مترالكم وَٱ فَيْضِنَى لِلْظِينِكَ عَنِ السَّبَائِيرِ وَأَخِرِينَ ٱسْلِالِلْمِ عَلَالِيك ادناق وتخم فأبواب البرانفا في قانوع في التاك

دِنْ د. صَبِي و د. خَام تَوَكَّلْتَ عَلَىٰ لِكِي إِلَّن فِي لا يُنْ الْحَلْةُ الَّه غِلْوَ يَعْفِدُ وَلَمَّا وَلَوْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْلَّكِ وَلَمْ يَكُنُّهُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنُّهُ وَلِيْ مِنَ الذُّلِ وَكِينُ كَلَيْرًا وددكارِ بثراللالم عَلَى بن فَضْلَا للهِ الخُنفَ الزَّاوندُ عَا وَرد ، كدم دى شَكَّا يَ الدُّ بعيسى علنة السّلام الديني كممرا ولابؤد سرف فت م ا دراعيس عَلينة السّلامكرب واللّه مّ يا فارخ المية والنغير والمذحب الأخزان ومجنب دغؤة الضل الله نيا والاخ ورجية فاأنت رُحماني ورَحْل كُلْ اللَّهُ فَا لَحُنِينَ لَحُكُ الْعَنْمِينِي بِهِا عَن نَحْمَةِ مَن رِواك وتفضى بها عنالدين الرئاشد برتودين بابردوي مين طلأهزا ينهاذاك زداندخذاي تطاز تومرويس كلكركه بنيا سفود براؤدين بايدكر بسارخواندالحذة التعقارب الدكوند سنااة القوالعظيم وتجالمان المنافز الله وَأَنْ لَهُ أَمِنْ فَصَلَّهِ وَهَنِكَ الْمُ الْمُعْمِر مَالَ مِن حَالَا لَهُ مُعْلَمُ عُظَاءً مِن كَيْظَ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْتِرْعَالَيْ المن بالمتمار وتيريها ونهنوالا فتفا الأنات كُلْ عُنْ وَقَالًا وَقَالَ لِللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ وَالمَّا وَرُحِيمُ فِينًا

مرَجه خُوا مَدْ بَكْنَا رَدْ وَجُواند بغِدا نَانَ دُوْلَا يُرْمُلُكُ ذَا وَإِن النِسْت قُل للمُ مَّمُ اللَّكَ الْمُلْكِ ثُونِي الْمُلْكَ مَرْتَيًّا مُ وَتَغِنْ الْمُلْكَ مِنْ تَكَا رُوَيْعِ مِنْ شَكًّا لِمُ كَتَفِلُ مَنْ تَكَادُ بيدك أكنزا لأك على كي شَيْء عَدِينٌ تَوْيِجُ اللَّيْلَ فِالنَّهَا ۗ وَتُوْلِ النَّهَارَفِ اللَّيْلِ وَلْوَجْ الْوَقِينَ الْيَتِ وَفَيْ لِهِ النَّيْدَ مِنَ الْحَقِّ وَتَرْدُقُ مَنْ تَثَا أُنِعَيْرِ حِنَّا بِينْ بِحَونَدِوْنَ الله نيا والاخرة ومدينيهما غطل فهما من تشار وتمنع فيما مَنْ تَشَاء صَلِ عَلَىٰ عَدٍ وَالَّهِ وَاقْضَ عَنِي إِنْ مِنْ بِدُرْتِ مِنْ هزكد مكنداين ظادا كندخداى تتخادين ولاوكرية بالبردوي نمين نسباشذ فاكرعكين ياشتدند باشذفح يابدوعا فيتجشدا وزاخلا يتعوم ويس انباى قَضاء دين كنتن د زنون فخعة يا مرنون كم الثان عَلى خَتِلا فِ الرَّوا يَتَانِ اللَّهُ مُراغِنِينَ عَلِلا لِلمَ عَنْ وَلِلَّا كاغنى بفضلك عَنْ وَاكَ يَاحَيْ يَا فَتَوْرُ وَ وَعَلَى يَا ازبراى قضاء دنن وَخال نك فرورفته لا مُذالاً ويسلارشده باشدنا ذاتجلال فالان كالريائية وَجِلِ الك دِيراتِضِ عَنْ أَنْنِ وَيْر بكوندر التَّ

شُلْنَجُهُم أَنْ وَتَجَهُبُكُود وَايْرا بِنْ صِيحِ شَدُدُرَتِجُ بُبُرِفِعِمِيْ كويدديدم بخط شنخ رحب بن محدم فظ در بغضي الىكه مركه جملها داسم الشكورير آب فواندويتم كرىددارد بآن اب بشونيم ي شودانان بأذن الله وهنين الم الخي مركا مخوانك شودنوزده فادبهم بض بابرد زدجشر فانجله عزبا تستاناي د ندجشروجيع د زدماً أعضا توشل مؤسى عن بن عليهماالسكلام فصلبست ودوم درادعية كدا زبرا عخلاص مخبولا الاست ولازيا فتنكم شك وكريفته امّا الزعيمكا زبرا يخلاص عق يس النهاكي النت كرسيا ريكوريد عبوس للم إِنَّ المُنْكَالَ العَفَوَ وَالْعَافِيَّةَ وَالْعَافَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ الأبخة كالزامخلهانت دغايمى كمتعليد فرمؤد جل الام عبوسي رابين خلاص لما فته وآن اينستالي عَظْمُ البِّلَا وْ وَبُرْحَ الْخُلْفَا مِ وَانكَشْفَ الْعِظَّا وْ وَانْكُمْ وَالْكُمْ الْعِظَّا وْ وَانتَظَّمْ الرئبة المقاقت الأرض مستنت المماان والشا المشتقان واكنك الشتكى وعليك المعوف الشقة

ادعية انست دعائم على مختجففان ضادة علن السَّلام روايت كرد، جنانكركذشته درفضل فه مُردن مغرب ودرمع الدغوات ابن طاؤس كويدكرالافتم درجي عالى عقبه كرائمعل حضرى كورشف يسدر خواب ديدكه قابل سكولاقها المجنية فاسمنع الدُّعَا مَا لَطِنْقًا لِمَا يَشَاءُ ورد على بَصَرى سِن عَنْتَ النَّا يس بيناكشت وتما وكفته كرديد م بخط الرض الآوى دغابى كراموخته بوداونا بنغم صلعترس كفنة بودكرد فركعت نما يج فالدوبكوالله يم إنك وَاذْ غُوْكِ وَإِنْ غُنْ إِلَيْكَ وَأَتَّوَجُّهُ إِلَىٰكَ بِشَاكِحُكُمُّ اللهُ عَلَىٰ وَاللَّهِ مَنِي الرَّحْمَةِ بِالْعَيْزَا يَنْ الْوَجَّةُ لِكَ إِلَّاللَّهُ تَبْكِ وَدُبْ لِلْرِدُ بِكَ عَلَى فُورَبَصِرِي فَرُدَاهُ مُعَالَقِهُ لَمُ نُورَبَصَن مِن اعته ودم علما قل انتحاب المُورد ، كر شخصي صنعيف شدينا على وسيد كالحق ديدكرقا بلهب وبدا وناكه بكواعينا فورضون بنؤرا شالذي لانظفى وكشد نستخود المجشم عود وبغدازان بخوان أيترالك زبي لايش كفت أفجيخ

منعج

وَمَنْ بَغَى عَلَيْ فَا مُلِكُ أَوْ مُنْ نَصَّبُ لِ فَكَذَ أَ وَاطْعَيْعَ نَا رَمَنَ أَشَبً إِلِيَّ نَارَهُ وَاكْفِئِي هُمَّرَ مِنَ أَذَ خَلَ عَلَى مُمَّهُ وَ ادخلنف وزعك الحبينة قائترني سيترك الوفي لِا مَن يُكِذِ مِنْ كُلُّ يُحْوِي لِكُونِهِ مِنْ أَكُونُو مِنَاهُ مَنَى أَلْكُونُو مَا لَعَيْقًا لَعَيْقًا مِنْ ٱبْرَالدُّنْنَا وَالْأَخِرَةِ وَصَدِقَ قَوْلِي وَفِعْلِ بِالسَّفْرَةِ بِالشَّفَةِ لْارَفِيْقُ دَوْرَجْ عَنِي كُلِحْبِينَ وَلا تَحْمِنِلْهِي مَالاَ الْطِلْيِقُ آلَنَّ لِلْيُ الْحُقُّ الْحُقِيَّةُ لِمَا عَلَا مِرَ النَّهِ فَانْ لِلْ قَوْيُّ الْأَنْكَ انِ لَا مَنْ تَحْنُهُ إِنْ كُلِّهُ كُانِ لَا مَنْ لَا تَعْوِيْرِمَكُانٌ وَلاَ يُحُلُونِهُ مُّكَانُ أَخْرُ سُنِي بِعَيْدِكَ الْبِيُّلاتَنَامُ وَاحْدُفْنِي مُكِنْكِ اللَّهِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الفيك وانت معى لارجابين فازخني بيندرتك عكفياً المجيل المتعطية العظية الماخلية والعلية والمتعاجة عَلِيْهُ وَعَلَىٰ اللهِ مِنْ تَدِينُ وَهُوَعَلَيْكَ مَهُ لَيْسُ يَرُفَامُنْنَ عَلَى بِيعًا مِنَا مَا أَكُدُمُ الْأَكْرُمِينَ وَلِمَا الْجُوَدُ الْأَجُودُيُّ وَيُلا مَعُ الْخَاسِينَ يَا رَجُ الْعَالِمِينَ انْخَبِي وَاغْفِرُكِ. وَلِوَالدِينَ وَالْمُونِينِينَ ازَّكَ عَلَى كُلِّ أَنْهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ الله على يدنا عدواله وصفيه أجعين كفعتم كويد

مَالرَّخَاءِ اللَّهُ مَّ صَلِكَ عُدَّةً وَالنَّحْدِ الْ لِي الْكَيْرِ الْذِينَ فَرَضْتَ عَلَيْنَا ظَاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنَا بِذَالِكَ مَنْزِلَتُهُمْ فَرْجَ عَنَّا عِقِهِ مِنْ وَرَجًا عَاجِلًا قِرَبِيًّا كَالِحِ الْبَصَيرَا فَهُوَ أَفْرَبُ يانحَدُ لِاعِلْ لِاعِلْ لِاعْلِيْ لِاعْلِيْ الْعُدُّا كَفِيا فِي فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ الْمُ فَا يُحْمَا نَاصِرًا إِنَّا مَنْ لا يَا صَاحِبًا لزَّمَا إِنَّا لَا لَعُوْثَ العَوْثُ لَكُنَّا أَدْ رِحْتُ فِلَنَّا السَّاعَةُ لَكَّا الْحُمْ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الراحين بحق في والدالطاهن دعاكم دوى كدسك انت بذعاء فرخ كه شادسيك بدد بسنيا نغكس خلاصي مي يا يد بآن أينره عنوس وآن اينست الله عليا أَنْكُ لِمَ مَنْ لَا مَرًا العيونِ وَلا تُعَالِطَهُ الظُّنُّونِ وَلا تَعَلُّمُ الْوَاصِعُونَ وَلا تُعَيِّرِهُ الْحَوَادِثُ وَكَالدُّمُونُ تَعَالَمُ اللَّهِ الجالوة كالنكاليا يفعدة فطالانطارة فذوق الأنفار وعدد ما نظل علنه النهار ولانواري منا سَمَا وَ انْمَاءُ وَلَا زَضْلَ زَصًّا وَلاَجَلُوالَّا وَيَعْلَ مَّا فَي وَغِيهِ وَكَا فِيَ إِلَّا وَيَعْلَمُ مَا فِي تَغْرِيا لِلَهْمُ إِنَّ اسْتَلْكَ أَلَّا خَرْعَمَا يَتَوَا تِهُ وَخَيْلَ ثَالِي يَوْمَ الْقَالَدُ إِنَّكَ عَلَى لَيْ قَنْيُ اللَّهُ مُ وَمَنْ عَادَا فِي فَعَادِهِ وَمَنْ كَادَفِ قَكِلُكُمْ

عَمَّةَ فِرْعَوْنَ إِلَى لَا يُمَا نِ بِنِبُونَةٍ مُؤْسِينًا كَالُوالْسَنَا بِرَاتٍ بِهَدِ إِلْمَالِينَ كَأَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ النَّا رَبِّهُ الْمَسَلَّكُ عَلَا يُراهِمُ وَاللَّا وُولِ بِكُنِيًّا تَجْعَلْكُ فِي الْأَخْسُرِينَ يَاشِّيْنُ يًا رَفِينَ أَمَا لِحَارِكَ لِلَّهِ فِي إِلَّهُ فَيَ الْوَثِينِ لِمَ فَلَا يَ الْمُعَدُّ صَّلِ عَلَيْ عِلَى عَلَى مُعِلَى وَخَلَصْنِي وَخَلَصْنِي وَكَالِمُ الْمُضْنِينَ وَتُحْعَلَنِي الفارج مالا أيطينة أنت سنتوذُ العَرِق وَالْفَيْ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ وَعَلَيْهُ كُلِّعَ بِي وَانْدُرْكِ لِنَحِيدٍ وَمُغَيْثُ كُلِّ أَسْتَغَيْثَ مُلِّ الْمُسْتَغَيْثِ مُعَلِّكُ كُلِّ أَسْتَغَيْثُ كُلِّ الْمُسْتَغَيْثِ مُعَلِّكُ مُلِكًا لَهُ عُمِدًا مِنْ مُكِلِّعُ مُلِلِلًا مُعَلِّمُ اللهُ مُعَلِمُ اللهُ اللهُ مُعَلِمُ اللهُ اللهُ مُعَلِمُ اللهُ مُعَلِمُ اللهُ اللهُ مُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال الاائت لين كينا عَلَى وَعَالتمن الْعَلَيْدُ لِين كَثِلِكَ مَني الوكاحول وكافئ للابالله العِلالعظيم والكاب منتكفاتيان ملفتن كنست كداين دعاكن فتارى ازما تغيشنيد س كفيه و فلك ما مكرد. آن وخلاص ما فته وآن المناسط المن الغنون وكانتخالط الظنون وكا يَعْلِمُ الوَاحِنْ قَ لَا تَاخُنُ سِنَةً وَلا تَوْمُ الْمِعَلِيُّ مِنْ أَنْرِي مَرْجًا وَعَزَمًا مَا غِنَا خَ الْمُسْتَغِيثَيْنَ مَا أَنْتُ الراحين فادبعضى لوا تحديث منتولست كرواقع شنىدىشلان تضيه بن دعاكود ، وخلاصى افته

كراين ننخه كرنوشته شده لافترد ركاب حلق الحنوان ودنكات المستغيثين ننزوخ ودونسخه شلاوكيذه درلفظ ومعنى بازد زكتا بجتي بافترضخة كه مناير إين بؤديش جنع كودم بيان هردونشخه انيسنت اللهم إن اسكال لا مِّنا ؛ العنونُ وَكَانُخَا لِطُهُ الظُّنْوَنُّ وَكَا يَصِفَهُ الْعَاصِفَةِ تَكَا تَعْيَرُ الْحَوَادِثُ وَكَا تَعْظِي عَلَيْهِ الدُّهُولُ انْتَ تَعْلَمُ مُثَالًا الجنال وَمَكَا يَهَلَ الْحَارِيْقِنَا أَظُمُّ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا أَشْرَقُ عَلَيْهِ النَّهَا دُولًا فَوَا رِيْعَنْكَ مَمَاءً مَمَّاءً وَلا أَنْظُلُ وَثَا كلاجبال ماني وعورها ولايجا زما فقعورها أنت الك تَعَبَدَلَكَ سُوا دُ الْكَيْلِ وَمُؤْرُالَتَهَا رِوَشُعْاءُ التَّمْسَ وَيُؤُو الَّقَيْرِ وَدُوثُمُّا لِلَّادِ وَحَفِيغُ الشَّوَانَّتُ الَّذِي تَعَبَّتَ النَّحُ مِنَ الْغَرْقِ وَغَفَرُتُ لِلْأَوْدَذَنْبَةُ وَكَنَّفَتْ عَنَ الْوَيْكُولُ وَنَفَتَتَ عَنَ يُونُنِّ كُنَّهُ فِيظُولِ لَوْتُ وَرَدُدُكُ مؤسكا بن الجزعك تيه وصرفت عن يؤسن السو الفيا كأنت الذى فلفت الوكين فالترايل بن فللمناف بعضا ؛ فَانْفَلُقُ فَكَا نَكُ أَفْرُقَ كَالْطُو دِالْعَظَّاءُ حَقَّ مَشْي عَلَنِهِ وَشِنعَتْهُ وَانْتَ الَّذَي صَرَفْتَ قُلُوْبَ

المج منعولست كمزدي درشام مدتى مدنيددونين بود ويتنك آمَدُه بؤدازان نين فاطر راعليمًا السَّلام درخواب دنيد وتعليم كردائي لااين دعاكرد وخلاص لافت دا ما بينبت اللَّهُ مُرِيِّقُ العَرْشِ وَمَنْ عَلاْءُ وَيِجِيِّ أَلَحْ وَمَنْ أَوْحًا أُ وَيَجِقُ النِّينَ وَمَنْ سَكًّا أُو يَجِقُّ الْبَيْتِ وَمَنْ كِنَّا أُهُ تاسايع ك إِحَاقَ وَمُالِجامِعُ كُلِّ فَوْتِ الْأَلِينَ لنفونس بغدُ الوَّتِ وْصَلِّعَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلَيْهِ عَلَيْنَا وَجَنِعَ المؤنيزين والمؤينا حوفي مشاريق الأنض ومغاربها فَرَجًا مِنْ عِنْدِكَ عَاجِلًا شِمُهَا دَوْ إِنْ لَالِهُ إِلَّاللَّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَعَلَمْ لَيَّةٍ وَلِطَيِّبِينَ الْمُطَهِرَ سينوم ماساعيه فالكافعة من عالما المالام من المالام المالام من الما كدفرود إند والله عليه والدرخواب ديدم وزو جالشنبه بن كنتم اى وى توعبى ومظلؤم وتكل فهوداين لاسه لإربين فروق دكرشا يدايلتنك ومتاعى البشدشا داتاروزقياست رفزه بداصاح مانيه الناخشنبه وجعه لاينهونه بالرودنعة عشار ن د نعه دواند ، نکعت نمان بکلا رویخون

فاذكاب ستعيثين نيزمنقولست كدمردي دارنكا ميم دند بن مرديا ريكذ شت ديدكم شته بران ياولي في نِعْمَتِي وَالْمِاجِي فِي فَخِدَتِي وَالْأَعِدَّتِي فَكُرْتَيْ بِنِ خواندآنزامك تروخلاجي إفت بازيران ديوا تكذف وآن نوشته نيافت وانان كارعنقولست كدمرديد. الاسرشدنس رخواب ديدكس لاكرتفلي كرد اونااين عاوفوا نماتزا سرخلاص ساخت افراخداي تعالى ودعاا ينست تحصَّنتْ بِأَلْحَ الَّذِي لا يَمُوتْ وَرَمَّيْدُ كُلُّ مِنْ إِنَّا ذَ نِي بُنُوِّ مِلْا حَوْلَ وَلَا تِنَّ اللَّا بِاللَّهِ الْعَلَّ [اللَّهِ وَأَضِعَتْ فِي جَوْا يِاسِّوالَّذِي كَأَيْرًا مْرَى لا يُسْتَيَاخٍ وَيُحْيَ اللهُ الكين عُ وَذِ مَنِّيهِ الَّبْقِ لا نُغْفَرُوا سَتَمْسَكُ بالغُرْقَ الْوُنْفَىٰ وَتَوَكِّلَتُ عَلَىٰ شَهَ رَبِّي وَرَبِّ النَّمْوَاتِ وَالْإِرْضِ لاَإِلَهُ إِلَّا هُوَ وَاتَّخِيَنَهُ وَلَيَّا مَا شَآءً اللَّهُ لَأَقُونَ إِلَّا بِالْفَاحِينَ الله ونغة الوكيل وازكتاب منقولت كمبوات شخصى ناحبس كردنديس عيسى زا درخوا ف ديده اوال تغليمكردايركما تراسرنجات المفتازان درناما بعد والالنست لا إلة إلا الله الكيك المتق المين واد

كمعبوس مكاءم ردوزاين كاماات المفت نوب بخواند لجات دهداولاخدا وتعالى وآن اينت لامن كفااني مِنْ خَلْقِهِ جَنِيمًا وَلَمْ تَكِفِنْ مَنْ خَلْقِهِ إِحَدُّ سِوْا ، مَا إِحَدَ مَنْ لا احدَدُهُ الْقَطْعَ الرَّحْ إِذَ إِلَّا مِنْكَ مَّا اللَّهُ فَأَغْثِفَ لاغِياكَ المُنتَعِيثَةِ إِنَّا مَا ادعنه لا فَتَنْ كُمِسْكُ و كريخته ينل دعا على السَّالم مرويست كدهركه بكرزه انوجزي باينك مغواندا وكطائمات فبخراج بالتر ودرينغُ، ديكرا زعلي ليك إلسَّالام مرونسِتُ كُربُولِس انبلى ددغائب وكبغته الله مالاة التماز تمالك والأنض أنضك والبَرَّيْن والبَرِّيْن والبَرِّيْن ومَا بَيْنَمُنا في الدُّيْا وَالْاحْقِ لِكَ اللَّهُ مُّ فَاجْعِلْالْاَنْضَ عِلَالْحُتْ عَلَى فَالْانِ مِنْ فَلَانِ اَضْيَقَ مِنْ مَسْلِكُ مَلِ وَخُذَرِ بِمَعْمِرُ فَضِرُ وَوَلِيهِ إِنَّ كُفُلْنَاتٍ فِهُمْ إِنَّامُنَاتُهُ مِن وَلَا عَالِيهُ وَاللَّهِ الْمُعْلِمُ مِنْ وَلَا عَالِية المكنسي ومعلق اندرهوا مه دوزبان بنه مرجا ما وا عا و مؤد مكرا زمنك ردد إنشاء الله تعالى مديم دوكتاب لفظ الفوايدكر بنويسد نوز دوشنبه كانفدزميان كائه ديكروبنونيد

درهرركعتى فاتحه ود كازده بارتوجيد بن سجد ،كن وبكونية اللهة إياسابق الفؤت والأسامع الطؤت ولانحيكا لعظام بعدالمؤنت وهي مينيرا سُلك ماينيك العَظِيْ العَظِمَ أَنْ تَصْلِكَ عَلَى ثَعْدِيكَ وَرَسُوْ الدِيَّ عَلَى هَلِينِيهِ الطِّينِينَ الطَّاهِرِينَ وَتُعِكُّ لِي الْعُرْبُ مِيَّاأَنَّا فيه وك ردم إين ذا يس شد الغه مدم اس لذكلا طؤسى است د زمتعجد وديدم اين دعا ذا درمع الد علية بعبارتى زياده ازعبارت متعيدس نوشتم انعات عا نظت دغاشده باشد بمرد في رؤاس امّا إن بكافرو درموذكروغانونوزه ناكرمدكور بوديق نكرده ودعابرفات منجانينت كإسابة النِّعَيْرِنَا وَلَهُ النِقَوِيا مَارِئَ النَّسَمُ وَمَا جُلِلَ لَهُمْ وَمَا مُعَيْمَ وَلَا مُعَيْمَ لِلْفَالِمُ وَ يُلكَا شِفَ الضِّرَ وَالْأَلْمِ وَلِيادًا لَحُوْدٍ وَالْتَ وَمِقَالًا كُلْصَوْتٍ وَمَا مُدْرِكِ كَيْنُونَ وَمَا نَحْيَلُ الْعَظَامَ قهي دَمين مُنتها يَعدالمن تصل على عَد وَالْعُدْوَ اختلافي من أمري فرجًا وتخرِّجًا لا ذا الحلاك والاكرامة كفعين فيدد بعضان تزكد

33.

مان فنصى بكوريد يا الجامِع النَّاسِ لَيْ مَلَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِنْعَادَ بدرستي جَمْعُ كَندُخداى تعالى سيان تووا تجه دروست سيلابين وا زعل عاليتك منويست كده ركه كرشودا زوجيزي فابندكه بخواندشون يس د فد فركعت نما زبغدا زفاتحه وبعدا زان بكويد اللهاء لالآذالضا لذلة عائضا لغى وتعليه فرمود يغنبه صَلَّىٰ لله علينه وآله عَلَىٰ وَفَاظِمُهُ عليهَمَا السَّلامِ لِأَكْدَا كَوْالْهُ شودبر شمامصيتي البترنسيدانجور سلطان لأكرشوذ زشماجيزي بن فضوى نيكوبسان يدود و لكعت المادبكنا ريدومها سيدستها يخودنا وبكوند فإعالم الغنوب فالسرائر لإشطاع ياعز فزيا علي ولا مقدا لَلْهُ لِمَا لَهُ لَا مَا نِمَ الاَحْزَا لِلْحَدِّ صَلَّى لَهُ عَلَنْهِ كَالْهِ لَأَكُّ وَرُعُونَ مُوسَىٰ يَا مُنْتَحَعِيْسُ مِنَ اللَّهُ مِنْ الظَّلَّةُ يَا تُخَلِّصَ فَقَ مَنْ مِنَ الْغَرَقِ يَا لَا مِرْعَبُقِ يَعْقَوُبَ لِاكَاشِفَ فُرِيّا يَوْبَ المُنْفِي وَاللَّهُ وَمِنَ الظُّلَّاتِ الشَّلَاثِ الشَّالُاثِ الْمُلْكِمِيلًا المديكال فالخيرا دالاعلى لخيرا سنام بلخ في للغللة الغيرة بالمفك لخيزانت الله فزعت اليك

دنداين اقل وعلى الشلقة الذين خلفوا حقى في الفتة عَلَمْهُ وَالاَ رَضْ مَا رَحْتَ كَذَاكَ يَضِيقُ اللَّهُ عَلَى فَلَانِ بَنِ فَلَا نُهُ وَدُرُهُ دُومُ إِنَّا جَعَلُنَّا فِي آعُنَّا قِمْ آغُلُا وَهِيَ لِإِنْ الْاذْوَا نَهُمْ مُعْتَعِنُونَ وَجَعَلْنًا مِن مِن اللَّهُمْ سَمَّا وَمِنْ خَلْفِهِ مِرسَمًّا فَأَغْشَنِيًّا مَمْ فَهُ وْلَا يُنْصِرُ فَانَ بِسْ بنويسدد زماان دائن آيتر نجعه كقاد كرسه نوسكذلك يَضِيْقُ اللَّهُ وَلَا يِن مِنْ فَلَا نَرِحَتَّى مَجْعَ إِلَا لَوْضِيعِ الَّذِي خُرَجَ مِنْهُ ودزيشِت ورق دريك طرطولاني بوينيد وهو عَلَى مَبْعِهِ فِدِ إِذَا يَيْنَا مُ تَلْفِرُهَا كُولِا الْعِبْرِي أَنْأَ الطُّلُو ِ الشلهترشت ودركا بخواصل لقران است كمرهزكه تلف شودان فجيزى يابك من د ما بذكر ه زخالت لجنعه هشت بكعة نماز بكنارذ وجدان المرمنط والضي بخواند وبكوند كاصابغ العكاب لأفاذك عَرِيْنِ يُلَامُ وبِينِ فَيَا مِن مَقَالِينَا الْامُورِينِ فِينَ عُلِيَّكُنَّا فَأَيِّدُ لِا خِلْ عِلْ اللَّهُ وَذِيكًا بِعِلْ الْخِيلُونَ مَذْكُوراسْت كدم كا . تلف شودا نقوجزي بغواجي كرجغ كردا تعخلان تعالى يا ن تو ما تيم المان ق

Je

كدنماكندطاحنان ومحزز بكؤيد لإعبادالله ليبوا لاعلادالله إخبينوا بدرستي كدبرف ديكرفته شوذ انشآءاله تعالى ونواوى كفته كمحكايت كردبرايين بغضان شايخ كدد زبايان كرعن استرى كدم إورابؤد وان حديث ناميانت ينكن فأ بكرد آناستركا خلاي تعالى بدنست اؤلونوا ويكونيد بودم باجاعه وكرتف كانك يشاويه والمراث التعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعانية ا ين كنتمان لا بنوا يكتاد آن الم نورود ربعضى تطائيفشيخ رحبب مخدبن رحبحا فطمد كؤرست كالشهيداكة ألا مركه بويسنبهماننا ويدودقو نِوسِيدُ آخِه فَوْت شده لِاغْانْ شُدَه درُمياناً نافد وبرف كالورد نضف شب در زير الما ل ونظ كندايي آن وتكاراين دُوانم بكند مفتاد لاربدن تي كربيا يدبئوى الخبرأنجه فؤت شك ياغائب است وم اوذكركرد كرمكه الستندززا وبهاعظام خود نضف شبى وبصوليد يا المعيد الم معيد مفتا دابد بكونا ويامعيد رد على فلان بدرستي كرد زيما فينه

مُّ أَعْلِمَتُهُ مُنَّا مُنْ عَالَامُ العُنُوبِ ٱسْكَاكَ ٱنْ تَصْلَكُ عَلَيْمَ لِلْهُ عُدِّدِ بِنْ عِوا مَيْد خَاجِتَخُودُ نَاكَمُ بُلِ فُدْد. شُودُ إِنَّ الله تعالى ما ذا دعية كمجهت يا فتن كرشد است يا من لا يَغْ عَلَيْهِ مَكْتُومٌ وَلا يَتُلُدُ عَنْهُ مَعْلُومٌ وَلا يُغْالِيْهِ سَنعُ وَلا يُطاوِلُهُ رَفِيعٌ الْأَدْدَ عَلَى مِثْدُنَّ لِكُ مَا فَي قَضَلَكَ إِنْكَ ٱلْمُكُلِّكُمْنُ الْهِ وَانْان ادْعَيه اسْتَ ٱللَّهُمْ مَا لْمَادِي الضَّالْالَةِ مِلَّا ذَالضَّالَّةِ إِسْتُلْكَ بِجِّرِلْكَ وَمُنْلِطًا نِكَ أَنَّ تُصَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى وَالْحَدِ وَانْتُرْدُ عَلَى ظَالَتِهَا لَعَمَا لِكَ عَلَالِكَ فغضلك ورزوك ودركا مطهق النفوة استكرسونه عبس الذخوا ندجهت يافتن كرشك صوندك ديدم غظ شهد تحمالته كمغواند بعمت يا فتن خزى كه تلف شده سؤرة والعاديات وازجلذا بعها فيراى يا فتن كوشد وكرغته الت تكلالا يدفق فيات نادِ عَلِيًّا مَظْمَ إِنْ عَالَيْ مَعْنَ لَكَ فِالنَّوْ النَّوْ النَّوْ الْمُحْدَامَ وَعَيْرِينِهِلِ مَ يُولايَدِكَ لِا عَلَيْلِا عَلَيْلا عَلَيْلا عَلَي ود وكاب اذكارنوا ويانيغ بترضل لفعليه والديوايتكن كرهزكا . دربيا بأن وكريزد جا ما يي تما سُوايد

نكت بتعدد وسن انطادق عليه السلام موسي كرسغه كناد ونفنداوشنبه ومطلب ذرانه وكاجنا خود لا وفر شود عَليْهِ السَّلام بِجَاعَهُ كه الده سفر كرد ، بؤدند دزد وشنب كؤيا شاطلن كرد ، ايد بك دوند وشنبه لاولحالانك كمام دورشومتهان اذين دونتلف شددين دون بغتبهما صلالمة عليه قاله وبرداشته شذازما وخي برنون موبيدو يرفون تويد دُون مه شنيه نقل كرد ، اين راابن لابونبر دنفقيه وستدعنالة يدرشن تواعد شغ مفيد حَمْدًا للهُ وركتاب الخارخودكفته يرميزيدازسن بوزد وشنبه بدرستي كداين لنوزيست كأستوفيته دلان يعتنبهم ومنقطع كشته وحى وكشته شأي عليه المسلام واين دوريست خس ويرميزيدا زيرون رعتى بسعزد ردوزجها أرشنبه جهدرين دوزغلوق شَدْ إِنَّا وَ الْمُنْ وَعَلَاكْ كُرِدُ الْبِيدِ خَلَا يِتَعَالْمًا مِحَ فرماله اذي نكرد ندويز ميزيدان فردرون لخدوبيش ففاذب لندطا عليه السلام نونيت

بهند بالخرغان أَفَانُ مِبْلَامَ كُولُولُ مِنْ الله المانت فهاد. المار دخوذ درا شاىخود فكالميث ويوم فراعيم معد وآنجه متعلق بلانشة مفيد رحمالة دركاب فإرخودكفنه كده كا غيت عَمْركان الله عنادية المغيزان يتزاختيا ركن دوزنيكوبرا عآن ومابذكم آن دون شنبهٔ یاسه شنبه یا پخشنبهٔ باشدامتاشنه پن انطادق عليه الشالام موسيت كرفركما لأد سفد كندناشذ كرسف كمنذد ذرنوزشنبه جه اكزسنكي ذائل شوذا زمكان خوذ در أورشنبه بازكردا بذخلات الناعكان خوذوا ماسه شنبه بس اتطادق عليه السالام م فيست سفزكنيد د فرسه شنبه وطلب ينيه كالخوذ رادلان روزبدنستي كرآن نفزييت كمنهكوذا نين فناوتعا لح من ذا انباي داود عامًا بغشنبه بنرانطادة عليه التلامره ويست كريخس صلالة عليه فالهغزا سيفهود لااضاع بخاد في ينظفني يا فتين مركدا فاد: سفركند بايد كمكركر لعقر كندرون يخشنبه ودزانها مذكؤ منشود فوابيه يمعن

مُنْجُهُانَ مَنْ اَنْهَا بَیْدُ انْها بِیْدُ بعنی مِنْدُه بعنی مِنْدُه

بالشَّدُ وَأَ هُوى رَونده ازجاب راست بخان جب وبُوم فرليا دكننان وزن يركرسوى سابا ، وسفيد داشته لاشد وفرج فؤد مكشؤف اخته لإشدوما درتمركؤشهد بن فركد ادث شود درد لاؤترسي دروقت سُغاليد كربكوندا عِتْكَمْتُ بِكَ لِأَرْتِ مِن تَثِيرَ مَا أَجُلَّ يَنْفِي فَاعْصِمِنِي مِنْ ذَٰلِكَ بِدِنْ مِنْ كَدِيكا و ذَا شَتَه شُؤُدُ سُرَانَ ان شاء الله تعالى وازيغ نكركتا لله عليه والمروبية كربدترين ومكسيت كرسف كالمتنها وسنع كنار خودنا وبزندبنك خودرا وازوصيت آنحضرتس عليه التلام فاك مينون ميادرسغ تنها بدنستي كرشنطان باكسيت كنها الشدواوا زدوك شرود المناعليم المناعلة المناعلة المناعلة فالكهوم و فيكننديس فياندوم كرامندوكو ينه في الله بن الشاه جاعت شفق الدوا ديندس لخلك تعطيه وآله مرويستكرد وستريبا بالحال والمناف فتلفق على والمسلم المنافظ المناه ونظر كالمفرعانية السلام بسفر كربرا وبؤد خلقها

اين بيت كسى كرسغ كند روز فبعنه بيش زغازا ذاكد تكاه نذا نداو راخذاى تعالىٰ درا ن سفروباز بكناره اؤرادنا غاخود وقمت ندهذا ولاا زفضا خؤد وبرون مرويد روزس ومانماه بدرستيكر آن رورية غير بؤده شده درين دوزلنا وادموحوا ويرون مرويددرروزجار فرازماه بدرستى كمخوف نزول للاست بزيا فرد كأثروز ويهمنا دروز بيست ويكم ما ، وروز بیست و پختم بنر آنروز بیست که زدخدای د زاتن وزا هل صررا با فرعون بالاستين كرمضطن شويد وضرور شوذكريرني فأسيح دنوزعا ذين فكا كرشمرد، شدينوطلنجركن انخدا عقر ومخوا وانظف وسكلامت ذا وتصدق كن ويرون دوبنام خداقها وابن با بؤيرد رفقيه رؤايت كرد ، كرشؤ راست جيزشا فِزْرَادْرُدُا ،غُرَابِي كَرَاوْ الْكُنْدَارْ الْمُ وبهن كرد: الشدد نبالخود را وكرك كنددرر وعمد ونشنته لاشنبرد نبال فوداجنا في مردود ست اؤللند الماشد وكلند وكيلت عي الله

ازد و شخص نیزم کولنکردا نید کرد غدغه نیست و بی بيايد وفت نمازين تاخير مكنيد كازطادق عزوييت كمؤن كُركنيدنا ولابكوبيد لاصالخ قلاا باطالخ ارْشُدُونْا إِلَى الطَّرِيقِ رَجِكُمُ اللهُ ومروسيت كموت لْ استنزدى دبين طالخ وبرد زلاحزه ومزوبيت كأبو كوكنيد لاه لا بجانب لاستخود بروبيدواك رخويد كريرفون اليدبرون دويدابا وظووعا الدوتفت الحنك وعصاي الدام وتصدق كأيد جيزى لا وغوابيد كريم وَكُنَّا قَوْجَهُ تُلِقًا مُ مُذِينَ وَيُوشِيْهِا نَكَسْتَرَيِّ عِنْيَقُ وَمُ مكنينه دراقل شب وجي دانستهاين لاين شروع يكم دنادعيه مزويان يغمنهصال ته عليه فالدوائمعليم المالام جون خوا هي كدير ون اسي جنع كن آخل خؤد را فالمورك عن نما زيكنا دوبكو الله مران استود عاد السالمَ مَنْ اللهِ وَمَا لِي وَذُرِّتَ مِنْ وَدُنِيا فَيَا مِنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وللماتقة والمرتف المدة احتظااها متدشا كالغاث اللهم احفظنا واختط علينا اللهم اجعلنا فيجوارك المنفقة لأقفالنا نعتتك ولاتعتزما بالمين عافيتيك و

سُ بْنِ فرمود بكنيا يزا وبنهيد برجا يآن آ هن مدرية كزن دىك نميشود بآن لحانوري وازينعنه صلى لله علنه وآله مزويست كما شرفع له مان كسنيست كمنيكوكن للله خود را درسغرو يجادعان السَّالُامُ هُرِكَا ، إِن رَفْتِوَيْنَ بهذا نتي بفترين توشها ازاا دام كتكرو آرد الشيرني وانطادق عليه السلام نروييت كردروصيت لتن ينرخود رامدكورنت كداي بينرمن مسايفرن كربالتفشر خود وسوزه وعنامه والخواره وربسال ودرفش و توشه بردارا زادوبرآ بخدستفع كردى بآناؤه كسيكرباتنت ولاش وافتمراهان خودمكن الزينا خلاى تعالى واكريفقان توجنوا مندازتوين بكوبلى ومحونه زم لكرنبرد رماندك وسن فشوا وجُون خيران كردنيد دنا ، بن فرودايد ومركانك كندد رمتصدين إيستيد وشورة كنيدو كالكيد شخصيتها بنسوالمكنيدا ذا فازرًا . فعا مَا يَعَالَمُ عِلَا مُعَالِمِهِ اللَّهِ بدرستيك مرد انها درباا بان المان و نظاف است الشنظانست كرشما فاحتران ساقيد وحدوكاليد

33

كلنشت درفضل شانزدمم دزا دعيه صباح وسايس بخوان سُورُهُ فاتحه ومعوّد تين وتوحيد وايزُ الكُرْيَيْ وسُونُ إِنَّا انزَلْنَا وكريُرانَ فِي خَلِقُ النَّمُوَاتِ وَالْأُرْ كاختلاف الليل فالتها ركاكا تولائ لي الاكتاب النين يُذْكُ رُوْنَ اللَّهُ قِيا مُا وَتَعْنُ دًا وَعَلَّ حِنْوَ مِ وَتَعْلَقُ في قُلْق المَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّنَا مِاخَلَقْتَ مُنامَاطِلًا مُنظانك فَقِنَا عَمَا التَّارِدَ مُنْأَثِّن ثُد خِل لنَّارَفَقَدُ أخزَنتُهُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِن أَنصا رِدَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامِط سُنَا دِيًا لَمِنَا مِن لِلَّهُ عَمَانِ أَنْ الْمِنْوَا بِرَتِي عُمْ فَامْنَا أَبَّا فَاغْفِرْلِنَا ذُنْوَبِنَا وَكَفِرْعَنَّاسِيَّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَحُ الأبرا ورتنا فالتناما وعذتنا على وسلك ولا تخزنا يَوْمَ القِيْمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَا دَيِن حِوْاللَّهُمَّ لِكَ يَعْلُولُ الصَّالِلُ وَيَعْدُدُونَكَ يُطُولُ الطَّارُلُ وَلاحُولَ المنا وفي عنول الآبات والافق عنا وها وفوق الاينك بصنف تك مِن خَلْقِك فَخِيرَ لِكَ مِنْ مِنْ الله لخبي تَبِيْكَ وَعِرْتَهِ وَخُلالَتِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ السَّلا مُصِّلًا عَلِيْهِ مِن صَاحِنِيْ مُنَالِيَوْم وَضَّيُّ وَالدُّفِّنَ كُنَّ الدُّفِّنَ مُنَّالًا لِيَوْم وَضَّيَّ وَالدُّفِّنَ مُنَّالًا

فضلك بدرستى كدم كدب ويداين لا مدفدخاى تغالى بافراتجه خواسته بيزيكو يامؤلاى نقطَم الزيالا مِنْكَ وَخَابَتِ الْأَمَّالُ إِلَّا فِيْكَ ٱسْكُلْتَ ٱللَّهِ مِنْ مَنْحَقَّهُ فاحبُ عَلَىٰكُ مِنْ عَمَلَتَ لَهُ الْحَقُّ عِنْدَكَ أَنْ صَلَّعُ لَهُ الْحَقُّ عِنْدَكَ أَنْ صَلَّى كَالْحَدُ وَالْ عَهُ وَأَنْ تَقْفَى لَا جَتِي سِرْعِفِ ان دعًا ى معْلما سِكُو نَحُدُ سُولًا لَيْهِ إِمَا مِي وَعَلِي وَإِلْ شِي وَالْمِي وَفَاظِ أُوْفَيُّا وَالْحَسَنُ عَنْ مَينِي وَالْحُسَيْنُ عَنْ سِنا دِي وَعَلَى وَتَحَدُّ وَجُعْفُو وَمُونِي وَعِلْ وَتُعَدَّدُوعِلْ وَالْحَسِّنُ وَالْحِبَّةُ عَلَيْهِمُ السَّالامُ حولى المنها خَلَقَتُ خَلَقًا خَيْرًا يُنهُمْ فَاجْعَلُ صَلَّا يَبِهِمْ مَقْبُولَدُّ وَدَعُوا تِيهِ مِسْتَعَا بَرُّوْحُوا عِي بِهِ مُقَضِيَّةً وَدُنوْبِيمِ مَغَفُونَةً وَأَفَا تِيمِ مَدْفُوعَدًوا عَمَّا لِي لَهُمْ مَفْوَنَّةُ وَيْدَقِيمُ مَنِسُوطَةً اللَّهُمُّ صِيْلِعُلِ عَيْدُوالْعَيْدُ بكؤاين لاسرنا رسن بخوان كلاات فرج لاكدد رفضل اقلانين كابكذشت ويون الادمسفركني فدويى كرمنع است د فاترفى ما ي خس ا ، يا سال س بكو جون صباح كنى مه بار وجون شب د زايد مار استنيت اللفئة معتصما بذما مك المنيح الآخ وجافر

المنقكت وشق النظرني الأخل فالمكال والولد اللغ التعضدي وناصرى اللهنزا فطغ عنى بعن ومستقته فَأَ شِحِبْنَىٰ فِيهِ فَاخْلُفُهُمْ لِثَا أَهْلِي خَيْرَى لَا ثُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ يُس بَوْمَا مَّا مَا شَهُ لا حَوْلَ وَلا فَقَ } إلاَّ بإشَّهُ ٱللَّهُمَّ النِّن وَحْشَتِيْ وَلَعَنْ عَلِّي وَحْدَتِيْ وَأَدِّ غَيْبَتَيْ سِرْجُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مرفى د زادعنه قدستيه يا مخدكسيك م خواهد كم بنون دودانسان اخلخؤد عاجتى باعفى ودوس ذا وذكر بزياغ اورا با هلخود الزياقضا يحاجق كرفرونات بايذكربك في دنيجالتي كران خابزية ٩٠٠ نيسرالله تُزَجَى وَيا إِذْ يَرْفَعُ جَي وَتَعَلَّمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُ اله الأكبرتوك كمنوض لنيوا مرة ومستعين برعل المنافع المستريد وتفضله ماركي نفشية من كالمخول المف كالتو الايبخرة حرر بحرة بعثن المان يكنفن المنافية فهنير من يفتو إلى من يدان فخورة عا يما المراج بعد المن فينها وخروج من تشراكير وقت كأعظم تعالير وافضل أنيته اللاثيتية فجيع الورى كليالبنا جيعًا استعين ولاسم إلاما عاتا الله في

وُكُمْنَهُ وَاقْضِ لِمِ فِي لَتَصَرِّفَا قِي بِخُسِ الْعَافِيَةِ وَتُلِوْعَ المحَبَّةِ وَالظَّعْرِ بِالْامْنِيَّةِ وَكِفَا يَتِرَالطَّاغِيَّةِ الْغُوِيَةِ وَكُلِّ إِذِي قُدُرُهُمْ عَلَى إِذْ يُبْرِحْقَ اكُونَ فِي حُنَّهُ وَعَضِمَةٍ مِنْ كُلِ مَلاَّ وَنِقَهُ وَالدِّلِنَى فِيْدِ مِنَ الْحَاوِفِ أَسْنًا وَمِنَ الْعَوَالْقُولَيْمُ الْحَتَى لايضَدُ إِنْ صَالَّا عَنِي الْمُرَادِ وَالْعَيْلَ إِنْ طَارِقٌ مِنَ أَذَى العِبَادِ إِنَّكَ عَلَى كَيْ أَيْنَ عَايِرُ وَالْأُمُولُ النك تصيرنا من ليرك مناه مني وكفوا ليميه البير ين بك فر تخه ذكر كود ، كفعم و نكاب بلدا لامين ودزع الحصين اللفة كن لب خارًا من ك يرجبًا يعنيد وَمِنْ كُلُّ شَيْطًا نِعَهِ لِإِسْمِ اللَّهِ دَخَلْتُ وَبِيْمِ اللَّهِ يَجْهُ اللهُمَّاتِ أُفَدِمْ بَنِ يَدِي نِسْنَا فِي مَعَلِمَ بِنِ مَدِي نِسْنَا فِي مَعَلِمَ بِنِ مَدِي السّ مَا شَاءَاللَّهُ فِي سِغْرِي هٰذَا ذَكَ زُتُرُا وَسَهِيُّهُ ٱللَّهُ أنت المنتعان على الأمور كليما والتا الطائية فالخِليْفَةُ فِي الْآخِلَ للْفُؤْمُ مَوِّنَ عَلَيْنًا سَفِّرُمًا وَإِظْوِلُنَا الأنف يَسَيَّرِنَافِهَا بِطَاعَتِكَ وَطَاعَتِنَ وَلِكَ ٱلْلَهُمَ آضِلِ لَنَا ظَهْرُ مُا وَلِا رِكْ لَنَا فِمَا كَنَفْنَا وَقُوْنَا عَمَّاكُ التَّايِ ٱللَّهُ مُ إِنَّ أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعَثْلًا لِنَعَوْدُ كَابِيْكِ

Niel

مِنَ الْأَفَاتِ وَالنَّمَا رَمَّا نِعًا مِنَ الْمَلَّاتِ وَا تَطَعَّ عَنْيَ قَطْعَ لصُوصِه بِعَدُ رَبِكِ وَاحْرُسْنِهِنَ وْحُوسِه بِعُوْتَكِ حَيَّ تكون الشلائة صاحتى فالغافية مظارئتي فالمنتث وَالنِّسْرُمُعَا نِعْ فِالسَسْرُمُعَانِعَ وَالْعُسْرُمُعَارِقِ وَالنَّهِ مَنْ مَفَادِيقِ وَالْقَدْرُمُوافِقِي وَالْأَمْرُمُ إِفِيمِ إِنَّكَ ذُوالَيُّ اللَّهِ مَا فالنتنع والحول وأنت على المائة فكنزيس كوفعت يرُون عَاسى منسم الله لا حَوْلَ وَلا فَقَّ الْإِيا اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ سَوَاللَّهُ مُرَلِّقَ أَسْلُكَ خَيْرَامُوْرِي كُلِّهَا وَآعَوْذُلِكَ من خنعالدُ نَنا وَعَدَا اللَّهُ وَسْرِيكُوا عَوْدَ بَاعادت بِ مَلاَيْكَةُ الله مِنْ تُرَهْمُ لِمَااللَّوْمُ الْحُدُنِد الَّذِي إِذْ اعْابَتْ وَمِن شَرَتَ مَن صَبَ لِأَ وَلِيا إِللَّهِ وَمِن مُرَّا لِحِنْ مَا لَا يَسْوَمِنْ والفاليع والمواج ومن تردك وبالكارم كلما أجز نَفْشَى كُلَّا مِنْ عُلَيْدِ وَيُسْرِدُهُ لَا يَوْخِيلُجُوا نَشِرْجُ الى وعد ال على الم يحود المرد رخانه خود بعت برون المدن كو بين الله امنت بالله توكفك أما ملاسا المتاكات الأباسين استبدر وبخان فاعترا

عِليهِ آسَّلُ سَّ خَيْرًا لَحْ جَ قَالْذُخِلِلا إِلٰهَ إِلَا مُوَ الْيُمِ الْمَعِينُ بدرنستي كدجون بكونيداين لاروبروى شوذا وزادي يرُون دفتن وداخل شدن فَرْخ وشّادى وَمهد بالفل خۇدبىللات يىزىخوان دعائىكىمدكۇرشك دروتيًا ثل لا للسّائل فوي ارجُوّا دعليه السَّالْأُمْ إِنَّ منا لجات سغراست وبكؤليني والله الرحم الخيرالخم ٱللَّهْ وَإِنَّ الْمُلْسَفَرًا لَغِنْرِ لِمُفْدِوَا فَعِيرٌ لَكُمْ إِنَّا اللَّهُ الْمُلْأِنِي وَ فَعَيْنِيهِ وَافْغُ لِيغُنِي بِالإِسْتِقَامَةِ وَاشْمُلْهَ فِي سَعَرِي بالتلائة وآفين برجزيك الخظو كالتحالمة وأكلك بهويخ بزالحفظ والحراسة وتحنيتني اللهد وعثا إلاسفاد وسَقِلْ مْنُونَذُ الْأَوْعَارِ وَأَطُولِ لَبَعِيدُ لِطُولِ لَبْسِاطِ المراجل وَقَرِت مِنِي مُغِد نَا عِالَمُنا حِلْ وَبَاعِد فِي ٱلمَسْهِ رَبِّي خُطَى لدَّ وَاحِلَ حَيْنُ عَرَبَ نِينا طَ الْبَعِيدِ وَتُسَمِّلُ وَعُولَاثُمَيْنَ وكيقي اللفظر فيسغرى نتخ طائراكوا قية وكيشي فألعاها وَ خَفِيرًا لَا سُتِقَالَالِ وَدَلِيْلُ كُاوَنَ الْأَهْوَالِ وَمَاعِدَ وفورالكنا أيروسانخ خفيرالؤلا يترقا بعله اللهة ستبتا عظيم التيلم لحاصِلَ لَعُنْهِ وَاجْعَلِ لَلْهُ مَ مَا لِمُعَالِلُهُ مَا مِنْ لِلْلِيَ لِمُنْ الْعُنْ وَالْعُلِلَ

Election

وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُولِ

وَاعَوْدُ بِكِ مِن شِرَهٰ ا مُشِرَّمٰ ا فِيهَا اللَّهْ مَ يَتِرْ لِهُ مَا كَانَ فِهْ الْمِنْ خَيْرِ وَوَتِقَ لِمَاكَانَ فِيهَا مِنْ يُنْرِدُوا عِنَّى عَلَى اجْبَى يًا قَاضَةً كَا خَاتِ وَيَا عَبِي الدَّعُوَاتِ أَذَ خِلْنِي مُذَخِلَفِيَّ ماكوترسى ذدرنده ياجرنه بن بصواتيد فالدشد زدغاء شزيام تدهزك مترسدان ييزى كددر زمنت اندننه ياچرنه سنايدك بكؤنددزمكا فكمشرك دراناين لايادَارِي ما في الانض كُلِمًا يعلِيه بعليك يكؤن لما يَحُون مِمَا ذَكُاتَ وَلَكَ الشَّلْطَانُ الْعَامِي كلِّ بِي وَ وَمَكَ لِاعِزِيْرِ لا مَنْهِ إِنِّي اعْوَلْدَ بِكَ وَبِغُدُ لَا كُمِّلُ كِلْيَّنُ كِلْ تَيْهُ يَضُرُّ مِن سَبْعِ أَوْ هَا مَّهُ أَوْ عَارِضٍ مِن سَايِرٍ المتخاتا خاليتها بفظ تباد كأعاعتى والجح عاولا فسأطها عَلَى عَالَ فِن مِن شَرْهَا وَبَالِيهَا مَا اللهُ ذَا الْعِلْ الْعَطِيرُ مخطئي واخفظن بعفظك من تخاوف ناكرندرست كسجون بكويداين لاضرين اندباؤجها رتايا كربي يند وجهاربا بإنك مني بيذ وازادعية تانت باغذم كمبترسدا نغرس اذ مردشمنان ودُنْدَمَا يِعِكِ مِكُونِيدِد رَجَّا بُي كَدِسِيِّرْسُدُايِنْ لَا لكأنبى درخالق كدروى بروياتنا البثى كدمتوجة بآني انبش نُوى خُوْد وانناست خود وانچيخود ويكو ألله فراحنظنى فاخفظ لمامجى وسآلمهنى وسيلخ لماسي بالجلك الحسَّن الجَهِيل إِلَا وَمَ الزَّاحِينَ بِن جُون سُوا رشَّوى بكوى أتُذُيَّهِ الذِّي مَنا نَالِلْإِسْلَمِ وَعَلَّيْنَا الْعُزَانَ وَمَنَّ عَلَيْنا بُجُوَرِصَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ أَلْخَذُ لِيهِ الَّذِي تَخَرَلْنا لَمْنَا فَالْكَا لة مُعْرَنِينَ وَالْيَالِلْ رَبِّنَاكُنْقُلِبُونَ وَبِصُودَرْحَالَةَ رَفَّنَ الله مُخَرِّطُ سَبِيلَنْا وَآخِينَ عَارِقَبَقْنَا وَبِسْيَارِ بَوْارْتَكُمِيرُو تخنيد واستغفا روجون بالاروى بتل وبلندي لاشترف شوى برتلى يا ئىسولى شوى بمكندا بى بلىندى بكو لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ فَاللَّهُ ٱلْكِرُاكُمَ ذُيَّةٍ رَجًّا لِعُالِمَيْنَ لِكَ الشَّرَفُ ا وجوسرسى بزبلى بكووقتى كدقدم عنهم الماسينات اللفة اذكر عَنِي الشَّيْطِانَ وحُون الشَّرف شوع برقيد سيخا مى داخِلْ قى درا ئېكى الله مَرْتِ السَّامَاتِ السُّنِعُ وَمَا اَظُلَتُ وَرَبِّ إِلْاَرَضِينَ السَّنِعِ وَمَا اَعَلَتْ عَرَّدُ الشَّيَّا طِينِ وَمَا أَضَلَتْ وَرَكِالرِّيْاجِ وَمَا ذَرَّتْ وَوَكَّبَ التجارية لما بجرت إقائناك خيرها به العربية عجيمنا يفها

فاحتين تبرفا

النظاع آقبنا هلى وكلدي عنى ولا تغنغ أخلى إنتطاع أَوْبَتِي عَنْهُمْ مِلْكِ إِلَى الْمُعْوِلِ فَاسْتَعِينِ فِي فَاللَّهِ دْعَآمِي اللَّهُ فَا نَحْنَى للل أَنْحَمَ الرَّاحِينَ بدِنستيك انيس وكردم درغرب ونكاه دارما وراوبازكرداغ اؤرا بسلامت باقضاي لحاجتى كمراؤرا ستيون فرلولا بي د زمنزل سن خياركن د مين نرميكا. و دۇركىت نما زېكنازىغداز قراءة دېي قائزلىنى منزلا مُبارِكًا وَانْتُ خَيْرُ الْمُزْلِينِ وَحِنْ نحوا هِي كُرْبِوي الآنجاد فركعت نمازيب ناروبخواه انخلايها جفظ وو داع كن آنموضع لا رًا فللزابد رستي كدهر موضع فااهليت ازملائك ويكو التلاعلى عَلَا لَكُمُ السَّوالِمَا فِطِينَ السَّلَامُ عَلَيْنًا وَعَلَ عِنَا داسَّه الصَّالِي أَنْ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَمِهَا مَرُ فصل بيستجارم ومندكراتا تكرجهت نكما فيكفائت شراعلات والماتك ورانشان فوايد متفرة است اماأياتي كمجهنة كفيا فانت ين د زود ور فايتشتاقه خدايركه إن ففدد زعد ا ذبغ مرصل شعليه واله

الإنْأُ بِنَوْاصِ خَلْقِهُ وَالشَّا فِعَ بِهَا الِلْ قُذْدَيْمِ وَالْنُفِيِّدُ فلا حُكَدُوكَ الِتَما وَجاعِلَ قَضّا يَرْكِا غَالِبًا وَحُكْلَهُ صَّغِيفٌ عَلَيْتِهِ وَثِقِتْتُ بِكَ لِاسْتِيدِي عِنْدُفُوَّتِمْ إِلَيْ مَكِيْوْدُلْصَعْفِي وَلِغُوَّتِكِ عَلَى مَنْ كَادَ فِي تَعَضَّتُ لَكَ فَسَكِمْ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ وَإَخْلَتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَذَٰلِكَ ٱرْجُونُ مِنْكَ وَلِنْتُلَتَّبِي المَهْ مِنْ فَيْرُفَّا مَا فِينَ نَعِمْتُكَ يَاخُوالْمُعْيَرُ صَلِعَالَحُدُدُ وَالِهِ وَلا تَعْمَلُ تَعْبُيرُ نِعَيِكَ عَلَى مَدِاحَدِ سِوْاكَ وَلاَ تُعَكِّرُهٰ ٱلنَّهَ بِي فَقَلْمَ كَالَّذِي يُزادُ إِنَّالُهُ إِنْ فَالْمَيْنِ فَبَيْنَ شَرِّعِمْ عَقِي مَا مِ نَسْتَجَيْبُ الدُّعَا كَا اللَّهُ وَتُبْ الْعَالَمُ وَنَ وانا دعية سراست ياعد مركه غاث باشدود وشت ذاردكه لإزكرد دسالر بإقفا يحاجثخونه المايد بكونيد درغرب لاجامع بَيْنَ أَصْلِ كَيْ تَا تَعَلَيْكُ أَيْهُ مِنَ القُلُوبِ وَيَثُّ فِي قُواجُدٍ فِي الْحَبَّةِ وَكَا لِمَاحَجُ عِنَّا طاعِثْهِ وَبِينَ مَنْ خَلَقَهُ لَمَا وَيَالْمَغِرِّجُ عَنْ كُلِحُرُونِ وَلَا مَقْ مَلَ كُرِعَ فِي وَمَا رَاحِي فَ فَرَقِ فِي الْكُفِظ وَالِكُلُّ وَالْعَوْيَةِ لِي وَلِا مُعْتِجَ ما بِمِنَ الْمِيْقِ وَالْحُرْقِ بالجنع بنني وَيْبِن احِنْتِي وَلا سُؤَلِف بَيْن الْأَحِثُ الْالْعُفِينَ

كن الشط الماست وجواب آن اللكنين إذ الطابّغ مْضِيْبَة فَقَ لَوْ النَّالِيَّةِ وَإِنَّا لِكِيْهِ رَاجِعُونَ وَجَوَا بَآنَ أُولِيُكَ عَلِيْمِ صَلَوا فَي مِنْ يَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَا وَلَيْكَ مُهُمْ المُفْتَدَوْنَ ثَانِيَ أَلَدُيْنَ فَي لَكُونُوا لِنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَلَحُمُوا المكفرة اختوانم فزاد مفرايما قاقة لؤاخشناالله نغمالوكيل وجواب آن فأنقلنو إينغيته متابقو و فضال يُستسلم سُونا قالتَّعَوا رضوًا نالله والله ذو فضر اعظم لْمَالِثُ وَذَا النَّوْنِ إِذْ ذَ مِبَ مُعَاضِيًّا فَطَنَّ آنَ إِنْ نَفْدِدُ عَلَيْهِ مِنَّا دُي فِ الظُّلْتِ آن لا إلهُ الا أنتَ سُنِعًا مَكَ آنَ لنَّتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وجواد لِآن فَاسْتَجْنَالَهُ ويَجَنَالُهُ مِنَ الغم فكذالك فغن المؤمنين ذابع فأينوب إذ تالى رَمْ المَّة ستنقا لضن وآلئت ازر والزاجين وجواب آن فاستعفا مكتفتا لما برمن فتركا تنيناه أخلة ويشاهد معتمرة من عند كا و ذكرى للعابدين خاس وا فوض كنوي المالِّه إِنَّ اللَّهُ بَصِينٌ بِالْعِيادِ وجوا بِلِّن فَوَقيهُ اللَّهُ سَيَّا عِيدًا مُكُرُوا وَمَا قَ بِالفَهْوَنَ مُوْءَ الْعَنَامِينَا وَ قَالَمْنِينَ لِهُ الْعَالُوا فَاحِشَةٌ أَوْظَلَمُوْ النَّفْتَهُمْ ذَكُرُوْا ىغايىت كرد ، كد مركه بخواند آنرا نَرْبِينُ درُنفس ومال خؤذ مكرثومي ونزدلك نكرد ذبا وشنطان وفرأبؤ تكذة آلزا مآن اول ليع واست ثا ألفلون م ما الله تاعِليم وسه اية آخرالية وكدا ذيقه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأنضلت ثاعلى القؤم ألكافرنن وثاني خدانكه مرق اننبغنبرصلى شقلته والهكه درا وتقاأرنفسد ونودوند زدوآن فاتحه است واقلالبغره تاالمفلون فأيةالك نسى تأعلن وتليما في الشموات تاآخرون فايرسخ وانسون أغزاف وكرينه فألا ذغواالله تأآخر سؤرة أخرا واقل والصّافات تالانب وكرية إامعتر ألجن تأثَّنتُصَرُّون أنسون الرَّخل وكُوندلوً أنزَلْنَا تألَيْن سُورَة حَشْرِ وَكُونِهُ وَاتِّهُ تَعَالِحَةٌ رَبِّنَا فَاضَّطَا الْرُحُونُ جن وك رغة له أغيقًا تلين بن يك يرو بن المعتقلة مِن أَمْرِ اللهِ وَكُومْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدَهُمْ سَكَّا الْأَعْدَارِ انسون يس مُختَمَالَة عَلَى قُلُونِهِ تالْعُلِيلَة المُونِ النَّهِ اللهُ السَّا في الكافي العَافِي الْعَوْلُ وَلَا فَيَ الْعَالَةِ الْمِدَالَةِ العَلِي العَظِيم وَالْمَالَالَ فَي كَرْجِمِت كَفَاعِثُ مِثْلَافَعُنَا وَعَلِيهِ إِنْ رَبِي اَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَا لَا وَكَلَّمَا فَعَسَلَى رَبِي اَنْ يُؤْفِينَ خِيرًا مِن جَنْدِك وَ المَّا أَيْاتِ شَفَا بِسْ بِغَايْت برنكست وم كم بنويسنه وبشويد وبخورد شفأ يا بدا ذهر دردى وآن اينست وكيفن صلاف وقوم مُونِينِين وبيِّفًا وُلِالله الصُّدُّ وَيَنْ يَجْزُجُ مِنْ يُطُونِهُ الشَّرَاثِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَالْمُونِيَّالُّ لِلنَّاسِ عَنْمَزُلْمِنَ الْقُرْانِ مَا لْمُوسْفِكَا وْ وَرَحَمُّ الْأَرْسَانَ قاذا ترضك فلوكيفين فلفو للذين اتنوا مدوقيا لالت تخفيف من ويد في مرورة الان حقف الله عنكا يْرِنْدِاللَّهُ أَنْ تَخِنْفِتَ عَنَكُمْ قُلْنَا لِمَا نُكُونِ بَرِّدًا وَسُلًّا عَلَابُنَا لِعِينِهُ وَأَذَا ذُوْلِ مِكِيدًا تَعْعَلْنَا نُمُ الْأَخْتِرُينَ ٱلْوَزَّ إِلَّا دَبُكِ كُيْفَ مُمَّالظِلُّ وَلَوْشًا رَجُعَلَةٌ مُسَارِكًا وَلِهُ مَا تُكُرَ فِاللَّيْلِ عَالَمُارِ وَهُوَ المِّيعُ أَلْعَلِينُهُ بِالْفِلَا حَوْلَ وَلا فَقَ الله القرانعل العَيْل مَن الله المات حفظ ين مركد بخوا الكاودا فآنا الشدد زحفظ خلاى تعالى وكلام أواق النست ولا يعوف وخفظه ا وهوالعلى العظير فالله عير الفظَّا وَهُوَ الْحَدُ الرَّاحِيْنَ لَهُ مُعَقِّاتٌ مِن يَنِينَ لَهُ مُعَقِّاتٌ مِن يَنِينَ لَيْهُ وَرِنْ خَلْفِ الْمُخْفَظُونَةُ مِنْ أَمِلَ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيَّةٍ الله فاست غَفِرُوالدُنوبِمْ وَمَن يَغْفِرُ عَاللَّهُ وَجِ إِلَّاللَّهُ وَلَوْ يُصِرُّفًا عَيْمًا فَعَلَقًا وَيُهُمْ يَعِلُونَ وَجَوَاتِ آنَا وُلِيَّاكَ جَنَا وَلَهُمْ مَعْفِيرَ الْمِن زَّيْهِمْ فَأَجِنَا فُ تَخْرِيْنِ عَيْنِمَا الْأَنْهَا وَ خالدنن فيفا ونغم أجرالغا بلين وانصاد فعليه إلسالا مرفيست كرعجب دارم ازكسي كدبغزة آيدانجها ديز وسوسل تشوذ بجفا دجيزع بذارم ازكس كدخوف الشة لإشكذ ومتوسن لنشوذ برجس بناالله ونغيم الؤكيل زيركه خذاى تعالى سيغما يدبغدا زان كدفًا نَعُلَبُوْ ابْنِعَةٍ مِنَاللهِ وتضل كم تيستنهم سور وعب دادمانكسي كدمعه ومالله وسوسلن ودبراله إلاانت سبعانك إن المصنعين الظَّالِينَ نيرًا كمخنا يَع درعت آن ميغرما يدعًا تَجَبُّنا للففقيناه يمن انغم وكذلك أنج للؤنينين وعجب إياطاف كسيكم باؤمكزي رسيده باعدولتوشل شريم كوعيرة المُوِّ مِنْ أَمْرِي إِلَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَضِينُ الْعِيادِ زِيراكِ خَلَاقَامًا ولعقب آن ميعمايد فوقاة الله كيالي ما مكول ع اردم انكنيكه دنياخوا هذومتوشل شودبراكار الله لافق الأبايقين الدخاية عنوالم المنافقة بِكَابِكَ بِصَرِيْ وَنُطِلِقٌ بِدِلَا إِنْ وَتُقَرِّحَ بِمِ قَلْبِي وَتُشْرَحُ بهِ صَدْرِيْ وَيُسْتَعَمِلُ بِرِبَدُنْ وَتُقَوِّيَيْ عَلَى اللَّهِ وَ تْعِينَى عَلَيْهِ فَالِّدُلا يُعِينُ عَلَى عَنْ عَيْنُ وَيُلْ وَلَا يُو فَالَّالَّالَتَ فاذبغ تنبصكا للاعليه والهمرونيت باشنا ونحيز كممركه خفظ قرآن وعلم الاد مكندسه دوربنويسد اين دغا لا درظن ياكين برغغان وعسل وبشؤ يتاب لإنان كدكرفته باشكائرا بشلاز رسيندن بزمين وسنا شتابياشا مذضيط كنداتجة أزاد، حفظ آن داشته لْمِ شَذَانِتُ آءَاللَّهُ تَعَالَى وَدُعَا انْمِينَتَ ٱللَّهُمَّ إِنَّكُ مُثَلَّكُ فَأَنْتَ مَسْوُلٌ لَوْلِينُالْمِثْلُكَ أَسْلُكَ عِنْ فَمَدِّوْدُولِيَ قَائِرًا مِيْمَخَلِيْلِكَ وَصَفِيَّكِ فَنُوسَى كَلْمُكِ وَنَجَيْلًا وعنيلى كليتيك ودوحك وأستكك بصف إنراهيترو تَوْلَمْ مِنْ مُلْ مِنْ الْمِيْلِي وَدَبُورِ ذِا وُدُوَوْلِ عَيْدٍ صلاله علية والدوعليفير اختين فانتلك بيكير مَعْلِيَا وَمُولِكُمُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمُكِلِّ فَطَلِّي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَيُكُلُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَأَسْلُكَ بِالنَّمِكُ الَّذِي إِلَّا وَكُمَّا فِي وَالْمُولِ وَالْمِيَّا وَلِنَ وَاصْلِيًّا وَلَا وَالْمِيَّا وَلَا وَالْمِيَّا وَلَا وَالْمِيَّا

خِفِيظٌ إِنَّا نَحُنْ ثُرَكَا الذِّكْرَى إِنَّا لَهُ كُمَّا فِظُونَ وَحَفِظْنَامًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ تَحِيْرِ وَجِفَظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ إِنْ كُلُّ نَفْسُ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ إِنَّ بَطْشَ زَبْكِ لَتَ وَثِيرَ تَالَّمْ شوده والماانغه مؤجبة قراضت وعلم ينرد وقشماشة اقلاليات واذعيه انت وانابخله استانجه شيخطق دزستعيدا وند ، كه خوا منضطكند قرارا جاريك نمازد رشنجعه بكنارد وبخواند دزركعت اول فاعه ويس ودردؤم فاتحه ودخان ودرسنوم فاتحه ولقل ودرجها رم فاعه وتبارك وجون سلام دهنمد وَشَاكُوْ يَدْخَلَا وَتَعَالَىٰ لَا وَصِلُوا سِفِرْسَتُ لَمِنْ فِي مَرْجُطُ الله علينه وآله واستغفار كندا زبراي ومأنان وبكوثير الكف وازحنى تزك المعاصى بثالما أبقيتني وانتهى مِنْ اللَّهُ مَالا يُعِينِنِي وَا زُزْقَنِي حُسْنُ النَّظِرُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِدُ عَنَّى ٱللَّهْمَّ بدنيعَ السَّمْوَاتِ وَلا زَضِ ذَاكِلا لِ وَالْإِلَوْامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِينَ لَانْتَالُمُ السُّلُكَ إِلَاللَّهُ لِلا رَحْلُ عِيلًا لِللَّهَ فَعُولًا وَجِمِكَ أَنْ ثُلْوَمَ قَلِينَ خِفَظَ كِذَا بِكَ كَمَّا عَلَمْتَتِي فَالْدُرْفَقِي انَ اتْلُونُ عَلَى الغَوْ الَّذِي يُرْضِيْكَ عَنِيْ مَايْسَتُكَ انْ تُتَوِّدُ أيواع العناب شجان الزونون لرمني واللهة اجعك في قَلْنِي نُوْ رًا وَبَصِّرًا وَفَهِنَمًا وَعِلْمًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْدٍ قديرتمته كدلايقات ذكرآن الخاورنان سيكند دلل وَلَأَسُ مِنْ الْمُنْسَلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْسِلُولَةً اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللللللَّا اللّل كدفرد ي فيعنزل اصلعتم د زخواب د ندوكفت لاولو لله بيامؤ زمزاجرى كدننا كردد بآن دله فحضه فرسؤدكر بكو لاحي لا قَيْقُ مْ لِالالْهُ إِلَّا أَنْتَ ٱسْكُلْتَ اتَنْ يُحْيَى قَلِينَ اللَّهُ مُّصِلِ عَلَى حَدِّدٍ وَالْ يُحَدِّدُ بِينَ لَهُ دُوز كفت آنزا ورندى كرذا نيدخلاي تعالىدلا وناواذ شيخ شها كالدين شهروزدي منقؤلست كرهركدادكا ولحافظة اؤكم لاشد مردورب ويدبغدان نماز صر بيش زانكه سخز كولد لاحقُ لا قَيْن مُ قَالاً يَعْنُونُ مُشَاعِلُهُ وَلا يؤد ، بسيار شود خا فظهُ ا و وَلَمُ كَرُدُ مُستَناق ا في وا زا بواالعناس في مُنقولست كرسُراور كسي فأكرك ثيرالتسنيا نست معاومت بقراء ف رتبا الاتوا عد نا تاآخر شورة البقرة درنا فله صيرين بحويد ألله لا لينهما اقرافه وممانا قالك علمة

الِنَّهُ مُنْ مُنْ وَاسْأَلْتُ مِكْ إِلَيْمِ الْوَلْمَ الْوَلْمَ الْوَلْمَ الْوَلْمَ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ مِنْ كُتْكِ وَاسْلُكَ بِالْاسْمِ الَّذِي الْمُتَ بِرَا رُدَا قَالِمِنادِ فأننك بالإسم ألذي استقل برعزشك واشكك بالمِيكِ اللَّهِ فَ وَصَعْتَهُ عَلَى لا تَضِينَ فَاسْتَتَوَّتْ وَ أَسْكُلِكَ بِإِيْمِكَ الَّذِي دَعَوْتَ بِبِالسَّمْوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَأَسْلُكُ بِالنَّمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَا بِفَاسْتَنَّارَ وَأَسْلُكَ بِالنِمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَىٰ لَلْلِ إِنَّا كُلُّوا وَأَلْمُ وَتَ اسُلُكَ بِانْمِكَ الَّذِي قُصَعْتَهُ عَلِي كِبَالِ فَرَسَتُ قَائِلُهِ مإلا نيم الفاحد الأحد العَرَدُ الصَّمَدُ الوَيْرُ العَرِزِ الدِّي مَلَا الْارِكَانَ كُلُّهَا الظُّهْرِ الطَّاحِ إِلْمُكَتِّرِ لِأَلَّهُ لِأَرْتُكُ الْمُعَمِّنْ لِمَا قَدُوْنُ لِللَّهِ لِمَا قِينُ مَ لِلهِ الْكِلَالِ وَالْكِلَّالِ وَالْكِلَّالِ وَالْكِلَّال ٱننُصَهُ كَيْ عَلَيْ عُدِّ وَالنُّعَّدُ وَتَن ذُقَّتَى خِفظَ القُرْانِ العُرُسُ فالعِلْمُ فَالْكِنْمِ بَرَحْتَاكَ لِلأَنْحُكُمُ الزَّاحِيْنَ وَانْنَفْد درعده اذبنغ منرصلالله عَليْهِ قَالَهُ رَوْلِيت كُرد مك فرسودنا علي هركاه كدخوا مح عظ كالم هرجه بشنوي درعقيب منهاز بكوى شنطان من لايقال عَلَىٰ هُلِ مُلْكِدتِهِ شَنْعُانَ مَن لا يُوا خِدا مِكَل لا رُض

いっち

تَوَقَّ خَصَالًا خَوْفَ نِسْلِانِ مَا مَضَى قَرَامُ ۚ ٱلْوَاجِ الْمُبُورِ قَدِيْهُا فَأَكُلُكُ لليُّغَاجِ مَا ذَا مَحَامِضًا فَكُنَّ رُوتُ خَصَّلَاء فِهَا مُوْمُ إِكِدًا لَتُنْهُا لِينَ الفَظَارِ وَحَدِيَّهُ قَفَا وُجَهَمَا الْمُ وَهُوَ عَظِيمُهُما وَمِن ذَاكَ مَوْلُ الْمُثِّيةِ الْكَلِمُ لَا كُلَّا وَأَكُلُكُ سؤكالفار وهوتمكما قفي ثانياذ وبمايست كموثر حفظاست وازاتخله استآخه رفات كرد والزباشعة اننغمن كالمته عكيه والهبا يحفظ قران وقطعو وبلغنه وتأقة بيثت قرنفل حرملكند رسفيد وسكر ازهر ملك ده دنم صلاير كندجيع اللاحرمل كمأتزا بدنت باند مالندو بخورند بإمناد ودروقت خوا يكدنم ازان واين بغينه د زلفظ الفؤاند مذكورنت وتو آنخا نزمد كورشت كده كدخوا هذكه بشنار شود افظه اؤ و عيد شود نشان وبايد كمغوثه مؤون كثقالا درنسل أاواري باتستجمت حفظ مريان كردان اليرون آورد ، الاشتنبيت وذرانعاد كؤف يكشفال لتان دود زم نعفان نيم المراب والمراا وبنرشندباب الزيا نربغوي

سَنْقُرُنُكَ فَلا تَنْفَى بدريسْتِي كَدْ فرا مُوشْ نَكُنُدا آنجه در انعذبخواندود نكابخبغ الشثات انطاد قعليه السَّلامُ رفايتُ كرد ، كه هركا ، خوام كر بكو مُحازما حذيثى وشنطان آنزاازخاط توبرده باشدنه دنت البجهه خود وبحوصكا لله على يواله الله علية اَسْلُكُ لِمَامُدُكُرُ الْخَيْرِوَ فَاعِلَهُ وَالْإِمْرِيدِ ذَكِيْنَ فِي مَا انسانيه الشنطان بدرستى كربا داين النساء الله اتعالى اود نكاب فلا يخض الفقيد انصادقه مرونيت كرمركه بنيا ركند تهو وسنياب درنياز بايدكر بكوندجون داخل شوذ د تظلاء أغود دايله مِنَ الرِّجْسِ الْغِيْرِ الْحَبْنِيْ الْخُبْثِ السَّيْطَانِ الرَّجِيْدِ وَ شيخ شهندرحمة الله د زساله نفلية كفته كرسنت انت تخفيف نما زكسي لاكدكثير الشهواباشد والبيكم بنهذانكشت مستجة كاست لابراك وبننزد شرفع دنفان وبكوند دني ماسو وبالله توكلك على لله عا عُودُ بالله النميع العَلِيم مِنَ الشَّيْطَا وَالرَّحِيْمِ وَجَيْدُ لهائى كرموجب نسيال ميشوذ تناوى فطوكودة عم

نعفران يكز وسعدتكوروبيا ميزد بعسكل وبالشامد اذان دُوشْقَال مردُوزبدرسُتيكما زغاية شُدَة حفظ بيملاشذكرنست كنيدا وكاسو وازآنجمله استلخم شيئوا خمدين فهد دحمة الله نوشته انبراي حفظ وتج است كأنذز وسعدوشك رطرز داخزا سا وعمم بكوندبر والفؤف كنند بناشتاه دوزه بنونا بنج د زمرس تزك كنديخ د فروه خين بن منيكند وايره د كناب لفظ الفوائد نيزمذكوست واماا جعاب بسنك ريزه بس تا يخفله است انجه صاحب اد ستوجبالعامدذكركرد كدهكا . بتزيجا زمكا فيكير ينك نيرة بغددلفظ الها وبينا دبرخوالحود ودفن ك الذا مرخ دُكرا من كردي نِشا مَا الله تعا وينزد زاكاكاب مدكوانت كدجون بترسي دروقة خاب بكس شك نيرة بغدد لفظ الها ود فن كنيزد سرخودس بكريخ ديك ربائم نيغنبل ن اولوا العزم ون عرا براميم عليه السّلام سؤم موت عَلَيْهِ السَّالْمُ عِنْ وعيلَى عَلَيْهِ السَّلَّامُ فَخُدُّ صَلَّى لَنَّهُ

كهبقوام معنون كسدوه ردوريناشنا بكدرم عورند وهزكه ملاومت كنفبهخوزدن مويز بناشتا دوزي ا وشود فه مروحفظ وا ذراك وكوشو دبلغه و ذركار طريق التجاة مذكؤرا ستكهسه جيزد فع بلغيثكند رُفذه ومستوّاك وقوارة قران ودربعضها خبارا منه كد مؤرث حفظا ستخوردن كؤشت كردن وخلفا وعكة ونان سرد وقراءة اية الك رسي بي بين كفته كدكفتم طادق لاعليه السّلا مركم حكونة قدُّنت يا ينم برعلية كروضع كردة ايدشما ازبزاى ما فهؤدكه بكير قرفا وكندرا زمزيك ده درمروبك وبمزم وبناشتا مرد فذاند كاذان سفوف كن واذا تجملة استانية كده كه اد لاوخا فظه ا فكم باشد كم دسيًّا ومك في مندى وفلفل بيض وكنذروز غفران همالا الروكيد وبنرشذ بعسك وبياشامد منت دُوز في درو مردقة يكمنقال واكرجهارة ورفوناون فؤلاده شود لحافظة اوعبثنتي كرنسبت كنداوذا سخ وازاجملة آنجه مرويست ازعل عليه المشلام كدم كريب شرو

للازيش ثوي خؤد وبكو وجعكنا مِنْ بَنِن آيْدِيْهِ مِ منكا ومن خلفه فرستا فاغشنا الم فها ولا سننه مرؤمات لاد زعماً منخؤذ وآذا بخدمله است جون بترسى يا وَا قع شُوِّي د زحرى بكيرجها رسنك ريزه لا وبينذاذا قل لحااز لحانب لاستخود وثاني لا انطانت جب خود وثالث للازبالا يستربرين بين خودجها رمرااازبش رود راحالتي كرميكفته بابثي د زه زبك ا زينها قَوْلُهُ الْحَقُّ وَكَهُ الْمُلْكُ بِدِرْسِمِي مُشْكُتُ بابدآن لشكرواكرشكست نيابدآن لشكرتونجات المهازايشان واناجلها ستخونتهم ورناهيكير م منك بيزه اقل بالمرخلا يتغالى د فيم بالمرجزيل عسنوم فالمرمؤ سلى عجها رمر بالنم يختصر وني ماليم لرفير وباخودنكا ودارك ماين كرديانيا الله تعالى والماأكاتيكه فوالدستفرقدداردينوان على استلغه صاحبكا بنهة الاذبارانصادة علنه السّلام دوايت كرد ، كرجون ملا ق رقي يستعي والنابذوع الحانة المكريسي وبكوع أف عليك

عَلَيْهِ وَالله بِسْ بِينِنْا دَيِي لا بِجانِبْ قَبْله ويكوقولُهُ ود فمرلا بجانب شرق وبكواكن وسؤيشمال و بكووكة وجها رم يغهب وبكوالملك ونعية منه ماآن منك بين هاكد يشل زنن مذكور شدد دريالاى سر وَبِهِورِيَّهُ لِأَبِّن إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لْإطِنْهُ فِينِهِ الرَّحْمَةُ وَظَامِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَمَّاكِ سِرْبِكُم جفل نك ين د فن كن د زحوا لحود وخوا كن بدرستى كداين خابى برنكست وأنا بخله است صفة الحفا بكو فَقَرْ تَحْنُتُ شِ كِيرِسْنَكُ رِيرِه بعُددُحْ ع و فرم كرسه است د زدست چي و بغد د حروف ف كسجها رست د زدست داست يس سينا زا ول را ازمنصولات ازلجانبين خود ويكود روق اللاختن أفحسنتم أمَّا خَلَقْنا كُوْعَيْدًا وَالْكِلِينَالِا بس بننازد ومرلااز انان شمال خؤد و كونامد الجن والانس إيا ستطعتم أن تنفانها من فكالشو فالأنض فانفذ فالا وبندانس فالزمن فالتمر وبكوضم ويكف وعنى فها فلاس يندا زجاله

يُوَلِّي الصَّا يُحِبِّرُومًا فَدَرُوااللهُ حَوِّ فَلَ فِي وَالْأَرْضُ جَبَعِيًّا فَيْضَانُهُ بُوعَ المِيْنَامَاءِ وَالتَّمُواكَ مَظُوثًا كُ بِجَبِينِهِ سُنِحَالَهُ وتفالئ عا بشركة زقات وازجها دبا يخودكم في برسَالمالكِ جها دایای وعاجه وسکرشه اشد این کر یکوش وخوند وَلَهُ النَّادَ مَنْ فِي التَّمُوانِ وَالْأَرْضَ لَمُوعًا وَكُنْ هًا وَالَّهِ يُرْجَلُونَ وكتى كمخوامذ أزدشمن خودينفان شؤذ المذكر ازسون الكمف ابَهُ وَمَنْ أَظَامُ مِنَّ ذَكِي إِلَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَيْعِ فَأَنَّاتُ يَلاهُ إِنَّا بَعَلْنَا عَلَى فَاوْ بِهِمَ كَيَّهُ أَنَ يَفَعُهُنَّ وَخِاذَا لِنَفِي وَقَدًّا وَإِن نَهْ عُهُمْ لِلِّهِ الْحَالِي فَلَوْمَهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَرْسُونَ مُخَسَلَكُمُ ولفك الدين طبع الشفل فافين وتتميم وابضارهم والليك هُذِ النَّا فِلُوزَ وَأَذِ سُونَ جَاشِهِ أَيَّهُ أَوَّأَ مِنْ مَنْ أَغَنَّ الْحَدُهُ هَوْلُهُ وَاصَلَهُ اللهُ عَلِي عِلْهِ وَخَمْرُعَا بِمَنِهِ وَفَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلِيهِ عِشْاَنَّ مَنْ بِعَدْدِيهِ مِزْ بِعَيْدِ اللَّهِ أَفَلا نَذَكُمُ فَنَغِلِ أَنْ يُصْلِحُونَ دَعْلِي عَلَى كَهُدِيةً دنة منهن الوجعة الزماية يتروحله ودكابيع وناخا والضاعلة دوابت كرده است كدمر في بخار مت حضرب صادف عليه التلا امدوشكاب كداز مرد وكيرافظلم بنكرفا يخضرت فرمود كبيرا دْعَاء مَظَافُوه لِأَكِدِينِهِ وَكَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ تَعَلِّيمِ رَدِانِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ تَعَلَّم كُرُدِانِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَالَّهِ عَلَّهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَيْهِ يعم تميزالله وبعم متر فحرك ويولالله وعزمة شلمان فذاؤك عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَرَمَة عَلَى إِن لِيطَالِتِ وَالْأَثْمَرِ مِن وُلُكِ عَلَيْمُ السَّلَامُ بدرستى كدبركود آن سُبع ازراء توفيز دران کاب مذکورشت که جؤن جای کبنی فرا شرخور بكويجهت أس اذكك أثماً الأستود الوَثَّا عُلَاتُدن لا يُبْالُونَ بِعَلَقِ وَلَا بَابِعَ زَمَتُ عَلَيْكَ مِا مِ الكِيالِيَ لَا تُؤُدُونِ فَإِنْ قَاضَهَا بِي لِكُأَنَ يَدِهَمَ اللَّيْلُ فَرَكُونَ إِلْصَٰيْرُ الْمُ بناأت وطبرسي ورمجع البيان دوايت كود ما زنيعتر صلىلة عليه قاله ازيراعاس ازكك بخوان اين آية لْمَا مِعْتُ لِلْ مُعْمَالِنَا الْمُنْتَوَكِّ لَا عَلَى اللَّهِ وَقُلْمُ النَّا الْمُنْاسُلِّينَا برقدخ آب ينوجوان لؤكئته ما منته مايلة بنوبايش آن آبرا برکرد فراشخودکداین کردی ان و و دیگام طريق النعاه مذكورست كه بخوان د روقت الكوالة سك كزنن أفقير دين الله وبخوان ديوقت ملاقات بسبع لقذكم وكرز سولان أنفشك وانعا عليه السَّلامُ من بيت كه حركم ترنسندا ذع ما شأد لا في قا المايدكد بخواندارة وليتمامة الذي زلالكات وفق

بخااورد دراندك مدتئ دشمزاف ضابع شدوشهن كاللتبندم دَنْكَابِحَ فِي الْجِوَانِ ذَكِرُهِ وَاسْتُ كُمُكِي كُدُوْمُدُهُ دُوْمُوْفِ بارسون فالإابخ الذوكم فاكم مبخ اهد دنخاط بكذاللذودد رُوزَدَهُم دَوالْبِ الْمِينَ بِسُلْ وَبَكُوبَ ٱللَّهُ مَّ آمَنَ الحايضُ الحيط مَكُونُ فَا يِلْ لِتَرَاثِقُ وَالضَّمَا مُنَالِلُهُمَّ عَزَّ الظُّالِهُ وَفَلَّ النَّاصِرُ وَأَنْالُطْلِعُ المالا الله مَا يَنْ فَلَانًا ظَلَمَ إِنْ فَالْمَا خَلِكُ مِنْ لَمُ لَا يَا فَالْمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ انَّكَ مالِكُمْ فَا هَلَكُمْ اللَّهِ مَّ تِرْبَلَهُ مُرَالِكُ الْمَوَانِ وَفَيْضَا فُرِيعَ مِنْ اللَّهِ يَرة وْبَارْبَاوْلِهِ لَاللَّهُ مَّا فَضِفَهُ يَسْ بَوْبِهِ فَاخَدُهُمْ اللَّهُ بِنَافُونِهُ وَمَا كانكفه متزالته وزخان درهان دوز دشمن المقلال شودان السافيا والمفاجة وخلفه وركال فالمجلخ وذكروة السنكمكي إولاد في باشنكاذاركتنافظ المتكرد زسجن دقيماز دوركت وكافادشب بكوبد اللهة وإنَّ فلان الرَّفلانِ شَهَّمَ وَنَقَّ بِوَعَرْضَ فليتَادِ ٱللَّهُمَّ فَاضِرْفَهُ عَنَّ يُسْفِم غَلِيلٍ يَشْعَلُهُ عَقَّ ٱللَّهُ مَّ وَفَرْتَا جَلُهُ أَفْظَعُ اتَنَ وَعَيْلُ إِدَةِ ذِلِكَ النَّاعَذَ النَّاعَدَ وَمَعَامِعُ وَدَكِالِهَ سِمَ الْمَرادِكُونَ كردة أتك يمكن كالمتقض منامام متن علبنه التلام كرد أزمره كد بالوستم من كرد الفض ف فرمود كد هركاه دوركت أذ نا فله معزيات سِعِنَ كُنْ وَيَكُوعُ إِلَّ لَهُ إِلِيالِ الْعَرِينَ أَذْ لَكَ يِعِزَّ إِلَّهُ جَبِعِ مَرْخَلَفُ عَلَيْ

انْ دْعَادا بَرَطَا لِمِرِخُوْدْ مَكُوانْكُمْ نُصْرَفْ بِافْك بِرادْ وَكُمَّا بِنَكْرِدا لَقَدَمْ الْ اولاوان دغا إبرات كأله مّ طمَّه بالبَلاء طَمًّا وُعْمَة بالبَلاه عَأْد فُدُّ إِلاَّا ذٰعَفَتُا وَانعِهِ بِيَوْمِ لامَعَادَلَهُ وَسَاعَذِ لاَمَرَّةٌ لَمَا وَإِيْحِرَيْهُمْ وَصَلِ عَلَى ثَهَدَ وَا هَلِيَهُ إِنْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمُ السَّالِمُ وَاكْفِهَ أَبِنُ وَفَيْتُنّ وَا ضِيفَ عَنَّ كَهُ مُنْ فَأَخِرْجُ فَلْبُهُ وَسُلَّا فَا فَعَةً وَخَنْعَيْنا كَاصْلِ لَكُنَّ فَا فَلْأَنْمَعُ اللهُ مَنا وَعَنَيْ الوَجْنُ لِلِجَ الْقَدُّم وَفَلْخَابَ مَنْ حَلَظْلًا فالاختلوافها ولانكلونصد مدمد مدمد مدمورة مْفِهِددَنادنشادِ خُود ذِكْرَكَورَه اسْنَدْعَا فَيُلاكِد مَرَكاه الرفعا كرَّدَة شوَّدْ بَرَظَالُما لَهُ مَفَا لَيْ زَاوْانْ فَأَمْ مِنْكُ مُدَوَانْ دُعَاارَ آسْنِكُمْ باعْدَ فِيغِنَدَ شِدَقَ فَ وَإِغَوْثِ عِنْدَكُواْ بَيْ إِخْرَ سِيْ إِعْرَاسْنِ بِعِبَيْكَ الْبَيْلِ مَّنَامُ وَالْمُفْنِينَ كُلِكَ الَّذِي لَا بَأَمْ بِاذَا الْفُوِّ الْفُورِيَةِ فَا ذَا الْمُكَّا الشُّدبدِوَاإِذَا العِزُّو الَّوْكُ لَخَلْفِاكَ هَا ذَلِيْلٌ صَلَّ عَا فَهُدَّ وَالِهُ كَيْ وَاكِفِهِي خَالِمِ وَأَنْهَمْ لِيُعِنْ لُهُ وَأَحْدَارْ عَلْمِ وَنَكَا صَالِلًا الماسكة في كركودة السديك منان مزدى ويعضى أزسالاطين علاوت بيبادى فذحق انكر ترنقين خؤد ميرسند وأذحان خود ظالمېندشنده بوند دَنخواب دېږير کېږياؤ کهنن کرترونوا<del>زي</del>د دَدْ تَكِرَكُتِ أَدْدُورَكُتَ لِمَا فِلَهُ خِرِسُونَ فِنْ لِلِيخِوْا فِيرَانَ مَرْدَافِينَاكُمْ

ازعلى عَلْنَهُ السَّلَامُ روايت كرد ،كه فرك ه ظاركند ماؤوبازنه ايستذآن ظالزا زظلم بإؤس باليكمية أجبه فؤد و في قورتما مبكند ود في كفت نماركما بِين بكونيد الله م إنَّ فلا تَابَن فلا يظَلَبَي وَاعْتَدْ عَظَّمَ وَنُصَبُّ إِنَّ مُتَّمِى وَأَنْتَضِى قَالَتُنِّي فَاخَلُقُهُمَا لِلَّهُ مُ فَكِلَّهِ الانفسه وَهُدُّرُكُ نَهُ وَعَلَا لِمُكَاتَحَةُ وَاسْلِينَهُ نِعِمَّكُ وَعِنْكُ كَا تُطْعُ يُذِعَهُ كَا بِتَرْعُمْمُ ۚ وَالْحُالِيُّ وَسُلْظِ عَلَيْهِ عُدُقُ نَخَذُهُ فِئًا مَنِهِ كَأَ ظَلَمْنِي وَاعْتَدْرِي عَلَى فَنَصَّلَ فَأَشْقُ فَأَنْفُو فَأَخَلُوا فَأَخَلُقُ اللَّهُمُ إِنَّ الْسَعَدُ لِلَّهُ عَلَىٰ فَلا رِنْ فِلا إِنْ فَلا إِنْ فَلا إِنْ فَلا إِنْ فَلا إِنْ فِلْ إِنْ فَالْفَالِدَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللّلْحَالِمُ اللَّا اللَّلْمِلْمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا بدرستى كرمقلت نذهد آنظالم ذاخداى تعالى عالى ولد كداين السه باربك تدملا الاستعمادا زصادق ع مواليت كردوركعت غازبكوع وسيودطولا في بكنار يس تلامد: وينه رويخود لابرزمين وبكويارثا م تا وَقَقَ كَدُ مَنْ عَطِّع شُود نفس بِسْ كُولًا مِنْ أَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَهُوُدَ فَمُا إِنْهِ إِلَىٰ قَوْلِمِمَا غَمَمْ إِنَّ فَلَانَ بُنَ فَلَا يِظَالِمُ فيطا أوتكنتهم أختا كأنينك وعدا ولاتجعا أأفهيك

عَلْ عَيْ وَالِمُعَيِّدُ وَاكْفِهِي قُوْمَةَ وَالْآنِ عِلَاشِتْ يَرْجُوْزِانْ مَوْابْنِ فغلط بجاعا وتدددهان وقف صلاعكرة وذارع أذخائه ظالم برخواست كإبن دوابت دائحمكابن داود منسا فهنزد دكاب فطف وَالْأَخْرَانِ ذَكْرُكُرَدَه اسْتُ وَشِيعِ مُفِيدِكُمهُ الله إِن والسِيدًا بابن عبارت ذكركرة است باذاالفَّوْ الفَرَّيْ وَبَاذَا الْحَالِكَ لِلسَّا مِدِوَالْمَا لِنَّرُ وَ إِلَىٰ كُلْخَلْفِكَ لَهَا ذَبِيُّلَ كَفِينِهِ هِذِهِ الطَّاعِبَةَ وَانْفَيْمُ لِمِنْ المشكفية كمحضرب صادف علبته التلام برداودا برعة اعتباد الله ابن عبَّا سْ دَوْوَهُ مُتَعَرِّدُ دَسِّجُالَ ، كُرُدُ بِوْاسِطَهُ الْكُرُمُ عِلِّ آبُن خنبل لا يمخادم انحض بود داود كشه بود وتكاعد دباده اَذُوَ فِي دْعَانَكُدْ شْنْكُرْدَاوْدَمْرْدُ وَالْوَانِكُرَبَّهُ وَذَادِعِارَدُ خالة اوبرخاسد واندعا إبناس يبيمالله التخزاليم باذاالفيَّ الفَوِيَّ فِرَوَالفِلْرَمِ الْأَذَٰلِيَّ فِي وَالْخَالِكُ الْحِنَا لِللَّهُ ذَالِكُ وَالنَّصْرِالْعَنِيْدِ وَمَا ذَا الْفَقُ الَّذِي كُلُّ خَلْفِكَ لَمَا ذَلِبُّلْ خُذ داود ابْنَ عِلِي بِعِينُ اخْدِرَ عَنْ إِمْقْتَدِدٍ وَاخْرَاهُ مُفْ الْجَائِصَلَكِ مننوس وسيتنخ مفنك وحماله بنزدواد شادخودا بناعالايكر مَوْدَه بإندَك وَبادَبادَ وَدَا وَكِان ورواب كردة السَّالا أَوْحَضَرَكِ كاظم عَلِللَّلام وذِكِلْ دلبن وبكي كنشف وثين دركابي طاله والمُ

كد مُلقَب است بنجتني كد هزكاه الإشذكسي لا دُشْمني كدد اخل الشددنايات كرمجهت تعدنيدانت وستعقاعذاب الباشد سِن ايذ بكونيد اللَّهُ مُرازَاتَ قُلْتَ فِي كَامِكَ الكَّرِيمِ لْإِنْفَتَتْ عَيْنَ العَمَّا بَ الألِيمِ إِمَّا بَخَافًا لَّذِينَ كُيَّا رِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الأَنْضِ فَسَادًا أَنْ لِيَنْلِقُ الْف يُصَلِّبُوا اَفْقُطِّعَ الْمِيهِ مِنَا نَجْلَهُ مَنِينَ خِلْفِ اَفْنِيقُوا مِنَ الأرْضِ وَانَّ فُلاتًا قَدْسَعَى فِي الأرْضِ مِالِفَسَادِ وَقَدْ مَنْعَنَا مِنَ أَقَامَةُ الْكَادِّ عَلَيْهِ وَكَامَا نِعَ لَهُ أُمِنْ ظُلْمُ نَفَسْنِهِ فَظْلِمُ العِلادِ وَمِن تَطْهِينِ مَن لَنَوْم المَعْادِ اللَّهُمِّ وَانْتَ احَقُ الرَّاسَةِ الْكَدِّعَلَيْهِ وَعَجَلْلَهُ مَا يَسْتَعَقُّهُ اللَّهُ الْمُسْاعِلُّةُ أصَّرعليَّهِ اللَّهُ عَرْقَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَنْصُرُ مُمَّالِلَّهُ الخفلت ولا يجني المت والسِّي الابا عله و فلت ومن الكف فاتما ينكث على تفنيه والله مّرو قداجمّعت ففلاد فِي فَالْانِ مِثْلُ هٰذِهِ الضِّغَات مقداحاط برخص مِفْنه الاعالي فعل الاذن في فضل حكمها وقصلها والزاما والمنافيها بقوتك القاهره وقدتك البايم وا الْجِعُلُةُ عِمَةً فِي الدُّنيَّا وَالأَخِرَة فَهَمُّوا فُورَا يُشْكُرُونُ

تقينيا باكفرك الأفرين ادامي المقتي كليده السكةم مرتة كمفركه ستم كنندبرا فبايذكه وضوكنذود وركعت نمأد بركوع ويجؤد طولا بى بكنا رديش كلام دهدوه إر بالبكويدالله وإن مغلوب فانتفريدرستى كمبزودي نضرت يابذ سيلخليل على بن طاف و تكاب دروع أزنيمتهم للمرفاية كرذ ، كرم كه خوا خدكد د فع كند تترَّد شمن ذا بايدكرد زشبا قال زماء نظركندد رُجلا ودشت د را زكند عالب خانه دشمن و بكويدسه لار ايَوَدُّ احَدُكُوْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّهُ اللَّقُولَهُ فَاخْتُرُقَتْ سِن معلكونياللهُ مُركَّيْهُ بإنبالاء ظُمَّا وَغُبَّهُ بإليكلاءِ عُمَّا فآنميه بجلائة من سجينل وكلواكا بيلاما على العظم الما كنده إباريجانبا وكه دفع شؤد ثترا وانيشاء المه تعالل وبأيذكه بكنداين رادراق اهماء وزفايت كودراند ا دنيغ مبرص كل تدعلية والذكر بكونيداين فادر شده وسيوم نيريين كردفع نشوذ بكنذاين لاد ومل الدي أم بن كرد نع نشوذ بكنداين لأ درُما ، سنوم كد فع ميشق إنشاءًالله تعرففرسيدنجنالله ذككرد، دوكابخود فليل ما وعدت الظالمين وعرفني ما وعدت في الجالئم المُضْطَى بن إنَّكُ ذُوالفَصْ لِالعَطِيْمِ وَالْمِنْ الكُويِركَفَ على ويقطين كرمتفي شدند بش مجتمع نكشتندمكو جهت خواندن نامكه نوشته شده بود دريا معوت سيسى سمندى ودرصفه سخادياست انكه بود ندغاعا وعليه السَّلام هركاه ستمميكردندياؤ لاميد يدا نطالم آنجه د رست غيباشت لا من لا يخفي عَلَيْهِ آنِكَا الْتَظْلَقِنَ وَلِمَا مَن لا يُعْتَاجُ فِي قَصَصِّمْ عَلا شَهَاداتِ الشَّاهِ بِينَ وَلِمْ مَنْ قَرْبَتِ نُصْرُتُهُ مِنَ المُظْلَقِيم وَيْا مَنْ مَعُدَ عَوْنُرْعَنِ الظُّلِمِينَ تَذْعَلِمْتَ يَالِكُمْ مَا نَاكُمْ مِنْ قُلْلَا نِي بِي قُلَا نِي مِنْ احْظَرْ بَدْ عَلَيْهِ وَانْفَكَهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْفَكَهُ وَيْنَ عَلَيْهِ بِطَبًّا فِي نِعِمْتِكِ عِندَهُ وَاغْتِرَا رَالْمِيكِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَ فَصَلَّ عَلَى عَلْ قَلْ وَاللَّهِ وَخُذُ ظَالِمِي كَعَدُّ وَي عَنْ ظَلْمُ فِي يَفُونَ إِنَّ وَإِ فَلْأَحَدٌ أَنَّ فَكُونَ لَكُ وَاجْعُلُهُ شَغَاد فِيمَا يَلِيهِ وَعَرَّاعَمًا يُنَا وِيرَاللَّهُ مُرْسِلُ عَلَيْحَةً عَالِهِ وَلَعْدَ فِي عَلَيْهِ عَدْ يُوعِ خَاضِيٌّ تَكُونُ مِن عَيْظيم شِفَلَةً وَمِنْ حَبَقَ عَلَيْهِ وَفَاءً اللَّهُمَّ صَيْلِ عَلَيْ عُدُوالِهِ

كرد رمعج ا زعلي بن يقطين كدكنت رستيد بكاظ خرع دز وقتىكمنزداوبؤد ندجاعرانا فلينتاؤانكه عرم قنال وكرده بؤد أو مؤلف للا بن مفدى بين كفتنداولا اخل بنيت اؤكر مضلحت مي بينيم دنانكه دور شوعازو وغايب سازى خۇدراازا ۇتاڭىزلما قازشراويىزىبىم فرمودندا زيخن إنشان وبرداشت دستخودايجاب آسمان وكفنت المحاكم من عَدْةِ سُحَدَ لِخُلْمَةُ مُذَيْدُ وَدَاكَ إِلَى قَوْاتِكَ مُمُومِهِ وَلَوْ بُغُوعَتْيَ عَنِي كُولَ سَتِهِ فَلِيا لَأَيْتَ ضَعْفِي فَنِ اخْتِمَا لِالفَوادِحِ وَيَعْ فَكُولُ إِلَاتِ الخوائج صَرَفْتَ ذلِكَ عَنى يَحُولِكَ وَبِفُوْتُهِ لَا يَحُولِهِ فِي وَقُوْ إِفَا لَفَيْتُهُ فِي الْحَفِيرِ الَّذِي احْتَفَرُهُ لِيخًا مِنْا اللَّهُ اللَّهُ فِ الدِّنْيَا سُبًّا عِمَّا مِمَّا رَجًا وَفِي الْأَخِرَةِ فَالْ الْحَدْ عَلَى ذُلِكَ قَدْرًا سِتِعْقًا قِكَ سَيْدِي ٱللَّهُمْ فَغُذَا مِي اللَّهِ مَا اللَّهُمْ فَعُذَا مِي اللَّهِ وَأَفْلُ حَدَّهُ عَنِي بِقُدْ رَبْلِكَ وَاجْعَلْكُرُ شُغُلَّا فِلْلَيْلِيهِ فتخزا عمَّا يُنا وبيا لَلْهُمَّ فَاعْدِ بْعَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُ تكون مِن غَيْظِي شِفَا وُمِن حَنْقِ عَلَيْهِ وَفَأَقُصُ لِلْ لَلْهُمْ دُعْ آَكِي بِالْإِجْالِيْرِ فَانْظِمْ شِكَايَتِي بِالتَّغِيْدِ وَعَرَّفُونَا

colerates

رَجَ العَالَمِينَ انِّكَ دُو العَضِل العَظِيْرِ وَاسْتَعَلَى عَلَى شَيْء قَدِينُ وا بنطاق رحما لله درمهم ذك رد مكان ا دَ عَاكرد بآن ما دىعليه السالام بهتوكل سن ملاك كردانيداؤ لاخلاي تعاوان دعآء سينى ويمنى كويندد في مالله الرَّخ الرَّخ الرَّح اللَّهُم اللَّهُم إِنَّكَ انْتَ الْمُلِكُ الْمُغَزِّنُ إِلْكِ جَبِرِيًّا عِ الْمُغَيْدُ بِالْمُغَالَعِ الخَوَّالْعَتَوْنُ الْمُثْنَةِ وَالعَمَّا وَالَّذِي لِالْوَلِوْ ٱلْمُثَالَّةُ فَاعْدُلُّ مَانْتَ رَبِي ظَلَمْتُ نَعْنِينَ مَا عَرَ وَتُ بِإِيلَاقِي وَآسْتَغُ فُلِلَّةً مِنْ ذُنُّونِ فَايِّنْهُا يَغْفِرُ الذُّنُّوبَ الْاَلْتَ ٱلْلَهُمَّ إِنَّ وَفُالْاً عَبْدَان مِن عَبْدِك وَنَواصِيْنا بِيَدُك تَعْلَمْ مُسْتَعَزّالَ مُسْتَقَدِّعَنَا وَمُنْقَلَبِنَا وَمَثْوَا نَاوَيِرَّنَا وَعَلَا يَتَنَاتُظُلِّعُ عَلَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الل المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة عَنُكَ ثَمَوْ مِن امُورِينًا ولا تَسِنتَةِرُو فَاكَ لِحَالَ مِنْ كَافُولِنَا أَ تلقنك تعقل بخصتنا والمحون فيززنا والمنزبك تَفَوْتُكَ وَلا يَنْمُ الظَّالِهُ مِنْكَ شَلْطَانُرُ وَحُوْنُرُولًا يُجْا مِنْكُ عَنْهُ جُنُودُهُ وَلَا يُغَالِلُكَ مُغَالِكُ عَنْعَهُ

وَعَوْضَهُ مِنْ ظَلِيهُ لِعَفُوكَ وَأَيْدِلْنَي سُوْقَصَنِيعِهِ بِي تَصْلَكُ فَكُنَّ لَهُ وَجَلَّادُونَ تَخَطِّكُ وَكُلُّ مَرْفِيْتِم لَوَقُمْعَ مُؤجِدَتِكَ ٱلْلَهُ مُ فَكَ مَاكَرَهِ مَنْ لِمَانَ ظُلِمُ فَيْسَعُ مِنْ أنأظكم اللفتم لاأشكوالاحديوات ولااستعان كا عَيْرِكَ خَاشًاكَ فَصَلِ عَلَى كُنَّدُ وَاللهِ وَصُرْنَهُ عَا ثَيْ بِالْإِخِالَةِ فَأَقِرِنْ شِكَايَتِي بِالتَّعْبِ بِوَاللَّهُ مِّلا نَفْنِتِي بَالِقُنْ فِي إِنْفَاكُا ولانفيتنه بالأموس إنكارك فيورعل ظاسى وتعاليرن عِمِّي وَعَرَّفُوعًا قَلِيلٍ مَا أَوْعَدْتَ الظَّلِينَ وَعَرَّفِي مَا أَوْقَدَّ في إلجا بزالصَّطَرَينَ ٱللَّهُ عُرصَلَ عَلَى عُدِ وَاللَّهِ وَوَقَعْ وَلَهُ لما تَضَيْتُ لِي وَعَلَى وَرَضِّنِي عِلَا أَخُذْتُ لِي وَمِتِي وَاهْدُ للِّيَيْ أَفُومُ وَاسْتَعْلِنِي عِاهُوَا سَلَمُ اللَّهُمِّ وَانْ كَانَتُ الحَيْنُ لِمُونِدَكَ إِنْ تَاجْيِرِ الْأَخْذِلِ وَتَرَادِ الْإِنْتِفَامِ مِّ اطْلَحَ الى يَوْمِ الفَصْلِلَ وَتَجْمَ الْحَصْرِ فَصَلِلَ عَلَى ثُمَّدُ وَاللَّهِ وَأَنْتُ منك بنينة طادتو وصبردا ثير فاعذب بزية وبالتفتر وَمَلِعِ أَمْلِ الْحِرْضِ وَصَوْنَ فِي قَلْبِي إِنَّا لَمُا الْفُخُونَ لِيرْ تَوَايِكَ وَاعْدَدَتَ يَخْصَمُ مِنْ جَزَّا مُكَ وَعِيًّا مِكَ وَلَجْعَلَ ذلك سببا يقناعق بمأفضيت وثقتهم المنتزانين

13.

د دمات قیمین

المَّهُ النِيكَ وَاتَوَكَّلْتُ إِي اللهِ عَلَيْكَ وَتَوَعَّدُ أَرْبِعَ عَوْمَاكِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال عَنْهُ مِنْ ضَعْفِ وَحَسِياً نَا إِمْ لَا قُلَ مُنْ فَعُنْ عَرْفَا لُوْمَا فاجِدةٌ عَن الْحَرْى وَكَا الْزَجْرَعَنْ فَارِينِهِ بِالْوَلْقُ الْحِدَةِ مَّادُى اللَّهُ عَيْدٌ وَمَعْ اللَّهِ فَعُلْمِهُ وَلَيٌّ فَي عَلَاقَتِهِ وَاسْتَنْهُ في طُغْيَا نِرْجُزًا مُ عَلَنَكَ لِاسْتِدِى وَتَعَضَّا لِيَعَظِكَ لَّذَ لاَتُهُوْ، عَنِ الظَّالِينَ وَقِلَهُ ٱلْقِرَاثِ بِبَأَسْكِ اللَّهِ كَافَالِينَ عَن اللَّا غِينَ فَهَا أَنَّا ذَا يَا سَيْدِي مُسْتَضْعَفٌ فَيدِ عِ مُتتَضَامٌ عَتَ سُلطانِهِ سُنتَذِلِكُ فِينَائِهِ مَعَلُوكِ بَسْغُ عَلَنْهِ مَغَنْثُو كِ وَجَلْخَ إِنْهُ مُوعَعُ مَعْهُو دُعَدُقُلُ مِي وَصَافَتْ حِيلَتِي فَانْعَلَقْتُ عَلَىٰ لَمَنَا هِ عِالْاِلَيْكَ أَنْكُتُهُ عَلَيًّا كِهِمَاتُ الْاجَهَاكَ فَالْتَبَسَتَ عَلَّى الْمُوبِي خَدَ فِيح عَلَى فَهِ عَنِي فَأَشْتَهِمَتُ عَكَلَا لَا تَوْمِا زَالَةِ ظُلْمِيَّةً وَحَلَّمَةً مَن الْمُلْفَانُ مُون خَلْقِكَ وَإِسْكُمْ فَي مَنْ تَعَلَّقْتُ بِمِن عِللهِكَ قَاسْتَشَرْتُ نَصِيعِ فَاشَارَعَكَ بَالرَّغْبَةِ النَّك فَاشْتَهُ مُنْ مُنْ اللِّهِ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْكَ فَرَحَتُ اللَّهُ لِلْمُوْفِي الْمِنْ الْمُسْتَكِيدًا عَالِمًا أَثْرُلُا فَرَجَ لِلْإِلَّا اللَّهِ لَا كُلِّهِ اللَّهِ

ولايغادُك مُعَادَّ يُكَنِّهُ أَنْتُ مُدْرِكَةُ أَيْمًا عَلَكَ وَعَادِرُ ا عَلَيْهِ إِنْ كَأَ فَمَعَا ذُالظَلْوُمِ مِثَّا مِكَ وَتُوكُ كُلْلَمْ وَإِ وللاعكيك ودجوعة اليك يستغنيك بك إذا خذكالالغيثة وَيَسْتَضِيخُكَ إِذَا تَعَكَفُهُ النَّهِينِ وَيَلُوذُ بِكَ إِذَا نَفَيْهُ الأنينة وتظرق باثلط أغلقت عنه آنوا سالمتك يحيل النِّكَ إِذَا إِجْجَبْتُ عَنَّهُ الْمُلُوكُ الْعَانِكَ أَنَّعَلَّمُ مَا حَلَّ قَلْمُ ان يَتُكُنُ والنَّكَ وتَعْلَمُ ما يُضلِعُهُ كَتَالُونَ مَدْعُوكِ لَهُ فَلَكَ الْحَدُ مُمَيِّعًا بَضِيًّا عَلِمِيًّا لَطِيقًا جَبِيًّا ٱللَّهُ مُوَّا قَدْكُانَ فِي سَابِقِ عِلْمَكَ وَغُتُكِم قَضَا مُكَ وَخَارِي قَدَيْكَ وَمَا فِذَهُ كُهُكِ وَمَا ضِي شِيْدِكُ فِي خَلْقِكَ عُهِمَة شَقِيَّةُم وَسَعِيْدِيمُ وَبَرُونِم وَفَا حِرِيمُ أَنْجَعَلْتَ لِفُلْانِ أب فلان عَلَى قَدُنُ فَظَامَ بَيهِا وَبَعْ عَلَى مِصِكَا إِنْهَاوَ استطال وتعز وللطان الذي خُولت أياه والمرا بِعُنْوَخُ لِلْهِ خِعْلَهُ لَهُ وَعُوْرُ الْمُلَاقُ لِيكُونَ الْمُعَادُ خُلِكُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ فقصكه ني يحكن وع وتعن الصبر عكن و تعلق بشرضغفت عن اختماله وكزاقيد نعكالا أتناساف مَن أُلِضَعْ فِي كَلا عَلَى الْمُنْسِطًا ولِقِلَّتِي وَدُلِي فَوَكُلتُ

وَيُكُونُ عَنْ مَكُ رُومِهِ وَيَنْتَقِلُ عَنْ عَظِيمِ مَا رَكِبَ يِنْ فَصَيِّلَ عَلَى مُعْرَدُ وَ لَهِ وَأَوْقِعِ ذَلِكَ فِي قَلْبُ وِالسَّاعَةَ الثاعدة بالألأف فيتك المتحانفة العنت باعلى تكنين مَعْ وَفِكَ الَّذِي صَنَعْنَهُ يُعِنْدي قَالِن كُانَ عِلْمُكَ يَهُ غَيْرَذِلِكَ مِن مُعْلِمِهِ عَلِيظُهُمِي فَا يَّا أَشَاكُ لَا نَارِصَ لِلَّفُكُونَ الْبُغْيِعَلَيْهِ مِلْ إِجَابَتُدَعُونَى فَأَنْتُصُولَى عَلَيْحُو فَالْحُودُ فَالْحُودُ وَخُذُهُ مِنْ مَا مُنَّهُ أَخُذُ عَزِيرُ يُعْنَكُ و وَأَغِيا مُ فَعَنْكُتِ مُفْاجًاةً مَالِيْكِ مُنْتَعِيرِ وَالْمَلْتِهِ نِعْمَتُهُ وَكُلُطُ مُرْكُمُ وَأَفْضُ مِنْ أَجُوعُ مُراعِوا مَرْوَمَ مِنْ مُلكَمْكُ لَكُمْ وَبِمُ الْمُرْمِنُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل لَرُيْعًا بِلَهُ اللَّهُ كُرِمَا زَرْعَ عَنْهُ يُسِرُ بَالَحِرِّكَ اللَّهُ يُ لَمْ كان الإختان وَاقْضِهُ لَا قَاصِمُ إِنَّ وَالْمَاكِمُ الْمِن وَالْمَالِمُ اللَّهِ مَا مُلْكُدُ يُلْمُمُ إِلَى الْقُرُهُ بِولِكُ إِلِيَةً وَكَا بِنُ كَا الشَّالِيَةِ فَاخْتُكُو اللَّهِ عَلَى إِلَا لِعَرْقِ اللَّاعِيْدُو فَالْبَرْعِضُ فَأَبَرُّعْنَى \* قَالِمَةُ مُلْكُونُ وَعَتِي آمَرُ وَإِ قَطَعٌ خَبُرُوا ظَفِ اللَّهُ وَأَظْلِمُ خَانَ وَكُونُ مُنْكُ وَالْمُنْ لِمُ وَالْمُنْ نَفْسُهُ وَالْمُنْمُ لُونَةً وَالْمُنْمُ لُونَةً وَالْمُنْ

عِنْدَكَ وَلَاحَرِ الْجِيلِ بِلِدَ أَنْتُحْ وَعُدَكَ وَفُحْرَتْ وَ الِجَ الْمُدُعَا فَيْ فَالِنَّكَ قُلْتَ تَبَا رَكَتَ وَتَعَالُيْتَ وَقُولُكَ الحَقُّ الَّذِي لائرَدُ وَلا يُلَدُّلُ وَمَنْ يُعْطِيمُ لَيَصْرَبُوا لَهُ وَالْتَا جَلَ ثَنَا وَٰكَ وَيَعَدُ سَتُ الْمَمَا وُكَ الْدُعُو فِاسْتَقِيْكُمُ فَهَا أَنَا فَاعِلُهِ المَرْتَبَى بِرِلْأَمَنَّا عَلَيْكَ وَكُنْفَ أَنَّا وَآنْتَ عَلَيْهِ دَلَلْتُنَى فَأَسْتَخِيْكِ كُمَّا دَعَدَ بَيْهَا مِنْ الْخِلِيةُ المنعادَ وَإِنِّهُ كَاعُلُم إِنَّا سَيَّدُى أَنَّ لَكَ يَوْمًا يُنْتَعِلْهُ فِيدِ مِنَ الظَّالِمِ لِلطَّلَوْمِ كَا سَمَّ فَإِنَّا كَانُ وَقَنَّا تَأْخُذُهُ لِلْفُومِ مِنَ النَّاصِ لِانْمُلْا يَسِيقُكُ مُعْالِلٌ وَلَا يَحْرُجُ مِنْ عَصَّاكِ مُنَا بِذُ وَلَا نَخَافَ فَوْتَ فَاتَّتِ وَلَكِنِ مُلِّمِ وَحُرَّعِي لايبالغان الضَّرَعَنْ آفازك وَالشِّطار حِلْكِ فَعَدْرُفُكُ المتيدى ومولاي ففق كزجي فذرة وسلطانك غالب كلي كالمنظاية ومعا وكالكاكم الناك طايف اكَمَلْتُهُ وَرُجُوعُ حُرِيظًا لِإِلَيْكَ وَانْ أَفَظَّ مُتُوْفِكُ اَصَّرَّ فِي لِاسْتِيدِى خِلْنُكَ عَنْ فَلَانٍ وَطُولُا فَالْفَا فِلَالْفَا وإسْهَالُكَ إِيَّا ، وَكَادَالْقَنُونُ عِينَةً فِي عَلَيْ لَوْكِ الْبِيَّةَ بكِ وَالْمَعِينَ بِوَعْدِكَ فَالْ كَانَ حُ تَضَالِكَ النَّافِيةِ

الْمَافِيَ عِنْدُلُمُالِمُوفِبَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْ

كُلْخَالِق بنيه دَانِيلٌ مَا بْتَكِه بِغَفْرِلا تَجْبُنُ وَيِبلُو بِلاَتْسَنَّهُ وَكِلُ إِلَىٰ نَفَسِهِ فِمِا أَيْنِيدُ إِنَّكَ نَعَالُ لِا تُرْبِدُ وَاجْرُهُ مِنْ حَوْلِكَ وَتُوْزِكَ وَكِ أَلِهُ إللَهُ وَلِي وَقُوْتِهِ وَأَوْلَ كُلُّهُ بخصوك والدفع تشيته بيشينك وأنبع حسك فَأَيْثِرُ فَكُنَّ فَأَنْتُصْ كَبِلَّهُ فَخِينًا مَلَهُ فَأَدِلْهَ فَكُنَّهُ فَأَلْثُ عَوْلَتَهُ وَاجْعُلْ مُعَلَّمُ فِي مُدَيْرِوَلا تَعْكُ لُمِنْ خُرِيْرِ وَصِّيْرُ كَيْنَ فِيضَلَالِ وَآمَنُ إِلَى تَعْالِ وَيَعْتَدُو إِلَى نَعْالِم وَعَدُّهُ فيسغال وشلطانه فياضيحالال وعاقيته الخشيت ألويكته بِغَيْظِهِ إِنْ أَسَّةً فَأَبْقِهِ بِحَسْرَتِهِ إِنْ بَعْنَيَّهُ وَقِنْي سَنَّ فَهُمَ وَكُلُّ فُ مُطُونَهُ وَعَذَا وَيُزُوا لَكُهُ لَكُ تُكُورُ إِنَّا عَلَيْهِ فَالَّكُ اكَنَّا بَأْتًا وَاللَّهُ تَنْكِيلًا فَصَّلْ مِنْتُ وَسُتُم وهيد وتعويد ما وهيكلها الماحجة بن بن طافس د رمفي ذكر كرد التخه بيغ منرصل لله عليه وآله وانم عليم السلام كآن الخجاب فراثودازكسى كرد زمقام وسانيد دمقل الميثان يؤد وآن انينت كاول أنبه مرويست ارتبغنر صَّالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَجَعَلْنَا عَلَى أَنْ يَمْ أَكِنَةُ أَنْ يَعْفَى والمانية والمانية والتراكم المان المجانية

للا يُعْدَجُ وَمَا يُعَالِمُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الللللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّ مَتَكُنَهُا وَلا دَعَامَةُ الْأَقْصَمْتُهَا وَلا كَلِمَةٌ خُتَبِعَةُ الله فَرَفْنَهَا كَا قَائِمَةً عَلَقً اللهِ وَضَعْتَهَا وَلا لَكُأَلُّوهُ لَنَكُ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَلَا سَبَّالِالْا قُطَعْتَهُ وَآرِنَا أَضَالَهُ عَبَّادِيمَعَدُالْأَلْفَةِ وَشَقَّ بَغِدَا جَيْمًا عِ الكِلْيَرِ وَمُقْبِعِ الرُّونُ شِ يَغِدَا لَظْهُورِ عَلَىٰ الْمُ مَدِّ وَالشَّفِ مِنْ فِإلِلْ مِنْ النَّالْ وَبِالنَّفِظُ لَهُ وَالْأَفِيَّانُ اللَهُنةَ مَالاً مَّمَّ الْمُعَيِّنُ وَالْبِرِيِّ الصَّايِعَةُ وَأَجْبِوَادِهِ الحُدُ وْدَالْمُعَطَّلُةَ وَالْسَنَوَ الْنَاثِرَةَ وَلَاحِكُمْ مِ الْهُمَّلَةُ وَ المُعَالِمُ المُعْيَّنِ فَأَكُمُ الْمِيْ الْحَرِّقَةُ وَالْمُلْمَارِسَ الْمُجُوْدَةُ وَ لخابيبا لجفق كالساجة المفنعة كأشيغ يرايحاه الجآيَّعَةَ النَّاعِبَةَ وَآرُوبِ إِللَّهُواتِ اللَّاعِبَةَ وَالْأَيْلَ الظُّارِمَيَّةُ فَأَرْحَ بِرَالاَقْلَامُ النُّعَيَّةُ فَأَظِّرَةً بِلِمَا النَّفِيَّةُ فَأَلَّا كا وَسِنا عَيْرِ لا مَثُون فِيها وَيَبَكُبُ وَلا أَنْعا شَلْ مُثْلًا وَبِعَثْنَ لِا قَالَةَ مِنْهَا مَا يَحْ جَهِدُونَيْقُ مِعْمُ فَالْطِئْلَةُ الكُبْرِي وَنِقِمُنَكَ الْمُثَالِي عَثْدُرَتِكِ اللَّهِي فَوْقَ فَلَمْتُمْ وَمُنْلِطَانِكَ الَّذِي مُوَاعَفُونَ وَأَنْفِكُمُ لِمُ الْمُعَوِّمَا لَهُ لِمُنْقِعَالَكَ التَوْيَرُوكِ النَّه بيدِ مَا مُنَعْبَى مِنْ الْمُعْلِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عضلطيت

المالنتا غربن منك مروالستقديين فهم طالون مَوْدُونَ مِانِصًّا فَاتِ فِالنَّارِيْلِةِ بِالْمُرْسَلَاتِ بَالِمُرْسَلَاتِ بَالِمُنَازِّقًا انْجُرُكُ مُعَن الْحَرِكُاتِ كُونُوْ الصّادُ اللَّهُ عُلُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وللالفي ولاالفوين بكاالهؤ منغشة مكاكفوا هيم الآملنا يَوْمُ لا ينظيعَوْنَ ولا يُؤْذَ لُ لَا أَنْ عَالَمُ عَلَيْكُ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وتخرست الأنسن ويخضعت الأغثاق للكلب الخاذق الكلم بالمينيدة العَيْن وَالفَآء وَالحَاكِيْنِ بِنُوْرِالاَشْلِاحِ وَبَلَكُوْنُهُ صِنْ إلا صَبَاحٍ وَمَتَوْمِيكَ لِي لا قَدَيْرٌ فِي الغُنْوُ قَالَوْلَج وَلا سَغِيْ مِنْهُ فِيا رِدِينِضَرُّ مِنَا للهِ وَفَعُ قَرَيْ إِذِ الْجَالِمُونَ الموكاكفة كتبالله كأغلبن الايراين مراستفار باللو المتول ولا قَقَ الله ما يَعد العِليّ العَظيمِ سُوم حَسَن عَلالسَّا بْأُ مَنْ حَعَلَ بْنِيَ الْحِرْ مِنْ خِاجِرًا بَهَزَخًا وَجِمَّا عَجُورًا لِإِذَا الْقُوْ والشلطان إعال المضارة كنت أخاف والتأملي كَيْنَا النَّامُ تَعَلَيْكَ مُتَّكِّمَ فَعَلِّمْ مِنْ الْفَكَّا يُكَ بِينِيرَكَ كَافِيْ عَلَيْ مِن صَبِكَ وَأَطِيرُ فِي عَلَى عَمَّا فِي إِنْ صَالِحَاتُ فَإِيَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بتصري الثال الليا وتفوك النابقة فاجعل بينا مري

بَا أَطَاقَ بِمِ الْعَرِينُ مِنْ مُقَاكًا إِلَّ وَبَعْلًا قِدِ الْعِرْمِنَ عَرِيثًا كَا إِلَّ وَبَعْلًا قِدِ الْعِرْمِنَ عَرَشَاكً وَمَا يَعْظُ بِهِ قُدُ تَكُ مِنْ مَلَكُوْتِ سُلْطًا زِكَ يَا مَنْ وَلِيْرٍ. وَلا مُعَقِبَ لِحُنْ عِبِراضِ مِنْ مَنِي وَبَانِ أَعْدًا مُنْ سِيْنِولِ . لأتمزة عاصفا لزياح ولانقطع بوارزالصفاح وللا فيه عَوْا مِنْ الرَّمِنَاجِ وَحُلْ يَا شَدِيدَ الْبَطِينَ يَنِي وَبَيْن مَنْ يَهِينِهِ عِنْوا فِقِهِ وَمَنْ شَنْرِهِ الْأَطُوارِ فَدُو وَرَبِّ عَنْ كُلَّةٍ وَعَمْ الْمَا وَجَ مَنِرَ يَعْقُونَ فَرْجَ مُكَّالًا كَاشِّفَ فُيرًا يُوْتَ اكفيف ضربى واغلي إمن عالبني الماغار الكاغير مغلوب وَخَالُهُ الَّذِينَ كَعْرُوا بِغَيظِهِ مِرالاً يه فَا يُدُّمَّ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى عَذُ فِي مِ فَاصَّبَعُوا ظَا مِنْ وَدُومِ عَلَيْهِ السَّالْمُ بكوبغدا نقراءة كرنير قل المنتر مايك الملك توليا للك مَن تَشَاء وَيَزِعُ الْلَكَ مِنْ سَتَا إِدْ وَيُعِزُّ مِنْ تَكَالَ وَتَعَرُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدَكَ الْخَدْرَا يَكَ عَلَى فَ يُلِينَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الكرخصنعت البريث لعظمة علاله الجمعون وخللعظة عِنْ كُلْ سَعَاظِرُ كُلْ يَعِدُا حَلْيَهُمْ إِلَّهُ عِلْمًا بَلْهُ عِلْمُ الله شاردين مُمَّرَّقِينَ وَفَ طُغْيَا نِهِمُ هَا لِكِينَ فِكُلِّ عَوْدَ رَبِّ العَكِقِ الْسُؤِدِ، وُلْقِتُلْ عَوْذُيِرَبْ لِلنَّاسِ لِسُوْدِهِ أَغُلِقُ عَنْيَ

30

دَنَا جِيزَكُمْ وَاللَّهُ عَيْرُ حَافِظًا وَهُوَانَ مَرْ الرَّاحِيْنَ مِنْ وَعَلَيْهُ السَّلامُ بِنِي مِاللَّهُ السَّعَنْ وَيُرْمِ الله التجزُّ وَبِماعَتَمَنْ وَمَا تَوْفِيْقِ اللهِ باللهِ عَلَيْد تَوَكَّلْتُ وَالِيُهِ الْهِبُ فَأَعِدُ فِي اللَّهُ مَر مِنْ كُلِّ طَارِقِ طَرَقَ فِلْيَافِسَتِنَا وُصِيْمَ وَمِنْكَ يَدِكَالُهِمْ أَوْمَتُمِكُمُ لِمِدِ نَجَرَتُهُ مِعْلَهُ وَاللَّهُ أَحَدًا لَهُ الصَّمَدُ السُّونُ وَبِالْكَرْمِمُ التكنؤب المُتَرَدِّينِ الكاف وَالنَّوْنِ وَبَالِا سُمِ الْعَامِين الكُنْوُلُون اللَّذِي يَكُونُ مِنْ الكُنُولُونَ قَبْلُ إِنْ يَكُونَ الدَّتَّةُ بِيرِ مِن كُلِّ مَا نَظَرَتِ العُيُّونُ وَخَفَقَتِ الظُّلْقُ فَ وتحجلنا من بنبوا ثينهم ستا فمين خلفه يرستا فأغشا فَهُ وَلا يُضِرُونَ وَكُفَّىٰ باللَّهِ وَلِيًّا وَكُفَّىٰ باللَّهِ نَصِيرًا م يا قرعليه السلام اللهُ مَا يَا نُورَالسَّمُواتِ عَالاً ضَ مَنِعًا لَا مَنْ حَسَمُ لِنُورِهِ كُلَّ جَنَّا رِوَذُلَّ لِهُنَّةِ الفالاقطار فت المجينع الأشرار فاضعين فايسان خَاشِمِينُ لِمُمَّاءِ رَبِّ العَالِينَ جَنْبُ عَنِي رُورَجَبًا رِي المُعَا وِوَسُن مَرِقِ السَّهُم مِنَ المُمَّاءِ وَجُهِلًّا لِلمَا زِلِ وَ الذيايها لمتغييرة بالأثخارة البارزنيك أظها يأتها

فرَجًا وَعُزِجًا إِلَا فَأَ مُلَا تُحَرِينَ اصْعَادِ الفيلِ وَالْمُعَلَ عَلَيْهِ مُرطِينًا الإيكرَّ بْهِ مِعْ الْرَّيْنِ جِيلِ إِنْ مِنْ عَادًا نِ بِالنَّتْ عِيلِ ٱللَّهُ مَا إِنَّهَ النَّكَ النُّتُكَاء مِن كُلِّهَا مِ وَالنَّصْرَعَكَ لِلَّا عَلَاءِ وَالتَّوْفِينَ لِمَا يَجُبُّ وَتَرْضَى لِالْإِمِّنْ السموات والأرض وما بمنها وماتخت الترفي لك ٱسْتَكُفَى وَيكِ ٱسْتَغَنِى وَبكِ ٱسْتَشْفِي وَعَلَيْكَ اتَوَكُلُ فستكفيك فالله وفق التهيغ العكن وحارف كتان عليه التلام يامن تَنْ أَنْرُ الصِعالَةُ وَمُرادِقُهُ الرَّعَالَةُ لامَن مُوَالغُايَةُ وَالْنِهَا يَرُيْا صَارِفَ ٱلشُّوءِ وَٱلْسِنَا كَالْحِيْرُ عَنِي آفِيةَ العَالَمِينَ مِنَ أَلِمِنَ وَالْأَرْضِ الْجَعَنِينَ بِالْالشِبَاحِ النؤذلينة وبالانفالوالينزيلين وبالأفلار أليوفاني وَبِالْكَلِينَا عِالِعِبْلِنِيَّةُ فَمَا أَزَّ لَكَ فَالْأَلُواجِ مِنْ تَعِينُ ا الإيضاج اجتلفا للهمة فيجزيك وفيروك وفقا وفى سنترك وفي حفظك وكنفك من شرك الشظار مارد وعَدُ وَمراصِد وَلَهُ مِمْعانِدٍ وَضِدٍ كُوْدٍ وَمِنْ كإنخا سيبين والفواكفيت وعلى الموثق كلت والكيد استعديث على كُلِ ظالِرظكم وَعَالِيْمِ عَنْ وَطَارِيِّ مَكْنَ

وَهُلَ

يَجْنِينِ اعْلَا يُوعَا عْلَا يُكَ مَا يُمَّا يُكَ لَا رَحْنُ لِا رَحِيْمُ لاسييل كف على من تعود بالفران واستجاب الرحيات الرطن عَدَالعُرش نتوى إن تطش رتبك كشد يدالي فقله فَعَالًا لَا نُرِيْدُ فَانَ تَوَلِّيهِ فَقُلْ جَسْمَا لَّدُ لَا إِلَّهُ الْمُوعَلِيمُ توكان وهورالعزيث العطيد مشتركا ظفعليه السَّلام تُوَكِّناتُ عَلِ إِلَيِّ الَّذِي لا يَوْتُ وَتَحَمَّنْكَ بِيُّن العَرْة وَالعَظْمَة وَأَكْتَرُونِ وَآسْتَغَيْثُ بذي الْحِبْرِلْمِ وَالمُلَكُونِ مَوْلا يَ إِسْتَسْلَتُ إِلَيْكَ فَلا تُسْلِمْنِي وَ وتَوَكَّلُتْ عَلَيْكَ فَلا تَغَذُّ لَهِي وَكَجَأْتُ إِلى ظِلْكِ الْبَشِطِ فَلْ نَظَرِ فِي آنْتَ المُطْلَبُ وَإِلَيْكَ المَهُوبُ تَعَلَّمُ الْجَهْ وَعُلَا أَعْلِنُ وَتَعْلَمُ ثَمَانِينَةَ الاعْنَى وَمَا أَخْفِي الصَّدُوبُ عَا مُسِكِ اللَّهُ مَ عَني النَّالِ إِن مِن الْجِنَّ وَالْأَيْنِ المعتان فأشفني فازحنى لاأزحكم الراجين ونهما عضاملي والمالم المتناكث فاكولا ي فاسكن عَمَى إِلَيْكُ وَتَوَكَلُتُ فِي كُلِ الْوُرِي عَلَيْكَ أَنَّا عَدُلَ وَإِنْ عَنْ نَكَ فَأَخِا فِي اللَّهُمْ فِي سِنْولَ عَنْ شِرًا رَخُلُقِكُ وَاعْصِمْنِي مِنْ الْكِيلِ وَالْدِينَ إِنَا اللَّهِ وَالَّذِينَ إِنَّ

تجبثك ونجزتك مغاشرالجي فالأيس فالشياطين باستاء الهوالكلك اتجا يالعظن القفارخ الوكي شَيْء بينارلا مُنْسِكُ ٥ الانضا وُالآيرلا سَجْ كُمْ جَنِيعًا مِن صَوَاعِقُ الْقُرْ إِن النِّينِ وَعَظِيمِ النَّمَاءِ رَبِّ الْعَالِينَ لأملجا كفارد كرولا منقآة لخار بدي من ككاه التبيط قيزاع المهيط مكرة اجرالتخبيط فزايعكن تحبون طايعكم منعول وشامخ يتزكز سنكو وكافا ستبسيلوا أخباقان مَنَّقُوْ الشَّنَا تَا وَتَوَا قَعُوا مِا نِمَا ۚ إِللَّهِ اللَّهِ الْمُواتَّا وَإِللَّهُ الْغَا فَالِنَهِ رَجْحُ الْأُمُودُ وَهُوَ الْحُكِنِيرُ العَلْيَهُ صَادَة عليه السلام لما من المستعنث بما عا دَبي وَا ذِا اسْتَوْتُ برعند الشكايداكارني واذاستعث بعندالنوايد أغاثنى والداانشنضرث يبعلى كدوي فصرني واعاتني الِيُكَ الْمُفْرَعُ وَآنْتَ الِنَّقَةَ فَا فَفَعْ عَبَى مَنَ أَوَا دَفَى وَفَالْتُ مَنْ كَادَ بِي مَا مَنْ قَالَ مَنْ مَا وَمُنْ يَنْصُرُ فَكُ فِي اللَّهِ فَالْ عَالَكِمْ اللَّهِ فَالْ عَالَكِمْ المَنْ بَعْي نَوْجًا مِنَ الْقَقَ مِ الظَّالِينَ وَلَا مَنْ عَلَّا وَلَا مِنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ لِا مَنْ يَكُ مُوْدًا مِنَ الْقَوْمِ الْعَالِمُ الما سَنْ بَيْ تُحِدًّا صَالِ لللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنَ الْفَوْمِ الْكَافِرُينَ

Se de

مضليسيت

وَأَهْلَى وَمَنْ يُتُوتَ كَا عُلَّى لَهِ الآية بتارك الْهُ إِبْرَ فِيمَ والمماعنل والحق وتغفوت تكالأناب ومالك الْمَانِ وَجَنَّا كُلِّجَنَّا مِنْ وَمُلِكُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ مَنْ نِيلَ الدَّرُخُدُّ لِما يَجِينُمُ وَأَلْبِسِينَ عَا فِينَكَ وَا زَرَهُ فِي قَلْمَ مِنْ فَيَ وَأَخِيًّا إِنْ عَدُّوكَ وَاحْفَظْهَا فَكُلِّي مَمًّا دِي فَعِنْظِكَ فْلُمْنَ يَكُلُونُكُ مِن لِيُلْ وَالنَّهُ الدِمِنَ الرَّضْ صَنْبِي الْمُعْلِقًا وَمُعْنِيًّا وَمُعْانِيًّا فَانْ تَوَكُّوا فَقُلْ حَسْبِي اللهُ لا اللهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَ اللَّهُ وَهُو كُالْ العَرْشُ العَظْيْمِ وَدُودادهم عنكرى علية التلامُ اللَّهُ مَانِهُ الشَّمَكُ عِقْبِقَهِ إِيمًا فِي وَعَتْدِعَنَهُ التِ يَعْنِينِي وَخَالِيمِ مَرِجٍ تَوْجِيْدِي وَخَيْفِي منطؤات يبزى وتشغرى وتبثري وكنبى ودمى فضيم عَلَي وَجَوَا وِهِي وَلَيْنَ بِالنِّكَ ٱنْتَ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱنْتَمَالِكُ اللؤك وتجبّا كالجنابرة ومكك الذنيا فالاخن توكيك مُنْ فَلِقًا وْوَيْرُو الْمُلْكَ مِنْ شَمًّا وْوَتَعْرِمِنْ شَمًّا وَيَعْرِمِنْ شَمًّا وَيَدِكِ الْغَيْلِ أَنَّكَ عَلَيْكِ إِلَّنِي ۚ قِيدِيرٌ تَوْلِ اللَّيْلَ فَاللَّمَا وْتَنْ لِمُ النَّفَادَ فِي اللَّذِي وَلَيْ إِلَيَّ مِنَ لِينَتِ وَلَجْزِجُ الْمَيْتُ مِنْ لَيْ وَرُوْقَ مِنْ مَنْ الْمِعِيزِ حِيابِ فَأَعِرَنِ بِعِزْكِ فَا فَهُدّ

فَاكْنِنِي نَتْرَكِ إِذِي شَرِّيقِنُدَ زَتِكِ اللَّهُمُّ مَنْ كَا دَنِي آفرًا دَ بِي فَا يِّنَا دُرَا يُلِي فِي خِيْهِ وَاسْتَعَيْنُ مِكَ عَلَيْهِ فآستعين منه يحولك وقوتك فشدعن إنطار القالين اَسُلُكُ كِفَايَةَ الأذى وَالْعَافِيةِ وَالِشَفَا وَالنَّصْبِعَلَى الْكَفَلَّ عَالتَّوْفَقُ لِنَا يَخُثُ وَتُرْخَى لِمَا رَبِّ الْعَالِمِينَ لِإِجْبًا زَالِتُمْلُوَّ فالانتضين يارتب عدوالد الطينين الطام بن صلالة عَلَيْمُ أَجْعَيْنَ وحص جواد عَليْه السَّلامُ الْخَالِثُواعُظُمُ فَأَكْبُرُ مِنَ الْخُلُوبَيْنَ وَالرَّانِينَ ٱبْسَطُ كِمَّا مِنَ الْمَرْزُوقِينَ نَانَالِهِ الوَّصَلَةُ فِيعَدِمُ كَدَّدِةٍ تَكْنِيدُا أَفْئِكَ المُرَّدِّةِ فَتُرُدُّ كُنْدُلْكُنْدُةُ بِالْأَفْسَامِ بِالْأَخْتَامِ بِاللَّوْجِ المحفوظ بالخاب لمضرف وبعرش للغطيم الجعجيف استترف واستجرت واعتصمت وتحصنت والتراو كهنعص ونطة ونطب ونطس وبحر ومحملي واق فالتراك المجند والمركف وتعان وتعط والتدوية فنعترالؤكنا فكالصطادى علك والشلام فالفاقتات الفُرْانَ الْيَقَلِهِ تَعْالَى قُورًا فَاكِدَا مُواشَّا لَقُوْا وَالْسَعْدُ بالله الايتين علنك التولاي توكلت عالت حسبي

تَبِعَنى لِنْضَرَج دِينِكِ مُهِدِينَ وَفِي سَبِيلِكَ عَجَاهِدِينَ وَعَلى مَنْ اللَّهِ بِي وَاللَّهُ هُمُ مُلْفِي مَنْصُورَ بِي فَكُوفَتِهُ إِنَّا مُمْ خُدُونِدِكَ وَا نُصْرِنِ عَلَىٰ مَنْ تَعَدَّىٰ تَحُدُودِكَ وَا نَصْرِلَغَةً كَأَذُمُّقُ الْمُنَاطِلِ فَ الْمُنَاطِلَكَ اللَّهُ وَهُوَّتًا فَأَوْلِكُ عَلَىٰ مِنْ شِيعَتِي وَآنْ مَا رَجَانَ تَعْرَبُهُ الْعَيْنُ وَيُشْتَدُّنُّهِمُ الآنُ وَاجْعَلُهُ مِنْ فِي حِنْ وَكُونَاتُ قَامَيْكَ قَكَفِيكَ وَخَفِظُكُ وعاذك وسيترك برختك الأرخة الزاجين واعل ينرآن سنارست وبعصازان درس كاب مذكور شد ، د زفضل غذه عن د ، كد د زعت مرفر بعث باللكفة ودرفضل يازد منهد عود ، كددروقت خواب اليد كمت د رفضل هفتكم عؤد والياه مفته ود رفصل مشتدم عود فكرا ربزائ فع الراست ود نصل بيت وسنومكانباي سفرانت وامًا انجا بسطبر دريس يرجنع البال انصادق عليه السلام رطاية كرد كرنيغ مرصلًا لله عليه وآله تعويدميغ مودكين العليها السَّلَم انهاي فع خِشْم باسعود. ومؤيلينه السَّلْمَ وَ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فاحرى وكن أزاد بي بيتورب طَوْتَكَ وَأَخْتًا بَي مِن اغْلَانِي فى سِنْ تِلِكُ فَكُمُّ فِأَتْ مُنْ فَقَالُمُ لَا يُرْجِعُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِ مِنْ مَا وَمِنْ خَلْفَهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَهُمْ وَلا بْنِصِرُونَ بِعِنَّةَ الله السَّيِّحُ فَأَنَّا الله الله إِنَّا فَ عَلَمُ ذَا وَعَلَيْهِ مِتَوَكَلَنَّا وَمُوحَنَّبْنَا وَنَغِمُ الوَّكِيلُ وَلا حُولَ وَلا فَقَ إِلَّا بِإِسَّهِ العَلْى العَظِيمَ وَالْحُدُونِيةِ رَبِّ الْعَالَمُن وَصَالِمَةُ عَلَى مَنِدِ نَا فَعُدالنِّنِي وَالْدِ الطَّلِينِ لَا الطَّا هِ إِنْ وَحُسْنُنَا أَا قنغم الوكينل وهو نغم الولى ونعتم النصر ومالت أَنْ لاَ تَوَكَّلُ عَلَا الله سيز مهرضاح في الام عليه السَّار ٱللَّهُ وَأَجْنِهُ عَنْ عُنُونِ اعْلَاثِي وَاجْعَ بْنَنِي وَبَيْنَ أَوْلِيَا ۗ فأنخ له ما وعدتني واخفظها غيبتي لي أن تأخف الي فَاكِينَ فِلْ دُرِسُ مِنْ فَرْوصِكَ وَمُنتَلِكَ وَمُعَلَّوْنِي وَ مَهْلَخُرْجِي وَاخْعَلِ لِي مِن لَدُنْكَ شَلْطًا نَا نَصْبًا وَأَفِيهُ نُعَّا نُبِينًا وَا هُدِينِ صِرَاطًا مُسْتَقِمًا رَا قَفَى ثَيْرَ مَا الْطَاذِيُّ مِنَ الظَّالِينَ وَالْجُنْفِعَنَ أَعْيُنِ الْبَاغِضِينَ التَّاصِينِ العَنَا وَهُ لِا مُلِمْتِ نَبِيْكِ وَلا يَصِلُل إِنَّ مِنْهُمْ أَخَذُ فِيتَوْء فَا ذِاا ذِنْتَ فِيظُمُونِ فَا يَدْ فِي يُخْوَدِكَ فَالْجِوَلُ مَلْ ففليبست

صلا لله عليه وآله واسوخت أو ذالين افيون وانصا علنه النكم مزوبيت كرجؤن يكى انشماسه يأكرد كفينتى عيب ن باند كم عنواند و فتى ميرون م من يذاخلن خۇدمعقۇدتىن دابدرستىكەمضرت غيرسانداوداھى جيزبا ذن خلاى تعرور وكرو المحلي ازحسن عليه السَّارُ روايت كرده كركسى وافرناچشىرىنىد ، باشد بايدكم بخواند والنائكا ذاللاني كفرو اليزليقونك بِإَجْمَادِيمُ لِمَا مَعِمُواالذُّكُرُ وَيَعْوَالُونَ الْمُرْتَجُنُونٌ وَمُا فُوَالِا ذِكُرُ للعالمين ومدخط وزيرمؤتد الذي بن العَلْقى اسْت كدا فى كى داكر چىشى دىسىت بن والله العظيم الشّان القويّ السُّلطان التّوَى الأركام حَلَمَ خَاجِي وَيَجِوْلِ بِينَ وَشِهَا اللَّهِ قَاجُولَ لِي كَا إِنَّ فَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عيض في العاين في المناون في المناون و المناون و المناون المناو وَكُلِّهُ إِنَّا وَجِ الْبَعَرَ مُلْرَىٰ فِي فُلْوِ إِنْرَّا وَجِ الْبَعَرُ كُرْبَيْنِ مِنْقُلِكِ النِكَ ٱلبَصَرُخَاسِنًا وَهُوَحَمِينُ وَبَعْضَى ى فويدان افرون دا بهندمرع ومنين ما نابريا مرد وجر ميوان وبهان مرد و ياعانسا فالمنالل

كُمِيْدْنَفْسِي وَذْيْنِتِي وَا هٰلِيَنْتِي كِلِمَا سِواللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَيِّ كُلِ مِنْ يُطَابِ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنَ لامَّةٍ وَعَلْد لكي بن تطفرًا لسمعًا في ارتبع منها لله عليه و آله دفايت كرده اين عفذ ، زاانبرايد نع خُيْم اللَّهُمَّ لإذاالتنكطان العظيم فالمؤالقدير فالوخبرالكمزير فَالْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَالدَّعَواتِ السُّتَعَا لِا يِّ الْحَسَنَ والخسنين مِن أغفِر الجن وغيلوب الإنستة دزدكر آنجه انظراي وفع بتهاميا است كدا زخيتم بم رسيده المشدشيخ رضي الدين بنشنخ ابي على طبرتهى دركاب مكادم الاخلاق ارضاد قعليه الستلام سفايةكرده كمحبشرحقانت ونسيتراين انضر دجشم نوبراس تؤوشا ذتوبرغيرةوس فبون بترسى ازان بكواسه الا مَا شَارَ اللهُ لا قَقَ إِلَّا باللهِ العَلِي لَعَظِيهِ وَهُ وَلَجُّوا التفسيرا زينغمرم رؤات كرده كه مركستان كدد ونظراه عيب الشدنس بحويد ألفة القالة الما اللهُ لا تُعَقِ الَّا باللهِ مِصْرَ فِي مُندياتِ وَالْفَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِصْرَ فِي مُندياتِ وَالْفَالِي مذكون ست كرحز شلعلته التكر المنون كرد شعبين

چيزه مكربك فيد دا قال دوزعَقَدَ ثُكُ زَالِنِكَ العَقْرَبِ وَلِيَا آوِ الْحَيَةِ وَمَكَمِ الشَّادِقِ بِعَوْلِ أَمُّمُدُانَ لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَكُنَّا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عقرن وما دُدرد مرك م بنوالد مرتب علام عل فُوْجٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّاكَذَالِكَ يَجْزِعُ الْمُنْفِينِينَ إِنَّهُ مُنْ عِبَادِنًا المؤنينين محترث زسا نذاو فاعقرب وما وعدمكاظ الإخلاق اذاب جعفهانيه السلام مرونيست كدهركد بكويداين عوده لادرشب نهنزك مضرت زندا با مع عقرب ولما و كرنان تا صباح و لان اينستاكون بِكَلِياتِ الله التّالماتِ اللّه المالية المناتِ وَلَا فَالْمُ وَمُنَّارً وَلَا فَالْمُ وَمُنَّارً الإذرا ومن ترما برا ومن ترك إلما يرزوا خذ بناعيما أَنْ دَيْعَالُ مِنْ الْمِي الْمُ الْمُنْ يَعِيمُ مَنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اكريدمة بدرغا زجون فارغ شدفه ودلعن الله المَقْ وَمِن عِيكِ مَا رَدْ مَعَلَىٰ لَا الْأَكَدُ مَنِكُنَدُا فُرا يَكُنْ تعلي خود لا وبكشت عقرب لابان برطلبيدا بوغال بادي لدمران تخلكه كزيك وميخوا نذقل في الله ومعود حابين كم المان المناع المنان ا

سُكُولُماندخلاي تعرمضرت جشمرناا زيشًا نعود ، انبراي دفع مضن كزندكان كه ازكا بطالائد علينم التالام م وبيت بيسيرا لله الخير الجينير بِسِمِ اللهِ وَبِاللَّهِ مُحَدِّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ أُوْمُ بعزّة إلله وَأعود بقدن إلله على اكتاد من شركل هامّة تَدُنُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا رَازَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمُ وَدَكَّا توكلاسا بىاللة نيارآ ورد . كدكسيكه بترسندا نكونة معقرب بكونيدصااح وساومالنا الانتوك انعك القووجه فمشنكا حندم وبيت كدكفت بنين منبصتل لتدعلن مالةمردي ذاك مسللان شائ بؤدكداكربكوئي د دُوقت شَام اعْوُدُ بِكَامًا تِ السِّو التَّامُّ اتِ مِنْ تُولِمًا خُلُقُ مضرَّت نها ندبتوعقرب ودرفوا بدقط عرورا كدهركدب فيداين فادزوقق فرورو وآفاف نص نها نداورا دران شبع جنود وكالدين الحنوان مذكورست كرهرك مكولد والمرضي بيسمِ الله الذي لا يُضْرَبُّ إنهِ شَيْ في الأرض والا التماء وهواليمنغ العلية مضرت الداوعاميج

وَغَيْرِ مُصَلِّي الْمَا

فضلهبيت

عنه وانجا بعضى زفوا مذمذكور مي شودكه نفع لابد مآن انشاء الله تعالىكسى كمكزين الشداو راعق وماروجا فران مؤذى دركا بعين المنبئ كفعم عفى السرتعون كالمناكنة مناكنة كالمناكنة كالمناكنة كالمناكنة المناكنة ا شرب رمادك والغنر وضمادك ردن الان فوضعي كرك زيد. وهمينين نفع ميكنداكر بكي بندعقر بالا وضما دكنند بآن سوضع لأكدكز بك المشد وهميس لأفع اشتضاد بمكس واسفيداج بإحمل باالجير ياآرد علبه وسركه وفود بجالا سيربستاني بإيان ومكم بخوركس بمضرت نيا بدازكن يدن عقرب وهركم بخورد كرفتر ويك ردأوراعة بعيرد درمانهوزيا ذرما الماطرة الماطرة ود مكر في المويد بشكاكؤ مندرا وباليند وخيركنند بسرك وطلا كند بالمعالى المعالمة مجنس استرن المركاء بالندبان وآب دمالادى تنكس مد مدالركن نك را وهركه سندد رازار خود بتدقه مندى المضربتنها نذبا وعقرب وديكالية

لنعشكبرى سنتكرمنك ببيداؤ الدرشاين بإغدد فآنشب انعقرب بن سيناكل يذفَنَ ذَا فاعَيْسَيَّةً جُمُّ السَّمَا لَوْنَدُنُ مِنْهُ عَقْرَكُ بَيْشُمَا كُلَّا وَلاَ يَدْنُوالِينِهِ سارة فيسَفَرَى لا يَسُولُم طَارَقُ وَاذْ وَفُوا يِدا بِرحُوف انده آنست كده كه بنويسنايه الابكاغل بيديج نهبه بإطفادت دويجبله وبلاشامدا تبكزاشفايليد از المركونذكى إنشآء الله تعالى وآن حرف فاينست عجو منوهنوق مطووم كالمرونبطم ورد الدفوا ايداين خُرُون لا دَرين قطعه جود رهومع همورمطوه قر فكلم والجييغ للانقط وفافاتفاطنس وتناالمأط وهاأفي الظائمين ألوسط وكأم فلانظ وللسيم فَاحْتَفِظ مِنَ الزَّبْعِ فِيهَا لا تَعْلَمُهَا النَّيْعَظُ فَالْ الدَّلْكَ الْمُوعِ فيه شِفَانُ أَوْ الْمِبْتُ فِطَرْسِ مُسْتَصَالِكُمْ الْمِنْ مُنْ تَفْسِلَ الِعَبْلَةِ الَّتِي يُؤُرُلِينَهَا العُهُ وَالْعُجُدُ وَالنَّيْطُ وَيَعْسُلُ إِلَّهُ القراح وتشرب الرَّ ول فِي بَاأَن كَتَهَا بِلا عَلَظِهِ إِلَّا مِنْ فِيمَا تَوْمُنِا تُلْتَهُ وَاثْنَائِي السَّنَادِي بِإِخْفَامُمَا شُرَكُونِ تمه ماخودانت ازكا بحدقذ النَّاظره كعبي عفاية

كزندكى عقرب ومار وهمجنين أشاميد ف دومتقال انحباريج وسيرسوخته مكا ، بنهندبه وضعيه كذين بإشدعقرب تسكين دزداؤرل وابن سيناكفنه ذرنوشا درطبعتست كمميكشذا فعي لاوسايركندكا وديكا بتنك ومفيد منكوراست كرننع منيكند كزندكى عقرب لاضاد نخاله كمنتم وسنكه وخاكستنكأ درخت انكوروسركمرك درخت امرهديا كندنا يا قطران علوط بمك وعجنين نفع ميكندد فيق دانكداً وهجنين نفع سكند سفيك وزرد ، تحريم عركا ، غال المادناه وبباشا مذنبران نمك ومخودندكرم وهجنين المحميكندخوردن بنيسة وترب ويؤشيدن انكشتر غروندا وسنيك رذانذا ذكزندن ماروغقن والم الم منت استاق الكَدُنيِّة الَّذَى لا يَسْلَى مَن وَكُنَّ وَلا يُعَنِّي مِن دَعَاهُ وَالْحَدُ للهِ الَّذِي لا تُحْمَيُّقَانُ أُ وَأَكُونُ لِلْهِ اللَّهُ يُعَنِّي بِالْارْخِسْانِ الْحِسَانَا فَالِسَّيِّمَاتِ عُفْلِنّا وَ الصَّابِرَ عَامٌ وَأَكْذَلْ يَعِوالَّذِي هُوَرَحا وَنَا جُينَ يَتَعَلِغُ الْاَ مِلْ مُثَا وَالْحَدُ لِشَا لَذِي لَمُ يَتَّفُ دُولِمًا وَلَذِكُمُ

آورد ، كرضاد كنندكرندكي لاعقرب لانجا ورسونمك كرمكرد وياخرقه كرمكرد ويانزديك شونداباتش نفع سيدهدكسى لأكمعقرن كزنين باشنخوز دن سيرد بندق ونهادن نقره بهؤضع كزين فاطلاك ردئ ودرعًا المغلوقات آورد، كاكربند ندريته درخت نيون نابهبى كداوراعق بكزين ناطشود درياعة دندآن دنغرابا ديرآورد ، كمقله نك وزراساند باست وصمادكنندبان على اكدكوبان الشدعقيب دنلفظ الفوايدا ورد . كه مركا . نيا شامدكم كمعقب اؤراكونين فاشدريع درنم ازنيثا درين وكاليدويا نيت خوشبوى دايل شودانا وفلتا ورد . كرهزا كزين الشذعق بعورد روعن وعسك وكرود وبدهدا فراازحب الاترج كوفتدسه دوم بالنجما كنندموضعي لأكركزيك باشفعتر بالميان كوفت باينيركمنه وشق كنندشكم فرغ خوانكي كوجك واقتا كنندبآن وطلاكنندد رحوالي أنوضع مركزوك ومفيدكفنه كشرباب نؤشا دريه ميانداندن

الْلُكَ مَن قَشَاء كَنَهُ فَالْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ كُنْهِمْ وَثُولِ عَلَى الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تُؤْجُ ٱللَّيْلَادَ النَّهَا دِى تُوجِ النَّهَا رَفِي اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ الْحَيَّمِنَ المِيْتِ وَفَخْرْجُ المَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَانُ فَأَمَنْ تَسَا أَبْعَيْ حِسَّا بِ وَصَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَىٰ سَيْدَا عَدُدُ وَالِهِ وَسَلِّم سِفُم أُغِنْدُ نَعْشِيْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَالِحَيُّ القِيُّولُمُ اللَّهِ السن الرَّيْولُ بِمَا أَنْ لَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبْرِوَ الْوُمْنِيْ فَ الْأَثْمَانَ جَا رَمْنَ الْمِنْ الْمُعَنِّى اللَّهُ يَ قَالَ اللِّمْوَاتِ وَالْأَنْضِ تَيْنَا طَوْمًا آنَكَ رُمًّا كَالْمَا آنَيْنَا طَالِعِيْنَ وَالْحِيْدُ إِنَّا مِنْ شَرِّكَ لِحَبَّا رِعَنِيْدٍ وَتَسْتَطَا مِنَهُدٍ وَجِنِيَّتُهُ سِدٍ فَلَمُ ألأفاعد فكظ وشرب وتفيم أواغيسا إكاماسيعوا مذكرانات الله توكوا على عقا بهندة ما الخسينة راشما خَلَقْنَا كَوْعَتُنَا وَاعْنَدْ عَامِلَكِ عَالِي مُثَا بِالْانْمَاء المُمَّانِينِ الكَنْ الْمُعَالِينَ عَلَىٰ الشَّمْسِ وَبِالْا يَمِ الَّذِي صَاءً مِ العَمَرُ وَمَا كُلْ مِنْ الَّذَى كُنِبَ عَلَى وَرَقِ الزَّيُّونِ وَٱلْفِيّ في النَّا وَقَلْمُ غِيرُ قَاقُلُ فِي إِينَا إِيَّا رُمُّ الْوَجَدُ مِنَّا أَخِلْقًا عَالِكُونُ فَ صَدُونِ كُمْ مَسْتَقَوْلِهُ نَ سَن يُعِندُ لَا اقْل لَذِي

شَنْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْزَيْكِ نَالُهُ وَلَيْ مِنَ الذُّلِّ وَكَيْرُا تكنيزالمة اكتركيرا فالحذية خناكثرا وسفان اللَّهُ وَكُنْرَةً وَآصِيْلًا وَلا حَوْلَ وَلا قَقَّ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَالِمَا لَعَلَّمُ اسنتُ باللهِ وَخَنُّ وَكَ فَنْ الْكِتْ وَالطَّاعُونِ وتوكَّلَتْ عَإِلْجُ الَّذِي لا يَمُونُ وَمَنْ يَتُوكُ كُا عَلِاللَّهِ فَنْ وَمُنْ لَهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِخُ أَمْعِ قَذْجَعَلَ لَّهُ لِكُلِّ فَيْ قِدِرًا كَيْغَالِمَّهُ تَعْدَعْسُرُيْنَا ويَخْضَنْتُ بِشِّمًا دَوْ آكَ لا إلَّهَ إلَّا اللَّهُ وَخُدُّ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ وَفُحْمِ المهنيذ نقبى بالذى خلق الأرض فالشملوا حوالعل الراث عَلَى لِعَرِشُ اسْتَوَاى لَهُ مَا فِي الشَّمُونِ وَمَا فِي الْآرَيْنِ وَ مَا يُنْهُمَّا وَمَا عَنْ الشُّلَى وَانْ حَرُّ بِالْفَوْلِ فَانَّهُ مِنْ الْمُ البِتَّ وَاخْفَىٰ اللهُ لاللهُ الأَهْوَلَهُ الاَئْمَا وَاللَّسْا مِنْ الْجُ كُلْمَامِروَمَكُولُوا كُولِمَاكِروَمِن شَرْكُل مُكُنَّرُ فَاجِر واعتدا بكهامن شرالاشرا ووتحشوا لفاووينا اختكت علنه اللين ل والنهار بقُل فوالله الواحد التَهَانُ وَاعْدُهُ الكُيْمِ الْحَرْقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وتعنان وترضيعتن دعاك بروبالا يمرالذى تؤويد

مَهْ إِيْلُ فَادِ رِيْنِ وَنُونَ كُونُو لَا وَصَالِحٌ وَشَعَيْبُ وَلُوطٌ وإبرام يمروا يملعيل والفاق ويعقوب والأسلاط وموسط وَهٰ وَكُ وَكُا وُدُ وَسُلَمُا لَهُ وَإِنَّ فِي كَالِيَا مُن وَالْبَيْعُ فَا الكفل ويؤش فعيسى ونكريا ويجنى والخضرو وكالخبالين صَلَوا كَ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَيَا اسْتَعَا ذُيرُكُلُمَا كَيْمُعَرِّدِ وتبيين ساللا ما تباعد توتقر فترعن حاملي فالكاف اللهُ عَا سَيْدِ نَا نُحَدُ وَاللهِ وَمَنكُم وَهِفَمَ اعْيَدُ نَفْهِي وَمَالِل فَأَهْلِى دَوَكُدِي وَجِبْرَافِ وَمَا خَوَلَتِي رَبِي فَأَهُلَ خُزَابَتَى وَ من أسدى إلى تبا وعيل بع معرف قابيده والساير بالله الَّذِي لِأَلَهُ لِلَّا هُوَعَا لِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَا دَوْهُوَالرَّضْ لِأَيْ فَوَاللَّهُ الَّذِي لا إِلْهَ إِلَّا مُوَالِكِكُ الْفُتَدُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ المُورِ المُعَيْنِ العَبْ وَالْكِتَا وَالْمُتَكَرِّسُهُا نَا اللَّهِ عَا يُشْرِكُونَ هُولِكُ الخالق اليارئ المضتق وكذا لأنماء المشتف فيستيرك ماف السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَالعَزِيزِ الْحَكِيمُ الْوُوَالْوُ لِلنُّور يَا مُعَمَّا لا مُؤْرِاً للهُ فَوْلَالصَّاحَ اللَّهُ فَالْمُ فَالسَّالُونِ وَالْمُنْ فَالْمُونِ وَ كَيْحُون فِيهَا مِضِاحٌ المِضِاحُ فَي رُجَاحِةِ الزُّجَاجِةُ كَا مِّهَا كُوْكُ وُرِي لُوْقَدُمِن مِن وَمُنارَكَ مَ نَتُوْيَرُ

فَطَدُكُمْ ا وَلَنَق وَصَلَّى لَهُ عَلَى سَيْدِ مَا حَدٍّ عَالْهِ وَجِمْ اعْيُد نَفْنِي بايِسُوالَّذِي يَجَلِّى الْمِبَلِ يَجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمُونُ مُصَعِيمًا وَ أغوذ بالقدين بخ السّاجرين ومكر يوا الكاكون وعذ والغادي وَمِنْ شَرِّكُ إِشْنِطَا مِلْ اللهِ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَثْنِا اللَّهُ وَمُ استقالوا أَنَا تُزَلُّ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَكُهُ ٱلْاتَّعَا فُوا وَلا تَحْزَفُوا وَ أبشِرُوا بالِمِنَة الَّتِيكُ نَتُمْ تُوْعَدُونَ وَأَعُوذُ بالْأُسْمِ الَّذَّ مَرْكَ بِمِ الرَّوْحُ الأَمِينَ حَبَرَيْلُ عَلَى النَّدِي الأَمِينِ كَلْدُصَا إِلَيْهُ عَلَيْهُ كَالِم فِي يَوْمِ الْأُوثَةُ بِنُ وَمِا ذِلْ رَبِّ الْخِدْلِ مِن حَلال جَالِكَ وَيَاطَا فَيهِ الْعَرَشُ مِنْ مَهَا وَكَالِكَ وَمِيْنُهُ فَالْحُمَّةِ مِنْكِا بِكَ إِحْدِ خَامِلُمُ إِن مُنْاا فَآتِ الدُّنْنَا وَعَلْقَ الأخِرَةِ فَانِّكَ أَخُلُ النَّقَوْي وَأَخُلًا لَمَغْفِرَةٍ وَصَالًا لِلْفَعَلَى سَيِّدِنا عُرِّدَ وَاللَّهِ وَسُمَّا عُينُد نَفْنِي اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ إِلَّهُ عِلَّا لِلْهِ إِلَّهُ مِنْ شَرِمًا لَكُمْ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَكُولُ فَيُعَالِّقُو فِهُا وَهُوَمَعَكُمْ أَنْ مَاكُنُتُمْ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ مَصِيرًا لهُ مُلَكُ التَمْوَاتِ وَالأرْضِ وَالِيَاشِيرُ يَحْ الأَلْوَقُولِهُ الليلي المتهار وتولخ القارف الكيارة وتوقي التهارية الضُّاءُ ويِوَاعُونُ مِاسَتُعَا وَلِلْكُمُ الْوَالْتُرْوَالْتُلْكِ

وَنَّ اللهُ سَيْطِلْدِ إِنَّالَهُ الإبْضِلِحُ عَلَى الْمُشِيدِ ؟ الإبْضِلِحُ عَلَى الْمُشِيدِ ؟

انطال وزنون نددرورقا هوويرخود بدنديبيلة عَالِمُ يَنْ مِلْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُولَدُ وَلَا تَوْلَ وَلَا تَوْلَ وَلَا تَوْلَ إلا بإلله العَليّ العَطِينِهِ وَالْمُؤسَى مَاجَيْتُ وبِولِيَعِ وَيُحِيِّنُ لله الْحَقَّ بِكِلِمِا يَهِ وَلَوْكِينَ الْحُرْمُونَ فَوَقَعُ الْحَقُّ وَبَطُلَ مَاكُا نُوْا تَعْمَانُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَتُوا صَاغِرْيَكُ دن آغامرو يستكر بكونيد منت بالحبون فارغ شودان سُبْ دن مَعْ لِينِيمِ إِنَّهِ مَا لِقَهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ادعيه مرقدسيه است باعدبدرستيك مخ مميشه بؤده ومضرت نمير الدمكرما ذن من ين كسي كردوت داردكم بإشدا زا فلعافيت ارسخ بإيدكرب الله يُرتبونس وخاصّة كلامد وهازم سَ كا دُيْمِ بِعَصَاهُ وَمُعَيْدَ لِهَا مَعُدَالْعَوْدِ ثُعُبًا مَّا وَمُلْقِتَمُ الْفُكَ المِلْالْإِفْكِ وَمُفْسِدَعُمُ لِالسَّاحِ بِينِ وَمُبْطِلَكِيكِ الْفِلِ الفَسْادِمُنْ كَادَ نِي سِي أَوْفِي عَلَيْهَا أَفْقَيُ عَالِمُلَّا أَفْقَيُ عَالِمُ لَلْعَلَّةُ \* اكلااعلى الماخا فذاؤلا الخافة فاقطع من اسباب السَّمْقُ سِعَنَّاهُ حَتَّى رَجِّعُهُ عَنْيَعَيْنَ الْفِدِ وَلاضَارِّكِ وَلا عُامِتٍ إِي إِنَّ ادْرُا بِعَطْمَلِكَ فِي عُوْرِ إِلَّا عُمَّا وَ

لَا شُرُةٍ وَ لَا عَرَبُ وَ كِلَّا وَكُنَّهُا لِفِي قُلُولَوْ مَنْ فَالْ نْوْزُعَلَىٰ فَوْرِيهْ لِهِ كَاللَّهُ لِنَوْزِعِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضِّرُ لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ لِيكِ لَيْنَى اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ خكق التَّمُواتِ وَالأَنْطَاءُ سِتَّةِ ٱلْإِيرِثُوَّالسَّوِي عَلِّالُّوْتُرُ يغشى الكيل فالنّها تنظلنه حشيسنًا وَالشَّمْسَ وَالعَمّ أَلْخُومُ سُعِّرات بِإِين آلاكُ الْخَلْقُ عَالاً مَرْتَيَا عَكَ اللهُ وَفَالْهُ اللهُ أدْعُوا رَبِّكُ مُرتَضَرُّعًا وَخُفِيَّةٌ لِأَنْهُ لا يُحِيِّا لَمُعْتَدِينَ وَلا تُنْسِدُوا فِي لا رُضِ بَعْدَاضِ لا حِمَّا وَادْعُو وْخُوتًا وَمَّرَّهًا التَّنَحْمَةُ اللهِ قَرِيْبُ مِنَ الْمُنْسِنِينَ فَصَلْ لِيُست هِفَعْ دِدْامَن ا فرح وشاياطين وسلاطين جوركننده وجيزها يخوف امًا موسِيْ عِنْوا ندكسى بدان من مجتهد فالواكفير ٱلْقُنَّوٰ مَا ٱنْتُمْ مُلْقُونَ فَلْأَالْقَوْ أَنَّا وَكَالِمِ وَقَدَمْنَا إلى الماعيل والمن عمر الماخل يرم لنقاذ ف بالحق على الماط فيذمعن تاآخرا وكالق مافي ينيك تلقث ماصنعالنا صَغُوا كَيْدُ سَارِحِ وَلَا يُفْلِحُ الْسَارِحُ حَيْثًا أَيْ قَالُوعِ الْحُرَّةِ تحماة لوالمنابرة فرون ونوسى ود وطالكانم عَلَيْهُ السَّلَامِ أَنْعَلَ عليه السَّلَامِ مِنْ فِيسْتُ كَمَا نَجْرًا يَ

كاله الأالله عكنه توكلك وهور فالعزش لعظنير مَا شَاءً اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمُرْجِكُ فَى أَشْهَدُانَ أَنَّهُ مَا كُلِّيُّ تَنِيرُ عَانَ اللَّهُ قَدْ الْحَاطُ كِلِّلِّ شُي عِلَّا ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُعْوَّ بِكِ مِنْ شُرِ تَفْهِي وَمِنْ شَرِكَ لِلْهَ إِنْكَ الْجُرْإِنْ الْعَيْمِ الْمُ اِنَّ دَبِّي عَلَاصِرًا طِ تُسْتَقِيْمِ كَفْتُهُ النَّرْا ابْتِطَا فُسِدِزُ مفح خؤد ودرعده فهديرم فيت كدفركه بخوانالير من وا دفوقت خوا باين فاشدا زجن وشا طين و ادعية قذسيه انتكايا مخدخ يرسدا زآجه درزمين استازجن وشياطين بايدكم بكونيددرو كدية منذ لا اللهُ الأَكْ بُوالعَا مِن عِنْدُن تِهِ حَيْعَ عِنادِهُ عَالَمُناعُ لِعَظَيتِهِ عِنْدُكُلُ خَلِيقَتِهِ فَالْمُنْضِي شِيَّتَهُ أَيُّنا مَّذَيْ إِنْ مَنْ مُنْ مُا خَلَقَتُ بِاللَّهِ وَالنَّهَارِ وَلا يُمْنِيعُ مَنْ الْدُلْكِ بِيسْقًا بِنَنْ عُدُونَكَ مِنْ ذَٰلِكَ السَّوْءُ وَلا عَوْلُ احَلَادُ وَنَكَ بَيْنَ أَحَدِ وَمَا يُرِيدُ مِنَ الْخَرْكَ لُ مَا يُهِا وَمَا لا يُرِي وَعَالِمُ مِهِ فَ فَبَضَيْكَ وَحَجَلَتَ قَبًّا مِلَ الْحِبْرِقِ السنياطين ونا ولاتزام مروا فالكنديم فآبف فاس 

فكن لدينهم ملايعا آخس ملافعة واكتها لاكر يرش بدرستىكده كاه بكؤنداين رامضرت نهاند باؤسج هيج ساحرعا زجن واضعاماامن انشياطين بنلاز بخله استحرزابى دلجاندم ويازيغ منرصاليه عليه قاله بنيسيمالله التخير المناكا عُعَد رَسُوْلُ رَجِ الْعَالِمِينَ إِلَيْهُ مَا لَكُمْ الْمُنْارَمِنَ الْعُمَّارِ عَالَوُ قُارِ الْأَطَارِتَا يَظِرُقُ بِعِيرًا مَّا بَعْدُ فَارِّ لَنَا وَكُمُّ فِي الْحِقّ مَعَةٌ قُالَ ثُلَثُ عَاشِقًا مُولِعًا ٱ وَقَاجِرًا مُثَّتَعِمًا فَهُنْ أَكَّا لِمَا شِينَطِقُ عَلَيْنًا وَعَلَيْكُ مَ بِالْحَقِّ الْإِكْتُ الْأَكْمَا كَنْ تَنْ اللَّهُ مِنْ مُكُنَّا مِنْ مُكَالِّكُ وَكُولُنَّا يَكُنُّونَ مَا مُكُنِّونَ مَا مُكُرُونَ أتركفا طاحِبَ كأبي لهذا كانطكيثؤا إلى عَبْدَةِ الأوثالِ وَالْمِنْ يَعْمُ أَنَّ مَعَ الله إلمَّا اخْرُلا لِلهُ إِلَّا هُوَ مُعْلَقًا طالكُ الأوَجْهُ لَهُ الْحُكُمُ وَالِيْهِ تُرْجُولُ لَا الْحُلْدَةُ المنيضروك خرعسق تغرقت اعتاء الموتعال وملعت حَيْثُ اللهِ تَعْمَ وَلا حُولَ وَلا ثُقَّ الإِباللَّهِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ فَسَيَكُونِكُ فَمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلَيْدُ الْفَالِيمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ اللَّهُ الْفَالْمُ مرفيست انبراى من زجن واس بكويم السائري

لَهُ كَا يَقْظُنَا عَرْبُ فِي العَفْلَةِ بِالرَّكْوِنِ لِلَّهُ وَأَحْبِنُ ثَفْقِكُمْ عَوْنَنَا عَلَنَ وَاللَّهُ مَّ أَلَى وَالْوَيْنَا إِنَّا وَعَلَّهِ وَالْطُفَ لَنَافِ نَقَوْم حِيلِهِ ٱللَّهُ مُ مَيِّل عَلْيُعَدِّدُ وَالَّهِ وَحَوْل لَلْطَانُهُ وَاقْطَعْ نَجَاءَ أَينًا وَادَرَأَ مُونَ الْوَلْوَعِ نِنَا ٱللَّهُ مُصِيِّا فَلَيْ إِلَيْهِ قاحِهُ لَأَنَّا وَأَمُّهُ إِنَّا كَا وَلا دُنَّا وَالْمِلْيَا وَذَى عَالَيْنَا وَقُوا الرِيَّا وَجُيرا نَنَا مِنَ المؤمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِحُ زِخْورِ وَخِظِ الْفِظْ فَكُفُ مَانِعِ فَالْسِمُ مِنْ الْجُنَّةُ وَاقِيَّةٌ وَلَقِيْهِ تَلْنُوا خِلَيَّةٌ مَّا ضِيَّةً ٱللَّهُ مُ فَاعْنُمُ مِذَالِكَ مَنْ شَهِدَاكَ مِا لَكُ اللَّهِ وَاخْلِصْ لَكَ مِالِوَخُلَانَيْةِ وَعَادُا أُولَكَ عِبْعَيْعَةِ الْعُبُودِيَّةِ وَاسْتَظْرَيْكِ عَلَيْهِ فِي مَعْرِهَ إلعُلُومِ الزَّبُّ إِنَّ وَاللَّهُ مَا الْأَنَّ اللَّهُ مَا الْحُلُو لماعقد كافنق مارتق وافتخ ما دير ينطنه إذا عرم وانقفر المَّالِمُ اللهُ وَآمِنُ مُنْدُ وَأَنْطِلُكُنْ وَأَمْدِمُ كُمُنَهُ وَأَمْرُ أغنة اللفة اجعلنا فيظم أغلاته وأغرانا عن علاد أفليام المنطيع الملاقا أستهوا فائ استجيب كذا ذا دعا فأ فأعريكم لليترش أطاع أمرنا وتبعظ عن مُنابعيّه من أطاع بَرُنا الله وصل على عَدَ وَالله خامَ النَّدِينَ وَسَيْدِ الْمُسَلِّينَ أخل يميه الكنين الطاعرين واعدنا والمالينا ولفايا

كرهكا أبكويداين لانزسد باؤبدي زحن وشاطر مهر ومربعين بعادير ترويست كه هست ازد عاي قا عليه السلام مَن كان منكورشدي شياطين نيل معاذ كردعا ذفوا زعدا ون وسك راواً للفيَّد إِنَّا نَعُونُ لِكَ من تنفات التنبطان الدينيروت كاين ومن التقن المنافية فَ مَوَاعِنِينِ وَغُرُوهِ وَمَطَايِّينٍ وَأَن يُطْمِعَ نَفْتَ } فَاضْلَالِنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَامْتِهَا إِنَّا مِعْصِيَتِكَ أَوْ أَنْ جُسْعَيْدَ اللَّهِ حُتَّنَ كَنَا أَنَ أَنْ تَعْتُلُ عَلَيْنًا مَا كُنَّ النِينَا ٱللْهُ عَلَى الْمُتَا أَمْعَنَا يعِيادَتِكَ وَإِكِمْتُهُ بِدُوْمِيا فِي جُبْتُكِ وَاجْعَلَ نِينَا وَكِينَهُ سِتْرًا لاَتَفْتِكُهُ وَرُدْمًا مُضِمًّا لاَ يَعْقُهُ ٱللَّهُ مُ صَاعًا عُنَّا فأله واشتنك منابغض علايك واعصنامن فيل يِطَايَتِكَ وَالْفِنَاخَرُ وُولِنَاظُمْ وَاقْطَعَنَّا أَمُّوا الْفَدِّ صَلِعَلْ عَبِّهِ وَاللَّهِ وَسَنْفِنا مِنَا لَهُداى مِيْلِصَالا لَيْهِ وَرَفِّنا مِنَ النَّقُولَى ضِدَّ فِقُلْيَتِهِ وَاسْلُكَ بِنَاسِ التَّفْيُ فِلا فَيَبْلِهِ مِنَ الزَّدَى ٱللَّهُ مَّ لا تَجْعَلُكُ فِي ظُوْ بِنَا مَدْجُلِكُ وَلاَ تُوَكِّن كُنْ فِيهَا لَدَيْنَا مَنْ لِا ٱللَّهُمْ وَمَا تَقَلَ لَنَا مِنْ آاطِ فِعَرَقْنَا ا قادًا عَيْنَا وَعَيْنَا مُعَيِّنَا مُعَيِّرُا مَا نَكَا يَكُنْ مِ وَالْمِنَا الْمُعَدُّ

المنتق و

وللكن هركاه ذاخل شوى تراؤيك وأللهُ مَرَانتَ أعلىا مِنْهُ عَنْمًا وَا قُولِي سُلْطًا مَّا وَرَجًا عُيلَكَ ٱكْتَرْمُن خَوْفَيْهُ. مَا بَلِي فِيْكَ ٱكْتُرْيُنِ رَجَا فِي لَهُ فَاكْتِهِ إِنَّ نَوْفَقِينَ مَنْ وَلَجْعَلْ ينى وَمُنْ فِي اللَّهِ مِنْ كِفَا سُلِّكَ وَلِمَا خُرَّا مِنْ كِلَّا مُلَّكِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل لايَوْي الْمِيْمُ فِي اللَّهُ مُلِيمٌ فِي عَدُوَّا الَّاكَ مَن الْمِيمُ الْحِيثُ وَ انفاق فهدائد منقوليت كدا نكاظم عليه السالام مية كەمنغكى شرمردنم زاانخۇد بىرلىنى جرائداڭ خالى ا الله عُوَاسَّهُ أَحَدُ الله الصَّمَد لَمْ مَلِيذَ فَ لَمْ يُوْلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لُكُ النوا احد عنوا إلى الم حان دنت الست ودنت جب وييش دُووين سروبالاويا بين ويُون داخرُو لز لطان المعنى والمن تا وقتى كدنظ كني سوي للروعة وكأريد ستجنجؤذ ومتفرق سلاماتزا تاقيم كميم و و عازيش أو ابضًا انه و منعولات كانها المناهم مزويت كم مركد ذاخل ودبه لطانىكم تنت معاشد البذكر عواند وقتى كدد نما براؤم كايد كالمتر والمرود فوقت خواندن مرجزف بال نكشت الدانسال ونخاناتمعت ويمرد دروقت خواله

وَجَيْعَ الْوُمِنِينَ وَالْوُمِنَا يُصِمِّلا سَعَدُنَامِنَهُ وَأَجْرُنَامِنًا استجزنا بك مين خوف والمقن كناما دعونا بركاعطنا الما نَسْيِنًا أُ وَحِيرُ فايذالِكَ في دَرَخا بِتالْصَالِحِينَ وَمَراسِلُونِينَ تَبِّالعَالمَيْنِ عَوْدٍ، ديكانشر مدول من وشاطر إن أعُونُ بنؤية خدالله وكلالي آلتًا مات البيلايكا وزفر بَرُّولًا فَإِجرَّ مِن ثَيْرَهَا ذَرَقًا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْ فِيهُا وَيَّنَّ مَّا يُنْزِلُ مِنَ النَّمَّاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا وَمِن تَبِّرُ فِتَنِ اللَّيْلِ وَ المهارالاطاريقا يطرف غيران واماامل سلاطني كالرين ذكركرد وابنطاوس درمع خودكه كفشد بطادق م يعدكا وخؤد رااز منطور دروقت دخول برا وبن فر فود عليه السَّالْ مِعْدا وبقراء ف انْاأَلْهُا سِن عَمْ مِاللَّهُ مَنْتُ لِأَنَّ أَنْتُ الشُّغُمُ الَّذِكَ فَيَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَالة عَلَيْهِم وَأَن تَعْلِيهُ لِي سِن مركه مُتالِكُ يُدِي سلطان خابرس فابنكه كندائغه سكد موهة كسعيدين ساعدى أوالكردار المتعني كالمتح كه شفاعت كندبرا عا و بعاشي بن فر بود حال المصلية والهماكرة انباتشفع نيكننم كريشو فيخاف

بهي انو بكوجندا بالله الله كن لا الشرك سريا درآنست كمازيخ بالتست كفتن دزر ويالحا فأظفا تتعضبك ياغُلانُ بِلا إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ وَنِيزِدْزَا وْستَكَدَبَّا نِيدِبُكُونُى دُرْدِ ا في يس منت زساند بنوكت الله الأغلين آنا و رسالة الله قوي عزر ويعاوست كمعواند زروي الوفي عالمة الَّذِينَ أَتْقُوا بَهُ فَازَتِهِ مِلْ عِنْ دَارِدُ إِنْ شَآءً اللَّهُ تَعَالُو فَكِ معج ابن طاؤيل نت كمعنواندابن دغاانبرا عاس نسلطا وانبلا فظهؤوا عدا ونزدخوفا زفقر وتنكى سينه كنعف كؤيداين انادعية حيفة عادتيانت بن فون بم ازضر رجيزعا زمندكوالات بكوالاترن كالمقالكة عَلَا مَنْ يُفْتُنَا يُرِحَدُّ الشَّمَا يُمِرِوَلا مَنْ يُلْمَّسُ فِينَهُ الْحَرَّيِّ لِلاَ لَّنْ الْفِي وَلَتُ القَّلْ وَتِكَ الصِّعَا الْ وَتَسَيَّبُ الْطَفِكَ الاساب وجرويف رتك التقتاء وجرت على إدادتك الْأَشَالَ وَعِينَ مِنْ مَنْ مَنْ فَوَالِكَ مُؤْمَرُهُ وَالْمَا لَهُ مُؤْمَرُهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَالْمَاكُ مُسْلُ المُوْرِينُ أَتَتَ المَدْعُولِلْمِينَاتِ وَانْتَ المَفْرَعُ فِالْمِيَّاتِ لأشكافه وتهاالا ما دفعت ولاسكينف منها الاماكشفت وَقُولَ إِلَى الرَّفِ مَا قَدْتَكُما كُونَ يُقِلُهُ وَالرَّفِهِا قَدْبِعَظَيْ

مرحزف يكانكشت اندست حيث بش بخواندو عَيَتِ الْوَحِيُ للخ إلفَيْن مِ وَقَدُحًا بَ مَنْ مَلَ ظُلًّا وَ بَكِشَا مُدِدَ سُتَ رَابَهُ اوكدكفايت كنذشراولا ونزدكشت بالدواس آغه ذكركرد . صاحنحاق الحيوان دران مكا ، داخل شوداد مى كسى مى من سدان شاوبايد كمعنواند كمعض وجعسة وعقدكند بقراءة مرخر فازحروف ده كأندانكشتان خود وابتداكن دبانهام دست لاستغم كندبانهام دشت جب برخواندد رنفس خؤدسور فل لا وجُون برسنبترميم د، باربكونيا تزاوَكا يلغز يكا نانكنتان كمعتُذكرد، وابن بغايت مجربست وَحَرَّ ظلائه عليم النكام مروييت انكاظم عليه النالام كركسي كرذاخل شوذبهالظاني كرتهندا ذاور مستونيا جون نظركند بسوى اويامن لايضام ولايرام وتروك الأنحام صَالَعَلَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَالْعَانِينَ اللهِ اللهِ وَالْعَانِينَ اللهِ اللهِ وَالْعَانِينَ اللهِ اللهِ د فع المور والاحزان مروبيت كرهركا ، ترجى والطان لْاغِيرانُ بِخُوا نِبِرُويا وَحُسِمِيا شَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا مُوَّمَا لَكُولُ وَمُورَثُ العَرَيْلُ العَظامُ ويعردوان ويستعموا

وَهُوَ مَنْ الْعُرْشِ الْعَظِيْرِ حَسِّمَ الَّذِي لَوْرَكَ خَسْبِي حَسْبِي لَلْهُ وَ عِنْمُ الْوَكُولُ اللَّهُ مُرَاحُنُ مِنْ يَعِينِكِ البَّيْلُ النَّهُ لِكُنْ وَكُلُّمْ مِنْكِكِ اللهي الأيرام واحفظنى بعزك والمجمعة وفلان بعدلة وَمْنَ عَلَى مُصْرِكَ وَالْا مُلكَتْ اللَّهُ مُ ازِّكَ احَلُّ وَأَحْدَرُ عِنْ الْخَافُ وَاحْدُوا لَلْهُمَّ إِنِّهِ الْذِرَالْكِ فِحُنْ وَاعْوَدُلِكَ سُنُ شُن وَاسْتَكُفِيلَ إِنَّا أُنْإِكُما فِي مُؤْسِلُ فِرْعَوْنَ وَتُحَيِّقًا كُلَّا الله على وعالم الأخلاع الله من عال المناس المالي المالية الدِّن طَبِّع اللهُ عَلَى قُلُومِ مِنْ الْحَرْلَيْلِ فِهُ مَنْ فِي الْأَحْقِ مُمْ الْمُحْتَّرُ وجعلناس بنوانديم سكا وبرخلفه فرسكا فاغشيناكم قَصْدُ لا يُصِرُّونَ بِالسَّا اسْتَفْتُ وَبالسَّا اسْتَعْ وَيَر ولِالسَّهِ حَتَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِنَّقَ مَلْ وَ بِإِنْهِ الْمُؤْمِنِينِ عَلَيْهِ الْكُلُّ أتشفع وبالحسين والحسين المترانة عليها أنقرب اللف عالين لصيفية ف وللخرفية وقيد منعة وبقريك. بالزانة والتحدّ مَاذَ هَا عَنْ عَنْ عَنْ عَلَمْ وَأَلْتُهُ وَالْتُهُ وَمُلْكُ وَالْتُ عَاخُوا بَرَقَا أَفُرُونِ عَلِيَّهِ وَعِيْكُولَمَاكِ اللَّجِ فِي وَلَاضِ فَذُولِكِ وَقَصَّا إِنْ إِلَى وَثَنَّ وَبُولِكِ وَالْمِالِمُكُ وَاللَّهِ المخرك العام الجنط حروث عن عنه ومها المناطق المائ

حُلُهُ وَيَقُدُ رَبِّكَ أَوْ رُدُ تُرْعَلُ وَبِيلُطَا نِكَ وَهُمَّا لُلْفَالْ سُصْدِيكِ الْوَرْدَة وَلاصارِق لِلْوَجَّت وَلا فالجَّالَة أغلقت ولا اغلت ولا مغلق إلى عشرت ولانات لِنَجْذَلَتُ فَصَلِ عَلَيْ تُقَدِّ وَالَّهِ وَأَفَعَ لِأَرَبِ الْمَاكِمَ عِلْقَ وَاكْمِرْعَتَنِي لَلْمَا اللَّهِ عَوْلِكَ وَآتِلَنِي حُسْرًا لَتُطْرِفُهَا سُكُونِكُ وَاذِ تَهٰى كَلا فَقَ الضَّنِعِ فِيهَا سَالَتْ وَهَيْ إِن لَكُ لَكُ نَحَدً فَقَرِيًا مَنِيًّا وَاحْعَلْ لِمِن عِنْدِلْ تَخْرِيًّا وَحِيًّا وَلا تَشْعَلْني بالأفيتمام عن تعاميد فرفضك واستعمال سنتيك فعدة ضِعْتُ لِنَا قَدْ مَرْكَتْ بِي لِما رَبِّ ذَرْعًا وَأَمْتَكُوا نُوْجِعَ لِمِنا حَدَّةً عَلَى هَأَقًا لَتَ القادِ وَعَلَى عَنْ فِي مَا شَيْتِ بِهِ وَدَفِعِ مَا وَقَدَا فيهِ فَأَنْعَلَ إِذَ لِكَ وَإِنْ لَمُ السَّوْجِيةُ مِنْكَ لِإِذَ ٱلعَرْشِ العظيم وَذَا ٱلنِّ الكرِّيمِ فَانْتَ قَادِ كُلُ فِي آرْتَ وَالرَّاحِينَ أبين زَبَ العالمين ودرج سقولست كرصا دقعليه السَّلامُ خوانداين عارابشل زد مؤلم منصور درية يس عن داشتا و رايروندكا را وعز وحل وشرينطو فان انيست حَسْبِيَ لِرَّتْ مِنَ لِمُزْنِقُ مِنَ حَسْبِيَ كَالِقُ مِنْ الْغُلُلُّ حسبي من لزيز كسنبي حسنى لله لا إله الا لموعل وتحكانا

ليلانا كالشُّكُ دَعَكُ إِلَيَّا فِيَةَ يِلَّالْحُرَّالُوَّا حِبْنُ فَعِيد مع است الكه ازدعا عيطاد قاست عليه السَّلا مع لاد ، كرد منصور قال والدر بغداد ين داشت ولخناى تعالى زأوال من ليس له إنتكار ولا بالباذا العرش الحدورة السطش الشَّديد الم من هُوَفَعَالُ لِمَا يُرْد المن المخفى عَلَيْهِ اللَّعَاتُ وَلا تَشْتَيْهُ عَلَيْهِ الاضافاتُ المن فامت عَبْ وترالارض والسَّمْوَاك المستراك عند لا وَاسِعَ المُغْفِرَةِ الا تَعْفُوصُ لِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ كَالْحُدُ كاخركتهن عقرى كفي مقابى و فحركت ي كالمفال بِعِينَاكِ النَّهِ لا تَنَامُ فَاكَنْفَهُ فَرَكِكَ الَّذَي لا يُلْأُمُّ لِللَّهُ النَّاتَوْتُهُ النَّكَ فِي سَغَرِي هٰنَا اللَّهِ ثَقَاهِ مِنْيَ لَخِيْرِكُ فَي تَغَلِّيا ثُهِ إِنَّ الْإِلْيَاكَ وَلَا فَقَ لِمَا تَكُلُ لَهُمَّا وَلا مُعَالِمًا وَلا لَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ المنفافة المان عليفة الفيالة المالة المان وطلت بقضلات وإجراؤك لمغلى فضرعفوا بدك عند اللفة وكانت اعلم تماسيق لى في سعرى هذا فما أُحِبُ فَلَكُنَّ فَهُمُ مُنا الْوَقِعَتَ عَلَيْهِ وَلَا مَكَ تَعَمُّوهُ فَيْهِ اللَّهِ المنتقيرة في وقضًا فيك وَالْتَ تَعُولَ مَا تَشَارُونَ لُشِيدً

وتخذكنا لله عكنه فالقراما بي فالله ولتي وخافظي فصر كامّاني فَإِنَّ أَلْهُ فِي مُمُ الغَالِيقِينَ إِنْسَتَقَتْ فَاخْتَفَتُ فَإِنْسَتَغَتْ وتغززت بجليتة اللوالوخلانية الانكتة الإلحية البغين استنع بفياكما ت تحفوظا إنّ قرايتي لله الدّ ب زُلُك لِكُمّا بُ وَهُوَ يتوك الصّالحين وونه إنت انكه ازدعاي طاد قعليه السّلام است جون خواست منصور كد مكشدا في ذا ذكوفه ٱللَّهُ مَّا خَرِيْنَا مَعْنَيْكِ الَّتِي لاَتَنَامُ وَأَكْفِنَا إِنَّ كُلَّ الْكُوْلِالَّا والخنابين والتواكم والمناولا تفافكا فانت الرعاة والمرتب مِن نعِنَةً إِنْفَاتَ بِهِا عَلَيْ فَأَلِكَ عِنْدَ هَا أَثْكُرِي كُوْمُ لِلنَّهِ أبتكيتهنها فككك عند ماصنري فنامن فليفند يعمته شكرى كالمريخ منى كالماس قلَّ عند كليَّة صرى فَلرَّ عَيْدُ اللِّي لاذالغرو فالذى لا يَنتَفَى بَمَّا وَلِاذَاللَّهُ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عُضَىٰ عَدَدُاالْتُلُكَ اَنْ تُصِلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْفِالْطَا مِنِينَ كُأَدُّ فَيْخُولِالْمَنْلَةِ وَالْجُنَّادِينَ ٱللَّهُ مَا عَنَّى عَلَيْهِ فِي لِدُيْلِي فَقَالُ إِنْ تَهِ بِتَقُولَ فِي كَاحَنُظُنَ فِيا غِبْتُ عَنْهُ كَالْتَكُلِّي الْمَالِ تقسى فيالخط أثر إمن لا تفضه المعقرة ولا تضو العصية أستلك فكالاحكاد قضترا فاسعافا العافية ونجيع

134

1100

وَبَيْتِكَ وَاشِيْكَ وَشَهَيْدِكَ النِّقِيِّ النَّقِيِّ النَّقِيِّ البَّشِيْرَ النَّمَيُّ النَّمْرُ النَّمْ النيرعد الطيتان الأخياريما عارالة توجها الالله مَا مُنَا رَاتُ تُعَبُّ اللَّهِ مَا عَارَ أَمَّةُ تُكُمُّنَّا إِلَّا تَسْمَا عَارَ اللهُ مَا مِنَا مِن نَعِمَةٍ فَنِيَّ اللَّهِ مَا شَاكُمُ اللَّهُ لَا يَضَمِفُ اللَّهِ وَا إِذَا لَقَهُ مَا شَارًا مَّهُ لَا يُكُونُ الْخَيْرَالِاللَّهُ مَا كَآمًا لَهُ وَ لا ثَعَةَ إِلَّا مَا يِسَدِ إِعْنَدُ نَعْنِي وَشَعَرَى وَبَثْرِي وَآخِلَ وَمَا ۏؘۘۅٞڵۮؘؠۏڎٛڔؾؾۧۜؠۏؘڋ<u>ڹ</u>ؽۏۮؙڹ۠ڸٳؽؘۅؘڡٚٵۮۯؘۊڹؽڗؖؽ فليقت عليه وإنحابي فأخاطت يم خذراني ومااتقك وْيُدِمِنْ نَعِمَتِهِ وَالْحِسَانِمِ وَجَنِيعِ الْخُوافِ وَاقْرَبًا بِي وَمُرَاتِّةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْوُمِيّاتِ بِالسِّهِ العَظِيمُ وَبِالسِّمَّ الِمُالتَّا مَّةُونَ الغامّةُ الكافِيةِ الثّافِيةِ الفَاضِلَةِ المانصةِ النّيفَمْ المتعالية الزاكة والشريقة الكزيمة الطامرة المعظمة لَوْ فَا لَا لَكُوْ مَنْ الَّتِي لَا يُمْا وُدُهُنَّ إِنَّ لَا كَاجِرُ وَمِا لِللَّا يَـ وَفَا يَتِهِ وَخَاتِمَتِهِ وَمَا يَنَهُمَا مِنْ سُورَة شَرِيفَة وَالرِّر عَلَمْةِ وَشَفَا ا وَرَحُاةٍ وَعَوْدَةً وَتَرَكُّةً وَمِالِتَّوْرُا لِمُ وَالْأَخِيلِ كالزَّبْوْرِ وَالفُرْقَانِ وَمِعْمُونِ الْبَهْمِيرَ وَمُوسَى وَبِكُلِ كِتَابٍ التَّهُ اللهُ وَبَكِي لَ رَسُولِ رَسُولِ وَسُلهُ اللهُ وَكُلُخُهُ إِنَّامَاللهُ

عِندَكُ أَمُّ الكِمَّا لِإِللَّهُ مُّ فَاضِرِفَ عَنِي فَيْ وَمَقَادِيرَكِ إِ عَلَيْهِ وَمَعْضَ فَكُولَ وَالْمِنْطُ عَلَيْهُمَّا مِن تَحْمَلِكُ وَلَطْعًا مِنْ عَفُوكَ وَتَمَامًا مِنْ نِعِلَتِكَ حَتَّى يَعِفُظَنى فند بأخسوبا حفظت برغائبًا مِن الْمُؤْمِنينَ وَخَلَّفَنَهُ فِي يُتِزِّكُ عَوْدَةِ وَكُواْيَرِ كُلُّ مُصَرَّةٍ وَصَرْفِعُون كُلِّحُدُ وْرَوْلَةً فيد أسنًا وَإِنَّا مَّا وَعَالِمَةً وَلَيْنُوا وَصَدًّا وَالْجِعْنِي فَلْهِ كالما إلى المالين الأنحرال حين كانعج منقولت كدا زدعاء ضادت انت عليه السلام يون الدكرد منصور قالل وكايرنهاة دادخدا وتعفا أوكااذان مِ اللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيْمِ أَكْوَلًا يَدُ الَّذِي عَلَا فِيلَا لِلْمِ عَلَامِ وَاكْرَمْنَي بِالَّا يُمَان وَعَرَّفِي أَكُةً اللَّهِ فَاعْنُهُ يُؤْفَكُونَ فَالنَّبَأَ الْيَظِيرُ الَّذِي هُمْ كختلفون وكبخان الله الذي دفع التماء بغير عكتريا عَا نَشَاجَنَاتِ النَّا وَي بِلا آمَدِ مُلْفَقُ نَهَا وَلَا إِلَّهُ إِلَّا أَمَّهُ السَّا يَخُ النَّعَةِ الدَّا فِعُ النَّقِينَةِ الدَّاسِعُ الرَّحْدَةِ وَالسَّاكُمْ، ذفالشلطاك البيع فالإنشآء البديع فالشاك الزفيع وَالْحِيا بِالسَّرِيمِ اللَّهُ مُصَلِّعَ لَيْ خُرَّ عَنْدِكَ وَوَسُولَا

فدينوا شوقين تصب واجتها ديؤجباك ألعنات وسنترفج إِلَّالنَّا رِوَيِن صَلَّحِ الدِّينِ وَفَلَّهُ وَالرَّجَالِ وَحُوِّ النَّظُرِ فِي الذين والتفيس والافيل والمال والولد والانحان وفيد معاتية بملك المؤت علن والسالام كأعوذ بإلله العظيم مِنَ العَرِّقِ وَالْخُرُقِ وَالشَّرُقِ وَالسِّرَةِ وَالْحَدَمُ وَالْحَسْفِ وَأَلْحُ فالخارة والصَّعَة وَالزُّلْزَالِ وَالْفَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالصَّوَاعِق البركة والفؤو والقروة الجنوب والجناء فالبرض فأكيل لتنبع ومنيتة النتقء وجنيع اخواع البلايا فيالله بنا والله بنا والله فاعود بالقرالعظيم من تتراك التوفاقا منز واللامة والكا وَالْعَالَيْرَ وَالْخَامَّةِ وَمِنْ شَرِّا خِمَاتِ النَّهَادِ وَمِنْ شَرْطُواتِ الليل إلا كما ينًا يُطِنُّهُ عَيْرِ لِل مَحْلُ وَمِن كَرَاكِ الشُّعَاٰمِ وَ القضاء وجهد التكار وشمائة الأعمار والعنفر الالأكفاء والقرالمات والخيا والقلب فأغود بالقوالكيط وف من المرابليس ولجنود واتباعروا شياعين مِن شَرِّا لِينَ قَالًا يُسِ قَمِن شِرًا الشَّيْطَانِ وَمِن شَرِّالشُّلْطَانِ فيرن برك كالديمة والمائظ فالخاف فاخذ ل والمنافز فَيْقَاةُ أَكِنَ وَأَلِّا نِسَ وَمِنْ شَرِّفَتَ عَالَةً أَلْعَرَبِ وَأَلْعَ تَكِمِنْ

وَيُكُلِّنُهُمْ إِمَا ظُهُ وَاللَّهُ وَمِكِ لِالْآءِ اللَّهِ وَعَزْ وَاللَّهِ وَ عُظُمِّ اللَّهِ وَتُذَكَّ إِللَّهِ وَسُلطًا إِدَاللَّهِ وَجَلَّا لِللَّهُ وَمُنْعَمِّ الله وَمِن الله وَعَفُوا لله وَحُكِم الله وَعُفْران الله وَمُلْكُمْ الله وَكُنْ اللهِ وَنُسْلِ للهِ وَأَنْبِلَّا مِاللَّهِ وَكُنْ اللَّهِ وَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَالَيْهِ الله مِنْ عَضَا للهِ وسَعَظِ اللهُ وَتَكَالِ اللهِ وَعِقَا بِ اللهِ وَلَعْنِ اللويكفية واختياجه فاضطلامه وتذنين وسطوالة كنفتك وجيع مثلام وبناغ إضه وطداوي وتنكيله فَخِذُلَا يَمُ وَكُمُدَمِّيِّهِ وَتَغِلِيِّهِ وَمِنَ النَّفُ فَيْرِ وَالبِّنَّاقِ فالشَّكِ وَالشِّرْكِ وَأَنْحَيَنْ فَهِ بِإِلْهُ وَمِنْ شَرِّبَوْمِ النُّسُولُ فالمخشِّرة المؤقف فالحيا برورن تُركِّا بِ قَدْسَبَق وَيُولِد النَّفْرُ فَتَحَوِيْلِ العَافِيةِ وَخُلُولِ النَّفْمَرُومُوجِنَا سِالْمُلَّكُمُ قين موا قف الخزي والفضيع في المانيا والاخرة والفود بالله العظيم من مولى عرد وقرين مُلَةٍ وَصَاحِبٍ مُسُدِّهِ وَحَالٍ موذوغية طج وتغرانس ومن قلالاغثم وكالإلاكفة ودُعَالاً يُمْعَ وَعَيْنِ لا تَدُمَّ وَنَفْسٍ لا تُقْتَعُ وَبَطْنِ لا يُشْبَعُ وعَسِلا يُرْفِعُ وَاسْتِعَا شِلا عُالْبُ عَقِل وَتَعْرِيطٍ يُوجِالِد الحسرة فالتفاية ومن الزكاء فالتمعية فالشك فالعنى

2003

صَدْنُ وَكَفِي لِللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْهُ وَأَفْتِهُ بَصَرُهُ وَأَرْعِدُ قُلْبُهُ فانتناه بنقيبه فارنته يغنظه كاكوني بالمثنة تكفة وَأَنْ شِنْتُ عِوْلِكَ وَتُوْتِلِكَ إِنَّكَ عَلَى عَلَى إِنَّنَّ عِوْلِكَ وَتُوْتِلِكَ إِنَّاكَ عَلَى عَلَى اللَّهُمُ الفنفة للا فالمستنطقة المنافقة ولك بالكينية والوفاي كالبيني ونقك الخمينة فائيني لما الجينتي في يرك الواتي فاصلو المالح للصَّالَ الْعَجَّةُ فيجوا يالله ممتنعا وبغزة العوالقي لأنا مختصا كالسلطا يالله لَنْعُ مُعْتَمِمًا مُمَّعِمًا وَمَا نِمَا وَاللَّهِ الْخُنْفُ فُلُوا عَالَمُوا اللَّهِ الْخُلُوا المُعْلَقُ المُ صَّغِتْ فِحِيَّا للْوَالَّذِي لايُسْتَنَاحُ وَفِي وَمَّيْنِهُ الْمَمْلاَعُمْعُ جَبُلِ شَالَدَى لا غِنْدُمْ وَفِي جَوَا مِا شَوَالَّذِي لا يُسْتَصَامُ فَ سَيْعِ السِّوالَّذِي لا يُذرَّكُ وَفِي سِتِوا شَوالَّذِي لا يُفتَكُ وَفِي عَدِيلِكَ النَّهِ عَلَا يُغَذُلُ لَلْهُ مَّرَاعُطِفَ عَلَيْنًا ثُلُوْرَ عَبَيْلُونَ المايك وأفيلا تك برافة وكخة إنك أنحم الأاجين يجيبي الله وكعايم القرائن دع ليس وتاء الله المنتعى ولا دون الله مُلَّمَ الله عَلَى اعْتُصَمُّ والله بخ الله الله عَلِينَ آمَانَ نُهْ لِي إِذَا للهُ مَوْ يُعْمَرُ مَا للهُ وَخُرُكُما فِظًّا وَهُوَا نَحُمُ اللَّهُ مِنْ وَمُا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوزَتِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيم

تَّيْرِمَا فِي النَّوْرِ وَالظَّلْوَةِ وَمِن شَرِمَا دَحَدُو كَحَيْرَا وَالْأَوْرَيْنَ النَّهَا وِقَالِبُرْوَا لِبُعَارِوَينَ شَرَّالْفُطَاقَ وَالذَّعَارِ وَالْغَالِ فالكفاد فالخشا وفالتعاو فالجبارة والأشراب وين ترا كيزيانين التمماء ولما يغرج فيفا ومين تثرما يلإ في الأرض و المنافئ والمنتف الماتية وتيا المناسا والمناسات المناسات ا عَلَيْ إِلَا السَّنَّيْقِيمُ وَأَعُودُ بِاللَّهِ العَظِيْمِ مُنْ أَيْنِ مَا اسْتَعَا أَيْنًا الكليكة الفريكون فالانبياء المرسكون فالشهكا والطالي وَعِبَادُكَ المَتَعَوَّنَ وَعَيَّمُ وَعَلِي فُووَقَاطِمُ وَالْحَيْنُ وَالْحَيْنُ وَلَكُنِينًا فَالْأَيِّةُ الْمُدُوثِونَ فَالْأَنْصِيْلَ أَوْلِحُ الْمُطْمَدُونَ عَلَيْمُ السَّكَّ فَدَحُهُ اللَّهِ وَبَهُا لَهُ وَاسْتَلْكَ أَنْ تَعْطِينَ مِنْ خَيْرِمًا سَأَلُوكُهُ كَانْ تَغْيِدٌ فِينَ شَرِعًا اسْتَعَافُوا بِكُ مِنْهُ فَأَسْلُكُ مِلْ الْمُ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَالْجِلِهِ مُا عَلِينَ مِنْ وَمَا لَوْا عَلَمْ وَاعْدُ وُلِينَ فِي مَنَ إِنَّ الشَّياطِينِ وَاعْوَدُ مِنْ رَسِّ النَّعْضُرُونِ ٱللَّهُ مَ مَنْ أَنَا دَيْ فِي وَي عِلْمَا أَفْهِمَا عَدُهُ مِنَ الْأَيْلِمِ مِنْ جَلِيع خَلْقِكَ كُلِفَ مُن الْحِنْ الْأَرْسِ مِنْ قَرَيْدٍ إِنْ مَعْدِيثِ أفشدند يتراف كذف وافشاكة بمدا فلينان افقليطج

يرمون صادق كاطم

وَمَا يِنَا مِنْ فِهُ مَرْفَينَ اللَّهِ وَإِنَّ الْأَمْرُكُمَّ لَهُ مَّلُهُ مَّلَّهُ مَّا مُنْكُمْ مُ بالسوكات عبن الله واستفتل شدوات فغراس واستغيث الله وَصَالِلهُ عَاجَدُ وَنُولًا لَهِ وَالَّهِ وَعَلَى أَنْسِاءُ اللَّهِ وَعَلَى أَنْسِاءُ اللَّهِ فَكَ مَلَا كُمْ اللَّهِ وَعَلَى لَصَّاكِينَ نَعِنا دِاللَّهِ إِنَّدُمِنْ لَلْمَانَ عَانَّهُ بِنِهِ اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِبْمِ آن لَا تَعْلَقُ اعْلَى عَالَقُ الْوَيْنَ سُنامِينَ كُتُمُ لِللهُ لأَعْلِينَ إِنَا وَنُسْلِل مَّا اللَّهُ فَوَيُّ عَزِيرٌ اللَّهُ مَوْقَيُّ عَزِيرٌ الإيضر كزكند منم شمًّا إنَّ اللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ نَجْنُظُ واخْعَلَ من لدُنك سُلطًا مَّا تَصِيرً إلذ مَمَّ قَوْمُ أَنْ يَسُطُوا النِّكُورُ لَيْهِمُ فَكُفَّ الْمُنْمُ عَنْكُ مِنَ اللَّهِ فَاللَّهُ وَعَلَى لَّهِ فَلَيْتُو الْوُهْنِوْنَ مَا لَهُ يُعِصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لِيَّا اللَّهُ لَا يَهْدِعَ الْفُوَّ الكافئن كاتا أفقذ فانا كاللخ بإظفا ماالله كينعن فِي الأرْضِ فَمُنادًا وَاللَّهُ لا يُعِمُّ الفُسْدِينَ مَا مَا لَكُونِينًا وَسَلَامًا عَلَى إِنْ مُعَرِّقًا زَادُوا سِكَينًا فِعَلْنَا مُم الكَفْيَنُ في الخلِق بَسْطَةً فَا ذَكُرُ وَالآءً اللَّهُ لَعَلَّكُ مِنْفُعُ فِي لَكُ مُعَقَّلًا تُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ خُلْفِهُ كِيفَظُونَهُ مِنْ أَمْرًا لِلَّهِ دَبِّ الْمَخْلِينُ مُدْخَلُصُدُ قِ فَالْخَرِجْبِي كُرْجَ صِدُقِّ لَعَلِينَ مِنْ لَدُنْكَ شَلْطًا تَا نَصِيعًا وَقُرْيَنًا مُنْفَيًّا وَرُفَعِنًا وَمُنْكًا

سْفَيدَاسُّهُ أَمُّلَا إِلْهُ لِا مُوَ وَالْكَلِّيكُةِ وَا فُلِوْ الْعِلْمُ فَآمًّا بِالْقِيلِطِ لاالة إلا مُعَالَمَ فِي أَحَدِيثُ أَحَدِيثُمُ إِنَّ الدُّن عَندَا مَّهِ الْإِنْلِيَّا تحصَّنتُ بإليَّه العظيرة استعصَّمتُ بالحَيِّ الذَّي لا مُوثِ وَيَ كُلْعَدُ وَكِنَا بِلِهُ مَوْلَ وَلاَ تَنَّ إِلَّا مِا يَسْرِ العَلِيِّ لَعَلَى مَنْ صَالِلَّهُ عُلِيْحَة وَالْدِ الطَّلِينِ الطَّاحِرُينَ وَسَلَّمَ مَسْلِمًا ووصِحْ آ كدطاد فاعليه التالام فون خواندان دعا زااعن الفت خداى تعالى والناضور وايتروست بعايت على إنهفيرس فاشرك مطادق عليه الشاذم سخواندابن وتغوذ سينود بآن نفس خؤد لاونوشته بود وحرضنا بفداين فاانبرا ياسين خودكاظ معلينه السالام وآناينية الله المنابعة لَا إِنَّهُ إِلَّا مُوَابَدًا حَقًّا لا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهِ أَيْانًا وَصِدْ قَالًا إِلٰهَ الْاللَّهُ تُعَنَّدًا وَرَقًا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ تَلْظُعًا وَرَفِقًا لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الله النسمالله وَالْحَدْلِلهِ وَاعْتَصَمَتْ بالله ولحاسطهر إِلَّا لِلَّهِ مَا شَاءً الله لا قُوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا تُوْفِيْعَ إِلَّا مِاللَّهِ ونعمَ القَادُ واللَّهِ وَنعِمُ الوَّلَى اللَّهُ وَنعُمَ النَّصْدُ اللَّهِ وَلاَمَا قَيْ الْحُسَمَاتِ إِلَّاللَّهِ وَلا يَصَرَفُ السَّمَّاتُ الْإِللَّهِ

فَنَادَكُمْ ا

وَالْنُ خَيْرُ الْفَالْحَيْنَ إِينَ تُوَكِّلُكُ عَلَىٰ شَوِرَتِي وَمُتَكِمُ ۖ مامن دارولا مواخد باحتمالات ديعلى المستقم فُسَتَذَكُرُونَ مَا اتَّوْلُكُ لَكُ مُوَّا فَوْضُ آمْرِيَ الْمَا شَوَانَّ " بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَإِن تَوَكَّوا فَتُلْحَسْمِ لَلهُ لَا الْهَ اللَّا هُوعَلَيْم تَوَكَلْتُ وَهُوَ مَنْ الْعَرُشُ الْعَظِيْمِ مَبِياتِي مَسِّفًا لَضُّ فَانْتُ الْحَدُ الرَّاحِينَ لِالْهَ إِلَّالْتَ سُعًا تُكُ إِنْ كُتُ مِنَ الْقَالِيانَ الرِّذْلِكَ الْكِتَالِكِتَا فِلا رَبْ فِيهِ مُدِّي الَّذِينَ يُونِينُونَ بِالْعَيْدِي فَيْقِيمُونَ الصَّلْقَ وَيَمَّا مَنْ فَالْمُ نَيْنِتُونَ اللهُ اللهُ إِلَّا هُوَ النَّيْ القَّيْقُ مُ اللَّيْمِ وَعَنْسَوالُوجُو لِلوَ التَيْنُ م فَقَدُ خَابَ مِنْ حَكَظُلًا فَعَنا لِل سَّهُ الدَالِكُ أَكَفُّ كَالْهُ إِلَّا لَهُ فَوَفِلَةُ الْخُذُ رَبِّ الشَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاذِا قُرَّاتَ التُزَّال حَعَلْنَا يُسْنَكَ كَنْسَ الدُّسْنَ لا نُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ خَارًا مَسْوَدًا وَحَمَلْنَا عَلَى قَالُومِ مِلْ الْمُسْتَالِكُ أَلُومِ مِلْ الْمُسْتَالِكُ مُنْ الْمُعْلَقُ مُولِكُ الدَّانِهِ فِي وَفَيَّ وَاذِ الْكُنَّةَ رَبِّكَ فِي القرابِ وَحُنَّ وَلَوْ ا عَلَادُ لِإِنْ مِنْ مُولًا فَرَايْتَ مِن فَحَدَالِمَهُ مُوَيْ الْآرَعِلِيا مِنْ بَنْ الله مِم سَمًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُرسَمًا فَأَغَشِّنْنَا مُمْ فَكُمْ لا يضرفك وماتففيقالا بالقيمك وتوكك واللانية

عَليًّا سِيَعِكُ لَهُ إِللَّهُ إِن وُدًّا وَٱلْشَنَّ عَلَىٰكَ عَنَّةٌ مِّنْ وليطنع على عنى إذ تمنى اختك فنقول ملاد لاك عل من يكفلة وَعَتَلْتَ نَفْسًا فَغَيْناك من الْعَيْرِ فَعَتْاك فُوّا لاتخف إنَّكَ مِنَ الامِنِينَ لا تَخَفُّ نَجُونَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ لأتَعْفُ انَّا مَعْفُ كَ أَهْلَكَ لا تَعْافًا لِنِّنِي مَعْكُمْ اسْمَعْ قَارَى وَيُنْصُرُكُ اللهُ انصراعَ بنا المان تتوك أعلى لله فوجدة إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْنِ مَنْجُعُلَ لِشَالِكَ لِنَيْءً فَذَرًّا فَوَتَيْهُمْ الله تشركذ لك اليوم ولتنيه غرضة والزرا وينقلب الحالما مَنْ فَدَّا وَرَفَعْنَالِكَ ذَكَرَكَ يُحِنُّونَهُمْ كُتِّ اللَّهِ وَالَّذَ إِلْهُ إِلْ اشد عنانية رئينا أفرغ علينا صُر وتتيت أفلا منا فانصرا عَلَى الْعَقَ مِ الْحُلِينِ الَّذِينَ قَالَ لَمُعْرِ النَّا مُنْ إِنَّ الْحَالَةِ وَمَنْ كَانَ مَنِيًّا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَالَةُ نُورًا يُشْتِيْنِهِ فِي النَّاسِ هُوَ ٱلَّذِي الَّذِكَ بَضِي وَبِالْوَيْمِينِينَ وَالَّفَ بْيَنَ قَالُهُمْ لُوَانْفَعْتُمَا فِ الأَنْضِ جَنْعًا مَا أَلَفْتَ بَنِنَ قُلْوْمِهِ مَوْكِينَ اللَّهَ الْعَالَمُ مُنْمُ الله عزيز حك المستشارة عضدك باخيات وتعمالكا سا لْلْظَانَّا فَلَا يُصِلُّونَ النِّكَمَا بِأَيَّا تِنَا الْمُاقِمِنَ النَّعِكُمَا الغاليون عَلَى لَقَوِتُوكَلِنا دَتُبَا افْتُحَ بُيِّنَا وَيَبْنَ قَوْمِنَا فَإِنِّ

فضلطيسته ر

رر فقت كالم مداللول مداللول

وَاعْفِرُلِنَا وَلِأَمَا يُنَا وَلَا تَهَارِتْنَا وَكِيَسْعِ الْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنَّا الاخلاء سلم فالانوات وتابع كينا وكينم بالخياات اللُّهُ عَنْ الدَّعُوا تِ وَأَنْتَ عَلَى كَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ إِيِّنَا نَشُوٰدِتُعَكَ نَفَهِنِي وَدِبَيْ وَأَهْلِي وَمَالِي وَعَلَا لِي وَحَلَّا لِي وَحَلَّا لِي وَحَلَّا وخوايترعتلي وجيع ماانعتث برعلي من تردنااي والجرا فَايَّهُ لَا يُضِيعُ تَعْفُونُكَ وَلَا تَرَبُّ الْأَدْا بِيُكَ قُلْ فِي لَنَهُمِينًا مِنَا شَوَاحَدُ الآيداللهِ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ الاخ وَسَنَّةُ وَقِنَاعَمُابَ النَّارِ وَصَلَّىٰ للهُ عَلَىٰ عَرُوالِهِ الجعين وحدومج استانكه كاظم عليه والشالام خون لااعل شدر رئيد واراد ، كرد ، نؤد رئيد قطالورا خوانداين دودعا زائن عاة دادا وراخلاى تعالى قُلْ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ حَفَظَتَ الْعُلاَمَيْنَ لِصَلاحِ أَبُوبُهِا فأخفظني ليصلاح اباي مفع اللفية اؤك تكفئ فألياني وَلا يَكِينَ مِنْكَ احَدُ فَكُونِينَ وَلِمُ تُشِتُ وَكِيْفَ شِئْتَ وَإِنْ شيئت و دخصايط صغفا فاست كرصادة عليه السَّلَا اججاب كردا زمنصور فون خواست كه افرا بكشاب دغاونام نفاد . شديد غايخاب كآن النسنت

إِذَا اللَّهُ مَعُ الَّذِينَ اتَّقَوُّا كَالَّذِينَ مُمْ تَحْنِينُونَ وَقَالَ الْكَلِكُ الْنُونِيْ بِروَحَتْعَتِ الأَصْوَاتِ لِلرَّحْلُ صَلَكُمْنَ كَ مُعْلَاكِمُ اللهُ وَهُوَالنَّوْيِهُ الْعَلِينِهُ لَوَاتَنَالُنَا هُذَالْفُرُانَ عَلَيْهِ الْعَلِيدِهِ لَوَاتَنَاهُ الْمُقَالِنَ عَلَيْهِ الْعَلِيدِهُ لَوَاتَنَاهُمُ الْمُقَالِنَ عَلَيْهِ الْعَلِيدِةُ لَوَاتَنَاهُمُ خَاشْعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلِكَ الْأَمْثَالُ نَضَرَبُهَ اللَّهَ لعَلَّمُ مُنْ يَعَكُونَ لَكِبَا ظَلَنا النَّفُسُنَا فَإِنْ لَوْتَعْفِرُكُمَا وتنحنا لنكؤن وأناون الفؤم الخايرين وتبتا اصرف عناعذا جَهُنُمْ وَتُبَامًا خَلَقْتُ مُمَّا بَاطِلًا وَقُل الْخَذُ لِيَّهُ الْأَرْوَمَالُنا أَنَّ لَا يُوكُ لِمَا لِمُوالْا يِرَانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فُسْجًا نَالَّذِي مَلَكُونَ كُلُّ ثُمَّ فَالِيْهِ تُرْجَعُونَ ٱللهُ مَّ مَنْ آتَا دَيْنَ فَأَعْلِ فَأَكْ دِي فَأَغْلِ عِنْ اللَّهِ بَتَرَاوْضَرْفًا فَأَقْنَعُ وَأَسَهُ وَاعْقِلْكِ أَقَالِهِ فَأَيْمُ فَأَلْ وَخُلِيَهُ فِي رَ بينة كف شِنْ وَانْ شَيْتَ أَجَعَلْنَا مِنْهُ وَمِوْكَ إِنَّ الَّهِ أنتاخ ذبيا عِيتِها إنك عَلَى مِنا طِينَ مَنْ يَعِيدُ فِي اللِّهِ الَّذِي لَا يُلْ مُن فِيسُلطًا لِكَ الَّذِي لا يَسْتَصْا مُ قَالَ حِيالًا فَاجَا ذَكَ عَزَيْنُ وَامْرُكَ عَالِيكَ وَسُلْطًا لِكَ قَامِرُ وَإِنْتَ عَلِيكًا شَيْ اللَّهُ مُ صَلَّ عَلَى عَلَّهُ وَالْحَيْدِ الصَّلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى احدين خلقك وصل على عدوا للعدكا عديتنا بم الصلا

وَكُلِّ مَن يُحْدَمُ عَلَيْكَ مِن خَلْقِكَ آجَعَيْنَ لِانْفِيرُ هْلَ يُسْتِ تَبْيِكُ فَحَدَّ صَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَكُوْدَ يَا نِهِمْ عَا وكجنيع ما مَلكنه في مَتَقِصَّ ل مِعَليَّهُ مِن كَلِ تَعْلَيْنا وَكُلِّمُ وَلِجَيْعِ مَا مُلَكُثُنًا وَيَفَضَلُ بَرِعَلَيْنَا مِنْ شُرُورِجِيْعِ مَا قَضَنْتَ وَقَدُنْتَ وَخَلَقْتَ وَمِنْشُرُ وَرَجِيْعِ مَا تُقْفِينَ والمنتقة والمنتفاة والمنتفاة والمنتفا والمنتفا والمنتفاة الرِّخْرِ الرَّحِيْمِ قُلْ فُوَاللَهُ احَدُّ السُّورَ، كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا المثا وينول بن فوته مروين فوتيا النعوان توحيله منجنين مه بالعبكوعَنُ أَيْمَانِمْ فَعَنْ أَيْمَانِمَا مَانِمَا بخوان توحيد لاصعنين سهار وبكوعن المامه فيرق ألمامنا بارمخوان توجيد راهجنين سدبار وبكوعن حَوَالِيْهِ مُوعَنْ خَوَالِينَا عِصَمَةً وَحِضْنًا وَحِنْ لَالْمَ وَلَنَا مِن كُولِ وَهُمْ وَصُرْبِوَمُكُنُ وَهِ وَتَخَلُّ فِي وَكُلُولُونِ وَكُلُولُونِ وَكُلُولُونِ تِنْ أَمَا عِشْنَا وَبَعْدَمَا تِنَا بَقِٰذَ فَوَرَّتُبْنَا إِنَّهُ عَلَى كُلَّ عَيْدِ وَلَا مِنْ وَلِحَ لَتَى عِنْ اللَّهِ وَمَنَّا لِللَّهُ مَلَى عَلِيهُ وَالْهِ أَجْعَنِي دَعًا ي ديكركم اعن منكردا ندقا اللَّمْ العاوف كه ذكركوذ وطبر ي بود ركنو ذالعباح مي

رالله الزمر التحييم قاذا قرات المران إلى قو الويفور كالله وإنا اسكاك بالإنسم الذي يرتخني وتمنية وكثروق وتعفط وتمنع لاذااكاله فالأب كام الله ومن الادبية ومن جنع خلقك فاعر مَا عَنْ مَا ضِي مُوعَنَّا مُمَا فَي أَنْ عُلْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يك وَاصْرِفْ عَنَّاكُيْكُ وَخَذْ الْمِنْ بَنْ يَكِيْدُومِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يْمِينِه رَعَن شَمِالِهِ وَين فَوقِم وَمِن تَعْتِهِ لِلاَ ذَالْكُلُالِ وَ الأكرام الماتجه ايمن ميكرداندانخا وف بن تغانت بشانت ودزاين كالذكرك رداه درمواضيار دغاها وعفذها والمادناين مفضع بشكفعتم صويد كه ريًّا يت كرِّده طبرتي رحمالته د نكاب كنُّ ذالنَّاح انطادتين عليم السّلام كرابا يستديابنيك ووكون لإطهان الله والخاجة بنوروجك الكراكيل القديم الرفيع العطين العلى الرّجي القائم والفيسط لااله الاانت الغزنزالكينة وتحدو الديالاانتقليم فَاللَّهُ وَعَلَيْهِم وَمِا فَلِمَ الْعُرْمِينَ المُرْسَلِينَ صَلَّوا فَلْتُعَلِّمِمْ أخمين كبينك المغثورة الشنوالمثان والأرافالعظيم

فين د روسا اللهالما المالكة المال ود مكر بصوريدور استعاده انعاوف بني التعالي الزخر التعالم إِذَا عُوْدُ بِكِ مِنْ ثُلِكَاتِ كُلَّا زِلِ البِّلَّاءِ وَالْمُوالِعَلْلُكِمُ الفَّيِّاءِ فَاعَذِنِي مَدِينِ مَنْ مَنْ مَا الْبَاسَاءِ وَاحْبُنِي مُنْ الْفَا البتلاء وتختفهن مفالجاة النقترة الخشفه من ذوالالتم وَمِنْ ذَلِكَ لَقَلَم وَاجْعَلْنِي ٱللَّهُ مَ رَبِي فِي حِلْحَالِ وَحِيْثًا خِنْدِكَ مِنْ مُنْإِ عَتَهُ وَالدُّوَّا مِنْ مُعْاجِلَةِ الْبُوادِرِكَ لَلْهُمْ رَبُّ أَرْضُ لِلَّهِ وَاخْسِفُهُا وَعَرَضَةً إِلْحِنَّ فَارْجِفِهُا قَ منس النَّو إلي فَاكْمِيفَهَا وَجِمَّا لِالنَّفُوءَ فَانْسِفْهَا وَكُنَّ الْمُنْوَءِ فَانْسِفْهَا وَكُنَّ الدَّفِرَةَ كَشْفِفُهُا كُنَاتِقَ ٱلْأَنْوَرِفَا صُرِفْهَا وَآوَرْدِ فِي كُلُ التلائة وآخيلني على مطاياالك لماتنة وأغينها فأ العَثْرَةِ وَاشْلُنِهِ إِسْتُراكِعُونَةَ وَجْلَعُكَى تَدِيْ إِلاَّ إِكْ وَ كشب بالأيك ود نع عنى كلافي كمنابك واصف عَنْى َ إِلِيهُ عِنَّا بِكِ وَآعِدْ ذِينِ ثِكَا أَنِقِ الدُّمُورِ وَٱنْتِذَا مِنْ سُوْرِ عَلَا مُؤْرِ فَلَمْ سَوْمِ فَالْمُ الْمُذُوْرِي اصْنَعُ صَفَاءً الدِّكَاعِمُنَا مَرِي طَاشُلُلْ مَذَّ عُبِّى مُكَنَّةُ عُرِ وفت الرَّاخِ مَنْ الْمُدِّلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِل

بكفايبالبلا والدانينت الكفقريك أشار ودوبك أعاق عَمِكَ أَصُولُ وَبِكِ أَشْفِرُ وَبِكَ أَمُوكُ وَبِكَ أَخِيا أَنْكُمَةُ تَفْهِى لِيَنِكَ وَفَوْضَتْ آمْرِ فِي إِلَيْكَ وَلاحَوْلَ وَلاَ فَقَ الَّهِ بالتعاليك العطيم اللهم الك خلفتني ودوفتني سَمَنْتُهِي وَمَسَنَّتُنِي وَبَيْنَ الْعِيادِ بِلْطُفْلِكَ خَوَّلْتَهْ إِذَا لَمْنَ نُدَدْتَهِي وَا ذَاعَرَ إِنَّ أَقَلْتَنِي وَا ذَا مُرضَتْ شَفِيتَتَى كَاذَا دُعَوْثُكَ اجْلِبَنِي سَيْدًا رِضَعَ فِي فَقَدْ الرَضْيَنِي وَمُلْكُ فأنسيه است بالحتى كسيكه برسد باوطا د شربش ورست داندكم تمام كبيريل ونعثت لاوعظا كنيفا ولأكرآ ويكردانيماؤ لاوحيه دزدنيا وآخرت تزدخؤدين لليذكد بكوليد فإخارش الغزفلؤب فيلالتقولى ولأنتفوا والمن سرائر هذو كالمؤمنة أنعان وعان تعنيهم استلك كأ ما قَدُ آبَهُمَّةُ الْحِصَاءِ فِي اللَّهِ عَدًا نِفَيْنَهُ فِيلًا ٱلسَّجِيةِ بتشتت قلبي عَلَى الثَّمَّ أَبِينَةِ وَالْإَمْانِ وَأَنْ ثُولِيَّ فِي أَنْ وَالْأَمْانِ وَأَنْ ثُولِيَّ مُأْتَلِغَنِي بَيْنَيْكُ الرَّغْبَةِ فِ طاعَتِكَ حَتَى لا أَبَالِيَ أَحَدًا سِوْاكَ وَلااتَخَافَ شَيًّا مِنْ دُونِكَ لِارْجِيْمُ كَدَايِن وَلْهِ اؤراا زحدون آفت ونقصان درين أو ونفسل نغية

فَتْرَاءِ لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَعُلَّا لِللَّهُ فَعُلَّا لَهُ فَعُلّالًا فَعُلَّا لِللَّهُ فَعَلَّا لِللَّهُ فَعَلَّا لِللَّهُ فَعَلَّا لَهُ فَعَلَّا لِللَّهُ فَعَلَّا لِللَّهُ فَعَلَّا لَهُ فَعُلَّا لِللَّهُ فَعَلَّا لِللَّهُ فَا لَهُ فَعَلَّا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَعَلَّا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّا لَلْمُلْلِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ

را في يت ملاك نكردا في زاخياى تعالى ونهلت دا داؤلا انجت آنکه نوشته بود برد نعانهٔ کمیرون کآسانان لني السَّوالَّخْلِوالتَّحْيْمِ ووحي كردخلاي تعربسوى موسى حوانا الماده كرد هلاك فعين لابرودى لامؤلي تونظر سكني يثوى كفراه ومر بظرتكم بآغه نوشته درد دفانة او ودرا ما ليطوم انطادة عرم فيستكرامام زيالغابدي ومنكفت كه باك نلارم مركاء كفئة الإشمان كالات لا واكرج متفق شوند درازا ومرجن وانس وكلمات الينت بيسرالله وَبِاللَّهِ وَمِنَا شَوْوَالِيَا لِللَّهِ وَفِي سَنِيلِ اللَّهِ ٱللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مُ تغلى كالنك وجها وجهي واللك فؤضاتا أيز فأخفظ عِنْظِ الإيمان بن بني مَديَّ ومن خلفي وعَن عَنه وعَنْ مُلا كَسِنْ فَوْلَقِ وَمِنْ تَحْبَى وَادْ فَعْمَ عِنْ يَعْوَلِكَ وَقُولَيْكَ فَالِنَّهُ لاحول وكافقة الكاباس العلق لعظير مدر مفجان افر مرونيت كد ما اخل نيتيم كد فركا ، عكين كرد اندانا امرى يابترسيم انسلطاني لااتمرى سويتر ليفوير بايندعا ياكانتًا تَبْلُ الصَّالِيِّي والمُكون كل يَي وَالالاقِالِيد

انكاظفه عليه السَّلام دقائت كود ،كه مرك طلب كفايت كنذ بايم إذا إلى قرآن انشرق تا تامغرب كفاية كندا زومكا ، كر باشدصاحب يقين وم درعان أذا الحسنء مزويست كدهركا ترسى زامرى يرجوان صلير انقران ازهرجاكدخوامي سبح وسدارا للفي اذفع عتى البلايا يس بدرستى كه خُلاى تعالى اين يكرداند تأوهند ذاغاا زصادة عليه الشالأمر فيست ككف بنعقى درو رُطه بن بكو في بياسيرالله الخراليم فَلاحُولُ وَلا فَقَ إِلَّا بِالسِّرِ الْعَالِ المُطْلِيمِ مِنْ اللَّهُ كدخذاى تعالى ايمن ميكركا نذيرابسب آن ودرانحا انكاظفه عليه الشلام مرويست كددفع كن شرناس لا انخؤد بقراءة سؤرة توحيدان جانب لاست وازلجانه جنوا زيش دووا زين سروا زبالا وا زبايين جنابيه كذشت درنضل بست كمفتر ودرمقاتح الغيب مذكو كدم كرينونيد بني مالقوار في الدين دردروازة كديرون كايذا زان ايمن كرد دان ملاك فاكرجه كافهاشذ ومندكورشت كه فرعؤن فإ وجودكو مضل الميكت ال

غَدِيدُ الْجِالِ لَا مَنْ مُوَشِّرِ فَمُ الْحِيَّا بِإِلَا مَنْ مُوَشَّد بِيدُ العِقاب لا من هوعِندًا أحض الثّقاب لا من عند المالكة فصلحت كالمفتراتية استلك بالميك ياحثان فالمنا لادِّيَانُ لِمَانُ لِإِسْلَطَانُ لِإِنْ فِي الْمُعْوَانُ لِاعْتُوانُ لِلْعُمَالُ لَا لِمُعْلَاقًا لِلْمُعْلَاقًا لِمُعْلَاقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَاقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَاقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَاقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِعًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِعًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِعًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِعًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِنْ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقِلًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِمُ لِمِعِلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمِعِلِمِعِلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمِعِلِمِعِلِمِعِ لِمِعْلِمِعِلِمِعِلِمِي لِمِعْلِمِعِلِمِعِلِمِعِلِمِعِلِمِعِلِمِ ناشتنعان لاذاالن والتاب فضال شغريا من تواضع كلُّتْ ولعَظمت لاسل مُسَلِّم كُن اللَّه والمُدَّان والمُناسِد ذَكَ كُ أَنَّى العِزْية المَنْ خَضَع كُلْتَى المِلْيَتِهِ الْمِينَ انقادكلُ شي يون خشيته إلا من تشققت الجالل و مَّا فِيهِ لِامِّنْ قَامَتِ السَّمْوَاتُ بِابْرَهُ لَا مِن الْمَن الْمُعَالَّةُ مِنْ المُّعَالِثُ وَالْمِن الْمُعَالِثُ مِن المُعَالِثُ وَالْمِن الْمُعَالِثُ مِنْ المُعَالِثُ مِن المُعَالِثُ مِن المُعَالِثُ مِن المُعَالِثُ مِن المُعَالِقُ وَالْمُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقِ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقِ المُعَالِقُ المُعَالِقِ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَلِقِ المُعَالِقُ المُعَالِقِ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعِلَّذِي المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعِلَّذِي المُعَلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعَلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعَلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعَلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعَلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلْمُ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّذِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّالِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ الارتضوق باذنير إمن شيئة الرعد تحذه المن لايعتك عَلَا فِلِ مُلِكِنِهِ فَصَلَّ فَعَلَّمُ إِنَّا فِرَا كُفًّا لِا يَاكَا شِفَ البلايا يامنتهى الرجايا تانجزل العطا يايا واحب المناتاكا نازق البراعا لاقاضي المناكا لايا المخافظ لا باعِث البرا لا يا شطكة الاسانى فضل مشتم يا دا الخذ وَالشَّنَايَا دَاالْعَ وَالْهَاءَ وَاذَالْعَبُووَالسَّنَاكَّ العَهْدِ وَالْوَقَا لِمَا يَا ذَالْعَفُو وَالرَّضَاءَ لِمَا ذَاللَّ وَعِلْمَا ذَاللَّ وَعِلْمَا ذَا الفضل والقضاء لاذاالغ واليقآء ياذالجؤدى

كُلِّنَيْ صَلَّعَلِي عَدِوا هَلِيَسْتِهِ وَافْعَلْ فِي كَفَا وَكَفَا فصل بست وعشم و دذكاذعيه كرايشا زاناماً: سنهودمنت وازجملة آنست دعا يخوش كبرموء انبغش صكالة عكيه واله والناصد فضلات غرضلي ده اسموعايدكفت دراخره بضايانين فصول سبطائك الكالة الأأنت الغوث الغوض فخطفتا من النّا دِيارَبُ فصلاقك الله على الماكة باسمك ياالله إلى خل لا كَ مِنْ مُن اللَّهُ عَلَى مُن اللَّهُ عَلَى مُن اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فصلد فعم لاستيدالسادات المجنب المنفقات الاتافع الدَّنَجْاتِ لِيا وَلِيَ الْحَسَنَاتِ لِيا غَافِرًا كَظِينًات لِالْعَظِي المستكلات لاقابل التؤاب لاشامع الاضوات الاعالير الخفيًّا أَي كَا دَافِعُ البَلِيَّاتُ فَصَّلْ مُعْمِ لِاخْيْرًالْغَافِيَّةُ لاخيرًا لفا يعني لاخيرًا النَّاصِرِيَّ لاخيرُ الْحَاكِمِينَ لاخيرًا الزَّانِقِينَ لِاخْتِرَالْوَارِثِيْنِ لِاخْتِرَاكَامِينِينَ لِاخْتَرَالْكَاكِرِّ لاخراكمنزلين الخرالميسنن فصلحها صامن أالغرا وَالْجِنَاكُ لِا مَنْ لَهُ القُدْرَةُ وَالْكَاكُ لِمَا مَنْ لَهُ الْكُلْكُ وَالْكِلْلُ لامن هُوَالكِبْرِ الْتَعَالُ لِامْنشَى السَّجابَ النِّقَالِ يَامَنْهُوَ

18:50

تضليب الله الله

اصَيْحُ السُّتُصْرِخِيْنَ يَا لِمَا كَالْسُبَّعِيرِيْنَ لِإِمَّا نَ الْخَالِفِيْدَ لاعقون المؤنينين لاناحم السلاحين لامتم العاطية ياغاف الذنيان المجيب دعوة المضطرين فضل العجايم ياذا الجؤد والاختاب لاذا الغظل والانستان لاذا الأمن وَالأمّان لا دَاالقُدْس وَالشُّنِعَانِ لا دَالْكِمُدُو البيان ياد الرَّخَرُ وَالرِّضْوَانِ لِإِذَا الْحُمَّةِ وَالْبُرُهَا رَكِيْكَ العَظمَةِ وَالشَّلْطَانِ لِإِذَا الرَّا فَزِوَالْسُتَعَانِ لِإِذَ الْعَفْو فالغُفْرَان فصّل شاريهم لاسن هُوّ رَبْ كُلُّ شَيّ المِنْ اله كلُّ شية يا مَنْ هُوَخَالِقُ فِ لِينَ إِيا مَنْ مُوَصَانِعُ كُلِّ هُوَ فَقَ قَ كَ إِلَيْهِ إِلَّا مَنْ هُوَ عَالِمُ كَالْمُأْيُمَنْ هُوَ قَادِرُ عَلَى كُلْ شَيْرِ مِا مَنْ هُوَ مِنْقِي مِنْ الْمِنْ إِلَى اللَّهِ مُنْ اللَّهُمْ إِيِّ اسْتُلُكَ مِانِمِكَ مَا يُومِنْ فَا مُهَمِّنْ فَالْمُعَمِّنْ فَالْمُكِونَ فَالْمُلْقِقْ الماسْنِونُ المُفَوِّنُ المُمَّكِنُ المَّرْتِينَ المَعْلِنُ المُفَسِّرُ وَالْمُرْتِينَ المَعْلِنُ المُفَسِّرُ وَالْمُ مستدم المان فو في ملكه معير لا من فو في سلطان ودام لامن مْوَى حَلالِهِ عَلِيمٌ لا مَن مْوَعَلَى عَلَى الدِورَجِيدُ الْمِنْ هُوَيِكُ لِيَّنَ وَعَلِينَ إِلَا مِنْ هُوَيْمِنْ عَطَاءُ خَلِيثُ لِامَنْ

التَّخَارُ يَا دُالْا كَارْ وَالتَّعَيَّارُ فَصُلْ فِعِمْ ٱللَّهُمُّ إِنَّ أشكك بإخيك يامانع لإكاف ياكاف كالمافع كانافع كالمامغ كاجارخ كاشافغ كاقاليع لاسؤسغ فضلعم كإطابغ كمل تضنوع لاخالقك تبخلوق لاكازة كأثرة المِمَالِكَ كُولِمُلُوكِ لِلكَاشِفَ كُلْ مُكُوفِ لِإِفَارِجُ كالمموم يا واجركا مرحوم لا ناصرك لدول التا كُلُّهُ عَنُوبِ إِللَّا كَالْمُ الْمُعْلِقِ فَمْ لَا يَعْمُ الْمُعْلِقِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عِنْدَشِيْتِي يَا لَجَائِي عِنْدَمُصِيبَتِي لِالْوضِيعَاد حَبَّ الماحلي عِنْدُغْرِيقَ مَا وَلَقَ عِنْدَاعِينَ الْعِنَا فَيْ عِنْدَ كُنْتِيْ لِأَكْلِنْلِ عِنْدُخْرَقِ لِإِغِنَّا فِي عِنْدَ أَفْتِفَا رِيْ لِأَخْلَرُ عِندَاضْظ إلى يَامُعِنْيتَى عَندُ لْمَرْعِ فِصَالِحِوا وَهِم لاعلام الغيوب لاعَقار كالدنوب لاستقار الغيوب ليكاشف الكروب لانقلت القان بالطيني القائق كإمنورالقُلق بعيّا رَسِينَ القُلقِ بِالْمُغِرَجِ الْمُعْتَى الْمُعْتَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى المجنيل لأوكيل لاكفين الحرائيان فاجتيل المدن الالمنيل المنتفيل فسل والمالية من المفاك المنتغيثين

157.3

والمستان .

الكُرّامَةِ الطَّامِرَةِ لِإِذَا العِزَّةِ اللَّائِمَةِ لِإِذَا الْفُقَّ الْتَهْلِكُ إِ لاداالعظمة المبيعة فصال بسيط الماكات المكات يالجاعكالطأنات إالاجرالع العرات المقتل لعترات اليا العوزات المخنى الأموات المنتز كالايات المضعقف المتنات لامارى استيات لاشد يدالنقا التفكل بخراكله عراية استكك باينمك بالمصور بالقدرية المطروا منوريا مستواا مبشوا المندولا أعتم المنور المُنْ اللَّهُ الرب الوُّكِن وَالْمَتْ المِرْلِا رَبُ الشَّعْرُ الْحُرِّ مِنْ الْمَتْ الْمُعْدِير الحَ إِينَا وَجَالِحِ لَ وَالْحَرَامِ لِل وَجَالِقُونِ وَالظَّلَامِ يَا وَجَ الغّية وَالسَّلَامِ لِإِنْجَالَتُهُمُ وَفِي الْأَيَّامِ فَصَلَ مِيسَعَ ياآخك مراكما كوبن ياآغد ل العادلين يا اصد والنا الماظمرالطامرن الماخسن الخالفين الأنترة الخاسبين لاأنتة السَّا مِعِنِينَ لِا ٱنصِرَ النَّاظِرِينَ لِلْ ٱشْفَعَ الشَّافِعِينَ الماكرة الآكرمين فصل فيستعم باعدا ومن لأعالة المستندين لاستندكه ليا فنخرس لأفخركه الموزد من لاخرار يْاغِياكَ لَهُ يَا خَرْلَهُ يَاعِنَهِنَ لَاعِزَلَهُ نَا مُعِينُ مَنْ لُامْعِينُ

هْوَرَجًا وْكَ بْدِرْيَا مَنْ هُوَ فِصْنُوهِ حَكِينَةُ لِإِمْنَ هُوَ لِيْ حِكْتِيرِلطِيفُ أَا مَنْ مُوَ فِالْطُفِ قِدِيرٌ فَصَلَ فَأَرْهِ مِايَدًا يْرِجِي إِلَّا ضَنْكُهُ لِمَا مَنْ لَا يُسِكُلُ إِلَّا عَمْوُهُ لِمَا مَنْ لَا يَنْظُمُ الْإِيرُةُ ا يَا مَن لَا يَعًا فُ الْاعَدُلُهُ فَا مَن لَا يَدُومُ إِلَّا مُلْكُ لُم لِي لاسْلْطَانَ الِاسْلْطَانُوْ الْمِنْ وَالْعِمَتْ كُلّْتُنَّ ثَحْدُ الْمِنْ سَبُقَتُ رَحْمَتُهُ عَصَبُهُ لِامِنَ ٱلحَاطَ بِحُولِ مِنْ عَلْمُلا مِنْ كَيْسَ لَكُ يُشِلُهُ مَصْلَ بَيْسَمُّ إِلا فَارِجَ الْمَقْرِلِ كَاشِفَ الْغَيْر لِا فَافِرَالدِّنْ لِيَا عَالِكَ التَّوْبِ لِإِخْالِقَ الْخَلْقِ فَاصَادِكُو آلَهُ يا مُوَ يِّ العِمْدِياعَالِرَ السِّرِياعَالِوَ السِّرِياءَ الوَّاكِتِ يَا وَادْقَ الْأَمَّامِرُ مَنْ لَيْسِكُ وَاللَّهُ مِّرَانِيْ اسْلَكَ بِإِنْهِكَ لِمَا عَلَيْ لِأَيْ وَيُّ لِمَا فَيْ يَامِينُ إِلَا مَضِيْ يَاجِعِيْ لِا زَكِيْ يَا بَدِيُ يَا قُوِيْ مِلْ اللَّهِ مُصَلَّلُ مست ودعيًا مَن اظهَ والجنيل يامن سَمَّ القِيمُ إلى من لم يُوْاخِذُواْكِرُيرَة لِامْن كَرْمَهُمّاكِ السِّيرُ لِاعْطِبِهِ اللِّولاحِينَ القَّاوُدِيا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَا الْيَدَيْنِ بِالرِّحْرَرُ يَاصَالِبَ كُلِّغُونَى يَامْنَتُهُ فَكُلِّ شَكُونِي فَصَلَيْلِ فَتَكُونِي أَمْ النِيْمَرِ السَّا بِعَةِ لِا ذَا الرَّحَةِ الوَّاحِيِّة فْكَاللَّهُ وَالسَّاحِيَّةِ لِا ذَا الْكِيرَ البالغَة لا ذالتُذكة الكامِلة ولاذ الخية القاطعة لاذا وضليليست ا

لِكَيْرُ كَيْرُيا قَوْيُرَ الْعَصَلْ لِلهِ ذَا يُعِرُ الْفُلْتِ بِالطِيفَ الضَّيْع لاستنيس انك زب إياكا شِعًا لَضْرُ لا مَا الِكَ المُلْكِ لَيَّةًا المِيَّةَ فَصَلَّ وَيَجْمِ لِلمَنْ هُوَ فِي عَمْدِهِ وَفِي لِامْنُ هُوَ فِي وَفَائِم فَوَيِّي لَا مَن هُوَ فَي قُولِتِم عَلى اللَّه اللَّ فَوَفِي عَلْق قَرَادٌ يامن مُونِي قُهِ لِطِيْتُ لِاسْ مُونِي لْطَعِيم شَرَيْتُ يَامُهُو في شرور عين المن من في في عظيد والا من مو في عظمير عَنِدُ لا مَن مُوَ فِي بَان حِيدُ فصل الم وَشَمّ كَاللَّهُ مَا إِنْ السكك بالنمك ماكاني لاشافي لامعافي كاحادي لأدع لا قَاضِي مَا راضِي الماعالِي لا مَا فِي قَصْلُ مِ وَهَفْتُمْ الْمَنْ كُلْ شِيرُ وَ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل شَيْعُ كَارِنْ لَهُ لِمَا مَنْ كُلِّتُ مِنْ مَوْجُودٌ بِهِ لِلْ مَنْ كُلِّتُ إِنْ مُنْ الْمُنْ كُلِّتُ مُنْ مُ مْنِيْتُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَالْتُهُمُّ اللَّهُ اللَّ براا منك المن مار الده المنكر الله في المنافع لِامْنُ كُلُّ مَنْ عَلَاكُ إِلَّا وَجْمَ فَصَلِكَ وَعُشْمَوْا مِنْ لَا مَنْ القالينويا من لامنع والالينويا من لامعصك الااليتاني يْغُي مِنْهُ إِلَّا النَّهِ مَا مَنْ لاَ يَرْعَبُ إِلَّا لِلنَّهِ فِيا مَنْ لاَ حَوْلَ فَلْ تُوَّةً إِلَّا بِدِلِا مَنْ لَا يُسْتَعَانُ إِلَّا بِهِ مَنْ لَا يَتَوَكَّ لُ إِلَّا عَلَيْهُ

بالزنيسَ بَن لَا أَنِيسَ لَذُ لِا آمَا نَ مَنْ لَا آمَا قَ لَا فَصَل لِمُست فنعي اللفقران أسنك بالمك العاصم قاررنا دافر ياراحم ياساراديا خاك مرنا غالرنا فاستمرنا قابض البيط فضلتها فترايا عاصرتن استعصد الاكارترس استحمد الفافرة باستغفره الكاصرين استنفن لاحافظمن استخفظه المفرم من استف رسد المنهمة من استرينات لل صُرْح مَن استَصَرَحَه ولامع مِن من ستَعَالَم لامعنت من استغاث فضل ويمياع زئالا يضام الطيقا لايرام فيوما لاينام لادر مالايفوت لاحقايمون لاكتكالايزول كَابِاقِيًّا لاَيْفَى لِاعَالِمًا لاَ بِعَلَا مِمَالًا لاَيْطُعَم لِاقْوِيًّا لا يَضْعَفَ عُسَلِي وَكُو كَاللَّهُ مِّ إِنَّ اسْلَكَ بِإِنْهِكَ لِااحَدُ يا قاحِد ما عامد يا ماحد الاشديا باعث ناواري لا صَانَ اينا فِهُ فَصَلْ مَي وَفِي الْمُقَامِنَ الْمُقَامِنَ الْمُقَامِنِ اللَّهِ مِنْ كِلْ كَوْرِيدِ اللَّهُ مِنْ كِلْ تَجِيْرِ اللَّهُ مِنْ كُلِّ لَعَلَّمُ مِنْ كُلِّ لَعَلَّمُ المَّحْكُمُ مِنْ كُلِحَكِيمِ لِلمَّاقَدِمَ مِنْ كُلِ قَدِيْمِ لِمَا كَبُرُمِنْ كَبِيْرِيا الْطُفُ مِن كِلْقطِيْدِي الْجَلِمِن كُولْ عَلِيل الْالْقَ منكيل عزر فصل وجائ ياكريرا لضف ياعظم ألن فصابليت ا

إمن بريستا يوالرُندُ فِي يَامَن بِبَغْتِي الْخُنْوُنَ يَامَن فيعَنْو وَيَطِمَحُ أَلِنَا طِئُونَ لِا مَنَ الِيُهِ يُسْكِنُ المُؤتِنُونَ ياس مليد بتوك اللوكاف صلحال اللم إِنْ آسَّكُ بِالْمُلِكُ لِاحْبِينِ لِاطْبِيْكِ لِاقْتِينَ لِالْقِينَ لِالْفِيدِ ماحييث لاغين الشيث المجيث الخيث المتنابل بصين فضلجهل ومخمالا قربين كالقرب الااكت من كرَّمِينِ إِلَا نَصْرُمِن كُلِّ بَصِيْرِنا اخْبَرُمِن كُلِّ خَيْرِياً الشَّرْفَ وَنُكِ لِشَرِيفٍ لِا أَدْفَعُ مِنْ كُلِّ دَفِيْم الْ اتْوَى مِن كُلِ تَوْيَ لِلْ اعْنَى مِن كُلِ تَوْيَ لِللَّاعْنَى مِن كُلِ تَوْيَ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ خُولِ وَلِهِ الْمَازِقُ مِنْ كُلِّ دَانُونِ فَصَالِحِلْ وشفريا غالبًا عَيْرَمَغَاوْبِ يَاصَانِعًا عَيْرَضُوْعِ لْإِخَالِقًا عَيْرِ خُلُونَ كَا مُالِكًا غَيْرُ مُلُوْكٍ لِمَا قَامِرًا غَيْنَ مَقْهُوْ رَايِ كَا فِعًا غَيْرِ مَرْفُوْعِ لِإِحَا فِظَّا غَيْرَتَحْ فَوْظٍ لْأَلْأَا عَيْرَمَنْصُو لِا شَاهِمًا غَنْهَا يُبِ لِا قَرِيبًا غَيْرَ عَيْدٍ جهْل وعفتم يا نؤرَ النَّوْرِ يَا مُنَوِّ زَالْنَوْرِ بِاخَالِقَ النَّوْ لا مُمَمِّرًا لِنَوْرِيا مُقَدِّرُ النُّورِيا بِفُرَكِ لِنَوْرِيا نُورًا تَنلَكُ إِنْ رِيانُونًا مَعْدَكُ لِنَوْرِيا نُورًا فَوَقَ كُلِّ

المَنْ لايرَجِ الاِ مُوَالمَن لا يَعْدُدُ الْإِلَّا الصَّالَ فَ فَعَالَ فَعُمْ لِاخْيْرَالْمُرْهُوبِينَ لِاخْيْرَالْمُعُوْبِينَ لِاخْيْرَ الظَّلْوْبِينَ لَاخْيْرَ المستؤلين لأخير للقضودين لاخير المنكورين لاخر المحبوبين لاخيرالك عفن ياختراك تأبيين فشلحل الله مراين استلك بالميك ياعا فركاسات القادر لاقادر لاقام ليا قاط إياكا يتريا جابرنا ذاحة زبا كاظ إيا تام فضل جفل يريا من خلق فيقى يا من قد رفهدى المريث الْبَلُولِي لِامَن تَيْمَعُ الغَّيْولِي لِامَن لَيْقَدُّ الْغَرْقِ لِامَنْ لِيَغِي الْمَلْكُي يَا مَن تَيشُغِي لِمَرْضَى يَا مَن آضَعَكَ وَالْكُي لِامْنَامَا وَأَخْنِي لِمَا مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَنِي الذَّكَرُ وَالْأَنْوَا صَلَّا وحُولُ إِللَّهِ اللَّهِ وَالْمِرْسَبِيلَهُ لِا مَن فِي الْأَفَا قِالْمَا أَر يُاسَ فِي الأياتِ بْرَهَا مُدْيَاسَ فِي الْمَاتِ تُدَرُّيْهُ يَاسَيْنَ التُبُون غَبَّهُ لِاسُّ فَالْقِيمِ مُلكُدُلًا مَنْ فِالْحِدَا فِيهِ يًا مَنْ فِي المِيزَانِ قَصَانُ فَي أَيَا مَنْ فِي أَلِمَنَةُ وَثَوَا مُرَامَنِكُ النَّا يِعِيَّالُهُ مُصَاحِقًا مُنْ إِلَيْهِ يَهُمُ إِلَيْكَ الْمِثْلُا مِنْ إِلَيْهِ يَهُمُ إِلْكَا مِفْقُ لْا مَنْ إِلَيْهِ مِعْزَعُ الْمُذَبِنُونَ لِا مَنْ الِيَهِ عِنْصَدُ الْمُنْفِقُ لْأُ مَنْ إِلَيْكُ وَيَرْعَتُ الزَّا هِيهُ وْنَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَلْحَا ٱلْمُعَيِّرُونَ

فَصَالِي اللهِ اللهِ

عَنِ الْمُتَكِدُ فِينَ لِمُفَرِّجَ عَنِ الْمَعْمُوْمِينَ الْالْمُ الْأَقْلِانَ وَالْاعْرِينَ مَصَلَّ خِلَا مَيْ مُعْمَا لَاهُمْ وَإِنَّا اللَّهُ لَا إِنْهِكَ يارتبًا يالِفَنَا يُاسْتِدُنَا يَامُولَنَا يَا فَاصِرَنَا يَاحَافِظُنَا لِادْلِيْلُنَا لِامْعِنِيْنَا لَاحِيْنَا لِاطْبِيْنَا فَصَلَى عِلْهِ وَجَالًا يارَبُ النَّبَيْنِ وَالْأَبْلِ وَلِي وَجِ الْحَيْدِيْقِ فِي وَالْآخِيارِ وجنوالي المخاف المناس ا المُفْلِينَ وَالثِمَّالِ لِيَا مَبِّ الْأَنْهَا رِوَالْأَثْفَالِ اللَّهِ الْمُفَالِدِينَ الْمُفَالِ فالقفاديات التزادى فالجارا يرة اللال والتاد لاتة الاغلان قالانزا وضل خاه ويجملان تناتئة فِي كُلِّ شَيْءَ امْنُ لِيامَن كُنَّ بِكِيلِ مِنْ الْمُنْ لِلِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الن المناد فذر أولا من لا يُضال لعباد بعد المامن لاتَبْلُخُ الْكَلَا بِقُ شُكُونُ لَا مَنْ لَا يُدْرِكُ الْاَفْهَامُ حَلِالُهُ لاتن لا تنان الأن هام كنه فه لا من العَظرة والعِيد ردِّانُ إِن مَن لَا يُرَدُّ العِبَادُ تَصَانُ المِن لَا مُنْكَ اللَّهُ مُلِكُمُ يًا مَن لاعَظَاءُ إِلَّاعَطَآقُ فَصَل نِعاه وسَسْمَ إِلَا مَن لَهُ للمُثَلُ الاعْلَىٰ لِمَا مِنْ لَهُ الضِعَاتُ الْعُلْيَا يَا مَنْ لَهُ لَا خِينَ وَالأَوْلِ إِن مِن لَهُ وَكُنَّةُ الْمَا لِي لِمَا مَنْ لَهُ الْأَلِي لَا مُنْ الْمُرْكِ

شَرِيفٌ يَا مَنْ فِعَلْهُ لَطِيفٌ يَا مَنْ لُطَفْهُ مُقِيمٌ لَا مَنْ لِحَدَازُ قَدِ نَرُ الْمِ مَن قَوْلُهُ حَتَّ الْمِن وَعْلَ صِدَقٌ لِا مَن عَفْوُ ، قَصْلَ إِلَّا مِنْ عَمَا لِبُرْعَدُ لِ اللَّهِ فَذِكِوْ خُلُوٌّ المَنْ فَصَالُهُ \* عَمُ وَصَالَحِلُ وَلَمُ اللَّهُ مُراتِنَ اسْلُكُ بِالْمُكُ لِأَلَّهُ المنعقة لذيا متدف المنتزل كالنتون المعتصرا الخذك يَا مُقَالُ لِا عُمَا أُفْضَلِ عِلْمُنْ لِلْ مَنْ يَرِي وَلا رُلِي لِلْمَنْ تَعْلَقُ وَلا يُعْلَقُ لِا مَنْ مُهْدِي فَ وَلا نَهْدَى لِا مَنْ تُحْتَى وَلا لحنى لا من كمثل وكا يسترا لا من يطع مري لا يطع ملا مَنْ يُحِيدُ وَلَا يُمَا نُعَلَيْهِ لِمِنْ مَقْضَى وَلَا نُقْضَلَ عَلَيْهِ لِلْمِنْ يَعْكُمُ وَلَا يُحْتَكُمُ عَلَيْهِ لِمَا مَنْ لَفُرَ يَلِهِ وَلَوْ يُولِدُ وَلَوْ يَكُلُّ لُكُنْ كُنُّ الْحَدُّ فَصَّلُ عَا مُ وَيَحِمِياً نِعْمَ أَكْسِيْكِ لِمَا نِعْمَ أَكْسِيْكِ لِمَا نِعْمَ أكنث لانفة الطنث لانفة الكفية لانفه القرث لانغتم المخيف الغيتم الكفيش لانغتم الوكيل الغم الكول يانفرالتي وفضل فياه وفوص يا مروراً المننى المحينين المانينس المرنين المتوابين الأوابين الأط الْقِلْينَ لَا رَجَّاء الْمُذَنِينَ لِأُقَّعَ عَيْنِ الْعَابِذِينَ لِالْمُنْفِدَ

بامتنال ا

فعالميت ١

سْتَغْنَا ولا يُوسَى سَ اسْتَوْفَا ولا مُتَوْى مَن اسْتَعْوَا و يا وَلَيْ مِنَ اسْتُولا وَصَالَتُصِيمِمُ ٱللَّهُ وَانْ اسْتُلا بالملك لاخالِق كادار ويكا كاطِق لاصادِق لا قالق لا فاردة لا فايق يا دايق يا سايق لا لوض المنط في وم لاتن يُقِلِبُ الليل قالهٰ الله من جَعَل الظَّلْمُ الدِّي مَا يَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا مَنْ جَعَلَ لظِلَّ وَأَلْحَ فَي رَلَّا مَنْ سَعُ إِللَّهُ مَن وَالقَمَرُ فَالِمَن فَتَدَالْخَيْرَةُ وَالشَّرِلَا مَنْ خَلَقَ المَوْتَ وَالْحَيْلِةَ لَا مَنْ لَهُ الْخَلْةُ عَالْاَمْرُ الْمَا مَنْ لَمُرْتَغِيدِ وَلِمَّا لِمِ مَنْ لَكُيْنَ لَهُ الشِّرِيْكُ فِلْلَّهِ ياسن كورك ن كاف والمرالة إن مصال معلى المان يَعْلَمُ مُرًا وَالْمُرْيَدِينَ يَامَنْ عَلَمْ فَمُمْ الصَّامِتِينَ لَا مَنْ يَسِمُ المِنْ الوَاحِينَ لِامْنَ لِيكُ لُحِكًا وَ الْخَانِفِينَ لِامْنَ مُلِكُ حَقَائِجِ السَّالِلِينَ لَا مَن لَيْفَكِلُ عُذَكَ الشَّائِينِينَ لَا مَن لَا يُصْلِرُ أغمال المنشدين يامن لا يضيغ الجرالحين أن يامن لا يعد عَنْ قُلُونِ والعارِفِينَ المالِخِودُ الآجُودِينَ فَصَالَ الْعَلَاكُ المدَّانِمُ البُّعَارِيْ السُّامَةِ الدُّعَاءِ يَا مَا سِعَ العَطَاءِ لِمَا عَافِرَ الخطايا بديع التمار لاعترزان لاوكاجنيل الشاويا قَدْ بِمَ السَّنَّا وِ لِإِكْثِيرُ اللَّهِ قَالَ مِا شَرْيِتَ الرِّبَّا وَصَلَّمْ

الماسن له الانتماء الحنيني المن كه الحديث وانتسالات لَهُ الْمُوَا مُونَا لَا مُنْ لَهُ الْعَرِينُ كَالنَّرْي لِامْنَ لَهُ السَّوْلَ الفلى فعلل يعام وفيتم الله مّاني استلك بإنمات لاعدة نَا غَمُونَ وَالْمُورِ لِالسَّكُونُ لِلْ وَلِيالَ وَفِي لَا عَلَمُ فِي لَا سننون لاودند بالشفخ لافدون فقتل عاجيتم لامن في المما عظمته لامن في الأرض إلى أدُولا منه كُلِّ شَيْءَ وَلا يُلهُ لِا مَنْ فِي الْحُرْعَ لَا يُبِهُ يَا مَنْ فَ الْحِيالِ حَرَّآئِنَهُ لِمَا مُن مُنكُ وَالْعَلْقُ لِمُوعِنْكُ وْ لَا مَنْ النَّا وَيُرْجِعُ الأنه كامن ظهرة كوشي الطفائيا من أحسن كُلِّ شَيْرَ يُخَلِّقُهُ يَا مَن تَصَرَّفَ فِالْحَلِّ مِنْ صَلَّحِاء وَهُم ياحين والحيث له فاظينت من لاظينت له فالحيت من لا عجب له ياسِّعتن من لاشفنة له يا رفيق من لافتي لَهُ إِلْمُعْنَكُ مَنْ لَا مُعْنَتُ لَهُ يَاكِلِينَ مَنْ لَا وَلِيْلَ لَهُ يِا اننين من لا انس كه أما كاج من لا كاجم له يا صاحب مَن لَاصَاحِبَ لَهُ فَصَالَتُصَمَّرُاكَا فِعَنِ اسْتَكَفَا أَيَا عَادِيًّا مَن اسْتَهُمَا وَ لِأَكَا لِيَعْن اسْتَكُلا وْيَا رَاعِي مِن اسْتَرَعاه لا شَافِ مِنَ اسْتَشْفًا أَيْ قَاضِيُ مِن اسْتَقْضًا أَيْا مُغَيُّ مِن

1

اللهة واتيات لك بإرنموك لاسمنيع لاشونيغ لارفيغ لافيلة ياسَن بع يا مَدَيعُ يا كسن إلا قَدَيْنُ لا خَيْنُ لا غِيرُفَكُ مَقَتَاكُمُ لِاحِمَّا قَبْلَ كُلِّحَةِ لِلحَيَّا يَعْدَكُ بِلْحَيَّالَهِ لَيْسَ كَيْثُورِ ثَنِّي إِلاَحِيّ الَّذِي لا يُشْارِكُ مُعَيّ لا يَعْلِ لَذِي لا يُشْارِكُ مُعَيِّ لا يَعْلِ لَذِي لا تُخْتَاجُ إِلَىٰ حَيْ لَاحْيَ الَّذِيْ عِنْتُ كُ تُحَدِّجٌ لِاحْجَ الَّذِي مِنْ ۖ كُلَّحَ إِلَّا لَا مَنْ الْمَالَةُ مِنْ حَيْ الَّذِي عِنْ الَّذِي عِنْ الَّذِي عِنْ الَّذِي عِنْ اللَّهِ ناحَيُّ ناقَتُوْجٌ لا تَا خُنُهُ مِنَ قُولًا نَوْجٌ ضَا لِمِعْتَادُوكِمِي المِنْ لَهُ فِي اللَّهُ مِنْ لِمَا يُسْلَى المِنْ لَهُ الْوَلَّ الْمُطْعَىٰ إِلَمَنْ لَهُ نِفَيُّلا تَعَلَّدُ فَا مُرْلَهُ مُلِكُ لاَيَرُولُ فِامْنَ لَهُ شَا وَالاَ يَضَلَى المَنْ لَهُ عَلَالٌ لَا يَصِيفُ لِلْمَنْ لَهُ حَسَمًا لَا لَالْمُنْدِكُ يًا مَنْ لَهُ فَضَاءً لا يرد الم من له صِفاك لا شُدَّ ل يا مَن له نعُونُت لا تُعَيَّرُ فَصَلَ الْمِعْمَا وَوَحِقِ دَيِّالْعَالِينَ الْمَلِكُ يَقْم اللَّهُ فِي لِمَا عَالَمُ الطَّالِينَ لِمَا ظُمْ إِلَّلَا حِينَ لِإِنْدُوكَ الماريان المن في المقابران المن في التَطر أن الما مَنْ يَحَثُ المُحْسَنَانَ لَا مَنْ هُوَا عَلَمْ فِالْمُسْتَدِينَ فَصَالَ المفتادي ومالكف واتنا الكك بايمك فاسفيقيا لِأَرْفِيْنُ لِاحْفِيظُ لا عُنظُ ما المُقبِثُ لِالْمُعِنْثُ لِالْمُعْمِلِيدِ

اللف ولي استكف بالميك فاستار الاعقاد لاقها ولاحدًا يَاصَبًا ذُبِا لَإِذْ يَا نُعْتَادُ يَا مُرَبَّاجُ صَلَافَتَ وشَشْمَ لامن عَلَقَتِيْ وَسَوَّا فِي لا مَن دَنَقَبِي وَرَبَّا فِي لا مَنْ أَطْعَيُّهُ وَسَقَا إِنَّ يَا مَنْ قُرَبَهِيْ قَادُ نَا إِنَّ يَا مَنْ عَصِمَتِيْ وَكَلَّمْ لا مَن حَفِظْني و كلاني لا مَن اعرَ في واعنا في لا مَن وَفَقَيْنِ وَلِمَانِ لِإِمَنِ آنشانِيْ وَآوَانِيْ لِإِمِنْ آمَا تَبْيُ وَ آخياني فك ل منص هف من يامن يُحقُّ الحقَّ بَكِلاً لاسن يَقْبَلُ التَّوْبَرَ عَنْ عِيادٍ وِلْمَانَ يَعُولُ بَيْنَ الْمُرْدِ قَلْمُ يَامَنْ لاَنْفَعُ الشَّفَاعَة اللَّا بِإِذِينِهِ لا مَنْ لْمُوَّا عَلَّم مُنْ صَلَّا عَنْ سَيْلِهِ يَا مَنْ لا مُعَقَّلُ الْكُلِّ عِلَى مَنْ لا زَّا وَلِقَصَّالِهُ المَنْ انْقَا ذَكِيَّ شَيْعُ لِإِنْ إِلَى المَنْ السَّمْوَ اتْ مَّطُوثُات بَيْنِيهِ فِامْنِينِ لِأَلِولُ لِا حُرِيسُمُّا بَيْنِ يَدَي دُخْتِرِ مِثْلًا معشقريا من جعك للان في بها دايا من جعك الحيالان تَادًّا يَا مَنْ يَعِكُلِ الشَّمَنَةِ سِرَاجًا لَا مَنْجَعَلُ الْعَمْرِ فُورًا لامن جَعَل للين ليباسًا لامن جَعَدُ النَّهَا وَمَعَاشًا لا مُن حَمَلُ النَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَن جَمَلُ السَّمَا مُيَّادُ يَا مُن حَمَلًا الأشاآء آذوا كالامن معكل لذائع فها دا فضل والم

3,54

لاشِهَنَّد فَصَّلَ هِ هُمَّا حَ وَهُمَّةً إِنَّا الْعُرُسُ لِلْجَيْدُ لِإِذَا الْتُولِي الشدنيد لاذاالفغرالكشيندلاذاالتطرالتكدنيرلاد لوَعْدِ وَالوَعِيْدِ لا مَنْ لْمُوالْوَلِيِّ ٱلْحَيِيْدُ لِا مَنْ لْمُوَقَّعًا لْكَايْرِنْدُ يَامَنْ فَيَ وَرِيْتُ غَيْرَ بَعِينِهِ يَامَنْ هُوَ عَلَى كُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّا لَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللّ شَهَيْدُ يَا مَنْ هُوَلِيْسَ شِكَادُم تِلْعَين يُصَلَّمُ الْمُعَالِمُ فَاللَّهِ سَّرِيْكِ لَهُ وَلاوَيْنِي لِا مَن لاشينة له وكلا تَظِيمُ لَاخَالِقَ الشنن والقنير المنيولا مغنى لبارس العقير كارزق الظِفْلِالصَّغِيْدِيْا وَاحِمَ الشَّيْخِ الْكِيبِرِيْلَاحَابِرَالْعَظِم الكينير لاعضمة الخالف المتحملات فوبعلاد وخليص يًا مَنْ مُوَّ عَلَيْكِ إِنَّ شَيْءً قَدْم أَخْصًا مَشَاح إِلا دَا الْجُوهِ قالنِعَةُ النَّا الْعَصَيْلِ فَالْكَعْمَ لِيَخَالِقَ اللَّوْجِ وَالْقَلَمُ يابًا بِينَ الدُّرِوَ النِّيمَ إِلا ذَا النَّاسِ وَالنَّقِيمُ لِإِمْ الْمُعْرَالُمُ والعكة والخاش فالضرفالاكذايا غالواليثير فالمعتم لازب البيت فالخرزا تنخلق الاشياء من العكم فضل هشنا و اللَّهُ وَإِنَّ اسْكُكُ بَا يَمَاكُ لِمَا فَا عِلْ مَا خَاعِلْ لَا فَا عِلْ مَا خَاعِلْ لَا فَا الكامل الما فاحل الما عادل المالك المالك الما والماري مَصَالِهَ مُشَادِورُ وَالاِسْ أَنْعُ بَطِولُهِ الاِسْ الْتَدَمُّ عِوْدًا

يُا مُندئُ المُعَيَّد فَصَالِهِ فَتَا دُقِحِهُ لَا مِنْ هُوَاحَدُّ بلاضدالا من موَّخ لا بلانديامن مُوضَدُ بلا عَنِي لامن مُوَوِيْرٌ لِلْاكِنْفِ لِا مَنْ هُوَقَاضِ بِلَاحَيْفِ لِا مَنْ هُوَ تَكْ بِلِا وِنْشِيلاً مِنْ هُوَعَنِي لِلا ذُلِّ لا مَنْ هُوَعَنَى بِلاَفِمْ لَا مَنْ هُوَمَلِكُ لِلا عَزْلِ لِا مَنْ هُوَ مَوْصُوفَ لِلا شَنْهِ فصلحفتا دويخمالا من ذكرة شرك للمكاكرات المَنْ شُخُونُ فَوَذَّ لِلشَّاكُونِينَ المَنْ حَنْكُ عَنَّ لَهَامِلَةً يًا مَن طَاعَتُهُ يِنَا مُركِّلُطُلِعِيْنَ لِامِنَ بَالْمُرْمَفْتُوحٌ لِلطَّالِلِينَ يًا مَنْ سَيْلُهُ وَإِنْ وَالْمُنْذِينَ يَامَنُ أَيَالُهُ وَهُمُ أَوْلِيًّا عَلَيْهِ ياسَن كَمَّا يُونَيْ وَيُنْ وَكُونُ لِلْمُتَّقِينَ يَاسَن مِنْفُدُ عَنْ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فالعاصين لامن تخته قريك من المحينين صلمعنا والمن تبارك الله ياس تعالك في المن الله عَيْنُ لِاسْنُ حَلَّ ثِنَاكُ اللَّهُ مَا مُن تَعَدَّسُكَ المَمَّا ثُنَّ لِاسْرُيْكُ نَهَا وُوْلًا مِنَ الْعَظَمَة بَهَا فَيْ إِلَى إِلَى الْحَالِ الْحِيرَ لَا إِلَا أَنْ لا مَنْ لَا عَضِيْ اللَّهُ فِي المَنْ لَا تُعَدُّ نَعَمَّا فَيْ تَصَالِحِمَا وفي اللهُ عَلَيْ النَّاكُ فِالْمِكَ فَاشْعِينُ فَا مُعِينُ فَا مُعِينُ فَا مُعِينٌ فَا مُعِينٌ فَا آمِين لا مَصِين لا رَشِيدُ لا حَيْدُ لا عَيْدُ لا عَيْدُ لا السَّالِيدُ

مَوْصُونِ وُصِفَ الْمَاسَكُ بُرُمَّ تَصُودٍ تَصِدُ الْمُرْمُ مُثُلُولًا سُلَ لِالسَّرِيَ تَحْنُوبِ عَلَمَ فَصَلَ لِمِسْتُ الدوهِ فَعَمْ لِاجِئِيَّةً الْلِكِينَ لِاسْتِيدَالْتُوكِلِينَ كَا لِمَا دِعَالْمُضِلِّينَ لِا وَسَلِيَّ الْوُسِنِينَ لِا أَنْيُسَ لِلنَّا كِرِينَ لِالْمُوْمَ اللَّهُ وَفِينَ يَأْجُ الصَّادِ وَفِينَ لِمَا أَقْدَرَ الْعَادِرِينَ لِمَا أَعْلَمَ الْعَالِمِينَ لِمَا لَكَ لِمَا لِمَا كَالْحَلُو أخين فضلعشا كتعميا من علافقير السن مكك فقك لْا مَنْ يَطُنَ فَحَرُ لَا مَنْ عَكَ فَيْزَكِ مِنْ الْمَنْ عَصَاءٍ فَعَامَ بَالْمَنْ لانحق الفك والمن لا لذكة المترا المن لاتحفز الكنه المرايان البؤراال أتذرك لقدر فصال مستأده ٱللَّهْمَّ إِنَّ ٱنتَلْكَ بِالنَّمِكَ لِإِلْحَافِظُ لِإِبَارِئُ لِإِذَارِئُ يُا بَا ذِخْ يَا فَا رِجْ يَا فَا تَحْ يُلِكُا شِفْ يَاضًا مِنْ يَا الْمِرْ لَا يَأْتِي مسلفولا من لا يعكم الغيت الا فق المن لا يصرف الشور إِلَّا هُوَ مَا مَنْ لَا يَعْلُقُ أَلَا أَوْ أَلَا هُوَ مَا مَنْ لاَ يَغْفِرُ الذُّنونَ اللا مُوَا مَن لا يُسِمُّ النِع مَمَّر الله مُولا مَن لا يُعَلِبُ العُلوب إِلَّا هُوَ لَا مَنْ لِيَمْرُ الْاَمْرُ إِلَّا هُوَ لَا مَنَ لَا يُنْزِلُ أَلْغَيْثُ الَّاهُوَ المَنْ لا يُنْسِطُ الرُّزْقُ اللَّا مُوَالِمَنْ لا يُعْنِي المَوْقَ اللَّا هُوَ فضل بوج ويكر يا مُعِينَ الشُّعَمَّاءِ يَاصَاحِبُ الْعُرَّاءِ مِنَا

المَنْ خَادَ بِلُطْفِيرِنَا مِنْ تَعَزَّدُ بِفِكُ ذُرِّيرِ لِمَا مِنْ قَدَّرُ عِكْسُتِهِ المن حَك مَ بَيْدُ بِيرُو لِل مَن دَبَرَ عِلْدُ لِل مَن عَلَا وَتُعِلْهُ لَا مَنْ دَنَا فِي عَالِقُ لِل مَنْ عَلا فِي دُنْوَةٍ فَصَلَ حَسَّنَا وَيُوكُ لِامَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَارُ لِامَنْ يَغْعَلُما يَكَا مُولِامَنْ مُعَدِيْ مَنْ يُشَكِّرُ وُلامَرُ يُضَرِّلُ مِن يُشَكِّرُومَن أَعْدَيدِ مِن يُشَكِّرُ وُلامِ: نَالُولَ يُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يُصَوِّلُ فِي الأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ لَا مَنْ عَنْصَرْ جَدَّهِ مَنْ يُشَالُهُ فَصَلَ المُسْتَأْدُهُمُ الْمِاسُ لَوْتَقَدْنَ صَاحِتُهُ وَوَلَا وَكِمَّا لِمَنْ حَعَلَاكِ لَتَّا وَثُدُمًا كَامَنَ لا نُشْرُكُ فِي فَكَمْراَ حَدًا لاَيْنَ جَعَلُ لِللَّهِ كُنَّ لُشِكًّا لِمَنْ حَعَلُكِ السَّمَّاءِ بُرْوجًا لِمَنْ عَبُل فِالْأَنْفِقَ إِزَّالًا مِنْخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ مَثِّرًا لِامْنَ جَعَلَكُمْ وَعَ شَيْءُ آمَنًا لَا مَنْ آخًا طَ رَجِي لَ شَيْءً عِلَا لَا مُنْ آخَتُ كُلُّ شَيْءُ عَدَدًا فَصَالِهِ مُسَادَقُ مِاللَّهُ مَا إِنَّا سَلَكَ بالملَّ لِلاَقِلُ لِالْحِنْ لِالْعِلْ لِاظَامِرُ مِا خُلِاحُقَ لِاحْتَى لِاحْرُدُ لِاحْتُهُ لا صَكَ يُالْتَرْمَالُ فَصَالَحِتْ الشَّفْقِيلِ كَنْرَعْ وْفِعْ مِنْ إِلَّا الفقال مغيود عاديا اجلك شكف فيتكر فااعتها كأو وكريا أغلي مود فمرك الأفكم مؤجو وظلت الأزفع

نيب وَكُمَا بِإِ لِاخْيَرَ فُونِس وَانِئِس لَاخْيَرُ صَاحِبَةِ لِيْس للغنزمغهود وسطلوب لاخترجيب وتخنوب فضل و وستم لا من مُولِن دَعا مُ بَحْنِكُ لا مَن مُولِينَ أَطَاعُهُ حَيْثُ يَامَنْ هُوَ المَامِنَ آحَكُهُ قَرَبُ يَامَن هُوَ لِتَاسْتَحْفَظُهُ رَقِيْكُ يَا مَنْ هُوَرَكِا أَكَ رَرُّنَا مَنْ هُوَ مِنْ عَصالَمَا المتن مُعَ فِي عَظَمتِهِ رَحْمُ لِا مَن مُوَ فِي حِكْمتُه عَظِمُ لَا مَنْ هُوَ فِي الْحِسَانِمِ قَدْنَمُ إِنَّا مَنْ هُوَ بَمَنْ أَرَّالُاءٌ عَلَيْهُ نود ومنتم الله ما الأه ما الكالم باينمك يا سُست للمُرَعِّبُ لِالْمُقَلِبُ لِالْمُعَقِّبُ لِالْمُرْتِبُ لِالْمُعْوِفُ لِالْحُذَةُ يَا مُذَكِّ زُالِالْسِيِّةِ أَلِا مُعَيِّرٌ مَسْلِيْوِي فَحَسْمَ لِلْأَكُلِّ يَسْغُلُهُ لَمُنْ عُنْ سَنْمِع لِمَنْ لَا يُمْنَعُهُ فِعُلُّ عَنْ فِعُلْ لَا مَنْ لا يُلْفِينَهِ فَوَلَ عَنْ قَوْلِ لِا مَنْ لَا يَغْلِطُهُ مُوَّالُ عَنَّهُ فَيْ لامن مُوعَا يَرْمُرَا مِلْكُرِيدُينَ لامَنْ هُوَمُنْتَهَى مَرْ الْعَافِيَّةِ لامن مُوَّنْتَه في طَلْبِ الطَّالِبِينَ لِا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهُ ذِنْ في الْعَالِمِينَ فَصَلْ وَفَوْمَ الْاِحْلِيمًا لا يَعْجَلُ الْحِوَادًا لَا يَخُلُ يَاصًا دِقًا لَا يُخْلَفُ لَا يُمَّا يَالَا مُثْلُ فَإِنَّا إِلَّا مُلْكُمُ اللَّهِ مُلْكًا

نَاصِرَالاَفْلِيَّاءِ لِمَا قَامِرَ الاَعْمَاءِ لِمَا وَعَ الشَّمَّ الْمِلْ النِّيسَ الاضفياء يتجنب الاثنياء ياكثر المفقل ياله الافياء الأغيارياأ كرمالكرمار فضل ودودك الالان ومن المنظمة الما والمنظمة المناسخة المناسخة المنظمة ال شَيْهُ ولا مِن لا يَزِيدُ في مُلكِد شَيْهِ ولا إِسْ لا يَخْفَعْ عَلَيْهِ شَيْءٍ و لْمَا مَنْ لَا يَنْقُصُ مِنْ مُنَا أَيْنِهِ رَشَى ۗ الْمِنْ لَنِينَ كَمِينُاهِ شَيْدًا يامن لايغ إن عن عله شية المامن هو خيار كالمتن والمن فسعت وخمته كالثيري فصل مودك ومالله ماان آسَكُك بايمك يامكره فامغطه بالمنعدة فالمعط بالفغة المُعْنِينَ لِمَا مَعِينَ لِمَا تُحْنِي لِلْمُرْضِي لِمَا مُنِعَ ضَالَ فَحَالِمُ لِللَّهِ لَكُ كُلْشَيْءُ وَالْجِنْ لِاللَّهِ كُلَّشِيءٍ وَيَلِيكُمُ لِارْتَكَالًا شَيْءُ وَصِانِعَهُ لِابَارِئَ كُلِّ شَيْءً وَخَالِقَهُ لِاقَابِضَ كُلِّيُّهُ وَبالسَطَهُ لِاسْنِدِي كُلْ ثَقَةً وَمُعْنَكُ لِاسْتَشْفُ كَرُشُيَّ وَمُعَدِّدُهُ لِامْكُوْنَ كُلُشَةٍ وَنُعَوِّلُهُ لِاعْنَى كُلُّ مُولِيْ مُنِيَّةُ لِإِخَالِقَكُلُّ شَيْءٍ وَكَانِقَ فَصَلْوَى وَعِيمُ لِأَخْرَ دَّاكِرِ وَمَنْكُوْدٍ لِاخْيُرُشَاكِرِ وَمُشْخُودٍ لِاخْيْرُ طَامِدٍ وَ تخفود لاتختركا مدومشهؤد لاخترداع ومذعولات

صَلَيْتُ رَ

لا وَكُونُ ال حَافِيْلُ الْمُعِينُ لَا الْسِيلُ يَا الْمُؤْلِ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِدُ لِلْهُ وَلِي لَوْلُوا للمادي لا لا وي إلا إلى الخراط الما مر يا الطن الما الم لا ذَا زُورُ يَا عَالِمُ لَا عَاكِمُ مِن قَاضِي لَا عَادِلْ لَا فَاصْلُ يارا والاكامر الأمطرانا قاد ديا مقتلود ياكسنر لِا اُمتَكِبْرُ لَا وَاحْدُ لِمَا حَدْ لِا صَمَدُ لَا مِن لَمَ تَلِيدُ وَلَمْ لِلَّهُ وَلَوْ مَكُنْ لَهُ فَعُمَّا لَمَانٌ وَلَوْ تَكُنَّ لِهُ صَاحِمَةٌ وَلَا كَانَ مَعَهُ وَنَرُوكُا الْعَنْدُمُعُهُ مُنْسُرُوكُا احْتَاجُ وَلَاكُونُ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ عُيْرٍ ، لا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ فَتَعَالَيْتَ عَنَّا يَعُولُ الْفَالِيُّ عُلْقُ اكسِيرًا لِما عِلَىٰ لِما شَائِحُ لِا لَاذِخْ لِا فَتَاحْ لِما نَقَاحْ يا فَرَافِاحُ لِامْوَرْ فِي الاصرال مُنتَصِرُ لِامُدُوكِ لِامْهَاكُ السنيع مي ياعيث فا ما دِث فيا طالِكِ فا غالب يا من لايق المارث يَا تُوَاكِ لِا آوَاكِ لِا يَمَّاكِ لِا سُرِيْكِ الْأَلْبِادِ يامُنيَةُ الاَبْوَاكِ يَا مَنْ حَيْثُ مَا دُعِي آجَابَ يَاظَمُولُ يَا شُكُوٰدُيَا عَنْقُ لِا غَنْوَرُلِا نَوْرَالنَّوْزُيَا مُكَبِّرُ**الْأُمُوْ**رُ الله المائث الحدر لا غير لا منيز لا بصير لاظهير كالصيير الل حَرْ لا وَهِ 18 الدُلا سَنَدُ لِلهَا فِي لا كا فِي لا كاليفِ لاسمان بالحنين لامختيل فالمغضل المنتك تمالتقرأ

يغلت فاعظيمًا لا يُوصَف فاعذ لا لا يحيف فاعتبًا لا نفتا يُلكِمُّ إِلا يَضُعُونُ مَا عَا فِظَالًا مِعْفُلُ مُعْالَكُ بَالْالْدَالَّا أنت العَوْث العَوْث خَلِصْنا مِن الدَّارِيْ رَبِوا صلمة تستجما مشافل واي دُعالم رَفِيْمُ الشَّان بَرَنكُ قَدَّد كما مام حسين عرفايت كرده اذندرخوداميز المؤسنين على والإست الله والفائكات بالما مالله الرَّخْرِ الرَّحْنِ مِنْ الدَّالِيِّ يادَ الْكَالْالِ مَالُوك مَا مِنَاحَيُّ يَا مَثْقُ فُلِالْهُ (لَا الْتَ لْأَهْوَ لَا مَنْ لَا يُعْلَمُ مَا هُو وَلَاكِنْفُ هُوَ وَلَا إِنْ هُوَ وَلاَحْيْتُ هُوَالَّا هُوَلِا ذَالْلَكِ وَالْلَحْفُوتِ لِاذَاأَلُعِ أَلْلَكُ فَعُوتَ لِاذَاأُلُعِ أَ وَالْجِيرُونَ لَا مَلِكُ لَا قُدَوْنَ لَ اللَّهُ لَا أَنْفُونُ بَالْمُهُمِّنُ الماعزان المتاذيا فتحتر لاعاية المارئ لامتور لْإِلْمُعِيدُ لِامْتَكُمْ لِا هَدِيدُ كِالْمُنِدِي عَلَيْ الْمِعْدُ لِاسْتِيدُ لِا وَدُولُ لِا عَنْوُدُ لِا مَعْنُولُ لِا يَعْنِكُ لِا جَنْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَقِيْبُ لِا حَسِيْبُ لِا بَدِيْهُ لِا رَفِيْعُ لِا لَيْنِعُ لِا مَنْ لِكُلُّم الم خلية لا كريد لا حكية لا قد فر لا على لا عظمة الاحقاق لامقاف لاحتان لاشتقاق الاتاتان الخلا

15.00

فَصَّلِيفَ يَ

لإمن لايطاع بشة فتيذم الأجود الاجودين الاتحدة الات رمين الماشم السامعين المنضر الناظرين الحات النبتيرين فاتماق الخاتفين فاظف اللاجلين فاولي المؤنينين لاعظا كالمستعيثين لاعالية الطالبين عاصات عُلَقِيَ إِلَا وُنِينَ كُلُ الْمُعَادُ لِلْمُعَادُ لِللَّهِ الْمُوالِمُنَّا كُلْ شَرْفِ لِا عا فِظَ كُلُ صَالَةٍ الناحِمَ الشَّيْخِ الكَبْرِ لِا رَافَّةِ الظفل الصّغنه لا كاير العظم الك يديا قال كُل أيد لالغنغال إس الغنارال عضمة الخآنف المنتجيرا اس لن لهُ النَّذِيرُ وَاللَّفَانِ وَإِلَّا مَن السِّنْ عَلَيْهِ يَسِبُولُ السَّن لَا يَعْنَا اِلْ تَعْسِيرِهٰا مِنْ هُوَعَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَيْءُ خَيْرٌ لِامَنْ هُوَ بِكُلِينَةٍ وْ بَصِيْرٌ لِامْنِ لِلَالِرِلَاحِ مَا يَكُّ الأصباح فإياعة الأزواح فإذا ألجؤد والشكاح لاتن بِيدِهِ وُكُلَّمُعْتَاحِ لَا عَامِعَ كُلْصَوْتٍ لِلْسَائِقُ كُلْفُوْتٍ المني كُل مَنْ مَعْدَ الوَّتِ لاعِدَة فِي الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَقِي في عُرِيمَ إِلَا مُونِي فَ فَحَدَالَ لِأُولِمُونَ فِعْمَتِي لَاكْمُ فَحِدِ. المُكَا مِنْ وَسُلِمُ اللَّهُ اللّ لَا عِنَا دَِ مَنْ لَا عِمَا دُلَهُ إِلْ سَنَكَ مَنْ لَا سَنَكَ لَهُ لِا ذُخْرَ مِنْ

إِنْ عَلَا فَتَهَدَّ وَكَامَنَ مَلَكُ فَتَذَدُّ لِمَا مَنْ مَطَنَ فَكُرُ وَلَا مَنْ عَكَدُ وَيَصَدُونَا مِن عَصِينَ فَعَرَا مِن الْعَضِيدُ الْعَفْ يُوالْفِكُ وَلا يُذِي لَهُ وَعِينُ وَلا يَعْفَىٰ عَلَيْهِ أَيْنُ لِإِن إِن السِّفُرِلا مُعَدِّرُكُ مُ مُعَدِّرِيا عَالِكَالْمُكَانِ يَا شَدِيدُ الْأَرْكَانِ لإستدك الوَّمَانُ يَا عَا بِلَ القُرْيَا فِ لِإِذَ اللَّهُ وَالْإِخْدَانَ لاد النور والشلطان التخيير الدخان المن موك يَوْمٍ فِي شَاكِ يَامَنُ لَا يَشْعُلُه شَانٌ عَنْ شَاكِ عَظِيْمِ الشَّا المن فُوَيكِ لِمَكانِ الشَّامِعُ الأَصْوَابِ اللَّهِيبَ الدَّعَوْاتِ لِالْمُخْ الطَّلْبَاتِ لِا قَاضِيًّا كِالْجَاتِ لِالْمُتْرَدّ البركات ياللح مرالعلات فالمقينل لعقرات فاكافية الك رُبَّات يَا وَلِي الْكَتَنَّاتِ لِمَا لَا فِعَ الدَّرَجَاتُ يَا موتى السولات لاعني الأسوات لاطابع السَّتَأْت لإسطلع على يشاح لا تادما قد فات لا من لا بشب عَلَيْهِ الْاَصْوَاتِ لِا مَنْ لَا تَضِي اللَّهُ عُلَات كَلا يَعْشَاهُ الظَّلَات لِانْ وَالْأَرْض وَالنَّمْوَاتِ لِا سَاعَ النَّعَم لإ دَافِعَ النَّقَةُ لَا بَارِئَ الدِّسَمُ لِلْ خَامِعَ الأَمْمَ لَا خَافِ السِّعَ مَنْ لِخَالِقَ النُّونِ وَالظُّلْمُ لِا ذَالْجُوْدِ وَالَّكَ مَعْ



غراف بيا الا من دبط على قلب إنم موسى فأخصن فرج مراتي بْنِتِ عَمَران يَا مَنْ حَصَن يَعِنَى بِنْ ذَكِرَيَّا مِنَ الذَّ شَبِ وَسَكُنَّ عَنْ مُوسَىٰ الْعَضَابُ لِامَن تَبَثَّرُزُكَ رِثَّا يَعِمْىٰ يَامَن فَكَا المعينكين الذَّج بِذْ ي عَظِيْم لِا مَن قَبُلُ فَرْان مَا يِنْلَ وَعَلَّ اللفئة عَلَى قَائِيلَ يَا هَا نَم الآخُرَا بَيْ لِحُدِّيصَالًا لَلْهُ عَلَيْهِ وَ اله ِصَلَ عَلَيْخَدِ وَاللَّحُدُ وَعَلَى جَنِيعِ الْمُرْسِلِينَ وَمَلَيْكَ تَلِكُ الْعُرَّيْنِ وَالْمِلْطَاعَتِكَ آجْعَيْنَ وَآسَكُ يُكُلِّ مَثَلَةً سِلَكُ بِهَا أَحَدُّ عِنْ رَضِيْتَ عَنْهُ فَخَمَّتَ لَهُ عَلَى الأَخِابَةِ الْاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كالله فارخن لارجية تلكا فاذ الخبلال والانتحاليك يهريه بنعاائلك وبرك لاسريته بن يرنفك والزاد في شيء من المات أواستا مَن مبر في علم العَيْدُ عِنْدُكُ قَيْعَا قِدِ الْعِرْمِنْ عَهْدِكَ إِنْ مَعْ الرَّحْمَةُ مِنْ كِمَّا لِكَ ثَلَقَ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِن شَوْرَةِ أَقُلامُ الآيد وَأَنتُلْكَ بِإِنْمَالِكَ المُنْهَىٰ البِّي نَعَتَّمًا فَ حِتَا بِكَ فَقُلْتَ وَيَّدِ الْأَمْمَ [الخَّنَ فَا دْغُولُ مِهِا وَقُلْتَ ا دْعُو بْنَ اسْتَجَيْبِ لَكُمْ وَقُلْتُ وَ إِذَا سُلِكَ عِبَادِي عَيِّنْ قَاتِيْ قِهِنْ الْجِيْثِ دَعْقَ وَاللَّاعِ إذَا دَعَانِ وَقُلْتَ يَاعِبًا دِالَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى نَعْشِهِيْم

ذُخْرَلُهُ الْمُحْرِينُ لَاحِرُولُهُ الْمُعْنَاسُ لَاكْفِينَالُهُ الْكَانِينَ لَاكْفِينَا لَهُ الْكَانِينَ مَنْ لَاكْتُرَكُهُ الْمَالْكُ مُنْ لَالْكُ مَنْ لَالْكُ مَنْ لَا الْكِياتُ مَنْ لَا غِيَاكَ لَهُ أَيَا لِمَا يِمَنْ لَا لِحَارَلَهُ لَا حَارِيَ ٱللصَّقِ لِازْكِينَ الوشق الملى العيني الرب البيت العيني الشينة كا رُفِيْ وَكُمْ مِنْ خُلِق الْمُسْق وَاصْرِفَ عَيْفُ كُلَّمَ مِ عَمْرَ وَخِيْقِ وَالْحَفِينَ ثُرُ مَالًا أَطِيقُ إِلَا دِيُونَفَ عَلَا يعقوب لأكاشف فتراتؤت إياغا فردنب داؤد الافع عيسمًا بن مُرْمُرَ وَمُنهُ ومِن الدِي اليمود لا لجنت يلاء يُؤنَّنُ إِنَّ الثَّمَا إِنَّ الْمُضطَّعَ الْوَسَى بِالْكَيْلَاتِ لا مَنْ عَنْ الْمُورَةِ مُحْلِقَةً وَدُونِ الْمُ الْمُولِدُ الْمُلْقِلِةُ الْمُلْقِلَةُ الْمُلْقِلَةُ بختيه لامن بخي نوتاين الغرق لامن آهلك عادًا الأو الْلُوْنِيَكُذُ أَمْلَى لِمَا مَنْ دَمَّتُ عَلَى قَوْمِ لِوُطٍ مَدَّمْدَمُ عَلَيْكِ شعت الم من عَذَا المهية خليلة الممل تخذ سوسها وَاتَّخَاذَ خَيًّا صَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمُ أَجْعَانَ حَبِيبًا بَأْتُوا لفلان الحكة والهدة بالقان ملكا لا يُنبغ لاحدين بَعْدِهِ فِي مَنْ نَصَرُّدُ الْقُرْعَيْنِ عَلَى الْلَهِ لِهِ الْعَالِمَ وَالْمَنْ اعْطَىٰ الْحِضْرِ الْحَيْفَةَ وَرُدُ لِنَّ سَتَعَ بِنُ فُوْتُمِ الشَّمْسُ بَعْنَ

ئىلىدۇ ئالىنى ئەتۇرىرىغىيىن ئىللىلىنى ئىلى ئولام ئىللى ئالىقى ۋ ئىچ تَلَا أَكِينَالُ الْحِنْ لِا مَوْلَا يَ إِنْقَطْعُ الرُّجَّا - إِلَّا مِنْكَ تَحَّابُتُ الأمال الإفياك أستلك بجق من حقة كاجب علينك مِن جَعَلْتَ لَمُنْ الْكُوَّ عِنْكَكَ آن تَضَيِّلَ عَلَى غَيْدَ وَالْغَيْدِ وَانَّغْفِيْدُ ڂٵجَقَىٰ وَٱن تُتَالِعَنِهَ الْمُنْيَّقِينَ وَنَوْ لِمَا ثَالِيَ ٱلنَّالُ ۖ وَلَكُمُ الْ (نَّكَ الرَّبُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يُغِرِكَ شَيْ الْمُدَالَ دُتُهُ اللَّهُ إِنَّا أَضْبَ وَأَسْلَىٰ فَ وَمَا مِكَ وَجَوَا دِكَ وَأَجِرُ فِيا ٱلْلَّهُمَّ أفيلى وولدي ممرخلفت ياعظه وأناجعلنا من بان الديم عَثَّا وَمِن خَلْفِهِ مِسَدًّا فَأَغَشِّينًا هُوَ فَهُمْ لا يُنْفِرُونَكَ يكعن بير الله الخراالي مرالله لَا إِلَّهُ إِلَّا مُوَالِحَيُّ الْفَيْوْمُ اللَّهُمُّ فِيهِياً وَبِاشِمِكَ الْأَعْظَمُ مِنْهُمَا الْجَعَلْنَا فِيجِرْدُ وَجَنَّةِ مِنْ كُلَّ مَا لَنْقَنْهِ وَمَنْ يُرّ الشَّلْطَان وَمِن شَرَّ الشَّنظان وَمِن شَرِّ كَ لَ وَخُرُونُهُ وَهُوَّامٍ وَطُوَارِقِ اللَّيْلِ وَجُوارِجِ النَّهَارِ وَمِنْ كُلَّ إِيرَ عَوْفِ لا أَعْلَهُ فَا مِعْيِهِ وَلَا النَّانَ وَيَعْمَلُ فِي فَاحْتُوْمِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ عَمِينَةَ آيِاتُوَجِيْدِكَ وَهِنَّتِي تَا مِيلَكَ وَمَعُولِ عُلِيثُمُّ فَلاَ عَنْ مِنْ مَا أَرْعَنْ وَلِوْ الْهُ إِلاَّ أَنْتُ مَا لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتُ لا الة (الاالله اكنني عاوفي كاللغ بكطالبي ومنظلتي

لاتقننطفا من وَحَمَّةِ اللَّهِ الآيْدِ فَإِنَّا أَسْأَلُكَ لِالْحِيْ فَآذَعُوكُ يارَب وَا رَجُوكَ لِاسْتِيدِي وَأَظُعُ فِي إِلَيْتِي لِاسْفِلايَ كَمْ وَعَدْتُنِي وَقَدْدُعُولُكُ كُلَّا أَمْرِيِّي فَافْعَلْ فِمَالْنَتَ أَمْلُهُ باكرنير فالحذيلي رتبالغالمين وصكالم للة عَلَى عَدْ وَالْعَالِمِينَ ين عنوا مّذ خاجت خود را شود اينسّامًا شدتم وارجلًا تشت دعاى حضيه مونيسانا تم عَلَيْم السَكَم كُمُ عَلَمْ السَكَم كُمُ عَلَمُ لَا يَنِينَ لَا دِخِيرِه مَا اِنْ دَعَاسَتَ ٱللَّهُ مَّرَاقِنَ أَسْتُكُ لَا مُرْفِق مُوَّ وَكِيْسُ كُو إِلَّا هُوَ لَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَالَّا مُوَّلًا مِنْ لَا يُغْوَٰ تَنْيُ \* وَلَا يَعْتَاصُ عَلَيْهِ شَنَى ۚ وَخَالِقَ الْحَالِ مِنْ اللَّهِ مِلْكِمْ لِلَّهِ مِلْكِمْ لِلَّهِ تَنْيُعُ وَمَنْ فِي قَبْضَتِهِ كَلَّهُ مَيْ الْفَايِمُ لِكُلْ بِيَّاءٍ وَالْقَادِمُ عَلَيْكُ لَيْنُ فَتُمَ لَجُنَاءِةً بِيَاسِهِ وَاسْتَعْدَدُ أَكُنُو بِيْلِطَانِهِ أنت الَّذِي خَتْعَ لَكُ كُلَّ الْمِيْدِ، فَاذْعَنْتُ بُرُوْبُيِّدِكَ كُلْ نَفْس دَايِنَةٍ وَقَاصِيةٍ يَعْلَمُ النِّر وَالنَّوٰى وَمَا هُومِن كِلْ مَنْيُ الْحَفَىٰ لِمُ مَنْ يَعْلَمُ لِيَظَا لَتِ الْحُفَوْنِ وَمَا تَحْفَيْ بِالْفُلُو مِنْ غَامِطِ لِلْكُنُونَ لِمَنْ يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ الم من بيدي ملكون المعلوات والأنض المن بيد الملكو كلينين وموين ولايجان عليه أجن الطفاطك الخبي

سهمالليل

مِنْ بَوَا دِى عَجَائِبِ أَصْنَا فَ بَدِيْعِ قَدُرَتِكِ دُونَ الْبُلِقُّ إلى مَغِرَفَةِ مَلا لِلْكَعْا نِ بَرُوق مُمَّا فِكَ ٱلْلَهُ مُرْجِ كِ أَكُوكًا وَمُندِئ نَفَا بَيْ الْعَايَات وَفَيْ جَيَابِع تَفْرِيع تَضَانِ النَّبَاتِ إِمَن شَقَ صَرْجَالا ميدالصَّغُور الرَّاسِياتِ وَ النع مِنْهَا لِمَا مَعِينًا حَيْوَةُ لِلْحَلُوقَاتِ فاخْلِينَهَا الْكَوْتِ فالنبات وعلم مااختل فيتزافكا دهد من فلقا الأا خَفِيًّا تِلْغَاتِ المَّنالِ السَّارِ لِحَاتِ لِمَنْ سَجَتْ وَقَدُ سُتُ فكبرت وعبدت بجلال جالاتوال عظيم عزة جروت مُلكُوْتِ سَلَطَنَة مَللِكَ قِالسَّبْعِ مَمُوّاتِ إِلْمَنْ دُلُّ فَأَضَاءَتْ فَأَنَّادَتْ لِدَوْامِ دَيُوْمِيَّةِ النَّهُوم الزَّامِراةِ فأخطى عددالاخياء والأموات صلعلى وآلعيه خَيْرالْبَرِيُّاتِ وَافْعَلَ مُكَافَا وَكُمَّا وَالْحَلَىٰ دَعَارِسِمِّ بحبيداشت كدمزوبست اذنيغ منرصتا لله عليه وآله الله المتعاللة ا حَيِدْ عَبِيدٌ وَدُودُ شَكُورُكِ يَنِيرُ وَفِي اللَّهُ وَإِلَّهُ تَقَابُ وَلِهَادُ مِنْ يَعْ الْحِمَا يِجَلِيْلُ عَرَّى لَمْتَكِيِّرٌ عَالِقً الدعة مُصودُ وَالْحِدُ أَحَدُ فَا دِرْتَا مِنْ ٱللَّهُ مُلا يَعَنَمُ أَنَّ

اوخفتة أمن مُلطَاهِ أَنْ شَيْطاهِ أَنْ صُكَّا شِمَانٍ فَقَدْ حَمَلْتُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى قَلْمُ كَلَّمُ صَمَّعَتُونًا مُتَالِّهُ فَعْلَمُوا مِنْ اللَّهُ وَمُ لا يُعْرِقُ وَتَ مَا مُنْ صَافِحَةُ سَعًا كُتُبُ اللهُ لاَعْلَابُنَ أَنَا وَدُسْلِ اللَّهِ فَسَكُمْنِكُ فَمُمَّاللَّهُ وَهُوَ التمنيغ العليند فترخشبل وتخلق وانحب ملمآن دعاء مَهُ وَاللَّيْلِ سُت مَعِي المَهُ مِي عَلَيْهِ السَّلَامِ ٱللَّهُ مَّ إِنَّ أَسْكُكُ بِعَرْبِرْ بِعِرْبِرِ اغْمَازِعْ رَبِّكُ بِطُوْلِ حَوْلِ شَدِيْدِ فوتك فأذكة مقلايا فتلاد قذكتك بتاكيني ينكي عَظْمَنِكَ بِنُمُوعِلُونَ نَعَيَكَ بِدَيْمُوم قِوْمُرِدَ وَإِم مُدَّالِكَ بضوا يففرا والمان تختل يزفغ بديع سنع سلطنك بسغاة صالاة بساط وختك بعقان الخق مزجة حقك مُكُنُّون اليِّرْمن مَرْمُلُ مَعْا قِداً لعِزْمِن عَزَالَ عَنين آيين تذكين المرلدين يحرفا فخضعات دفرات الخاثفين ماما لاعال فوال لحتهد س تجشع تفظع مراكات الصابرين بتعبد تعبد تجذ تجلذ العابدين الله مرد ملت العقول والخنترت الانطال وضاعت الافهام وكارات الافظام وتضرية الخواط عن إذ وال كنو كفيت ملم

339

تُحَدِّقًا لِنُعَدِّ وَآسُنَكُ بِالنِمِكَ الْعَظِيمِ الْاعْظَمِ الَّذِي لِذَا سَالَتْ بِمِ اعْطَيْتُ وَاذِا صَّمْرَ بِمِعَلَيْكَ كَفَيْتُ ٱسْتُلْكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ عَيْدِ مَا لَيْ خَدِّرُ وَانْ تَكُنِينَا مَا اهْمَنَا وَمَا لَمْ يَهَنَا مِن ٱلْرِدْنِينِا وَقُنْيَا نَا قَانِزَيْنِا وَبَعِنْهُ وَعَنَا وَتَغْفِرُلْنَاقَ تغضى حوالجنا اللهم إجعلنا مت الذن إذ احدثوا ميخا فاردااتنا فااستغفروا فاذاستبؤاصترفا فايداعه أفففا فالداغض فناعفن فاقادا جمافا وجعوا قادا ظَلَوْ الدِيظِ المَوْاقِ الدَّاخَ اطَاعَ الْمُؤْمِدُ الْخِاصِلُونَ قَالُوْ اسْلِيًّا إلى تَعْلِهِ تِعَالَى مَقَامًا ٱللَّهُمُ إِنْ ٱسْكُلْتُ مِنْ عِلْمَا لَكُمِّلْكَا وَمِنْ تُوَّتِكَ لِصَعْفِنا وَمِنْ غِنَاكَ لِمَعْرِنَا ٱللهُ وَلاَتَكِيمَا إِلَى ٱلْفَيْسَا طَافِهُ عَيْنَ يَكَا عَلَيْنَ ذَٰلِكَ كَلَا تُرَافِعُ عَلَا عَقَا كالزلا تكامنا ولاراع ألوينا ولأفيض فجتنا ولاتح معددتنا ولانعتر علينا عناا ولاششك كالفاالا لَا شُكِلُطُ عَلَيْنَا سُلِطًا كَا عَنِفًا وَهَا لَنَا مِن لَذُنكُ نُحُمُّ لنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاتِ رَبِّنَا مَتْ لِنَامِنَ أَذْوَا حِنَا الْأَلِيَّةُمُ لاتؤمنامك وك ولاتكنف عنا للترك ولاتظرف عَنَا وَخِمَكَ وَلا تَعْلَلْ عَلَيْنَا عَضَيْكَ وَلا فَعِ عَنَاكُومَكَ

ولابرد مَا مَنْعَتَ فَلَك الحِنْدُكَمَا خَلَقْتَ وَصُوِّيتُ وَ تَضَنتُ وقَدُّرُتُ وَأَضَلَتَ وَهُدَيْتَ وَأَضَعَت وَابِكُنْتُ وَامْتَ وَأَخْيَنْتُ وَأَفْقُرْتُ وَأَغْنَيْتُ وَأَمْوَنْتُ وَشَعَنَاتُ وَإِظْعَنْتُ وَشَعَيْتُ وَلَكَ الْحِدُ فِي كُلَّ الْعَنْدُ وَلاَ مَلْحَا مِنْكَ إِلَا إِلَيْكَ لِمَا وَاسِعَ النِّعِمَّا ِ يَأْكُونِمُ الْلِكِّ ، لإجز بل العطّاء لا قاضي القضاء لا باسط الخيزات المكر الك زلات لا مُحِنت الدَّعَوَاتِ لِا وَلِيَّ أَكْسَنَا تِ مَا كَ الدَّرَاتِ يَا مُنْزِلَا لَرَكان تِوَكَانِ وَالْأَيَاتِ اللَّهُمَّ إِيَّكَ يَّى وَلا يُرْبِي وَإِنتَ بِالْمُنظِرِ الْأَعْلِيٰ يَا فَالقَ الْحَبْ وَالْدَي وَلَكَ الْمُنْكَ الْأَخِرَةِ وَالْأَوْلِي ٱلْمُهْمَ إِنَّكَ غَافِرُ الدُّنْكِ وَا بِلَا لِتَوْبِ شَدِينُ العِقَابِ ذُو الطَّوْلِ الإلهُ إِلَّا أَنْدَ النيك المقيني وسيعت كالمشيء تختيك وكالأوكالي وَلا مُعَقِّب لِخُمِكَ لِلْفَتُ فَجْتَكَ وَنَفَدُا مُرْكَ وَيَعَنَ آنت قاخدك لاشنك لك ولانخت تايلك إذالك اَسْكُلُكُ عِنْ السَّالِيلِينَ اِلنِيكَ الطَّالِينِينَ مَا عِنْدُكَ أَسْكُكُ الما دَبْ بِاجِ السَّائِلِينَ إليْكَ دَبِالسِّمَا لِكَ الَّبِي إِذَا مُنَّا لِخَارَتُنُ لَا لَكُنَّ فِي الْمُعَالِثُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم

فعالمست

مَا قَدْ مْنَا وَمَا ٱخْرَبَا وَمَا ٱسْرَدْنَا وَمَا ٱ غَلَيْا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلْشَةِ وَمَا جَعَلْنَا ٱللَّهُمَّ وَجَيْعِ الْوُمِنْيِنَ مِنْ عِبَا دِكَ الْعَالِمِينَ الْعَامِلِينَ أَكَا شِعِينَ ٱلْمُتَّقِينَ ٱلْخُلْصَيْنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزِنُونَ وَالْحُذَّ لِيَّةِ رَبِّ العلمين وَصَلَا لَهُ عَلَى عُدِّ وَالَّهِ وَسَلَّمْ وَالْحُسُمَالَ دُعَاءِ نُسَمَّى بحيرِسْت كرم ونست النيغيرصليّ الله عكيه واله وبالدكفت دن خره واسما ذائما ا وكه قاصله انت الله مّر آجر تامن التاريا عين ا الله الزمير الدَّه الرَّم الله الرَّم إلا الرَّه الرَّم الرَّا الرَّه الرَّم اللَّه الرَّم الرَّا الرّالِ الرّال الرّالِ الرّالِي الرّالِ الرّالِ الرّالِ الرّالِ الرّالِ الرّالِي الرّالِ الرّالِي الرّالِ الرّالِ الرّالِ الرّالِ الرّالِ الرّالِي الرّالِ الرّالِ الرّالِي ا اللهُ تَعَالَيْتَ لِا رَخُلْ اللهُ عَالَكُ لِا رَحِنْ تَعَالَتُ لِاكُ مُنْ اللَّهُ عَلَا مُلِكُ مُعَالِينَ لِإِمَالِكُ مُنْعَادُكَ فَإِمَّالِكُ مُنْعَادُكَ فَإِمَّلُهُ تَعَالَيْتَ لِاسْلَامْ شَعْاتَكَ لِاسْوَمْنُ تَعَالَمْتَ لِامْعَيْنُ مُنجَانَكَ لِاعْتَرِيْنُ تَعَالَمْتَ لِاجْبَانُ مُنعَانَكَ لِالسُّكُنُّ تَعَالَتَ لِامْنَ عَيْمُ مُنْفِعًا مُكَ لَا خَالِقُ تَعَالَيْتَ لِلْهَاكِّ سنجانك يامصورتعالية بالمعدر وسنجانك ياها تَعَالَتَ مَا لِا قَيْ سَنِعًا مَكَ لِا وَهَا ثُ تَعَالَيْتَ لِإِنَّوْكِ منجانك يا فقاح تعاليت يالرقاح مبهاتك يا

وَاجْعَلْنَا ٱللَّهُ عَرِينَ الصَّالِحِينَ الْاَخْيَارِوَا زُذُونَا الْوَابَ دَارِالْقَرَّارِيَا خِعَلْنَا مِنَ الْأَنْقِتَا عِالْأَمَّارِيَ وَقَعْتَاف الذُّنيَّا وَالْأَخِرَةِ وَاخْعَزْلِهَا مؤدَّةً فَي قُلُونِ الْمُؤْمِنِينَ تَبَّ الْعَالِمِينَ ٱللَّهُ مَّرَكَا اجْتَمِنتَ أَدَّمْ وَتَنتُ عَلَيْهِ تَتْ عَلَيْنًا وَكَمَا رَضِيْتَ عَنْ أَنِعْلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَارْضِ عَنَّا وَكُمْ صَرْتِ النَّمْ عِيلَ عَلَى الْسُلَّاءِ فَصَدْرُنَا وَكُمَّا كَتَفْفُ الضُّرْعَنِ أَيْوُبُ فَاكِ شِيغَ ضُرْفًا وَكُمَّا جَعَلْتُ لِسْلَمْنَ ثَانِعًا وَحْسَنَ مَالَتِ قَاحِعًا لِمَنَا وَكَ مَالْفَظْتَ مُوْسِيٰ وَهُرُوْنَ سُوهُمُا فَاعْطِنَا وَكَمَا رُفَعْتَا ذُرَّ مكاتاعلثا فاذفعنا وكما دخلت إلىاس فاليشع وَذَا الْعَرْبَيْنِ وَذَا الْكَفْلِافِ الصَّالِحِيْنَ فَاذْخِلْنَا وَكُمَّا وكما وبطت على فلونيا ملالك في إذا قالوا فقالوا تثنا تكالسموات والانصالا يروعونهو كذلك فانبط عَلِ قُلْ مُنَا وَعَادَ عَادَ عَاكَ وَعَالَ وَعَالَ وَعَالَ وَعَالَ وَعَالَ وَعَالَ وَعَ فَاسْتَجَبَّتَ لَهُ فَاسْتَحْنِ لِنَا وَكَا اللَّهُ مُتَعِيْسِ فَي رُوْجِ لَقَدّ غَايَّدْ نَا بَمَا تَغْثُ وَتَرْضَى وَكَمَا عَفَرْ فِي لِحَيْدُ صَلَّىٰ إِللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَاغْفُرُلُنَا ذُنْوُبُنَّا وَكُفْرَعَنَّا سَيًّا مِنَّا

المناتك يا عَالِمْ تَعَالَيْتَ يَا حَاكِمُ مُنْعَالَكَ بَا دَا مِرْ تَعَالَيْتَ لِا قَالِمِ سُفِانَكَ لِاعَاصِمُ تَعَالَيْتَ لِا قَالِمَ سُبِعًا نَكَ يَا عَنِي تَعَالَيْتَ يَامْعَنَي لِمُعَالِكَ يَا وَقِي تَعَالِكَ لَا قَوْنُ شَخَا مُكَ لَا كَا فَيْ تَعَالَمُتَ يَا شَا فِي شَخَا مُكَ لَا مَا فَيْ تَعَالَمُكُ مَا المقدّم تعاليت لا مؤخر شنعائك الأول تعاليت المفر مُنْجَالَكَ لِاظَامِ (تَمَالَئْتُ مَامًا طِنْ مُنْطَانَكَ لارْجَالَعًا فاترجى أبنائك فاذااكن تعاليت فادالكن ليتفائك الْ إِجَيُّ تَعْالَيْتَ لِا مِّيقُ مُ شَعْا مَكَ مَا وَاحْدِتَعَالَتَ لِالَّمُّ مُنْجُانَكَ لِاسْتُدْتَعَالِنَتَ لِاصْدُ مُنْعَانَكَ لِاقْدُمْ تَعَالَكَ لِلْكِنْيَرُ الْمُعَالَكَ لِمَا وَلِيْ تَعَالَنْتَ لِمَا قَالِيْ الْمُعَالِكَ لِمَا عِلَيْ تَعَالَيْتَ لِا آعْلَى سُعَانَكَ لِل وَلِيْ تَعَالَنْتُ لِا مُوْلِي شُعَانَكَ يادًا رِى تَعَالَيْتَ يَا تَادِئْ خِاتَكَ يَا خَافِضٌ تَعَالَيْتَ يَا لَا فِعْ أَنْهُا لَكَ يَا نُفْسِطُ تَعَالِيْتَ لِإِجَامِعُ مُنْهَا لَكَ لإمع زتكاكت كالمذل شخائك يا كافظ تعاكيت لاحفظ منطانك ياقا دِن قالت يامقتر في المناكة يا عليه تَعَالِيْتَ يَا حَلِيْ مِنْعَانِكَ يَا حَكِمَ تَعَالَيْتَ يَاحَكِمْ مُنْجُانَكَ لِامْغِطِي تَعَالَتَ لِلمَانِعُ مُنْجُعَالَكَ لِاصَّاقَ

عِيْدِي تَعَالَيْتَ يَامَوْلَا يَ سُجَانَكَ يَاقِرُنْ يَعَالَيْتَ يَا رَقِينَ سُجُانَكَ لِامْنِدِي تَعَالَيْتَ لِامْعِندُ شُخَانَكَ يَا حِمْنُدُ تَعْالَيْتَ لِإِنْجِيْدُ شَخَّانَكَ لِاقْدَنْمُ تَعَالَتُ لَاعَظَامُ مُنْجَانَكَ يَاعَفُونَ تَعَالَبْتَ لِاشْكُو رُسُخَانَكَ نَاشًا تَعَالَئتَ نَاشَهَنُدُ شَخَانَكَ بَاحَنَّاكَ تَعَالَيْتَ يَامَنَا أَنْظَىُّ لِمَا عِثُ تَعَالَئِتَ لِمَا وَلَ شَنْعَانَكَ لِمَ نَحْنِي تَعَالَئِتَ كُمَّا. مُنْعَانَكَ لِاسَّفِيْقُ تَعَالَمْتُ يَا رَفِيْوُ لَٰحِينَكَ لِارْنِيْنُ تَعَالَيْنَ كاسف بش المنطائك لإنجلنان تعاكنت كالجنان فنحائك يا خِنْ تَعَالَنتَ لَا تَصَدُّ النِّحَاثُكَ لِاجْفِيْ تَعَالَيْتَ لِإِمَالِيُّ شُبِّحانَكَ لِامْعُنُو ذُتَعَالَنْتَ لَامُوْجُو ذُ شُنْعَانَكَ لَاغَفَّا تَعَالَيْتَ يَا فَهَا رُسُفِهِا مُكَ يَا مُذَكِ وَيَعَالَيْنَ لَلْكُورُ منجانك ياحواد تعاكنت المتاد فيخانك ياجاك تَعَالَيْتَ يَا كَلُالُ شَعَانَكَ تَاسًا بِقُ تَعَالَيْتَ يَا كَارَقُ سُنِعًا نَكَ يَا صَادِقَ تَعَالَيْتَ لِا فَالِقَ سُنِعًا نَكَ يَا مَمْنُعُ تَعَالَيْتَ لِاسْرِيْعُ نَبْعًا نَكَ لِا رَفِيْعُ تَعَالَيْتَ لِا يَدِيْعُ منطائك لافعال تعاليت لانتعال فخاتك لاقاض تَعَالَنْتَ لِإِرَاضِي شَجَانَكَ لَا قَامِرْ تَعَالَيْتَ كَاطَامِيْر

فُلْخَذْ يَدِيرِ الْعَالِكِينَ وَحَدْثِنَا اللَّهُ وَيَغِيمُ الوَكِيْلُ وكاخول وكالتوة الابالية العلالغط فرقا فالجلاسة دُعَاءِ الْسَعَى بعمينه كرم ونيت انتغنه صَلَّا مَا عُلَيْهِ عَالِهِ وَكَانَا يِسْتُسْبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيِعَلِي شَجْعًا مَدُ مِنْ اللَّهِ مَا اقْدَنْ وَسُنِهَا مَرْسِنْ قَدْيِهِمَا أَعْظَمَهُ وَسُنِهَا مَرْمِنْ عَظِيمٍ مَا ٱجَلَهُ وَسُجُا مُرُمِنْ خِلِيْلِمَا ٱنْجَدُهُ وَسُجُا لَكَ مِنْ عَلَيْهِ مَا الْ وَقَدُّى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ رُدُونِ مَا اعْرُدُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَرَّا مَا أَكْبَرُهُ وَسُنْجَا لَهُ مِنْ كِينِيمًا أَقْدَمَهُ وَتُجَانُهُنِّ تَدِيمِ مَا أَعْلا أَ وَشَعْالَهُ مِنَ عَلا مَا أَسْنَا أَ وَشَعْا نَرُمْن سَيِّي مَا أَنْهَا ﴿ وَسُجَا نَرُونَ هِ مِمَا أَنْوَى وَ وَسُجَا مَرُونَ لْمِنِيمِ مَا أَظْهِرُ وَكُنْجَا رَوْمِنظا هِمِمَا أَخْفَا أَ وَسُنِحَا أَمِنْ خَفِي مَا اعْلَمُ وَسُنْطِانَدُ مِنْ عَلِيْهِ مَا الْخَيْرَةُ وَسُنْطَا رُمْنَ خِينِي مَا أَكْ رَمَدُ وَالْمُعْلِلِمُ أَنْ فِي حَدِيمِ مَا ٱلْطَعَالُ فَ فنخائذ ون تطين ما أنضر وسنجاند وين تصيرما المعد وسنجانر من يمنع ما آخفظه وشبخار من حينيظ ما آملاً و وشنا الرمن ملى ما آوفا و وشعائد من وفيما أغناه وسنعاند من عَنْ مَا اعْطَهُ وَسْعَانَهُ مِن مُعْطَعًا

تعاليت يا فافع منظائك لانجيب تعاليت لاحسيك سُنِهَانَكَ يَا عَادِلُ مَعَالَيْتَ يَا خَاضِلُ مُنْهَا ذَكَ يَا لَطِيفَ تَعَالَيْتَ لِا شَرِيْفِ مُنْجَانَكَ لِا رَبِّ تَعَالَيْتَ لِا حُوْ مُنْجَانَكَ فاما حُدِيِّعًا لَيْتَ مَا وَاحْدِشْنِهَا مَكَ لِاعَفَى تَعَالَيْتَ لِامْنِيَّةً مُنْجِانَكَ لِأَوَّا مِنْ تَعَالَيْتَ لِمَا مُوْمِنْ مُنْجِانَكَ لِإِنْ وَلِيَّا تَعَالَمْتُ لَا عَظُوهُ فَي مُنْظِ اللَّهُ لَا فَوْلِهُ تَعَالَمْتَ لِا وَرَبِّهُ عَنَّكُ بالمقيثة تعاليت لامخنظ فخائك بالكويل تعالية لاَ عَذَ لُهُ خِنَا كُنَّكَ لَا شُرَقَ تَعَالَدَتَ لِا مُسْتِينٌ شُيِعًا ذَكَ لَإِبْرُ تَعَالَيْتَ لِا وَهُ وَدُ مُنْعًا مَّكَ لِا رَشِيْدُ تَعَالَيْتَ لِا مُرْشِدُ المنائك المؤن تعالبت المنور فسنهانك النصير تَعَالَنتَ لَا نَاصِي مُنْعَالَكَ لاصُّو في تَعَالَنتَ لا صَالِيْ مُنِعَانَكَ لِاغْضَى تَعَالَنتَ لَامْنَشَى مُنعَانَكَ لِانْفِالُ تَعَالَنْتَ يَادَيُّانُ لِنَحْانَكَ لِامْغِنْتُ تَعَالَيْتَ لِاغِيَّاثُ إِن النَّالْ مِن إِنْ مَا يُتُ الْحَالِ مِن الْحَدُ الْحُدُ الْحُدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحُدُ الْحَدُ الْحُدُ الْحُدُ الْحَدُ الْحُدُ الْحُدُ الْحُدُ الْحُدُ الْحُدُ الْحُدُ ال لمنوسطاتك فاداالعز فالحمال تناتكت فاذاالجري والعلال شفا تك لااله إلا آنت شفاتك إلى كنافير الطَّالِينَ فَاسْتَحْمَالَهُ الْآيَدُ وَصَلَّى لَنَهُ عَلَيْ عَلَى خُدُ وَالْمَرْاتِ

مِنْ دَيَّانِ مَا أَقْضًا أَى أَنْ عِلَانَهُ مِنْ قَاضِ مَا أَمْضًا أَوْ مُنْجَانَهُ مِن مَاضِمَا أَغَدَهُ وَسُنِحَانَهُ مِنْ مَاضِمُا أَخَلَهُ وَمُنْجِلاتَهُ مِن حَلِيْمِ مَا آخلتُهُ وَسُجْانَهُ مِن حَالِق مَا أَذْنُ قُدْ وَسُنِهَا نَهُ مِنْ رَانِقِ مَا أَقْمَرُهُ وَسُنِّهَا نَهُ مِنْ قَامِ مَا ٱنْشَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُنشَى مِمَا ٱمْلَكُهُ وَسُبْعَانَهُ مِنْ مَا لِكِ مَا أَوْ لَا أُوَسُبُهَا نَهُ مِنْ وَالِمَا أَدْفَعَهُ وَسُنْعَانَهُ مِنْ رَفِيغ مَا اشْرَقَهُ وَسُعْا نَهُ مِنْ شَرَيْف مَا انسَطَهُ وَسْنِهُ أَنَهُ مِنْ لَاسِطِ مَا أَتُبْطَنَهُ وَسُنِهَا لَهُ مِنْ قَايِصْ مَا ابْدَا أُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ لِإِدِ ٱقْدَسَهُ وْسُبْحَانَهُ مِنْ قَدْقَةٍ مَا أَظْهَرُهُ وَسُنِهَا نَهُ مِنْ ظَاهِمِمَا أَذُكُما وُوسْنِهَا نَهُ مِنْ ذَكِيْمِا آمْنَا أَ وَشَيْعًا نَهُ مِنْ هَا دِمَا اصْدَقَرُ وَسُنْعَانُمُ مِنْ صَادِق مَا أَعْوَدُهُ وَسُنْهَا نَهُ مِنْ عَوَادْ مَا أَفْطَرُهُ فسنخائه من قاطي ما أذعاه وشنجانه من راع سا أعْوَنَدُ وَشَبْحًا مَهُ مِن مُعِينِ مَا أَوْهَدَهُ وَشَبْحًا مَدُ مِنْ مُعِنْ مَا أَوْهَدَهُ وَسُبْحًا مَدُمِن وَهَا بِمَا أَتُولِبُ وَسُنِهَا لَهُ مِن تَوَّا بِمِ مَا أَخَا ، وَ مُنْ عَالَمُ مِنْ مِنْ مِنْ مُعَلِّمُ الْمُوسَى وَسُنِهَا لَهُ مِنْ مُوسَمِّمًا السَّلَهُ وسنطانة من سلام مااشقاة وسنانة من شايطا

كَنْ عَنْ خُلِيانَهُ مِنْ قَاسِعِ مَا الْحُوكَةُ وَالْسَجَانَ حَوَا دِمَّا أفضكه وشفاته ين مفصلما أنعمد وشفاته من منعد مَالسِينَةُ وَسُجَانَدُمِن سيدمَا أنْحَدُوسُجَانَدُمِن رَحِيم مَااسُّنَّ وَسُعَانَهُ مِن شَدِيدِ مَا أَقُوا و شَعَالَدُمِن قَوِيَّ مَا اَحْكُةُ وَسُنَّانَهُ مِن حَبْيِهِ مَا اَحْكُةٌ وَسُخَانَهُ مِنْ حَكِيمُ مَّا اَدَطَتُهُ وَسُنِّعًا نَرُينَ لِإطِيشَ مَا ٱقُومَهُ وَسُبْحًا لَهُ مِنْ فِي مُاادْ وَمَهُ وَسُنِعًا نَهُ مِنْ ذَاكُمُ مَا لَهَا أَ وَسُبِعًا نَهُ مِنْ كَافِيمًا آفرَد أُ وَسُنِعًا نَهُ مِن فَرْدٍ مَا أَوْحَكُ فَسُبْعًا نَهُ مِن وَلِيد مَا اَصْمَانُ وَسُنْجًا نَهُ مِنْ صَمِّهِ مَا الْكَلَّهُ وَسُنْجًا نَهُ مِنْ كَامِلِم مَا أَمُّهُ وَسُبِعًا نَهُ مِن مَّا مِمَا أَغْبَهُ وَسُبِعًا نَهُ مِن عِيب مَا أَخْنَنْ وَسُخِانَةُ مِن فَاخِرِمُا آبِعَكُ وَسُخِانَةُ مِن بَعِيْد مَّا ٱفْرَيْرُورُ تَجَالُهُ مِنْ قِرَبِ مَا ٱمْنِعَهُ وَسُجَانَهُ مِنَا يَعْ مَّا أَغْلَتُهُ وَسُنْعَانَهُ مِنْ غَالِبِ مَا أَعْفَا أَ وَسُنِعًانَهُ مِنْ عَفْقِمًا آخْسَنَهُ وَسُنِهَا نَهُ مِن يُخِينِ مَا آجُلَهُ مِن يُجْلِمًا آفَكَهُ وَشَنِعًا نَهُ مِنْ قَابِلِمَا ٱشْكُنَّ وَمُشْتِعًا نَهُ مِنْ شَكُوْر مَا آغَفَ وَيُدْخِانَهُ مِنْ عَنْوَلِيمًا أَضَمَنُ وَسُجَانَهُ مِنْ صَوْنِمَا أَجْبَرُهُ وَسُخَانَهُ مِن جَبَّا بِمَا أَدْنِينَهُ وَيُخَا

يَا مَنْ لَا يُوْصَفُ بِقِيامٍ وَلَا تَعُوْدُ لِا مَنْ لَا يَجْزِى عَلَيْهِ حَرِّكُمْ وَلاَجُمُودٌ لا الله الرَّحْلُ ال رَحِيْدُ اللهُ وَدُودُ الْ رَالِيَّةِ الكبيريعُقوْبُ لِاغَافِرَ ذنبِ دَاؤُدُ لامَن لايُخْلِفُ الوَعْكَ يَعْفُوا عِن المَوْعَنُ وِ لِمَا مَنْ دِنِكُهُ فَكُوتُنُ وُلِعَا صِيْنَ مَنْدُ المَنْ هُوَمَلِهُ إِنْ مُقَتَّى مَظْرُودٍ لِمَا مَنْ دَانَ لَهُ جَبِيْعُ خَلْقِهُ بِالسُّهُورِدِ يَا مَنْ لَسَ عَرْنَيْ لِمِ وَجُودٍ و آحَدُ مَصْدُودٌ لامن لايمين فحديد وتغارع الظالم العنود إرت عُنَيْنًا خَاطِئًا لَوْنُوْنَ بَالِعُهُو دِازَلَتَ فَعَالُ لِيَارُوْنُولَالَاوُ يا وَدُودُ صَلِ عَلَيْ عَرْجَيْرُ مَبْعِلْ إِنْ دَعَا لِلْخَيْرِ مَعْنُودٍ وَ عَلَىٰ لَهِ الطَّيْبِينَ الطَّامِرِينَ آخِلِالُكَ مَمِ قَالِجُوْدُ قَالِمُا مَاأَنْتَ أَهْلُهُ لِمَاأَنْحُمُ الرَّاحِيْنَ وَعِفِاه لِحَاجِتِخُودُ لَاكُمُ دوا شود إنسًا دَاللهُ تَعَا لِأَقَامَ إِلَيْهِ الْعَنْ عَالَ مَا مِنْ كه مزونيت أذيع مرصول لله علت واله وان النست مِن مِن اللَّهُ الرَّهُ مِن اللَّهِ الرَّهُ مِن اللَّهُ عَمْرِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِاللَّهِ الْأَمْرِ الدُّمْ عَرْشَاكِ إِنَّا دِنْ وَاللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحِيدِ مَنْ اللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحِيدِ مَنْ اللَّهُ مِاللَّهِ الرَّحْمُ الدَّحِيْرِ مِنْ خَلْفَ

نْجَاءُ وَسُنِانَهُ مِنْ مَنْ مِنْ مَا بَنُّ وَسُنِانَهُ مِنْ بَارِمَا اطْلَبْ وَسُنْهُا نَهُ مِنْ طَالِبِ مَا أَذَ نَكُ أَنْ خَانَهُ مِنْ مُدْدِلِهِ مَّا أَرْشَكُ وَشَيْعًا نَهُ مِنْ نَشِيدِ مَا أَعْطَعُهُ وَشَيْعًا مَرُمْن عَطُوْفٍ مَا اعْدَلَهُ وَسُجَانَهُ مِن عَدْكٍ مَا أَنْقُنَهُ وَسُجُانَهُ مِن مُتْفِيرِ مَا أَخِفُلَهُ وَسُجَا زَرُونَ كِيَيْلِمَا أَشْهَ نَا وَسُجَا مِن شَيِيْدٍ مَا آخَكُ وَسُنْجًا نَهُ هُوَاللَّهُ الْعَظِيْدُ وَيَحْدُهِ وَالْحَنْ يَّهِ وَكَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَنَّ أَكُبُرُوكًا خُولٌ وَلا فُوَّةً إِلَّا بالله العَيْلِ الْعَظِيمِ وَاغِ كُلِّرَ بَلِيَّةٍ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْرَالُوكُلُ فآناجله استنفعاى على كمن ديستان يغمنه علالية عَلَيْهِ وَالَّهِ وَسَلَمُ ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱسْكُلْكُ يَا مَنْ أَقُرَّلُهُ بِالْمُدَّوِّيَّةِ كُلَّ مَعْبُوْدٍ لِا مَنْ يَحِنْ فَ لَحَمْوُدٍ لِا مَنْ تُطْلِبُ عِنْكُلًّا مَفْقُودٍ لِا مَنْ سَائِلُهُ فَغَيْرِمَرْدُ فُدِيلًا مَنْ لَا لَهُ عَنْ سَائِلُهُ غَيْر مندند يامن فوغز مؤصوف وتخنفود يامن عطا أرا غَيْرِمُنْوْع وَلا مَنْكُود لا مَنْ للسَ يَعِيْدٍ وَهُوَ نِغْمَ القضوديا من رجاع بادر بجبله كشدوديا من شفة وَمِثْلَهُ عُيْرَهُو جُوْدِ لِامْن لَيْسَ بِعَالِدِ فَلا مَوْلُوْدٍ يَامَنُكُمْهُ وَفَضْلُهُ لَيْسَ مَعِدُ فَدِيلَا مَنْ حَوْضَى اللَّاكَامِ مَوْنُودِ

37.5

جَيْع خَلْق الله لاحُولَ وَلا تُعَقّ آلًا باللهِ آبُطِلْ بِهَا سَعْ مَنْ عَلْم عَلَىٰ مِن جَمِيع خَلِق اللهِ لِاحْوَلَ وَلَا فَقَ إِلَّا بِاللَّهِ ا ذِلْ مِاجِمِيْعَ مَنْ نَعْزَرُ عَلَّيْ مِنْ جَيْعُ خَلْقِ اللَّهِ لَاحُولَ وَلَا نَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْهِوَا بِعَا مَنْ أَوَمَنْ مِنْ جَيْعٍ خُلْقِ اللَّهِ لِأَحَوْلُ وَلَا ثُوَّةً لِأَبَالِلَّهِ أَفْتِمْ بِهَا ظَالِمِهِ نَجْمِيعٍ خَلْوَ اللَّهِ لا حَوْلَ وَلا نَقَّ وَالَّا بالسِّوا فَدُرِهُما عَلَ فِي الْقُدُرَةِ عِلَى مِن جَيْعِ خُلْقِ اللَّهِ لِلدُّولُ وَلا ثُونَ آلَّا بِاللَّهِ استذنع بها شرعمن او إن خين خلق الله لا حول و لا أفوا الأبايس استعان بالسِّه لأخولُ وكانتن إلا بالسِّواستعالَة بَيْدُكَ وَ اللَّهِ لِاحْوَلَ وَلا فَقَ اللَّهِ إِنَّهِ الْسَعَانَ مَقِدُ لَوَ اللَّهِ لاحُول وَلا ثُونَ إِللَّهِ إِنْسَعِينُ بِهَا عَلَى خَيْلٍ يُ وَمَمَا يَزْ يَعْلِدُ الأوليالونة والمعالية شاكرايد وعدانه كخول ولا فَقَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي لِعَظِيهِ الْحُضْنِ مِهَا دُوْجِي وَاعْمِنَاكَ فَشَعْرِي وَبَشْرَى إِذَا دَخَلَتْ قَبْرَىٰ قَرْدًا وَخِيلًا خَالِيْكُ الكخول والافقة الاباللوائتمين بهاعلى فشرى اذانتن لِيُعَلِي عِينِفَتِي وَرَانِتُ ذُنولِي وَخَطَالِايَ لَاحُولُ وَلَأَوْفُ إلَّا بإلله إذَا طَالَكُ أَلْقَيًّا مَةً وقَوْفِ وَاسْتًا عَظَيُّ كَانُولُ وَلَا قُقَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي لِلْعَظِيْرِ ٱلْقِلْ بِهِيَا الْمِزَانُ غِنْدَالِكُمْ إِنَّ مِ اللَّهِ الَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ على ناصِيِّيْ اعْوُدْ نِعِيِّرْ وَاللَّهِ وَعَظَمَتِهِ وَبِعِرَّةِ اللَّهِ وَتُذُرِّمُ وَشُلْطُومَ وَبِيْزِجُلَالِ لَقُو وَبِيزِعِزَ اللَّهِ مِنْ شُرِّمًا خُلُقٌ وَذُرًا فَبَرَا وَمِن شَرِّمَا تَعَنَ الثَّرِي وَمِن شَرِّكُ لِّ إِلَّهِ وَعِلْمِيْ الإيراك خول والأقق إلا بالله العِلى العَظامُ فَقَ كُ تَافِيدًا وعَوْنِ كَ لَغِيْزِلا جَوْلَ وَلاَ قُقَّ إِلَّا بِاللَّهِ العَظِيمُ مُلْمَاكُوًّ عَارِبٍ وَمَا رَى كَ لِنَا مِن لَا مُونِ لَا حُونُ وَكُ فُونَ الْآمِالِيَّالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ العَلِيَ لَعَظِيمُ عِنَّاتَ كُلِ مُلْمُونِ وَرَجَّا وَكُولُ فُصْعَرِّ لَهُ فَلا قُقَّ اللَّهِ إِنَّهِ الْعَلَّى لَعَظِينِهِ أَقَ بِهِا نَعْنِي دَوِينِي وَأَخِلَىٰ وَمَالِنَ وَجَنِيع نِعِنُو إِلَى وَمَوْلا يَ وَسُتِهِدِي عِنْدِي كَا حَوْلَ وُلا فَقَ إِلا بالِقِدِ الدِّلِي لَا يَظِينِمُ الْجُوْمِ عَا مِن الْبِيسَ وَخَيْلِهِ فتجليه وشياطينيا وتمرد ترقاعوا نيرفجين الايس كالجرة هَشْ فَي مِنْهِ لا يَوْلَ وَلا قُقَّ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِي العَطِيمُ إِنْسَتُهُمْ ا مِنْ ظُلْمِ مَنْ أَزَادَ ظُلْمِي مِنْ جَيْعِ خُلْقِ اللَّهِ لَا خُولَ وَلا تُخْوَلُوا بالِقَةِ الْعَلِيَّ الْعَسَ بِهَا حِدْ مِنْ بَغِيْ عَلَّى مِنْ جَيْمٍ خَلْقِ اللَّهِ لِاكْتُولُ وَلا فَقَ بَابِتِهِ اكْفُ بِهَا عُذُ وَان مَنِاعَتَدْى عَلِيَّ مِنْ مَبْعِ خُلُونَ الله لاخول وكافق الأبارتمواضعف بهاكياد من كادنيان

الرَّحْدَةِ بِن كِتَا بِكَ وَبِرْكُ لِلْ يُعِرِمُولَكَ مُمَّيْتَ بِم تَفْسُكَ أَواسْتَأَثَرْتَ مِنْ فِعَلِمُ الغَيْبِ عِنِدَكَ وَبِحِكِلْ الضَّانِينَ الْحَانِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ فَتَرَاجَعَتِ القَّلُوبِ الْحَ الضُّدُ وْرِعُوالْبَيْانِ بِالْخِلاصِ الْوَخْلَانِيَّةِ وَتَحْفِيْقِ الْفَرْدَا مُعْرُثُكَ بِالْعُنُودِيَّةِ وَالْكَ آنْتَ اللهُ أَنْتَ اللهُ أَنْتَ اللهُ لالة إلاانت وَأَسُاكُ بِإِنْمَاءِ الَّذِي تَحِلِّتُ بِمَا لِلْكُلِّم عَلَىٰ الْجَيْلِ الْعَظِيْمِ فَكُمَّا مِنَا عُمَّاعُ نَوْ وَالْحَبْثِ مِنْ بِهَاءِ نُورِ العظمة خرَّت الجيال مُتَذَكِد كَة لِعَظمَة كَ وَجَلالكِ وَمَيْبَنِكَ وَخَوْقًا مِنْ سَطُوا تِكَ رَاحِبَةٌ مِنْكَ فَلَا إِلَهُ الكالت فكوله والالف فكواله والالف فاستلك بالآ الَّذِيْ فَبَقَتْ بِمِرَتُ عَظِينًا خُفُونَ عَيُونَ النَّا ظِرْسُ أَلْكُ ببرتك بركيمتك وشوا حدائج أنيا بك يغرفونك بغظ القُلوْبِ وَأَنْتَ فِعُوَامِضِ مَسَرًّاتَ سَرْيًاتُ الْغُيُوبِ أَسْلُكَ بِعِزَّةِ ذَٰلِكَ الاسْرِآنَ تُصَلِّيعَكَ ثُمَّةٍ وَالْفُحَّةِ وَانْ تَصْرِفُ عَنِيْ فَا مُلِحُوا نِينَ وَجَمِيْعُ الْوُمْنِينِينَ وَالْوُمْنِياتِ تجنيع الأقات فالعاهات فالأغراض فالأنزاض فألخظ إِذَا الشُّنَّذُ خُوْ فِي لاَحُوْلُ وَلا نُقَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِسْتَغَيَّرُهِمَا فِي دَايِمَعُ الْأَبْرَايِمَلُدُمَا قَالَمَا وَيَعْوَلُمُا الْقَالِيُونَ مُنْذُ ا وَلِالدُّهُمُ الْآجِن وَعَدُدُ مَا أَخْصًا الْكَانْبُوقَ كَاطْبِيعَالُهُ واصعاف ذلك اضعاقا مضاعفة الدالايدي ومنتعل المعدد بالدامك عدد دالا يخضيه إلا هُوَ وَكَا يُحْفِظ بِدَالًا عِلْهُ وَكَا خُولَ وَكَا فَقَ ۚ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِمُ الْعَظِيرُ وَالْلَّجِلَّا اشتع غاي حجب كدم فربيت از نبغ أمنز كألا لله عليه و الووستلم اللفة إتيا أشأك لامن اجتب بشعاع فو عَنْ نَوَا ظِهِ خَلْقِهِ لِما مَنْ تَسْرَكُ مَا كَبَلالٍ وَالْعَظْمَةِ وَلِيْتَهُ بالتعيرف قدسير لامن تعالى بإكلال والحيثراء في تَفَرِّدِ تَجْنِعِ إِلَا مِن انْقَادَتْ لَهُ الْأَمُونَ بَأَرْمُمُ الطَوْعًا لأمره الممن كامت السَّمْوَاتْ وَالأرضون جيِّناتُ لِدَعْقَتِم لِمَ مَنْ ذَيِّنَ السَّمَاءَ بِالنِّحْقِيمِ الظَّالِعَه وَجَعَلَهَا أَمُّ لِتَلْقِهِ لِمَا مَنْ آنَا كَالْفَيْرَ الْمُنْفِرَا فَيُعْلِقُ سِمَا وِٱللَّهِ لِالْمُظْلِمُ لِلْكُلِفُ لِا مَنْ آنَا وَالشَّيْنِ النُّيْرَةِ وَجَعَلَهَا مَعَا شَّا لِخَلَفِتْهِ وَجَعَلُها مُغِرِقَةُ بَيْنَ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَا رِبِعَيْظِمَتِهِ لِيا مِنَ اسْتَوْجَالِتُكُو بكشر تفايف بغوا استلك بمغا قد العز من عُرشك والمنتها

وَكُعَيْ بِكَ شَهَلْدًا فَا شَهْدُ لِي إِنَّ تَوْلِكَ حَقٌّ وَفِعَ لَكَ حَقٌّ عَالَّهُ فَصَاءَكَ مَنْ قَالَ قُلْدَتُكَ مَنْ قَالِ دُسُلكَ مَنْ وَإِنَّا وَصِيَّا لِيَحِقُ وَإِنَّ رَخْتُكَ حَقَّ وَإِنْ ذَا رَكَحَقُّ عَانَ قِيامَتَكَ حُقَّ مَا فَكَ نُمِينَ الْاحْيَاءَ عَانَكَ نَعْفِاللَّهُ مَا يَكَ المعيثُ مَن فِي القُنِي وَايُّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لا تنت فيه وَانَّكَ لا تُخلِفُ الْمِنْ عَادَ ٱللَّهُ مَر إِنَّ الشَّهِ لَا تَعْلَمُ اللَّهُ مَا إِنَّ الشَّهِ لَ فَاشْهَدْ لِيُ إِنَّكَ رَبِّنَ فَإِنَّ فَهِمَّا صَلَّىٰ لِلَّاعَلَيْدِ فَالَّهِ زُمْكُ فَ سَبِّي وَإِنَّ الْأَوْضَيَّاءَ مِن تَعْدِهِ أَيِّتِهِ وَإِنَّ الَّذِينَ الَّذِيثِ سْرَعْتَ دَيْنَ وَإِنَّ الْكُمَّا مَا لَّذِي الزَّلْتَ عَلَى فِي رَسُولكَ صَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ فَوْرِي ٱللَّهُمُ أَنْهُمُ لَ وَكَعْلِيكَ شَهِيْدًا فَاشْهَدْ إِنْ إِنَّكَ ٱنْتَ النَّغِيْمِ عَلَى لاَغَيْرِكَ لَكُلْلُونُ وَبِغِمَتُكَ يَمْ الصَّالِحَاتِ لَالْهَ إِلَّا اللَّهُ عَدُدَ مَا الصَّالِحُ وَعَثْلُ مَا الْحْصَةِ عَلَيْهُ وَمِثْلُ مَا الْحْصَةِ عَلَيْهُ وَاصْعَافَ مَّا أَخْصَى عَلِمُهُ ۚ وَاللَّهِ أَكْ يَرْعَدُدُ مَا أَخْصَى عَلِمُهُ ۚ وَمُثِّلُ مَّا احْصَى عَلِيهُ وَمِنْ مَا احْصَلَى عَلَيْهُ وَاضْعَافُ مَا احْصَى عُلْهُ وَسُخِانَ اللهِ عَدَد مَا أَحْمَى عِلْمُهُ وَمِثْل مَا أَحْمَى عَلْيُه وَأَضْعَافَ مَا أَخْصُ عِلْمُهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْحُسَرُونَ

فَالذُّنُونِ وَالشَّكِ وَالشِّرُكِ وَالْكُعْفِي وَالشِّعَانِ وَالْكُ فالضّلاكة وألجقيل والمقب والعضب والعشروالينين فضكا دالضمير ولحلول لتقمة وشمانزا الأعكاء وعلية التطاليانك تمينغ الدكاء كطنك ثما تشاذ والمجلمات حعاستمي فامع كمتن وينت اذعا قليه وكالميستلاللة الكَالَّةُ فِي غِلِيهِ مُنتَعَىٰ رَضًا ، كَا إِلَّهُ إِلَّا لَنَّهُ تَعْدُعِلْ مُنتَعْ دضًا ؛ لا إله إلا الله من عليه منتفى رضًا ، الله أف أن في غِلِيهِ مُنْتَعَىٰ رِضًا ١ أَنَّهُ أَتُ وَيُوْتِعَنِي اللهِ مُنْتَعَىٰ رِضًا ا اللهُ أَكْبُرُمْمُ عِلِيهِ مُنْتَعَىٰ بِضَا الْمُؤْدُلِيَّةِ يَعْدَعِلْ فِيسَعَى رِصًا ﴿ ٱلْحُرُدُ لِلَّهِ مَمْ عِلْيِهِ مُنْتَعَى رِضًا ﴿ مُنْجَانَ اللَّهِ فِي عِلْهِ مُنْتَعَىٰ رِضًا الشَّجَانَ اللَّهِ تَعِدُعلِيهِ مُنْتَعَى رِصًا الشَّجَانَ اللَّهِ مَعْ عِلِيهِ السَّلَعَى رَضًّا أَوَّا للَّهُ أَحْتَرُ وَحَقَّلُهُ ذَالِكَ. كَالْهُ إِلَّالَّهُ أَكِلَمُ الْكَانُ الْكَالِمُ اللَّهُ وَوُزَّالِكُمْ اللَّهُ وَوُزَّالِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَوُزَّالِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَوَزَّاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ السيع مَنْ وَالأَنْ فِينَ السَّبْعِ وَنُولُ العَرْشُ الْعَظِيدُ لَاللَّهُ الاالله مقليلا لاتخضيه غيرا بتنككي فاجدوت كُلِّ حَدِ وَتَعْمُكُ لِ حَدِثْنِهَا نَ اللَّهِ تَنْفِيعًا لَالْحُضِيْهِ عَيْرُ ا قَبْلُ كُلِلَّا حَدِ وَمَعَ كُلِّلْ حَدِ وَبَغِدُ كُلِّلَ حَدِاللَّهُمَّ الْمَامَدُ

فَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْمَقُّ الَّذِي لَاخَلَفَ لَهُ وَلَا تَبْدِيلَ بَوْءً تَدْعُوا كُلُ تَاس با مِنا مِعْمُ ذَالِكَ يَوْمُ الثُّنُّو زُاذًا أنخ في الطورة بغترية التباؤراكله مَّا قرَّوًا شَهْدَ وَاعْرَ ولا المجدّ ولا أسرّ وَاظْهَر وَأَعْلَنَ وَٱنْظَنَ مَا يَلْكَ ٱنْسَالله الله إلا أنت فاحدك لاشريك لك فاق عُمَّا عَمْك وَدُولُكَ وَانْ عَلِيًّا إِمِيرًا لَوْمِينِينَ وَسَيْدا لَوْصِينِينَ وَ وَا يِثِ عِلْمِ النَّبِينِ وَقَاتِلِ النَّرْكِينَ وَإِمَامِ النَّفِينَ وَمُبِنِرَ إِلْمُنَا فِعَنْ وَيَا هِدِ النَّاكِثْنِي وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَاثِيرُ إمّا بي وَحَقِيٌّ وَعُرُونَ فَ مِرَاطِي وَدُلِنْلِي وَحُمْتَى وَمِنْ لَا إِنَّهُ بالاغمال وَإِنْ زَكَتْ وَلَا آزًا مَا أَنْجِيَّةٌ إِنَّ وَإِنْ صَلَّيْتُ الآبؤلات والإهمام بوالأفرال بفصائله والعنولين خُملَتُهَا وَالشَّلَامُ لُووَاتِهَا ٱللَّهُ مَّوَا قَرَّبا وْصِمَّا يُربِنَ لَنَّا عَمَّ وَحَمَّا وَادْ لَهُ وَمُرَجًا وَأَعْلَامًا وَمُنَّا كَاوَسُادَةً الرَّكَّ ومن سره مروحر منروظا مرمروا بطنه وحيها وتتام وَشَاعِدِهِ مِنْ وَغَالِبُهِ مِلا شَكُ فِي ذَلِكَ وَلا أَيْبًا مِعْ فِي فِي عَنْهُ وَلَا انْقِلَا بَ ٱللَّهُمَّ فَا دَعْنِي بُوْءَ حَشْرِي وَجِينَ أَفْحِ باكابتهن واخثرني في نُعْرَتِهِنِه وَالبِسَىٰ أَصُحَابِهِ مِرْدَ

مُنْجَانَ اللَّهِ وَجِرُكِ أَكُونُ لِيَّهِ وَتَبَا وَكَ اللَّهُ تُعَالَى وَكَاخُولَ وُلا فَقَ ۚ الْأَبَالِيَّةِ لَا مُلْجًا وَلا مُنْجَامِنَاهَ إِلَّا إِلَيْهِ مَالْتُثْنَا والوثر وعدد كلينات وفي الطينات الكامّا حالمانكم صَدُقَ اللهُ الْعَظِينُهُ وَصَدُقَ الْمُنْسَلُونَ وَا دَاجِلِمَاسَتَ محكة اعتفاك مروى اذكا ظفروا ذدصا عَلَيْهُوَا السَّكُمُ مِاللَّهُ الرَّحْلِ الْحَيْمِ ٱللَّهُمَّ إنفنوبي وكثرتما قذاخلقت وجمعيدك وحجنتي عَنْ اِلْسَيْمَالِ رَحْمَتِكَ وَالْعَدْ تَغِيْمُنَ اسْتِيجًا بِمَغْفِرُ إِلَّ فلؤلا تعكف فألائك وتمني بالرتجالنا وعدت استالاي ٱلمنينغين وَأَشْبًا مِي مِنَ الْخَاطِيْنِي بِغُولِكَ فِإِعِبًا دِيَالَّذِينَ أشرفوا على نفليه فد الأبرق حذرت القانطين ودقيك فَقُلْتُ وَمَنْ يَقِنْظُ مِنْ كَخَرِرَتِهِ إِلَّا الضَّالُونَ ۚ ثُرَّنَدُنْهِنَا برُحْتَكَ الْهَ وْغَالِكَ فَعُلْتَ أَدْعُوْنِيْ النَّجِّكُ لَكَ إِلَّالِهِ لكان ذُلِ الاياسعَ شُمَّيلًا وَالقُنْ طُون رَحْمَتِك مُلْعَمَّا الِّي وَعَدْتَ الْحَيْنَ ظِنَهُ بِكَ ثُوًّا بًّا وَعَدْتَ أَلْتُنِّي ظنة بكِ حِقًا بَا اللَّهُ مَ قَدْ أَسْسَكَ دَمَعَى خُسْرَ الظَّلَّ بك فى عِنْق ك قَبَهِ فِي النَّارِ وَ تَعَمَّدُ ذَلِي وَإِقَالَةٍ عَسِيرَةً ثَوَابَ وَلِحُلِهِ فِي شَفَاعَتِهِ حَثَّ فَاسْلُكَ مِنْ حَمَلَتُهُ النيك سَبَني وَقَدَّمْتُ المَامِ طَلِبَتِي أَنْ تَغْرِقَهِ فِي مُتَكَبِّنِهِ لهذا وَسَّيْرِي وَعَامِي لهَذَا ٱللَّهُمَّ وَفَيْرَمَنْ عِي وَمَعُولِيْ شِدْتِي وَرَخَايَ وَعَا فِيَتِي وَمَلايَ وَنَوْمِي وَيَعْظِيَتِي وَ ظُعْنِي وَاقَامَتِي وَعُنْرِي وَعَلْانِيَتِي وَسِرِّي وَصَالِحِي سَاء وسُعْتَلِين وَمَثْوَا يَا ٱللهُ مُ قَلَا تَحَيِّبُ بَيْ مِنْ فَآلِيلِكَ وَ لانتظع رَجا يَمِنْ حَتَاكَ وَلا تَعْلِني بِعِيمِ مِنْ رَحَتِكَ يَ لاتَقَاشِهِ فِينِ رُوحِكَ وَلاتَقْنِتِي بِالْغِلاقِ آبْوَا بِلْإِلْارْزَا فالنيكاد ستالكها فانتباج ألمامها وافترالمين لَذُنْكَ فَقًا شِينًا وَاجْعَلْ مِنْ صِينَاكِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ كُلْمَعَةِ مُنْفَعًا رَحْمُنَكَ لِالْحُرَالِ الْحِينِينَ لِلْكُ كُلِّيةً تَلِينٌ وَيَحْلِثَنَى عُنِظٌ وَحَسْنَا اللَّهُ وَنَعِمُ الْوَكِيلُ وَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْمَةٍ وَالَّهِ الطَّاحِرِينَ فَصَّلَ لِيسَت فَصَرِحِهِا مَاعِلُوْمُ لاضَالِل لِينَانَ سَمَعَ وَايْثَان لانامَها مشهون نيت ودرع لخؤد دركتا مهاء علاعامات مَكتُوب ودرد فترماعا يُشان سَنْطُون سَتَ وَأَلْلُ ستدعآء مزوعا زمهدى علينه الستلام الله مازدقنا

اجتليفيين لغوايفي وكانقيذ في بعيدس حِرّالبيراب والْن تُمَدُّقُنِي دُوْحَ الْجِيَّانِ فَائِلْكَ إِنِ اعْتَقْتُنِي مِنْ لِنَّا رِكُنْتُ مِنَ الْفَالِينِينَ ٱللَّهُ مَّ وَقَدْ أَصْبَعْتُ فِي فِي فِي فَا فَا فَالْمُدَّةِ ولاتجاء ولامفرع ولاملجا ولاملتج غيزمن توسكك يهُمُ إِلَيْكَ وَثُمْ رَسُوْ الِكَ وَآلِهِ عَلَىٰ مِنْ المؤمنينَ وَمَيْدُ فاطة الزمراسيدة اليتساء فالحسين فالحشين فعلى وعد وكجغفر ومؤسى وعلى وأنخذ وعلى والمستن والميتن والمحكة مِنْ عِنْدِيمُ الْحِيَّةُ ٱلسَّنْوَرُةُ مِنْ مَلَدِيمُ مَالَرْجُونُ الْمُثَّرِينَ ونيتيم وتغيرنك عليه وعليم السلام اللفه الخائن في هذا اليونم وما تعده عضيف من الكاره ومعقلين الخاوب وتجنى بهيد ونكرا عداة وطاع وفايق تاع فين شيما أغرب وكاانكر وكااشتر علي وكالنفسر مِنْ كُلِّ مَا البَرِرَفِي الْخِدُّ بْنَامِيتْمِالِ الْدُنْفِ عَلَيْمِيرًا عِلْ مُسْتَقِيْمِ ٱللَّهُ مُنْقَامِهُ لِيغِيرِ النِّكَ وَتَعَرُّ لِي كُوْمِ وَعَضِّي بابِمَا مُتِهِ مِرْ أَفْعَ عَلِيَّ فِي هَذَا الْيَوْمِ ٱنْوَادِ رَيْدَاكُ وَانْتُرْعَلَيْ تَعْيَكُ وَمَغْفِرَتِكَ وَحَبْثِنِي اللَّاخَلْقِكَ وَحِبْبِنِي عَلَاقًا وَبَعْضَهُ مُ إِنَّكُ مُلَكُ عَلَى عَلَى ثُنَّ وَلِينٌ اللَّهُ مَ وَكُلُّ لِنَوْسِلَ

مُنْظِائِكَ آنْتَ اللَّهُ دُبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مُنْجِالْكَ آنْتَ اللَّهُ كَنْ الْمُعْنَ يُعْلِمُ اللَّهِ اللَّه انتاالله الملك الفة ف ف النجا تك النه السكال المُ التَّ سُنِحَانَكَ آنْتَ اللَّهُ الَّمَرَيْنُ الْمَهِيْنِ سُنِحًا نَكَ آنْتَ اللَّهُ الْجَبَّادُ تَنْ عَنْ الْخُنُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ للهُ اللَّفَوَ وَالْحَادِينَ وَمُنْفَا لَكَ أَنْتَ اللَّهُ التَّمِيمُ العَلِينَةُ مُنْخِانَكَ آنتَ اللهُ الْبَصِيرُ الصَّادِ قِ سُنِّحًا نَكَ آنتَ اللهُ الْفُي العَيْقُ مُ شَخَا نَكَ انْتَ اللهُ الْوَاسِمُ الْحَكِيمُ شَخَا نَكَ انْتَ اللهُ الْوَاسِمُ الْحَكِيمُ شَخَا نَكَ انْتَ اللهُ البَدِيْعِ الأَحَدُ شَعِالَكَ آنتَ اللهُ العِلْ الكَيْرُ السُعَالَ الدَّ انت الله العَنفُ ولاكودُ وله سنا الله الشكور الكلية منها تك انت الله الحسد المعند المعند منها تك انت الله المندئ المعند شخانك آئت الله الواحدالا كدشخانك آنْتَ اللهُ السَّيدالصَّمَدُ سَنَّا لَكَ آنْتَ اللهُ الاَ قَلُ الْاَخْرُ المناتك أنت الله الظّام إلكاط وسنعاتك أنت الله الْغَفُونُ الْغُفَّا رُسُطَانَكَ النَّاللَّهُ الْوَكِينَ الْكُلَّةِ . المُخاتَكَ أَنْتَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الصِّيرِيمُ الْجُعَاتِكَ آلْتُ اللهُ المغيث التَّارِيرُ شَيًّا مَكَ النَّ اللَّهُ المتعالى الحق سَمًّا

تَوْفِيوَ الطَّاعَةِ وَلَعْدَ الْمَعْضِيةِ وَصِدْقَ النِّيَّةِ وَعِزْفَا بِالْمُمَّةِ فآت ومنا بإفاى والاينتقامة وستدد ألسنتنا بالقق فأنحكت فاملا فكوبنا بإلعام والمعتدف وظير بطونتاين الحرام والشنهة وكف الديناع الفلة والترق واغضف المُصَارَنَاعَنَ الغِنُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاشْدُدُ ٱلْمَاعَنَاعِنِ اللَّغِي وَالْغَيْنَةِ وَتَغَضَّلَ عَلَى عُلَمَّا مُنَا بِإِلَّ هٰدِ وَالنَّصِيْعَةِ وَعَوَالْعَلَيْنِ وألجذة والزَّعْدَة وَعَلَى المُسْتَعِينِ وَالاِثْبَاعَ وَالوَّعِظَة وَسَقَا مَرْضَى الشَّيْلِينِينَ بِالشَّفَا ٓ ، وَالرَّاحَةِ وَعَلَى وَثَالَهُمْ بِالرَّافَةِ وَ الأخمة وعلى شايخنا بإنوقار والشيئنة وعلى الشفاب بالإنا يَةِ وَالتَّوْبَةِ وَعَلَالنِّسَاء بْالْحَيَاء وَالعِيغَةِ وَعَلَى الْاَعِيَّا بِالنَّوَا ضِع وَالسِّعَةِ وَعَلَىٰ الفُقِّرَءِ بِالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ وَعَلَىٰ الفُقّرَ عَلَى الغزاة بالتضر فالغكرة وعلالانما يبالخلاص والراحز فَالْأَمْرَاءِ بِالْعَدْلِ وَالشَّفْقَةِ وَعَلَى الرَّعِنَّةِ بِالْعَدْلِ وَالشَّفْقَةِ وَعَلَى الرَّعِنَّةِ بِالْعَدْلِ وَاحْشِ اليِّيرَةِ وَلَا لِكَ لِلْحَاجِ وَالزُّوا رِفِ الزَّا دِوَالنَّفَعُهُ وَا قَضِهَا الْحَجَبُتُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُ وَالْعُنْمَ عِنْصَلْكَ وَرُحُمَلِكَ ياأ ذخرالكاجنن واناغلمانت كعاعم وعانفة عَلَيْكُوْ يِنْ إِنَّ مِلْ الدِّهِ الدِّهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهِ عَلَم اللَّهِ عَلَم اللَّهِ عَلَم

فَعَلِيْتُ

مُنِيانَكَ آنتَ اللهُ الْمُنْعِيمِ الْفُصِلِ مُنْانَكَ آنتَ اللهُ الفاضل الصّاقي شنها تك آنت الله خنرالي كيز بنهايّان التَ اللَّهُ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ شَجْعًا نَكَ آنْتَ اللَّهُ خَيْرًا مُنْجِانَكَ أَنْتَ اللَّهُ خَيْرًالنَّا صِينَ سُنِكًا نَكَ أَنْتَ اللَّهُ خَيْرً الغين فنجائك المة وخيز الفاطري سنجانك انت مَّهُ خَيْنُ الدَّا نِعِيْنَ مُنْجَا نَكَ آنْتَ اللَّهُ ٱسْرَعُ الْخَاسِينَ مُنِعًا مَكَ أَنْتَ اللهُ الْحُسَنُ لِكَ القَيْنَ سُعًا مَكَ أَنْتَ اللهُ ا لغنظ الحصيد شغانك انتاسة أنعم الزامين مُنظِفًا لَكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ الْعَرَشُ الْعَظِفَةُ مُنْجَانَكَ آنْتَ اللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ مُنْجَانَكَ أَنْ كُنْتُ مَنْ الظَّالِينَ فَاسْتَجَمَنْ اللَّهُ وَنَجَيْنًا وُمِنَ الْعَيْرِ وَكَذَلِّكَ نَجْيَ الوسينين وكاحول وكافقة إلابايتوانعيل تعظيم وانكجل نت دُعام مرة وانضادع بني ما شوالر من الله عنه الله على الناك استاك المناع الما ويلامة والسلاما يِذَقًا وَغِنَّى وَمَغْفِرَةً لا يُغَادِرُ وَلا يُغَادِرُ ذَنْبًا ٱللَّهُمَّ إِيَّنَا سُلُكَ المُدْدى وَالنُّعْلَ وَالْعِفَة وَالْعِنْ كَاخْتُرَمُنْ تُوجُهُ فَأَخِابَ وَلِياخِيْرُ مِنْ دُعِي قَاسْتَجَابَ لِياخَيْرَ مَنْ عَبِدُ فَأَتَّا تَنتَاهُ النَّاعِثُ الوارِيْنِ سُجُانَكَ ٱلْتَاسَّةُ النَّاقِ الْأَوْ منظائك أنت القه العريز الحييد فنجا تك أنت القالعي الإيب منجانك انت الله القابض الباسط مجاتك الذ مَّهُ الشَّهُ يُذَا لُنُعِيمُ إِنْ خِلَانَكَ انْتَ اللَّهُ العَّاحِمُ الدَّوَّاقُ شُخِانَكَ أَمْتَ اللَّهُ الْحَيْدِ لِلْكَارِئُ سُخَاتَكَ آنْتَ الدَّالِيُّ الْخُ الوَفِي مُنظِ مَن اللهُ العَالِدِ وَالْمُعْنَدِدُ مُنظِ اللَّ اللَّهُ النَّا اللهُ التَّوَّا بُ الوَّهَا بِسُنَّا لَكَ آنَتَ اللَّهُ ٱلْحُيْ الْمِينَةُ و مُنِيعًا نَكَ آنْتَ اللَّهُ الْحَنَّانُ اللَّكَانُ الْخَانَكَ ٱنَّتَ اللَّهُ اللَّيَّةُ الفَعَالُ الْمُعَالَكَ أَنْتَ اللَّهُ الْقَوِيُّ الْقَالِمُ النَّا مُرْسُعًا لَكَ أَنْتَ اللهُ الدَّوْقَ الرَّحِيْثُر سَبْعًا لَكَ أَنْ اللهُ الْوَقِ الرَّفِيدِ مُنِعًا نَكَ آنْتَ اللَّهُ الْعَرَيْنُ الْفَتَّاحُ مُنْعًا فَكَ آنْتَ اللَّهُ الَّهُ الشَّكُورُسُغِانَكَ أَنْتُ اللهُ عَلَّامُ الغُنُورُ بُسُغِانَكَ أنْتَ اللهُ الطَّادِينُ الْعَدَلُ سُخِانَكَ أَنْتَ اللَّهُ الطَّامِ الظَّامِ الظَّامِ الطَّهُ مُنْجَا نَكَ اللَّهُ الرَّفِيعُ الْبَاتِي سُنْجَانَكَ أَنْتَ اللهُ الْوِيَّ الدَّا مُنْجًا تَكَ أَنْتَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَلَيُّ النَّصِيْرُ مُنْجًا ثَكَ أَنْتَ اللَّهُ الكِفَيْلُ السُّمُّعَانُ سُفِيًّا تَكَ أَنْتَ اللَّهُ الغَالِيُ الْمُعْلِمُ فِي إِلَّهُ أنت الله العالد المغطر سنغانك أنت الله الحنين أنجل الْوَيْنُ الْمُمَيْنُ الْعَزِيْزُ الْعَبْنَا وَالْمُتَحَبِّرُ الطَّاهِرُ الطَّهِيْنُ الْقَادِ أَرْالقَامِ إِلْمُقْنَدِ أَرْيَامَنْ فَيْنَادى مِنْ عُيْنَ مَنْ الْمُقَامِرُ الْمُقْنَدِ أَنْ اللَّهُ بِٱلْسِيَةِ شَتَّى وَلَغَاتٍ نُخْتَلِفَةٍ وَحَوَاجِ أَخْرَى لَا مَنْ لاَّ يَشْعُلُهُ مُنْ اللَّهُ مِن شَانِ النَّهُ الَّذِي لِانْعَيْرُكُ الأَوْمِينَة ولا يخيط بك الأسْكِنَةُ يَّالْخُذُكَ نَوْمُ ولاسِنَةُ يَيْرا مِنْ الرِّهِ فِي مَا أَخَا فُ عُنْسٌ فَ وَزَيَّ لِمِنْ أَمْرِي مَا أَخَافُ كُنْ بْوَتْ عِلْ لِإِينَ آمْرِي مَا آخَا فَكُنَّ يُرْسُخًا كَكَ لَاللَّهُ الاأنت إيف نت ين الظالمان عَيالَتُ نَوْةً وظَلْتُ نَفَدُ فَاغْفِرْ لِمِالِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنْوُبِ إِلَّا أَنْتَ وَأَكُذُ لِيلَّهِ رَبِّ لَمَا لَكُيْرً وَلاحُوْلُ وَلاَفْقَ لِلا بِاللَّهِ الْعَبِلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى بَيِّةِ وَالَّهِ وَسَيْمَ سَيْلِمًا وَالْعَلْمَاتُ عَلَماسَتُ عَايِحَ مَعْشَوْدِ بويس قرن كد آمونته اين ذا نيزا ذاميُرالْوُمْنِينَ وَالمام المتعين ويغشو بالمؤخد يزيط بناب كالبع والله الرَّفْرِ الرَّفِيرِ اللَّهِ الرَّفْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِنَا النَّاكُ وَلَا النَّالَ عَرَكَ وَا رَعْمَا لِيْكُ وَلَا النَّالُ عَتِهِ الْأَ فَيْكَ أَسْكُكُ لِالْمَا صَالْحًا بِفِينَ وَلِا خَارًا لُسْتِجَرِيَّ أَنْتَ المَثَاخُ ذُواكِيْرًا مِهِ المعَيْلُ العَثراتِ وَمَاجِ السَّيُّاتِ

الجليس كُلِّ مُتَوَجِّدٍ مَعَكَ وَلِا اَنِيْنَ كُ لَمُتَوَّرِ عَجَلِقًا لا مَنِ الْكَدَمْ مِن صِفَةً أَفْعَالِهِ وَالْكَرِيرُ مِنْ جَزَّ إِنْمَالُهُ أعذني وأجزني لاكرنيرا للهن واجزن بن النّار واقط صْحَدَةُ الْاخْيَارِ وَاجْعَلِنِي مُؤْمُ الْقِتَامَةُ مِنَ الْأَرْارِانَاكُ وَاحِدُ قَهَا رُمَاكُ حِمَّا رُعِنِ فَقَادُ اللَّهُ مَا يَيْ مُسْتَعَمُّ لِكَ فَاجِرُنْ وَاسْتَعندُكَ فَأَعِدُ فِي وَاسْتَعْشُكَ فَاعْتُونَ مُسْتَعِينُكَ فَاعِنْي فَمُسْتَلْقِلُكَ فَالْقِذْ فَيْ فَمُسْتَلْصُرُكَ فَانْصُرْفِيْ وَمُسْتَرِّنِيَّكَ فَا رُدْقَىٰ وَمُسْتَرُ سِنْدُكَ فَارْسُدُ وَسْتَعْصِمُكَ فَأَحِمْنَ وَيُسْتَهْدُ مَكَ فَا هٰدُ فَى وَسُنتَكُفُكُ فَاكِفِنِي وَسُنتِرِمُكَ قَارَحُنِي وَسُنتَشْنِكَ فَيُسْعَلِيُّو مُسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْلِي ذُنْوَى فَانَّهُ كَا يَغْفُرُ الدُّنُونِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آنت لامن لا تفيرك العصية ولانفضك الغفرة اغف مَالاَيَفُولُ وَهَبْ لِيْ مَالاَيْفَضُكَ بِينِ حِولِبْ وِاللِّهِ وسرنا ولا حَوْلُ وَلا تُعَقَّ إِلَّا بِاللَّهِ وَالْ الْخَلَالُتُ دُمَّاء ونيش القرآن واؤمكما زرخا دحشتكا نداست كدنقليع كرد ، اولااين دُعاامن المؤينين قامًا مُ الْتَقينَ عَلَيْن أبوطالب عكنه السّلام بنسم الله الرَّخْر الرَّحِيمُ ناسَلُهُ

فصلطبيت

عَنْ عِبَا دِ تَكِ لِا آنِنُ كِيلَ فَقِينٍ السَّيْعِينِ اسْتَلَكَ مَا يَنْكَ أنْتَ اللهُ لَا إِلَّا أَنْتَ أَلَكُنَّا نُ الْمُثَّانُ بَدِيغُ السَّمُوَّاتِ قالأنض ذفالكيلاك والانت كامرعالة الغني واكثثتا الفَّخْرُ النَّحِيمُ انتَ الرَّفِي وَآثَا الْعَنْدُ وَأَنتَ الْمَالِكُ وَإِنَّا المُلْوُلْ وَإِنْتَ الْعَزِينُ وَإِنَّا الذَّلِينُ وَإِنْتَ الْعَيْنُ وَإِنَّا العنيقين فانت الخئ فاكالتيث فانت الباق فاكاالفاف فَأَنْتَ الْخُنِنُ وَلَا مَا اللَّهِي وَإِنْتَ الْغَفُولُ وَا كَا الْمُذَنِينَ الْتَ الرَّحِيثُم وَا نَالْعَا طِي كَانْتَ الْخَالِقُ فَأَ مَا الْمِنْلُوتَ فَأَنَّ القوي كأنا الصّغنف كانت المغطى فأنا السّايل فأنت الأش واكالكافيف والمنا الزازي والاالمزنوة والنة احقسن خصوف الناء فاستعنث بروك وفالالك كُرْمِنْ لَمْنَانِبِ قَلْ عَفَرَاتَ لَهُ وَكُنْمِ مِنْ أُسِيَّ قَلْ قَا أَنْ وَ عَنْهُ فَاغْفِرِلْ وَتَعْلِ وَنْعَنِي وَارْحَنِيْ وَعَا فَنِي مِّا تَرْكِيْ وَلا تَعَنى عِالجِتسِيَّةُ عَلَى تَعْلَى وَخُذ بَدى وَبِيد وَالدِّي وَوَلَدُى وَانْحَنَّا بِرَحْتَكَ لِإِذَا الْكَلَّالِ وَالْإِنْكَامًا قافالغلمانت دغابه عدناؤنت أسماء جليلة القدرمرويا ذا ميرالمؤمنين على عليه السَّلامُ بني والله وكايث الحسنات ومايع الدَّرَجاتِ أَسُلُكَ بِافْضَلِ ر السَا مِلِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ إلايها وبات يا رَخَلْ وَبِأَيْمَا يُكَ الْحُسْنَى وَأَمْنَا لِمَا الْعُلْمَا ونعميث اليق لاتحضى وبالحكرم أشما الك عليك أَخْبُهُ الِكُنِكُ وَٱلْثَرْفَهَا عِنْدُكَ مَنْزِلَةٌ وَأَقْرَبُهُا مِنْكَ وَ سِيلَةً وَكَاجُرُهُا مَبْلَعًا وَأَشْرَعَهَا مِنْكَ إِجَابِةً وَمَا يُمِكَ الحَرُونِ الجَلِيلِ لا جَلِّ العَظِيمِ الا عَظِيم الَّذِي عَيْهُ وَتَرْضِأُهُ وَرَضَاعِينَ دَعَاكَ بِرُوسَنتِينَ دَعَاهُ وَحَقَّ عَلَىٰكَ أَرَّهُ تخرميه كايلك وَدِكُ لِلنِيمِ مُوَلِكُ فِي التَّوْرَيةِ وَالْإِنجِيلِ فالذَّبُورِ وَالغُرْقَا وَبِكُلْ اسْمِ هُوَ لَكَ عَلِينَتُهُ أَحَمًّا مِنْ خُلْقِكَ أفكز تغلد احكا ويخل شيردعاك يه حكة عرشك ومكآ فأضفياً وُك مِن خُلقِك مَجَعُ الشَّايْلِينَ وَالرَّاغِينَ إِلَيْكَ فَالْمُتَعَوْدِ يْنَ بِكَ فَالْمُتَصَرَّعَيْنَ النِّكَ دَعَقِّكُ إِصَالُمَتَعَبِّد لك فِيَرِا فَجُرِا فَسَفَلِ فَجَبُلُ ذَعُوكَ دُعَاد مِن الْسَدَّة فَأَمَّنُهُ وَعُظْمَ خِزْمُهُ وَأَشْرُقَ عَلِيالِمَاكَ، وَضَعُفَتْ قَوْمُهُ وَمَنْ لَا يَثِقَ بِثَقِيمِ مِنْ عَلِيهِ وَلَا عَنْ لِذَنْهِ عَافِرًا عَبَرُكَ وَلَا ليتغبير سيقاك تعرضك مينك إليك غيثه نستنكث وكالشيكن

13/2

الأرض وهوالغ نزاكك يثراللهم وما فلت من قالة وَخَلَفْتُ مِنْ خُلْفِ أَوْنَذَ زَتَ مِنْ تُذَرِفِ يُوْمِي هُمَا وَيَدَ هٰذِهِ فَسُشَيْتُكَ يَنِنَ يَدَى ذَلِكَ مَا شَيْتَ كَانَ وَمَا سَشَا لَمْ مَيْكُنْ فَا دُفَعُ عَنْي عَوْلِكَ وَفَوَّنْكِ فَا نَّهُ لَا حَوْلَ وَلا تُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلْمَ لَا لَعْظِيْمِ ٱللَّهُ مَّرْجَقَ هٰذِي الأَمْلَاءِ عِنْدِكَ صَلِّعَا عُدِّ وَالْحُدُّ وَاغِفْرَ إِنْ وَادْخُنِي وَتُنْعَا وَتُعْبَلُونِي وَاصْلِم عُلِينَا فِي وَيَتِزِالْمُوْدِي وَوَسَعُ عَلَيْكُ ينفق واغيو بي تم وجعك عن جينع خلقك ومن وَجِهِي وَيَدِي وَلِيسًا لِنْ عَنْ مَسْتُلَةً غِيْرِكَ وَاجْعَلْ مُ مِنْ أَمْرِيْ فَرْجًا وَتُفْرَجًا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ و تَقْد دُوا وَلا اقدُدِق كالقددُ وَانْتَ عَلَى كُلْنِي وَ تَدِينُ يُحْمَدِكُ لِالْنَحْمَ الرَّاحِنِينَ فَصَلَى لَهُ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسِينَ سَيْدِ مَا نَحْسَدُدٍ السَّبِيِّ وَالْهِ الطَّا مِرِينَ قَادَ الْحِسْمِ السُّنِدِ عَاءَعِظِيمُ الشَّان كدم ويست ازاميرُ المؤمنين وَامَّام المؤمنين على بن خطالب عليه السَّلام بني مالله الذَّخ والدَّينيم الخَدْيَةِ الَّذِي لَا لَهُ إِلَّا مُوَالِحُهُ الصَّيْفِمُ الثَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الحقالمين المتبربلا ونيركا خلقا من عباد ويستشير

المخير الكحنيم الله عرائت الله وانت الرحم وانت المعيم الملك الفند والدالام المؤين المفتين العزيز الحياد الْمُتَكَثِّرُ الْأَوْلُ الْأَخِرُ وَالْنَاطِنُ الظَّامِ الْحَنْدُ الْجَنْدُ الْجَنْدُ الْكُ الْغِيطُ الْوَدُودُ الشَّهِيدُ الْقَدِيْدِ الْعَلَى الصَّادِقُ الرَّوْفَ الرَّجِينُمُ الثُّكُونُ العُمنُ وَالْعَرْزُ الْحُكِينُمُ ذُواللُّوءَ المتين الرَّ فِينِ الْحَيْدُ فَاكْلُولُ وَالْأَكُولُ وَالْكُولُ الْمُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ العَبَى الوَالِيَالعَتَاحُ الرَّتاحُ القَايِضُ البَالِطُ العَدُلُ لَوَ فِي الحَقْ الْمُن الْخَلُة قُ الرِّزَان الْوَهَا الدِّب الدَّب الدَّلِيلَ لِللَّهِ فَي الخبنرا التمنيغ البصيرالة يان المتعال لرقيت المجيب الثاثر الْوَارِثُ الْوَارِيعُ الْبَاقِ الْحَيُّ اللَّالِمُ الَّذِي لَا يَوْتُ الْقَيْوُمُ التون الغَمَّا والوالْمِد العَمَّا والاَحَدُ الصَّدُ الَّذِي لَا يَلا لِلهُ وَلَا نُولِذَ وَلَا تَكُنَّ لَهُ فَعَنَّوا الْمَدُّدُ وَالطَّوْلِ الْمُعْلِدُ لُ عَلَّامُ الغَيْوَ لِلبِّدِئَ البَّدِئِ النَّاعِ لِظَّامِ وَالْفَيْتُ الْغِيُّدُ الكافئ الرافغ النصا والكافئ المغز المنول المطع والنغيثر المهن المان المانين الجنيل ألجنًا نُ الْعُضِلُ الخيرانية الفَعَّالُ لِيَا يُرْمَدِ مَا الكَ المُلْكِ إِلَىٰ قُولِهِ بِغِيْرِجِما بِ فَايْقَ الإضباح فألية أكت فالتولى يُتيت كالتماقات

عَرِيْكُ وَعَدُكَ صَادِثُ وَقَوْلِكَ حُقَّ وَحُحَمُكَ عَدُكُ وكلامك مدى ووخيك فؤذو تختك واسعترو عَفُولَ عَظِيمٌ وَفَضَلْكَ كَبَيْرٌ وَعَطَّا وُلْكَجَزِيلٌ وَحَسْلُكَ تَتِنِينُ وَإِنْكَ أَنْكَ عَتِينَدُ وَجَالْكَ عَنِينُ وَمَا لْكَ شَيِنَدُ وَمُكُرُكَ مُكِنْدُ أَنْتَ بِاللَّهِ مَوْضَعَ كُلَّ شَكُوك وَ تَامِدِكُ لِغُولَى مَاضِرِكُ لَمَلا وَسُنَعَا كُلْحَاجِمَا وَفِرْج كُلْحُرْنِي وَعِنْكُ لَنْعَيْرِينَكِين وَحِضْكُ هَارِبٍ وَالْمَانِ كُلَّ أَنْهِ مِزْرِالصِّعَنَّاكِرْ الْفُقَرِيْنِ الغُمامُ بِين الصَّالِجِين ذلك اللَّهُ رُبُّنا كالله إلَّا مُونكفي مِنْ عِبْادِكَ مِن تُوَكِّلْ مَلْيِنْكَ مَانْتَ جَارِمَن لَاذِيْكَ وتضرع إليك عضمة من اغتضم بكِّ مِن عِبا دِكَ مَاصٍ مِن أَنتَصَرَبِكِ تَعْفِيمُ الذُنونِ لِنَ اسْتَغَفِرُكَ جَبًّا أَلَاكُمُمُّ أَ عَظِيم العُظماء كَبِين الْكَ بَرا يَسْتِد النَّا دَاتِ مَوْكَا المَوَالِي صَرْبَحُ السَّنْتُصْرِخِيْنَ مُنَفِّسُ عَرِالْمَكُونُ وَبِيَكُحُبُ دَعْقَ وَالْمُضْطِيرُينَ آمْمَعُ السَّامِعِيْنَ أَبْصَمَ النَّا ظِرْبِنَ أَخْكُمُ أكاكمين أشرع أكاسين أزخر الزاجيز تن ألغافة قَاضِيْ حَوَاجِ المؤمنينَ مُغِيثَ الصَّالِحِينَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ

الأوَّلُ غَيْرِمُ وَصُوْفِ الْبَا قِيعُدُ فَنَا الْخَلْقَ مِنَ الْعَظَم الزبؤسيَّه نؤُرُ المَّمْ وَإِنَّ وَالْأَنْفِنَ اللَّهِ الْمُمْتَا وَمُبْتَابِعُمَّا خُلْقُها بِغَيْرِعُكِ مَنَ فَهَا وَفِيقَهُ الْفِيقًا فَقًا مَسْإِلْمُهُوّاتِ طَايِعًاتُ إِنْ مَاسْتَقَرَّتِ الأَنْضُ إِنْ قَادِهَا فَغَقَ الْمَاءِ تُدِّ عَلَى دَيْنَا فِي المَّمْوَاتِ العُلْمِ الدِّمْنَ عَلَى العُرِيشُ السَّفَاي كُهُ مَا فِي النَّمْقَ احِ الآيهِ فَأَنَّا أَشْهَا لُم الْأَكْلَا كَا فِعُ لَمَا فَي كلاكانع ضغ ليارفغث وكالميز لياا ذلك وكالمنولل اعطيت ولا معطى إلى منعت وانت الله الالتكانت كند اذكرتكن تتما ومنينية وكالخاص تذجيلة وكالتمان تتينة ٙ؆ڵؽڶڟڸڔؙ۠ڰ؆ۼٵڰؙڵڟؚۜڣۣڮ؆ۼٙڗۼؽٷ؇ڝؘڸٟؽٵ۫<sub>ڿ</sub>ڰٚ بخنه سادكلا فيرشنه ولادنج تعنب ولاسخاب ينك ولا يُقالِم ولا تفدين في المنظمة المنظمة يَطِيرُ وَلاَ نَارَتِوْ قَدْ وَلا مَا يَطْرِدُ كُنْتُ تَبُلُكُ لِي سَيْءٍ وَكُونَتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُعَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَافْعَرِّتْ وَافْعَرِّتْ وَافْعَيْدُ والمنت والمخبئة واضكت والمكينة وعلى العزين المتناق مَّا كُنَّتَ بِإِسَّهِ وَتَعَالَنَتَ أَنْتَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الْخُلَّا قُولُولِيهُ مُرْمُ الْمُرْكِ فَالِيكُ وَغُلِّكُ مَا فِلْهُ كَالْمُ لَكُ

وضاعت

الأهن الخي القيني ومنزل عليك الكيث بإلحق مصدة قاليا بَيْنَ يَدَيْرِ وَالْمَرْنَ التَّوْرَيْرَ وَالإنْجِيْلِ مِنْ قَبْلُ هُدُّ وَلَيْكَابِ فَأَنْزِلَالْفُرْةَانِ جَمَّا نُعِي هُوَالَّذِي نُصَوِّزُكُمْ فِالأَرْحَامِ كَيْنَ يَشَادُ لا إِلَهُ إِلا مُوَالعُزِزُ الْعَصِيْدِ عِلَى شَهِدً اللهُ أَنَّهُ لا إِلَّا مُوَى اللَّهُ لِكَهُ وَالْوَالْعِلْمِ قَالِمًا بِالْعِيْطِ لَا إِنَّهُ إِلَّا مُوَالَعُ إِنَّ الْحَكَ مُوانَّ الَّذِينَ عِنْدَا شَوِالْإِنْدَا لَّا مُنْ اللهُ اللهُ إِلَّا هُوَ لَكِنْ عَنْكُ مَ الْحَافِي الْقِيامَةِ لاريب ومن اصد فراس حديثًا مفتر ذلك فالله تُنجُمُ الإلهُ اللَّا لْمُوَخَالِقِكَ لَيْنَى ءُ فَاعْدُونَ وَهُوعَلِكُلَّ عَيْهِ وَكِيلُ مُسْمَى البَّيْخِ مَا يُؤْخِي إِلَيْكَ مِزِدَّ بَلِيَّ كَالْهَ إِلَّا هْوَوَاعْضِعَنِ الْمُشْرِكِ مِن مِنْ عِنْ الْأَثْمَا النَّا سُولَةُ وَمُعْوِلًا المَّالنَّا سُولَةً الله النك مُجَمِّعًا اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ لاِلْهُ لِلاَ مُوَيِّنِينِ وَيُمْنِتُ فَالْمِثْوَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اِلنَّبْقِ لَا رَ لُوُيْنِ مَا لِلَّهِ وَكَلِمَا يَمْ وَالْبَعَلَ } لَكُلُكُ مُ تَفْتَدُ فَوَى وَمَا أَرْتُوا للاليغبنالالما ماحدالاله الالفوشخانة عا يُشركون الله عَمْ قَالِن تَوَكُّوا فَقُلْ حَلْبِهَا لَّهُ الْالْهُ إِلَّا لَهُ وَعَلَيْهِ بِتَوكَّانُهُ وَهُوَوَتُ الْعَرَيْنِ الْعَظِيرِ إِلْ الْحَقِيلُ وَجَاوَزُمّا بِهِ فِي لِمُوالِدُ

إلاانت رُبُ العالِينَ انتَ الْعَالِقُ وَإِنَا الْخَلُوقُ انسَالُهِ فَأَقَالَمُنْ لُوكُ فَأَنْتُ الرَّبِّ فَإِنَّا الْعَبْدُ وَأَنْتَ الرَّا رَقَّ فَ انَالَا الْمُنْ زُونُ وَالْمُعْلَىٰ وَانَا الشَّالِمُلْ الْتُ الْجُوَّادُ وَإِنَّا الَّهِيلُ وَإِنْ الْقُونِي وَإِنَّا الصَّعْنِينَ أَنْ الْعَرِينُ وَإِنَّا الذَّلِيلُ آنت العَنِي قَانَا العَقِيرُ التَّنِدُ وَانَا العَنْدُ الْعَافِرُهُ آنًا النِّينَ \* أنْتَ العَالِمُ وَآنَا الحامِلُ نْتَ الْخَلِيمُ وَآنَا الْعُقَ آنت الرَّاحِمْ فَأَنَّا الرَّحْقُ لِمَانَتُ الْعُنَّا فِي فَإِنَّا الْبُعْلَاكَةَ الْجُنِيْ وَإِنَا الْضَطَرِ وَإِنَا الشَّهَدُ بِإِنَّكَ انْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ الَّهِ آنت الوّا خِد العَرْدُ الدِّكَ الْعِيرُ وَصَلَّا لَهُ عَلَيْ مُلَّا لَا عَلَى مُلْكَالِكَ الْعِيرُ وَصَلًّا لَهُ عَلَى مُلْكَالًا يُسْتِهِ الطَّلِيثِينَ الطَّاحِرِينَ وَاغُفِرُ لِهُ دُنُوبِ وَاحْتُرُهُ إِينَ وَافْعَ لِمِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَزِدْقًا وَاسِعًا لِمَا أَرْحَمَ الرَّاجِينَ فَالْحَذُنْ لِلَّهِ رَبِ الْعَالِمَيْنَ وَحَنْسُبِنَا اللَّهُ وَنَغِمَ الْوَكِيْلَ وَلَاحُقَّ ولا فَقَ إِلَّا بِإِنَّهِ العِلَّ لَعَظِيمُ وصَلَّى لَّهُ عَلَيْحُهُ وَالدِّحِمْ واناعظائت تغليل أرانتزه كانيغ سبصلا للاعكيد وَالَّهِ وَسُلَّمُ لَهُ مِنْكُونَ اسْتَ دُرْضَمُن الْمِنْ آلَاتِ اللَّهُ وَالْمُنْ مِنْ اللَّهُ وَاجِدُ لا إِللَّهُ إِلَّا مُوَالَّحْنِيلُ وَفِي الله الا مُعَالِحُ العَيْنَ مُ الآيريوم الرّاصُ كَالِهَ

الم الم الم

لا قُلْ قَ الْأَخِرَةِ وَلَهُ الْمُنْكِ مُولَالًا مِثْرَعُونَ مِن و و و الله الله الما المراكة الا موك الله خَالِكُ إِلَّا وَجْمَاءُ لَهُ الْكُنْمُ وَالَّذِي تَرْتَحُبُونَ بِنُسْتُحِالًى نَا أَنْهَا النَّا مِنْ ذَكِرْ فِانْعَمْتُ اللَّهِ عَلَىٰ مُوْرَجُواهِ عَرْاللَّهِ مَرْفُكُمْ مِنَالتُمَّاءِ وَالأَرْضَ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ فَلَكَّ تُؤْفَكُونَ بِسِتُ وَتَمْرِا نَهُ مُكَا نُوْالِدًا قِيْلَ لُمُ لَا إِلَّهُ إلاالقا يست فستم خلقكا من تفاحة الدَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا الآيَهِ مِيْسَ وَصَعَمَعًا فَالِدَّنْ وَتَعَالِل التوني شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا فواليه الصِّير بيت وهنم ذلك مُرالله تُبكُم خَالِقُ فَ لَهُ كَ إِلَهُ إِلَّهُ إِنَّ فَنْ تُكُونَ كُونَ مُنْ فَعَلَّمُ مُوَالِحُ كَالِهُ إِلَّا مُو فَا ذَعُونُ كُنُوانَ لَهُ الدِّن أَكْدُ للَّهُ رَسِّ الْعَالَمَ وَسَلَّمَ نَتِ المُمْوَاتِ وَالْانْفِنْ الْآيَنَ عِينَ وَيَكُمُوا اللَّهُ لا إلة الآاقة واستغفر لدنيك وللمؤسنة والمؤمناة وَاللَّهُ المُعْلَمُ النَّقَلِيكُ مِن وَكُنُّو كُلُّوتِ مِن وَهُوَاللَّهُ الَّذِيْ لَا إِلَّهُ إِلَّا مُوَ عَالَمُ الْعَنْ وَالشَّمَا دُوْ مُوَالَّخُلْ الرَّحِيدُ من عَلَى مُواللهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ السُّونِ

لِمُ فَانْفِعَنْدُ وَلَهُ وَلَيْ وَلَجْنُودُ وَتَغِيًّا وَعُدَاقًا حَتَّى إِذَا أَذَكُمُ العَرَقُ قَالَ السَّفْ النُّهُ اللَّهِ إِلَّا الَّذِي السَّفْ مِنْ وَالسَّرُاعِلَ مًا نَا مِنَ الْسُلِمِينَ وَوَا زَدِهِي فَانِ لَّهُ يَسْتَجِينُوالَكُ مُ فَاعْلَى فَاللَّهُ اللَّهِ مَا أَنْ لَهِ مِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا لَهُ مُوَفِّمَا لَا مُمْ وَفَعَل أَنْ الله منارفن سيح كذاك أن كنا فأنت قذ خلت من قبلا أتم ليتنافئ علنهن الذي ا فكنكا البنك وللم يكفنون بِالرَّخِلِ فَلْ هُوَ دَيْهِ لَا لِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تِنَكِّلُتُ وَالِيهِ مِتَّا بالخدم يُنَذُلُ اللَّهِ إِنْ عَلَى إِنْ فَعَ مِنْ أَمِنْ عَلَمْ نَا أَنْ فَعَ مِنْ أَمِنْ عَلَى مَنْ أَيْنَا مِنْ عِيادٍ وَأَنْ أَنْذُنْ وَالْمَرْكِ إِلْهُ (لاً أَنَا فَانْتُون شائردهم وَلا عَبْهِمْ إِلْ الْعَوْلِ فَالِنَّا يَعْلَمُ النِّرَّ فَأَخْفَى لَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ الْأَلْمُ فَالْم الأنتماء أكشنني صفتك مم وكانا اخترتك فاستيع ليا يؤحى رَبَيْ لالِهُ إِلَّا أَنَا فَاعْنُدْنِي وَاقِرِالصَّلَوَةُ لِذِكُونِ المَا الْمُحْدُ اللَّهُ الَّذِي كَالِلْهُ الَّا هُوَوَيِعَ كُلُّهُ عَلَيًّا نوزدسم وكاازسكنا مزتبلك من دشول الايوالية اَنْ إِلا إِلْهُ إِلا أَمَا فَاعْبُدُ وُرِيسِيعٌ وَذُاللَّهُ إِن إِذْ دُمَبَ مُعَاضِيًا الاَّ يَتُرِيعِي فَعَا لَوَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَتُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ اللَّ الْك يزير ي و و و و و الله الله الله الله الم المولة الخلط

يِّنَاء بغَرْجِيًا بين عنوا ، حاجَت خود فاكبر ورد. ميشود إنشاءً الله تعالى وانالخ ملاست دُعارامام فأين العابدين عليه السلام نزدج إلاسود فون عاكد كردع اوع ن ن حنفته بنوى و وآن اينست اللهم اني استكلت بالنميك المتحتوب فالمراذ قالمجدة استكك بإيمك المكتؤث فيترادق البقا فأستلك بإيمك الكنوف بى شراد ق العظمة وَاسْتُلْكَ بِإِنْمِكَ النَّفْتَةُ فِيثْمًا دِقِالْكِلُالِوَكَائِلُكَ بِإِيْمِكَ الْمَصْتَوْجِ فَيْرَافِر العزِّوَانْتَاكُ بِإِنْمِكَ أَلَكَ تُونِ فِي مُرَّادِقُ القُدُنَة وَأَسْكُ يَا مِمْكَ الكُنُّ وَعِنْ مُرَادٍ فِي التَّرَابِ كَاسْتُكُ بإنمك المتختف فأشراد قالسابق لفايق الحسن النَّظِيرِ دَبُ لِلْآدِكَ الثَّمَانِيَةِ وَالْعَرِّقُ لَعَظِمُ وَبِالْعِيْرِ الَّتِي كَانَا مْ وَبِالْإِنْمِ الأَكْبَرَالْاكْبَرَالْاكْبَرَالْاكْبَرَالْاكْبَرَالْاكْبَرِةُ فِي الْاينم الاعظم الاعظم الاعظم المؤيظ يملكون التماوات والأز صَالِالمِهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل يدالعَانْ وَنُعِمَّتُ بِرَاكِمَالُ مَالِلا عِمِ الَّذِي قَامَ بِرَالْعَرَيْنُ فالكونني وبإنتمار مك المات يرمان المقدّ ساطِلكُ

من وجهان ألله الدالة الله هُوَ وَعَلَى اللَّهِ وَلَيْتُوكِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْتُوكِ الْمُؤْمِنُونَ مَن عَجِم وَيُوالشِّر قِ وَالْمُؤْرِبِ لِالْهُ اللَّا مُو فَالْحُتِنْ فَ وَكِيلًا بِنْ عِنْوَانِ قُلِ دُعُوااللَّهُ أَوِا دُعُواالرَّحُنَّ السُّونَ منافي المنافية المنابع الله مراية المنتك في احتيالا علياء إليك علموالتوحيد وكزاغصيك في انغض الاتنا واليك وهوالك فلطف مَا يُنَهُمَا يَا مَنْ إِيْنِهِ مَعْلِي مِنْ عَيَا فَرَغِتَ مِنْ فُلِيلُكَ ٱللَّهِ اغفزلها لكيش من معاصيك والقاركة فالكينوس طاعا لأعِدَّ قِدُونَ العَدِولِ وَلِا رَجْا يَ وَالْعُمَّلُ وَيَا كُمْنِي السَّنُدُ قَيَا عَاجِدُ لِا آحَدُ لِا قُلْ مُواللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّدُ السُّفِي وَ ٱشْلُكَ يَتِيْسُ اصْطَفَيْتُمْ مِن خُلْقِكَ فَلَرْتَجْعَلُ فِي كُلْمَا يثله فراحدًان شَوِيْ عَلَا تُحَدِّقًا لِهِ وَيَنْعَلَ مَا الْمُتَالَمُهُ الله ع إن اللك بالوحدانية الكنرى والحديد أليضا والعدوية الغليا وبجينع ماأخجت يرعى عهادك وَبِالِاسْمِ الَّذِي تَحِبْتُهُ عَنْ خَلْقِكَ فَلْمَ يُزْخُ مِنْكَ الْاللِّيكَ صَلِ عَلَى عُدُ وَالْوِي الْحَدُلُ لِمِنْ الْمُرْعَةُ وَعَلَى عَلَى الْمُرْعَةُ وَعَلَى الْمُتَّالِ مِنْ حَيْثُ الْحَسَّتِ وَمِنْ حَيْثُ لا يَحْسَبُ الْلُكَ مَّلْقُامِينَ

فضل المست

عليه اللهم لاذالفذاة الخامعة فالزخمة الواسعة فالمين السَّا بِعَنَّةِ فَالْأَلَّاءِ المتوالِينِهِ فَالْكَيْا دِغَالْجُمْنِكِمْ قالموًا هِالجَهْلِهُ لِا مُنْخَلَقَ فَرُدَّةً وَالْمَرِفَا نَطْقَ وَالْبَدُّ فَكُرُعٌ وَعَلَانًا رَتَعَعٌ وَقَدَّدَ فَأَحْسَنَ وَصَوَ دَفَا يُقِنَّ وَا فَانْلِتَ وَالْعَمَ فَاسْبَعَ وَأَعْطَى فَأَجْزَلَ وَمَنْ فَانْصَلَالِينَ مملية الغرفقات خاطف الأبطار قد مًا فِاللَّظفِ فَحَا رْمُوَا جِرِالْا فَكَا رِلَا مَنْ تَفَرَّدُ كِالْمُلْكِ قَلَا نِدَّلَهُ إِ فِي ْ مَلَكُوْتِ مُلْطَانِمِ وَتَقَحَّدُ بِالْكِبْرِيْلَ ۗ فَلَاضِيَّهُ فيجبرون يامن حارت فيحيم آياء منينته وقائوالكأ الاؤكام وَالْخَبَرَتُ دُونَ إِذْ رَاكَ عَظْمِيْهِ خَطَا يُعْلِيْمُ الأنام ياعالم خطات تُلوب لِنعالين وَشَا مِدَيْ طَأَت أبْصَارِالنَّاظِرِيْنَ لِامْنَعَنْتِ الْوُجُو، لِمُنْبَتِهِ وَخَضْعَةِ الرَّقَاكِ لِمُظْمِيدُ وَحَلا لَيْهِ وَجِلْتِ القُلْفُ لِمِن جَيْمَتِهِ واربعدت الفرامض فرَقِم لابديع لا قَوِي لا النيع لا عَلِيَّ صَلِّ عَلَىٰ مَن مُرْفَ الضَّلَا أَ إِلصَّلَىٰ عَلَيْهِ وَانتَصْمُ مِنْ ظَلْمَنِيْ وَاسْتَغْنَنَ بِي وَطَرْدُ الشَّيْعَةُ عَنْ لَا بِوَا ذِقْرُ مَمَا قَالَذُ لِ وَالْهَوَا نُ قَاجِعَلَهُ كُمِرِيدَالاَ زَجَا فَ شَهْدِيد

لَوْزُونَاتِ فِي عِلْمِ العَيْبِ عِنْدَكَ آسَكُكَ بِذِلِكَ كُلِّهِ أَنْ تُصَلِّى عَلَيْحَةٍ وَآن تَنْعُلُهِ كَنَّا وَأَنْ الْجِلْدَاسْت دُغَاءِ عَظِيرُ الشَّانِ مَرُويا دَعَلُ إِنْ الْحُدِّينِ عَلَيْهِ السَّالَامُ الْمَيْ كُفَّةُ أدْ غُوكَ مَا نَا آنَا كَنْ أَفْطَعُ رَجَاي مِنْكَ مَا أَنْ الْمِي إِذَا لَوْاَسْكُكُ فَتُغْطِنِي فَنَ ذَالَّهُ فِي ٱسُنَالُهُ فَنَغْطِينَ لَجِ إِذًا لَمْ أَدْ عُوْلَ فَيَسْتَجْنِينُ إِلْفَمَنْ ذَالَّذِي أَدْعُوهُ فَيَسْتَجِينَ إِلَّا المنى إِذَ ٱلذِا تَضْرِعُ الِيْكَ فَتَرْجُنِي فَنَ ذَا الَّذِي تَضَرُّعُ الِّيد وَيُرْحَنِينَ الْمِ تَكَا فَلَقْتَ الْفِرْ لِنُوسِينَ فَغَيَّيَّةُ أَسْلُكَ أَنْصُمَّا عَلَيْدٍ وَالرَّحْدُ وَانْ يَغِينِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَتَعَرَّجُ عَنِي فَكُمُّ تزج المات وتنخالا كالتخارة والمنظم الماحة وان الجلاست د عاد مروي انطادة عليه السّلام ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ اللَّهُ الْخُوالْقَيْعُ الْعَالِقُ الرَّانِ قَالْلَجِيَ الْمِيتُ البدئ التديغ لك التحدّم وكك المجد وكك المنون كَانَ ٱلْجُودُ وَكُكَ ٱلْأَمْرُونَ حُدُكَ لاَ شَرِيْكِ كُكَ الْوَاحِلُ لِا آحَدُ لِا قَرْدُ لِا صَدُّ لِا مَن لَمْ كِلِهِ وَلَوْ بُولَدُ وَلَمْ لَكُونُكُ كُفُوًّا احَدُّ صَيِلَ عَلَىٰ عُدُ وَالْمُحَدِّدُ وَا فَعَلُ بِكَنَا وَكَنَا بنوا . خاجت خود كا كالجليش عًاء عَظيم مرويان

فضلتي

الرَّخِيمُ سُنِعًا مَكَ ٱللَّهُ مَرْجَعُدِكَ لَا لِلَّهِ إِلَّا أَنْتَ عَلِيثُ سُنَوْ إِن وَكَالَمَتُ نَفْسِني بِذَنْنِي فَاغْفِرْ لِي الَّلْكَ خَيْرٌ الْغَارِمَةُ منجانك اللهم وبجارك لاإله إلا انت علمت سوء وَظَالَتُ مُفْنِينَ وَاعْتَرَفْتُ مِنْكُمِي فَاغْفِيكُ إِنَّكَ ٱلنَّتَ النَّوَّا بُ الرَّحِيْمُ وَبَعْضِي كُفته اندتَسْنِها تأرْبع است ود زروانت أهل لبيت عَلَيْمُ السَّلام انتماء اضاب الت يعنى على وعلى وفاطمه وحسنوني عليمُ السَّلامِ فَي علية السَّلام مونيت كمجوك نظركردنوح ع بهؤل وصولت آب ومؤجهاى آن بترسيديس وجي فرمود خداى تعالى بسويا وكه بكو مزاربار لالله إلا الله تاغات دمنة ترانس كفت وعا يًا فت كنع بح ويدكد غاء نؤج آن دُ ظايست كذام كرداؤ لاخلاى تغالى سبنة ن درتكا ب خۇد عَندگا شكو وكذشتان دعاد رفضل ضارم احدب والمالك ا فرلاد غامست بزك شهؤركه منكورست دكية اذعته واؤرا فوالدبسيا ست وزود باشدكه بيايذ دنفصل مني فيخذ دناع ال ركضان دنا دُعِيهُ سُحُرُ

الأنجاس وَالْحَدُ يَدِ رَبِّ الْعَالِينَ وَصَّا اللَّهُ عَلَى حَدِّ وَالَّهِ الطينين الظاهري فصلت امرد دادعيه منشوب برانبينا وائته عليم السكاذم آحمجنان مرويست كأذ دۇركى غانكاردىجان ئكن يانى سىكفت ٱللهُ مَّرَايِّنَ ٱسَّلُكَ إِيْمَا مَّا ثُبَّا شِرُيةٍ فَلِينَ وَيَعِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمُ أَنَّهُ لَنَهْ لِيَنْ فِينَهِ إِلَّا مَا كَ نَتَ الِّي وَرُضْهُ مِنَ العَيْشِ بِمَا مَسَنتَ لِمَا لِمَا أَدْحُمُ الزَّاحِ بِينَ وَقَوْلُهُ لَعُا أَطْلُغُ ادم من يركما و معضى كنتماندكم آن كلا وقل الدم عَلَيْهِ السَّلَامِ اسْتَ مَيَّنَا ظَلَمَنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَمُعَيِّنَا فترخمنا لنكون وناكا سرن وتغضى كفنه اندكه آن قول آدم عَلَيْهِ السَّالُ مِاسْتُ كَالِلَهُ إِلَّا ٱنْتَ ظَلَمَتُ تَفْنِيَ كُلِّهِ انَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنْ فَ بَالِا أَنْتَ وَبَعْضِي كَفْتِم اللَّهُ الْ قول ادم است ع منا الله مروج يكالله والمالة آنتَ عَلِنَ مُنْ وَعَلَنْ نَفْنِي فَاغْفِ إِلَّهِ اللَّهِ وَظَلَتْ نَفْنِي فَاغْفِر إِلَّهُ وَاللَّهِ الكاأنت وبغضى كفته اندقول كدم عليه السكلام است مُنْعِا لَكَ ٱللَّهُمَّ وَعِمْلِكَ لَاللَّهُ اللَّهُ الْمُتَ عَلِيْتُ لِلَّهِ وَعِ ظَلَمْتُ نَفْيِني وَاعْتَرَكْتُ بِدَنْمِي فَاغْفِرِكِ إِنَّكَ ٱنْتَالَغَفُو

وضايتي

كر مَلَكُ المُونَ عَلَيْهِ السَّلَّمْ تعليْم كردًا وُزااين عا وعِثْما نَدَازًا يِنْ طَلَقَ عِنْ صَدِد ، بؤد صَبْرِكَه خَامَيْقُ عآوردندوآنا نيست ياذاالمغروف الذي لاتيقطفه للا ولا يُخسِيد عَنْهُ يَاكَثْيُر الْخَيْرِيَا قَدْ يَراخَ ان يا دُانِهُ المعروب كامغروقا بالمعروب لاستنفو فالحيرة وصوب الفنا شُرُمَا يَعْمَلِ لظَّا لِمُن رُعِلَى مِنسُوبِ بِعِعُودِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَهُ خُوا ندآ تَزاازرا عِفْرَدِ نَدْان خُود يَنْ فَعْد كرد خلاي تعالى ايشان را توبروآن اننست يا رَجّا إلَّتْ لاتفتطغ رطاي بإغياث الوينين اغتنى كاماين المؤننية أَسْغِنِي يَا عِينِ التَّوَّا بِينَ تَبْ عَلَيْنَا يُولِفَ عَلَى لَا لِمَ لَا مُر كفعنى كأندكه درقض والانبكاسفدين هية الله را وندي ورد ، كه تعليم كردجر مل إن دعا لا بؤسف ضِي خواندويرون آمذانا وان انيست الله مراق اَسْتُلْكَ بِأَنَّ لَكُ أَكُولُ كَالِهُ وَلِالْتُ لِالنَّتُ يَا بَيْنِعَ المَّاوَّاتِ والأنض ياذ الخلال والإنحال انتظام كختيد فَالْخُدُواَن تَعِمَلُ مِن أَمْرِي فَهُمَّا وَعَزْجًا وَمُرْفِّينَ مِنْ كَنْ الْحَسَنِ وَمِزْ يَنْ لا الْحَسَنِ وَكَفِع لَو يدكدون

برهيمي اين دعا راخوا تعجُون انداخترا وُرا دُرَاتش كردانيدخدا كآتث لاكلونيجان ودعاانيت مِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحْبِ اللَّهُ إِنَّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَدُ وَ يُونِ النَّهُ اللَّهِ اللَّ عَرَشِكَ فَوْقَ مَنْهِ مَمْوَاتِكَ وَانْتَ الْخَاعَلِ فَيُرْتَنِّهِ مِنْ الْنَا الْخَاعَلِ فَيْ يُؤْمِرُونَا يَطِلُ عَلَيْكَ لِإِلَّهُ إِنْ فِيهِ الْتَ أَعْظَمْ مِنْ كُلِّ فَيُ قَالَصُهُ احَدعَظَمَتُكَ يَاللَّهُ فِي فَي لِي فُولِالنَّهُ وَالنَّوْرَ النَّهُ وَالنَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَالِهُ مِن مِن مِن اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ الكَانْتَ تَعَالَيْتَ أَنْ يُصْفِينَ لَكَ ثَيْرِ لِكَ وَتَحَدِّرُ ٱنْ يَكُونَ لَكَ ضِدْيًا فَوْرَالنَّوْدِيَّا نَوْرَالنَّوْلِيَّا فَرَالنَّوْلِيَّا فَرَالنَّوْلِيَّا لِنُولَكَ يَامَلِيُكَ كُلَّمَلِيْكِ يِعَنَى عَيْلِكَ يَا نُولِ النُّورِيَا مِنْ مكذا زكان المقاس والأنض بغطمته لااته يحنف لْمُفَوِّنَا هُوَ يَا مَنْ لَئِن كَ مُوالِدٌ هُوَاغِيْنِيْ أَغِنْظِ النَّكُمْ السَّاعَدْيًا مَنْ أَمْنُ كَالْمِيْ الْبِعَرَا وَمُوَا قُرُبُ الْمِيَّا شَرَاعِيًّا انوناعاضاً ووُثِ الشَّمَاي كَاللَّه بِح فَي اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله الله سانويها عَايرستها أ وَرَغِيّا يَعِقُونُ عَلَالِمُ لِيرِي

لعا

كمخوانديونف دنجا . إن دغاكا فالطيقًا فَوْقَكِرْ تطينيا لطف لهاف جميع إخواله كالخيب فترضى فالنياق كآخِرتي فاخدس داؤد نعمان دركاب دفع المنوم وَالأَخْرَانِ وَقَهُمُ النُّمُومِ وَالْأَشْحَانِ إِين دعا زا ذكر كرد، القي على الماسلاد عاى فاننست اللهُ مَا إِنَّاعُوْ بكَ ٱلْيُوْمَ فَأَعِدْ فِي وَاسْتَعِيزُ لِكَ الْنُوْمُ مِنْ جَهْ فِالْسُلَّاءِ فَاحِرْنِي وَاسْتَغِيثُ مِكَ الْيَوْمَ فَاعْتُونِ وَاسْتَصْرَخُكَ النَّقَ عَلَىٰ عَدُولَكَ وَعَكُدٌى فَاصِرَخْنِي وَاسْتَنْصِرُكَ الدَوْمِ وَأَنْصِلُ وَاسْتَعِينُ بِكَ البَوْمِ عَلِ إِمْرِي فَاعِتِي وَاتَوَكُّ لُهُلُكُ فَاكِينِي وَاعْتَصِرْبِكَ فَاعْصَمْنِي وَآسَنُ بِكَ فَالْمَوْفِ استلك فاغطنى واستزنتك فالانتفى كاستغفرك فَاغْفِيْهُ وَأَذْعُوكَ فَاذْكُ ذِ فَاسْتَرْحَكَ فَارْجُنُو وتعليالسلام والكردبان دغاا زخذاى تغطكا سَرِّفِهُ عَوْنَ وَبُا ذَاشَتُ تُحَلَّا يَتَعَا آمَرُ الأَوْ وَآزَايَتُتَ لا إله إلا الله أخليه والكخركات الغرج اللفه الناد والبك فيخ واستغيث عليه فاكفنه بماشنة فاعاى مكر مندوب بنوسى عليه والشكام

ام این دعازا د زنفسیرزیشری وطبرسی ونفسیز علی بن ابرهنم كركننه اندكه جون خُوانديقُ المقالمة السَّالام اين دعا ذانجاة يافت ازجاوا زمكررن ولافت اذمكك مضرآن دُنْتِه بلنْد درْكَاب زُنْنِق البيان انصَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ مَن ويسَّت كَديونُ فَعَالَيْهُ السَّلَّم دوى خُود برزينينها ددرجا ، وكفت اللهم إن كات دُنوني المعتب عَلَا نَتَلَفْت مَجْمِي عَنِدَكَ قَالِ إِنَّ ٱلْوَجَهُ الِيُكَ بِوُجُوهِ أَلَّاً. الصَّالِجِينَ إبر لهُ مَرَا مِعِيلَ وَالْحِلَّ وَيَعْفُونَ مِن عَلَا مُكَّا اولاخلاى تعاورا وىكه آن شعيب عفرقو قائي كوندكد كفنتما يابخوانيرما ايندعا فإسمحنين سيزكفن بكؤنيدالك مرايكات ذنؤب قذاعتكفت وججفنة فَا يَنْ أَتَوَجَهُ إِلَيْكَ بِوَجْدِ نَمِيْكَ نِينَ الدُّحْمَةِ وَعَلِيْ وَفَاطِلًا قالحسن فالخسنين فالأئم فليفيفه السلام وكفعبر كؤيذ كه ديدم درم عي خوانديوسف درجاه اين دعالا ياصري الشنتضرجين والغوث المستغيثين والمفرج كزب الكاروين تلاتاى تكاني وتغرف خالى ولاتفاعك شَيْ يُنِ الْمِي وَدِنِيَمْ كَرِدُ ركتاب بِتِي مَذَكُو راست

الضَّعَفا يَاعَظِمُ الرَّجَا يَا مُنْقَدَ العَرَّقِ يَا مُعْيِلَ لَوْتَيْكَ اتَّا نَ الْخَاتِينِينَ الْمَالِلَةِ الْعَالَمِينَ مَا صَالِعَ كُلِّصَدُّ يا عَابِرَ كُوْلِيرِ مَا صَاحِبَ كُلِ عَرْبِ الْا مُونِينَ كُلْ وَخِنْدِيَا قِرْبًا غَيْرُ بَعِيْدِيًا شَاهِدًا غَيْرَ فَالِيًّا غَنْمَغُلُونِ يَا حَيًّا حِنْنَ لاَحَيًّ يَا نُحْيَالُونَ قَالِحَيْلَالِلة لاانت ومنوس عضر علال لادعاى كرد رعقب مرفريض سخوانا ومذك فرشدد رفضل في ومراد د ما ي ديكركه على يدذكر آن د زفضل جهل وجالًا دِ مَا عَالَمًا ، شعبان وآن دُعَاء شب نَهُر شغبًا نشت والمناف المالام طاحباكين دفان الماد ذكركرد ، كه يَغْمُ مُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ فَمِوْد ، كه سَن سَنانوكا وكن في نته آنراعمكن الأكم شادستا وَعَات داد الوزاخلاي تعالى الان وغواندوان د عَانَا مِن سُلِمَا فِي الأكد يُسْتَعَا كَشَدُ فَاعَا وَيِلَ دعاى را درس ونسل نت كه ذي خرف ود ، آنها تعرد ركنا بخود وآن انتشت لا إلة إلا أنت سخاد إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ وَكُنْهِمَ ذَرْحَوَّامِعُ ذِكُركرد.

كدخوا ندوقنىكه كاخِل شُنْبِفعون اللَّهُ مَندِيعُ السَّمْ قالارصنين الدي نوا صالعياد سيديك فاق فرعون وجبيع افيل للملواح والأرض وما بنيهما عبيدك وتقاصيم بيدك وانت تضرف الفافوت حنيك شيفنه ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱعْوَدُ مِنْ مَنْ وَكَانَالُكَ عِيْرِكَ مِنْ خَيْرِهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ مِنْ خَيْرِهِ وَعَلْمُ وَجُلَّ ثِنَا أَوْكَ وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ كُولِهِ إِمِنْ فَرْعُونَ وَعُلُود. يتع ينف عليه السّلامُ دُعًا عِلى السّعادة اللهِ كَمَا يُنْبَغِي لِلهِ قَكُنْ شَتْ دَرَفْضَالًا يَعِينُمْ خَصْ الماعلة دعاء اينان انتنت بنسم الله مَا شَاءً اللهُ فكذشته است درنصل شانزدم مستعلم مركد عِوَانِدُ اِنْ دُعًا ى منتو يُعِضْ عَلَيْ والسَّلَامُ اين كُودُ ان وسْوَاس وآن النِسَت يَا شَاعِمًّا فِي عُلْقِ يَا قَرِيْبًا فَهُنْوَ يَا يُتَكَايِنًا فِي بُغِيمِ مِا رَفُونَا فِي رَحْسَهِ لِا مُحْرَجِ النَّبَاتِ يَا دَالِمُوالَّشِاتِ يَا عُنِيَ لَا مُوَاتِ مَا ظَهُمُ اللَّهِ عِينَ لَاجَار السُّعَيْرِينَ قِالَمْ السَّامِعِينَ قِا اَبْضَرَّالنَّاظِرِينَ فَا صَرْخُ السَّتَصْرِحِينَ لَاعِادِمَن لَاعِادِمَن لَاعِادَلَهُ لِاسْتَكُمْنُ سَنَدُ لَهُ يَا نُخْرَبُنَ لا ذُهُولَهُ يَا جِنْدَسَ لا خِنْدَلَهُ لِلحُ

فصكالي

الْمُنْدَّانِمًا مَعَ دَوَا مِكَ وَلَكَ الْمُدْنَا فِيَّا مَعَ بَعَالَاكِ وَ التَّالَكُلْ عَالِمًا مَعَ خُلُوْدِكِ وَلَكَ الْكُلْ كَالْفِيغِ لِكِ وَلَكَ الْكُلْ كَالْفِيغِ لِكِ وَحِلِكَ وَعِزْ عَلَا لِكَ لِا ذَالْكِلَالِ وَالْاِنْكُورَامِ لَلْمُكَّا على المار وست كه سلمان عنواندان دعا والم استغنيث وبنعمتك اضعنت واستنت هان دنويد بنن مَدُنك اسْتَعْفُ كُ بِنَهَا وَاتَّوْ مُالِيْك آصْف مُروة كرآورد تخت المتيس لا باين دُعا وباين زنن منكريس عَلَيْهِ إِلسَّالُامِ مُردٍ ، لا مآن النَّسْتَ اللَّهُ مَّ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُرد بانك أنت الله كوالة إلا أنت الخي لتنوع الما من الما نؤوالمماوات والأرضين عالم الغنث والشما دالكير المتعال المتان وفرا كالارك كام انت النصل عَلَيْهُ وَالْعُدِ وَآنَ تَنْعَلِ إِلَا قَكِنا وَكِنا وَمِ اصنادات دعاى ديكركه درفضل بغنانين محايد على على لقلام فيست كه جون عثما نداس دُعارًا بالانزداوط خُداء تعلى ونعاة دادا وراان مؤدان وَآن ابنست اللهمة إن ادعوت بإنمك العظية الواحدالا عزوادع

كدقوم يؤنش جون انتزول عَنَا بترسيدند كفنند اللمَّ إِنَّ ذُنْوَاتِنَا قُدْعَظُمَتْ وَحَلِثَ وَانْتَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَجْلَ فَافْعَلْ بِنَامَا آنْتَ آهُلُهُ وَلا تَفْعَلْ بِنَا مَا يَحْنُ آهُلُهُ وَدُد مُجْنَعُ ذكرك مد ، كه قوم يُونُسُ كفنندُ يَاحُيُّ حَيْنَ لاَحُيُّ يالمخنى الموزق كالله إلا آنت بن رفع شدا نا نيشان عَداب مؤمعليلام انطادة علية السلام مهيت كه ينغنبه كالله عَلَيْهِ وَاللهِ وَزَامَلُ بَعُدُ سِنُ دُنِيمُ عُ كه د زسخده است وسيكؤ بدمّا عَلَيْك كارَبْ لُوَانْضِلِتَ كأثمن كه متنابيته لم وعَغَرْت لِي مَاسَيْنِي وَمَا بُنِيَاكَ وَأَخِلْتَيْ انجنَّةَ فَإِنَّ مُغَفِّرُتُكِ الْطَّالِينَ بِسِ فيهودا ورانيُّ غُبُرِطُ لَمَّاتُهُ عكيوفاليوكدبرد السرخود راجحقيوكماحات فهودخداع دعاى تراو نخواند سناه موس اين دعا ما مكركم ستجاب كرد اندخداى تعالى دعاى اؤلاواين دعاى مردرس هود است عليه السّلةم مَا وَلَا عَلَيْ السَّلَام مونية كدخون داؤدعليه السكم خنكردخلاى تعالى فا باين تخميد وخي د خُلاى تعربينوى وكه تبعث آوردى كهبا نان اغال لا وآن ا ينسَّت اللُّهُ مَّ لِكَ

فصليني

عَشَنْ سِوَاكَ فَفَرْخَتُهُ وَكَثَفْتَهُ عَنِي فَكَفَتَتَنْ فِي فَانْتَ وَلِي اللهِ مَا مِن اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال تَقْبَةٍ فَلَكَ الْخُذَكِيَّةِ مَا فَلَكَ الْمَنْ فَاضِلًا بِنعْمَتِكَ تفرالصًا لخات لا مَعْرُونًا بِالْمُعْرُونِ وَكَاسَ فُو بالْعْ مَوْصُونِ إِللَّهُ مِن مَّعْرُو فِكَ مَعْرُونَا لَعِينَانَيْ برعن مَعْرُف بِن سِوْاك بَرَحْتِك كَالْزَحْمُ الرَّاحِينِ وَازاعِيهِ منشؤب بآغضرتنت دُغايا ود دوزا خدجون يرا كنك كشتندم وماننزدا وكدم ونست انصاد قعليه استلام وآن النيست الله مركات ألحَدْ وَإِلَيْكَ الْمُشْكِر وَانْتَ الْنُسْتَعَانُ وَإِنَّا دِعِنْهُ آنِحَضْرِ سَنْتَ دْعَا عَلِيْلَةً الأخاب كدذكركرد وكنان تعدد لكاب الدَّعَاء وَالاذكار وآن انبئت لا صَرْنِحَ الكَ دُون بين يَا غِيْبُ الْضَطَرِيْنَ اكْتُفْعِينَ هَبِي وَغَيْمٌ وَكُوْبُعُ فَا نَّكَ تَعْلَمُ عَالِمُ وَحَالِلَاصْعَا بِينَ قَاتَ عِنْهَ هَوْلُ عُدُّوِّي فَالِدُّا لا يكتفأه غرك وازاعله است دغاع تغضرت صلى الله عليه واله وسلم د زيوم الأخلاب كدروايت كرد عندالله بنحادالا تضارى أنصاد قعليه السكام

الله مربانيك العَمَدُ فَأَدْ عَوْتَ اللَّهُ مَا يَمِكُ الْعَظِيمِ الونزواذعوك اللفنزبا يميك الكريه التعاليا لذي مق وْكَا نِكَ كُلُّهُ الْنُ تُصَلِّي كُلُّهُ وَالَّهِ وَأَنْ تَكَ لَيْفَ عَنِّي مااضينة فيه وكانسنت فللصلا تشعلية والذول ادْعيه منكوب باويشتار آنست كه نمرد مشودود اغامنكورمني واذعنه شنينه منفوب الخضر وانابخلمانكتاب شاب منسوب بقطاع مروب كه انادْعيَّة منْسُوب بَعِمْصَكَّل مَدْ عَلَيْه وَ الماسْت اللَّهُمَّ إِنْ اعْفُودُ بُكِ مِنْ عَلَم لا يُغَمُّ وَقَالْ لِا يَخْتُمْ وَدُعَّا إِلَّيْهُ وَنَفْسِ لا تَشْبِحُ اعْوَدُ بِكِ مِنْ شَرْهُ ولا إِلا لَهُ اللَّهُ مُ إيَّا اعْوَدْ بِكِ آنَا اَصَالَ وَأَضِلَّا وَأَنْ لَا أَنْكُ وَأَنِلَّ آ وَظُلَّمَ وَ أظلم افا جمل كالجم لكان وادعية منشوب بالخفوا كدون ووتد رخوانه الله م أنت ثقيّ في كرك رب فَأَتْ رَجَاعٌ فِي كُلِّ مُنْ يُولِكُ وَالْتَا لِللَّهُ كُلِّ اللَّهِ وَالْتَا لِللَّهُ كُلِّ اللَّهِ وَالْتَ برِنْقَة وغدة فكرَ مِنْ كَنْ يَضْعُفُ فِيهِ الْغُوَّاد وَيَعَل أكيلة وتخذأل فيوالصدنق وكشنك ببرالعد وتعافيه الانؤفاة زلته بات وشكو تداليك كاغبًا فيه والنك

فعاليهما

الْسَقَاحِيْنَ وَالْمَانِيسَ لَمُنْفِرُهِ مِنْ وَقَاظَهُمُ النَّفَظِعِينَ وَ وَيَا مَالَ الْمُقَلِّينَ وَلَا قَنْوَةَ النَّ تَضْعَفِينَ وَيَا كَانَ الفنتراء ولاموضع شكوى فالغراء ولامنفردا بْاكْلُالْ وَلِامَعْ وَفَّا بِالنَّوَالِ وَلِاكَ تُمَرِّلًا فَضَالِ أَعْتُمُ عِنْدُكُ زَيْتِي وَصُرِّ إِللَّهُ عَلَّى أَيْدُ وَالَّهِ أَجْعَنْزَ أَصْلِكُونِي مخ راعيم أذعيه منشوبها وبسيارست ويجاب ودزكا بنج البالاغراق ده كدا زخله ادعية اوست الله مُراغفر له ماانت اعلم برمني فان عدت فعد على بالغنة واللغ اغظ مارائت من نفسي وكرتيدكة وفالعند الله مَاغفر لما تَعَرَف براكيك تُرَخالِف تلي الله مَا غفرلى نترات الاكاظ وَسقاط الأَلفاظ وشهوات لجنان وَهَفَوَاتِ اللَّاكِ وَدَرِكَتَابِ دَفِعِ الْمُوْمِ وَالاَخْرَان مَذْكُولاسْت كه ابن عَبَّاس كَفْتَ امْيُرالمؤمَّنِين على اعلى السلام د رايناة المديرا يا تح يفاعدا ذا يِن كُفْتُ بِكُواللَّهُ مَّا إِنَّ اعْوُدُ بِكَ انَ اصْامَ فِي مُلْطَانِكَ عُولَا أَوْمُ اللَّهِ عَلِيْتُ إِنَّ اللَّهِ عَلِيْتُ إِنَّا اللَّهِ مُعْلِدًا فَإِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ان المعَيْدَ غِنَاكَ اللَّهُ مَا يَنْ اعْوُدُ بِكَ أَنَا أَضِيعُ لَكُ

دُنجِن عَمْ الكَابِخُودُ فَأَن النِّسَ الْمُدُلِّقِينَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ الْحَدُسِّ الَّذِي دْعَقُ فَيَعْتَنِي قَانَ كُنْتَ بِطَلِاهِيَد تَدْعُونِ وَالْحَدُ لِهِ الَّذِي أَنَّكُهُ فَغُطِنِي وَانْكُنْتَ عِجُلِلًا حِينَ لِتَسْتَقْرِضَى قَالِحُدُ لِلَّهِ الَّذِيْ الْتَعْفِيهِ فَلْعَا فِيَوْ فَ وَإِنْ كُنْتَ مُنْعَرِضًا لِلَّذِيْ نَهَا نِي عَنْهُ وَالْحَذَا لِيَّهِ الَّذِيْ لُخُلُوا بركا شيثت في يرى وَاصْنَعْ عَيْدُهُ مَا شِيْتَ مِنْ أَمْرِي مِنْ عَبْرُهُ تَهْنِع قَيْضِ لِلْهِ حَاجَتِي وَالْحَدُثَةِ الَّذِي وَكُلَّمَتِي النَّامُ فاكرتنى وكديكلوا كيفر فيقينون وكفان كالإرتفي وَلُطْفِ بِهِلِيَا خِعُوْنِ فَلَكَ أَعَدُ رَضِيْتُ بِلُطُفِكَ لارَبّ لطفا ورضيت بكفك كارت كناكا والإجلدانت دعاى الغضرف صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم دردُ وُوحِينَ رَبَّ كنت وتكون حيًّا وكا تمون تنام العيون وننكي در النُّوم وَانْتَ حَيُّ مَنْ مُكْ مَا خُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نُومُ وَانْحُلُهُ دُغاى آغض تس جُون نَا ذِلْ شُنْم إوجبر المان السَّلَّم الله مَّا إِنْ اَسْلُكَ تَعْفِيلُهَا فِيَتِكَ وَصَمَّرًا عَلَى ٱلسَّكِ وَجُرُ مِنَ الذُّنْيَا إِلَى مُحْمَدِكَ وَالْمَاجِلِهِ اسْتُ وْعَا كَاغَضَرْت صَلَّى الله علينه وَاللهِ سَلَّمُ درُغاد وآن است يا مُؤسِّن

فسأبني

لأنض البي جَعَلْنَهَا قَرَارًا لِلنَّاسِ فَالْأَنْعَامِ وَالْقَوَارِ وَمَا تَعْلَمُ وَمَالاً تَعْلَمُ مِمَّا مَرَىٰ وَمَالا مَرْوِينَ خَلْقِكَ الْعَظِيمُ وَدُرُ ألحبا إالمتى وعكمتها للانض وتادا والخلومتاعا ورسافن المنخور الخيط بألعاكد وربياتها بإلمنز بن السماء الأنض وَرُبِ النَّالِ الَّتِي تَعَرَى لِمَ الْهُوْمِ مَا يَفِعُ النَّاسُ إِنْ اظهر تناعلى عذونا تخبنا الكبرة وشدد كاللوشدة اَنْ أَظْهَرْ تَهُمْ عَلَيْنَا فَا رُزُقْنَا الشَّهَا دَةَ وَاغْصَمْ بِعَيْهِ اضاك من الفيت فاطهما السلام انخلادعه وست دع بنطاوس ومفني مِاللَّهِ الرَّخْلِ الرَّحْنِيمِ لا قَيْفُ مُرْجُمِّكَ اسْتَعْنَكُ فَاغْتُمْ وَلا تَكُلُّمُ عَلَيْ الْمُ نَعْنَى وَاصْلِوْ لَى شَانِ فَكُلَّهُ وَازَادُ عَيْدُ اللَّهِ دُعَآبُي كم خلاى تعالى غياة ميد مدبسب آن عُبُورُ فكذشت دزفضل بيست ودؤموا زادعية اؤست دُغَا بَى كَدْ مِعْواند بَعْدا زَعْازى كَدْ مِي ليدد رفضل مي وهفتروات اليست الماعزة ذكوركا فدكر وتدما العز فألحبرون لاتخيرك لمستفزع ومفزع كالملهون

سَلا مُنتِكَ اللَّهُ مُ إِنِّهَ أَعُوذُ بِكَ آنَ أَعْلِيتَ وَالأَمْرُ لِكَ وُدُر كاب صَفَارِعَنِهُ العَزِرْحِلُودِي مِنْكُوْراسْت كَدَوْنَ اللهِ على علية اضا بخود نا بلوى در رُوزصفير دريعة قتالكفت في الد الخيراليفير لاحَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِإِللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ٱلَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ عَايَّاكَ مُنتَعِيْزِ لَاللَّهُ لِارْخُنْ يَا تَحِيْدُ لِا أَعَدُ يَا صَدُلِا الدُنِحُذَ فَتُلْتَ الْأَقْلَامُ فَا فَضَتْ الْقُلُوْبِ وَتَحْضَتُ لَانْضًا وَمدَّت الْاَغْنَاق وَطَلبَ إِلْحُوَّا لِخ وَرَفَعتِ الْاَبْدِ وَاللَّهُ افق بنينًا رُبَين قومينا بالحق وَاسْتَخيرُ الفَاتِحْيرَ لِعَن كَالْهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْنَرُ وَحَنِينَ بِسَعْدًا هُوَارِي وَ كالبلذع يقالة كمانطادة عليه السلام رطايت كرد كدجؤن باركشتندم دم براي قتال دورصنين دوي بعنبكة فرمؤها مِثْرُ المُؤمِّنِينَ عَلْتِعليهِ السَّلام وَكُفَّت اللفئررب لمذاالمتفغ المزفؤع المكعنو فالمحفوظ ألذي حَعَكُتُهُ مُغِيضُ لِلْيُل وَالنَّهَا رَوَجَعَلْتَ فِيهِ مَجْ إِيَّالِشَهُر وَالتَّرُ وَمَنَا زِلَ الصَّوَاكِبِ وَالْغِوْمُ وَجَعَلْتَ سَاكِمُّ منطام والمكر كلة لايسامون العبادة ورك للفرم

فصل

فَالشَّيَا طِينَ وَعَلَّمَتُهُ أَنْطِقَ الطَّيْرُ وَبِالْانِيمِ الَّذِي خَلَفْتَ يد العَرْشُ وَبِالْإِنْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِرِالكُونِينِ وَبِالْإِنْمِ الَّهِ خَلَفْت بِدَاكِن وَالانِس وَمِإلا ينمِ الَّذي خَلَفْتَ بِرَجَيْعَ الخَلْوْ فِيالِ سِمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِرَجِيْعِ مَا ارْدُتْ مِن تَيْهُ وَ بالاينم الدى قدَّرَت برعَاف لشيَّة و مَا سُتُلْك بِعليه الأنما الاما اعطيتني سؤلى وقضيت ليحوالجي لأكرم حَسَن عليه لسَّلا ملذا دعيه اوْست دَعَامِي كُلمُوْخة بُودا زيد بخود عليه السَّلامُ لِاعِدٌ تِيعِنْدُكُوبَمَ كَاعِلاً عِنْدُ شِدْ يِنْ يَا وَلِيْ فَ نِعْمَتِيْ لِمَا مُعْفِي فَ حَاجَتَى لِامْفَرْعِكُ وُنْظِي لْإِنْنُقَدْ عَيْنَ مُلْكَبِي يَاكًا لِيَقِكَ وَخَدَ فَيَالُمُ عَطِيْتِينَ وَيَنْ لِأَمْرِي وَاجْعَ لِلْمُنْفِي وَاجْعَ لِلْمُلْفِي الْمُلْفِئ الْمُ الله وَاكْنِينَ مَا احْمَنِي وَاخْعَلْ لِهُ مِنْ الْمُرِي وَرُكًّا وَ تخريجًا وكا تُعَرَقْ بَيْنِي وَيَئِنَ الْعَا فِيهِ إِبْمًا مَا ٱبْعَيَاتَهَىٰ وفي الاخرة الذ توكينة في المناح الراحين طليه لشكم زادعية انست اللفة إني تلك تونيق أخل المُدّى وَاعْمَالِ خَلِ النَّعْنِي وَمُنَاصِعَةِ أَخْلِ لْتَوْبَةُ وَعَنْ مِ إِفْلِ الصَّبْرِقَ حَدَيْ الْمِلْ الْخَشِيَّة وَكَالَ الْمِلْ الْعِلْمُ

النه يازاجم كالحزن يشكونه وتخزند النه لاخركن لل ٱلعَنوُونُ مِنهُ وَاسْرِعْمُ اعْظَارُ لِا مَنْ تَغَافُ اللَّهُ مِكْ ٱلْمُتَّوِّقِينَةً بِالنَّوْرِمِينَهُ ٱنتُلُكَ بِالْأَنْمَ اللَّهِيْ يَدْعُوكَ بِمَاحَكَةً عَهْدَكَ وَمَنْ حَوْلِعُ إِلْهِ إِنْ وَلِكَ لِسَجِّهُ وَنَسْفَعَة مِنْ خَوْفِ عِقَامِكَ عِقَابِكَ وَبِالِا نَمَّاءِ الَّهِيْ يَنْعُوكَ بِمَاحِبُرْ لِل وَمِنْكَا يُلُ وَ إنترافيل كالمجتنى وكشفت لالقي كثرب وسترت دنوا وعَغَرَة ايَا مَنْ أَمْرِ الصَّيْعَة فِي خَلْقِهِ فَاذِا لَهُمْ بِالسَّا مِرْرَى يخشرفن وبذلك الانم الذبي أختنت بوالعمام وهجميم أجفاكب واشرخ صدري واصلينا فيالمن خص نفير بالِثَنَا أَ وَخَلَقَ لِمِنَّهِ ٱلْوَتْ وَلَحَنَقُ فَالْفَنَّا وْ الْمِنْ فِعْلُهُ قُولٌ وَقُولُهُ امْرُ وَأَمْرُهُ مَا ضِطَامًا يَشَأَ وَأَسْكُكَ بِاللَّهِم الدينية عاك يبخليلك علت والشلام فاستجبت كه جيز الغليف التار وألت إا كاركو فيزدًا وسلامًا عَلى إلهيمَ وبالإنيم الذي كفاك برفوس علنه التكم من خانب الظورالاين فاستجبتك فبالانيمالذي خلفت يه عِنيتَى مَلَيْهِ السَّلامُ مِن زُوْجِ ٱلقُدْسِ فَبِالْانِمِ الَّذَي تبت برعَلْدًا وُد عَ وَمَخْرِتَ لِلْكَيْمَانَ الرِّيحَ عَبْرِي بِأَيْنِ

عِندَكَ يِضُوَّا ن وَوَدٌّ فَاغْفِلْ وَلِنَ سَعِنهُ مِنْ الْحُوالِي وَشْنِعَتَى وَطَيْبُ مَا فِي صُلْبِي مَ خَيْكَ لِلْأَنْ حَمَالرَّاحِينَ وَصَالِ اللَّهُ عَلَى عَهِ وَالِهُ عَدِّ حِمَّا لُعُرِّ حِمَّا لُعُرِّ صَادِقَ عَلَيه السَّكُمُ عَادُثًا غرمتوان الأزمية الزاجين اجعك الشيعق من النَّارِقُ وعنيدك رضى واغفرذ نوابتم وكيسرا مؤراهم وافض ونفا والتأزعون لأم وكت لحدالك بإراكين لبيك وتبثم لاست لا يَخافُ الصّيروك تُاخذُ أينَهُ وَلا نَوْرُ اجْعَلْهِ مِن كَ لَغَمْ ذَبُّنَّا وَيَوْجًا عَلَى كَاظِهُ عَالِيا خَالِقًا كُنَّافِي وَيَاسِطُ الدِّزْقِ وَقَالِقَ الْحَبِّ وَيَادِعَةَ النَّيِسْرُ وَلِمُعَىٰ لَكُ ۖ وَمُمِنِتَ الْاَخْيَاءِ وَكَا إِنْمَا لَشَاتِ وَتُجْزِجَ النَّبَاتِ اِفْعَلْمُ مَا أَنْ الْمُلُهُ وَلَا تَغْمُلْ فِي مَا آمَا الْمُلُهُ فَإِمَّاكَ الْمُلْ لُقِي فأخللنغ فيروث في رصنا علنه السلام الله واعطني الأدى وَتَبِيَّتِهِ عَلَيْهِ أُمِنَّا مِنَّا امْنُهِ لَا خُوفَ عَلَيْهِ وَلا خُونَ وَلاجْزَعُ فَإِنَّكَ آمُلُ التَّعَوٰى وَآمُلُ لَكُعْفِرَةً مَعْلَمْنُ جَعَاد عَلَيْءِ السَّلَامُ يَا مَن لَا شَيهَ لَهُ وَلا مِثَالِ أَنْسَالُهُ كالة إلا أنت ولا خالِقَ إلا أنت نفني الخلوقين وتبلقي انت علينت عن عصاك وفي المغفرة رجاك متشم

مِنِيَّةِ أَفِلَ الوَّرَعُ وَخَوْفِ أَفِلُ أَجْرُعُ حَتَّى أَخَا فَكَ ٱللَّهُمُ عَامُهُ يَخِ فِعَن مَعَاصِيْكَ وَحَتَّا عَلَيْظِاعَتِكَ عَمَالًا اسْتَقْ بِ كُرُا سَيْكَ حَتَّا نَاصِكَ فِي الْغَقِّ يَغُونًا لَكَ وَحَتَّا خُلُصَ لَكَ فِي النَّصِيعَةِ حِبَالِكَ وَحَتَّى النَّوَيِّكِ إَعْلَنْكَ فِالأَنْيِ خُسْ طَنِ اليَّ شَجَانَ خَالِقَ النُّورِ شُنِيًّا نَ اللَّهِ ٱلعُظْنَ وَجَارُهُ وكفعتى كويذكدختر شكنم اين اذعيه فاباذعيةك منسؤ بست يحشنين علينة الشكم ويرندكس زؤزندا باوكه نقلك زد الم انحديث طويل باسنا دصير تابغنكم صَلَّىٰ لَّهُ عَلَيْهِ وَالِّهِ وَسَكُمْ ا قُلْ خُسْبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ دُعَا عَا وُنِيتَ كَهُ بِكُونِي بِعُدا زُهِ فِرَبِضَ ٱللَّهُ وَالْكِلَّاكُ بكلياتك ومعاقدة شك وشكان تلواتك وأفاد وَانْتَ يُكَ وَلَسُلِكَ أَنْ تَسْتَحْنَ لَا فَقَدْ زَعْقَنَى مُوعِي غُنرًا أَسُالُ أَنْ تَصْلِكُ عَلَى عَلَى عَلَى وَالْحَسَمَةِ وَالْحَسَمَةِ وَالْحَسَمَةِ مِنْ عُنْدِى يُسْرًا و ُوعى عَجَاد عَلَيْهِ السَّلَامُ لِا وَاعْمِ الْحِيْدِ لاحَيْ لَا قَيْوْرُولِكَا شِفَ الغَدْرَا فارِجَ الْمُدَّدِّيَّا لِاعِثَ الزُسْيل وَيا صَادِقَ ٱلوَعْدَصَيْل عَلَيْعَدِ وَالْحِدْدِ وَا فَعَلْ مَا آنتَ أَهُلُهُ سَقُ مِنْ إِقْرَعَلَنُهِ السَّلَّاءُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ

فصلتني

طَلَبًا جَنَّ لَا إِلَّهُ إِلَّا لَهُ عَدُّ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ عَالِهِ وَسَلَّمُ وكم مِنقُولست ازكاب اذعية السُّعَا وآن ائيست المِلْ بَقِ مَنْ نَا حَاكَ وَجَقَّ مَنْ دَعَاكَ فِلْرَ وَٱلْمِوْصَلِ عَلا يَهَادِ وَالْمِحَدِ وَتَفَضَّلْ عَلَى فَقُرْ إِذِ الْوُسِنِينَ وَ المؤنينات بالغنى فالشعد وعكم مضي كمونينين فالمؤني بالظِّفَاءِ وَالصَّخَهُ وَعَلَى حَيَّاءِ الْوُثِينِينَ وَالْوُنْمِينَاتِ عِ باللظف والككامة وعلائنوات المؤنينين فالق بِالْمَغْيَرَةِ وَالرَّحْيَةِ وَعَلَيْ فَمِنَا إِلْمُؤْسِبَيْنَ وَالْمُؤْمِينَاتِ بالرَّدِ إِلَى أَوْطَا نِهِمَ سَالِهِنَ جَقَّ عُمَّدُ وَالِهِ أَجْعَوْمِ نَصَلَ ميكردرروا بات واقواله داسمراعظم كفغيى ويد كه أقوال دواشراغظمات كه درجوكاب نمني عبدنا بخابعض نان مدكور ميشودان آنكه انم اغطم الله انت ني كدشهو رتي ومردكين أنماعا فيت دزدكرودغاوك رذانين شه إلما مرومقتم بهااير إشما ومحضوص ماؤست كلااخكة وُوَا تِعَ شَكَ مِا وُسُهَا دة ومِمَّا ناست السائر إسْما بغوايدديك كه مح آيدد بغضل مناه درشح كمآ

لها وعطين والسَّلامُ يُل فَوْل لِلرُّهَا فَ يَا سُنِينَ يَا مَتِينُ لارتباك فين تُترالشُرُ وُدِ وَا قَا سِالدُ مُودِ وَا مَاكُ لنَّهَا أُيوَمُ لِنْغَ إِنَّ الصُّورِ فِهِ مَا عَنْكَ رَعْم يَاعَزُونَ العَرَفِي عَن مَا اعْزَعَن رَالعِزِك عِنْ لاعَمْ فُلْعَزْن بعِيْدات فَا يِذَذِي بِتَضِرِكَ فَأَظْرُدُ عَبِي هَمَرًا تِالشَّيَا طِينِ وَأَفْعَ عُنْ يدَ فَعِكَ وَاسْتَعَ عَنِي يَنْعِكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ خِيادِ خَلْقِكَ لِمَا فَاحِدُ لِلْ اَحَدُ لِمَا فَرَدُ لَمَا صَمَكُمُ السُّورَه حمد مَندى عَلَيْ وَالشَّلامُ يَا نُوْزَ النُّورُ فَإِ مُدَمِّ الأَسْوِيلَا لاعت من في الفلور يصل على حد والدخي واجعل و لشهيعتى مين المتير فركا ومن الضينق تخرجًا وَأَوْسَعَ لِمَا اللَّهِ فأظلة لنا منعندك مايفزخ فافعل بياماأنتألم يَاكِرُيْرُ مَنْ مِانكه مَهْدي ناستَعَ دودعاى ديك مخفيف بنان كوان بميزان كه لايقانت ذيكيان النخا واقله نقولست ادمهج والنا ينسنت ف مالله التحار التحتم يا مَا لِكُ الرِّقَابِ وَيَا هَا زِمَ الْأَخْرَابِ يَا مُفَيِّعٌ الْأَبْوِدِ المنتب الانساب سبت الناجية

الفيلية

بد ال دنيغ ميرضاً إلله علينه والله روايت كرد ، كدوا كريمذ والأكخ فراله وأحدكا لله الاهوا الخض الرجير وكويدا لله كالله إلا فوالئ القنوم استجمارهم أنت الله لا أنه إلا فو الرَّغُ إلكَ جنيرانت ياغ المسرآندرينا ماين انصاد ق علنة السلام مرويست شانز معقصا دركاب دستورمعالم الحكما زعلى علنه السلام د فايت كرد، كما فازاول سون حديد تاعلمُ اللهُ الصُّدنود وآخرسورَهُ حَشْرا ذُلوَانَزُنْنَا هُذَا الدُّ إِن تَأْلَمْ سؤن است وكفته بغداز آنكه عنواني انترايزدار هر المعدنة نا وبكويا من أوكنا آسُنُكُ بَعْقَ لهذه الاَسَمُ اَنْ نُصَيِّلْ عَلَىٰ عَيِّدُ وَالْعَدِ وَعِنوا ، خَاجِتْ خُودُ رَاكَمْ إُورُهُ شوذان شَّا مَاللَّهُ تَعَالِمُ مَن الْمُرْيَا انْحُمُ الرَّاحِنيكَ مستلم لنك الدالة إلا أنت أشا نك إن كنافي الظالميزات فنحملنك خيزالوا رثيرانية بيستم آنك حَنْبُنَا الله ونغِمَ الْوَكِيل نت بيس مَانكه القر انت بنيك في انكمال قال نت بيت وكالله الغفادانت بيست كجأكا لتميغ الذعاانت بيسخي

المنتفا نِشاءً مَن تَعَالَى وَصَاحِت عِدَه كُفيتَه كُلِين تَعَلاَ نزد بكستيجق نيراكه درين لإجاخبا ربسيان واقع ثنك د ومرائكه د زمضيانستالتة مواندكالله الزخرات جمالعلانك ماناحق لاقنوم است وبغراني آهِنَّا شَرًا مِنَّا اسْتَ حَمِلَ لَكُ يَا ذَ الْكُلُولِ وَالْإِكُوامِ الْمُدَّ مُسْتُمَانَ الْمُنَا وَالْهُ كُلُّ شَيْءِ الْمَا وَاحِدًا لَالْهُ اللَّهِ الْمُلَّا انتانت واسجهارقول ذكرك زده طنرسي زمخ البال مفلم آنكراك فأعي كالقنوران مشمم انصاقهم ويست كمرين مالله الزميراليينم است فهم أنك يا بمايع المموّات والأرض كا ذا الحلال فالاكرام انت معما فينغم وكالله علك قالة وَسُكُم مزوينيت كدد زسه آيد آخر سون حشرانت المنعمة الكرانينية والمالة المالة والمرات المالة كدآ يُرمُلك شت حوازدهم آنكه ازنيغ يُصِكواتُ الله عَلَنَهُ وَاللَّهِ مِنْ وَنِيتَ كَهُ دَنْسَهُ سُونَ الْمُتَ دَنَالْتُقِّرُهُ الية الكونبي ودورا لعيزل كالله للافواك فواكئ القيال ودرطه وعَنَت الوَحْوْ اللَّهُ القَوْمُ مُعْمِعُ مَعْ مَعْ مَعْ رَعَا وَكُورَ

لتكابئت قاك مغوانند فاتحه بميت هفتا دلا رميز فإذ كردد رُوح اورنست عَبيب وشمرانطادة علينه السلام مروبيت كرهزك ريسرالله وكاخوا صديا تغدا دنما زصوبكويد باشدا فرب باشراعظم ازسيام كشير نسنيدي آن وداخل نت دزاين اسم اعظم ومنتما حنكتاب فوايدالجليلة ذكركة الأأنت ذ المعاايج والتولى استلك ببني إلله الرَّخُوالدُّحِيْم وَمَا الرَّفِيَّةُ فِي لِلْمَةِ القَدْرِانَ تَجْعَلَ فِي مِنْ المري فرَجًا وَيُخْ جًا وَانتلك أَنْ صَلَّى عَلَا ثُمَّةً وَالْمِعْدُ مَأَن تَغْفِظ خَطِيمَة يَ تَعَتَلْتُونَتِي لِأَنحَكُم الرَّاحِينَ محقهم ابى غدالخ مى د زكتا بالبكى لدَّعُوا سَالنَّبيُّ ا نْيْغْ مْرْصَكَّالِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَسُلِّم دِوْالِيُّ كُرُدُ وَكُلُّونُكُمْ عَ اللهُ وَإِنَّ النَّاكَ مِنْ لَكَ الْخُدُ كُوالِهُ الْكَالْتُ لِمَانَ لَا مَنَّانُ لابدنيع التموات والأرض لاذأ كالال والاك كآميل دن ابالقَصِنل زنع سَرصَلًا للهُ عَلَنه وَالله وَكُمُ دفاية كرد وكددزاين دْعَاسْت اللَّهْمُ انْ اسْتُلْك

المَّمِيْعُ العَلِيمَ الْمُت بِلِيْتُ وَسَعْمَ آنَكُ الوَدُّوُ دُذُوالَغِرُّ الجيد فِعًا لُكِالْمِيدِ نَت بنيك مفتم آنك تُوكَّلْتُ عَلَكُمْ الَّذِي لا يَوْتَ الْت يستَّقِيمَ آنكه دريان حلالتين درسون انعام است بستاكم تنكر درجامهات علم أنك الدن يس السب عن مكم الكا ودرسيا كالميم وسيل سع وي فعد معن وفي المال انت وَجِيْع كرد ، ايشان العِد انحذف مُكردًات عَلَيْ صِرَاظُ حَقَّ مُسْكِدُ وعدد آن ششصد وَنود وسه ى فوم الكالت وراكه نشملانت بهد داصول جينع حروفات نؤلانست يعني حروف مقطعة كرمذكورشدكششصد ونودسه انستتى جهالعما نصادق ملنه السكم شيز عدري درية نكاب فضلالذعارفاي كرده كدكفت بكازاضاب خُودك تعليمكنم تزاان أغظم كفت بلي فرسود بخول قبلة شود وبخوا المجه مينوا مي ويم شيخ منيداد بتص انطاد قاعليه السّلم دوايت كرد ، كه درفاتحة

فضلته

الله مُ إِنَّا بِنَاكَ وَإِنْمِكَ الطَّلِيُّ الطَّاعِرُ الثَّا وَلَا كُتِهِ إليك الذي إذا دُعيت باجبت كادًا سُلت براغطية فاخدا سترخت بررخت وإذا استغرض برفرخت جهال فيخشرا زيع مترصلعة مزونيت كدداس دُعْاسْت اللَّهُ مَراني في الله عاالله مَراني أَسْتُلْكَ مِكَا قِدِ ٱلعَرْمِنْ عَرُشِكَ وَالْمُنَاعِلِ الرَّحْمَرِ مِنْكِنَا بِكَ وَانْمِكَ الْأَعْظُمْ وَحَدَّكَ الْأَعْلَى وَكَلِّمَا تِكَ التَّامَّاتُ جهافشيش اننغنجكعم مرويست كه دراي دُعالَنْ اللَّهُ مَراتِنَ اسْأَلْ بِأَنْمَا يُكَ الْكُنْ فِمَا عِلْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعَلَمُ وَأَسْتَلِكَ بِأَسْمِكَ الْأَعْظَرُ الَّذِي إِذًا دُعِنْتَ بِرَاجِنتَ وَإِذَا سَكُكَ بِرَاعَظِيتَ فَإِنَّ لَكُ أَكُنُ كالة إلة إلاات المنان بديع التمولي والأنض فا الحلال قالا كام حمل وهفتم دنكاب إغانة النّاعي اذالمام عَليْ زين العابدين عليه السَّلام مَرْ ونيستكردر اِن دُعَاسَت لِمَا لَمَّ اللَّهُ لِمَا لَمَّ وَخُدُكَ لَا تَرَبُكُ لَكَ أَنْتَ ٱلمَّنَا نُ بَدِيعَ الشَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ دُوْلَكُلُّمْ قالايكا مرقد والاسما والعظام ودوالعز الذي لالم

بَإِنَّكَ آنَتَ اللَّهُ لَا لِهَ الْآلَثَ الْآحَد الصَّم د الَّذِي لَمُ لَايُدُ ولذيولة ولذكل له كفوا احدجهل وكم اذيف صَرًا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم ويُست كدواين دُغاست اللَّهُ عَر إينا أستلك وإنما يك الحسنى كلهاما عليت ينها ومالة أغلاق النظاف بالنمانك العظنم الاعظم الكيفرالكني جهادون م انكردند عاديلي شعبن نون است كمنكا وذاشت بإن آفتاب فاو آن الشنت اللهم إين أستلك ياتمك الظفرالطا من المقدل للا وك الخزوي المكنوب على تراد فالحذ وشراد والمحدوث الثالة وَسُرَادِ قِالشُّلْطَانِ وَسُرَادِ قِالتَّرَّارُ ادْعُولَ لَاكْتِر بَانَ لِكَ أَكُونُ كَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ النَّوْزُالِبًا وَالْتَخْذِ النَّحِيْرُ الصَّادِ فَي عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَا دَلْهُ بَذِيغُ السَّمْوَ لِي وَالأَوْر وَتُوْلُهُنَّ وَقِيالُهُنَّ ذَوْالْكِلَالِ وَالْاِحْدًا مَجَّنَا أُنْهُولُ مَّارَةُ فَدُونِهُ حَلَّا مُؤْتُ حِفْلُ حِمَّا مِنْ عَبْضَلَالَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهِ وَسُلَّمُ مِنْ وِيست كَدِ دُوا يْنَ دُعَا سْتَ ٱللَّهُمُّ الَّذِ أنتأن بانمك العظند قعضوانك الآك يجفلها ا نيغسب كل مله علينه وَالدِم وبيت كدد راين وعات

علة

قُدْ زَتِكَ فِي الأَرْضِ كَفَدُ زَتِكَ فِي النَّمَا لِي وَسُلْطَا لِكُ فَ الأنض كشلطانك فالتماياتكك بالمك الكرفر وَوَحَهٰكَ الْمُنْيِرِانِكَ عَلَى كُلُ لَشَيْءً فَدِيراً أَنْ تَصْلِقَ عَلَيْهِ وَالْحُدِوَانَ تَعْرِجَ عَنِي فَرَجًا عَاجِلًا وَاجْعَلْ لِم مِنْ عَنِي غَيْرِفَرُجًا وَعُنْهُا وَكِيتِرْ إِنْ لَكُ لَعَسِيْدٍ مِا أَرْهُمَ الرَّاحِبْيَنَ نياه بدئع آنڪ دناين دعاست ين مالله الرَّجينم يَاكَشْهُ سِه باريَارَخْنُ سِه لاريَا فَيْرُسِه باريَادُاكِلالِ والاك دامسه باريخار وسؤم دركاب غاازلهلى منكؤرنت آنكه اسراعظم كاالله كارخن كإذا كالأ وَالإِكْرًا مِاسَ عِنا مِعِلْ اللَّهِ مَالاَحَدُالصَّمَالَة غاويغهم ابنابيقن دنكاب تعيدانكاظ عكنا الْسَّلَامُ رَوْايِت كَرَدُ، كَرِدُ رَايْنَ دَعَاسَت لِانْوَانُ يَا قُدُّوْنُنُ سِه بَارِيَا كَتَّيَّا لَا يُتُوْنُ سِه بَارِيَا حَيُّ جُيِّنَ لَا م باريَا حَيْ يَا قَيْقُ مِنْ باريًا حَيْ لا إِلَهُ إِلاَ اتْتَ سُلِاد النُلُكَ بَلاَ إِلْمَالاً انْتَ عَدْ بَاراً سَكُلُكَ بِالْسِياتَ ين إلله الرفيل الخيالة بني

وَالْمُكُثِّرِ اللَّهُ وَاجُّدِلًا إِلَّهُ إِلَّا مُوَالِحُمْزُ الدِّجِرِوَصَلَّا لَهُ عَلَى مُحَدِّدًا لِهِ أَجْمَعِينَ جِعل هِي مَران يَعْمَرُ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُم ويست كه دراين دُعاست اللهُم النّ التُلك بِإِنْمِكَ أَمَّةُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ كَالِهُ لِلَّا فُوَدَتُ أَلَّهُ إِنَّ لِإِل العظنة من الكون وعاست الله ما الما المنظمة الخرون الكنون المنارك المطلق الطا مراكفة سنحام آنكه ددنن دُغانت لا فارجَ المَدِّونَا كَاشِفَ الْعَرِّوَلِكُمْ العفدة وتاحيا كالة إلاانت عاه ويحملكدن دْعات لين الله الرَّخْ والنَّهِ الرَّخْ والنَّهِ عِلَى اللَّهِ الرَّخْ والنَّهِ عِلَى النَّهِ الرَّخْ والنَّهِ عِلَى ولا حول ولا تعق إلا بالس العلى العظيم لا قديد ما على ما يَاحَقَ لِإِذَا يُونِيا قَالِمُونِيا فَنَدُ لِياصَدُو بِاللَّهِ مِا رَجُونِ مِاللَّهِ ياحي القَوْمُ يَا ذَالْكُلُالِ وَالْإِكْ مَا الْمُولِدِ والأزين ومابيتها ورف العزين لعظير والمتن لذملي السنورة لاكافي لا عادى يا بارئ يا فالد فاصادت بالكنيق تازب الانباب كاستيداله احا يا علك الملؤك ياوكي الدنئا والاخت الله مات ملك مناخ النَّمَّاء وَملكَ مَن فِي الأَرْضِ لَا خُكُمُ فِيمًا لِغَبْرِكَ وَ

أَنْكُلُكُ أَ

وَجَالَالِكَ وَقُلْ زَمْلِكَ وَبَرَكَا مِكَ وَجِزْمَةُ عُدِرَ الْعِلْالِمَا مِنْ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ السَّلْكَ مِلِ وَمِهِم أَنْ تُصَّلَّى عَلَيْهُ وَ وَالْحَيِّدِ وَإِنْ تَغْتِقَنِّي وَالِّدِيُّ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنَ لِنَّالِكَ صَلَعَ إِنْ عَنْ الْمُعَنِدُ عِنْ الْمُعَادُ وَحَسْقُوا نَطَاقًا عليه الكلام مرويت كدكفت دنين دغاسته مخوا النزام صاح الله مَّانِي اسْتُلكَ بِالْفِ الابتكاء سَبًّا مِ البهاء تالخ وك فشت د يفضل جهارم د رتعقيب غازصر فالمورن انحدان وفاصفة اسم اعظمنت والآم الااالقي تصمر المخدرعة درعن ذكركرد مكراينس يا هُوَيًا هُوَيًا مُوَيَا مُنَالاً يَعْلَمُ مَا هُوَالًا هُوَ وَانْ شَصِت قولسْت غير آنجا زينش كذشته درينكا بازدعيه كرمزونست كرداران اسراعظم منت شل دعا يجوش ودعاي مشلول ودعاء جير ودعاء صف وغراسها خاتم صاحبكا ب بطايرالد دران روايت كرد ازطاد قعليه السَّالام كرحما تعكودانيك اسماعظموا مفتاد فسيجرف يرداد آدم كابست ويحرف ونؤح ذا يأت في والره يمردا

لبتين سدبا ريحاه وشنع آنكددرد غاى بعقو بعليه التلأم استكرامؤخته آنزاا زملك الموت عليه وكأثة ذكران و دفضل ميس واذعيه انبيا واعم عليفي مالسَّالًا نجاء وصفعر تنك دراين دغاست الله م إناسنا بإسميك الخزون المكنون العظيم الأغظم الأجل لأكتر لَرُهَا يِهِ الْحَقِّ اللَّهُ يَمْنَ لِقُدُوْنِ لِلَّذِي هُوَنُوْرٌ مِنْ قُوْرُ قَ ڹ ٷؘۑٮۼٙٷۑٷڹٷۯۼڮٷۑٷؿٷڰٷۊٷۮٷٷڐڣٷ ونوثا ماء برك الظامة وكشربه كالجبان بيروالا تَقَوَّمْ بِرِسَمَاء وَلَا تَقُولُ رَبِرَانْضِ يَا مَنْ بِخُوْف كُلْحَابِف وتنظل برسخ كآساح وكندك الخايد وحسك لحاسد وتغوث للاغ وتتصدع ليظمته الجبال والبر والمخ وتغفظ الملائكة أختى تتكم لم برويخ ي برألفلك مَلاَ يَكُونُ لِلمَوْجِ عَلَيْهِ سِيلٌ وَيُذِلُّهِ كُلْحِلْ إِخْدِيرُ وَسْنِطَانِ مَهِدِ وَهُوَالْمُكَ الْأَكْثِرُ الَّذِى الْمَثَيْتَ بِبُغْنَكَ واستوثق برعلاع شاك كاستقرنت برعلى ويريد يَااللهُ ٱلعَظِيمُ الأعظِيمُ مَا اللهُ النَّوْزُالاَكَ مَرْمَ مَا لَدِيْعٌ التموات والأنض كاذالكلال والأيما ماسكك بمياك

فصالي

وازرضاعلنه السكلائمم ونيت كدخداى تعاللختك فهؤدا زمرا عخؤد الماك مخوائن ميشؤد بآنها واول الخداختااركرد واذان العِلْى لعظيداست نيراكرا وللندري وبزكرين جزهانت فصل ود ومرد رائمار خسني وشرح آن وبعضا زخواص آن امّا اسمًا حسنى سرب عمارت ذكرك رد مشق ادَلاَغِه ذَكْرُكُود شِيخِ ابْوالعبَّاسِ دِعْكَ الْكُم بيضاعلينه السّلامُ دفايت كرده ازيد بخوُد وا كاربي خۇدعلىيم السَّلار كەمرخناى تعالى ئانودوند ناماست كده كدد فاكند بآن سُنتَجاب كردند دعاعاؤوهزك ستمارذآنزا داخل شود دربهشة وآن انيست اللهُ الواحِد الاحدُ الصَّمَدُ الا وَل الآخِدُ التميغ البقيئرالقد يزلتقا فرالع فألاكا فكاللاق البكافة ألبارئ الأكتفرالظافرالباطن الخاكف كتكيير العَلَمُ الْحَلْتُ وَالْحَفْظُ الْحُقُّ الْحَسِنَ الْحَسِنُ الْحَسِنُ الْحَسِنُ الْحَسْنُ الْحَفَّ الرَّبُ الرِّخْرِ الرَّحْمْرُ الرَّادِي الرَّادِيُّ الرَّقِيْبُ الرَّوْفُ الرَّايِ السَّالا مُ ٱلمُوْمِينُ ٱلمُهُمْنُ ٱلعَيْرُنَّالِكُمُّ أَلَا مُ ٱلمُنْ مَنْ اللَّهِيدُ

مشت ومؤسى راجها دوعيسى لادئو وبايرد وحرف زباه منكرد مزده دا ونيكومنيك داكة واجهر داوداده مخياصا الله علنه وآله وسلم مفتاد ودوتا وعصوص بحق المنجامة وتعالى بكخف ودرواليت ديك لأد اذاءة عليه السّلام مرويت كرود ترد آصف يحرف اناسماعظم وبآن تحت بلقيس لاآوردسيس لانامك جنم برهم زنند ونزدمااستا فاسراغظم هفتادود حرف ويك حرف عضوص است بحق الم وتعاود ركا . توحيدان ضادة علنه الشكا مرويسة آغه ملخض الناست كمخلاى تعالى كرداندا سمائ وولا اجزا وضاعه وزدانيدانان سهجزؤ بنابراجتاج خلق بسوى آن ومجيؤب ساحتا ذان اسمى كدرخانه غيب بنهانست وكردا نيدمرا يتمازا تماعظامن ل جهاددكن ومزيح فضانع سازكان دفازدة واسماسيصد وشصت وآن الزَّخْزُ الرِّحِيمُ إلْكَالْتُ الثُّلُّةُ الخالؤ البار وكالخ القيوم لا وأخاف سِنة ولا وَمُ النَّهُ البديغ العكز كغطية وهجنين تاسيضدوشضتام

ووافاق

لوَاسْع الوَدُودُ الشَّهِنيدُ المَقْ الوَحِيلُ العَّو فَي المِّينُ العَ إِنَّا لِمُفِيلًا لَوَا حِدُ الوَاحِدُ الاَحَدُ الصَّمَدُ القَادِ وُالْمُقَدَّةِ لْقَدِّمُ اللَّهُ فِي الأَوْلَ الْأَخِرُ الظَّامِ وَاللَّا طِنَّ البَّرَدُ وَالْكِلْالْ قالاحدًا مُالمُسْفِط الجَامِع المَارَاغُ الصَّادُ النَّافِعُ النَّوْدُ البديغ البارق الوارث الرّشيذ الصّنور الهادي وكفته درقواعدك واردشك دركات عزيزانا مايحنى لربُّ والمَوْلُ والنَّفِينِ وَالْجِيظُ وَالمَّاطِرُ وَالمَالُمُ وَلِكُمَّ وَذُوالظُّول وَدُوالمُعَّارِجِ مُنْ آنجِهِ ذَكركرد، شيخ في الدين عدب عاس البادراى دنجوا مرجوداً لله الرَّمْزُ الرَّحْنُ المِّلِكُ العُدُونُ لِاللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمَرُ العَرَنُ المَيْا وُالْتَكِيرُ الْخَالِقُ البَارِئُ الصَّوْرُ العَفَادُ القَهَّا وُالوَّهَّا فِ الفَّتَّاحُ العَلِينِ وَالقَابِضُ البَّاسِطَ الْخَافِظ الرَّافِعُ الْغِزَّ الْدُوْلُ الرِّمِيْعُ البَّضِيرُ الْحَكْمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْدُ الميتن الخليث العظيث العقن والشكو والعل ككنوا لحفيظ المتن المتني الحليل التوزير الرقين الجنا الواح الحكيم الودود أفي ألكا خدالباعث الثين الحوا الوَكِلْ العَوَيُّ الِيِّينَ الوَ لَيْ الْحَيْنِيدُ الْحُضِى الْبُدِي الْمُعْنِدُ \*

الشبوخ الشَّعِينُدالصَّادِقُ الصَّانِعُ الطَّامِ العَدَلُ العَنْوَ الْغَغُوذُ الغَبْيُ الْغِيَّاتُ الفَاطِرُ الفَرُدُ النَّقَاحُ الفَالِقُ الفَّدُ الْمِيكُ التَّذُقُ فُلُ لَعَوَيُ القَرِيْ لِقَابِضُ إِلَيَا يَطَالَقَاضِ لجيدُ الوَيْ الْمُنَانُ الْجَيْظُ الْيَتِينُ النِّينُ الصَّوِّرُ التَّحْرِيمُ الكبيرالكا فكاشف الضرالونترالتورالوهاب الناصر الوَاسِعُ الوَدُ وُدُالِعَادِ عَالِنَ فِالوَكِينَ لِالوَارْنُ وَالنَّارِ البُرَالتَّوَّا بُ الْحَلِيثُلُ لِحَقًّا ذُ الْحَنْزُ لِخَالِثُ خَنْرُ الثَّاصِمَ وَمَالَكُمُّا الثُّ كُوْرُ الْعِظِيمُ اللَّكِلِيثُ الشَّافِي مُوحِ آغه ذكر كردُه شيخ ابوعيد الله محدين مكي بن عدبن خامد الغايملي قدس سرّ، درُقواعنخود ائيست الله الرَّخل الرّحي مُواللا النَّدّ السلام المؤنن المفين الغيز فراجتا والمتك تراغالق الناد المُصَوِّدُ العَفَالُ الوَحًا مُ إِن لَكُ اللَّهُ الْحَافِظُ الدَّافِعُ الدُّرُلُ الَّهِيمُ البَصِيرُ الْكِلْدُ الْعَظْلُهُ الْعَافِي الصَّيْرُ الْمُعَنَظُ الْحَلْدُ الْوَقْدِ الجينا ككيد الجيذ التاعث المتنذ المندى الغيد الخوالية الخي لقيق ألا حذالتواب المنتق الشد المالعقا كالعند الرَّهُ وَفَا لَوْ إِنَّا لِعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم العندن الكظيف الجنيز العنفون الشكون المقيث الحيسي

فضلتى

باشدويكا ندبؤد بوجودحقيق بعنى بؤجؤدىك آنزا مايرنست بلك وجؤد الراشيا ا زفين حودا فست وبعض كفنه اندالله إينم كسوانت كدخالة وملبرةالم بودوشنخ شهيد زجمالته كفئه الله إنمرذا ساست نايم صِفْت دياك مجنع صفات باين اينم طاري منيشود مثلاله الكرنير وغيره وبعض فتهانداله اينمردات لاجيع صفات المخابغ فإذا طلأ ولفظ الله جناه صفاتين مفهؤ مركدد دين هركاه بكوان مالله معنى وجنين البلد كداوذا واست مؤصوفريصفات خاصركم آنصفات كال وجَلالاشت بلان الدك الله عداين المتمرشون منتازاست ا زسايرانيما خينه عند وحدا قل آنكه شهو تربرانماات دوآن كبيران ورقرآن للندتران افسائرانها مرآئد محلش وردعانه بلندتراستازتا اسماج أوا ودرتعما دمقعم سائرا سأخسنواست عمر آنك تعضونا فتهكما وكلمة اخلاص كالة إلا الله استنشر تكركامة شهادت باين انب واقع شك مفق لنكرعارذات معددة است ويغير

المخيى الممنية الحج القيق م العابد الأحد الصّد القاد والمقدّد المقدم المؤخرالا ول الأخراطًا مراكباطي الوافي المتعالي ا تَبْزُ النَّوُّ الْبِالْسُنَيْتِ مَا لَحَنْقَ الرَّهُ فَ ثُمَّ اللَّهُ الْمُلْكِ ذُولِكِيُّلُهُ وألارك را لمنشيط الجامع الغيفي المغيني الضا والتافع النورالما وعالبينغ الباق الوارث الرسيد الصور كفنه بإدرى دنجا فرخؤدك اين نود وتداسماست كدروايت كرده آنراعدب المجقدرما توريخ كفعم كويدكددراين كتابعدد وترتيب نود وندنام باي تعالى البسه طربق ذكر كرد مثن وجؤن كدذر مرسه طربق تفاوتي وزياد ونفطاني درعددا سمااله ظامر بؤد بطرنق ديكرغيران سه طريقاين نودق نام داذكرميكنيم وهراسي داجدا شرحي اورموا كاب مقام الانفن بنوعي كرهزيد دالآن سه طريقات هدد راين طريق سعبم است آمله علدذات فاحب الوثعودانت ومؤضؤعس انبراعفات مقدسلو وغيراليكنتها للهاميس مصفع اذراي وبوجودا دايركه المحصفتهاى خدائية منصف بيروردكاي

فضائسي

شل قدُّوس مَعْني لاكنين اننقص وغيب وهربك ازائما وحنى غيرالله دلالت سيكند برذات باسي انس صفّات كه منكورشد ولفظ الله دالت بهذات باجنيم ان صفات مرانكرالله انسرانيت صفت قاقع ننيود بخلاف سايراسكاءا سهكم فاقع ميشودا ما وجه آنكداسه المراست وصفت آنست كه ا وموصوف كا قع ميشود وضفت كا قع نميثود جا نكدميكوليداله واحدونيكوليدشئ اله اما وحدانكدسائراسماء حسنى صفات واقع ميشوند آنست كدمنيكو نيدانه فادروى وغالعروغيزايها فا آنكد وجينع المماء جسفى لاتتميه ببالله منكسند وسيكؤنن وصبورة للااينمان اسماءالله انست اماتمير نميكننداس والجيزى وغينك فيندالله اسمراناسماء صبوراست مركاه دا نستماين مذكورات دا بايدا كرلغظا لله اشماعظمانت دزكتاب درسنظم د سراعظم انعد بنطعه صاحب كاب ولمنكور كهالله ولالت ميكندبربو دوندا ينمرذ يالت مكاه تقيم

ا عاطلاق نميتوا كرد ندار زوي جَعَنْت ونداوزوي عاد آنكه لفظ ألله ولالت ميكندر مقد مَدُذات بالجنع صفات كال بغلاف سايزا ساكد عربك ولالة مكندردات بايكا نصفات وصفات حضرت واجد نجا دنوع برون نيئت لاصفات شوقانت لاشلى وصفات شوتى ياجعيقى ندمتل قدرت كهاشرقا درد لبرآنست وشلهلم كملفظ عالردال وآنست كيا اضا فانديعنى نسبت واضافراندميان ذات وغيشل بقاكه نسبتمانت مئيان وْحود رمانها انبراي آند مغنى بغااشتم إروجوداست درجينع ازمننكآيند ولفظ با قى دالىر تنئت وفرق ميان باقى وائدى تنستك ابدى آناكويندكد دجنع انمنكذشته وآنين وجؤدة فستربود وبإقى اعمان آنست كه درازمته كذنته ستمريا شدما نباشا ماازلا ناكوبند درجينع انمنهكذ شته موجؤد باشدخوا مذرازمنه آنده باشديانا شدتاحقيقني ذات اطافه آيدمثل خالقنيت كدان مرخالق ذال بالانشت وصفات سلبى

333

The said

وبنابرمعنى ولعانان إعانك وقنقل وجودقان وَاللَّهُ مِّنَا الْمِينَا وَوُصَاحِبَ عَدَّهُ ٱلدَّاعِي عَنْمَا ٱلرَّحْلِ الَّهِمِ مشقانداد رخمت كا ونمعتى نعست است كا زينجاست قؤلة تعَالَىٰ وَمَا أَرْسَلُنَا كَ إِلَّا رُحْمُ لِلْعَالِمُوزِيْخِيتِ دُرْسِ لِسَتِهِ عِنْي نعتثت سيلغ تصنى عنه تخل مشتكنت ميان لغات للته كرع فاست وعنراني وسرايا في ورحم عن بلغه عية طبر عكفته كدجق منجا نروتنالى تقديركردنص بدرجيم زيراكد رخن مبزلمانم است ادس حفت كه صفت تُخري عَضُ الله عناجمع كرده حَقَ سُبِعانهميان وَاللَّهُ دُرْفُولْ خُوْدُ قُلِلْ ذَعُواللَّهُ أَوِلْ دُعُواللَّحْلِي وَبِالْمِيْنَاقِ شدتقديما وبركحيرني اكدرجم طاطلاق رف وبرعماف منكنداللك ملك مندع وعدى ودكولك تام كهالم صفتها عملوكات اباشد فوجعه يتواند تصرف كدد ذبرا مربعروف ونعما زمنكرسيم كمعكه توانكرماشد دردات وصفات خودانجيع موجودات وتغتاج مافد بسوعا وجله مؤجودات دردات وصفات اكفدوي تذوس دالينت كه ياك باشدان عينها ومنت باشداك

كغا و ذا بحسا بحل بد وقينر مدقس من وسه منتود ينمكا مضرب كني ونيه دادرس ولام وطانعداد اشقاط منكتريكلا مانت عدداسما دحسن حاجيل كردد زم كه انضرب شونه ينه ميى وشه اصل شود مآن نود وندات طرية ديك رمكا ، جم كني ازاسطة ا واكد من و فاانت و عسّال حمل شوانت و تعسيد شش طبهرنفا زبجة كدمن ودولامطالت الطيل منشؤدا زبراى مرجرف يكنوزتكى ونضف بسره كاءض كنظح ونضف دا درعد د جلاله كمشفت وششل سيتفت وشش نضن نزل من الشفد ومحنوع اس انطاف عي وسه باشذون ونبه تصت وشش عددانما رحنها الرفا المعمرة بنا شندنة الله كانته الزفوالجيم دلالت منكند تنمنالغه درتخنت وتختجنب لغدوقد قلن وبمربا بياست كه مقنضى تفضل واحسان لإشدسيه منتضى وجها الله كفته رخت علاوت ادرفه قلب ينت تككها وعنارت ازفضل وانعام وانواع احسان استنر معنى أن اطلا والفظ رجب بزالله تعالى جنيفت است

حِق سُبْغانه وَتَعْالَى مُؤْمِن ازحت آنست كه اوامر بنك زُدا اذعنا كوراكه مطيع اولماشد المهمن شيخ شهنيد رحمالله فهوده مهين كسياست كه قايد وَناظ الماشد برخلق بعلما انشان وبالجالعنروا دناقاينان ديعتة الماعمن كوتة كه المكنين عبنى شا مدانت حينا نكه در قولخُلا فاقع است وسيمينا عليه بعنها لله تعالى شاهداست برخلق خودمان جيزيكه خاصلميشودانايشانانقول وفغل بعضكفنه اندكر بعني لأقب وكافظانت وبعضى كفئه اندبمغني اس است العربي عزيز يمعنى قا هرمسع است كدمغيوب نشود وَا ذَيْمَاسَ تَوْلِه تَعْمُ وَجُرِ فِي الْمُطَارِعِينَ عَالَبُ كدانيه اددتكلم ياخضروني يزكى لكويدك شل و تطير نا شيته باشد الجيّار جنا رجيد معنو آميه اول بمعنى قفارد ومبعنى تكثرينيم بعنى متسلط حارم انكتماستكه خبكنددرويشهاى خلوط يعنى كفاسة كندانباب مغاش يشائرا ييند كتحانت كدكبار فاثوث خوا مثل وبرستال جا ردرهرك نسوطارى نشود درُوخواحر كنرلمتكريعني فالكبرياءا ولا دشاات

وَندوتعديْن بَعَن مَعْمُ إست واذبِا واددُسُن قَوْلُه تَعْل قائقيشكك يغنى مانزانست ميدم وبلوى طعارت تيند كرد واندنيت ألمقكتس ما باين ويزاكه افخانه ايست كمال منيشونددروانكنا، منقولنت كه درجند مؤضعيسة كه افذا خطين قدس كونيند ذيا كم آن سكان الانتكان آدسانستان دنها وآفها كه دردنيا شابتداك معنى سلام ذ في الاستانت بعنى شخصى كه رُمنين الشد دردات خودانجيع عيب ودرصفات خؤدان تجيع نقص وآفق ولاحق مينثود مخلوقين لاسلام مضدواست صفت كرد ، اندخدا لا با ق انحنت سالغه بعض كُفنه الا ميعنى شارات يعنى رهاى د هنده نيلك رهاى منيهدانقبلا والمؤمن مؤسى بعضى صدقات ويجا دووجه محتمل استكر نكر خصرة تعالى غزشانه كاست مناند وغن خوذ لا برعاد و فامني تذانجت ايشان جينياكه ضامن شاه انتراعا نيشان كالكمالية منيا زدكانهاى بدكان مؤشن لاضايع نميكردانداتيد ايشانوا نضادق عكيفي فرالشلام مويست كه تسميه

فضل في

درقواعد شهدى مدكؤرانت كه وخابجشنان چزیست که عثاج او باشد کسی عیناج بآن باشد الران فالزواق مردوبك معنى انداما تقرقه آنك دررزاق سالغهائت فاذبعنى خالق نذق لهانت وكتكعافركانيدن اوبكل نقط لفتاح يعن خاكربندكا وعربب يكوتدفع الحاكر تاين الخمد زوقة كه خاكم سيان ايشًان قضاً كندوا زينجاست قوله تعالى رئباافخ بنتا وكان قومنا باكق يعىك بروركم للنيكركن ميان ما وقوم ماعق ونيز فأاج آنست كه سيكشا يدابؤاب دزق وَرَحَتَ مِعْبَاد الْعَلَمَ وَكُسَى كه عالم باشد باسرا و ويعنيات ومعلومات قبلاز مبود بطرنق نفصيل لقابض لكاسي فط الدكي كه وسيح ميكرداندوزق لاومقد ميسلان أولا عسبحكت خود بالكدكة النجانة وتعالكخوب شمرده مقانة لأميان ابن دوا شرونظائرا يشان مثل كافض وَالزَّافِعُ وَالنُّعْرُوالنُّذِكَ وَالصَّارْوَالنَّافِعِ وَالنَّبِيثُ وَالنَّفِيد وَالْحُنْ وَالْمُنْتُ وَالْقَدِمُ وَالْوَجْرُوالا قُلْ وَالْالْحُرْدَالِكَهُ

ناكسيكمى بتندا وناجقين بهعظت خود لأكسوان كه مقدس ومنق انت انصفات خلايق كالق اكهاف كآشكا لاكددخلقا نزانكتم عدم واختراع ايشان كردائ انكه طؤرت ابق ازودين اباشداً لُباليكا وُعِنى خالق است ومه خلقانزاكونندونا وعالمزايا بمعنى الق الخلايق استالمفي أوكسماستكه إنشاك زدخلع بصؤر يخلفه تاحديك دنا بآن صور بشنائ العقا اوشق انعفرات وعفهسب لغت بعنى متروتعطيه سيلغالب مغضف أواق علاه المحالة التي يغين الفق يعنى مرجند توبية انمذ نبطا در شود حاصل ميشود انحق شباله وتعالى مغفرة درحق اوالعقادقها وقام بيك معنى ندالاآنك بقارا فضعته مبالقة واكسوانتكه قهرسكندر نتكا دان وقهرسكند برعباد يعنى ميراندا يشائرا ألوطان وانضيغه مالف انت بادلا بى فنه وقابكسى انت كەبخىلىكى كندبغطيها بئكه فانى نشوذ و درْعِن ٱلدَّاعي مذكورًا كه وهاب بعنى كثيراً لمبه وسفال د بعَظيَّهُ است در

در ونينت بانكه شامع مندك منمؤغات واكونيد قديم تعاليراصفت سيكنندبمنع وصفت نمنيك تندبالمع نيراكه توصيف اوباين وقوف بوجدان مفوعات شيخ ابوالقياسة نكناب عنه المثاعل ورد. كه يميع بمعنى المعانت يعنى نيشو دجرف يوشيك وآشكا دلا ومساويس نزدا وجموا خنار ونطق وسكؤت كأمنتكه منع بمعنى قبول والجابت باشد وانتخاات قُوله مُصَلِّى مَع اللَّهُ لِنَ حَلِي يعني قَبْلِ اللَّهُ خَلْمِن جَمْكِ فَ استجابك يعنى تعول منيكنيك كه الى الحد شكند واستعاب نكدا قرا وبغض كفنه ندسميع غالم منموغات داكن فنيدوآن اضوات فرف سَتَ البَيْنِ الْمِينِ عَالِم عَفَيًّا مَاسَتَ يَا عَالِم مِنْفِيرًا تِ وَدُ عدشهندى مذكورانت كدمنيح آن كسوانت كه بنيون نروداناد لاك اوهيج سيموعى خوا . آشكارا المشدآن سَنِموْع وخوا ، يوشنين وَبَضير سَنت كه بُيرِه نرودانا دراك المجزيك مغن الثرى استونع مرد ويعلم است بعنى سمنيع غايلة بمشوغات راكويد

فاشعاركرد ، برحكت وذا ، غود ، برقدرت چنانكه در قرآن جنيدوا قع است مشلقوله تعر كالله انعيض كالسط للافض لرافع يعفاؤست كدينت ميكندكفار وابسب بديخت بؤذن وبأندمنيا زدمؤمنا مزاست نبك بخت بؤدن المعز المناقل بعند معنى آمن يكر انست كه منيد مدملك بجبتي حدخوا مند وسلسينيكندا زازكين كهخواهد فن فع آننت كه عزيز مينان دبسب طاعت دو خؤد فا ودليل ميسان دبسبت معصنت اعتاء خؤد ا آنكه عزيزمني رداندمؤس لابتعظيراؤ وثنابرد وذانيل سيكردا ندكا فهاجزير وغائت وكوشيتا وتعالى مجند د فيستان خود داد زدينا فق ترق مبتلام ما ردامًا الله برسبيلا ذلالا يشانست ملكه اينخوري دمنيا ازجيت آننت كه تكرنيك ندائشا براد نفعبى وجيلا كدربيناه نفايتاعزا دواخلال لتمنع طبرنع دنجنع البيان ودد كه سميع انكسل سيت كه متصف باشد برصفتي كه واجب شود بوسيلة اواد ذاك سموعات مركه يافت شود قاتن صغت لاجغ ميشود بانكه خداى تعالىحتينت فآ فضلهي

سكويد وَلِيَ كِمَنا خَرُعِينِهُمَ اباين علم اسْت الحليم يعن طاحبجلروضغ بمشابركه بنيد معصيت عاصالزاق دنانتنا من تكندنا كالقدرت بال العظيم عظير بمعنى ذوعطة وكالالاست يعنى آنينان عظمتك عقوليا خاطم بصندا ونثواندكرد بغض كفنكه انلأ تشمنيه بإذي عزشانه بعظيم ازجمت آنست كدخالوخلق لطينانت العنفى اوبمعنازاله ومجوكا هنت وترك مكافات بدا لغفور غفورا ستكه صادر شودازفا آمرنيدن بسيار مغنج آمزد كناه راود ركذر عاتق ا فىستىق دغفى بمغنى بىترۇ تغطيانىت بىدان كە دۇغۇ مبالغه بشترانفنؤراست حراكه سترشيكا مستكرطل شود بابقاء اصلش خلاف عوكه آن ازاله شراست الجلة الشك شكونا نبراعه الغمان عفال كسىكه طاعت اندك لاشكرداند وثواب باربا ورند فاعطاكندبر ونعنت بشيار ولااض شؤد بشكراندك المتعالن المنتك المعيونة بالاتران لتبه الهناش المكر بنن باشدانصيات خلوقين وبمعنى عالاس يغنى

وبصيرغا لمبيصات فاكويندنيا كهحق تخاندو تعامنن انحات أكسم حكم آنينت كه سلمتك باشداري اوحكيم خاكرنا خاكرازان جت منكؤين كه منع مكن مرد مزلاا ذمطًا لمرالعك لل الوبعني ذوعدلانت وعلا مضدرنيت كه اقامه كرد واندمقا مذوعدل وضفكرة اندخق سُخ انه وتعالى را بعدل زجت مبالعه نركدا في كثرالعدلانت وغادلآنست ستمنك ندد وكالط لطيف آننت كه عالم لاشد بدقايق اشيا ومضلحتها ي و كه مزيك ازان اشيارا بصلاح دافيهاندا زدويفق نداز روى عنف باآنت كرنيكوشي كند سندكا ن خود باين طريق عدرساند بايشان خيزيل كه شفع شوند بائحة زدنيا مآخرت وميستعدكندا زبراعا يشال نتآا مطالح ذاجنانك انشائراكا فيناشد وبغضكمك اندلطيف فأعللطفانت وآن جزنيت كه نزديك ميشود بنده بسكب أوالطاعت وَدو بمنشود الرَّحْمَيد الخبين خبر آنست كه عالم بكنداشا المشدقط لاشد برجقيقت آن وخبير بمعنى علم است خِنانكه عزب

انبراى سالغه است بن تفسيرا و بافط خوب باشد لقيت اؤمغنى مقند دوقاد كانت جنانكه عهبنيكو أَوْاتَ عَلَىٰ البِينَ مِعِنَ قَدُ رَتْ مِنْ الكرد بران شي ومقيد توت راكونيدوخا فظ وشا مدرازانيكونيدوجيع اين مَعَا فِهِ وَ تَعَالِي مَا دَقَ الْمُتَالِمِينَ مِنْ الْمِينَ مِنْ الْمِينَ مِنْ الْمِينَ مِنْ الْمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمِينَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمِينِي الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمِينَالِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ الْمُتَلِمِينَ مِنْ الْمُتِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِ كافائت وبمعنى إنب ومخصى وعالزنز آنده الجليل جليلانكه موصوف الشدبصفات جلالا ذعنى وملك وقذرت وعلم وتقتسل زنفا يُصن شل وُجليلست كمكور است بيش و مزيز كى ويست است سنبت با ف دفيعي الكربيعنى كميِّرُ الحَيْرَعَ بَ منكوْ يَنْخُلَة يُّكَ بِكُوُّ وَقَيْكُه النغله خوب الزباانديابسنا دونرعزب طلاكريم وكنى سيكندكه دائر باشد نفع الوواتان باشتنأ النجيد معنى ديك منزآمان مثل جفاد مقضل وعزيز ومغبود وضفوح التقيد يعنى خافطي خائب فتود ا زُوچِيزې د رُقواعد شهيدى مَذكوراست كه اوبمغنى العلاق عالمانت الحير عني است كد فركا ومضطري لاستا مفل ولانجوا ندالجابت كندوآغا تمفاليقر

ا وُغَاليْست بَرْفوق خلق خود باين طريق كه قاد رر بَهِ شانت فرق سيان دفيع انست كه عَلى المعْ بَهْ فَاقْتُلَا وَكُلَّادُ وكاه بمعنى علومكان ورفيع بغنى رفعت ومكان بن بنابرين توصيف حَقي سُنْجانةُ وتعالىٰ باوْغين عَند بلكه توصيفش فيع القدروالشّان سكنندالكيما يعين ذوكمريا وكنزيا بمغنى عظت وشادات واورااطلا بملك ننزميكنند زمراك ومزيكترين آن جنريستكه طلب كرد ، ميشودا زامۇرد نيا وبعضى كفئه كركينى آن كسى سُت كه بزرك باشدا نهشا بهت بخلوقين و كؤجك لإشديش جلالا وهزيزدكي ويمغنى ستيدنيز آمن جنانكه عرب منكويد كنرالقن ديغنى سيدالقوا المحفظ حفظانك حافظ دولمشات موجودات باشد وزائل كرداند قضا دعنضرتات كاباين طريق كحفظ كندا و لاازتما . شدن وحفظ عندتما وامض وا وآنجه درّ ميان اينها ست وحفظ كندعد خود ذا زمها لك بمانك ما فظ وحفيظ بمعنيقية ومهين اشت وبغضى كفته اندكه حفيظ مؤضقع

فضلتى ودف

ستعنى لاشدانخلق وايشان با وعيناج التنديس لوا منج وابستكى بغيرنا الله دردات وته درصفات للك ومنزه بودازعلا فربغيره مركه دردات وبادرصفاد وانستكى بغيرداشته فإشدد وبجؤد شايدركا نسريق بنوبود براوعناج بود بآن غيرواي درحوار فوت متصورته المعنى مغنى خاشت كه توانك زكرها دروسينامزا بتوسعة دردزق ايشان ومحناج نكودانيد انغيرخود المحكيما وكسكانت كه خلقتا شازانيكم وكتنين ومضوطكرد وفيلق فج وخلل واجرف فبكناشت مهزراد رجا يخود وحكيم بعنى المنز آمن واذاب عناس فرونيت كه حكيم آنست كه كامل لإشدد رحكت خود چنا نكه عليم كه في شت كدكا سلور علم باشدالود وداوكسوانت كه دوست سيما ددر بدكان خود طاو لاخيا زعبا داست وقبول متكناكا انشازا الجيك المتافي عديمعنكم انت ومجندك كانت كهكوش فاسع فإشدوما حديجنيست كه عطا بإشراسه الشدوبعضى عنه الدعيد بمغنى كريزغ بزانت ك

وبمعنى بجنيات وكاء كمآ يدبمعنى غالر بوسوسهاي صد سنانكه سيان آن وطالر حجاب نياشدوا ذنيانت قولتعا فغن أفرب إلية من ميلالوريدا لواسع واسع مغنى توانكن است كه شامل و زوسنع زياً شد توانكرى او د ذويشكا بنفكا نراؤسنع لاشددزق افبهينع خلق وبغض كفتهاند اوكسانت كه مينج بيز بالشدكه عارا وعطيس بود وأذ قَوْلُهُ لَعُمْ وَسِعَ كُلُّ شَيْءً عِلْمًا وُد ركتاب مِنْهِمَ لَشُول مذكؤرانت كه واسع واشتقا قكرد اندان سعت وسعة مايكا ما ضافهم يكنند بعالمزامًا وقني كدا خاطة بمغلومات بنيا كرد الشدولارد نيكراضا فدميكنند بإخيان ين وسنع نا فى بعنى اخيرًان وَبْبِط نعت باشده مِرْبَقدير وانع مطلقخدا رتعالى بإشدنيراكه نظركرده شودجر علم اواويراكا رى نباشد ملكم آخرك ود دلجا راكومداد شودا زبراى كلئات او ماكن نظركود ، شؤد باخسًا نعق اوهنع نمايتم الزانيا شديدانك مرنعتكه انفيلوت موجندبسيا دوبرفك بؤد متناهيست يراوجي فإشه كه اينمرقسنع دابرواطلاق كنندالغني يعنىكسىك

فعلى عدة

ود كالمعنى عقد وملحاء نيزاً من وتوكل عف التعا واعتما دانت العقوى اوبعنى قاد داست عرب سَكُويد قُوِي عَلَى ٱلشَّيْءِ هِرِكَا ، قاد ريز وشود وسُسَو نشود برفع وضعف درخالا داحوال وكا ، بعنهام اكفؤه مى بدالمين يعنى قنة سيتخكم كه عارض نشود لرا سنتجعد دنيا بداتزا ماندك ولاحق نشود اؤراسفة درا فعالش الوك واوكنى استكه مستقل الله نبضت بندكان مؤس خود وقول خلاكه إنَّ ألكُفْرِين لا مَوْ لَكُ فُرْمِعِيْدُ لَاسْتِ كَهِ هِي ناصْرِي نيست ايشانران متولة درام قائريا ورانير ولميك فيندكما قاكالله تعالىانت وَلِيُّكُ الدُّنيا وَالأَخِرَةُ بِعِنْ سَوُّ لَا مُرْمِنْتُ وقائمها وست دردينا واخرة توله تعا والله و وأليكونيك يعنا وستولئ انتان بإعاضلاح خالا يشان وبمعنى ناصنين آمده كمَّا قَالَاللَّهُ ثَمَّ أَوْلِيَّاءُ الشَّيْطَانَ ﴿ أنضا والشنطا والمولى كفئه اندكد د ن فستان دريع كدد زولحنه شدواو بعنا وليمنز من كاقالة النِّينِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُنْتَ مَوْلًا فَعَيْلُ اللَّهِ مِنْ كُنْتُ مَوْلًا فَعَيْلُ

انعانت قولة تعالى بَلْهُوَةُ إِنَّ عَنْ يَعْمَا وُمِّ إِنَّ عَنِينَ كزنداست مِرَى كفئه كه مجيّد د رقول حَقْ سُنِحان وَتَعَالَى والقرآن يجذد بمعنى شرنينا نست وشيئه شهد زخت الله فر مجيَّد كنانت كه شرنيف باشد دات أن وجنيل اسَّا العَالَمُ الشَّهُ يُد شهدكس انت كه ميج خيزان فائب باشده كا هست كه شهدى عنى عليم ما شدا زيخا ست قوله تعا شَهَدَاللهُ النَّهُ اللَّهُ إِلَّا هُوَشْهَددنين آيه بعقها الله الناعثا وزناع كنند وخلقا شنت درنشا ، اخرىعنى مدفيين وفرستنه اشتا ايشا زاانبراء حاسالحي حق انست كه سخعة ؛ ناشد وجودا و واز نجاست قوله تعالى أكيا قنزتما اكيا قرايعنى كاسة ازروى حق وهيم شكر دربود نا فنرو قُولَمُ وُلِكِنَّةُ عَقَّ وَالنَّا رَحْقَ بِعِنْ مِرْدُ ثابث ومتحقق اندالوكل وكسيانت كه كافي ويوقو است با فرجينع امور وبعضى كفنداندا فكفل ستكفيل لماشد بارزاق عباد ونجا آق رد مطالح اينتا زا وانتجآ قَوْلَةُ تَعَالَيْ حَسَبُنَا اللهُ وَنَغِيمُ الوَّكِيلِ لِغَمَا للهُ تَعْبِيد انت سلوا وتستعترين كفيلىكه بجامي وردا سورلاد

فسلسى

فغالمدرك انت نيركه كسنىكه اورا فعلوآك نسيت ميت است وكنترس درجة ادراك آنسة كه مدك لاشعۇر بنفس خۇد لاشدىش كىكاملاتىن كد أنذرج لا شدجيع مدركات تحت ا دراك وبخوا خارج نشود مَد دكيا زعلم المخلوق انفغلا ويشح سطلق خذاست القيق فرا وقائردا بماست كه دوال كذات ونهدوبسبا والشدقام مرموجودي درايا دوندبير وحفظ آن وبعضى عنى قيق مينين كفنه اندكه اوقترانت برجمنع اشيابها يترانشا الوا حوالبياض واجذيكني عنوا ومشتقانت انجذا توانكرى ونصف درزق واديجانت قولان فِالدُّعَاءِ وَلا نِعَعُ ذَالِجِدَّ مِنْكَ الْجِدَّ بِعِنَ سَكِيطَاحْد غنا وبخت است دردنيا پيش تونغع يا ونميڪ ندد و عُقبًا بالكه خِيزيف النافع سيكندد لآخرت طَاعَتْ وَايُما نسْت بدليْل فَوْلَهُ تَعَالَىٰ يَوْمَرُ لا يُفَعُّمَالٌ ولا بنؤن الا من القا بقلي سلم ونيزوا جد كؤيندكه حايل بالشدميان اووميا نفرا داوحايل

مَوْلاً: يعنى كسى كه من اولي بؤد منفسل وعلى على السَّلَا اولى است ادونيفسل والجئيل حنيد آنست كهستني باشدمدرا بافغالخود درسراا وضرا يعنى درخوسحا وببحالى درشته ورخا الحضى اوكسى استكربعار خود عدواخطاكندجيع اشارابخو مكمر شفال ذئ وإنوني نشود المبند عالمعيد مديكما شتكه ظاع كردان اشيا داا ذر وعي حتراع ومعيدا تست كه عايدكرداند خلق ما معلانحات بسوى تمات وبغدا ذا واعاد. كندايشا نرابعدا زمات بسوى حياتكا قال الله تعلى وكنت أزانواتا فاخيا كرفز ينتكر فرنف ك فرالد تُرْجِعُونَ الْخِلْ لَمْنْت يعنى ذنك منكردًا ندنطفهُ مُردُهُ وبعدازان برؤن مي وردخلايق زناه را وزناه سنكر طانه اجسام لاباغادة ادواح بشوى يشان انجمتعيد ونشورى منزاندزندكانزالي اكسكهاستهز كزمؤجؤد يداوزا يلفشك وهنيشه موصوف بجيق بوده ولحاديث نيشود اولانعدانحيات ونسات بعبدا زموت د رسنعي الشول مذكورانتكحي

موت

كرد، بغدا زان كفت قوله تعالى لمرتَّلِدِ وَكَمْزُيْوَكَدْ وَكَرْبُولَدْ وَكَمْزَيُكُمْ ا كفواات لعني هيخ خزا دوبئرون نم إيدا نكشف فكذ ولطيف مثل بنس وطاد رغيشودا أونذ وزاحظ نوم وغدو دلجا ورغبت وسنبرى وخؤف واضدادايها ويجنين اوبرون نيامن اركشف شِلحنوان وسَا والطيف مثل بصروسا بزالآت ابن جنبية معفى لصّمد كاچنين كفنه كه يعنافست فاير بنفنه ومستعف انفيرم فيستانحضرت امام جعفها د وعلينه اكتلام كه سيغم ود دُوزي بيش مُدم كر وها زقل على آمدند انجت تحقيق خندستشله الآنجلة تفسل كممد بوديدا كفت تفسيراودر وست قاوينج حرفست مزجرف دلالت ميكندبهك مغنى شلاالف دليلاست برانيتا ووي اين قُول خُنات كه شَيِدًا شَدًّا أَنَّهُ لَا لِلَّهُ إِلَّا هُوَ فِي تِنْهُ ميكندبر الومنيتا وعطادك ليلست برصدقا ود مكلام وكدرصد قامرا ود رّحق بندكان ومنم دليل ستبرماك اؤكه مكذ ذا يُل غيشود ودالد لينال شتبرد وامكه منن اذذؤالاست مبستاذا مامخد باقهله السلامكه

لولجدالاجد مردونالالتمنيك نندبر معنى قحلايت قعدم تجزي بعض عنه اندايتان مرو بمعنى فردى ندكه خاص لفتنو دازشى ومتعد نشودين وتعرقهميا ن ايشًا ن بجندجيز است كي تست كه شيخ شهند فربنيده ك واحدمقض است كدنسبت نبأ شريك نداشته الشدواجد مقنض آنك اوراشيك نا شدننب بعنات و و كم تكر صاحب عن الماع لود كه واخداع ماستانا جدبست مورد نيراكه افرااطلاق برا ولمالع قا وغيره منكنند واحدا اطلاق منكند مكزكرة كالعقل القعدا ومعتريست كه تضدكننا يثو اؤد رحوام وبعض كفنه اندكه اكتمانت كه باق بالله بعدا زفناءخلق ويستلز حضرت المام حسين علاكيل كه فرمود يعنى مدانست كه ستى المشود بسوعا فبرك وصدد ايركسفاست كه فايل نشك ويميشود وهيخون نيستا ولا وجري نميخوذ ونمي شامد ونميخوا بدمنقول كه اعلىصن انحضرت اما مرضين علينه السِّل سُوالكُنَّ انمغ فالصَّمُ لحض يت فرمن و ندكه خلاى تعاليا في القسير

فصلتى

وقت اوكرفنه بشعدم خوا هش قدح د رقدرت اوغيكند المقتدد يعنى قدرت تامتكه منع سواندكردا ولا چنى ازملدا و كشيخ شهدك فته كه مقندرا بلغان ازقاد داست ديناكه اومقنض ظلاقست وبقدق طلقه موضوف نميشود مك رخما المقتم المؤخر يعنيا ف منكنارد مرجيزي لادرمنزلة خود وترتب ميد اشياراد ناخراج آن ازعد مربؤجؤد ودرتصويرودن انهنه ينفجى عكست مقضى أناشدين الماسيل كه تعديدكنداناشا ييزيزك خواهدوتاخيركند جنياك خواهد الاقل الإخريسى من عيزيس ادف بوداوتاب بود ، قبل زوجود اشيابي آنكه آن قبل ط ابتدائى بإشدرا وبإقيست بغدان فتاء خلق اي آنكه النعد لانتها و باشد الظّامِر الطبع في المست كه ظهنورش يجتها عظامع وبراهين واضيئة والهبهجة برودكا دئيا وكيثؤت وخلائيت ولماشدبس منج موجو نيست كها وشا هدبو خودش نيست وهيج مخترعي نيست كها ومظهر بتوحيدش نيست وَدُنه جنيا وُلا علامتينة

منفه ود معنى لقيمد سيد مطاعيست كه بالاي احتريا مى نباشد وبغضى كفئه اندآنست كه منزه باشدانكو وضادا لقدد القاكم دونيك معنى ندغا يتشد وقلير سالغه بشترات ومعنى فادرا يجادكنن شئائ باحتيار بنيآنك عزويشتى باوعارض كردد وقدير آستكه قدرتشفيهتناهى الشديس فالبغاز قالدة وبنابرين غير بخانر وتعالى متضف بقدير نميشود بلائك قدرت توانائيست ازايادشئ وبعض تغرقه كرد اند ميّان قُدُرَة اللَّه تَعَالَىٰ وقدرت انسان بانك وقدرُّ انسان مينى استكه او لا توانا بى سان بسبن آجية ا فعل وقد ق الله عالت ازمنني فوذ ن غراستانو دركاب سؤل مَذكورانت كه قادرآننت كه اكرخوا بكندواكريخوا مدنكندوقدرت سرؤط بخوامثر عالة كالحراج قحملا عدائن عاقدة وتغول مرتسية مطلقاست خوا اعتبارخوا مش كوكنيم وخوا مكينم فيراك محق تعرقا درائت براقامت قبمت درس ما الماخوامش باقامتش ندارد جراكه علم البق تعلق تقد

فصلى و

بلانكه قولل نمزيّر إلحنس بمعني آسنت كه دوچندا نه فيكوّ تْوابْ نْااوِيرالْمْيُ وْيعِيْ قِبُولُ مِنْكُ نْندتوبِرْناا و دسيكذردارعقاب بمغنها دوالم يسكفواهم برفى مننه يعنها دقس دن وكند ويكن لماجوهرى كفته كه بعنى تساع واجيا نست ودويحاح مذكونات كه بمغفى طاعتيات المانع مانع دومعين د معنى داردا كرفشق انسنعه است معنى صب است قالاً بعن حرما وبس عنك لمانع الكسيست كنفة والخاطمسكند فبالمخد لالاتنع منكندكم منتحق بإشدد لآخرمتع بمغنى جرمانست ببانكه منعاق حكمتك وعطائينع الجودورجت برهيجس مروم نمتيواندساختكس راكم واعطاكرد فحبش هِمِكُسْ تَعَ مُنْكَ نَدكُنْيِراكُه الْوَلَاعِيُّ ومِلَاحَتُمَانَعُ معنى ديكرنيروت تعنا زكرسع سكندا تتبامله ونقضانوا وزاباك واذياك باعاندان اغياب كهخلق ومهياكرد البراع حفظ العالى يغفه الكآشا وشول برؤ وبمعنى مغتمرونا ضرنيز آسده بلانكه ولايت

كه دلالت ميكندبر انكه اق فاجدات بدانكه ظاهر بمعنى عالى م ليداد بنجاست قوله صلى لله عليه و اله أنسَّا لظَّامُ فَلَيْنَ فَوْقِكَ شَيْ يُعِفْ تُومَى عَالَى وهِيْ خِيزِ فَوْقَ تُونِيت وبمعنى غالب ينزى لدواز يغاست قوله تعالى فاليدنا المنن المنفا على عدويم فاضحواظا مرس اعفالبين ومعن الباطر آنكم محتف إشداذا دراك ابطاروا وتوحرخاط وافكادالصارالنا فع يعفا وبالك ضرّ فرونع است ضررميها ندكسم لاكه خواهد ونفع ميراتك كه خوا مدشيخ شهيد رخمه الله كفنه معنى يردوالكم آنست كه اوخالق ضارونا فعست المقسط يعني وست غادلة رحصرور والميمارد جورد ران وقسطين عدلانت وازينجاست قُولَهُ تعالى قايمًا بالتينطِ عَني بإلعُذلِ الجامع بعني وكسيست كهجع شكندخلق را دردورقياست بإاوجامع وصفها عحد فثنااست وبغضى كفته اندجامع كنبيست كهجع كرده فضأ وفواكرفته مانزه مكارم لاالكروا وبغيج باستفهم كردنست الخينا مربابي كهعام باشكجيع خلق دا

نسلسي د

بلغ ا ذرحَنتانت ما للك ٱلكُلْكِ معنى أَى ا يِضيت كه ملك بدنت اؤست يعنى تجت قدرة اؤست وبمعنى مالك ألمك نيرآمده ذوالحلال والاكلم شيخ شهيد رحمة الله كفته كديعنا وستصاحب عظت وغنًا سُطلق وفصلهام أبا يُكْنَهُ عَلَى اعتقاقة عَنَّ المُحْسَنِينَ المُحْدِينَ المُعْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُحْدِينَ المُعْدِينَ بمانتد ماكرا شكنند وكافها ونشوندخ والظول يفتح طا بمعنى فضلالت يغنى فيمتفضل المت بتراعثا بندكا وأستتق آن باشندد ردنيا وآنيرة مكركفار ذُوالْعُالِحُ بِعِنْ صَاحِبِ زَجًا تَكَ آنَ عَلِيالُانُ كله طيبه وعَلَما الجنت بآن درخاتي كه تَرْق منحند مؤمنان دران درخته النّون بادرا شي كنته مغنى في آنئت كه معنی وآنست كه می بینند كؤران بنوراً فخط سكنند كمرا مانهماليت اؤبعني ماعتى كورنداد حق وييش كرفته اندطريق مضلَّين للاؤك غيرا : كشلُّذ بسببايتان بعصيان حقّ سُجُانروتعالى بنُوْرخوُدل المستقيم بانشان منمايد وماليت خودانشانزان كلغ بيرون مآودا المادى يعنآن كرمنان كردخلف

يفتح كا وبعنى ضرت است ومكشر فا وبعنى مارت ولاية بفتح ما وبمعنى زُبُونيته نير آمان والأينجالت قَوْلَهُ تَعَالَا مُنْالِكَ الوَلِاَيَةُ مِنْهِ أَكِقَ بِعَنى در رُوز قياست كفا رخلال يزودوكا سنيانندوايان باؤم آورند وتبزا سنشوند ا ذان معنوديك بن عباد منكردندد رد نياللها لإدراي كفته كه متعالى نشتك منق الشائصفات غلوقى وهروى كننه مغنى اؤالنت كه بزرك استاز افترا فافترا كانتراك وبمعنى عالى نيز آمده ومغنى تعالى لله يعنى بأذكان استانين فاطنت كندالق تؤا بازمنيغه المت بغنان كمالت كه قبول شكد توبراا انبدكا نخود مآسان سيكرداندا نبائ ايشان اسلان توبه فاومز عندتوبه طاد بشودا زبندكا واخ وقبول واقع ميشود ومغفى توبة الانكشانكا هشت المتنقم مننت م انست كه سالغه داشته بإشد دنعقق كنى مخوامدد رقواعد شمندى مذكورانت كه سُنْتِمْ يعنى شعباى عاصيا ما التي يفي افست دحير ومفرال برعباد وبعضى عنته اندلافة

فضلتى

هر مُسْتَقِيمُ اسْت يُالْوَكُسُ اسْت كه جارى ميساندلمو لابتدبيات خود بسوى غايا تثرالصبورا وكسياست كه مِلنَك نداولا تعِيْلِيَ شَتْانِك زدن فعليقل انوقت لا آنستكه جرانك نداؤلا تعييل بعقوبة عاصيا ن نياك ماؤلستغنى استانشتابكين حِلَاكُهُ خُوفِ وَفُوْتِ شَيْنِشْ نِدَا رِدِ ٱلرَّبِ رِبِّ درلِغَة بعنى زنسانت ماك رسّاندن شئ است بسنوي كالد اوبتدنيخ وضفكرد اندحق شنا انروتعاله البرت انجت سالغه واطلا وتني سندم غيرخدامكر القيد مُثل كبتِ المُصْنَعَه اختلاف كرده انددراشتقا تَدِّعِيْدُوخُهِ أَقِل آنكه المستقازمالك است ينانكه عزب منكوليدت إكتاريعني لمالك داردفع المستقات المنتفان المتنافة المنتفاة المستقالة المنتفاة النا الحدُكا فَسُنغُ نَبُدُخُمُ الْبُود رئين اليت بعني الله مراتنكماوستقائدانتهبوكانيان قَوْلَهُ مُنْهِ عَالَمُ وَتَعَالَىٰ وَدُمَّا نِنْكُ مُ يَعِنْمُ لِيتَكُنْنُهُ شماسمنيه كرده اند ولد زوجه فابركينه ازبرا كآنكم

بمغرفت خود بيواشطه يابواسطه أوله كه خلقت كردر انجت عرفان وهلايتكرد اليرصوانات لابصا ايشان البديغ يعنى انكسىكه ايجادكردخلق لاازروي ابناع واحتراع بالنصر صورتي ومثالى سابقانؤ مشامعه كرد ، ناشد الباقي شيخ شهاد رحمالله كفينه وموجؤ ديستكه فاجب باشد وجؤدا وللنائة ازكافيا طاحب واهروصاحب عاة اللاع يحقته اندكه مغن باقاتستكه بقاعا ولاحذي ونهايتي نباشدوعاض ننفودبروروال وصفت دوامخدا وبقاءا وشليقاء حنه ونارود وام اينها نيست نياكه بقاءحق مجالة وتعالمان لمطابدنيات وبقاءجتة ونارغيرازلى ومعن اذل آنت كه ذا يُل نشده باشد ما بدى آنت كه ذا يُر نشود وجنة وناريخلوق شاهاند بعدمًا ئىكەنئود اندالوليشوارككماسه باق لإشد بغدانفنا عظو ولاجع شوَّدُ بِسُوكُ فَامْلاك بعدا زَفِنا ي ملاك الرشيد شنيد آنست كدونما يدخلق دامطالح انشاذ وبعضى كفنته اندرسنيد بمعنى حكتست يزاكه تذبكيش

ففلسي

فاددشك برين كداطلاق المبخداستوان جنانكه دردتاء حَوْش كبيرمذ كوراست كه المام نين الغابدين عرد وايت كرد واذبد رخودم اما محمين عليه السكلام وافا زعلياس ابي طالب عليته أكصلن والسَّلامكه خَضِرة لا ذَاكِوْدِ وَالشِّخَااطلاق كرد، بهدا ومقارن اخته سانجود وسخاج اكه فرق مراذف انددراس مركم وجواناطلاق درد عامضيق يَرْمِدُكُوْرَاسْتَكَا فِي قُولَهُ سُنْجَانِدِ مِنْ قُوْلَ مِنَا أَخَامُ وَ سُبُعًانَهُ مِن سَعِيمًا انصَى أَبِسَ مَركاه اسْمَ سَعًا موسمِ نقض بباشداراطلا واوبهخدا شدنيداكعفا يعفيعنا شقوت انبراي جنعى فطاعى ولجاغى بإشند تكذيد بمعنحنا افي كفيْه اند شَمًّا لللهُ عَضْنَهُ يعنى قَوْيُ بِكُرِدا نا دخد بانويا ولا اكتاص بعنى فيرائت ونصيها العهدر نصرة وا وبمعنى معون رئي هراد أو بمغنى عيز الشنا العَلَّا ا ومنالغه د رعلم انت يعنى كندكه عالم مينعمعلق البشد أيحا ق عدد واندمانا بعلام وكفته اندعكة تا دلالت كندبرتجتيق مبالغه ومشعرلا شدبائك

تربيت سيكندذوج اورا بنوا وبمعنى مربوب است السيد ا وبمعنى مَلِكَ اسْت وستبدأ لقوم ملك وعظيم ايشانل كُوْمِيْدِكُمْ اقَالَالْنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَلَيْسَدَالَعُرُّ معنى على عليه السلام سيدع بست عايشه كفت الياشما متدع بانيستيلد ضرت فهؤدمن سيد ولدادم وال عليه اكتلام سيدع بست بعدانا نافايشة كنت چنست معنى سيديض كفتا وكسيست كداطاعت ا وفيض المنت بمجنا في اطاعت من فرض المنت سنابن حديث سيدملكانتكه فاجب باشداطاعتاد الجواد جوادآنست كدانعام واحساك بسيارك مفرق سيا دا و وكرنير آنت كه ك ريركيزاكوينك لحظاكند بالتؤال سابل وجوادآنكما عطاكند بلد تُـوُال وَبَعْضَى مَرَّقِر كرد الدبعكول سالكُهُ وَالْ سِخِيُّ ميكونيد وَاللهُ سِخِيُّ منيكُونيند نشرا كه اصلَخَاتُ المنع منشود بزعه وكالعالخ المتاانينت كفئه كداين كلأم چزى نينت نيزا تفاعراد فيجردا شت كالبن الملاقا ويخدا خافر اشد بلك الذن الم

فضامي

عالمرانت واذيجانت قولة تعالى ويَسْتَلُوْنَكَ عَلِلَةً لَهُ كأنك وينعنها يغنى شؤال منيكسند تراان اعت لما كه توغالم بوقة آمدن ا وحفى بمع فالطيف نيزي آيدا لزاح يعنى خالق يُنا ذكر دقر آن آمان وَلَقَدُاذُ دُانُاسِعَ خَلَقْنَا الصَّانِعُ مَانعُ فاعلصَنعتسَت واطلاق صانع بهخلاي تعازان حمتستكه اوصانع بجبيع مضنوعات مَخَالِقَ هَمَ كَخَلُوْ قَاتِ النَّتِ بِسَ هِيجِ مُوجُولُدَى مِوا كَافِيَّةٍ كه فعلش نباشد شيخ شرف الذين اكمقدار درلؤام حذود آورد ، كه فَرُ ق ميّا ن صانع وخالق وَباري آست موجد شئ ومخرج اوست انعدمرسوى ومؤد وخالق تعتير كننده اشائت برنجيكه حكمتاؤمقنضي باشدخواء بوُجُود آيد لا دي آنت كه ايجاد كنداشارا وتمين كندبعض واازمعض ويكديمنورواشكا لآترى كين عالمرود فية بمعفى ليماست وان فياست قوكة تعالى كذ تُرْكِيْنَ فَعِلَ رُفِّكَ ٱلْمُرْرَدُيْنَ آير بمعنى لَوْتَعِلْمُ اسْتَ لَنْفَعْ يعنى منن ازجيع بدوقولة كتم الله يعنى تزير كندخلار ا وقولة منجانك بعني بن مندان وزاد مرد ببالكه

معنى نا يُدخاد فدرصفة است وصف منكند كَوْفَ فَالله وتعالى فابعلامة نماكها وموسم تانيت انت يعنى شىكه شامل باشدعليرا وبيئع اشابخونكه ميخ جيزنتوان مافتكه درتعيت علمشا مكشناشلالفا اوبمعنى متبدع است ذيراكه اطابعاع وإيجادايشا كرد ، وا وستقائت الفطريعني شكافنه كانخات قَوْلَهُ تَعَالِيا ذِاللَّهُمَاءُ الْفَطَرَتْ يعنى مركاه النَّمَانُ لَكُا شؤذالكافعكا فآنشت كه انبراعهمات جنيع عباد اكا فى الشدود فع كندايشان موذيات ايشانزابس مركه توكل روكندا وكا فيست وا ويس كنده حير كه عتاج بآن كرد ندالاعلى ا وبعنى فالناف الله على الله تغالى وَانْتُوْلا طَلُولَ يعنى كه شما غاليه وبمعنى فقاد امثال قاضداد واشيا . نير آمن الكويم يعن كثير الحيرة منكويدكه تخلة كزير وقتى انخله خوب بالبالة بأبنيا وونرعوبا طلاق كدير كسينكندكه دايترا نفعا ووآسان باشدتنا ولآن بجندمتعني يكرنيزان مَثَلُّجُوا دُّ مغضل وَع بَهْ مِعْبُود وصفوح الْحِفْي المِعْف

لمطانغ

فضليني

جينع اشيا يا ذوج اشت يا فرد سيمي شفع خلق است ذيراكدهما وزوج استكافى قولة تعالى وخلفتا كخ أذكا كاشل عزوايمان شفاوت وسعادت لهدى مضلالت لينل ونهائما والضرم وبخرجن والإنس و وبرخدائ تعراست جهالع شفع صفات خلق استاي ا فى سبدل باضداد ئىشود مثل قدرت بع وماساين ووتصفات حق شخانه وتعالى ستجراك واستفر بصفات خودانت بخبرشفع ووترصلق نيست كدذو شفع يؤم الثر ونناخت ووتربوم عرفه وايرم ويستأذا لمام محدالا قريم حفتم وترا دمية الستكه شغع شديخا مشتم شفع ليالي والأمانت ووتريؤمنيت كه شب ناشدبعدان وكآن دوزقيامست نهم شفع على وكل اندو وترجَّد صَلَ اللهُ عليَّه وَالله ومعمشفع صَفا وتران ووتهبت الله اليزام يا فصم شفع آدم وعوالت ووتر جة لنجاله وتعالى حوازد مي شفع دوركعت انصلق مغربت ووتركعت ثالثه سيزديم شفع درجات تبذ انت نيراكه آن درجات هرشغع اندووترد دكافي فنخ

تمنيه كرد واندصلن را بسنيم زيراكه سبيح تعظيم خلا اوتنزيا وست المزيد كان د يصل خاصل كفاد ف صادقاتست كه زاستي كندد وفعك خودوكم نكند ثوا كنيلكه وفا بايدكند معملا والظامريعني من الشاء واضاد واستال وانصنات عمات و غلوقات مثلحدوث وروال وسكون وانتقال وعيرا ينها تطهرمنن بودن اشت انجزيكه كلالتبا ألفيات اوبمعنه فيثانت وتيميكرد والدمغيث لابانيم غالثان بإعانك تقسع ومالغه درفتا بيشترات زيركه بنيامانت فرايد دستدك أوانده كان شده كانزاوًا لحاست كردن اودعوة مُضطرين لا الفراطات والمرد وبك معنى منفرد بريوسه وبا مزد خلق وتربك يرفا وبمعنى فردانت وبفتح اوبمغني حقه وعلاق وحازيون تفرقد بعكس ينكرد الديبا درشفع ووترجيد قولاست اول آنكه ايشان دفج وفردا عددند ومرابن زيد وحيا في كفته اندشفع وتركل المنزين كه خداى تعالى الخلق كرده زيركه

ليع

آننت كه تقدم برجيع اشاداشنه باشد يخنان تقد كه جودش را ولى نباشد بالما نق نشه للم شداؤلا عدم نعما في درنهج سماد آورد ، كه قد يُورد ونوعً انت كقيقي ومجازي قد نرحقيقي موجؤ ديست كاورا نهايد دريان ماضى نباشدوا ومخض بخلاست قديرمازى سوجؤديست كه دورشده باشدعهد الدنعدون حنانكه سيكويندكه بتآمقدير لقام قاضى سَى است كرحكم كندرمياد بلانكه قصابجندمعني آمده اؤل فضاء معنى وصية والمرسل قولةُ تعَالَى وَتَعَنَّى رَثُّكَ ٱلَّا تَعْدُمُ فُوالِكُوامِّاءُ قضىد رئين آيت بمعنى موصيت است دؤم قضاء بمعنى حكمانت نحوقوله تعالى وَتَصِّيَ يُنْهُمْ بِالْحِقْ يعنى حكم كردميان انشان عقسيم بعنواعلام أنة كَفَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَتُصَنِّينَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ يُلَّ يَعِيمُ ما اعلام كرد يدا يشانرا بسوى كنالسراء نيل جمال ميعنى فراغ چنانكدد رقر إن واقعست فالذا قَصَنيْتُ رالصَّلْقَ عِين مركا ، فان كرديدا زادا يآن بينموت

وآن هفت است كا فرج ا دحم شفع فرايض است ووترشنن بانزيهم يتفع افعالست ووتهنيت يعنى اخلاص شانج ممشفع عبا دتيست كه سنكررشود مثل ما ذو دون و زكاق و وترعباد تيست كه متكرد نشودمثلج معندم شفع جسد و دوست مركاه بالم باشند وَوَترُوح بَلاحسَداست عجدهم شفع معدومكة مدينه اشت وعترسيد ببيت ألمثتتر نوزدم شفع قرآن درج وتمتع دراوست ووترافأ درج بيستم شفع تؤمرالغراست نيراكه اودهم ذى الحيه است ووتر بومرع فه است نمراكه افينهم شهرمنكو استالفالق اؤد زلغت بمعنى المناه وبرآ ورنايات يعنى الكيم ليت كه شكافنها ولح مردا وبرآورده ارف حنوان وشكافئه دانرا واخاج كرده انونبات وشكافته نمين باوبرون آورد، جزيراكه الثوبر آيد وَشَكافته ظلت لا وصِناح ازوبيون آورد. شكافته بخراا زبراى ثوسيم بعضى كفندان يغ فْالِقُ الْكِنْ خَالِقَ الْكِبِّ وَالنَّوْاتِنْتِ الْعَدْيِمِ قَدْيِم

فسلتعة

297 58 24

ظام هذف انتدبيرا في وفاض كفته ازبيان ا وكأسف ا وبمعنى فرحست يعنى الحابت سكند مضطرين داكا هي كهاورا بخوانند وبرمندارد بديرا بدانك ضرفية خلاف نفعست وبضم ا وبمعنى لاغرة بدخا لي خير النّاجين يعنى وكيمانت كه نضرت بالاراز وصاد رميشة الوفئ يعنى وفاسكند بعفد خود وَ بجا م كا ورد وعن خؤدرا وفىصدعدروكنداست وبمعنى يخطئ لملد المان ا كسانت كه خل مندهد عباد را را عمال ايشان اكرعملنك انتجزاى نك ميدهد وكرك بداست جزاي بدا ومنرساندوا ومشتقا ذدين بعنى جا وا زيخالت كه كفئه اندكا تُدِينُ أنَّذُنَّ يعنى مجنانكه جزاميد مدجزاسا يعطن في درينون فاتحه تنسير مالك يوم الدين بمالك يومجن كرده وبغضكنه انددين بمعنى حاجست وافعرويست اذاباقرع ابن جوزي مَن كا بخود آلورد ، كه دين د رقر آن بكند بعني من اقل بعن جزاكمتوله تعرما الدِّين بمعنى للم كقوَّلة تعالى أرْسَلَة الله ذا لحادى ودين الحَقِّعينَ

كقولة تعالى ليقض علينا وثبك قضادني آيت موسة ششم بمعنى وجُوب عذا باست كقولة تعالى اَنْذِنْهُمْ يُوْمُ أَكْنُمْ وَادًا قُضِيًا لَا مُرْبِعِينَ فَضَّيًا لَا مُرْدِنِ آيت واجبالعنا بانت معتم بعني وشتن نحوقوله كان آنرًا مَقْضِيًّا يعنى هستا والمرنوشته شأه هشم بمعنى اتما مراست كمانى تُولَهُ فَلِمَا تَصَنَّى مُوسَى الْأَجَلُ قَصْلَى إِنَّ آيت بعنى تمام كردنت مم بعنى بعلى است كفُّولَهُ \* فعين سنبع مَلُوا سَغَضَيْنَ دُنِيلَتِ يَفْتَحَالَمُنَ دِمِي بعنى على الست كَافِي قُولَهُ القَالِي إِلَّا حَاجَّةٌ فِي نَفْسِ اَعِنْدُو تنا ما يعنها ماردم بعنى تقدرانت كا في قوله تَعَالَىٰ فَلَا تَضَيْنَا مَلَكُ إِلْلَوْتَ مِعَى قَدَّرُنَّا حُوا زَحِم بمعنى فضلح كم استكا في قُولَهُ تعالى وَلَوْ لا اجَلُّ مُمِّيٌّ لْقِدْنِي مُنْهُمْ بِعِنى فَصْلَ الْمُحْتَمِّ مِنْهُمُ المنان بعنى اعطاكننان وبعضى كفته اندمنان كسفى نت ابتداكنة غِشْنُ يُشْ انسؤال ونيزا تنت كه رُوكند بركمتي كه نُو سكردانداز ووبغنى صاحب بغير نزامن اشتاللين الوكسكانت كه ظامريك رداند حكت خود رابنهجكه

فضلتى

ذؤجوه موجب كترث وشك نيست كه اين صفات مذ درواجب شخانه ستعدداندس بامعاني ايشان ثابة ائت انباى واجب بنلازم آيدك ثرت دراوواين عالنت ياثابت نينت بإي البرطادق نباشدوجا نباشد صدق آن براؤة جواب اينت كه اسمى كه اطلاق ميكنيم بإوباعتبار وألاخطة غرلفظ القانسة ومعنكان ثابت استان بإي فاجبظ بنات أوب اعتبا ذامخارج وباعداى اوانضفات اطلاق كرده منيثؤد براومك رباعتبارا صافرا وبغيرميؤ وتخالق كه اطلاق كرد. ميشود برا وباعتبا رخلق إمراكا است يا يا عتبارسُل عمراز ويميون فاحديد معني أن سُلْبُ شَرِيكِسُت لَا بِاعْتَبَارِاضًا فيروسلب هرد واسْتَعْجِقْ حيد معنى ودرحق سُلبْ استحاله قدرت وعلم است من عتارانعنى واضا قنت باعتبارلانم معنى قاين كثرتهاكه مذكورشد خاصله رذات وا نيست بلكدد رامؤرخا رجست بنن نينت درا وذكركث نهاغِتباردات ونهاعتبارصفات بلكركاخلات

إسْلام حَقّ سيم بمعنى عدل است كقوله تعرّ ذٰلكَ مِنْ القَيْمُ چار معنى طاعتنت كقوله تعاولا يدينون دين الحق بعنى اطاعت نفيكننددين حقحق لايخم بعنى توحيد است كقولة تعالى خلصين له الذين يعنى خلص ندديد وششم بمعنى حكرانت حقوله تعالى ماكان ليالخذ آخاه أنى دين الملك يعنى درحكم ملك هفير بمعنى در كقوله نعر ولا تاخذك فيهارا قرفي ديا لله بعنه وي خُناهشم بعنى حساب ست كقوله تعر نوفيه الله ديم اكن يعنى وفامكندخداى تعران براى ايشان دين حق ايشارا نهم بمعنى عاقت استصقوله تعراً أَعْلَمْ إِنَّ اللهُ بدنين فنم يعنى بعاق ك فرحم بمعنى ملت است ذلك دِينُ الْقَيْمَةُ يعنى مِلَّةُ الفِّيِّمِةِ الشَّهُ يعني دُوري كُنُتِن عَافِية وشفاد زبدن مريض وازيخانت قوله تعركا ذامركنت فوكشفا يعنى هاه من بيارشورا وشفاميد مدي ددين مقام مندب مندك و رمنشود الله الكه ذات خىاى تعلىكست وتعدد رادراؤرا ، نيت بسنيست كسيرا بسب وجؤد خارجي فرضا ونداغتيا داونه بوجعي فصلهي

انفا مّذكورنيت ودرآخرفصل مى وتكرمذكور شذكه طاحجاب تؤحيدا نصادق عليه السلام رفايت كودة كه اشما سيصدو هَفْتُا داسْت فَخَلَاتَهَا كرذانيه أثما ى أثماى خود ماجها رجزو تا آخر كريث نينهرويست كعمرفناى تعالى لاخراما سمراشت الانتمار مقدسه مطيق ومرويست كهجها دهزا داخماست وكؤ لاكه تخضيص إين المما بذكر بنابرش كفا يشا فستم المما يًا بنابر شهرك وظهلو دمنيني أورد المالا بوجهي غير فاجؤه مذكون بترتيب مروف فلي بياء ندالف كالمفتراني استلك بإيماك الماتلة والحد ياآبة لااذب يااتدي تاا كاب ياا من لا أسّ من لا أماد لَهُ الْمَانَ الْحَالِيْفِينَ الْمَاشَفَةُ الشَّافِفِينَ الْمَانَ الْحَالِينِينَ الاحسن الكاليتان لااستهم النفوين لااكترترالاكرمية لااغد لالعادلين لااخت ألحاكين لااصد القا عني الأظهر الطاع رني ما أخم السّام بن الماضر النّاظية ياأنجوك الانجودين ياأنحد الراجين ياأنيس لفاكري يًا أَقْذَ رَانْقَادِ بِنِيَ لِمَا أَعْلَمُ الْعَالَمِينَ لِمَا أَعْلُوا لِمِنْ لِمَا اللَّهِ لَمِن

انجنع جات قاعتبارات كفنه ايضاصاحبحتب منتهالشؤلدران مستيخ شهيد رحثا شيعليه كذرق عدحؤد شحفته كدمهم الإصفات نزما ومعتزله نا است بنات وحلية وقدة علم واراد ، وسمع ويصرفك جاراج منشود بعلم وقدة علم وقدة كافنات وحياة نفن ذا تينت بن الجع مينشوندجيع إس مفات بناة سم مهنستانصادقة مهك بهتدخداى تَدّ را بويم س تجفيق شرك آورد ، وهزيك كه بنرستند معنى ذا بأنقاع أسمًا بصفات كروضف وده بالنفر خود لاوثاست رداندران دلخود لاوسكوس بنهاد دكاشكا ركهها دسل فمؤمن استحقا وكفته عَلَيْهِ السَّلَامِ فَشَاءِ مِن حَكَم لِلَّهِ مَرْخِنا يَعَالَىٰ فاست نود وندنا مرسل كراباشداسماؤ معنى هاينابد فراسمرا دُولِقي وليكون خلاى شغانه وتعاسفان وَاحِدُكُه دلالت سَكندم إنّاس الماجَعَالُ تخضيُص إين اشابنكرة لالت بزنفيها عنامنك ندنيز كعدد اذعية اغتملهم الماكم آسماي بسيارة ستكددي

ففلتى

مِنْ كُلِّ صَدِّدٍ لِمَا كَلَّ كُولِكُمْ إِلَيْ لِمَا تَمَّ مِنْ كُلِّ ثَا يَمِ مَا أَعْبَ مِنْ فِي مِنْ مُنْ كُلُّ فَاخِرِ اللَّهِ مَنْ كُلُّ فَاخِرِ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُعْلِمِ اللَّهِ ياآ قريَن في إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمُنْعُ مِنْ صُلِّمًا فِعَ الْمُلَّاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّا لِبِ يَا اعْمَامِنِ كُلِعَنْقُ الْمُسَرِّمُن كُلِّعْيْنِ يَا أَجَلَ مِنْ كُلِّ عَلَى إِلَا أَفْتِكُ مِنْ كُلِّ قَامِلَ الشَّكَ مَنْ كُلِّ شَاكِرِيا النَّعْرَمِنِ كُلْ عَنْوْرِيا اصْبَرَ مِن كُلْصَنُورِيا أَخْبَرَ مِنْ كُلِّهُ مِنْ إِيرًا لَذِينَ مِنْ كُلِّ دَيَّا لِهِ لِمَا ٱلْعَلَى مِنْ كُلِّ قَاضِكُ الْمَا مِن أصفان كُلْمَا صِ يَا انْقَدَّمِن كِلْمَا ضِ النَّفَكَيْنُ كِلَ نافذ الاخكم رك رجليم لاأخلق وكترخالية الأنذة مِنْ كِلْ مَا ذِقِ مَا ٱقْمَرَ مِنْ كُلِّ قَامِمِ لِمَا أَشْكُمْ مِنْ كُلِّ مُنْتُى يَا ٱللَّكَ مِنْ كُلُّ مَا لِكِ يَا أَنْ لَمِنْ كُلِّ وَلِي يَا أَنْهُمْ مِنْ كُلِّ وَلِي يَا أَنْهُمْ مِنْ كُل يَفِيعِ مَا أَشْرُفَ مِنْ إِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا أَسْطُ مِنْ كُلْ مَا سِطِ مَا أَفْتَمُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَالِمِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لااظهدَ مِنْ كُولِهَا مِرِلا ذَكُلُونَ كُلِّي هَا دِلا اصْدُقَ مِنْ كُلِّ صَادِةٍ لِالْعَوْدُ مِنْ كُلِّعَوَادٍ لِالْفَطْمُونِ لِنَا عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَ مِنْ كُلِّ دَاءِ لِالْفُونَ مِنْ كُلِّ مُعِينٍ يَالْوَهُمَ مِنْ كُلِلْ وَمَّابٍ يَا اَتُوْبَ مِنْ كُلِ تَوَّابٍ لِا اَنْعَىٰ مِنْ كَلِيَغَىٰ الضَّرّ

الخَلْقَ أَجْعِيْنَ لِمَا أَمِرًا بِالطَّاعَةَ يَالِّيهِ الْأَخَذَ لِمَا أَهْلَ النَّفْلِي فَأَ هُلَ لِلَّغُيْمَةِ لِمَا قُدُرُونُ كِلَّ وَيُدِيلًا عَظِيمَ مِنْ كُلِّ عَظِيم يَا ٱجَلَىمِنْ كُولِيَ لِيَالِمُ الْمُجْدَدِينُ كُلِّ مَّا حِدِيَا ٱدْوَنَ مِنْ كَالْمُونِ يَا اعْزُمِنْ كَالْمُونِيَا الْمُرَرِّفُ وَ كِيْرِيْا أَفْدُدُ مِزْكِلِ قَلِيْرِيَا أَعْلَى مِنْ كَلِّ عَلِيْ لِالْسَلَى مِن ﴿ يَا مِنْ لِمَا أَنَّهُ مِنْ كُلُّ بَعِينَ لَا أَنْوَكُ مِنْ كُلُّ مُسْئِرُ لِمَا أَفْهَرَ مِنْ كُلْ ظَا مِرْ إِلا أَخْفَى مِنْ كُلْ خَفِيَّ إِلا عَلَمْ مِنْ كُلْ عَلَيْمُ لِا أَخْبُرُ مِن كُلُّ جَيْرِ لِيا أَحْدَمُ مِنْ كُلِّ كِرْمُ مِا الْطَفَ مِنْ حُلِّلُهُ يَا ٱلْبَصِّرُ مِنْ كُلِ بَصِيْرِ لِمَا الشَّمَعُ مِن كُلِ مِينِيعٍ لِا ٱخْفَظُ مِنْ كُلِّ حَفِيظٍ لِمَا مُلْ مِنْ صُحِلِ مَلِي لِمَا وَفَامِنْ كُلِّ وَقِي مَا أَفْنَى مِنْ كُلِّ غَينًا يَا أَعْطَامِن كُلِّ مُعْظِ يَا أَنْ سَعَ مِن كِلِ مُؤْتِيعِ لِا أَجْوَدُ مِنْ كُلِ جَوَا دِيَّا ٱ فَصْلَ مِنْ كُلِ مُنْفِيلِ لِمَا الْعَمُ مِن كُلِ سنعيرالا سيكين في آسيد لا أنحد من كل ريم لا استد مِنْ كُنْ شَدْنِيو لِمَا تَقْوَى مِنْ كُنَّا فَقِي لِمَا خُدُ مِنْ كُلِّيمِنْ يَا أَخِكُمْ مِن كُلِّحَكِيْمُ لِمَا أَلْطُشُ مِنْ كُلِّ الْطِيشُ لِمَا أَفْوَمُونَ كُلِّ باطيش باأفؤم من كُلِقَوْمْ لِالدُوْمَ مِن كُلِقَوْمْ لِالدُوْمَ مِن فُ لِدَا مِرلا أَنْقِ مِنْ كُلِنَّا قِ لَا أَفْرَدُ مِنْ كُلِهَا أَفْحَدُ مِنْ كُلِّ فَاحِدٍ لِلْأَضَةُ

مضلهى ويدو

اللَّهُ مَّ انْ اسْلُكَ بِاسْمِكَ لِاثْقَةَ الْمُتَّوَجِّ لِيَرَّالِكِ النَّبُونِيَّةِ يَا ثَا فِكُ لَهَ مِن يَا تَاجِ الْعُصِرَاتِ بِشَدْرَتْم الأقاع فلوب المؤنينين بنيت وانتصاعا على والعليد فانعاله ويجينع المؤنينات ماآنت اعلانا النحرال المنوج اللفة الذاتك بالمك لاحيان يَاجَوْا دُيَا جَامِعُ يَاجَابُ يَاجَلِيْلُ يَا خِلالَ لِنَمْوَاتِ وَلَالْا يَاجَالَ النَّمُولَاتِ وَالْأَرْضِ لَمَا عِلَاللَّهُ لَا لَكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا المُخْلِل الشنع ياجا في الهنوم ياجينيم التعمد ما جادي القذويا جَدِيْدَالا بِيْلَ إِي حَادَ الصُّولِ الظَّالِينِي يَاجِلِيَّ الْبَرَا مِنِيَ عَالَ المُستَجِيرِينَ لِاجليسَ لِلنَّا حِدِينَ لِاحْتَنَّةَ ٱلعالمدينَ الصَّا عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَا فَعَلَ بِي وَجِهَيْعِ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا إِلَّهُ آخلة للانح الراجين على الله على النائك بالمك لْا حَيْ يَا حَامِدُ لِا حِيدُ لَا عَافِظْ يَا حِنظْ لَا حَنْ يَا حَسِنْ المَخْنَانُ يَاحَلِينُهُ لِاحْكُمُ لَاحْكُمُ لَاحْتُيَّا المار العزش كالحلواليزك والحسن القيا ووالماعاض كُلِّ مَلا يَا حَبِيبَ مَن لَا حَبِيبَ لَهُ الْمِعْرَدُ مَنْ لَا خِرْزَلَهُ الْمِكْدَ كُلْ مَا رِبِ لَا حِينَ كِلْ شَيْءُ لِا حَافَ الْعَرِينَ مُلْكَيْهِ

مِن كُلِّ نَصِيْرِيا أَسُلَمُ مِنْ لِمَالِمُ لِمَا أَشْعَارِكُ لِمَالِيَ الأنجى رف إنف الرَّمِن كُلِّ بَا رَبِّا طَلْبَ مِن كُلِّ طَالِيهِ يَا آدُرَكَ مِن كُلِّ مُدُرِكِ فِا آن شَدَ مِزْكِ لَ تَشْدُ الْأَعْظَةُ مِنْ خُولُ الْفُولُ لِمَا عَدَ لَيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِلْمِ المنقن الكفار وكل تحييل الشفكين فكالشهيدان تُصَلَّى عَالَحْدٍ مَا لَيْحُدٍّ مَا فْعَلَى فِي رَجَيْعِ الْوُمْنِيْنَ وَالْوُمْنِاتُ مَا آنْتَ أَخَلُهُ ' يُا آنْتَرُ الرَّاحِينَ السَّا ٱللَّهُ مَ اتَّنَا أَنْكُ إِنْهَا كاطِنْ يَاكَا رِئْ يَاكِاسِطْ لِا كِاطِشْ فَا يَظَّاشْ فَالِاقْ لَا كَاعِنْهُ يَا لِإِنْ ثِمَا مَعِيْ يَامِرُمَّا مِنْ إِنْ إِنْ الْحُبَّةِ لِإِمَا إِنْ الْحُبَّةِ لِإِمَا فِي التماء بغوية كالاراكبال بغيد دريا باعت الافوات بعليه يَا تَعِدُ ٱلبَعْدُ يَا بَعِيْنًا فِي قَرْبِهِ يَا بَلاْعَ الْعَاجِزِينَ يَا لَبُثُرُ وَالْفِ يَامَا تُرْعُمُ وَالْمَاعِينَ أَنْ تَضِيلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالَّهِ وَأَنْ تَعْعَلَ فِي وَعِمَيْعِ الْوَمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْتَ أَعْلَهُ الْالْحَرَالُ الْحِيدَ لتا اللَّهُ عُرافِي أَسُاكُ بِإِنْمِكَ يَا تَا مُنْ التَّقَافِ يَا تَالِي الأنباء عَلَىٰ مُسْلِمِلُنْ تَعْرِلَ عَلَيْهُ مُدِ وَالْعِ وَا فَعَلَا فِي ا جيع المؤنينين والمؤثينات ماأنت أغله الازترال إجابي

ing.

فصلتى

أَسُلُكَ بِإِسْمِكَ يَا دُاعِي كَا دَائِثُ يَاكَا بِرُيَّا وَيُعْفِيرُ فَإِنَّكُمْ لإدَالْ بِا دَيْلِ لِإِ دَانِ فِي عُلْقِ يَا دَيًّا فَ الْعِبَادُ يَا دَالِعُ المُمُوَّمُ يَا دَامِعَ الْبَاغِينَ يَا دَاحِيَ المُنحالَ فَأَن تَصْرَعُكَى لْحُدَّةِ وَاللّهَ وَافْعَلْ لِيهِ وَجِمِيْعِ الْوُنْمِينِينَ وَالْفُوْمِينَاتِ مَالَنْهُ مُلَهُ وَكَا أَرْحَدُ الرَّاحِينَ ذَالَ ٱللَّهُمُ إِنَّ أَنْتَلْكَ فَإِنِّمِكَ لاذاكوناذكورناذالدلاذاري مافيالانعنالذفر مَنْ لا نُخَرَلُهُ لِإِذَالطَّوْلِ لِإِذَالْكُوارِ جِلْ ذَالْقُونُ إِلْكِينَ فَ يا دُاكِتُلا لِ وَالْإِنْ عَلَى مَانَ نَصْبَلَى عَلَى عُمْ مَدَى اَنْ تَفْعَلْ إلى وبجَيمنِع الْتُومِينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَا آنْتَ اَهْلُهُ الْاَرْحَمَ لرَّاحِينَ وَا ٱللَّهُمِّ إِنَّ ٱسْكُلْتَ بِالنَّمِكَ لِا رَفْ كِا رَفْ كِا رَفْ كِا رَفْ كِا رَفْ كَا رَشِيْهُ كَا مَا شِهُ كَا رَفِيْعُ كَا رَافِعُ كَا رَجُلُو كَا رَجُلُو كَا رَجُلُو كَا رَجُهُمُ كَا رَجُمُ لْلَكُ وْفْ يَاكَا دِقْ لِلْ رَبَّاقْ يَاكِلْ فِي الْصِفْوَافْ لِلْكَاصِدْ يَا رَصَدُ يَا رَضِيَ الْعَوَلُ يَا رَاضِ عَلَمْ أَوْلَيَّا مِهِمَا رَا فِوَكُنِ المَّتَرْفَانُ الْمَاعِيمِنِ السَّتَرَعَادُ إِلَا ثُكُنَ مَن لاَنْكُونَ مِن الْمُنْكِدُ فَكُمْ اللهِ النفيقة من لا رفيق كه يا را بش كرة إنع لما كالدَّما فَا يادا بي أضاب الفيل ما التحدل ما رابط على فلو يا مل الكفف بقد كتهايا زاج الأرض بعظمتيه يارغكة العابدة

الخايث المماء بالشب الحابيل للمعات والانفان تَرُولًا يَا حَاشِرًا كَالْمَ بِقَفِ الْيُؤْمُ الْمُوعُودِ يَا حَاثَ عِبَادِهِ عَلَى شُحْنِينَ يَا حَايِثُمَ لَعَنْ قَانُ مِا لَتَعْتِينَ مَا حَاطَا أَنْ ذَار التَّالِبِينَ أَن تُصَيِّلُ عَلَى عَزِّ وَالَّهِ وَإِن تَفْعَلُهِ فِي يَعِيْمِ الْمُونِينَ فَالْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْتَ أَعْلَهُ لِإِنْ حَمَالِزَاحِيْنَ اللَّهُمَّ إِنَّ أَشَالُكَ مِانِمِكَ مَاخَالِقُ يَاخَلَاقِ مَاخَافِظُ يَاخَالِمُالْلُكِ يَاخِغَى اللَّطْلَفِ يَاخَا زِنَ النُّؤُرُ فِي التَّمَّاءِ يَاخَاصَ مُوسَى بكِلام يَامِنًا بِأَلِيَتُهُ وَلَيَا يُمِيَا خِلْنِعَةُ النِّمِينَ لَا خَادِلَ الظَّالِينِ مَاخَادِعَ الكَافِرِينَ مَاخَيْرَ النَّاصِرِينَ لَاخْتُرُ النَّاصِرِينَ لَاخْتُرُ النَّا كَاخَيْرَ الْوَارِثِينَ مَاخَيْرُ لَنُولِينَ لَاخَيْرُ الْخِيْسِيْنِينَ لَاخْتَيْرًا لَكُوْسِيْنِينَ لَاخْتَيْ الذَّاذِقِينَ يَاخَيْرَالْعَاصِلِينَ يَاخَيْرَ الْعَافِرِينَ يَاخَيْرَالْسَيْلَأُ لْاخْيْرَاكْاكِيْنَ لْاخْيْرَاكْامِدِيْنَ لِاخْيَرَالْتَاكِيْنِ فَاخْيْرَ الشَّاكِرِينَ يَاخَيْرَ الطَلْوُ بِينَ يَاخَيْرَ الْمُرْمُوْ بِينَ يَاخَيْرَ الْمُرْمُوْ بِينَ يَاخَيْرَ الْمُ المسفولين ياخيرا لمقصودين ياخيراللنك وري ماخير المشكؤرين ياخير الحنوبني باخترا لمدغوين ياخيرالشتا اَنْ شَيِلْ عَلَيْحًا وَالْكُورُ وَانْ تَفْعَلْكِ وَجِينِ الْمُؤْنِينِينَ فَالْوُرْمِنَاتِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ لَمَّا أَنْ حَمَّ الرَّاحِبُينَ ٱللَّهُ مِّرَاتِيًّا نصل وي و

الناك بالميك ياشا وديا شونيديا شاكر الشكور شَافِعُ لِاشْفِيْعُ كِاشًا قَالتَّمَاءَ لِاشْفِيْقُ مَنْ لا شَفِيقً لَهُ كِا المَرْفَ مَنْ لَا شَرِيْدُ إِلَا شَدِيْدُ الْبَطْشِ مِا شَرِيْفِ الْجُرْآءِ مِا شَارِعَ الأخكام يَا شَامِلَ اللَّطْنِ يَا شَاعِبَ صَنعِ الكِّيَّا يَا شَادَا رِيالنَّبِيِّينَ لِاشَا فِي مَرْضَىٰ الْفُومِينِينَ أَن تَصْلِعَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَانْعَلَٰكِ وَبِحَيْمِ اللَّهُ مِنْ يَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَا انْتَ أَمْلُهُ الْمَارِجِ الرَّاحِ يَن صاح اللَّهُ مَّ إِنَّ انتَلْكَ مِالْمِيكَ ياصَّنَّا دُيَّا صَابِرْ يَاصَنُونَ فَيَاصَادِ قُنْ يَاصَلُونَ لِاصَافِحُ يًا صَعَوْحُ مَا صَدُ الْمُؤْمِنِينَ يَا صَانِعَ كَلِمَضْنُوعِ مَا صَابِحَ خَلْقِهِ مَا صَارِفَ لِلْأَبْرَيَا صَابَحًا وَالمَطْرِفِنُدُ تَارِّرُ ياصًا فَالْمُلَيِّكَةُ يُعَظِّمُتِهِ يَاصًا فِي الْمُلْكِ يَاصًا حِبَ كُلْ وَجِيدُ يَا صَفًّا كَالْمُعْتَدِينَ لِي صَرْبَحُ ٱلنُسْتَرَجْبِرَكَ تُصِلِّ عَلَى مُعَدِّدٍ وَالْتُعَدِّرِ وَانْ تَفْعَلْ لِهِ وَجَبِيْعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ للوثينات ماانت آخله إلازخم الراجين فالله عراني اسُلُكَ بِإِنْمِكَ يَا صَّالًا لَكُتُونِيَ فَإِضَامِنَ لَا ذَنَاقِيًا صَا رِبَ الْأَمْثَالِ كَا صَا فِالْغِزِ وَالْحِبَا لِأَنْ تَضْيَلْ عَلَيْمٍ فآله وآن تفعل ن وجبيع المؤثينان والمؤثينات ما يَارَخَاءِ النُّوَكِلِينَ أَنْ تُصُلِّى عَلَى عُدِّ وَالدُّعْدُ وَالْعُلْدِ وَافْعَلْ فِي وَ عِينِع الْوُسِنِينَ وَالْوُمْنِيَاتِ مَا الْتُ اَهْلُهُ الْأَنْحَ الرَّاحِينَ اللَّهُمَّ إِنَّ السَّلَكَ بِإِنْهِكَ يَا ذَكُمْ يَا زَاكِمْ لِا ذَكُمْ الدَّارِعُ النَّبْاتِ لِمَا ذَيَّنَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَاجِرَ الظَّافُ مِمَّازِيد الخضر في عِلِهِ إِن تُصَلِّى عَلَيْحَةٍ وَالِهِ وَا فَعَلَاهِ وَمِعَينَا اللَّهِ فَالْفُومِيَّاتِ مَا انْتَ الْمَلْهُ لِإِلَّهُ مَا الْحَدَرُ الرَّاحِيْنَ مِيزًا لَلْهُمْ إِنَّ أَنْكُلُكُ بِإِسْمِكَ لِإِسْمُوحُ يَا يَحُ كَاسَلُامٌ يَاسَالِوْلَا يَتَكَّا يَا سَائِرُ مَا سُلْطَانُ يَاسَابِقُ يَاسْبُوحُ يَاسَرُمَدِي يَا سَخِيا سينى كاسابغ التعتفركا سامي لقدد كاساجرا لبخ ماسابق ٱلعَوْت يَاسَالِخُ النَّهَا رَمِنَ النَّيْل يَاسَارًا لَمُوَّاءَ بِالسَّمَّاءِ مَا سَيْدَالسَّا دَاتِ يَاسَبُ عَنْ لاَسَتُ لَهُ السَّلَامُن لاَسَنَا لة ياسريع الحساب ياسمين الذعاء الاسام الاضوات كاسادًا وليًا يُمُولًا مُرُوالعادِ فين يَا سُرُودَ وَالظَّمَا نِينَ إِ سِينِلُ الحَاجِةِ الطَّالِينِ يَاسًا مِكَ التَّمَّاءَ يَاسًا طِحَ الأَوْجَ يًا سَالِبَ نِعْمُ الْحَاجِدِيْنَ يَاسَانِعَا بِنُواصِيَ الْحَلْقَ أَجْمَعِيْنَ آن شُعِلَىٰعَكَمُ وَالِهُ لَا وَانْ تَعْعَلَهِ وَكِيبَيْعِ الْوُلْمِيْنِينَ وَ الْوُسِنَاتِ مَا اَنْتَ اَمْلُهُ اللَّهِ مِمَّ الرَّاحِينِ شِينَ اللَّهُمَّ إِنَّ

الجِيَاتِ لَمَا عَالِقَ أَبْوَا بِإِلنَّارِ عَلَى عَلَا مُنَا نِهِ يَا عَوْتُ كَيْ طرند يَاغَيْن كُلُّ فَتَيْر يَاعَانَةُ الظَّالِينَ يَاعَاتَ السُتَعْنَيْنَ أَنْ تَصِلَّ عَلَيْ كُورٌ قَالُهِ وَا فَعَلْ عَنْ وَجَهُمِ الوفينين وَالمؤمِناتِ مَا أَنْتَ آ هَلُهُ إِلَى مَا الرَّحِينَ فَأَضَ اللَّهُمَّ إِنَّ اسْلَكَ بِالتِمكَ يَا فَاتِحُ يَا فَتَلْ عَلَا فَرُدُ لا فا صِنْلُ الفالحِرُالِ فالطرُولِ فا يَقُ لا فاعد ما مَشَا وُلا فَاحَدُ مَا يُرِيُدُ فَا فِالِنَ الْحَتِ وَٱلنَّوَى فِا فَادِجَ الْمَيِّرُ فَا فَأَيْخَ السِّيّرُ يَا فَاكَ الْعُنَّاءُ لِمَا فَا لِجَالِحَةً لِمَا وَمُ الظَّاعَةِ لِمَا فَرَجُ كُلِّ جَيْنِ يَا فَخَرَالاً فَلِيّاءِ يَا فَأَضَّ مُو فِيلِلصَّلَا لَهُ يَا فَاقِد كُلِّ مَفْقُودٍ لِمَا فَارِقَ كُلِّ مِرْحَكِيدِ فَا فَالْتَ الرَّوَّابِ مِنَ النَّارِيْ فَارِدَ عَالَيْمَ عِيلَ مِنَ الدِّنْجُ لَا فَا نُقَ المَّمْ فَا يَتَ الأنض بعد تنقها أن تُصَلِّ عَلى عُدُ مَا الْحُدُّ وَافْعَلْ ب ويجينوالوُينين وَالْوُمِناتِ مَاآنَتَ آهَلُهُ لِاآنَتَ الثَّاجَيْنَ قَافَ اللَّهُ مَّراتِي النَّاكَ بِالْمِكَ الْأَقَادِ وْيَاكُمُ اللَّهُ مَّرَاتُهُمَّا ا يَوْمُ لِمَا قَيْامُ لِما قَا وَمُولِا فَا عِرْلِهِ فَقَادُ لِمَا قَدْ يَمْ لِا فَوَتَّي لْإِقْرَبِيْ لِا قِسَلْ لِا قُدَّقْسُ لِا قَابِضْ لِا قَاصِدَاللَّبَيْدِ الأعا عِنَى الخاجاب لا قايم الأزفاق لا فاتِكَ المرَدَو يا ائت المله الازم الراجير ط الله مّراتي استك باليد ياطفن ياطام فاطفؤن فاطبيث الأفليآء فاطارتين الاغتاء ياطالب لانعز باطاج الأنض باطاو كالتقاء ياطَلبَ لَغَادِرِينَ مَا طَارِدَ الْعُنْرِعَينَ الْعَمْرَانَ تُصَلَّى عَلَيْكُ فَالَجْدِوَا نَتَفَعَلُكَ مَعِيمِيعِ الْفُهْنِيْنَ فَالْفُومِنَاتِ مَاانَ أَمْلُهُ يَا أَنْحُمُ الرَّاحِ فِينَ عِينَ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْلُكَ بِإِنْمِكَ ياعَدُ لَ يَاعَا دِلُ يَاعَالِيْ يَاعِلِينَمُ لِمَا عَلَمْ مُ يَعَالُمُ لِمَا عُرِياعَ وَإِلَاعَ إِلَا عَ العَظِينُهُ يَاعًا ضِدُ يَاعًا طِفْ يَاعَظُوفْ يَاعَافِيْ يَاعَافِيْ يَاعَافِيْ كَاغِيْنُدُ الْأَمْكَانُ لِمَا يَعِيْدُ الْقُدُنَ لِمَا عَرِيْضَ الْحَيْمِ لَهِ عِنْ الْمُعَانِينَ ا غَائِمًا مِأْ كُوْدِ يَاعُوا دُامِ الْفَضْلِ لِمَا يَحَ النَّفْعِ لِمَا عَامَ الْمُوْتِ العامِلاً إِدَادَتِهِ كَاعَامِرً المُمْوَاتِ مِلْلاَنْكِتِهِ إِناعَامِمُ ٱلسُنتَعْضِمِينَ يَاعِضُمَهُ التَّاسِينَ يَاعَوْنَ المَثْوَكِلِينَ يَاعِكُ الوَاثِقِينَ لِاعِمَا دَالْغُتَمِدِينَ لِاعَوْنَ ٱلْوُمِنِينَ لِاعِمَادِ لعابدين أن تضلَّ عَالْحُدُ وَالْحُدُ وَأَنْ تَفْعَلْ فِي وَالْتُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْتَ أَهُلُهُ أَيْ اَزْحَمُ الرَّاحِينَ عَلَيْ ٱللَّهُ مَّرَانِ أَسَلُكَ بِالْمِيكَ لِاغَنَى الْعَلَابُ لِاعْفُو دُمَا عَثُو لإغاف والعنفرات لاعام خلق وبرخت لاغا يس أشجار

Service Services

فقل ورو

للفقران استكك بالزمك بالمزبل بالمنيل يالمقتل بالمنال المجنل لامفيد يامرية كالمبند المرتبد المحند الماجد يا ووجد المنعد المزود المشيد المستعد المؤيد المهد يائسدد يا متوجد لاشترد المتصدنا فوجدنا المحتدد لِالْمُصَدَّةُ لِالْمُقَدِّنِ لِالْمُسَيِّرِ لَالْمُهَلِّلُ لَالْمُكَّيِّنِ لِالْمُطَهِّلِ الم و المنظمة الله و المنظمة المنا الله المنظمة والمستفا لامستزيف بالمستغيرا مستعقم بالمستخفظ بالستريني لاستغرم لامستضرخ لامستفاد لامستعا ذالامستعا المُسْتَغَاثُ لِاسْتَكِي الْمُعَمِّدُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِدُ الْمُنَادِكِ المُخَتَّقُ مَا مُمَانُ يَا سَتَانَ يَا مُعِزِّنًا مُتَعَرِّنُا مُتَعَالِمُ وَرَمَا مُتَعَادِينَ المتك والمقطرا المتكلط المتطور المتعقد المتكل المنتقطيل المتطول التعكل الخيت المترجه والمعكن المتعطِّف المترِّيِّفُ المنسَرِّفُ المُستَعالُ المُعَمِّفُ المُستَلِ لانختَوْ يَا مُنتَقِيلُ بِا مَتَانَى بِالمُبَانَ يَا مُعِيلَ يَا مَكِ الْمُعَالِمُ الْمُ المكون بالمؤتن بالمهول بالمكفرة بالمبتني بالمكرالمخفية المنوس المهمن المتك إلامغلا المتنظ المعطما مُكَرِّمُ فَامُلِهُ مُونَامُعُهُ مِنَامُكُ لَا مُنْوِلُ فَامْذُولُ فِامْفَوْلُ قاصرًا لظَّلَةُ الغِرْمُ يَا قَارِصَ الشُّحُ إِ اللَّغُونَةِ اللَّهُ الْعَبْلِ يَا فَا مِلَ التَّوْبِ يَا قَا بِلِل الصِّدَةِ لَا قَادِنًا مِا كُونًا لِيا فَوَا مَر التَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ الْقُوَّةَ كُلِّصَعْنِ الْقَاصَ بِنَاءِ الماضين الأقَّنَ عَيْنِ ٱلعارِيدِينَ الاقارِيدَ المُتَوَّكِ لِينَ أَنْ شُرِلَّى عَلَيْهُ مَالِ خَدِّ وَالْحَدِّ وَالْعَلْمِ وَيَحْيَمِ الْوُنْيِينَ وَ الوُمُناتِ مُاكنت آهُلُهُ يُا آرْيُمُ الرَّاحِين كاف اللَّهُ مَّرَادُ آشك بانميك فاكل فاكل فاكل فاكتمانا كآبن فاكتنون يا كبرير يا كفيل الما في يا كم معص يالما في الشرور يلكا يترالأخزاب لاكا فلكؤشي لأكاد والتعوير فالكاشة التماء يا كا يَالُمُ عَلَا لِالْمُلْفَ الْأَوْلِيَّاء يَاكُنُ الفُعَلَّهُ يَا كَفْنَا لَشْعَفَا وِيا حَبْثِيرَ لَكُنْرِيْكًا يَبَاكْسُنَادِ يالكاشفالك فإتب فاكارتما كجنونيا لعارتة باكاربالأبغ عَلَىٰ لَا إِنْ تَصْلَى عَلَىٰ مُحَلِّو كَالَّهِ وَا فَعَلْ فِي مُجَمِّيمِ ٱلمُؤْمِنِينَ فألمؤنينات ماانكة فلة ياازيرالوج بريك اللفكان آسَكُ بايْمِكَ بالطِّفْ يَاكِبُ أَللهِ جِينَ يَالدُيدُ الْكَيْبِ يَالَيُّنَّا فَحُرُبُ وَانْ فَصَلَّ عَلَىٰ حُكَّمَ وَاللَّهِ مَا فَعَلْ فِي مِجْمِيْنِ المؤينين والمؤنينات ماانت آخلة الازعة الاحيريس فصلاف

المرعف المرهف لانستيث المجيث المرتحث بالمعقبة المُحَوِّفُ المُصَرِّفُ المُولِّفِ المُصَلِّفُ المُسْرِفُ المُعَرِّفُ المُعَرِّفُ المُعَرِّفُ المُعَرِّ يَا مُضَعِفُ يَامُفِي يَا مُنْبَى يَا مُؤْفَى يَا مُرْضَى يَا مُنْفِي الْمُنْفِي المُعْضَى لِمَا الْمُنْوِينُ لِما كُمَّا ذِي لِما نُحْزِي لِمَ الْمُسْتَحَدُ الْمُلْطَعُ لِمَا مُرْتَحَىٰ يَا نَجْتَىٰ فَامْزَكِمْ يَاغْخِنَا دُيَا مُطَقِّرُ فَامْقَدَّ رُفَامْقَلَا لامفتخ الاشتفر المستكثر لماستون لامصون لامتقر يالمصرر باستوالامت ين يالمكتر بالمترايا مسيرا المسيرانية يامكير ياغيريا لحكيث فاسكجزايا مكيرنا مقيد يامزي يًا مُزْتَحَىٰ يَا مُغَنِي يَا مُلْتَمَا يَا مَكُمَّا أَيْ مُعَاسِبُ يَا مُطَالِمُ مُعْنِبُ يالمعَرِّجُ يَا مُسَلِّطُ لَا عِمْرُ لَا مُنْفِيلًا الْمُعْتُلُ لَا مُنْفِقً لَا الْمُعْتَلُ لَا تُجْفَى لِمُعْلِنُ لِمَا مُسْبَقِي لِمُ الْمُطْعِنْ لِمَا سُمِينَ لَا كَرْسُولًا سُيلِمُ السُنْفَةُ مُن الْحَيِلِ إِن الْحِيرِ الْمُعَرِّبُ الْمُبْعِيدُ الْمُعَدِدُ الْمُعَدِدُ الْمُعَدِدُ الانخصت الانجاد بالمائقية مالانقرزالمقلل لامكرثر لِاسْعِثْ لِامْدِكُ لِامْجَيْتُ لِامْجَيْتُ لَا مَوْرِدُ لَا مُضْدِرُ لِلْمُضْعِفْ لا مْعَوّْي لا مُعَيِّشْ لا مُتَوَّى فا مُصِدُّ لا مُرْعَى لا مُرْمَى لا مُرْمَى لا مُرْمَى لا الشبف ليا مُعِلُّ لا مُناوي لا مُعامِّدُ لا مُعالِق لا مُشْبَثُ لإلماحي فالمعتدة فاشتدى فاشفعك فاشتكي فالمتكي فالمختيرة

فالمغضّ فالمرزّ فالمعرّ فالسّيقل فالحوّل فالمهوّل فالمرافظ المُجْزِلُ لِاجْتِولُ لِالْمُؤَقِلُ لِالْحُسِلُ لِاسْكَا فِي لِالْعُفِيرُ لِالْمُنْعُ المينعام المعفضل المعفضال المضيا المفض المنفخ ا مَثَّاحُ يَا مَا فِحْ يَا مُرْتَاجُ يَا مُؤنِنَ يَا مُتَوِّنَ فَا مُعَجِّزً يَا مُمَّلِّمُ لاشقيغ ياتميتغ بالمطّلغ باشبيمة بالنرتيعة بالمبتحة بالمفتر لانوتع لاسك يامنيع لاستطع بالحيظ لامقيط المت يامني بامنولل بالمتركل باللك ما معكك بالمطاع ياملا لامعاديامهنية فالجن فاستجد فالعاد فالمهنية الأمغيث إلى مستقفي لامستعلى بالمقرخ لأسقد بالحلص بالمحقن المنعيظ بالمعود بالشطائو بالمطلو فالعتو يأمغل لانتقرق بالمطوتة بالمتوفق بالمتحكى بالمنجل بالخرفي المند المنهق بالمان الموهب بالمهوب بالمهوف المنطاق لا تحبُون لا مُنفَ يا ماكون باسوصوف يا معرف لا المعوث لا تشكف دلا مذكور لا سنهود المولجود لامتبؤد لامخنود لامتضود لاموفود لاستول لامالن لأمرجونا مدعوقا مكذوح فالممدخ فالممتدخ فامنسك يَا مُهْلِكِياً مُدُرِكَ يَامُونَى يَا مُثَوَّى يَا مُسَوِّى يَامُعَلِّدِ

M.

إسَّطْمَعَ الطَّامِعَ لِإِمَا وَى الْحَيْرَانِ لِإِنْ الْمُشْتِحَ الشَّيَطَانِ لِإِنْفَحْ البُرُهُانِ لِأَمْتَكُمُ النِّعَيْرِلْا سُتبِعَ المِنْ لْإِمَوْكَ التَّطَوُّكِ لْأَنْوَا رَالاً خِسَالِ لَا تُشَابِعَ الْأَنْعَامِ لِاسْتَالِ الْأَفْضَالِ لَا مُشْصَلَ الْأَلاَءِ لِإِنْمَا وِقَ النَّعْتَمَّاءِ يَامُدِتَا لاَ زُنَاقِ يَالْمُلِثَ الدِّين المُؤحد التَّعَيُّذ المُحِقّ الحَقّ لا مُنطِلَ الماطل المُنطَ لاذي لامنعشا من الصَّرَّعَة لِانْحَيَّكَ الْحَيَّاتِ لِانْحَفَّى ظَ لِخُفِظ لَا سُرِلًا لاَخْرَانِ لَا مُذَهِبَ الْعُمُومُ لَا تُورِّعَ التَّنْكِرِ ياسَنْهِجَ الدِّلالَةِ يَا مَفْعُولَالاَ مِنْ الْمُثَّلِيعِ الرَّحْيَةِ بَالْمَعْدِيَالْعَنْوِ لانخنت الأثفال المعشب الترايا شوطنا لجاال المعذب لاَ تَقَادِيا أَمُو النِّهِ إِذِيا مُن تَكَفِّلًا بِالرِّزُقِ يَا مُؤْرَا لِعِظَامِ لِمَا مُسْتَطِيلَ الْقُدُةُ يَا مُؤَجِّلَ الْأَجَالِ اللَّهُ وَقِي المُوَاقِيةِ اللَّ مُقَرِّرًا لأَمُولِيا مُكِيلًا لدِن لِامْوَمِ كُلِّمُكُوفِي ما مَظِلَ كُلَّ عَيْ مُا مُعَجُّ الْأَبْوَابِ يَا مَكَّا مَا يَالْمُرَّفِينَ أَعْمِ الصاغرين فاستديج الغاصين فإما وتأع اللفتية ياسَيْضَ وُحُوم المُؤْمِنِينَ لِاسْتَوْدَ وُجُووا لَحُرِمِينَ لِاسْتَدِدَ تَمْلِ لِلَاغِينَ يَا نَعِينَ اصَلِ لَكَا غِينَ يَا مُتَوَعِّنًا بِعَنَا بِلِكِيْأَةً المُدَوِّفَ كِلمَ الْجَاحِدِينَ لِلْمُشَرِّتُ جَمْعِ الْعُالِدِينَ لِلْ

لامهدى لاستعيد فاشتبتا مامدني لامقضى لامنعترا مُغَنِي لَا مَا يَعُ لِا مُعْظِى لَا مُنتِي لِا مُقْنِي لِا مُرَدِي الطَّمْأُ زِيلًا سُشَيْعَ الغُرُّالِ يَا مُبْلِي كُلِحِدُورِ يَا عُجُلِدِ كُلِّلَادِ بِالْمُظْلَمُ الليل يائشيرة القالم وياستيزج التكميل بالمثير القربالغرافي لغوم لامظلع النبات لاننبت الثركا غالف كلوالش يا مُنْبِعَ العُيُونِ يَا مُشِيرًا لَسَّعًا بِ يَا مُنْبِحَ الظَّامَةِ يَا شَيْعَةَ الثوريا مهتبالزياج بالمؤرق الأنجار بالمؤمض لكرة المُرْذِمُ الرَّعْدِيا مُنِطَرًا لَطَدِيا مُنْظِر اللَّهُ عَلَيْكُونُ يَامْرِينَى الْجِبَالِ يَاجْمِي الْفُلْكِ لِالْمُغْطِشُ اللَّيْلِ مَا مُغْطِ الكيلي في التَّهار وَمُوجَ النَّهٰ إِدِفِي اللَّهُ إِنْ كُونَ كُورًا للَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكيل ومُحَوِّدًا للَيْلِ عَلَى النَّمَا رِيَا خُنْ الْخَيْرِ الْحَيْرِ الْمَيْرِ فَكُ أَيْنِ أَلْيَ بِالْمُحْرِصَ لِلْأَسْعَارِ لِاسْعَظِ مُالْبَرِكَاتِ بِاسْبَارِكِ في الأرض القدَّ سَوْيا مُرْبِح العِلل لا مُظْهِلًا ياتِ فاماً الظِّل المُحِدُّ الأرض المُورَ المَّمَّاء المُكِدُ الكُولا المُثَوِّدُ لتَصُحِرِنا مُغِزَ العِلَاتِ نانُعُوِّي الأَمَا نابِ إِنْسَعَى البعبات لانتقتال كتناب بالمكفرات أوالتأوا الشُّولاتِ يَامَّتُهَ الْمَالِعِ الْمُعْقَلَ الصَّارِعِ الْمُغْزَعَ النَّالِ

نُوْصِدُ النَّارِ عَلْيَ هُلِ مَعْصِيتِهِ يَا تَرْدِيًّا حُبِّنَ مُلْتَكَتِهُ فِي سُشْتَرِى ٱنْفُيْرِ الْمُرْمِينِينَ بَحِنْيَهِ يَالْحِلْلَ خَلَقْه بِرَدْ ٱرْحُتَيْهِ يَالْحِلُّ كُفُّ نِيا فِيل الغِنْي لا مُقِرَّا لِمَمَّال إِن بِغَيْرِ عَدِيا الْمُرْانِلَ أَقْدَامِ الْأَخْرَا لِاسْنَيْعَ الْمُلْكِيمِّزُيكُ إِلَامْغِرَقَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودٍ وِلا عُاوِدًا بَينِي إِنْمَا مُلَا لِعَتْدُنا مُلَّتَنَ الْحَدِيدِ لِلْمَا وَدَيَا مُكَلِّم مُونَّ تَكَلِيمًا لِامُّنَا دِيرِمِنْ جَانِبِ لِطُورِ فِامْغِيضَ لِلرِّكِ لِيُوْسُكَ وَغِيْحَهُ مِنَ الْجُنِّ لِمُ مُرَّدَيًّا وِأَكْبَسِلُ لِمَا مُدَوِّزًا عَلَىٰ إِ تَوْمِ لُوْلِيا مُدَمَّدِمَّا عَلَى قَوْمُ شُعْتِ لِا مُعْيَرِ الظَّلَوْ الْأَلَمُ الْأَسْتَاعُ الكَعْزَوْلِا بُتَنِي الفَسَقَوْلِ الْصَطَلِي ۗ الْفَوْوْلِ الْمُدَقِّحُ الْمُرَّةُ ياسْتِ آبِلَتِ وَمَنْ تَا بَعَهُ يَا مُرْافِ الْحِنَّةِ لِمُنْ طَاعَهُ ياسُنِعَ التَّارِيلَنْ نَافًا ، يَا مُقَطِّعَ حِبَّا لِأَلْعَنَّ إِلَى الْحُيْلَ سُوِّ وَالظُّلِّمِ لِيا مُقْحِ لِلْ عَنْ مُا أَوْخِيا مُعَيْثِرَ القُنُورِيقُدْدَيْمِ الْمُحَيَّرُ مَا فِي الشُّدُونِ مِعِلْمِهِ لِا مُقَصِّرًا لا يُصَارِعَنَّ إِذَاكِهِ يًا مُناينًا كِلَقْهِ فَصُغَالِتِهِ يَا تَحَتَّلُ القُلْوَظِ فَ شَأَيْدُ يُامُطِعَى الأنفار سنؤن ياستنعيدالأزباب عزيتها مستشقالملك بوَحْيه إلاما لَيَا رَكان بعِطَتِه إلامُدُى الْخُلُق بِثُدُويَم يائمتاً بَمَّا يُؤُود ولا مُتَعَدِّمًا بِوَعِينِ يا مُتَكَطِّعًا فِيَرْفِيدِ

يَا مُفَاحِبًا بِكَالِوالظَّالِينَ يَا مُرْعَمُ أَفُونِ السُّتُ حَيْرِينَ بالمخترمًا سِطُوتِر النَّجُرُّنَ إِمْ الْحَدِّالْةَ كَيْنَ الْمَكَلِيدِ القاحطين لامُعَفِي فأوللا رفين بالمُزَّق مُلكِ المُعَلِّين لأمرعت فكوني الخاربين لانجيب عقومته الطائعين بالمثلا تَأْتُهُ عَنِى الْتَآثِينِ يَا مُؤْطِيًا سَنَالِكَ الْتَجْبَنِ مَا مُتَصِّرٌ وَجُوْهُ المتعجدين المفياك وكالشوك ابن الماللفيان المترك الخابِفين يَا مُتَوَكِّمِ الشَّالِحِين يَا مُتَالِحُ بِينَ يَامْ يَ اللَّهُ غِينَ يالخريراكيسنة المخاندين ياملي مالجوالمتردن يافرق الخورالغين لاغتين اسكلامان لامنيت تختر عكاله يا مُديمَ نِعْتِهِ عَلَى اللَّهَا كِدِينَ يَامُرُجُ مُوَادِينَ الْمُطِيعُينَ يامضحداضوات ألماعين فالمغلج يتوعل في إدين فا مجيرغضو الملفق فين لامرنع فنوزالعالمين بالمغ تحجي الْخَادِلْيَنَ ٰيَاكُمُ كَا عَظْلَ مِرِالْأَمُورِيَّا شُتُحِمًّا لِكَ تَعِفَ الْفَرِّرَ لاستنعى ليذل لترغاب لامنزولا يهك للحاحة لالتأ الغِل فِما خَلَقَ لِامْلِقَ الرَّفاسِيَ فِي الْأَنْفِ الْمُرْقِي نَفَعًاتِ مُثْلِ النُّقُولُ فِي السُّحْتِي العُرْقِ قِ الصَّالِيِّةِ فِي السَّوْمُ العُيونُ الشامِرُهُ يَا مُبْدِلِ فِي العُصَارَةِ عِلِيْهِ أَيْ مُلِيًّا لِمَنْ فَي طُعْمَالِيمِ لِلْ

فُورُنا نَاعِثُ نِا تَوْالُ نَا نَا مِعَنِ المَعْاصَى لَا نَاصِبَ الْجِبَاكِ آوَثَادًا لِمَا نَارِ الْعُوْمِ تُثَرَّلُوا فَاسِفَا لِجِهِ الدِيسَفَا لِمَ يَفَيًّا مِنْ كُلَّ جَوْدٍ إِنَّا فِعَ النَّسَمِ فِ ٱلْآجْسَادِ الْمَالِيَّ فَي مُنْ الْمُكَالِّ الظَّالِينَ يَا نَا فِذَا لَعِيْلِمِ يَا يَعَبُلُ الْعَظَّمَةِ وَأَكْلَالِ يَا غِمَ الْفَحْ وَنُعِمَ النَّهِيرُ إِنْ تَصْلِي عَلْ مُحَدِّدُ فَاللَّهِ وَالْعَقَلِيدِ وَمِيسِم الونينين والمؤمنات ماكنة اعله بالزحم الزاح براف اللهُ عَلِيَّ اللَّهُ عَلِي مِا نُمِكَ مَا فَاحِدُ مَا فَاحِدُ لِمَا وَفَّى الْحَالُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلًا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ لَا وَفِيُّ لَا وَا فِي لِا وَهُ وَدُيْا وَادُّنَّا وَا مِنْ لِا وَهُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ياوترنا فايح الرجميزا فاصلالغتير لأفاضع الأصارنايق العَنْدِيال وَجَّالًا خارِّيا فاعِلَابِأَكُنَّة لا فاضح السَّبْيلِ أَنْ تُصَلِّي عَلْ فَيَةً وَالْمُحَتَّةِ وَانْ تَعْتَعَلَ إِن عَلْ وَعِبْشِعِ الْوَفْهِيْنَ وَالْوُمْنِاتِ مَاانْتَ آمَاهُ لِا آدَحُمُ الْرَاحِينِ عَلَى اللَّهُ مَالِيّ أَسُلُكَ بِالْهِيكَ لِمَا مِنْ لَعُطَا لِإِهَا دِي المُضِلِينَ لَا هَا نِمَ الآخراب الا هاشم سُوق العَبَ في لا ها يِك بُنَّة الظُّلْةَ يًا مَا دِمَ بُنْ أَنِ الْبِيَعِ لِمَا مُآدَّرَكُ إِلَّا لَا أَيْ أَا مُولِيا مُوَالِمَن لاَ يَعْلَمُ مُنا مُوَالِا هُوَ أَنْضِلَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَالْحَيْدَ وَالْ تَفْعَلَ إِنْ خُوجِ بَيْعِ الْوُنْمِنِينَ وَالْوُنْمِيٰ إِنَّ مَا ٱلْتُهَالُهُ

لانستغوليًا عَلَى مُلْطَانِمِ لِامْتَكِكُنَا فِي مُلْخِهِ لِالسَّمِيُّ علقته بالمترّد البيكيريالة بالتأذّ العكت التلك عِلَالِهِ يَا نُشْرَةِ مُلِجِّةً فِي فَاسْتَارِّ الْعِيْدُ لِي الْمُتَالِّقُ فَالْمُلْكُ الشُعَنَّاء فِيغُنْزَانِ لِاحْسَرِلَاكُ شِعَيَّا وَحَرَّمْزَانِهِ لِمُ مُنْجِرًا لَقَامًا لِأُولِيَّامُ يَا مُوِدَّالِعِفًا بِإِغَمَّالِهُ إِلا ظُمِيًّ الْقُلُوبِ بِلِكُنْ يَامُطَيِّبُ التَّغُونُ لِالْمُ يَامُمْنَ عَيِ الْوَيْنِ مَنْصَنِ يَامْعُ حَي كفل السَّقَم لا جَن لا مُتَعَمَّا يفضُله لا مُتَعَبِّدًا بِعِنْوِيلَ مُنْ بإخسابه بالمتغرَّفا واسِّسْنابديا مغسًّا بحِمْته فالمُوثِّل فطلة با لمجيبًا بوكناسَتِه فالمُفَدِيّا بِالآلِيِّ فَانْتَهَا بِعَمَالِمُ الْمُورِيّ وَلِيَانِهُ وَمُلْيَسَمُ مُرْجَنَّهُ أَيَامُو مِّرَكِيْنَا مِهِ مَا مُثَمِّمً عَلَى وَجُدِ وستعظيم شرعته واستخصه برهاندو تعلمه لِدَعْوَيْرِ وَمُسْتَصْلِحَهُ مُرْلِعِبًا دِهِ وَمُسْتَخَلِّمُهُ فِي أَرْضِهُ وَ مُطَّلِعَهُ مُعْلِينٌ وَمُصْطَنِعَهُ لِلنَّفِيهِ وَتَحَلِّمَهُ وَمُشْتِهِ وَيْنِهِ مُن مَكُونَ وَمُسْتَوْعِيمُ واللَّانَامِ وَمُورِّتُهُ وَالْكَابَ ٱنْتُصَلِّى عَلَى حَدِّ وَاللهِ وَانْتَفْعَلَ فِي حَجْمِيعِ الْوُيْنِينَ وَالْوُيَّا علائت آخلة إلى والزاجم وفي الله مما المائة المائة يا نَا شِرْ بِإِمَا شَرِ لِمَا فَا فِعُ لِمَا نَعْنَاعُ فِا نَفْاحُ مِا تَضِيْرُ فِا فَا مِرْ لِمَا

فانجله استآنجه شنخ رجب بعدب رجب خافظ دربعض تصانين خود ذكر كرد والدايسة الله ذكرا وبغيرة يادن لجاشت وسيع ودن لمشاخر شبشصت وششالد ميزساند بطاوب لتخر التجي لازحواص يشانست لطف المن فون بك أيند د رعت مرفريينة صد الاللك دخواصل وست د وام مُلك جُون مواظبت كنتمرك من ونشفتُ وجَهَاد بالمالمة ق ذكرا ود زجعها صد شفت باركاك بيك زداند باطن ذاا زردا الالكك دروست شفاء مهضان وسالامتحانا فنها وهركه بخواند صدبا برم بين شفايا بذ كام خلاى تعالى المي كفين آن صدوبي وشنش لارشوجن مان استا زُسْرُجن وَاشِن لممين ذكراوصد وبيت وننخ بال وجب صفاي باطن فاظلاع بإنزار كتأيق انت العربي ذ كرا وهري نود وجها دلاربغدا زغا زصيح منكشف ميسا ذداسرا علم كيما وسيما وهزك جفال وزبخوا ندمختاج باحديث كادهكه بخوانداس امركودد ويست وششها باين كردنوا زطالكا والمتكرم وعواندزد خاري دليل

الأديم الماجير بعمالت اللفيم القائشك بالميك لاإلة الأأنت مناك إند ت نتي القالمة الاات سُنْعَانَكَ إِنَّ النَّهِ عُنْ الْمُسْتَغَفِينَ لَا إِلَّهُ الثَّالَثُكَ مُعْانَك إِنْ حُنْسُونَ الْمَعْدِينَ الْالله الْأَاللَّت منبخانك إني مُصنت بن الحاينين لا أله الأانت سُبَانك إِنَّ كُنْتُ مِنَ الْوَجِلِينَ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاتُ شَجًّا ذَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الْتَّاجِينَ لَا إِلَهُ الْإِلَا أَنْتَ سُنْعًا نَكَ إِذَكُنْتُ مِنَ لَأَعْنِينَ التكشيخ الكالم المنتقض والمتالية المالة المتنتقظ التَّبِينَ لا الدَالِا أَنْتُ مُنِالُكُ الْفِكُ تُونِي الْكُبِينَ لالة الاانت بجانك ربي وَرَيْلِ أَلْدِي الأَوْلِدِ الْحَالِيَ عَلَى تُحَدِّوالِهِ وَانْعَلْبَ وَجَبِمِيجِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ يا يَتِينُ يَا يَدَالُوا ثِفِينَ لِا يَقَظَّانَ لَا يَسْهُوا لِا يَبْوُعُ الْعَلَّا وَلَكِهُ لِلاَنْ تَصْرِكُمُ عَلَيْهُ مَنْ إِلَّهِ وَالَّهِ وَا فَعَلَّ الْمُؤْتِدِ وَالْوُرُونِ إِنَّ مَا اَنْتَ امَّهُ الْأَرْجَ مَا اللَّهُ مِيرِ فَا الْخُولِينِ ائما بنربسيارست ومذكورمنيثودا يغاغ ازان نصل في المان

بكونداين را دورى دعذا وناخذاى تعالى ازخانىك كان نائية ناشد الزناق مركه سيار كوبدك دُوزيا في مدد الفتاح مكه مفتاد باربغدانغان ان را مولدد رطالت عدنهاد والشدد ستخود را بزسننه خود مدارد خلاى تعالى ازدل ومحاب لاالعلم ا زخوا صل وست كه منيكستا يذمغ ونت دابرد لكمى كوبدانن ذالك علم الممان مت كند بفكايثاً واولامهتي الشدمنكشف سازدخداى تعاليلاف سطك اولا ويحين الحفيظ الجكسم القابص مركهجل لارجهالغ بنوسلحها دوزاين كإذاندا ولاخداي تعالى زعنًا بحوع مذن عنها في اللاسط مح مكويدان درس در الرد زحالت مزد ودست برداشته الله مخناج نصر ددو الازاحدى عالمالف مكرمعدان ما نصَّدُ باربكو يدخاصل وداو ناكشفينها لخافظ مكدمفتا دلا بكؤيده فع كندخداى تعالحا ذاوشر ظالما زاالوا في مركه بغدا ذمان بشين صدنا بكونينيا كرد الذخا وتفالي لبند عمرتية الوزا المع كوسنة الريا

اوكردد انخالق مركه ايزابسيا دبكويدمنة دكردا تنكيا تعدل والبادئ مزعه اين البيا مكويدتان مالد در قبر المستحدون دون كرد رف دون ويوسد رجا وتجنواندا ين لاسيده لمارد زوقت نوشتن ين شؤرد يوثر دونىكىدداۇرا يسرى صالح الغنار مركه كونندد صَلَىٰ خُمَّة صَدْ إِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُا عَفِرْ إِلَّا اللَّهُ الْعَقْدَادِ فَاعْفَرْ إِلَّا اللَّهُ اللَّ بامندا فلاخداى تعالى القفارمكه بسيارذكر اين كندبيرُون بَرْدُ خُداي تعالىٰ زِدْل فِي عِنْتُ دَيْنَا لَا فِي بكونيداين لاوقني كمقدد نتغت الشعاع باشذد زاخش باينطبق عما قا مرايا مَهُ ارْيا دَالسَّطْشُ السَّدُ مان الَّذِي لا يُطَاقُ إِنَّقَالُمُ ودعا كندرُدُ شَنْ بَعْمَهُ وَكُنَّا أولاخلا وتطاوا بينكرداندا والانتزاؤ العقاب مركة بكونداين لاجها رد ، بارد زخالتيك دريخة الشَّذَغَني حرد انذا و راحداى تعالى و فركم بكونيان صداباله ناخرشند نظالت مسترمنه كرد، الله ومردود تت برداشته باشد بردخداى تعالى ازاوفقر وبرارد خاجت اؤرا الكرنم الوهادية والطاق فركدنيا لغفوى حركه بشياد بكؤيداين لابرؤ وازاؤ وشواللشكئ فركه بخوا ندجهلها رال ورجتمي رمددات الشد بنؤيد بآن برى كذذ ذا ذان تمذالتّ عي مركد بنسار يكود ولاخودتكا ، ذا وندترد مرد مروحيه باشدا لكبير مركد بكؤبداس لابعدداس انم درخلوت بارباصت ودعاكنة ستعاب دد عون از العنظ مزد بكويدان العدداؤبغر نفتذواكرجه برود درزماز الاسبغ ومؤحث اعنى اذغرقنت وسربع الالجابا نطراي لحايفان وكوينها ين هيشه محفوظ الشداليسيب مركه هفت مَّفْته مْرُوْدِيكُونْدِكُولْدُ الْكُلِّيدِ وَانْدَاكُنْدُ ا نَغِشْنِهُ كَا فِي الشَّدُ إِي انْظِلِي مُؤَنَّ آغِهِ مَطْلُولِيْنَ مغات الما زهم تن فأكبل وكدد كراس ساد كندطات وقارك و دو ترسدانا ومزجها وبالبنذ لكرس مركد بأوتذاين لا وبخوات ودبالين ذك رامركذ علاوتعافشكان فاكد عاك زدرايا وو كويند ا بن كرد انتراخا و تعالى القراعي مده وسا ركويد اس اايم حددانما فراخلا ع تعالما ع مركشيا

خداي تعالى رُوزېكند هيئة الندك مركه د رشياريك هزارباربكويدد زلحالتي كمبه خاك مين كرده لأشد بايرطي لْمُذِذَّ لَا لَجُنَّا دِينَ وَمَيْ الظَّالِينَ اِنَّ فُلَا تَااَذِلَّى فَنْذَلِحَقِّمَهُ بدرستى كدكوفه شؤدخقا أو درهان وقت وهركه يخاريخ الربكويد وسخرى كند ويصوند المالي امنى فلان ايمن كردا خُناى تعالىٰ اوراازُاوُ السميع مرك بسياركونيارا ستعاب كرد ذ دُعاي والبصيه ركة اين داد زجعه اساد بكؤ بذبحضوص كرددا زخناي تعالى ببنات ورعات لحكم العكدل مركدبسيارك ونددرميان شبخضوص كرَدْ اندا وْ رَاخُنا يَ تَعَالَىٰ بِلِطَآلِفِ خُود وبكِرْداندُ وإطرابُوا خزا ئەسىزخۇداللطىغىمىكاين داددوقت شنىتابىكوند بزؤد عفرخ الا بذالها دعا مخيلل يرفركه منا ومت كندينكر الثان عقب عنوا بي وكرسنك فليع شود براسرارعني ويمجنين ذكرالنؤ والهادى وبكونيد بعدا زان اصدفهايا وأخبرن لاخبير وبتنالي لاشين الحليم الرقف للمالانكان اين الترسند الأكم اين اين دريالكم مركه بنوسلان وَيِشُونِدُ وَبَرْدُنَّعُ لِاسْدَبِرُ وَمِنْدَكُرِدْ دَوْظًا مِرْسُودٌ بُرَكْتَاقً

نهاد . شرعاى خود راد زنامها يخود الحي المست فركه ننتش لذطاعت وفرمان برداري نفرت كنذ لإمار كمنفلة خُودُ رابرسنه خُودُ ويخانداس د واسمد زوقت خواب بدرنتىك اطاعت كنداني لانفلالي فركه بخواند رميض لامرد ردجتم نوزد . الرشفا بالدوذك الخ القناءد وآخرشنا ودادزدياد فياثرى ذوك انسالقيق مركد بساريك وبدائرا تضفية فلناحاصل فودفك الخي التتور وادريكس نفت كنذا بن كرددازخوف كه داشته باشدالواحد مركه بطعا محفواند وغوردسا درنا طِن خود نورى الماحدة كراس درخلق ايعاد نورميكندالا مركه درخلق مزاريا ريكويد بغداز دياضت برسندملائك فاكردخ والصد كفين اشرك رسنكي نيالذالقاد وهركدد ووقت وضويسياد مكرتذ غالنكرد دبخضم خؤذ المقتد مركدا طفالتذ واس ذابسنار كويدب لأمت اباشدتا وقت بلؤغ التب مركه بالاركورد ودياؤك ندخلاى تعالى توبر لة إن مزك سنار كون دكفا تركيدا ولا ترد شمن

بكؤيداين لأموتغ كرذا نذخلاي تعالى معتشة زالزاؤ العَدُّ في مرك معواند بطعام مزاريا روعة واند آزارا كه ميان ايشان دشمني باشد دوست وردندا الحديد بسياد بكويداين ذاشفالا بدانجيع ألما الطي فركه بكويد بن لا د زوقت خواب صدمار و دكشددنت لامسنه خود نده كرداندخااى تاكادلا وراوروش كردند بإطن اؤرا الشرايحق مركه بنويسنداس رابرهماد زاو ندود وبنوسيلا تغه فؤت شأه يا غائب شأه درسان ورق فير دزنضف شبم برآسان وبحويداين دواسم ذامعناد بادبا بذخراتيه فوت شأن ما عالث شن الوكل فكدود الندائين كزددان فنق وسوختن القو مزكراد ثنه المَّذَة وَقاد زَيْنَا شَعْمِ وَمِآنَ مِنْ يَازُدُ مِزَارِكُ لَهُ لِهِ ازارد وكولدنه في كوله الاقوى وسنا ازد عانت مُرْفان كفايت كندنخلاي تعالىٰ شردشين را زاوالعلد مكه باستدد ركوشهاي خاندخود نضف شف رمنالد بكونيد بالمعيد ددعلى كذا لدرستى و درمان مفته بالندسوعا دخرفات لاغات بس ماك ومنوكم كالبان ورد برانسان جيزي كمغ كس كرداندا ورا ماريد آنتهد بيؤون آوندانين انما آغيه مناسب ايرام لاشد مان حروفه كسى اذومتير سدمكررات رابدنازد وَما بقى ذاحساب كُنْدُوهان قد زاين النم ذا تكواد كندمثلا اكركميكه ترسدانم واخذ بإشدانم مناسب العنك والموانب والتمرمنا سياخا كدخليم وتحكنمانت واشرمناسب ميممؤمن ومهيراست واسم مناسب وال كه دليل وذا تواست بناه وسمارك عذد حروف ست تكرارك ندوهمنان مركاه بترسدا نشته الشيئ يادُنُدي يامُوذي بايدكه بخواندسُون اخلا وسورة بضروب ويكافي للمهتزهر عشرى ازانمائحن كرآورد كفعولم زاد زعيا رت الإدراى دنجوا مُراح ياحفظ يا قرني يا رقي فيات بابذا ذا وحكه دوا الله كروك منتهاذا وبكؤيد درخالت كم شفع مَا شَدُ خَاطِ إِذْ وَمِتَوْجَدُنا شَلْدُ لُ الْوَيْاكِ مِنْ يَعْنَاهُ مَاد ائن كرددازا وفاز فيله فواتدىكه ذكر كرده شيخ اخدينهنددنكنابعده كسزا ما دست ذاعى نا

ستغيفركد بشار بكؤيذنرد ظالمهلا يُركن ودالاف مْكَبْرِبَا وَ نَانَ بُويِسَدُوجِوْرُدُمَاكَ صَعْتُ كُرِدُدُ الْدِينَاكِ بنيا ربكوند خلاي تعالى فرنندا وراتكا وذار دمالك لللعفركد بسيارب وندغنى نداندا وراخداوتكا درُدُودُنيا العنفالغني مركه د، جنعه بكونلد ره جعد، مزاربا روحيوا فبخورد عنى حرداندا والخداي تعا تمام عمروا كرااين فأتحه لاسجنين بخواند رودعا ويو غَنى يقين الفظى هركه بسياد بكؤيد بالمفطئ السائلين غ كرداندا ولأخداء تعاللان شؤالا كالع مكه دنوقت خواب بنارىج فويدا داكردا ندخاى تعالية وزارا كنورمكه حزا دلإربكؤ ينخنا يتعالى فؤرظا حروباطر كرات فرلمايذاكما دي مزكدب يارج وندروزى كأ خُنايَتُمَ اوْرامغرفت ألبَّهِ في مركه هزارناربكويدخامن أورفا شود الوادف من منادبا بكويدنا ، عالد ا وراخُداي تعالى عن المصنور مزكه مَا رباريكُ ويد مُلْمَتُمْ مَا زِدَا فُولِا دِرُوقَت خَتِيمًا وَا زَفُولِ بِيَا بِيَا مُمَالَثُ كه دنكثاب مقضداً لا شفي ذركوراست كه مكاه زو منشودا بعاآغه متسنو وآسان باشد نوشتن آن بثراليني المؤننين على عليه السَّلامُ مرونيت كدد رسْنا جات سبنه نجاتست ومناجات بإخلاص وجنبخلاصيست يرجو عنت وعنك مشود به توفزع يس بسُوى خُذاي تعالىت فرغ وانخبلة آنت مناجات اسي للؤمنين على على السَّل مزويان ونعند وباذبكاه اوا زعلهليه السلام لِمِي صَلِّعَلَى عَدْمَا لِعَدْمَا وَحَنِفا ذَالْفَظَعُ مِنَ الدُّنِيا أَثْرَى وَاسْطِي عَنِ لَخَلُوْ قِيْنَ ذِكْرِي وَصِنْتُ فِي النَّشِينِ كُنَّ قَلْعَنْهُ فَ لِلْ الله عَلَيْ مَا مَا الله عَلَمْ مَا الله عَلَمْ مَا الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ اللهُ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ اللهم عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ وَا ثَرَّبُ إَجِلِي وَنَعْدَتُ أَيَّا مِي وَذَهَبُتْ شَهُوا فِي وَبَقِيتُ تبعا يَالِمْ لِإِرْحَيْنِ إِذَا تَعَيَّرُتُ صُورُتِي وَانْتَحْتُ عَاسِبِي وَلِمُ جِنِي وَتَعَطَّعَتْ أَوْصًا لِيْ وَتَعَرَّفُتْ أَعْضًا أَنْ لِلِّي أَخْسَمُنْ يَكُونُ وقطعت مَقَالَتِي فَلَا مُحَةً لِي قَلَا عُذَرَ فَأَ ذَا الْمِيْجِ وَالْعَرَّفُ بِإِيَّا، قِي ٱلاَئِيْرُ بِذَنِيْمَ ٱلْرَبِّكِنْ بِعِنَهِ كَاللَّهُ وَذُفِي حُوْدِ خَلَّتَ المتترَّعَن قَصْد ى المنقطع بي فَصْلِ عَلى عَرْدَ وَآلَ فِحُدَّ مِ وَالْتَحْدُ رِحْتَكَ وَقَا وُزْعَتَى الصَّدِيْمُ مِنْضَاكَ إِلَى إِنْ كَا نَصْغُرَ فَحَنْ ظَاعَتِكَ عَمَا كُثُرَتْ فَحِنْ تَكَالِكُ أَمِل لَهِ الْحَكَيْدَ

جوك تجندكند فأماى تعالى زاوثنا كونيما ومآتشت كدذكرك نادانا شما آنجه مناسب ظلوباؤست مثلا اكرمظلوب ودرق باشدذكرك نداسرالز زاق وألوا فالجوادة والمغنى والمنغرة والمغطئ والكزير فالواسعى مُتِيِّبُ الأَسْابُ وَدَاذِقُ مَا يَشَّاءُ مِنْ يَهِمَا فِي الْحِدَ تظلفها ومغفزت وتفسها شددك كند شاالتا فَالرَّمْنُ وَالرَّجْنِيْمُ وَالرَّهُ وَفَ وَالْعَطْوَفْ وَالصَّوْدِي التنكفون والعنو والعنفور والستان والغفاد والعنا فالمرقاج فذفوا كخوذ فالشماخ فالخيون فالخل فالمنع والمغضل واكترمطلوب ننقام ازدهمن باشدذكر ذِكْ رُكُنُدُ اسْمِ الْعَرِيْنُ وَالْحِبُّ ازْوَالْقَهَّا زُوَالْسُنَعِيمُ وَالْمِثَّا وَذُوالبَطْشِ الشَّدِيدِ وَالعَعْلَالُ لِمَايْرِيْدُ وَبُدُوخُ الْجِبَابِينَ وَقَاصِرُ المَرَدِ وَالطَّالْفُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ وَالَّذِي لَا يُعْزِزُ النَّيْءَ وَ الذي لايطاق إنفقامه وامثالان واكر كللوبعلم باشدذكرك نداسم العالم والقنّاخ والهادي فالمرتبل وَالْمِنْ وَالْمُلَافِعُ وَالْمُثَالِلِينِهِ اصْلِيقِ عِلْمُوعِنْهِ مِنْ اللَّهِ وَالْمُثَالِقِ اللَّهِ نترفظها مانترس بسيادست وازحاب برونست ومذر

الْفُلِكُ:

معك مَّا يُلاَّ وَعَنِ التَّعَرُّ فِي لِشُوَّا لِي تَالِمُنسَّةِ عَا دِلاَّ وَلَيْسَ مِنْ جَيْلِ إِنَّنَا نَكَ زَدْ مَّا يُلْهَامُونٌ وَمُغَطِّ إِنْظًا رَفِيلَ الكالؤ فِ المِّي اقْتَ عَلَيْ قَنْطَنُّ مِنْ قَنَاطِيرًا لأَخْطَا رِمُنْ أَقًا بِالْاَعْمَالِ وَالْإِعْتَبَارِ فَانَا الْهَا لِكُ إِنْ لَمْ تَغْزِعَلَيْهَا بِخُفِيْفٍ الأثقال المحمن أخل الشقا خلفتني فأطيل بحام من آخيل السَّعَادَة خَلَقْتَنِيَ الشَّرِيَجَا بِيُ الْمِلْ إِنَّ أَخْرَشَتَى فَتَّ عُتَّنْصَةً إِنَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّهُ فِي دَا رِالسَّلَامِ وَاعْدَمْتُ فِي طَوْف الوضفاءة الخذام وخاتا أسلى بالخنية في دارا كقار فغير ذلك منتنى نفهمنك إذ النضل كالانغام الفي وعزاد وَجَلَا الِكَ لَوْ قَرِنتَهُ لَهُ الأَصْفَا دِطُولًا لايَّام وَمُنعُتَهُ عَبُهُ مِنْ بَيْنِ لَا نَامِر وَحَلَتْ بَسَنِي وَبَيْنَ الْكِدَا مِمَّا قَطَعَتُجًا مِنْكَ وَلاَصَرُفْ وَحْهُ النَّظَارَى للِعَفْوعَنْكَ إِلَى لَوْلَوْمَهُ لِلْإِسْلامِمَا ا هُتَدَيْتَ ولَوْ لَوْمَرْفَقَىٰ لا يُمَانَ بِكَ مَا آمَّنْتُ وَلَوْ لَوْ تَطَلُّقُ لِيًّا فِي بُدِّمًا يُكَ مَا دَعُونَ وَلَوْ لَوْ تَعُجُهُ فَكُولًا مَعْ فَيْكَ مَا عَرْفَتُ وَلَوْلَمْ بَدَيِّي كَلْ شَدِيدَعِقًا مِكُ مَا الْتَجْرُ الذا طغثان في احتالا شناء النك وهوالتواحد ولعُصِكُ في أَنْغِينِ لِا أَيْنَا وَالِيْكَ وَمُوَّالْكُ فَنُوَّاغُفِرُ مَا لِمِينُهُمَا الْمِلْ

تَعَلَّبُ إِلْجُنَّةِ مِنْ عِنْدِكَ عَرْفَ مَا وَكَا نَظِنَى مِكَ وَجُودِكَ أَنْ تُعْلِيِّنِي بِالنِّجَاءِ مُرْحَوْمًا اللِّي اسْلَطْ عَلَيْ حُسْرَ طَلِّي بِكَ تُمْوَط الآيبين فالأتبطل حِذ قَ رَجًا كَ لَكَ بَنِ الإَمْلِينَ إِلْمَ عَظْمَ جُنِي لِذُكُنتُ النَّالِاتِيمِ وَكَنْحَةَ بَا وَكُنتُ النَّالِاتُ بالأافالذاذك نتك كأيركزي وعظير عفاانك وتعد أكاصِلَ مِنْ تَنْهِمَا عَنْوَرِضُوا نِكَ إِلَّى إِنْ دَعَا فِي إِلَّا لِنَّارِ عنقعقابك فقذنادا فالفالخاتة بالرّخاص تفايك المحارن أؤخشتنا كخا ياعن تحاس فطفيك فقذا يستني باليقين مِنْ مَكَا دِمِ عَظْفِكَ إِلَى إِنْ أَنَا مَثْنِي الْغَفْلَةُ عُنِ الْإِ لِلقَائِلِ فَقُدُ أَنْبُهُ بِينِ مَا سَيْدِي بِكِ دِيْرِ الْآنِكَ إِلَمْ إِنْعُمُّا ليمن تنعُ مرما يضالحني فما عزايًا فعالى يُظرُكُ لي فيما ينعَفْ المخاريا أغرضت بغيرما اخببت من السّغل تام فالإيان امضتها الماضيا سيس عفا بحاقي حيثك ملفوعًا قُلْالبُدّ عُكُمْ فَا فَهِي وَاقَامَتِهِ عَنَا مُرْلَا ذِلَّا يُنِّنَ بَدُنْكُ فَثُرُ عَاجِيمَ المحك تُمنتُ فَاكْرِ مِنْ إِذْ كُنْ مِنْ وَاللَّهِ وَجُدُنَّ اللَّهِ فأخلطني بأخل توالك المي سكنتي لا يغير ها الاعطا ألة وأنيتنى لاينينها إلاجرا فك إلماضخت على ابينابا

لَّذِي لا نَسْوَدُ لَدُيْرِ نُحِوْ الْمُطَالِكِ لَمُزَّرِّمُنَا بِنَبْلِهِ قَطِيعًا ۗ المعاطن المخران اخطأت كمرنق التظريف بمافيرولتما فَقُدُ أَصَلْبَ كُلِ نِقَ الفرع الِّينَكَ مِمَا فِيهِ سَلامَتُمَّا أَلِي إِنْ كَانَتُ نَفْسِي اَسْتَسْعَكُمْ بَيْ مُتَرِّدٌ } عَلَى الرَّدُ بِهِ اَفْتَدُ استَسْعَدُ تُهُا الآنُ بِدُعَا فِكَ عَلَى الْيَخِيلَ الْحِيلِ فَعَمَا إِنْ عَمَا فِي الإختها وفانتغاء منفعتن فكرتعيذ فبركضا فيتصلح فَقَدُا أَشَطْتُ الْأَنْ بَعْرَهُ فِي يَا هَا مِن تَحْمَتِكَ إِشْفَاق كُا فَتَهَا الْمِ إِن الْحَيْثِ وَلَهُ الزَّادِ إِلَى السُّدُو النِّكَ فَعَنْدُ وَصَلَتَهُ الأَنْ بِذَلِهِ إِيهِا أَعْدُدُتُهُ مِنْ فَصَلِ فَعُولِهِ عَلَيْكُ لإلدًا ذُك رُبُ رُحْمَنُكُ حَدَّ اللهُا وُجُوْهُ وَ كَانْلُى وَاذِا ذَكَ رَثَّ يَخَطَّنْكَ تَكِتْ لِمَا غُنُونَ مَسَّلًّا لِمِّي فَا فَضِ سِجُلَّ مِنْ سِجًا لِكَ عَلَىٰ عَبْدِ الْمِيْسِ قِدا تُلْغُلُظًا قَاحَاطُ بِعَيْطِ حِينِ كُلا حِثْل النَّوْي المِّلْ دُعُوكَ يُنْعَالِ مَنْ لَذِينَجُ غَيْرُكُ لِدُعَاءِ فَأَنْجُوكَ تَكَاءُ مَنْ لَمْ تَقْضُلُهُ عَبْرُكَ بِمُرْجَا مِهُ اللَّهِ عَنْ فَا رِدْعًا رِعَنَّ لُطُّغِ الْمُ اللَّهِ عَانِفًا انَّا فِي الْمُرْدُلُ إِلَيْ الْلِكُ لِهِ الْحُدُ عِلْمَا لِلنَّالِمُ كيف أنصف بالإنحام فالمتما عقى دَقَدًا فَلْقَفْهُ اللَّهُمُ

ولي طاعتك والنقصرت عنها والره معصيتك والكثا فتعضُّ عَلَيْهُ إِنْ أَنْ أَوْ أَكُونُ مِنْ الْمُلِمَا وَخَلْصَنَى مِنَ النَّادِارِدِاسَوَجُنُّهُا الْمَيْ إِنْ فَعَدَ نِي الْخَلْفُ عَنِ السَّنْقِ مَعُ الْأَبْرَادِ فَعَنَدُ الْمَا عَيِهَا لَيْفَةُ بِكَ عَلَىمُنَا رِجِ الْأَخْيَا وَلَيْ قلب خشو أنزمن فح تلك في دا بالدنيا كنع يطلعُ عليه نًا رَّا عَزُوتَمَا فِي لَطْبَي لِلْمَا نَصْلُ عَزَيْتُهُا بِمَّا مِدَا مُانِكَ كُفَّ تذَكَّا بِينَ اطلاق نيزانك المخليان كِنوَة مِنْ مَّا خدك ابنينا أثؤابها كيفن تعنى اليثار من التّارشت تعيلات البمّا بها المحاك لمكر وبالنك يلتى وكان عود المالك يُرْجِّى لِلْمَ مَعَ ٱلعَايِدُ وَنَ يَعِزُ عِلَى ثَوَا بِكَ خَشْعُوْ ا وَسَمَعَ الزَّا هِدُونَ بِسَعَةِ رَحَمَتُكُ فَتَعَوَّا وَمَمَ الْوُلُونَ عَن التضديجة وك فرجعوا وسيمة المخرمون بيستغ غفرانك فظمعوا وميمع المؤنينون وكرم عفوك فغشل عاول فَرَغَبُوا حَتَّى إِزْدُ رَحْتَ مُولاي بِأَا بِكَ عَصَالِمِ الْعُصَّا مِنْعِنَادِكَ وَعِبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ مَرْعِيَ الصِّيرَافِ بِلادِكَ فلو إلا مَلِ قَدْ سَا وَطَاحِبُ إِلَيْكَ عَتَامًا وَقَلْ مُرْكَد وجبت خوف للظمع منك مفتاع المانت المندوك فضلتي

عَصَدَكَ بَنِ الْمُثْرِكِينِ فَي كُنَّا تِعِنِم الِّمِي إِنْ لَمُ تَتَلَنَّا بِمُأْجِئًا اللَّهِ عَلَى إِنْ لَمُ تَتَلَنَّا بِمُأْجِئًا يَوْمَ الْوُدُوْدِ الْمَلْطَالُ فِالْجِزْآَبِيْدِي الْجُوْدِ اللَّهُمَّ فَا وَجِبْ كنا بالإسلام مذخو توبالك واستعيف ماكدته المُرْمِنْهُا بِصَغُوصِلا يْكَ الْمَا نَحْنَا عُرَّا مُ اذَا تَصَّمُّنا بطؤن كجؤدنا وعيمت باللبن مقوف بوتنا وأضجعنا سَنَا كِينَ عَلَىٰ لا يما صِلْفًا صَبْقُ الصَّاجِعِ وَصَرَعْتَ التَالِيا في أعب الصَّادِعُ وَعِزْا فِذَا رِقُومِ كَانَهَا مَا مُولَهُ وَعَي مِنْهُ مُ بَلَاقِةُ الْمِي إِذَا جُينًا كُوعًا وَحُقًّا وَ مُغَبُّنَّ مِنْ يَكُ الأجداف ووفات اقساحته بن الملاجيد والحومنا وَخَاشِعَةٌ مِنْ أَفْرَاعِ الْفِيَلِمِ آئِصًا رَمَّا وَخَايِلَةٌ مِنْ شِرَّةَ الْعَطِّيرُ شَفًا مَنَاوَ عَامِعَةٌ لِطُولِ لَلْقَا مِنْظُونَنَا وَلَإِدِيَّهُ مُنَالِكَ للعنون سوأننا ومؤقئ من نقل لأفذا يظهؤ نا أسعو بِمَا قَدْدَ مَا نَا مِنْ مَا لِينَا وَأَوْلَادِ نَا فَلَا تَضْعَفُ الْمَصَّاكِ عَلَيْنَا بِإِعْلِضِ وَجُمِكِ الكَيْرِيْمِينَا وَسَلَيْعًا ثَكُّومُ مَاسُّلُهُ الزَّجَا مُنِا اللَّيْمَا حَنَّتْ هَايِهِ العَيْوُنُو إلى بُكَّا مِعَا وَكَاكُمْ أَلَّا مسير تربي أنها ولااستهاد ها بنيب الثاكلات فعَلْعَ إِنَّا الالكا آخلفته منعمد ما وخطايها وما دعا ما النيم

عَلَىٰ مِن مُصِيْرِعا قِبَقَ عَلَا عَدْعَلِتُ حَاجَة نَعْنِهِ } فَهُمَا تَكُلُفُهُ كمايهمن الرِّذُقِ فِحَيالِي وعرَّفت قِلة اسْتَغْنَا يَعَنْهُ مِنَ الْجِنَّةِ بَعْدَ وَفَا تِي فَيَا مَن سَمْحٍ لِي فِيْهِ تَعْضَاً لَّا فِي الْعَإِلْهِ لاتمنعينه ينوم قاتيني إليه في الاجل فين شَوَا شَوَا هِدِ نعِمَّالِمُ التَّدِيْرِ اسْتِمَا مِرْنَكِلَهُ وَمِنْ تَحَالِين الآياكُولِد استيكا لِالآنير المي لؤلا ماجه للتُون الري مَا يُحَوَّدُ عَثْراً تِي وَلَوْلا مَا ذَكِ زِنْ مِنَ النَّوْرُ مُعْ مَا سَغَنْ عَزَانِي المنىصَلَعَلَى حُمَّدِ وَالْخَدِوالْخُ مُثبتًا ثُ العِمَّاتِ إِنْ لِمُ العبرات وحث كنيرالسيات لقلي لأكسنا والمخان كنت لا تَنْحُمُ الْإِالْخُدِيْنَ فِطَاعَنِكَ فَإِنَّ مِنْ يَلْتِحَ الْمُوطُونَ وَ ونكن كن نصر ألا أ فاللاختان فك يُنت المسبؤن والنكائلا يغوزنغ مالحترا لكالمنعون فتمن يتنيا الْجُرِيْنُونَ الْمِكَانِ كَانَالِا غُوزُ عَلَى الْعِمَاطِ الْإَسْ لَا خُوزُ عَلَى الْجِمَاطِ الْإَسْ لَا خُو بَمَا تِعَلِهِ فَا يَنْ بَأَجُوا وَلِنَ لَمُ تَتَبَالِيْكَ قِبْلَا نَعْصَا اجْلِهِ المفارة لذنتخ ذالاغليمن قذع كالتأهند مكنون ترزيت فَيْنَ لِلْمُضْطَرِينَ الَّذِي بَرْضَكَ أَبِينَ الْعَالَمِينَ سَعَى عِيْنِينَةُ المى ان حجنبت عن المؤخد رئك مُظرَ تَعَدُّلُكَ جِنا يَارِهُمْ أَوْفُهُمْ

وَعَابِرًا بِهَا وَخَالِيًا تِواللِّيَالِي وَبَافِيًا تَمَا إِلْمَا خِعَلِمًا حَجُّ تَنَابِهِ مِنْ فُومِهِ لِمَ يَتِكَ دَرَّجَاتٍ مِّرَاقَ مِهَا إِلَىٰ الْمَهِيَّا مِنْ دُخْنُكِكُ الْمَحْ يَنْ تَعْرَجُ بِضِعْمَ وَالذُّنيا صَدُورُنَا وكنف تلتيم في فرايها أمورنا وكنف فيكلس لنا فيها سُرُودنَا وَكَيْفُ يُمْلِكُنَا بِاللَّهُووَاللَّعَبْغُرُورنَّا فأقذاد غنتا بإفترا بالألجا ليقبؤ مناالم يحتن ينتنج فأل حَفَرُتَ لَنَا فِيهَا حَفَا يُرْصَرُعَتِهَا وَقَلَتَ بِالْدِي الْمَنَا لِاحْتَا عَدَدَيْهَا وَجُرَّعْتُنَا مُصْنِهِ مِنْ جُزْعٌ مِلْ دَثْمًا وَدَلْتُنَا النَّفْرُ عَلَىٰ نَقِطَاعِ عِيْنِهُمُ الْوَلَامُ الصُّعَفُ إِلَيْهِ هٰذِهِ الْعَنُّ سِمِنِ تافليغ لذيما وافتانها بإلنا تباح ون فاحش فينتها المن فالنك تلتج من مكا يدخلقها وبك نستعين كاع و فنظرتها وبك منتفط والجوارح عن اخلاف فهوتنا وال تَسْتَكُفُونَ جَلابِيكَ يَرْبَعِا وَبِكِ تَعَوْثُرُ مِنَاكَتُلُولِ مِنْ اللَّهُ الْوَلِمِ وَلَيْكًا جَهَالِيَّنَا الْمُرْتَ يُغَلِلاً وْلَانِ تَمْنَعُ مَنْ فِيهَا مِنْ طُوارِق الذَّلَايَا وَقَدُا صَنتِكُ كُلُوا رِسِمِيْمِ مِنْ أَنْهُ مِرَالْبُلايَا أَ ما يغيرُ الفُسْنَا مِنَ التَّقِلَةِ عَنْ الدِّيَا بِإِنْ لَمْ تَوْحَشَنَا مُنْ الِكَ مُراكِفَة الابْرَا رالِحَهُمَا تَصْيُرِهَا فِرْقُدُ الإِجْوَان وَالقَرْا مَا سَوْلُ

عَوْاقِهِ بَلِانِهَا وَانْتَ القَادِ وَالْعَرِيْنِ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُهَا المان كنا فجزمنين فائاينك علااطاعثا من فرمتاك مًا سَنْقُوجِيهُ وَانْكَأْ عِرْفِهِينَ فَا نَايَنِكِي إِذْ فَارِتَنَامِن حُودِكَ مَا نَظَيْهُ الْمِي شَبًّا جَلاَقَ مِا تَسْعَدُ بُرُلسًا فِي النَّفِقِ وُبُلِهُ عَيْد بِزُهُ الدُّهُ مَا يَعْرِهُ وَلَهُ مِنَ النَّهِ عِنْ وَكَالَتِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْرُفُ مِنْ النَّفِي المُ فانت أف لما بمين الما موبين فأم بتعصيلة الشوال وانت خْزُالْسَوُلِينِ اِلْمَيْكَ يَدُينُ فَعُلْ بِدَالِيا عَلِكَ ٱلْاِسْلَاكِ عَنَّا لَجِنَا بِطِلْا بِرِقَ قَلْآمَةً رَعْنَا مِنْ قَامِيلْنَا الْإِلْدَ أَسْبُغ تَفَايِر إِلْهَا ذَا مَرَّتِ الْمَا فَذَّ تَمَا فَتِنَا أَنقَلَعَتْ مِنَ الْأَصُولِ أنفائها كاداكنتمتنا ذفاج الزغبة منااغصان فالتا أنيعت يتلفيج البيثا ية أتما كالمالخ إذا تلف فاين صفائل عَدِيْدَ الْعِقَابِ أَيْفَنَا وَإِذَا تَكُونَا مِنْهَا الْغَفُورُ الرَّحِيا فَيْجِنَا فَعَنْ لِمِينَ امْرَانِ فَلا سَعَظَنْكَ تُوْمِنْنَا وَلا رَجَالُكُ تُوجِينًا إِلَى إِنْ قَصْرَتْ مَسَاعِينًا عَنَا سِتِعَقَاقِ نَظْرَ بِكَ قَا قَصْهُ تَحْمَثُونَ مِنَاعَن دِفَاعِ نِعْمَدِكَ إِلَى إِنْكَ لَهُ رَزُكُ علينا بحظوظ صنايعك منعما وكنامن ببن الاقاليم مكرا وَتِلْكَ عَادَتُكَ اللَّهِ لِيعَدَ فِي الْمَلِ الْحَيْفَةِ فِي سَالِفًا سَأِلْتُهُ

فَاعُفْ عِنْ فَقَدْ يَعِنْ فَالسَّنِيدَ عَنْ عَبْدِي وَهُو عَنْهُ غَيْرًاض للإكنفأذ غوك وانااناامك فانبين وَانْتُ انْتَ الْمِلْ إِنْ نَعْنِي قَامِدُ بِأَنْ مَدُنْكُ وَقَدْا ظُلْمًا خُسْ تَوْكُ لِعَلَىٰ فَضَنعْتْ بِهَا مَا يُشْهُكُ وَتَعَمَّدُ بِعَفُوكَ إِلَىٰ إِنْ كَانَ قَدْدُ ثَالْجَلِي كُونُقُمْ نِفُولِكُ الْمَالِكُ مِنْ الْمُعَلِّينُ فَالْكُ عَلَى فَقُدُ جَعَلَتُ الْاِعْتَرَافَ الَّيْكَ بِالِلذَبِّ وَسَابِلِعَكَ كَانْ عَفَقْتُ فَنُ أَوْلَى مِنْكَ بِذِلِكَ وَانْ غَذَبْتُ فَنُرَاعِدُ مِنْكَ بِأَكْ عُمْ مُنَا لِكَ إِلَى لِمَ جَرَتَ عَلَى عَنْ مِنْ الْفِلْ كَمَا وَبَقِي نَطَرُكَ لَمَا فَالوَبِلُهُا إِنْ لَرْسَيْلُمْ بِإِلْحِمَا يَالَكُمْ مَنْ إِدَاتًا مِ مَيًّا تِي فَلَا تَقَطَعْ بَرَكَ عَنْي بَعْدُوفَا بِي اللَّهِ ايًا سَ مِنْ خُنِينَ نَظُرُكَ لِى بَعْدَىمًا بِقَ وَأَنْتَ كُمُ تُوكُّفِي اللَّهِ المسلك فأيا مِحَالِق اللَّهِ إِنَّ ذُنوْ فِي قَدْ أَخَا فَيْنِي تَحْبَةٍ لَكَ قَدَا لِمَا رَبُوْفِ وَلِمِنَ أَغِرِي مَا أَنْتَ أَهُلُهُ وَعَدَّيْفِظُكُ عَلَىٰ مَعْنَرُة جَهْلِهِ لِاسْ لَا تَحْفَى عَلَيْهِ خَلْفَة صَلَعَلَىٰ فِي وَالْحُدُمُدِ وَاغْفِرُ لِي مَا قُدْخَنَى عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ أَمْرِي لَكُ سَمَتُ عَلِيهِ الدُّنْيَا ذُنُوبًا وَلَمْ تَظْهَدُهَا وَالْالْسِمُ يَوْمَ الِقِيْمَةُ أَخُوجُ وَقُدْ آخْسَنْتُ بِي الْدُكُونُظُهِ وَهُ الْلَعْشَا

قَرِيْتِنَا مِنْكَ لِا ذَالكِلَا تِ الْمَيْمَا عَفْ مِنْ مَآرِ الرَّيْ [دَعَانَ لمنوا يتكادن كمرتخ فرطرا لاستا ترتحا بن دعا إنها الفرار علا نَعَبُدُّ خَلَفْنَهُ لِمِنَا الدِّتَرَفَعَدَّ بَتُهُ فَأَنِ يَحْشَنِي فَعَيْدًا وَحُدَّمً مُسَمَّا فَأَخَنتُه لِلْهِيلا سِيلَا لَالْاحِمَّا بِرِينَ الذُّنكُ عِصْمَان ولا وصول على عَلَا عَمَا الْعَيْرُ عِوالا مِنشَّيْدِكَ فَكَيْنَ إِلَى إِفَادَةٍ الماسكفتفي فيه متشيبك وكنت بالاحتراب مالذن مَالْمُرْتَدُوكِ فِي فِهُ عِضَمَنْكَ الْمَلْمَانْتُ دُلْلَتَ فِي عَلَى وَال الحِنَّة قُلْلَ غُرِفتِها فَأَ فَلَتَ النَّفْسَ بَعْدَالْفِرْفَانِ عَلِيسُالتِهَا ا فتدلُّعًل خَيْرِكَ الشُّوَّالُ ثَرَّ مُنعَهُ مُ النَّوَالُقَائِتُ الكُرْمُ المحمود لاذاكلال والاكتام الخان كنت عنر تنجب لِنَا رَجْوُا مِنْ رَحْمُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قالك ريرليس يشتع كالمعرف عندمن تشتوا الماكا إنْ كُنْتَ غَيِهُ سَتَا حِللِا اَرْجُوا مِنْ نَحْتِكَ قَانْتَ اَحْلَا يَجْتَى عَلَىٰلُذُنْ بِنَانَ سِعَةِ رَحْمَتُكَ الْقَلَىٰ يُ كَانَ ذَيْنَي قُلْمَا يَعْفِ فَانَ عَنْ إِلْمُ مَا لَوْ مَا لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ التَّايُلِينَ لِإِنَّ التَّايِلَ إِذَا منتَعَ إِسْتَعَ من السَّقَال فَأَنالاغَيْ بعَمَّا عَالَتُكَ عَلَى كَلَّ إِلَّا لِمَوْادُصْ عَنَّى قَانِ لَوْتُحَيِّ

نَ لا يَضِيْع بَيْنَ دَيْنِ وَدِيْنِ مُسْئُ وَنَحْسُلُ لِقَالْ ذِا شَهَادُ لِي الإيمان بتوجيدك وَدَلِن الفُرْآن عَلَ أَفَوْضِ لَجُودِكَ فكف لا يَشْفِعُ رَجًا يَجِنْنِ مَوْعِدِكَ إِلَى تنابِعُ إِحْسَا مَا لَكُكُ يدُلِّني عَلَى خُسْنَظُرُكَ فَكَيْفَ تَشْعَلْ مَرْعَحْسُنَ لهُ مُنْكَ النَّظْرِ لَهِ انظرت إلى الحكك عيون تخطك فما نامت عن استقال مِنْهَا عُنُون تَحْمَيُكَ إِلَيْهِ إِنْ عَرَضْني دِيْنِي لِعِقَا بِكَ فَقَدَا ذَنَّاي مَا مَنْ لِا يُرْجِلُ اللَّهِ فَصَلَّهُ وَلا يَحَالُهُ عَلَى عَدْلُهُ صَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فالمنز كيننا بغضلك وكالتستقض فلينا في عذلك المخطفة خِمًا وَجَعَلْتَ فِيهِ الات أَطِيعُكَ بِهَا وَأَعْصِيْكَ فَاغْضِكَ بِهَا وَأَنْضِكَ وَجَعَلْتُ لِي نَعْنِي ذَاعِبَةً إِلَى الشَّهِ وَاتِ وَ الكنتينى دارًا قَدْ مُلْتُ مِنَ الْأَفَّاتِ تُرْقُلْتَ لِمُتَجَمَّةِ لِكُانَ جهبك اعتصر وبك المتجر وبالاحترد واستوفيتك كمظيك فَأَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مِلِمَّا يَرُونَا مَنْ اللهُ أَوَاتَضَرَعُ اللَّكَ تَضَرَّع من الرَّكَ يُعْنِد بِالْخَةِ فِي دَعُوا أُلِلَى لَوْعَ وَمُنَّا عَيْنَا رَّاسَ الذَّ يُلِيَّ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّمُ عَلَّ عَلَيْكُوا عَلَيْلِي عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ اللَّمْ مِنَ الْإِعتَرافِ بِهِ لا نَبِينُهُ فَهَنْكِ ذَنِي بالاعتَراف ولا

مِنَ المُسْلِمِينَ فَلَا تَفْضَهِنِي مُؤْمِ الْقِيمَةُ بِهَا عَلَى مُؤْفِ الْعَالَجُ المَيْ وْدِكَ بِسطَامَلَ وَشْكَ رَكَ قَبُلُ عَلَى سَتَرَكَ بِلقَّالِدِ عِنْدَا قِرَا بِاجَلِي الفي ليُراعِدُ ادى إلينك اعتثار من يَسْتَغَفَى عَنُ قَبُولِ عُدْرِمِ فَا قَبَلَ عُذَرِي لِإِخْرُمَ لِاعْتَدَرَ الينه السيون اللى لائعُ أَنْ فَا خَاجَةٍ قَدُا فَيْمَتُ عَرُفَ طَلْبَهَا مِنْكَ وَجَلَّ لَغُفِرَة الْمَيْلُوا رَدُتُ آمَا يَقِيَ مَنْكِ فَلَوْا رُدُت فَضَيْفِي لِرُسُنْتُولِ بِمَا قَدْ هَدُنْتُنِي وَادير ما برئة بي الله ما وصفت من بكلام البليته أواحسان أَوْلَيْتُهُمْ وَكُلُولِكُ مِنْكِ وَعَفُوك مَّا الْمُولِكَ إِنَّ أغُمُّتُهُ إِلَيْ لَوْلَامًا فَرَقْتَ مِنَ الذُّنونِ عِافَرَقْتَ مِزْعَقَالِكَ وَلَوْلا مَا غَفَرُتُ مِنْ كَرَمِكَ مَا نَجُوْتَ ثَوَّا بِكُ وَ الْتُ أَوْلَالُكُ دُمِينَ فِيَعْنَيْنَ أَمْلِالْإِمِلِينَ وَارْحَمْنِ استَرُحَرُني تَجَافُن عَن المُذُنبِينَ المَلْخَضْدِ تَيَنتَى بِاللَّكَ تَغُفِيكُ فَاكْبِرُمُونِهَا أَمْنَتُمُّ يُنْتُرَّتُ بِعَفُوكَ فَصَّدُقَ ت رود المنتقلة على المنتقد المنتقدة المنتقدة تَجْنُهُمَا إِلَمْ إِلَقَيْتُمَا كُنَّنَاتِ بِنُن حُودكَ وَكَ مَلْ وَ ٱلقُتَيْ السَّيَّاتُ بِنَ عَفُوكَ وَمَغُفَ إِلَكَ وَعَدْرَ حُوبَ فصليتي

رِضْوَا نِكَ اِلْمَى دَعُونُكَ بِالدَّعَاءِ الَّذِي عَلَّمَتْنِيهِ فَلا تَعِرْمُنِي جَزْلِكَ الَّذِي وَعَدْ تَنْدِهِ فَمَنْ لِنِّعُ مِدَ إِنْ هَدَيْتَنِي جُسُرَكُ عَلَّهُ وَمِنْ تَمَا مِمَا إِن قُوْمِتُ لِلْ مِمُولًا جَزَانُكَ الْمَنْ مَعَنْ لِكُ وَعَلَّا لَقُدُا حَمَدُكَ مَحَدَةً اسْتَقَرَّتَ حَلاً وَبِكَ فِي قَلْنِي وَمَالْغَيُّدُ ضَمَا أَرُمُوْجُدِيكُ عَلَى تَعَنَّ عَمْنَ عَمْنَ كَالْمُ الْطَعْفُوكَ كَمَا نَنْظِ أَ ٱللَّذِينُ لِسَنْ أَنِينًا لِمِنْ لَحْمَدُ لَ اللَّهَ يَتَوَقَّعُهَا الخسنون إلمالا تغضب على قلست افوع ليخطك المالك رُسْتَ إِمْ فَلِيتُهُا لَوْزَنِينَ أَمْ لِلشَّقَا وَلَانْتِي فَلِيتُهُا لَوْتَلِدُ فِي المانه نفسك عبرا تحنن ذكرت عَثّرا بِي وَمَا لَمَا لَا تَهُلُ وَلا ادْرِي إِلَّ مَا يَكُونُ مَصِرِى وَعَلَى مَا ذَا يَغْجَ مَعْنَكَ لَلْمَ مسيري والعا تنوث كادعنى وقلخ فأشع فذا المخيجة المؤيت ورَمَقْنَيْمِنْ قِرَبْ إِغَيْنِ الْعَوْتُ فَالْعُذْرِي وَتَحَدُّ سَلَامِع دَا فِعِ الصَّوْتِ إِلَى لَقَدُ وَجُونَتُ مِنَ الْبَسِّنِي بَانَ الانتياء تؤب عافينه الإيغربن عنه بن الاصوائة فود كافته وقذنج فتنتين فخلاني كخاتي بالجسايا فأتنعم ويتخبقا فاستريني فيتنافي المنافية المنافية لاتارف لوجيداركم فالقبر وخدت ولاعالم البرة

نَرُدُ بَنِ بِأَخَبُ وَعِنْدَالْا يُصرَافِ إِلَى معتَّ نَفَسُ مَا لَيْكَ لِنِعَنَّمِي تستؤهبها وفتخت أفوا مها غونظرة منك لاستوجبها فَتُ لَمَّا مَا كَانَ وَحُدَّعَلَهُمَّا مِمَا طَلِيتَ فَا زَّكَ آتَ إِلَّيْكُمُّ يَعْتِيقِ آمَالِ لِإِسلِنَ الْحِ فَمُا صَيْتُ مِنَ الذُنوبِ مَا قَدْعَ فْتُ فأشرف علىغنبى ببا قدعلت فالجعلف عندالما طابعا فأكم وايمًا عاصمًا فَا رْحَمُّهُ إِلْمْرِكَ الْمَنْفِينِ قَذَا صَعِعَتُ فَيْعَمِّ وَانْصَرَفَ عَبْاالْنُشِيعُونَ مِنْ حَرْبَهَا وَيِكَ إِلَيْرِكُ عَلَيْهَا لغ بَيْها وَحادَ بالدَّمْوعِ عَلَيْهَا السُّفِعَةُونَ مَنْ عَيْسُ رَبِها وَالْكُ مِنْ شَهِيرِ العَابِدَ فَاسْوَدْتُهَا وَرَجْهِمَا الْمُعَادِي لَمَا فِي الْحُلُوةِ عِنكَ مُؤْتِهَا وَلَمْ غَنَّ عَلَى لِنَّا ظِيرَا لَيْهَا عِندَ ذَلِكُ خُرُولَيْنَا وَلاعَلَى مَنْ رًا هَا مَنْ وَسُتُكُ مِنْ النَّرَى عَوْ خِلْتُهَا فَقُلْتَ مَلَكُ فَرَيْدُنَا يَعَنْهُ الْأَفْرَبُونَ وَوَخِيدَجُفًا أَلا عِلْوُن تَرَكِت تَرَبِيًّا وأَضَعُ فِي الْكُتِّيعَ بِيًّا وَقَدْكَانَ لِلْفَ دَارِ اللَّهُ بِيَأْدًا وَلِتَظْمَ عِالَيْهِ فِي مُنَا الْمَوْمِ لَاحِيًّا فَعَنْدٌ عِنْدُ ذَلِكَ ضَيَافَة وَتَكُونَ أَنْحُمْ مِنْ أَهْلِي وَقِلْ بَتِي اللَّهِ لَوْطِقَتُ ذَنَّوْلِهَا بَيْنِ السَّمَا وِالْوَالاَرْضِ وَحَرَفَتْ وَمَلَغْتَ أَسْفَلَ النَّوْيُ وَمَارُذُ النّاس مِن تق قُم غُفُرُ إِنكَ وَلا صَرِفَعَ القُنولِ طِينَ التَّكَاءِ

بِلَاضَ الْخُلْدِينَعُ النُّتُهِينِ وَتَشَيُّهُ فِينِهُ فَقِدَا فَجَ السَّمَرِيةَ وَفِياً وداست في الخلوات شِنْ خَيْنَهَا وَأَنْكُلُ السَّمَّةِ بِيَعَوْلَهُ لَيْهَا والآن قنق الغَمَّامُ صَعَّة رُسُمُا فَانْهَا نَفُونُنُ قَدُ بَاعَتْ رْيُكة إلدُّنْا مَا تَرْتَ ٱلْأَخِرَةُ عَلَى لا وُلِكَا وَلَكِ وَتَعْدُالكُولَةُ يَوْمَ نِيْمَ مَنْ الْبَطِلُونَ وَنِي مُرْالَ دَبْهِيْمِ الْكُسْفُ فَالْسُرُودَ التَّوْنُ ودر مع الدَّعُوَات سَند عَلا مَعَلَى فَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَ طائر تن تعرض كفئة كه ارتباله آنجه وارد شُكَّ تُرَخّاط من بنت الله م إذًا الاستدعا ولك ليروج إن يقلم عَلَيْكَ فَا فِينِ الآن قَدْجَعُلْهَا السَّجَعُ إلى وَضِفًا لَكَ وَهَا رَبِهِ مِنْكُ الِّيْكَ وَقُدُاكُمْ لِمَا يِالْكُ عَبَرِنَ وَلَيْنِ الكروين فالانتزاء الزجوني ونيراز بخله آنجه فاردشك بْخَاطِهُ مَا اللَّهُ مَا إِنَّكَ أَمْرِتَ المُوسِمُونَ لا يُعَلَّى عَلَى الْمُعَدِّرِهِ الْمُؤْتِ اللَّهِي لا يَذَلْهُ مِنْهُ وَانْتَ قُوْتِيَ اللَّهِ كاغنالى عنه وانت القدر المؤسرين والكرر المامودين فَلا مُّنِعِبْهِ مِالا غِنَا لَعَنْهُ مِنَ لَقَوْت وَتَمَا لَكُنَ مُّنِكُلُنَّ أمون وا فوت أما مناجات ظمر بي المان التجابية الله الله المراكة المراك

الغفوى ولاكاشف الضرواك لوعاف نطال المنتناق الشُّرَى وَكُنِفَ صَنعُكَ الَّئِهُ ذَا بِٱلوَحْشَةِ وَالْمَلِي وَقَن كُنْتُ بِيلَطِيقًا الَّيَامِ حِيَوةِ الذُّنْيَا يَا أَفْضَلَ لِلنَّعْمُ عَلَى ٱلْآرَدُو أنع الْفَضِّلِينَ في نَعِنَّمَا يُرتَّ الله دلك عندى فع رُتُ عَن اخْصًا نَهَا وَصَعَتُ دِنْعًا فِي شَحْدِي لِكَ عِزَامُا فَالْتَ الْجُدْعَلِيهُا أَوْلَيْتَ مَكَكُ النُّكُوْعَلِيمًا الْلَّتَ لِاخْرُمُونَدُعَادُ داع وَا فَضَلَ مَن رَحًا أَ رَاج مذمَّةِ الإسُلام اتوسَّل لذات وَجُرْمَةِ القُرْآنِ اعْمَدُ عَلَيْكَ وَجَقَ غُدِ وَالْحُدَمَّدِ اتَعَرَّدُ اِلَيْكَ فَصَلَ عَلَيْجُهِ وَالْمِحْمُ مَداعُ فِ دَمْتِهَا لَّيْ رَحُوْتَ مِمَا قَصْا حَاجَتِي بَرَحْتَكَ لِا ارْحَمَ الرَّاحِينِ بِن مِتوجَة شَان اميرًا لمؤمنين عليه السَّالأم بسنوى فسرخوند وعينًا عمكند أولا وسكونيا فيماالناجي تبربانواع الكلام والظلال عَنْهُ سَكِنَّا فِي ذَا وِالسَّلَامُ وَالسَّوْثُ بِإللَّوْتِهِ عَامًّا بِعَدْعَام ما الناك مُتَعَيِفًا لِنَفْسِكَ مِن يُعْزِلِا فَإِمْ فَلَوْلًا فَعُنْ نَوْمَكَ يًا غَافِلاً بِالصِّامِ وَاصْحَرِعَلَى القَلْ لِمِنْ الْعُوِّ الظَّعَامِ وَإِحْدَةً تجتهدًا لُلِكَ بِالِقِيَّا مِكْنَ أَخْرِي نَ مَنَا لَا نُرْفَ الْقَامِ الْهُا النَّصْلَ خُلِطِ لِمَنْ الْكُ وَنَهَا رَكَ بِالنَّا كِدِينَ لَعَلْكَ إِنْ لِكِيْ



وعزم اضحاف المعارفعاضا فَكُرْفًا حَنْ ضَعْتُهُ نِقِم عِلْوً وَآدُونُهُمُ لِلْيُونِيَ أَسَنْخُوالِيَّا فيا عَسْ هَلَا اعْتَرْجَيْنَ فَيْ تخاسنه وفالمارين بواليا قه منطون الأرض صحويا قرقنا فالمسوافي الشوريقل كراختهت اندوالنوالي تَقَاهُ الرَّدِي كَاسًا مِلْ فَاللَّهُ وكرون مليك تناعك فالكم ولاكان الاسوالليقيفاديا فَمَا مُنْعَتَ عَنْهُ الصَّالِيِّ وَأَصْرَوْنَهُ نَاظِ الْعَيْنِ خَلِيًّا والمنافرين ورواد ال فكم فرج مستبش يوفاله وكمزرخ أضخ لمذلك بلكيا نَمَا تَا بِهِ تَعْدَكَا نَ شِرُكَ سَامِيًا فَيَا عَسْحِنَكُ اللَّكُا وَالدّ وَيَا نَفُنُ مَا ذَا تَصْعِينَ عَنْ كُهُ الْحَقُّ فِي تَوْمَرُ بِكِمَ النَّقَاضِيًّا وتنخ وأوعا بلد ماء حوايا وَيُا نَعُسُ فَو بِعَنْ هِ وَاللَّهِ فَيَ وَيْ النَّفُ قَ لِيالَعُمْ وَالْتِعَالَةِ نَدِيرًا بِقُرْبِ إِلْوَاتِ لَا تَلْنِكُمِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَقُهُ قَلِينَ عُعُلَالِفَوْ عَارِيًّا وَيَا مَنْ فَوَى فَالظَّلَامُ لَهُ واخدرس ولحاكما والابأد وَقُولُ الْمِلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْعِفًا مِنَ الْعَالْمِ الْاَنْفِي ذَكُرَى عَالِيا المالي كالمنتفي المتقى تعدتها تحكي البحو بالطواسا إلمي تغيف سماتم فالدكاشفانا تطيل كانيا المي من الميل الشقا خلفتني

فتشكر يفؤت العدَّوالرَّمَا وَالْحِلِّي كَنِهُمْ الشَّمَاءُ وَالفَطْ مُرْكُولِهِمَّا عَلَىٰ فَ فَعَتَالَعَبْدَمُنْكَ مِنْ الْمَاحَتُهُ تَخْلِصُا إِمَالِهُمُوا فَأَنْتَالِذُعِالْمُنْتُخُوفَ عِلَيْهُ آيادجاتلقاللصّرتافيا وَانْتَالَّذِي عَاعَرِنتُنِي عَدُرلتِي فَعَيْنِينَى تَعْدُ الاَدَالَةِ عَاليًا مَانْتَ الَّذِي عَنْيَتَى بَعْدَ فَاقْنَى فاصعت من حدوى حكامك فَأَنْتَ الَّذِي فِي فِي مَنْ كُرُفِي أَعْنَيَ وَقُلَكُمْ مُنْ مُكُولًا وَالْمُعْمِلُولًا كَانْتَالَة بِلَادَعُوْتِكُ عُلْمًا بلام تم من المات والمات المات فَأَنْتَ الَّذِي أَوْلَيْتُنْمِنُكُ عَضَّةً تابية بالطفالكان خايا وَفِياحَسُ النَّعَوْيِرِ وَتَجَلَّفُنَّا وصير في لكنا فعان العالم فكمنك يات لاتام معاميا وكرمن فكيالوالج التفا ومن تغد مناعن عراطك يد شكبت إذالقي المالية عاصا فكأنكأ أثبتها فيحقائني فكنت بهاان العاماة وك رمًا ثرحقاً نقضية وكرنين مداني يخليكا وَكُنْتُ مِنْكَانِكُ وَمُمَّادِنًا وكرضن فيالنك التطنا فكذرن عمن ختما متعينا وَعِنْ تُونِ قُلْبِ عَفُولَتَ فَاصِاً عَوَاقِهَا بَلَكُنْتُ فِيهَا مَوَالِيًّا وَكُمْ لِنَ أَيْنَ تَعْدِهَا النَّاكُمُ فاصبحت والبالا بتغليكا وكذبن موى تابعته فاصلن

صَعَائِرُ مَا تَعَكِي كِيا لَالْوَقَا سليل أعتاع يشتكى نفرام لذَلُ وَأَضَعَى البِيُّورُمُنَادِيًا جَائِدُ لَو تَلْ لِلْكَ الْجُلْلَا فَرَدُ الاَمَّا فِالْعُا طِلَائِعُوا بعثث الأماني تخوخ وكتك المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل والسلام الخاصاعوا أفِلْهُ الْمُنْ الْمُولِي مَكَارِمَكَ ٱلْعَظْمُ فَقَلَّحِبُ وَصُلَعَ كَالْشِيمُ الْوَلَى وَلِهِ وَعِثْرَتِهِ مَا أَصْمُ اللَّهُمُ الْقِدَّ قارجناهٔ آن سنا المانست كدفركر كرد شيخ احنين ففانح مُنْ اللهِ دُنْكِيًّا بِعِنْ خُود لْمُتَنْيَكُ مَا فِي الضَّمْ يُعْمَعُ اللَّهِ النَّهُ الْمُعْدِينَ مُا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل المنه في الشَّمَا لِمُنْ اللِّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المنتخ المناف في المنافع المنا مَالِي وَى نَفْرِهِ لِيُكْ وَشِيلًا ﴿ بِالْإِفِيقَا رَالِيَكُ فَفَرَا نَفَعُ مَالْ وَعَمْ عِلْمِالِكَ خِيلَةً فَلَيْنُ نُدِدْتَ فَايَ الْتَعَاعُ وس الذي أدُعُوا وَاحْتِيلِ إِنْ كَانَ فَضُلَكَ عَنْ فَقُلِينَاعُ المتالجيك الونتظامية العضائكيك العالمية وَازُجُ مِلْهُ آنست مُنَاجًاتِ آلِفُولِين للفاعنفة فالمنطقة ويتكون فتنطق المتالة

المل مل القايز برجعله في فافتخ فيداراكقامركانا المن بات العنواصية الله ذَلِيلاً أرْجِلُ نَعْتُ دُعًا إلمخالين افتكذت عن سيقطيع فتوجيدك فأقداقاء فقا المىليكان ف ثنانك مذاب فكفتري إكمار المتارطا المالين اخطان كالطقة فالما المنافقة الخواف المالية الماذِ الذِ تَعَفَّا لِا عَنَامِرُ ا الطاع فَنَ ذَالَّهُ يَكَارُطِيًّا الماكن عَدَّنتِي فَسِماعِي قان حَدُّت لِفَالْعَضَّ الْفَا الفاذِاذَ نِمَا مَاحَ عُنْقُوبِي الافانتجافي والالا المي فاجعلني طبعًا احرته عَانِ لَهُ مَكِنُ فَادْحُمْ لِنَجَاعًا وَحَاشَاكَ لِارْتِالْدِيْرُكُلُهُا تبادعسا استعرامواليا مُلَتَّابِهَا مِالْعَفُوا رَجُوجِانَ فَعَنْ الْفَلا تُولَى لِلنَّزُ فُلْكَمَّا وَانْتَامَرْتَ الصَّيْفَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ ال فَاشَاكَ فِنْيَعِمُ لِيَعْمُ لَأَلَّى وَخَطَّى سَبُولِ لَمُرْجِ خَالِيًّا وَخَاشَاكَ فِيهُمُ التَّعَانِيَانُ فِالْعَيْنُ وَاضْحِينَ لَعَقْوْعًا وَانْ يَعْيَىٰ فِيكَ إِنَّكُ مُنْعَةً ﴿ مِنَ النَّارِ فَهُوْمِ يَشْيُ النَّوْطِيَّا وَكُفُنَا ذُوْقُ النَّارُ لِلْخَالِكُ وَذَلْ أَسْمِ عِلْ الرِّيسُ سِيْلُالْمُنَاءِ عَلَى الْمُعْلِقَالِيَّا فَلِيْلَا يُولِيُكُمِّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

4.

لِلْمُ اللَّهُ مِنْ إِمَّا مُالفَّرَ فَيْجَ إِلَيْكَ نُسْتَغِيثًا إِكَالِيا اللك بكو بالدعل في مقا وظلنت نقس ولغ يَوْلِكُ حَرَجْتُ اليُكَ اسْتَعَيْرِكَ فِحُنُ فِي مِنَ النَّارِ وَمِيْرِ خَلَا لِكَ وَتُحَادُّ فَغَاوَنْ لِلْ حَدِيْمِ وَمَا بِمِكَ الَّذِي تَنْمُيْتُ مِوجَعَلَتْهُ فِي إِنْ عَلَمْتُوكَ رَمِعَ كُلُّةُ ذُرَّتِكَ وَفَي كُلْ لِلطَّالِكَ وَصَيِّرَتُم فِي فَضَيْكُ وَفَوْرُتُم كِيا لِكَ وَالسُّنِيِّرُ وَقَالُ لِلْ اللهُ الله بكنفين مثله فالتنبك لاإلة الكائث وبإسمك الذي تَفْضِيْلِ الامُوْرِكُمُ مَا الْمُؤْمِنُ هَذَا اعْتَرَا فِي قَلَا تَحَذُّ لَهُ وَلَهِ عافية وانجنى والذنب الغطاير هلك تأعلا فنعجن خْقُوْقِكَ بَاكْ دِيْرِيْدِرِسْتَى كَاكُواراد، نكنذباتيه فرمنودم غيرم إعات دمم أوراانان كينين وبالمردم ولاك كردانوا وراانان نياك مقلم كرد وانتأا البهجندك أشتجا بميكرد درآن دعا ونبرانعين مراستكه لاعدم انامة تؤبسيا داشنه الشد كأه ال غركة و مجيّنة كم مشهورشان باشد بعض الم كا ، بِشِقْ كَنْ مُلْ وَمَا نَصْفِهُ الْمِشْلِ سَرَا فَعَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

اِنْكَا نَلْإِنْجُولِدًا إِلَّا عَيْسَ تَسَنُّ ذَالَّذِي يُلْعُوْ وَيُحِوالَحْمِ ادْعُولَةُ نَعْكَا الْمُرْتَنْظُا فَارْدَارُدُ دُتُ يَدِي فِينَ رُحِمَ مَا لِالنَّكَ وَسِيلةً إِلَّا الرَّجَا وَجَمِيلُ عَنُولَ مُمَّ أَيْضَالَمُ فضل وفي المرد نظليَّ عَنُو مِنْ بالنَّالا عَمَّا والكة عوض مد مد مركب ما كنزدا وحقى اشته كاشداما بئوى خُلائ تَعُا يُسْ وَاجِبًا سُنت خوا ، اذْ فَنُو الشِّذُولِ انكفه وعشل والمراقد مالد داشت موار ووالمشط كًا هست باجهاع وعفوكا والنفاع تعاواسفاط حَقْحُود لِجَارِيَت وَيَكُوْعَنَّا كَنْقَالَةً وَالْمَاادْعِ لُمُ تَوْمُكُونَةً آن بسيان واذا بخله استانجه دوادعية سرمنكورا كه بكونا عمّان أشفو دكس اله كيين كرد مالشان وخوا مذكه محن كرد دوازان كأ وإلا شؤد بايدكد طَهَارِتْ د عديدن وَجًا مُرْخُودُ لَا عِنْ جِو رود ورُوى آرد بانب وَجْه مَنْ يَعَىٰ قبله جَاني كرنديذاوُلا يشربدارد مردود شتخود البلويس بدرستي كرنسة سان وَسان افكائل وبكؤيِّد يا وَاسِعًا الشِّرِعَ لَيْدَة وَيَا مُلْبِيسًا مِضَلَ مُعْتِدِي لِا مُهِيًّا لِثِنَّة مُلْظًا يَرِي لِأَلْمِ

تغضَّل وَاذْ كُلُّ بِعِكَ اسْدًا وَهَا انَا ذَا يَاسَدُ فَقَا بابء زا ف قول فاكنت الم الدِّ لين فسَا مِلْكَ عَلَا المتيامِني سُوَّا لِاللَّا بِسَلَلْفِينَ لُمُعَ إِلَكَ بِالْفَاكُاتِ كُلّْهَا مِنَ الْحِسَّا وَكَ وَكُلُّوا مُنْ إِنَّهُ مَا وَفُولًا خِسْلًا وَكُ مُوجِيًّا فَعَلَى يَعْمَىٰ اللَّهِ إِلَّمْ إِنَّا إِنَّ إِلَيْ إِلَّهُ مُا الْحُ تَسْبَتُ وُ هَلْ عَبْنِي إِعْرًا فِي لَكَ بِقِبْيَةٍ مَا ارْتَكُنْتُ ٱلْمَا فَحَبْثُ لِي فَ مَقَامِي لَهٰنَا سَخُطَاكَ ٱمْرِلُرِينِ اللَّهِ وقت دُعًا ي مُقَدِّكَ السَّحَا الإنيس نك وَقَدْ فَعَنْ لِي إِبَ لِلتَّوْيِدُ النِكَ مُلْ فَولَ مقالة لعمندالذليل الظالم ليغنيه الشقف فخرترت الدي عظمت دنو بغلث وادبرت ايام فولت حتى فا مَا ي مُنَّةَ العَمَلِ قدا نقضتُ وَغَايَةُ العُنْمُ وَكَانَتُهُ مَنَّ وَ المِتَى اللهُ عَيْصَ لَهُ مُنْكَ وَكُلَّا مَعْرَبُ لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَاخْلُصَ لِكَ التَّوْيَةِ فَقَامُ إِلَيْكَ بِعَلْمُ ظَامِ يَقِيُّ فَرْدُعَاكَ بصَّوْة كَا بِلَخْنَي مَدْتَطَا تَطَالَكَ فَا نَحْلُونَكُسُ وَامْلِيْتُنَّى تدازعت خشيك رخليه وعرفت رموعه خديرماغون بلاائح الزاجين فالمازعم من اثناء المسترحون والاعطة مَنْ أَكَا فَيهِ النُّسْتَغُفِي فِي وَلَا مَنْ عَفُوا كَثِّرَ فَنْ اللَّهِ المُسْتَغُفِي أَكُمُ وَلَا مَنْ عَفُوا المُتَرْفِقَةِ

شنق ودُوى خۇد ئابىلوى مَنْ كُنْدُ رَكُونْدُ نارت قَالمان بن فُلَان عَبْدك شديد حيًّا قَ مَنْكَ لَتَعْرَضِه لِرَحْمَيْكَ لاضمايه على انهني عندس الدُّنْ العَظيم اعظيم اعظيم اعظم مَا التَّتَ بِهِ لا يَعْلَمُ غَيْرَكَ قَدْ شَمْتُ فِي فِيهِ العَرْبِ العَرِيلِ العَلْمَ المُعْلِدُ فأسلنى فيه العدة وكالحبي القيث بعدى الناخ طمعا لامرقاحد وطنى ذلت في نختك فا زحنى ما دُالرَّحة الوَا سِعَةِ وَثَلَا فِنَى إِفَيْكَ عَلَى مَنْ النَّفْجُ وَزِلَّنِي هُٰذَتُكُ عِن الطريق الأعوج وَخَلْصَوْمُن جُن الكَ ربيا عَالَيْكَ فاظلقا تنري يختبك فظل على صفاليك وحكاعاً الميا فأقِلِقَاعِثْرَيْنِ فَفْرَجُ كُرَبْتِي وَالْخُرْعَيْنِ فَالْمَخْلُ حَقَوْتِي وَأَشَدُّ بِإِلا قَالَةِ إِنْدِي وَقَوْمُهٰ اظَهْرِي وَاصْلِأُ بهاامري فاظل بهاعشرى فانحني تؤمر خشرى ووفذ نَشْرى إِنَّكَ جَوَادٌ كَ رَبْعَفُونُ لُرَجْتُمْ وَازَالِي خِلْهُ است آنيه مزويست اذا مام ذن العابد سفلنه السال د ناغثاف بكاه قطلت تؤسروا ذا دعية صفيفه است ٱللَّهُ مُّا أَنَّهُ عَدَ تَجَيْنُهُ عَنْ سَنَالُنَكَ بِعِضْ لِكَ عَلَيْنُ الْمُثَالِ بِعَجْمِهِ إِلَيْكَ وَفُقد بِحُنْنَ ظِينَهُ عَلَيْكَ إِذْ جَيْعَ إِذَٰكُ

والتَّا وْزَفْلَيْنَ كِاجْقِ مَظْلَتُ بِوَاكَ وَلَا لِذَنَّهِ عَافِرَ غَرْكَ الماشاك وَلا اتِّنا فُ عَلَى عَنِي اللَّهِ إِلَّا الدِّلْكُ آ مَا لَا لَتَعَوَّى وَ المالك فين صراعل عند والرنعة والفرط بية والخ طَلِينَ وَاغْفِرْ ذَنِينَ وَا مِنْ حَوْفِيْفُسِي إِنَّكَ عَلَى كَلِي لِسَيِّيعٍ إِ عِّنِيُّ وَذَٰلِكَ عَلَيْكَ يَسَائِرًا مِينَ تَتِالْعَالِينَ فَاذَينَ خُلْهُ است آنجه مزويست اذاما مرزئين العامين علية السلام د زطلن عفوور ثمت وانا دعنه صيات الله مصل فالد فاكن شنوقي تن كاغروان وحضي فالماه كامعنى من اذْ يَ كُلِ وُمِن وَمُوْمِنَةٍ وَمُسْلِمُ وَسُلِكُمُ إِلَّالُهُمْ وَايِّا عَنْدَنَاك سِمَّمَا خَطْرُتُ عَلَيْهِ وَانْهُكُ مِنْ مَا حَبُولًا علينه ومحقى خللا تني ستاا وحصلت كافتله حافا غاغفاله يه رسِين قاعتْ لَهُ عَمَّا الْدَبْرِيَّعَنِي قَلَا تَعْفِهُ عَمَّا انْتَكَيْحُ وَكُل تكنيفا عما اكتشب واجعلها بحث بمنالع فوعنهم فترفك برمِنَ الصَّدَة عَلَيْهِ مِ اذْكُ صَدَقًا مِنِ النُّصَدِّقِينَ وَاعْلَى مَلَّةً الْتَقِينِينَ وَعَوْضِينَ مِنْ عَفُوى لَمْ يَعْفُوكَ وَمِنْ دُ عَالِي لَمْ مُ تُختَيِكَ حَتَى يُسْعَدُ كِلِ وَاحِدِينًا فِيضَلِكَ وَيَعَوْكُلُ مِنَا مُنِيْكُ ٱللَّهُ مُ قَالِمًا عَنْكُمِنْ عِبْدِكَ أَذْ تُكُمْ مِنْ وَلَكُ وَلَا أَنَّ

عَلَيْمَنْ رِصَا أَوْفَرُمِنْ تَخْطِهِ وَلِيَّ مَنْ تُحَدِّلُو كُلَّتِهِ بِحُسْنِ العِّبَا وْزِ وَلِيامَنْ عَوْدِ عِنادة قَبُول الانابدة فامِنا سَصْلَمَ فاسيدنم بالتؤنك ويامن كضي من فغلمنه بالسنرويا عركاف وليالف مالكنين والمرضض كمنماك بتالد عايي المقفاة على عَشْبِهِ بَعَضَّلُهُ حُنِن الجُزِّ ما أَنَا بِاعْضَلَى مِنْ عِصَاكَ فَعَرَّ لة وَمَاانًا بِالومِ مِنْ عَدِما لِيْكَ فَعَيْلَتْ مِنْهُ وَمَا أَنَا لِلْكُمْ مَنْ تَا سَالِيُكُ فعدتَ عَلَيْهُ أَتُولِ النَّكَ فِي مَقَامِي هٰذَا فَيْرَنا دِمَ عَلَى مَا فَرَطْتُ مِنْ لُمُ سُنِيْقٌ مِّا اخْتَعَتْ عَلَىٰهِ خالصِ كُمِّناء مَا وَقَعُ فَيْهِ عَالِم بِالْآءِ العَلْوعِ والدَّنْ العظيه لايتعاظمك فاعالقجا ودعي الانواكجليلا يُسْتَعَبُكَ وَانَا حَمَّا لِلْكِيَّا كَاتِ لا يَكا دَكَ وَإِن إجنعيا ذك إكيات منتزك الاستيضار علياك وتنا الاصادة كنمالا يستغفا يدفا كالنرا إليك من استكبرة أعوذ بك من ذاصر فاستغير لِيّا قصَرْتُ فِيهِ وَاسْتَعِيرُ عَلِمًا عَرِّتُ عَنْهُ اللَّهُمْ صَيْلَ عَلَيْحَدٍ كَالَّهِ وَهَبْ مَاعِبُ عَلَىٰ لَكَ وَعَافِهِ مِنَّا اسْتَوْجِيَهُ مِنْكَ وَاجْزِفِهُمَّا يَعْ الْخُلُولَ الأكارة فازلك سلىاكع نوم فوللغين تنفق مندوث

مِنْكَ مِنْ طَعْمَ فِيكَ وَبَنْ فِالْمَهِ مِنَ الْفِياةَ الْحَكَمِينُ رَجَّاءُ للكلا صلاان يُكون قنوطًا وَان بكُوْنَطَعُما عَتَرَارًا بالقله حسكاته بان سيانه وضعف فخفه في جيلع تعالير فَامَّا أَنْتُ لِالْمِنَّا أَمْلَا لَعِيْمِكِ الضِّذِيقُونَ وَلَا يُنَّالُو مِنْكَ الْحُرْمُونَ لَانْكَ الرَبْ الْعَظِيْمِ الَّذِي لا يَمْنُعُ أَحَدًا فضلة وكا يستنص مناحيحقة تعالفك النقن المنكورين فتقالآت الما والكفي للنسوس وفظ نِعِمَكَ فِي جَمِيعِ الْخَالُو قَائِنَ فَلَكُ الْخَذْ عَلَىٰ ذَٰ لِكَ يَا رَضَّا لَقًا ۗ وَأَذِينُ خُلُهُ اللَّهِ دُعًا يُعِزَلُكُ لَهُ رَوَّا يَتُكُدُدُ وَالْمُعَالِمِ دنمغ انتغ منه صلتم افراى دد مطاله النفا المتعلقة قالا ذين وَياعَوْتُ السُّنتِغِيثِينَ وَيَاحَا لَاسْتَجَمْعِيَ الْتُ المنزل بك كالحاجة إنستغفرك والوكاليك منظالم كِتْرَة لِعِبًا دِكَ تَبُلِي لَلْهُ مُ فَا مِّنَا عَنِدٌ بِن عَبِيْدِكَ آفَا مَثَّرِ مِن إِمَا إِنْ كَا نَتْ لَهُ قُبْلِ مِظْلَمة ظَلَيْتُهُا إِيَّاء فِي نَشْنِية الْحُعْرَفِ أففاله اففافله وقلوا فغينه أغييته بهاانجالا عكينه يميل ومواي وانعه الحجنيه الوريا العصيد فيحالك كَانَ أَوْشَا مِمَّا وَحَيًّا كَانَ أَوْمَيَّنَّا فَعَضْرَتْ يَدِي وَصَّاقَ

مِنْ نَاحَتِهَا ذَكَّا وَكُمَّةُ إِنَّ إِنْكُمْ عَلَمْ عَنِيه بِعَدِهِ أَوْسَيَّعَنَّهُ مظامتيه فصراعالمحسمد فآله فادضه عنى فود واوقاعة مِنْ عِنْدَكَ تَرْقِيْ مَا يُوحِبُ لَهُ حُثُ مُكَ وَخَلْصَهُ مُّا عَكُمْ اللهُ عَدَلَكَ فَإِنْ قُوْدَ لَا شَنْتَقِتُ فِي مِنْكَ وَإِنَّ قُوْقِ لِأَنْهُ فُلِي خَطِّكِ فَأَنَّكَ إِنْ تَكَا فِنَى بَالِحَقَّ تُفْلِكِ فِي قَالِا تُعَدِّ فِي مَا لِكُونْقَوْ اللهنزان استؤهبك لالكل تغيى لأفالنفالينتيم بعا مِن مَن عَوِءاً وَلَيْظُرُقُ بِعَا إِلَىٰ نَعْعَ وَلِكِن أَنشَا بِعَا إِثَا ثَا لِتُذَرِّكَ عَلَى تَلِمًا وَاخْتِهَا جَابِهِا عَلَى شَكْلِهَا وَاسْتَعْمَاكُ مِنْ دُنُونِ مًا قَدْتُ طِينَ خِلَةً وَاسْتَعِنْ بِكَ عَلِمًا قَدْقَدْ حَيْعَلَهُ فَعَلَّمَ عَلَيْدَوَالَّهِ وَهَنْ لِيَشْنِي عَلَى ظُلْمِهَا نَفِينَ وَوَكَا رَحْمَالً بإخيمًا إلى ضرى فَكُ مُعِقْتُ رَحْمَتِكَ بالسَّلِينِ وَقَدَّ شَمْلِ عَنُوكَ الظَّالِكَيْنَ فَصَرِّلْ عَلَيْمَةٍ وَالَّهِ وَاجْعَلَنِهَا أَسُوَّهِ مِنْ قَدُ الْهُ ظَلَّهُ يَهَا وُرْكَ عَنْ مَصَارِعِ ٱلْخَاطِيْنَ وَخُلْصَتُهُ يتوفيقك من ورطاح الجزمين فاضير ظلنة عفولة من آسًا وسَخَيَلِكَ وَعَيْدَة صَنعِكَ مِنْ وَقُاقَ عَذَٰ لِكَ انْكُ أَنْهَا كُلُّ الْمُعْكَلُّ ذلك يالمغيقنعلة بمن لا يخال المتحقاة عُقوتك ولاير مَعْنَةُ مِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ خَوْفَةً

مستوصل بن مُلا ذكر ك رزد واخم لذبن عَلَى بن أخمد بن فُسَيْد بن خَدِين القَالِم و رُكّا ب وَكَا بِلَطْ الْسَالِ الْسَالِ فَعِي كؤيذكه بخواند بغدادين غازد عاءى منسؤب بإمامنين العابدي ودراعتنا لاازيعات بندكان وتقصير وتق البيئان وانا ذعيه صنينا ستالله مراف أغتر للك مِنْ مُظْلَوْمِ ظُلِمْ عِصْرِيْ فَلَوْانْضَى فَيَنْ مَعْرُفِ فِالسَّدِي فلزائك فورنسي اعتدول فلااغدون ويندى فَاقَيْسًا لَفَ فَلَمُ الْشُنْ وَمِن حِنْ ذِئْ حَلْ مَعْ فَلَمْ الْوَفِي وَمِن عَيْبِ مُؤْسِ طَهِ زَلِي قَلُمُ أَسَتُمُ وَمِن كِلِ الْفِرِ عَرَضَ لِي قَلَمُ أنجر اعتذر لليك اللي سنفن ومن تطائر من اعتمارتا يَكُونُ فَاعِظَالِمَا بَانَ يَدِيَّ مِنَ أَشْا هِمِنَ مُصَلِّ عَلَيْمَةً فالدوا بعلن للائتي عظما وقعت فيه من الزلات وغرى عُلْمُركِ مَا يَعْضُ لِمَ مَا التِنْاتِ ثَوْمَ قُوْمِ إِلَا مُحَبِّكِ يَاعِدُ التَّالِيْنِنَ وَعِوانِدِيْرُ دَعَالِهِ دُوزِدُ وشَيْبُهُ كَرَمَنْسُوْبِ باؤست عليه السالام ودرفصل هفك فردناعية ايام وَلِيالِكَ الله ورفاية كرد، شَيْخ طور ورست فيد كه خركه خوا متذكرا راك نَدُحق بدرنا ومّا دربابيك

وسمعن دفرطا إليه والغيل مينه فاشلك يامن مملك الخاجات وهي المتجية بمشتة والمنرعة الايلاريرافي عَلَيْحَدُ وَالْخُسَمَّدِ وَانْتَرْضَيَهُ عَنَّ بِرَيْتَيْتُ مِنْ خَا إِنْ تَتِكُ لْمُرْضَعِ اسْ لَدُنْكُ اللَّهُ يَعْصُكُ الْعُنْفِينَ وَكُ يُضِّرُكَ. العَامِبَة رَيْاك رنيني رَحْمَتِكَ وَلا يَنِي رِدُنُوْ لِي إِنْكُ وَا الغنيرة باانخ الراجنيك معكوند سراو داستكراك بافتعمو عقايتذ آنكم بكنارد يشاذن دعاان غازك مرونستان يغنها تعمكه مركه خوا ملاثرا كرداندخدا يتع خصان افيكثار ذجار زكعت غان فروقت كه خواهد و بخواند د راكعت اوّل يكارفاعة وبيست ويخ بارتوحيد ودرد ومريكا رفاعة وميا الر توحيه ودرسيوم يكارفاتحه وهفتاد وينز بارتونحيد ودنجا دم يكبارفا تدوصدما وتوخيد بدرستى كه اكر باشتدخهمان اؤبعدد رملم إنه دا وع كمالند كخلاى تعالى يشايرا بغضل وشفقت ورخمت خؤد وبكثر كذا دُنْنُ تماذا زصرًا طبيع وبريشت معمون من وجهند بى حساب با أول اعتى داخليشه مستوند و

الديكارا واكنسه تانى درنيلانفعل يرون ليمكن الزاواكريكا فعلويكلا تفعل وكالدين يخ دفعه ميمون آورد وششم را بكنا ددوع لكند ما كنثروا تر عجله استدآنجدا حلق بعما وانصادق عليه السكار مرفظ كذه كد عنترطادة باكداماد منكندام التحف مرسكتندمرا بآن وَجنع بنعى يس فرموده عليه السَّلام كه دروركعت تاذب نابعصد الأستخنزالة كف ين بين كه احوط امن د زنظر توكلام است آنرادين كه خينوه مآست انشاء الله وبايدكما شدارتنان تؤدوعا قبت بدرشتى كربسيا رست كدخيرم ويختر دلت ومُوت فرزندان وفوت ما لا وست والالجله آغداذا تمتدعكن فالسلائم ونيست كه نتشكند شخير طجت خود ما منونيد در نعه لا ودرديك تعمر وبفداتزا درد وكافله انكا وبهذم والاذري داس ودۇرى عى تىمارىدىكارد وبكوندالل إِنَّا أَنَّا وُدِكَ فِي الْمِي هَذَا وَالْتَ خَيْرُ سُنَتَ الْإِدَّ مُشْبِرٍ فَأَشِرُ عَلَيْهَا فِيُهِ صَلاحٌ وَخُسْنُهُا فِيَةٍ وَمِرُونَا وَدِيكُولًا

بخفية دوركعت غاز بكناردميان شام وخنتن بفاتحه تكاروآية الكنوبيج باروجاد فأهركمام فهبارتير جون الأم منذاب تغفارك مندما بجان باديس ونبية صَلَىٰ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسُلَّمْ مِنْ وبست كه مَرْكِد بكنا ان فاويد ها ما زابوالدِّن بدر تع كداداكرد، باشد قوانتُ المسات ويودنا استفارات وآن بسيارات وآزاغه استفان نقاع ما ينه كترينا سخارهاست ومزويل نطاية عركه جون الاد كنيد المرابع ليوسيد دوسه رقعه الدالة المرات المالة المرات المرات مِرَاعَهِ أَلْعُمْ يُوْالِلَكِ يَمِ لفُلان بن فلاندا فعله ود وسدذهد الله الرَّخِير الرَّحِيد وخَرْق مِنَ أسالغ ززاكحك يعلفالان بفلاندلا تفعل نزينه حدادد ذيرفصكذى خؤذ وداوركعت فالكالارين فاكك وبكوصدما واستخبرالله بخفته بخراة في عامر فية يس بتنان وبكوالله مخزل فاغترفه خيمالمورثاتي فيثرمنك فعافية بنرب دست راست فعها وربيتان كالد فيرون اربان بك ازان اكرسه تابي دريافع ليرو

السلافك بخوانت الخدد ولارياسه لإدلاآت منترفوة الرابن بكنيف بالكالمؤرة الجائية المُعْلَى الْأَمْرُ الْفَالِدُ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل عَبَوا دِيرِ وَنُحْنَتْ بالِكِ لَمَا مَرًا يَا مُرْوَلِنَا لِيدِ فَمْ إِلْمَالُمُ حِنَّ بَوْدُ مُنْوَسُهُ ذَ لُولًا وَتَعْتَصُرَا لَا مِنْهُ مُرُونًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْالًا فَأَمَّرُ فَامِّنَا نَكُنْ فَأَنْهُا لَلْهُمُ إِنِّي اسْتِغَيْرُكُ مِرْمُتُكِ خُيْرُهُ فاقِبَةٍ بِن بِصِيدِ بِانَ انْسَبِيعِ وَلَاجَنْحُونُ لَا ذُرَّهُ نيت كندسن كرعدداين قطعه از تسبيخ فرد باشدبكند آنزا فأكردوج باشترك كندفآن بابويرد رفقيه انصادق علنه السَّلامُروايَّت كرد، كه مكاه اراد. كنفريدن نده ياجها رياني لامهني مفل لاجرعالة منت باربك ونيائة رالله كالراد : المرعظم كندصة باربكؤ لمآتن كالقدق أتصادق على السَّلَّمْ وَالْصَادِقُ عَلَى السَّلَّمْ وَالْمُ كه مهداستفاره كنذيك باروحال آنكه ذاض باشكان بدهد خُلاى تعالى آنجه خيرا والشفاليته واين لإقيد مطاح خود مدده كه سزا والآنست كما شددد

كنذبان وازاع نله است اندها على السالم كد بون ستفؤن كرد بالوعلى الطدندفين عضرا ذراة بزيال دريا كفت عرر ومبنجد بمصل الله علن واله درغير غازوبكنارد ودكغت غازوبكواستغيرا سصدنار وبين كدجه د زدل تؤم افناد سنع مَل كُنْ بان وا ناجلة آ آغهان ففدد ريوخ خؤدآ وزده كالمتشائ كن الماتغضان وادوا وخؤد والوالكننداز فأى تقطا كدليارى النازد بروكان استان آنحه خنرد وآنسنت ويكناد آنجه اؤد زجواب ستاون كؤيذ واذابخ فله استآنجه دُكرك رد ابن فهذد زبوجزكه بكثان وسخف لا فظر كتند باولآغه درافست وازانجله آستآغه شخطوى رحمراند د زائم عليهم السلامر واستكرد . كاستان نكرد: بإن نياة الأكه خُناى تفكا د زول فانما زداغه خيرا وبؤد ومحويد ياآبضرالناظرة ولااسمع النطين وَيَا النَّرَعُ الْحَاسِنِينَ وَيَا انْحَمُ الرَّاحِنِينَ فَالْحَاكِمِينَ صَلْ عَلَيْ عَدِ وَأَ هُلِ بَيْتِهِ وَحَرْكَ كَمَا وَكُمَّا وَأَرْاعِهُمُ اللَّهُ آغه رفاينت ده علامرد نصاح ازصاح الانعليه

أضباح

م وجها رتطوع الإنباي زياد ، تشهدي دويات على ياانبهاى وضلت يابراد دى د و ن براد دې وصلق استخا بقراة فاتعهاست وهزجبرخوا هدوقنؤ سجون سلام دمدبكؤ يتخيد وثناء خداي تعالى مصلواكتي صَلعتم وبغدانان نخواند اللف مُراتِّيا سُتَجَرُكَ بِعِلْكِ وَقُدُنتِكَ وَاسْتَخِيْرُكَ مِيْزِنِكَ وَاسْلُكِ مِنْ فَضَالِكَ فَازْنُكُ تَقْدِدُوكَا أَقْدُرُ وَتَعْلَمُ فَكَا أَعْلَمُ وَالْتَ عَلَا مُوالْعُنُولِلَّا لَهُمْ إِنْ كَانَ هٰنَا ٱلأَمْرُ الَّذِي عُرَضَ لَا خَيْرًا لِي فَدِيْنِي وَدُنْكًا واخرت وكين في والرك لي فيه واعفى كليه والكان شُرًا فاصرف عنى واقض الاالخير حديث كان حتى لاالحث تَغْيِيْلِمَا أَخْرَتَ وَلا تَا خِيرِمُا عَلِمَتَ لِيا أَرْحَمِ الرَّاحِنِيَّ ﷺ الله عَلى عُدِ وَالدِ الطَّا مِن وَطَقِيهِ وَا مالى وَاللَّهِ كرد وازعان علينه السّلام كه جؤن وَالى اختصرانيغير صَلَى لله علينه والهربين فرمؤدد زخا لتى حدوضيت سيكرد مرااي على خيرا ن نشف د ميراسخان كنناه ويسيا نشود هي شورندكننده وببانكه دعيه استأن تخبالل عن الفن المخالت الملخ لا استن اليب

كسىكه استفان سكندانكشترعتيوك نوشته بالثاه بالنخذفعلى ومهددندست داست وبكرد كازدويم بدنستى كداين محؤدانت درعاجل وآجل فشآم المديعا فأسطا وس معماسه دركنا فق الأنواب ذكرة منشال معادمات استفاده استانكه مادن المناف درصلوة استفاق ما نند فقيرى كه سؤال مكند مادن متوخه مازد د لخؤد لابسوى خلاى تطادر عدماري استخارة وبكويدا ستخبرا للترجمته خرة في عافية و معنين جون برسيا ردسرا زسون عن كوتدد راشاء كرفين نفعها ود زاشا واستغان زلاك ان از سوى ادّىبانىت وجواد عَلنَّهُ النالامُ فرمودم على بن اساطرا كمتكلمكن لاكد درمان استفارة تاوقق كه تمايخ حُون استفان غالمِن مُرادا ولا شدمكر في ناا در تلكه شكزكو بدومفيد ويداية كفته كرسيا بدكراستخان نكنه د كامرى عد خداى تعالى تزانى فرمود ، ونبردر جيزى كدفين الخته بدرستىكه بنيستا ستغان الأدر ونقلل رسنتي سنتى كدجنم آن نمك ن ناشان هموز

وتُطِينُ المَّهٰ يِبَ وَتَهْد فِ لِلا أَجْمِلا لَكُنَّا هِبِّ وَتَسُونُ الكاخدالعوانب وتنتمحن خالتوامية كلهندان استجير فياعَنُهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَقَادَ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْهُ لما تُوَعَّرُونِيْرُ لِمَا تَعَسَّرُوا كَعِنِي فِيهِ اللَّهِمُ وَادْفَعُ عَفَى السَّلَمِ وَاجْعَلِ اللَّهُ مُعَالِ عِنْ عَمَّا وَحُوْفِرَ إِلَّا وَنُهُاكُ قَرْبًا وَجَدْ يَرْخُصُبًّا فَأَرْسِلِ لِلَّهُ مُرالِطابَيْنَ فَالْحُ كلِبَتِي فَا قَضِ لَمَا جَتِي وَاقْطَعْ عَوْا بِقَمَّا وَاسْغَ بَوْا بِقَمَّا قاغط لَوْ الظَّنْ الْحَيْرَةِ فِيمَا أَسْتَخِيْرُكَ وَوُفُونَ النَّعِيْمِ فِمَا دَعُونُكَ وَعَوانِيدالافِطال فِمِا رَجُونُكَ وَأَقْرِنَهُ اللهة رَبِ بالغَاجِ وَحُظَهُ بِالصَّلاجِ وَأَرِبِها سُلاب ٱلحَيَرة وَاضِحَةً دَاعَلاً مِغْنِهَالاعِدة واشْدُدُخُنا تَأْتَعْيِر وَانْعَشَ صَرِيعَ تَيْتَرُهِا وَيَنْ ِاللَّهُ مِّ مُلْتَيَهُمْ اواظُلْمُ عَتْيُهِ حَتَّى كُون وَرَقٌ مُقْبِلةً بِالْعَنْدُ مِزمِلِهِ لَلْعَرْمِ عَاجِلَةَ النَّفِعْ لِلقِيَّةُ الشَّيْعِ الَّكَ وَلَيُلِكُ بِدِيشِتَدَكُّ بِإِكْوْدِ وَا ذَعَيْدُ صيغدانت اللهم الفائنة أنا تتغيران بعليك وأستكفيك بِقُدُدَتِكَ فَصَيِلْ عَلَى مُحَدِّدَ وَالْمُولِمَا بِالْجِينَ وَالْمِسْلَا مَعْ فَهُ الْانْجِيَّا دِقَاجْعَلْ ذِلْكَ ذَرِّيَعَةً إِلَىٰ الرِّصَيْمَا لِصَّيْدُ

الابوابا ذرضاعك المتلام وافازيد دخود وجتخؤد عليغم السَّلا مُردفا يت كرد ، كد هرك و دعا كنذ باين دغا ببينددرعا قبت امرخودالا آنحه دوست دارد آثروآن اينسنت اللَّهُ وَانَّ خِيرَتُكَ نُبْتِكُ لَلْزَغَائِبُ وَتُجْزُلُ الْوَاهِدِ ونُخُرُكُ الْكَايِسَ يَغَيُّعُ النَّطَالِكِ مَهُ بِي الْكَاحُدِ الْعَوَاقِي مِنْكُمُ عَنْ وَرَالنَّوَاتُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ الشَّخْمُ لِلَّهُ فَمَا عَقَدَ عَلَيْهِ رَأُتَى وَقَا دَ فِي اللَّهُ مَوَا يَ فَانْسُلُكُ لِا رَسِا فَ نُتَمَّلُ لِي فَذَلِكُ الما تُعَيِّرُواَ نَ تَعَيِّلُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَيْسَرُواَ نَ تَعْظِيتِي لِا رَيْلِاظُفُرُ فِمَا اسْتَوْزُنْكَ فِيهِ وَعَوْنًا بِالْأَنعَامِ فِمِا دَعُوْنُكَ وَأَنَّ عَنْكُ اللَّهِ مُعَنَّهُ فَرَيًّا وَخُوَفَا مُنَّا وَكُلُ مُنَّا فَأَلُكُ تَعْلَمُونَا اللَّهُ وَتَعْدُدُوكَا أَقْدِدُ وَانْتَ عَلَامُ الفُّنُولِاللَّهُمْ إن يكن هذا الأمرونيراليد عاجل الذنا والأخم فتهله وَيُسْنِهُ عَلَى وَإِنْ لَرْمَكِ فَا فَعَرَفْهُ عَنَّى وَأَ فَدَرُ فَالْحَرِيُّ الْمُ الناع على المناع است آنجه روات كرده شأه از رصّاعليه السّلام و ادعيه وَسَامِلُ السَّايْلِ السَّايْل سْت اللَّهُ مُرانَّ خَنْرَتُكَ فِيمَا استغيرك فيه بنيل لدتنا يب وتجزل كمواهب وتُغير للكا

المانية

بِنَا صِيتِي الْمَامَّاءُ لَكَ دَضِي وَلِمَلَاحًا فِيمَا اسْتِحَيْرَكَ حَتَّى تَلْزُمِنِي مَنْ ذَلِكَ آمْرًا ارْضِي فِيهِ بِحُكْمِكَ وَآتَكُ لُفِي عَلْقَضًّا مِنْ وَاحْتَنِي فِيهِ بِيُّذَرَتِكِ الِّتَيْ يَعْضِيهِمَا مَّا أَحْبَنِتُ إِمُواكِ مَواي وَيَتِرِلَى لِلسِّيرِي الَّتِي رَضَى اللَّهِ مَوَاي وَيَتِرِلَى لِلسِّيرِي طاحنها ولاتخذلني تعديقونض إلنك المهم متك الِّينَ وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ أَوْقَعْ خِيرَتُكَ فِي قِلْبِي وَافْتَحْ لَلْمُ لِلْزُوْرِهِمَا لِأَكْرِيْرِ أَمِيْنَ بِدِلْسِقِكِهِ مْكِا مِكُوبِيا بْن وابيالدكتنه ننع كندا فراد ذعاجل وآجل والأنحلة آنجه سيدان القدنكا باختيارا ذاميرا الوسينعليه علينه السُّكُم رِوْا يَتِ كرد مِنْ السَّارُ اللَّهُ كُنَّ اللَّهُ لِمَنَّا استخفالة خارمن فوكاللك امن واستم إلنك منسة واستسلم إليك في أمن وخلالك وخور وتُقت لقلك فالزَّلْ بِٱللَّهُ مُزَلِ وَلا عِزِعلَى وَكُا عِنْ اللَّهُ وَلاَ مُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَكُوْ عَلَى وَ نَصْرُ إِنَّا كَاعِنْ وَلَا تُعْفِرُ عَلَّ وَالْكِينِ وَلَا تَكِرْ لِينَ وَكَالْمَكِرْ لِينَ وَكَا مدينيه الكالحيرك تضلفي والضبي بقضائك وبارك في قَدُوكِ إِنَّكَ تَنْعُلُما تَشَاءُ وَتَخْضُمُ مَا تُرْبِدُ وَالْمُتَعَلِّلَ كُولَ شَنْ مَوْلِينَ ٱللَّهُ مُرانِكَا نَ أَلِينَ فَي فَرَيْ هُذَا فِي فِي فَكَنَّا

فَالتَّسْلِيمُ لِمَا حَكَتْ فَانْخُ عَنَّا دَيْبَ ٱلْإِنسَّابِ وَأَيْدُمًا بنقين الخلصين ولاسمنا ع المع فرغا تعرف فغمط نكرة موضع بيضاك وتغير المالتي انبعاث نضراطاق الى ضِدِ العَافِيةُ جَبِي النَّيْنَا مَا نَكُنَّدُ مِنْ قَصَّا يُكَ فَسَهِّلُا عَلَيْنَا مَا مُسْتَضِعِتُ مِنْ حُكُلُ وَالْحِينَ الْإِنْقِيا ذُلِكَ الْوَيْدِدَ عَلَيْنَا مِنْ مُشْتَاكَ حَتَّى لا نُحِثْ تَاخِيرُ مَا عَجَّلْتَ وَلا تَعْمَا مَا أخنت ولانك بأما أحبت ولانخبراك مفت وليتم كنا بِالْقِكِ آخَدُهُ عَاقِبَةً وَأَكْرَمْ مَضِمَّ النَّكُ تُعْدُلُ الْكُ وتعظى الجييم وتفعلها تأيد والنت على ل تني على فَأَذَا دعيه سُرَّاسَتُ يَا نُعَيِّمُ كَهِ تَصْدَكُنَدُيسُوى دُواَمُّسِيرُ بخوا هَدْ بِفِتْرِينَ آن دولاتا اخْتَبَا كُنْدُ بْالِيدَكُرْكِ فِي وقتى اد وان منيكندُ اللَّهُ مَّا خُرُنُ لِي لِهُ لَا نَتُرُكُ لِللَّهُ مَا خُرُنُ لِي لِللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِ جُّنتي بعَزَلِكَ مَعَنْكَ وَتَخْطِكَ ٱللَّهُمْ فَاخْتَرُ فَهُمَّا الْمِنْدُ مِنْ مٰذَيْنِ الأَمْرَيْنُ وَتُسْبِينُهُا احْبُهُمُ اللَّيْكَ وَأَنْضَا هُمَالِكُ وَا فَرْسَهُمَا مِنْكَ اللَّهُ مُ إِنَّا شَاكُ بِالْقُدْنَ الَّتِي ذَوَيْتَ بِهَا عِلْمُ الْأَشْلَاءِ عَنْ جَمْيِعِ خَلْقِكَ أَنْ تَضْلَعُ عَلْحُمَّمْ وَالَّذِ اعِيِّهِ وَأَعَلَنْهِ إِنْ وَحُواْيَ وَسَرِيرِنِ وَعَلَانِتَنِي يُأَخْذُكُ أَشْفَعُ



عَلَيْهُ فَا ذَلَا مُولَ وَلا قَنْقَ إِلَّا بِكَ فَا عِنْ فَاعْطِيْمُ فَا ذَالْمُلْأَدُ فالاي كار صل ي وسلم والمادة الما يا الم وادعية آن واستغاثها انانماز كما يحاجتُ بين بسُليّات واذآ نجلدا ستانخه ابوعة فضل بدكن طبح د دُكِتا كَوُّنَالْغِاحِ ذَكُرِدُ كِرِدٍ. كَهُ بِـ فَي خُلَاى تَعْلَيْ منت بالمذكن كنددن شبخته بعدا دنف وَبِالْ مِنْسِنُوى مُصَلاً يخُوْدُ ودُو رِكُعتُ ضاربِ عَنادُه وغوانددو كعتا كالكذف خؤد بسدياتاك نعند عَا يَاكَ شَنْتَعَيْنُ صَدْما رَبِّكُونِيد وتَمَام كُنْدُسُونِ الْ بنرعوا ند توحد لانكارين كوع كندوي وكذ وتسبيح كويد ومرد وهفت بارهفت باريش كعتال مثلاق بكنارد برجوانداين دغارا ومجل كندو تضرع نمايد بنوى خلاى تطا وبخوا ملحاجبت خؤد ط بدرستىكد مزكه بكنداين طانغؤس ومؤمنه ويكند دُعْا اندُوي اخْلاص كِيثا ينبر وخْداي عَا درهاي آسان انباى الخابث دعاى ورحا ورد حاجتا ومن باشدم وقطغ صلة رحم ودُعاا ينست اللَّهُمَّ إِنْكُلْمُنْكَ

وَعَاقِيَةً ٱمْرِى فَسَفِلْهُ لَمَانَ كَانَ عَيْرُذُلِكَ فَاضِرَهُ عَنْ الْأَيْمُ الرَّاحِينَ إِنَّكَ عَلَى حَلِينًا عَنْ وَيَعْرُونَ مِنْ اللَّهُ وَيَعْمَ الوك النيك المؤل ونف الضائروا والجله استانحهم ذكانكاب مذكورات مونحانصاح الأمواك إِنَّهُ النَّهُ الْحَيْدِ اللَّهِ الْحَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ٱشْلُكَ باينمِكَ الَّذِي عَرَبْتَ بِمِعَلَى لسَّمُوا تِ وَالأَرْضِ فَعَلَّاتَ كما المينا كالغيز وبالميك المنع عرائت بعلى عنى في فَا ذَا مَ تَلْقَنُهُا فِكُونَ كَأَسْكُكُ بِالْمِكَ الَّذَيْ كَرُفُّكِم فُلُوْ لِللَّهِ وَالنَّكُ حُتَّى مَا لَوْ السَّايِرَةِ لِكَالِمُوْرَ لِاسْتَالِكُ بالقُذُنَّ بْتِلْ مِمَا كُلُّ حَدند وَعَدند مَا كُلُّ الْ وَأَكْلُدُ بِكُلَّ وَمُولِكَ وَمِكَ إِخْفَةَ خَعَلْتُهُ عَلَىٰكَ إِنْ كَانَ هُلَّا الأمرخيرًا فيه يُنِي وَدُنيا يَ كَاخِرَتِي الْنُصَلِي عَلَيْحُدُ وَالْعَيْ وَشَلِمْ عَلَيْهِ مِرْسُلِمًا وَتَهْنِية لِي وَشَهْلِمِ عَلِي وَتَلْطَعَكِمْ منه برخمتك ياأري الراحير فان كان شرالط هني وَدُنْنَا يَ وَآخِرُ قِلْ تُصَلِّيعًا لِعُسَمِّد وَآلِ عُدِور لَكُم عَلَيْم تَسْلِيمًا وَإِنْ تَصْرِفُ عَنِي بَرِتْنِتُ وَيَرْضِي عَصَلَ إِنْكَ وَتَلَادُ فِي قَدْ رَبِّكِ حَقَّى لَا الْحِنْ يَعِمْدِل شَيْرِ الْخُرْمَةُ وَكَا مَّا خَرْسَتُهُم

فعلى

غه مرونست ا زنغ مرصّلة مرقل جهار وكعشاست بس ا دُفرنينهُ رُورجعه كريخواندد زركعت اوَّلْ فاعَّهُ وَ بج النم يكبار وتؤخيد باغيرة بارود زركعت ثافي فالتد وذلاله يصبارو توحيد بإعن بارود رزكمت أو فاتحه وكفته كاروتوحند للخاق بارجون فادع شؤ بنذاردد كتمانا وبخوا منحاج تنخوذ باكربرا ورده شُود إنشاء الله تع مآن الجله است الجهد ونكاب فغ الخيوم والاخزا واذبغ صنلياته علنه واله دوايت كرده كه كسى داكد بإشد خاجتى بايذكه سرنو دروده دارف كمآخران فبنعتم اشديس طهارت كندوس دريخدي تَصَدُّق كندين فون عَانجْعُهُ بِكِنالِد مَكُونِياللَّهُم إِنَّ النَّالَتَ بِإِنْمِكَ بِينِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ الَّذِي لا إِلْهُ إِلا مُوعًا لِمُ العَيْبِ وَالشَّمَا دُو الرَّضُولُ لِرَّجُمْ الدِّيمُ الَّذِيْ لِاللَّهِ إِلَّا مُوَالِحُ الصَّيْقِ لِم لا مَا خُذُهُ سِينَةً وَلا تَوْمُ الذي عَلَا تُعْطَعُتُهُ الشَّمْقَ تِ فَالْاَنْضِ فَاسْتُلْكُ إِنْهِكَ الله المرالية لالله إلا مُوَالَّذِي عَنْتُلُهُ اللَّهِ فِي وَخَشْعَتُ لَهُ الأَلْصُا

فَالْحَيْمِنُهُ لِكَ وَإِنْ عَصَيْفُكَ فَالْحَيْةُ أَلْكَ مِنْكَ الرَّوْحِ وَ منك الفرح شبخل من أنعم وشكر المدرنة كدوعه اللهم الله كُنْ قَدْعَتُ يَتْكُ فَانْ قَدْا طَعَنْكَ فِي احْتِيالا شَيّار إليّادً فَهُوَالِإِيمَانَ بِكَ لَوَاتَغِذَكَ وَلَمَّا وَلَوْادُوْ لَكَ شَرِيكًامِنًا مِنْكَ برعلَلا منامِنَى برعَلَيْك وَقَدْعَصَيْنَتُكَ يَا الْمَلِي عَلَيْ الْكَابَنَ وَلَا الْخِرُوجُ عَنْ عَنْوُدِيَّتِكَ وَلَا الْحُوْدُ لِوَلُوبَيِّتِكِ وَلَكُنَّ أَطُعْتُ هُوَايَ وَأَزِلَّمَ الشَّيْطَانَ فَلَكَ الْحُيُّ عَا وَ البيان فَان تَعَدِّنِي فَهِ نَوْفَهُ عَيْنِظُ الروَانِ تَغَيْفُولِي فَتُرْجِينَ فَانِّكَ جَوَا ذُكِرُ مُولِاكِ وَلَا الْكِيْنِ للامتنا مِنْ اللَّهُ عَنْ وَكُلِّ شَيْ مِنْكَ خَالِعُ حَذِرُكَ مَنْكُ أَنْكُ مِنُ كُلِيْ مَيْ وَخُوفِ كُلِ شَيْنَ مِنْكَ أَنْ تَصْلِي عَلَى ثُمَّدِ وَاللَّهُ مُد قان تغطيني آما تالينفيني وأخلى و ولدي وكالبهرا انغمت برعَلَيْحَ لَا اخًا فَاحَمَّا وَلَا اخْذُ وَلُمِن فَيْنَ إِنْكُا أَلْكُلُ كُلِّ شَيْهُ قَدِيرٌ وَتَحْسُنَا اللهُ وَنَعِهُ وَالوَكِلُ لِأَكَا فَيَ الرَّهِمِ عِي مَرْفُد وَيَاكَا فِمُوسَى عَلَيْثُوالسَّلَامُ فِهُوْنَ وَبَاكَا فَيُحَدِّد صّلتم الأخرَا بَا نَاتَصَلَّى عَلَيْهُدُ وَالْحُتُ مَّدِ وَانْتُكِفِينُونَ شْرِّ فَلَا نِ مِنْ فُلَا سِرْتَكُ غَا أُولِنْ شَاءً اللهُ تَعَالَى مَا نَاجِمَلَهُ فصلسي

علينه وعليهم السلامرانا تضيتها لي وخاجت خود لايخا بدنستىك داده شود مرجبخوا عدوا فالمخلهاسة آنجه انصادق عليه السّلام كه مزكاه بكازيما مزنض ميك ددد منطلبة طبيبالا والالاعطاسكاد واكرب لطان افرال الجقى الشذبدن بان وشقي سفد اكمآنك مكانشا لابغرغ ترذام ي الانكر تفترغ كندبشوى خداى تعالى وطهارت كندوصد قردهد جيزي آندك يابسال ودناتيدد وسنجد ودوركعت ثمارب شارد وخد وشاى شاي تعطا بكوندولوا بنغ أنبروا غليت أوبغ شتدس كوند اللهامة ان عافيتن مِّا أَخَافُ مِن كَنَا وَكُذَالاً تَا وَالسَّفَالِكَ مَعِيَالَمِينُ الواحِهِ وَمَاجَعَلَهُ الشَّعَلَيْهِ فِالشَّكْبِ وآذا غلهاست آنجه ا فطادق عليه المتلام مرونيت وذكركرد وابن عباس ونكثا وإغسالك فركزفون المدبرا وبلث بالمذكر غشا كالمذود وركعت نما وجي ين يُفند وبرزمين بهذا لجانبُ لاست رُوى حَوْد رَالُولا دئت لاست و بكوندلا أُخِرُّ كُولَوْلِيْلِ وَمُنْوِلِكُولَ عُرِيْنِ

دَوْجِلَتِ الْقُلُولِ مِنْ خَشْيَتِهِ إِنْ نَصُلَى عَلَى مُحَدَّ وَالْ مُحْدِّ فأن تقفي لا حاجتي كنا وكنا وفي ودحض عالياله عَلَيْهُ وَاللَّهِ كَهُ تَعْلِيمُ مِكِينَهُ سُقِفًا يُحُونُ وَالنِّن دَعَالَ مكينان دعا فالنباعجزي كدكاه ذا شعه لأشد فانباع قطغ زجز واناغله است دوركفت عادغفنله كرميان مغرب وعشااست انصادق عرفيست كه عِوَانندُ دَنَا وَل بِعُدَا ذُفَاتِهِ مَن مُرَدُ ذَالتَّوْن الْدُدَهِ مُعْاضِيًا فَظُرًّا فَأَنْ نُقَدِدُ مَلَكُ فِنَا دَى فِي الثَّلْمَات آن لا إله إلا آنت نيا نك إذ في نشين الظلمنري مَسْتَغِينًا لَهُ وَيَحَيْنًا أَ مِنَ العَيْرَ وَكَذَٰ لِكَ نَجْوَ لِكُوْمِنِ إِنَّ وَدَرٍّ دوم بعداد فاعترك زيروعينك مقاتخ الغيب لأيعلها إلا مُؤوِّئِيلًم ما فِالبَرْوَالِيَزِوَمَا شَنْطُ مِنْ فَدُقَرِالْأَيْلُوا وَلاجُنَّةٍ فِي ظُلًّا سِه الأرضِ وَلارَطْبِ وَلا يَاسِولاً فِكَا إِ أبين بن دارد دستها يخود كا وبكوندا لله علي اشكات بقالخ الغيبيا لمقى لايعكمها الكائت انتضاع عُمَّدٍ وَالَّهِ وَانْ تَعْعَلِ عَكُنَّا وَكَنَّا اللَّهُ وَالْتَوْ وَانْ تَعْعَلِ عَكُمَّا وَكُلِّي فَالْقَادِنِ عَلَىٰ لِلْمُتَى تَعَالَمُ حَاجَتَى فَاسْتُلْ عَقْ عُرْمَالُهِ

دوائيد ودو سيدعلي بوسين بن حال بن بالقالمة دواخيان خودان ما دواخيان خودان ما دوع كده و والماشد خاجي بناى تغالى في المنظمة منا و في المنظمة منا و دون منا و في منا و دون منا و في منا و دون منا و في منا و بالمنظمة منا

مَّا فَعَلهُ يَا مَنْ فَعَلَهُ يَا مَنْ حَيْثُ مَا دعُلِ جَا مَا لَلْمُعَلَّقُ مَثْلُهُ مُوجِل تِ مُخْتَرِكَ وَيَا مَمَّا يُلِكَ الْفِظَامِ وَمِكْ إِلَيْمِلَا

عَظِيمَ وَأَسْكُكُ بِالْعِكَ الَّذِي إِذَا دُعِتْ بِرَاحِثُ وَإِذَا لُمِلَتُ

ولي المُعْلَدُ وَاسْتُلُو بِالْمِيالُ الْعَظِيدِ الْاعْطَةُ لِا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وحقك لقذ تنقعل فالمرذبليه لابدر نتهكم

واشته شودا زاوآن إنشاء الله تطاوا داغله استآخر

٠ (الانزاكا دون سلام دعد بكؤيد خارياره

مالدِّين غَنِي العظام وَهِيَ رَمِيْمِ فَأَشُلُكَ مِا نَّكَ اللهُ الَّذِي لَا الدالاات أن تُعلِي عَلَى عَدِ وَالْحَدِوان تَعْمِر فَان تَعْمِر فَان تَعْمِر فَانْ تَعْمِر فَانْ مِ ولالمتشرعل وتميل كالمستدني من فضلك الوليغ لا قَاضِ لَكَ الْجَاتِ لِا قَدِيرًا عَلَى مَا لا يَعْدِرُ عَلَيْهِ عَيْنِكُ لَأَالَا الراجنين فاكرتم الأكتربين وازادعيه خاجتست آنجه مذكؤوا شت دزا دعه مزاعد فركد ذابا شنكاجق يها فاهر قد ذكه ما شاذ بشؤى من يا بسوى عنرمن برحرد در ميان شب درتجا عُي خالى وبحو يُد در حالتي كما اطفاً فَا شَدْ يَا اللَّهُ مَا احْدُاحَمَّا اللَّاكَاتُ وَجَاءُ فِي وَمُنَّا وَجُعَجُلُفِكُ لكُ أَنَا وَمَا أَنَّهُ وَكَيْنَ شَيْءُ مِنْ خَلِقَكَ إِلاَّ هُوَيِكَ وَإِثْنُ وَمُن أَوْقَقُ خَلْقِكَ بِكَ انَا وَيَااللهُ وَلَيْسِلَ حَنَّمِ رَخَلِقُكَ الْأَوْفُو لكَ فِي خَاجَتِهِ مُعْتَدَ وَفِي طَلَبْتِهِ مِنْ إِلَى وَمُنْ الْحَقَعُمْ سَوَّالًا لك أمَّا وَمَن الشَّدُ مُمْ اعِمَّا دَّالكَ انالا في استنت شُنِيمًا تفتق فلبتف إليك وفيكنا وكافام برديدت كه قطاشوند خاحت الريشل ذا تكه الزاتيان فالك تندواذا بجله است آنجه مرويست اذرصاعليه وا نادعيه وكا اللَّلْسُكَ إِلْمَا مِنْ مَا يَسْتُ هَلِي اللَّهِ النَّهِ النَّهِ إِلَيْنَ عِنْ اللَّهِ النَّهِ إِلَيْنَ عِنْ

مرويست اذنين العابدين عليه السلام وا دادعيه صيفه اللهنظ الستفى مطلب كاجات والمن عنده الطلبات وكامن لايتنع نعنة بإلا يمان وكامن كالكذب عُطَالِا أَ بِالانتِنَا لَ وَإِلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ وَلِمَا مِنْ لِاَيْهُ وَلِا يَرْغَنَّ عِنَّهُ وَيَا مَنْ لَا يُفْتَخُرُ لِيدٍ بالتتابان ويامن لأثبة وحكمتة العتابل ويامن لاينعظ عَنْهُ حَالِيجُ الْخُتَاجِينَ وَيَامَنُ لا يُغَيِنْهُ سُؤُالَ الشَّارِّ لِلْنَ فالمن لأيعينه دعاء الماعين عدّت بالعيف عن خلقك وأنت الموالع فاعنه من ونسته لم الكالعنظر والم المكالعظ الليك فأن حاول سنخلق من عندك ودام ضرف كغفر عَنْ نَفْسِهِ مِكَ فَقَدُ ظَلْتَ لِحَاجِتَهُ مَنْ مَظَامِمًا وَأَلْفَظَلْتُهُ مِنْ وَجُمُهُا وَمُنْ تَوْحَهُ لِحَاحَتِهِ إِلَىٰ حَدِيمِ خُلْقَالِ أَوْجُعُكُمُ سبتجها دونك فقدنفرض ليرمان واستحقمن عندك فَوْتِ الْاحْسَانِ اللَّهُ مُولَى إِلَيْكَ خَاحَةُ قدقصُرعِنَهَا جَهْدِي وَانْقُطْعَتُ دُوْمُهَا حِيلِي وَسَوَّلَتْ لِمَ نَعْنِي رَفْمِهَا الى مَنْ يُوعَ حَيُوا يَهُ النَّاكَ وَلا يَسْتَعَنَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وهي ذلة من اللانخاطِيُن وَعَشَرة بِنْ عَثْرًا عِلْلَانْسِينَ

اللهمة خدير من المرته بالدعاء أن يقعلك ومن وعد ف بالاكأبران يجوك وليالله ملاجة قذع وتعماليلي وكلت فيهاطا قتى وضعفت عن ماليها للدوق وسؤلت نَفْنِى الأمَّانَ بِالنَّوْءِ وَعَدُوْيِ الغُرْوِ وَالَّذِي أَنَامِنْ لُمُنْيِكُ إن أَنْفَ فِيهُ اللَّهِ عَينَ مَثْلُ وَهُوَ فِي الْنَكُولُ شَكَاحَتَى مَثَلَّادُ تختيك وبادرتنى بإلثوينق كافؤك ويردد ف على تطولك وَالْمُنْتَفِي زُنْندي بِنَفَطْلِكَ وَالْحَبْتُ الِنَجَاءِلكَ مَلْمُهُ أذَلتُ خذَعَةُ عَن لِق وَصَحِتُ بِالتَّا مِيل فِكَ بِي وَثَرُّونُ بِالرِّخَاءِ لِإَسْعَا فِكَ صَدْرِى وَصَوْتَ لِمِالْعَوْدِيْ الْفِعْ ما دجوته وَالوصول علامًا اللَّهُ فُوتَفْتُ ٱللَّهُمُّ رَبِّ بَيْنَ يُدْنِكُ مَانِلًا لَكَ ضَامِعًا إِلَيْكَ وَانِعًا بِكَ أَسْوَكِهِا عَلَيْكُ فِي فَضَاحًا جَبِي وَتَجْفِيْقُ ٱلنِيتِي وَتَصَايِدِقَ رَغْيَيْنَ فَانْجُ ٱللَّهُ مَّرِ خَاجَتِي لِا بُنْ نَجَاحَ وَاغْدِ فَالْسِيْلِ الْغَلَاجِ قاعِذنِ اللَّهُ مُوجِ وَمِكَ مِنَ الْخَيْمَةِ وَالْعَنْوطَ وَالْإِيثًا فَالتَّشْفِيطِ مِهَنِيلِ جَابِتِكَ وَسَانِع مَوْجِبَتِكَ إِنَّكَ مَا إِعْلَا وَكُلْ عِلْادِكَ بِالمنَاجِ الْجَرِّيلَةِ وَأَنْتَ عَلَى عَلِي لِيَّةً \* وَتَدِيْرُ وبكاشي مخيط وبعبادك خيرتصير فادالجله استأنجه

د وی

كرني وتناط تتي لارت كذا فكذا وذكرك زطاجة خُوْدُلْ بِن مُجْدِه كُنْ وَبِكُوْفَضَلْكَ آسَتِي وَاخِسَانُكَ كُلَّىٰ قَائِلُكُ مِكَ وَيُجَدِّهِ وَالَّهِ صَلَوْا تِكَ عَلَيْمِ الْأَرَّدَفِ خَانِبًا إِنَّكَ يَمِينُمُ الْدَكَاءِ فَيَ شِجُنِينٌ فَا نَا يَخُلُه اسْتَ آجُهُ مرفبنيت دفقير صيفا ذنواكا بدين عشيالسكلام كأي قيلى فرَّحَ الْاقْنَال عَلَيْكَ وَالْحِقْنِي مَثْنَانَ الصَّالِحِينَ المطعير لكَ مَا مَنْ قَصَدُ الطَّالِبُونَ فَكَهَدُنُّ مُتَعَضِّلًا وَكَالِلُهُ الخابِعَوْنَ فَوَجُدُوْهُ قِرِبًا صِلَ عَلَاغَدُ وَاللَّهُ مَدِ وَجَوَاه لحاجث خؤد فاكس واشوذا زيتاءا مله تعروا فالجله النت آنجه ذكركرد، خَلْفُ بنَعبُد الملك بن منعود دراد الستعينان انكمان دعانقليم كدجبريل عربيغمروا صكوات وسكلامه عليه إنبراء مرخاجتي وآن انيست يا نؤر الشموات والأرض وباعما والشمل وَالأَرْضِ وَيَا زِينَ الشَّمَاعَ تِ وَالأَرْضِ وَيَاجِ الْالسَّمْقَ فالأنض فالمايع المناوت فالأنض الذالكلال الإكرام فاعقف الشتغيثان والشنك رغبة العابدين

ثِزَّا بْهِكُ بِتُذْكِيرِكُ لِيعَقَالِقَ وَيُنظَكُ بِتُوفِقِلِكُ مِنْ دِلْقِيقَ نكضنت بتسديدك عنعتر كتيك ألمات بالأدر بكي كنف كينال تختاج نخنا عاوا تنم عن مُقتم الله عندم نقصد تلك الأ بِالزَّغْبَةِ وَاوْفَدَاتُ عَلَيْكَ رَجَّا يَبِالتَّفَتُم بِكَ وَعَلِيْتُأَنَّ كَيْثِرَمْ السُّلْكَ يُسِيْرُ فِي مَجْدِكَ وَانَّ خِطِيرُمُ السَّوْعِيْكَ حَقِيرٌ فِي وَالْعِلْ وَانْ كُرِينَكَ لَا يَضِيقُ عَنْ وَالْكَ حَدُولُ الْ بِالْعِطَايَا أَعْلَىٰ مِنْ اللَّهُ مَّا فَصَلَّ عَلَيْ خُذِ فَالْعُدَّد فَاحْلِنِي بِكُرُمُكُ عَلَى النَّفَضَّلَ وَلا تَعْلِينَ يَغِد الشَّعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى فَنَا أَنَا أَوْلِ مِنَا يُلْ مَاكِكَ فَاتَصَلَتُ عَلَيْهِ وَهُوكِينَتُوجِدَ الإنات اللهمة صَلِعَلَى عَدِوَالِهِ وَكُن لِدُعَايِ عِنا وَ مِنْ نَكَالِيَ قِرْنِيًّا وَلِلْفَتْزُعِي دَاجِمًّا وَلِغَوْنَيْ سَامِعًا وَكَايَنْظُمُ نجايعنك ولاتبك أسبي فيك والاتؤخفها فالجة هذه وَعَيْرُهُا إِلَى مُعْالِ وُتُوَلِّنِي نَعْجُ طَلْبَتَى وَقَصَّا كَاجَتِي فَنَيْلِ مُوْلِيَ قَبْلُ ذَوَا لِيْعَنَّ مَوْقِقِي هَٰذَا بِسَايِرِكَ لَالْعَبِيرِ نَحْسُ تَعْبِيْرِكَ لِلهُ جَيْعُ الأَمُوْدِ وَصَلَّ عَلَيْحَ مُدَّا وَلَهِ صَلَقَ وَاغِيْرَنَامِيَّةً لِالْعَطَاعَ لَالْبَدِمَا وَلَا لَنْنَعَلَامَكُما فَاجْعُلُ ذَٰلِكَ عُونًا لِي وَسَبُ الْخِاحَ طَلْبَتِهَ الْكَ وَاسِكُم

مَا مُورِدُ المُواتِ

بسال والمخاف يرج إلا المستنافة المالة كذا وك فالع مله است آنع مرويست انطادة عليه السَّلَامُ حد بويد بدناز يِن مِاللَّهِ الدَّخْرِ الدَّدْرِ الدَّخْرِ الدَّدْرِ الدَّهْرِ الدَّخْرِ الدَّخْرِ الدَّخْرِ الدَّخْرِ الدَّهْرِ الدَّخْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّخْرِ الدَّخْرِ الدَّحْرِ الدَّامِ لا الدَّخْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّدْرِ الدَّمْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّمْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّامِ لَلْحَامِ الدَّحْرِ الدَّمْرِ الدَّامِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّامِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّامِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّامِ الدَّحْرِ الدَّحْرِ الدَّامِ الدَّامِ لَمْ الدَّامِ الدَّامِ الدَّامِ الدَّامِ الدَّامِ لِيلَّ الدَّامِ لِيلَّامِ لَلْعَامِ ا اللفي إن العَجة إليك ماحبالا نتماء اليك فاعظ فم لدنيك واتعرب واتوس للنك بمنا وجني حقّة عليك بخبسته وعلى وقاطمتن كالحسين وعلى وخد وخع مرجة وَعِلِي وَحُد وَعَلِي وَالْحَسُن وَعِلْمَ مَدالمَ دُوعِ الْمَا دِيْصَالُونَ الله عَلَيْهِ مِراجَعِين الْمِنتَ شَرَكَنا وَكَنا بِنْن جِ رقعه وبنه د رُكلول كل وسيلان د راب رفان يا د رجاه بدرستىكم فماي تعربرداردان توامع على داشته باشى وانجبنله استقصه مزوي انطادي عليه السكم كهنوين دنشادن معتامات ويساحلني مِاللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيمِ إِلَى سَوِ اللَّهِ الدِّيَّا فِ الرُّفُونُ النَّا نُ الاحدُ الصَّمَدُ عَنْ الذِّينِ إِلَا يُرَاكُ حِنْنَ فُلا وَبِنَ فُلا رَكُ فُمَّ أَنْتُ السَّلَامُ وَمِينَكَ السَّلَامُ وَالِّنَكَ يَعُودُ السَّلَامُ مَا الكَامُ السَّالَامُ السَّالَامُ وَالنَّاكُ

وسننس لككرونين ويالمغرج المغنومان وصريح المستضوي ولمجيئة غوة المفتطرين كاشف كملتق والدالعاليين وسراوا راستكدداخلكسنددين بابذكررقاع استغاثره واسؤر عؤفه وازانخله اشتانجه مروست انطاد قع كرهزكد زونها وكفرا شدونك أتاتا باومعيشت يا باشداولا حاجتي ضرورى ازامؤ ردننا قاخ الايدكمنوب دندقعة مفند فسناردد لجامعتند طلوع آفتاب وبايدكرجيع درمي سنطوابند ٱلْمِلِكُ الْحَقُّ النَّهِينُ مِنَ الْعَبْلِالذِّينُ لِطَالُولِ الْجَلِيْلَ مَلاثُمُ عَلَىٰ عَدَّدُ وَعَلِيَّ وَفَا طِهُ وَالْحَسَنَ وَالْخُسِينَ وَعَلَيْ وَعُمَّدَ وَخَعَمَرَ وَمُوْسِيٰ وَعَلَى وَنُحِدُّ وَعَلَى فَالْحَيِنَ وَالقَّالِمُوسَيْدِهِ فَاوَسُولُا صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ مُرَاجَعِيْنَ رَبِّ الْيُسَتَّىٰ الضُّرُ وَالْحَقِ فَاكْشِفُ ضُرّى مَالْمِنْ خَوْفِي عَقَّاعُدُ مَالَيْحُ مَدُ وَالسَّالُ بِكُلِ بَيْ وَضِيَّ وَصِدْنِقَ وَشَهِيْدِانَ تَصُيِّ عَلَا ثُمَّدُ لِلْمَارَجُ الرَّاحِيْنِ الشَّفَعُوالْمِالِسَادَانِي بِالشَّانِ اللَّذِي لَكُمْ عَنْ اللَّهِ فَإِنَّ لَكُ مُعِنْدًا سَّهِ لِنَّا مَّا إِنَّ اللَّهِ الْمَرْالَّ اللَّهِ الْمُرَّالِ

وُلِكِينَ

آن بعدًا حِبِ لاَ مُزَعِلينَهِ وَاستصدَى بالويدُن حاجَناوُ اوسيكدد دُدُعا اينسنت لينسب مِالله الرَّحْلِ الَّهِ عِلَا مُعْلِلُونِهُمْ كُتَبْ لِامُوْلا يُصَلِّوا كَ اللَّهِ عَلَيْكَ مُسْتَغِيثًا وَتُكُوَّ مَا نَزَلَ فِي مُسْتَعِمًا بِاللَّهِ عَرْوَجُلُّ تُوزُنِّكُ مِنْ أَمْرِ فلدهم وَاشْغُلْ تَلْنِي فَاظَالُ فِكِ رِي فَسَلِيْنِي أَجْضَ لِإِ وَعَيْرُ خَطِيرِنِهُمَّ اللَّهُ عِنْدَى اللَّهِ إِنْ عِنْدَى الْكُلِّيلِ قَ تَبْرَامِنَى عَنِدُنْزَا فِي اللَّهُ إِلَّا لَكِيمُ مُعَوِّثُ عَنْ وَاعْطِيلًا هِ فَعَانَ فِيهِ إِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِي الْمَثْلَةَ بِشِّجَ لِثُنَّا أَنْ أَنْ وَعَلَىٰكُ فَ وَعَاعِمِ عَنِي عَلَمًا يَكَا فِكُ مِنَ اللَّهِ وَيُ الْعَالِمَةِ والمنتيبي فالك الافود فكانتابك فالسكايفة فالشَّفَاعَةِ النِيْوِجَلِّ مِثَانِي فِي الرِّي مُنْتِيقِتًا لِإِجَابَتِ مِبَّا إِيَّاكَ يَاعَطَا يُسُولِ فَأَنْتَ لِمَ مَوْلِي حَبِيْ يَعِينَ فَعِينَ عَلِيهِ وتصندني كما فينك في الزكما وكالفافيم الأطاقة يخلركا صنرك عليه وإلى كمنت استحقاله والمضعافية أنعالى وتغريطه فاكواحات التي بقوع وكباك أغضيا مَوْلا يُصَلِّحًا ثُمَّا اللَّهِ عَلَيْكَ عِنْدُ ٱللَّهِ مُنْ وَقَدْمُ ٱلسُّلُماليَّةِ عِزْدَجُكُونَ أَبْرَى قِبْلَ خُلُولِ التَّلْفَ وَشَالِتِهِ الْأَعْمَاءِ فَبَلَّ

تَبَاوَتُعَالِيْتُ إِذَ الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَوْا صَّالَةُ السَّمِّلَ عُدِّ فَالَّهِ فَتَرَّكُما يَمْ وَدَّالِمُ مُنَا مِنْ اللَّهُ مَا إِنَّهُ فَعَضِرَتُنَا مِنْ أَعْلِ الأشؤال فأنجاء فكواستغكذوا منات والجيند ففتتي وابسكة جاجهيد فيمطالجهنه وكرشؤنهير وتأخرا الشتضينون المقيلون عن يَجْرُحُوا عِمْ مُلا بنواب المُلؤك وَسَطَا لِمِهِ مُنا مَنْ بِيَدِم فَوْا صِي الْعِبَا دِ الْجَعَيْنِ وَيَا مُعَرَّا بَوْلا لِتِهِ الْمُؤْمِنِيرَ وَمُذَاتِ العِتَاةِ الْجَبَّادِينَ آنْتُ ثُقِينَ ورحًا يَ وَالَّذِكَ مَعْرَ وَمُلَجًا وَعَلَيْكَ تُوكُّلِي وَمِكَ اعْتِصَارِي وَعِلَا ذِي فَالزُّمِارِةِ صَعْبُهُ وَمَعْزَلِ قَلْبُهُ وَدُدَّ عِنْيَ نَافِنُ وَالْعَنَى بِإِنْعِهُ فَانَ مقاد الامؤد بيدك وَانْتَ الغَعْالُ لِمَا يَشَا الكَ الْحُدُورَ الكك يضعد الخذلا إله رلا انت سُجّانك ويجذ كتحواما مُّشَادُ وَتُنْفِئُكُ وَعِنْدُكُ أَمُّ الْحِتَابُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عُدّ فالله الظيان فالسّلام علفن ودرخة الله وتبكانه فالعله ائت انتغاثه بسؤى مَهْ دِيْء بنويسُ إِنْ دُعَا رَا دَفَّتُه وبه برقبر يكاذا لمرعكية فيمالسَّلامُ فابيند ومُفكُنْ ودرسيا نخير فإكن به وبنيلاند زجوياب الدزاجا معينة مادرآب نادبه رنبق ميرسه فصلهی

لا لهُوَالْخُواْلِقِيَّةُ فِي سَلام عَلِيَّلْ سِحْدُ وَعَلَّى وَاطِيعَةُ وَالْحَرْ فَأَكُسُنِين وَعَلِيَّ وَيُحْتَمَّد وَجَعْ غَرُومُوسَى وَعَلَى وَجُعْ اوَعُلَى فَاكْسُنْ وَفِي الْحَسَنُ خِبْكَ مَا رَبِّ لِعَالِمَيْنَ اللَّهُ عَالِمَ السَّالَةُ بإنَّا شُهَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَالِهُ عَيْنُكَ إِلَّى وَالْهُ الأَوَّانُ والاخوين الوكارية ويقر الكافقاء التعادة المنطقة رِهَا الْتَحِيْتَ وَاذِالْسُلْتُ أَعْطِيت لِمَا صَلِيتُ عَلَيْهُ وَمُوْتِتُ عَلَخُونِ وَوَخِي وَكُنْتُ لَقَبْلُولِكَ عِبَاثًا وَجِيًّا يَمْنَأَكَادَ أَنْ يَوْرُطُ عَلَّى إِنْ يَطِعْ بِينِ وَعَاكُنْ مِنْهِ بِ خَوَا هِي وَبُؤْسِ اين قصه لادنكاغذى وبنه دُرُكُلُولُهُ الْكِوْلُ الْكِوْلُ الْكِوْلُ الْكِوْلُ الْكِوْلُ الْكِوْلُ الْك ياكيزة لين بخاصط وسؤنة بس وبندازد زيام معسقا حُدِي آب الدنجمة عنق مرا ورد وكرد د الحبة تَوَانَكَاءَاللهُ فَصَلَ عَلَى مُعَامِمًا دَرُعَارُهُا مشروع مدرليا لِي قا يَام وغانم رؤون وَمَنا ، وَمَنا الله وغانهادي ستفتحه الماغاز كماءليالى وايامكي شنشد انفغنبصلعة مزونيت كه منكر بكذا بدنجا ويحتثنا دراه وعفاندد رُفركعتى يكلان فاتحه وسه الالتة الك نبي يامر مذخاي تعاا أوزا وبيدوما درأولا

بُنطِتَ النِعَيْرُ عَلِي فَأَسْالُ اللهُ جَلَّحَلَالُهُ لِيَضَمَّا عَزِينًا وَ كفتاً قريبًا فِيهُ لِلوَغُ الأَمَالِ وَخَرَاللَّا دِي وَخَوَاتِيهُمَ الأغمال والامن من الغاوف كليا فحك الحال الماحل ثَنَّا وُهُ لِمَا يُشَادُ فَعُالُ وَهُوَ حَنِي فَيْعُ الوَّكُلِيكُ الْمُنْكَاءِ قَ أَلْمَالِ بِنْ رَابِر بْالِاي تَفْرِيا آبَالْبَالْمَا عَلَى وَصَلَانُ مِعْجَالَة أبواب مهدي ذاغما وبن سعد العنرى الوكدا وعدفيان وخسين بن دوح يا وَلدا وْيَا عَلَىٰ بَعَدُ الشَّرَى بدرسُتَى كَ يفاابوا بمفدى تزنديس نداكن تيكا ذانشان فكؤل فلان بن فلان سَلام عَلَيْكَ الشَّهَدُانَّ وَقَالِكَ فِي سِيل السِّوَانَكَ حَيْعَنَدَاللَّهِ مِنْدَقُّ وَقَدْخَاطُ الْكَلْصَافِحَيَاتِكَ إِلَّيْق لَكَ عِنْدَاللهِ عَزْوَجُلُ وَ لَمَنَا . نُقَعِينَ وَحَاجَتَى الْمُولانَا فَسَلِّمُهُ اللَّهِ فَانْتَ النُّعَةُ الأَمِينَ بِن مِنْنا دُوقَعَدُ دُادُدُ جُوى لا جا. كاآب نبارك را فرد . منيشود خاجية بق ارنشاء الله تعالى وازاعله است قصه كشرديه بويس فاعه فاية المخترسي قائية العدش بؤيويس ين سيالله الدينيين ٱلعَبْدِ الذِّلِيْلِ فلأن بن فلان إلى الوّ في الجليز الذي الأله

صَلِي عَلَا حَرْثِل بِدِهَذَا وُلَا خُمَا يُ تَعَلَّا هِزَا رَفَضَرُ كُدُيُ فضره إرخانه لاشذو درخرخا نزهنتا دهزا رمنزل ذك شغل منتاد مزار طاريرود زستع كبران باعاينا شش وقت ذكرنك رد شب وشنبه وروز دُوشند وشيع شنبه ودون فيشنبه وشبخنكة ودود فيخلك روزد وشنه مغين شناؤست درطم قانعتواب شبه سنبه المنعسر عرويست كأفركه بكأاد دُوركعتُ نما ذبيكِ بارفاتُه ويكار آية الكنبي كار سُون تؤخد وتكار لم شهدا لله تا آخر بدهذا والحكا تعره وحدخوا مذرون بشئيه انيغ منرصكا لفه علنه قالدِ مَنْ فِيت كَدَ هُزُكِه بِكِنَا رُدُ بِنِيت رَكْعَتُ بَعْد انتضف دوز بفاتحه مآيرالكن يكادوتوخيدسه باربنويسندبراوكاء تاخنتاد دورشنجها دشنب ا زنیغنه صلعه مزونیت کدهند دورکعت نمارنگذا بيكا رفاحه ويكأ رآية الكربي ويكلا رتوخيد فَيْكِا دَانَا انْزُلْنَا آمرندي شُوْدُكَا ما ن مقدم ومؤخر اؤر وزجها رشنيه ازنيغ يرصر كالله عكنه والديزوييث

ولإشلااتانهاكه شفاعت يكنذا يظافرا ينغنج كمالله لمليد واله ودونشنه اننغ مبرصكم مزويست كرب ناأز جمّار ُرُكُعَتُ بِكِلار فاتحه وسه بارسُونُ حِدُونِعِلاَ سلام بخواند يكام الية الكندسي بوسيد خداى تطاع باعاؤبهذه مرديؤدي ونديمود عمادت ككالد شبكشنبه انتيغشب لمالة عليه والهمزوييت كدفركم دۇركعت نمارىجىناردود راۋىقرارة يكارفاتدوككا آيةالكذبي وكجارسون اغلوي كارتوجد سايد دُونقامت ولالآنك دوعا وعون ما من جاد لإشذ وبرخور داركرداند خداى تطا اؤلا بعقل خؤدو ادُرْاك تَا وَقُدْ مُؤْتُ وَنُو كُنُ اللَّهِ الْمُعْمَرُ مُنْ اللَّهُ عَلْم فآلةم فيستكدهركه بكنار ذورا وجها رذكعت بغاتعه قَامَنُ الرُّسُولُ تِالْخَرِسُونَ بنويسَدُخُمَاى تُعَالَى أَمْرِائِ جرمرد نضرانى وزن نضرانى عبادت يكسكاله شن دوشنه ا ذُيْخَسْرِصُلَى اللهُ عُلْيَهُ وَاللهِ مِرْوِيسْت كد عزك دراو كمنا جهاددكت فاتحه مغنت لادوا ناانزلنا يكاروبغدانيلا بكؤنيد صدنا باللمنترصّل عَلى مُعَدّدُ النِّعُسَّة وصدْنا د

مزر وزجار ركعت نماز بك فارد دروقت دوال وبخواندد زمر كغتى يكار فاتحه وَآية الكذبي نكاء دارد خداى تعالى اؤرا واخل ومال ودين ودنياي اورا وامّا نمانها كرمنها ، المدين دين فجلد علينه التلام مزونيت كرجؤن دالايد تؤيين بال درا ولاؤدوركعت غازبيكبار فاتحه وسي لإرتوجيد دناقل ويكارفاته وسي بارايًا أنزلنا وهزجه متير المثذاؤرا تصدقكندهايئه خريد المشدالات آنماه واتعام والما نمازهاكه دزهز كال باينكريس انابخلهاشت آنجه ذكركرد. شنخ ساعدد ركا منخودكم مُشْتَلَسْت بربندُ بالنَّلاح مكربك نا ددُورُكتُ غاددر دوداة لعزر بقراء شمجه خوا عدو بغداد سلام بكويد اللَّهُ وَإِنْتَ الْاَبْدِي لِلْقَدْ لِيرِالْعُ فُوْلِغَنُونَ التَّخِيرُ وَلِمَانِهِ سِنَة جَدِائِدَةً فَاسْتَلَكَ الْعِضَةُ فِهُا مِرَالَّشَيَّا الرّجيد والعون على هذه النّفولا مان بالتّور والأستا عِالْعُرِينِ إِلَيْكَ لِا ذَاكِلُولِ وَالْإِصْلَامِ وَالْعَصْلُ وَالْمُعْلِمُ لاازم الزاجين بالبدرسق كموكل والنخنا

كه فرِّكه دوازد ، لكنت نماز بكنارد بيكا رفّاته وسمار تؤخيد ومعودتين تعاكره مثود ازنزدغ شكانس كيركودا رد بغيق كدامروندكنا مان سقدم ووفرز توشاغ شنبه ان يعمر صلعم مرونيت كه فركد وركعه غازد دسان غازشار وخفتن بصفار دبيكا وفاتحه ويخ لائكة الكنبى وجها رقل وجون سالام دهديا بالماستغفراله بكويدويد مدتفاجة تزابوالذين تجقيق كدحق ايشان واكرده باشدر وزيخشف مخون شب فجنعن ودود فبغنه والنبغ نبرصلي الله علنه والدمرونيت كرهكه ورشب مجنعة ووركعت نمان بيكاد فاعه وَيَا نرد و الماط فا تلزلة ايتريكرداند فناي تعاانعُنا قبرواذ مؤل دورقيامت وامانا زطابن مردورتها كعنة نمازبك نارد بيش ذو طال ومخوا ندد رُهُولَة يكا رفاعه وبنيت ويخ باراناأ نزلنا مهض نشود مكريخ فؤت وا زنيعم برصلت مروبيت كدهركه حرد وزدوادة ركعت نمار بكنار دبنا كندخناى تعالى اذراعا وخاذ د ذب هشت وازكا ظم علن والسّلام مرونست كره كم فضلسي

المجدم وبنت اذائدت كه فركد رُون جُنعه دُوركعت نمان درسيان ظفره عضريب فارد وبخوا نددزا يشافيك فاعه ومنت بارتؤخيد وجون للامدمد بكؤيكاللم الْجِكُنْهُ إِنَّ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُرْكِ : وَعِيَّا دُهَا الليكم ببيا عدمتال شعلنه والورا بيااران عليه إلك الاميضر شنها تدباؤه يوبليه ونهد بأوفله ناجمنه ديكروجع كندفداي تعالى سيان أووسيان برميره ومخدصالي مائيه والإوا داعله استفادجنن عليَّةُ السَّلامُ وآنجادُركعتنت بدُوسُلامُرنكعتَ اوّل فا يَه وَالدُّا نُلْدَلْتُ ودُومِ فاعَه وَسُونُ وَالْعَاتْيَا وسوروسون نظروجها دفرفاعت وتوحيدون فابغ شُودُازقرا ، در رُكعت اولي تسبيطات ا زبع كه سُجُانَ اللَّهِ وَالْحَدُ لِينَّةِ وَكَا الْهُ وَاللَّهُ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَبِّرَاتِ يَشْلُكُ فَكُ بارد. الدود دركوع ووزرق اذان ودند ووي ورنع اذا ن ده بارد ، بار بكؤند بنسه كعت الق بكناك معنىن ين دُعاكُنْد ين بحوند يارت التدركة نفَ شُرِينقطغ ڪرد ذين بكويد لار دُا إ يا رُيّا ا مخيين

تغالملكم إوك د فغ كنذان فشيطان ويادي كند ائا ومؤقق سأند درمج برضيخماي تعربا شدد ربيتير عروانا بحسله است غان ونا ولانذي ألحيَّه وَآن شل صَلَّقَ فاطرعلبوا سَت وزُود باشْدَك مِنْا بدانشاللةُ تعالى وازاج نمله انت غاز أوزا تمراز ذعالح تكشو اعدد زكاب بندار الفلاح ذكرك ود وان دوركمت بيكا دفاعه ود ، لارتوحيد د زاول وبيكا دفاعه ود ، الماكمة المكذبه دندوم وجون سلام د هذبكوند اللهؤما غلت الأفالتنه منعمل فنتنى ولرتضا ونسيته ولفزلنه ودعوتنى الاالثؤنةمنه بغدوان عكيك الله مراتي أستغيرك منه فاغفرل الله موماعلة مَنْعَمِلِ أَفْرَنْهِ وَلِينَكَ فَاقْبَلَهُ مِنْ وَلَا تَقَطَّعُ رَجَايَ مُنِكَ لكويؤبدن تبحه بالمزندخناى تعاكا مان آن اولا وفريادكندشيطان فياد عفظيموب ويدنعا فى لهذه السَّنَّه وامَّا عَازها عسم في تعرين بنيال سنت وذكر كرد منشود اليخاع نمازها ي احتكدمند كورشيان نما زهابئ د د فغد باید در سازانجدات

وديكستت بنجارفاتحة والمنرد ولباريثورة العذرين فخا ونق العددلاد ودكوع وكنع اذان مجنين بحنانة لكعتة ثانى لاستلاح تت اول وبغدانسلام تعتيب كُلْمِرْجِهِ خَوَاهُدُونَا رَغُ شُودُ وَخَالَ فَكُ مِيْسَتَ مان الو خلاى تعاف أا من في فالله وعنباين ما آغيه ذ ڪركوده شيخ طوسي حيالله وان انست كالله الكالفة وثبا وكالمأوليس كالداكة القالما كالحاجدا وَعُنْ لَهُ سُلِوْنَ لَالِهُ إِلَّا اللَّهُ لَا تَعْدُدُ الْآلِالَيَّا وَالْعَلِيمِينَ لَهُ وَلَوْكُمْ الْنَرْكُونَ لَالِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَخُنْ وَخُنْ وَخُنْ وَخُنْ وَخُنْ وَخُنْ وَ الجنوعان وتضعيدا وهم الاتطاب وحن فلة الملك وَلَهُ النَّاكُ وَلَهُ الْخُذُو وَهُو عَالَيْكُ لِشَيْء فَيْسِ ٱللَّهُ مَّ إِنَّكَ فُورُ التَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَكَ الْحَدُ وَانْتَ فِيا مُرْالسِّمُوّاتِ والازمن ومن فيهن فلك الخذوان الحق ووغدك حوالج حَقُّ وَالْحَنَّةُ حَقُّ وَالنَّا وَحَقَّ ٱللَّهُ مِّ لِكَ ٱسْلَمْكُ وَلِيَ أَسْنَ وَعَلَيْكَ تَوَتَّكُ لَتُ وَبِكِ خَاصَمَتْ وَالِيْكَ حَاكَثُ لِارْبَ بادنيا غيرلى ما قدَّنتُ وَاخْوَتْ وَآخَرُون وَأَعَلَتْ آلِي الة إلا أنت صَل عَلَى عُدْ وَ الرَّحْتَ مَدِ وَاغْفِرْ فِي قَا وَحَبْنِ وَاغْفِرْ فِي قَالْ حَبْنِ وَشُرْ

بِنْ بَكُونِدُ دَب رَبْ بَعِنين بِن ما الله مجنين يا حمعنين المار مني هيئين لارخان مجنين سن بكويد يا الريح الراحية منت بادرك ويد اللفران افخ العُولي مدك والله بالثَّاء عَلَيْكَ أَوْتَخِدَكَ وَلا غَاسِلِدُ حِكَ وَانْفَىٰ عِلَىٰكَ وَمَرْ يَبِكُمُ عَاشِرُ ثَنَا مِكَ وَأَحَدُ مُلا وَإِنْ الْمُلْتُمُنْكُ كُنْهِ مَعْ فَنَكَ وَآيَٰ نِسَ لَوْتَكُنْ مَنْ فِي عَا يَغَمَٰلِكَ مَوْصُوفًا بَحْتُ مِدَلَ عَوْمُ عَلَالمَدنين المِلْ عَلَانُ أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهُمْ عَظُومًا جِوُدكَ جَوْا دًا بِفَضْلِكَ عَوْا دَّا وَحَرَمِكَ كالقالكآنت لاذاتكالال قالاكتام واناعلاات غاز اغرابي وآنه در ركعتت نزدارتفاع دوزوبا بدكه مكذان د وُنكعتُ اولُ يحلِارِفا عَد وَسُونُ فلق هفت لارودُ يكادفاعه وسوره النايرهفت الدسيرة مدواية الكوي منت الريخواندس شت كعت دنيك دلا مرحها كعنة نك سالا ي يكنا رد وعواندد زه زكعتى كار دايخ. ويكا رسادة نصروبيت ويخ لارسورة تؤخيدس كجؤبذ سُبُعَانَ الله دَيْنِ العَرْشِ لَكَ يريولا حَوْلَ وَكَا فَقَ لَا بالله العظيروا ذاجبه است تماديغ صكالة علية والأوان

فنيلت آن واذابج شلة است غان وونجع كه آنزاكامله كونند مآن جا اركفت است بشل زعضر ويا يدكم عواند وزركعت ازان فاغه وجها دفل قاية الكورس صُوره إِنَّا مُزَكُنَا مَا يُرْشِكَا لِلَّهُ ثَالَا خُرُهُ كِلَّا مِدْ، لَا يُعِدُ از علامًا مَنْ فَغُولِهُ مَنْ الربيخُونِدُ وَمُخَانَ اللَّهِ وَ المائية كاله إلا الله كاشاكر ولا حول ولا فق الا بالق العكال تغط مدباد وصلفات صدارا نحض صالى سه علينه والله مزويت كه مركه بحث فأ رد اين عا دفع كندخلاي تعان وغزا فلاتسان وزمين وغاز ديكر استعب دراد ورجعه والن برجها وركعتشت كالم دناحالتالك دد ، وبايد خواند در مرزكعتي عياء الما وتفحيد ومزكر بكنا رداين نما زداني يدتا بيدنود يالايكدى جاعا ولادنهشت ففاذ واجتجازت فجغد كاد و لك عَدْث ووجوب كن مؤقوف مرشي ا قِل وقت كَافِلِ إِن وَقَت ذَالِلَا فِتا مِا سُت وَآخُرَاتُهُ كه ساير مزجير شلان الشدد ومشلطان عادل إكدي ما وديا شذا زاج نبا وسوم عدد نمان ان وان

عَلَى إِنَّكَ كُورُولُ وَوْفَ مَّجِيتُم وا زَاجِ بُملداست عا دعاي وآن جَاد ركعشت يكارفا عَه ونيا. الدون توجيدهم بكذاردان البرون آيدانكنا مان تمون دوزى كماز مادونايكة وتشبيهكنذ تغنا فان بتبنيع علظنه السكادر وآن انشت سنجان سلاملععالمه شنيان من لاينفرين مُنْجَانَ مَنْ لَالْ صَعَالَ لَلْخِتَ مُ شَجَانَ مَنْ لَايَعْدُ مَا عِنْدُهُ مُنِانَ مَنْ لَا الْعَطَاعَ لِذُتِهِ شَنِهَا نَ مَنْ لَا فُشَا رَكَ آحَمَّا فَ تين مُسْلِفًا نَامَنَ لَاللَّهُ غَنْهُ وَا وَاعِلْ بَالِمَاسَتِ عَا رَفَا طَرِعَكُمَّا السَّلام وآن دُورُ كَعَثُ اوْل فاعِه وصديًّا رَوْنَ التَّلَا ودود ومرسكارفاتية ونجاء بارتونيدين حون عَلاْمِدَ مُدَسَنِيمِ نَفْرًا بَكُوْيدِ سِن جِكُونِيدُ خُوالَ ذِي كعِزْلِلتَّنَاعِ الْمُنِيْفِ شِيْعًا نَ ذِي لِحِلالالكِيا وْ الْعَطَا يُحْالَنَ ذى كَلِكِ الفَاخِرَالِعَدِيرِ شَغَاقُ لِيْنَ لِبَعْثَةً وَالْجِنَا أَسِيًّا سَنَهُ ذي بِالنَّوْرِ وَالوقارِسُعَانَ مَنْ يَهُ كَايُرَا لَمُعَلِهُ الشِّعَا سُنِعًا نَ مَنْ يَى وَقِم الطَّيْرِ الْحَالَةُ الْمُوَالَةُ سُنِعًا نَ مَن مُو مَا الطَّيْرِ الْحَالَةُ الْمُوالَةُ الْمُؤَالَةُ الْمُؤالَةُ الْمُؤالِقُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤالِقُولِ الْمُؤالَةُ الْمُؤالَةُ الْمُؤالِقُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ لأهكنا غربن دعاعم وبانده اعتبالكلا معواندة ان انست الماع ألح و كن شاين د عاد رفضل مل الم

دوذيكود ذاؤلا بفترين سنزلجا وكفع شودازا وشر المرآن مُنزل نقل كرد ، اين ذااين با بوبد دفقيه واذاعنمارانت نمازاز تال وآن دورك عتسات وبغدانا دد فاكنتها حفظ ونغيث الووداعكذ آن مُوضع ما وا خلآن بدرنتي مروضع المليسة ازمَلَيْكُه وَبِكُونِهِ السَّالْامُ عَلَى مَلَا يُكِرَّاللَّهُ أَكَا فِظِينَ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَاعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ شَخِ مفيدا وَدُهُ اين ذا دوم إد وغازيز ول با دان وآن دورك علت وعواندد لان مزجه خوا مدوبا يذك بكنا رداين تماذ بنيت نيكو وركوع ومعودتمام ما نوشته شودباي افهرتطن ادبارا ومزجه بآن قطره ادرمين برامن بالله حَسَنَة وَازَاجِبُ مَلْمَاسُت مَا زُوصَيَّتْ وَآنَ دُولَكُعْتُسْت ميان نمازيام وخُفتن دنا قِلْ بفاتحه وسه الرا ذازُرُ ودركاؤم بفاعه ونخ ارتوحيدان فع مرمكالية عليم قَالَةُ مِرْوِيْسَةُ كَمُ هَزِكُهُ لِينَ فَا دَيْهِ مِنْكُ مَا مِيكَا دِيكُنْدُا انشتنيان أخل يقدن قاك ودره إلى سال كما ومجنأت باشداننيكوكا ذاص كاكر بكندة زمرجن الشداذماذ

بن قولية كراست وبرقول هنت كن حمال مرد وخطب ووقفان وقتاذوالنت وفاجبنت تقديم ايشاسها عِنْمُ جَاعَتُ شَمْراتك دنجاى يكونزديك بآن كربعد مناه المشاه اذك فرتخ كنتر باشد عادج عمنيكما باشله وتفصيلاني غا فد زكت فقفى مذكورًاست والا عجله است عانها بيرميت درشيد في والدوركست دنا ولفاتيك مآيراككن عي ودروم فاتحه ودرال الَّااَنْزَلْنَا بِن كُوْنِيدَاللَّهُ مُّ صَلَّاعًا ثُمَّدٌ وَالْبِحُ مَّذَ وَانْعَمُّ ثوابها إلى قبر فلان بن فلأن ودن واستحوا ندد زيكت أقل بغدا زفاعه وأوبار توجد ود ريكعت دوم بغداز فلق د ما رسون تكاثرين د فاع د مذكورشذ وأفانج ملداست غانتوم وآن دودكعتنت بغدانفنا وعنوا نذد فاؤهرجه خوا هذ وبغدا فان آن دُعاهاكهدُ فضلت وجها ممنكؤ وشانخوا فذوا فالخيللانة مانستنبد دوقت فرفد المدن اندابر عهتا ستراء وآن دُونُ كَعَشْت وبايدنواند بعدانان سبانزلين مُنْزُلًا مُبَارِكًا وَانْتَخَيْرُ المُنْزِلِينَ وَهَرُهِ مِكْ مَا رُدَايِنْهُمُا

اكرفريضه بإغاز تنتق ديكرم فادندانين مجري لاشد ما ناخيملرات صلوة استطعام وآن دُون كعشنت كالد كُنْت بعدانات اللَّهُ مُ إِنَّ جايعٌ فاظهِني ونقُل عندد يْن لا وائن فهدد زد رُوس وازاخي ملمات ما زهنا وآن د وركعتنت وباندخواند بغدازان دعا مى كدوفضل بيتمكذشت واذابخ ملداشت نماذا بوتن بحفث لاعتق انشان كذشت در نضل فوزد نم ما يدخوا نذ بعكان نمازد علي المام زين العابدين عليه السلام ازبراي ي وازا بخُلد است نماز عافيت وآن دو كغتست وبالمخولد بغداذا ن دعائ كدد رفضل المند شد كذشت واذا أنجله ائت نما دو فع خوف وآن دوركعتنت وَالما يَدِخُوا نَدُفِيدُ كذُشْت وَبَالِحِنْمُلْرُلِا يَدْخُواند بَعِبَا زَحْمُهُا زَآجَهُ مُناسِبُ الناباشدوا ذا بخلدات عاند وزعنيرا نطادق عليه التلام مزونيت كرآن دُون عناست بيش ذروال بضف اعتى بفت شكر فعاي تعالى درازاي نفيتيكه مخصوص كدانيوخداي تطاعلية السلامان

كنارنذكان واكرد زهنش ككنارد مراحت كندم ا وزاد زبهشت ومقلار بقوا با ترانداند مصحب معناى تعالى واذا يختلدانت نماذا وابس وآن جما دركعتشت ميان شام وخنت وبخواندد وهردف عت بعدا زفاعة بنياه باربة حيدشنخ طؤبى درمتعبد رفايت كرده كدفركم اين مَا دُبِكِ مَا دُدُنِا شَدِسُانِ اوْ وَخُدَاى تَعَالَكُاهِي الأكميا مزدد آتراخنا عقع وازاعله است غازعا شورا وآن كها دانكفتنت زكوع وسؤدنك ووعوانددر ا وَل بعُدفاته سُورُه حِدودُرد وُم بعدازفاته توحد ودرسوم بغداز فاتحه فرواخزاب ودرحكارم بغد انفاتحه سؤرة منا فعتون يا مزجه مستريا شد سرسكالم د مدويكرداندرويخوا داعان قرامارحين عليه السلامروز لإرث كنداؤ لانقلكرد وابن فهد اين لا دُرْمؤخّرو غازنا رئت يكانمعضومين وآندن تَكْعَشَتُ هُرْجِهُ فَوَاهُدُوْ يَكُو يَدِيغُمَا وَانَ ٱللَّهِ عَلَيْكَ لَكَ صَلَّتُ أَنْخُ ود رُزيادتْ عَاشُو الخواعد آمُذوا ذايخ مله است نما زصت وآن دوركفتست درمزازهاى معدو

ذعاكمية وروزمباعله روزصة فانخاتم اشت برقؤل اذا بخينمانت غازفوات الصلفة ادعليم مويسة كدمكه فؤت شده المشذاؤلا غازوندا ندكه تجنه عادفوت شنه وقا درنا شدبرقصاً الدكدد شد ولوشنبه بخاو لكفت نما د بكنا يد ود روم دُوركَعَة سلام بدعد ومخواند نعركتن فاتحه وبإنده لإد توحيد وجؤن فاوغ شود صد بادا ستغفادكند وصدابا رتسنيم بحويد وصدابا رصلوا ت بغرستد بدرستىكماب شود نمانعانىك فؤت شنة وقاد نبرا داي تن بؤد ، واكرجه غافصد ساله الله وا ناغ بالمانت فانشكر وآن دوركعتنت انصادة عرم ونست دروقتي وبلمنتنا تط نعتق لاد نع كندعنا بي ويخوانندر يكت اقل فاتحه وتوخيد ودوركنت دومقاته وحزد ولاليد كفت د زركوع وسحؤ د د زُرُك عَتْ ا وْلَ الْحَد لِلَّهِ مُشْكُراً الكرا وخنا ودرزكوع وعود تكف دؤم المدنية الذيا تعابدنا يواعظاي سالق برابيغولد

والبدكداين غازلا بجناعت درتض بكذارد بغدانا نكالما خطبه خوانه باشد وكفته باشد فصيلت آنرؤن وثجون تمام تود خطبة مطافحه كندنا يكديكر ونهنس بكويند وطريق ذارد زاين دور كعت آنست كمغوا د دُهر كُم بِي تَغِدا زِفاتِه سُون تُوحيد وَآيْر الكُذيبي تالخلدُّوْنَ وانا انزلنا هڪٽا مرد. لاِ دوبراما سُتاينهَا نزدخداى تطابصد هزادج وصد مارعنن وغوامد أنخنا يتعاكذا دناه إين غاز لحاجتم إنحواج دنيا والم خۇدالاكىلاكداتنىغاايتغاانشالدەرجە باشة واين غادنا دردون فيدم ذكالخة بايدكنان وبابل خوائد بغداز نمازدعا ئىك مى بدد زاغمال ذرائح انشااله واذابخ ملماست فاندون تصدق بخاتروان رودبيت وجها رمذ كألحبه ائت وآن يمجؤن نمازغد انت دركيفيت ووقت وثواف المحانمله است غاز دُّوذُسُا عله اوراعد ويمعين نيست لك مكنارد مرقدنك مخاعد وبعدان فردون كعث مفتا دار استغفالكندن بنعفاند دغايئك محايد دراغال

وَيُولُونَا مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مَا عَمَالُ عَالَمُ اللَّهِ مَا عَمَالُ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل لَوْلَا أَنَّهُ صُوْرَكُ ثُمَّ الْبَاطِلُهِ عُمَّا لِلْكِنَّ مَا ظُلَّ مِنْ لِعَلِيهِ حَالَ مُشْعَادُكُ مَا ابْنُنَ كُرَمُكُ فِي مَعَا مِلْهُ مُرْقِعًا تَثْفُ لَا لَهُ عِلَيْعِ مَا آنْتَ تُوَكِّيَّتُهُ وَتَعْلِلْمِعًا صِيْفِهَا مَّالِكُ معاجلته فنيو اغطلت كلا فنها ماكر عبت له وتفضلت مُلِكُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَلَىمَا أَنْتُ تُوَكِّيتُهُ لَا وْشُكُ أَنْ عَيْفُهُ وَكُالُكُ فَأَنْتُكُ فَأَنْتُكُ عَنْهُ نِعْنَكَ وَلَكِيَّكَ كِرَمَكَ خَإِنْ بِهِ عَلَى لَلْدُو القَصِينَ الْعَايِدَ بِالْمُنْ الطَّوْلَةِ ٱلْحَالِمَةِ وَعَلَى لَعَايَةٍ الغرية الذايلة بالغمائية الكنبية النايقة فتركز كنفر القصاص فيااكرن زرعك الذي يتوي يرعل طاعتك ولزنخ المعلى كنا قشاتية الالات المجتنب بإستغاله إلى مَعْفِرَنِكَ وَلَوْفَعَلَتُ ذُلِكَ بِمِلاَعْبَ عِيْعِ مَا عَدَةً لَهُ وَجُلِما مَعَى فِيهِ جُزَا لِلصَّفْرُ عِينَ الادناك ومينك وللعق وجنينًا بأن تدنك بسار وفاك فَيَوْكَانَ يُسْتِحَقُّ الْمُنَّامِنْ نُوَامِكَ لِا شَيْ فِيهِ مِنْكَامًا اللي خال مَن ا كاعزات وَسَينِ لَ مَن عَنْدُ لَكُ وَا مَّا الْكُ

دُعاي عِلْي بنُ أَكُنُين عليه السَّالْام د زين كُن ركه ازادعيُه مِجَيفه است وآن النيست الله في الكاكم الأيناء من المنكرة غاية الاحضل علينه مِن الحسانك مّا كلُّ المُكْرَاد لاكله مُبْلِعًا مِنْ طَاعَنْكَ وان اجْتِهدالْاكَانَ مَعَضًّا دُون استحقًا قِكَ مِعْضَلِكَ فَاشْكِ رعادكَ عَاجْزَعَنْ شَكْرُكَ آؤعيدهم معتقر عن طاعتيك لايحث احدًا ن تعن عراه ماستقا ولا انترضى عنه باستعار فن عقرت له فطولك ومن كضيت عنا فبغضلك تفك لكنير ما تشكل في عدد عَلْقَلِيل مَا تَطَاعَ فِيهِ عَتَى كَان شُكْ عَبْ ادلَالذي أذجبت علنع ثغانه فنع فاغطمت علنه خ المنهام ملك استطاعة الاستناع سنه دونك تكاخته أولزيكن المقدمة المالات المالة المعتالة والمرادة انتفليك فاعبا دنك فاعددت توابعه متبالا يفيفوا مِنْ طَاعَتِكَ وَذَٰلِكَ انَّ مُنْنَكَ الْاَقِصَالَ وَعَادَتِكَ الاخساب وسيلياك العنوف كالكريم معترف بإنك غَيْرَظَالِرِلِنَافَافَيْتُ وَتَنَا مِدَةً بِانَّكَ مُتَفَصِّدُ كُعَلِّمْنُ عَا وَحُكُلُمْ فِي مُعَلَى نَفْدِ إِللَّقَصِيرِ عَمَّا اسْتُوجِبْ مَلْوَلاانً

الحذاعل فيسانك الكيروخيرك الغران وتتخليفك اليسييرود فعيك العسية وكك الخذما دبي تفيك قليلا الشُّكُ رِمَا عُطَآيُكَ وَافِرِ إِلاَ خِنْ وَخَطَّكَ مُشْقَل ٱلوَدِّ وتبؤلك ضيق العُذُرة وَتَضعِكَ ما مط الأضروتَ يَمْلِله الوغرومنعك مقطع الأمرة لك الحذاعك الباكة اكضرة ووقافراكغروت ودقع المحؤف واذلالألفق وَكُنَّ الْخُذُ عَلَى عَلَّهُ النَّكْ إِلَيْتَ وَكُنْ التَّعْنِيفَ وَتَعْوْلِيرُ الصَّعِنِينَ وَاغَاثَرُ اللَّهِنِينَ وَلَكَ الْحَدُ عَلَى مَعْرَاتُهَا لَكَ وَدُوَا عِلِهِ الْمُعَالِكَ وَصَرْفِ عَالِكَ وَجَيْدُ مُعَالِكَ وَتَعِيدُ نَوَالِكَ وَلَكَ الْخَدْعَلَى تَا خَيْرِمَعَا جِلَةِ ٱلعِيثَابِ وَتَرَكَ مُغَا فِصَةِ العَمْابِ وَتَهْمُنْ لِطَ اللَّابُ وَالزَّالِ عَنْ التياب إنك آلكنا فالوماب وافانج شلمانت نماذ عيدين وآن دوركعنشبت وشرايط آن مثل شرائيط نمان جُندَاسْت مكرد زد وخطيركه بغدا دغازست وهكاه خَلاد نَعَم شرايط آن البغض الشدُسُنَّة سَنت كذارة ن جِمَا عَمْا فِإِذَا وَمِعْتُم ذَا ثُنَّ نَ دُوخُطُبُهُ بِدِعْتُمْتُ وَ تغضيل حكامان نمازد ركنة فقعي مندكؤ رست و

أنمك والواقع نفيك فلم تخاجلا بيغتيك كالمشتايا يَخَالِمِ فِي مَعْصِينِكَ خَالَ لَا مَاسِتِ إِلَى الْعَاعَيْكَ وَلَقَدُكُانَ يَسْتَحُونَهُ إِذَا مِا هَمُّرِ بِعِضِيًا بِكُ كُلَّا اعْدُدْتَ عِبْسِيعٌ خُلْقِكَ مِن عُنْفُ تَبَكَ فِيهُمْ مَا أَخْرِثَ عَنْهُ مِنَ أَلْمَدُا فَأَنْظَا نَتَعَنْهُ مِنْ سَطَوَا سِالنَّقِينَةِ وَالْعِقَابِ وَتَزْكَ مِنْ حَقِلْ وَدُضِي بدُون وَاجِيْكَ فَمَنْ أَحْدَرُمُ مَا اللَّمْ مِنْكَ وَمَنْ أَشْقَىٰ مِنْ هَلَكَ عَلَىٰكَ لَا مَنْ فَتَا رَكَ أَنْ يُوْ اللا بالاخسان وككرمت أقطات سنك إلاالعند لأينشى جورك على من عصاك ولا ينا ف إغفالك تَكَابُ مَنْ أَنْصَاكَ فَصَلِيعًا مُحَدِّدُ وَالِّهِ وَهَيْ إِنْ اللَّهِ مِنْ مَمَّاكَ مَا أَصَلِ بِإِلَى التَّوْفِقِ فِي عَلَى إِلَا مَثَّا فَكُونُو بِنَ لِا يُدخُوا لِذُو عَا ي مُناجِاء وَظِيْقَ شُك روا زرضا عمزه بست وافا دعيه وسازكا لتنايل ستعرونسات لكُ أَكُونُ عَنَى مُرْدٌ نَوَا زِلَالْبَلَاء وَلَهِ إِلَيْ الشِّرَاءِ وَكُنْهُ نَوَانِبِ اللَّهِ وَالْمُ وَتَوَالِي مُنْوَعِ النَّعْبَاءِ وَكَالَا كَوْدُورَتِ عَلَى مَعَطَآ ثُلَتَ وْمُعَنُّود بَلَا ثُكَ وَجَلَيْل لَا يُلِكَ وَلَكَ

زَهْ الْجُونِيْ ٱللَّهُ مِّ إِنْ قَوْجَهُنْ النَّكَ إِنْجَيًّا مَا إِلَاثِنَ كعمذكؤرميش ودزآغال شواله ويجنين ستحتاس كه بخاند بشل ذُووبغدا زود عالميك مذكور نيز خوا خدشد دراغ الشقال واناعجبله استانات مآن نمخون نما زعندانت متحد تفؤت كدا يخابانينا مخواستن ازخماي تعالى بسلادك واضاله تؤت مَا ذَا سُدَيْمًا مَنْ يَسْتَ كَهُ مُرُونِيتًا زَمْيَعُ مُرْصَلَّا لَهُ إِ علَيْهُ وَ لَا لِهِ وَ إِنَّ الْمِنْتَ اسْتَغُفِّ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا لِمُؤْتُمُ القني ما تخفر الرَّجنية ذفاكم لال قالات اموَاسْاله آن يَوْبَ عَلَهْ دِلْلِإِخَاضِعِ فَقَيرِ بَالْسِ مِنْ كُنْنِ عَلَيْنَ لايمليك لينسيه نفعا ولاضرًا ولا مُنوتًا وَلا حَيْنَ وَكَا نُشُوًّا اللَّهُ وَمُعْتَقِ الرِّيا بِودَرَبِ الْازْنابِ وَمُنْشِي السَّحَابَ وكنزل التظرين الثمال طلا الانفريعبة مؤتيا قالة أكحب وَالنَّوَىٰ وَنُجِزْجُ النَّبَاتِ وَلِجَامِعِ النُّمَّاتِصَلِّي عَلَيْحُدٍّ وَالَّهِ عُدِوَا مُعَنَا غَنْنًا عَدْقًا مَعْدُودِقًا هَنَّا مِرًّا تُنْفِ الْنُحْ وَتُدِيْزِيرِالصِّرَعَ وَتَخْنَى بِجَلْفَ أَنْعَامًا وَانَّا بِعَيْكُمْ ۖ اللَّهُمَّ المتبق عادك وبها على والشريحيك والحاللاك

طِيقَ عُنارد ناين غان آنست كه عوانندد ريكية ا قال بغداد فاتحه لك نون ين يج تحسر كودودر عتب مرتكنيز بخواندقنونك مغدادس منكورمنثو بن تكني المركوليدد للكواع كنديس خرد وعوالد فأتحه وسون بنرجها بتكم كوندوا زعف كرزك قۇتىغۇاندوركۇع وسجۇدىكىندۇتشىلىغواندۇ كلام كدهدوقن وطبا فحوب نماذ واجسن بالرستياب آن وضعت متوطعا زعندا نست مجون بردارد مزة ودست البتكني وندالله مرافع الكريايون العظمة كأهلاكود كالجروث واخلاتعنو والزخر كاهر النَّعَوَى وَالْعَنِينَ آئتُلُكَ بِعَقْ هَمَا اللَّهِ مِ الَّذِي حَعَلَتُ ا لِلْسُنْلِينِ عِبْدًا وَلَحْدٌ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لُمُخُرِّومَ مِنْدًا وَا تُصَلِّي عَلَيْحَتُمْ مِنَ وَالْوَعَدُ وَأَنْ بَلَنْخَلِيْفِ فِي كُلِّ لِخَدْ إِنْخَلَمَةُ فيه بحدًا وَالرَحْد وَان خَرْجَوْمِن كُلُّو وَاخْرَحْتُ سُرَقُنَّا وَالْحُمِّهِ صَلَوْا تُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنْ ٱللَّهُ مَّ إِنَّ أَسْلُكَ خَنْرَ مَا سَالُكَ عِلْمَ دُكَ الصَّالِحُونَ وَأَعَوُدُ مِكَ مِمَّا اسْتَعَادَ مِنْهُ عِنا دَكَ الصَّالِمُونَ وَسُتُسْتِ حَدِيْدُ انسَادُ مِنْهُ

سعود ا

وَاذْذُ فَنَا مَنْ رَبُّنا عِد النَّمْوَاتِ وَالأَنْضِ إِنَّكَ عَلَى عَلَيْ شيء قليل معلى مانست موكداست ومايد كه الزكتنخليب د زنونجنع مردم لا بتوبرويرو المذن ا نعظالم قسه دُوزدُون كه آخران دُوكننبه فاشذ يا خَعْدُوبَ عِنْ اودندد رمنك الماصاحبال وصلاح وبيلان واطعال وجهامها مان وين ننان ونزوندجوانان وفاسقان وكافران واكتحب اهلد تدنا شند وتفرقه كندميا واطفال وماافط نشان وجون سكة مدعداما مربك رداندركاء خوذرا وروى بقبله صداا راكذنية بكويديروي عان سا يك زد و مذ لا تكالة إلكالله يك وبالدكرمتابعت بكشداؤرا مردر ونن ذكرما ين بربالا عهني برقد وسلام كنذ وبنشيد وبغدانا دوخطبه عواند بخضوع وخشوع تمام وكسي كموطبتير نيكوبدا ندجايا بيثان ذك مكندة كيان اين نما ذا زسلا فرود زَهْر وقت واذبيك مردتها و اكرنجه درنخان خود اشد وخايزاست طلنكا بال

الميتة وبخواند بغدا زان دغاي علين الحسني عكالسلم كه انَّا ذعية صنيعة است مآن اليست اللَّهُ مَّ النَّهِ اللَّهُ مُالنِّينًا الغيث فافش علينا وحتك بغيثك المعدة فمن القاب المُشتاق لِتناحِ النضيكَ المؤتفِّ في جَيع الامَّا ق وَامْن عَلَيْعَا دَكَ بايناع التَّمْعَ وَاخْى بلا دِكَ بْدِلْوْعِ الزَّمْرَ فأشهذ مكليكنيك التحدام الشفرة يستعلينك تابع أ عز، وَاسِعُ دَدِّهُ وَالِلْ مِن عُ فاجِل عَني مِمَّا قَدْ مَاتَ مِنْ بهماقذ فات وتورج ما موات وتوسع برا الأفوات سَعًا مَّا مِتَوَاكِما مَيْنًا مُرَمًّا طَبَعًا لَحِبُلًا غَيْرِمَلَتُ وَدَ قَدْ وَكَالْخَلَدَ برقداً لَلْهِنْ وَاسْقِينَا غَيْثًا مُعِيثًا مُرْبِعًا مُرَعًا عَرَضًا وَاسِعًا عَجُ ترُّدُ بِالنَّبِينِ وَخَيْرِ بِإِلْمَتِينَ لِلْمَهُمَّ اسْعَيَا سَفِيًا تَشِيْلُ فَيْدُ الصَّرَابَ وَمَلامِنَهُ الْحُبَاثِ وَتَعِرَّمِنْ الْأَبْرَا وَتُعْرَفِي الأنفجار وتزكيض بإلاشعان فيجيبع الامضار ولنغش يبر اكبقا يُروَالخَلْقُ وَتَكِلِلْنَا بِرَطِيبًا سِ الزِّذْقُ وَمُنْفِثُ لَنَالِمِ الزَّنعَ وَنُذنُّومِ الضَّرعَ وَتَرَبدُ مَا يَهُ فَقَ الْ وَقَيْبًا اللَّهُ لا تَجْعَلُ ظِلَّهُ عَلَيْنَا شَمُومًا وَلا تَجْعَلْمَ وْ وَعَلَيْنَا حُسُومًا وَلا تَبْعَلُ مَا فَ عَلَيْنَا الْجَاجَا ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

الودعنى فدا دخوادك المآني ووقت الني غازد زكاني أذابتكاء كمنوف تااخلامتما بالدفودود زااد طاعين مذت بقاعكن وونزلزله اداشت واكثر فأنزلة في شه باشدوا كدنان انهاكمترانا داي واجبات الن ما دا الله الما تعالى المحافظ الماشته وبعدا فاخلا بلانداكرتما مرقب كوفته أباشة الولاقضا بايتكرد والانبوازاع شاهات عاد للازقان فاجلت وشرؤطان شرفط غانيؤسه الت وزياد . منشود صفا تك تغيين كد وقيد غايددنوقت نذرا ذرمان محون روزخته وسكاد سجون سنعد واكريك نا دد آزا در غرزمان ومكان كەقىكىدەد ئىندىكان لانمىشۇدىكى آنكه آن قدد فضيلتي ودُنجا في جسب شرع نعاشته تا كدد واتصلورت عرى است وتما ورجب وشغيان ود دنعلخود منكورميشود انشاءًا سَانعا شخ شفيد علية الزخمة ورسالة تتخليف ذكركزد كرمركه و الما شحارة وعا خلاص عفت طلاحناي

مدعًاء ننها بي نمار و رفايت كرد . اين را ابن نهند زمويز وانانجله است نما نكسؤن وآن داوركعتشت در وركعة يج ركوع و في فيغده وطربق آن انيست كرة يبرافتنا كوليدس فاتحه وشون عواندوركوع كندش بخيى دُوناتحدووسُون بخواندُ شِن دُكُوع كند معينان تا ع ركوع شود فىكندنىن خيزد داوركعت دوم شل اقل بحتارد س تشهد بخواند و تلاء د مدواكن بغدانفاته بغضمان فؤن خوانه باشد مدا دركوع آن سُون لا تمام كند يا بغض ديكرا ذان عوالد قرارت فاعه وستست كدائن نمان فاعناعت مكناؤه ومتدكنند بقذركشوف واكرتمام كنند وكسوق باشذبازا ماد كندوستت استساطة زماي دكوع وزمان قراءت وخواندن سورطاي طوالكر وقت وسنع لاشد وتك شرويزد لاست شدن ادركوع مكردزيج ودم زكه دران بايذكفت مع الله لينحك وقنؤت بغدا قرآء فتددر فردؤج ومؤجبا ساين غان كشوف شمروخشوفقر وللزكة وبادتين ولحادث شكا

وكؤنيذا ولاكه داخل ودنبهشت انفردتكه خوامي وهركه دأويك شبى نماذ يكنارد بدمندا ؤرابراؤه رُوي دنيا تواب وباشدا ورانزد خُداى تعرنيا دواز اجرانكه الاحكاد المشد منتاد بناه انفرندان المعتلوهك دوألث شئمان بكنادة بالتداؤلا حَمَنَهُ بِقدود عِما ي كُلُتُرُن أَن د : بالرح المُن فائذ وَهَزُ له تمام شبى تماريك فادد و و التي كم بكذ تلاوَتْكَا بِخْمَاى تَعَا وَذُكُوْعٍ وَعِنْدٍ وَذَكُو دَادُهُ شودان وابالغه كمتري آناين باشدك ميرون آيدانكنا ما ن معنون نوزي كداز ما در متوللته ص المعتقم د نفضيك دُونهُمَّه وَاعْمَال اللَّا فظيلت كوزنجنك بزم إيست ان يغد من صلحم كافي سيذ وبرنكترين دورهاست واغظم استنزداوان رُونعنيد فطرو رُوزغيدا ضحى وكدر وست بنج جنزمورك ا وَلْخَلْقَ آدَمِ عِلَيْهِ السَّلَامِ وُومِ فِيسَتَّا دِنَ ا وُبِعِيْنِ سؤم وخف تادن سوى أوجها نع ونات آدم عجم اعتمصه بخوامدكس دلان اعتان خداي تعجب

خياي تعرنمان بكنا ندخناى تعالى بكوند مكا كالة كه بويسنا نبلى بن س و مستدهد داغه دونت وت شنا ذدانه وبك د دخت وبعد د قصها وخطا وجراكا معاوم كدنه يك شبى فانبك تاددداده شوذنه دعاي تعالى ولاودونقاس كابيت طاشتخوذ بندوهكه مشتكك شيمان يكانب بدهندا والثاب تهنيد صبوحتنى كرنت الواانت ودست المشد ومزكه منت يك شبى تمان كمنا رديرو آليدانقربان يتمجون ما شيجارد ، تابكنارد انصلاط ومركه شن يلفث نما نبي نا فداؤلا انآقابين نويسند وآمرنين شؤدكنا خان مقتر وسؤر افققركه بخيك شي نما نعب منا ودم احتكندنا أبرميرقك الشلاردرقبه الومركه بحاريك شيخأ بكفارد بإشداقلا ناتها كدفير فيزى فافته الدقيكة انطاط مجؤن فادودا خلشود دريشت فيكاب وقركه مه يك شبى تمانيه كاندنا شدملكالاكه الدؤك ند مُنزلت وقرُفيكما ولاست نزدخماي تع

ود رئيست ساعتي كه مزكه بخوامدد ران ازشري يناء داد ، شودانان وانصاد ق عرمن نست كدفركه أرثما اتنا قافندا فدا فهامهي د زدون فخعته لاندك مشغق نكرد ذعنزىكه لازذابردا وزاازعنا دف بدنستى كه ذرا فالمرزين سنشوذ بندكان وفروسيفرستا دميثو برايثان دحنت واذا وعرمزويست كمن فبغيران حتى واجب بن بايدك ضايغ تكنند حقّ اوُراد تفضيم تكنندد زماد ف خداى مروت خبين بسوى فعل شًا نينته وترك عزمًا ت كه درا وزياد ، مَنيشُود أَجْرَ كنات ومحوشك ردزسيات وبلند منكزد لأدر وستعاب شكرد ددغوات وذائل منيشود عنها في ا منيشوذ خاجتها يمريك وآن دونا فزو ونيست ومر فلاي تعالى فاست دن ترون آفاد شدكان از آش وشنبا ومثل دوزانت يراك زنواني زنده لمارج فبخد للبذ للوغا وتما ذيس بكروا درصاعليه السلام كه رُوز جُنيكه كود ربين دوز ماست فيراك مجنع كود ميشودد زاؤا ذقاح شركان درزيرعين الشمش ويو

إلاكه داده شود آنجيزمادام كدائر يحرام نخوا مدونية مَلِكَ مِعْرَبُ وَمُ زَمِينَ وَنَهُ لِادِي دِرْخِتِي إِلَّا كَهُ دُونِسَ سيناردكدقا يُرك زود قيامت دردوون فبعد و فركدون جنكه بيرد نوشته شودبراعا وبرادت أقاتش وبردايتي دنيكوه كمميود در دو وخفه ياد وشاجمعه شب سرده المائد وبرانكيته كرد زانقراين ودعانكند دنجنعه احدي ازمزمان وحالانك مداندعق الحناالاك المشدلازم بخماي تعركه بكالدانداؤل آنا دِكانِهُ أَوْاَشُ ومْ كِمنكا مِنادَهُ مُرْمَتْ دُوْدُجْمَهُ وَضَا يَعْ كُودُا نَدْبُرُخُما يَ تَعْكُا اسْتَكَد بِبُكُعَنْدا وُرادرُ آتشد وزخ مكوك قوبكند وانطاد قءم ويست كه دركم بيز قشا مِد وَمَشْهُوْدٍ ومزا داازُ شَامِدُ دُوزُونَ وانشهؤدع إنت ومكر وهنت د وه عاسفه و كه مركه سَعْرِك نددز خُنعُه بِشَلْ زَعْا زِنماكندُ ملك كه إا ننكر ذاندا و ذاخاً ع يَعَمَّ وطني مَنْ فَاند دُرُ حديث والادنسة كمظلؤة نكرده آفتا بالرائد وغروب نكرده برد وذيا فضلاد دوزلجف

كاروخط وتزاشدن سرقكرفين فاغن وشارت ودعا تردايدان وشائر كردن ريش ولاكن كردن ال ويوشيد ف لباس فاخر ولي حين مَخفُ الله فالم ترد آمد أللها ومن تقارات ورفق بوعاد وتا في كُنا ونوقة وتعاريفاع آن وشتر بيثل ندفال ودود ذفال وخواندن سؤن خبخه فأننا تقين ودعا برايخة وبراي مؤمنان وتوخه بذعا درخاعتى وستقان دنان دغاؤكة شنشن أن ولأولفضل وسعب كه عِوَا تَهْ بَعْدا زَيْمَا وَصِيد دُرُونَجُتُ صَدْبَادَتُونَ تحيد بصد بإرات عقارك نند وصد بإرصاوات بغن مند و المناق الم من المناف المناف المناف المناف المنافع ال فرجه لم وجوا مند الورة وسا وهود والكنف و القافات والخروج فاندد عانى كركذ شد دفظ مفند مم النا ينت الله من تعيادته الكفي وَٱلْلَهُ عُرَافَتُ وَبِي كَالِلَهُ لِلَّالَثَ ثَالَتْ مَعْنُتُ لِأَرْفَيْتُ انت دناة معنبر من الله عليه والوما مرعليهم

باستذنمس معدنب بيكردداذ فاح مشركان بيب انشان الوسلكود وزخمعه الشامداشته مفشود ازاشا عذابعفت فضلت اؤس مميا شدش مادنا ونيناد ماحصاكال آنت كرمواسطة تغذنك عفودرك شنس التوقف منعزمالند دورد الانتائ ودر دور الجنكة كدعنا بنينت أذونكوتاء ترانت وفرونيت انتفاث ون وليكن افضك تشت كه اولانها دُون سُمّا بآنك يك دورنشان وثم دوره دارد ومروات كه درخمعه وشنا وفضا عظف سنا دشف وازي أيلق قصادق علنهماالسكل مرويست كدنان مؤسن مخواهد انتفاى تعالى الماجة خودلا بن تاخرمنية ودقع احما أوتاش بمغ عفت فصلت اوتاوانك منكورثد د نفضلت خمعه المفض عنريت كه درمضاح صغرو كنرشخ طؤ منهنك فورينت وامتااعمال دوزخعه لطأ وازحناب يرثون است ومذكون ميشوذا غاآنحه مكيتر المشكال فالمائة تعالى فيخ شهدك جمرافك درسان ذكرك كه ازشن جُنع اشت غُسُل وبكا ، نعتن بسنجد وششستن سر



رمن مذكورًا فت كه مزعه دروقت سلام دادن المام د زردُو وَجُعُه بِنشْ إِذَا نَكُهُ مِنْ فَكُنَّهُ إِلَا عَالِمُ ثُنَّ المخنى كند بخواند سون توحيد ومعق دتين فركدام مغت بارتكا وذا ردخما يتعالى دين و ذينا عادلا والهلائ وكلذا والاومستعتبت دراز ورخمعه فولد إِنَّا انْزَلْنَا صَدْابار وكُنْنُ ٱللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى كُمَّد وَالْبِعَّدِ الأوصياء المزجنين بإفض لصكواتك وبادك عليهم بمكاتك والشكم عكنفي وعلى وفاحه واجتادميم ودخت الله وبركا ترحفت لإدبغدا دسين وانتغثن صلعتم مرد بنت كدم كه عنوانداز وزخنعه تغدانمان إلمام سؤرة توحيدصدباد وصكواتك برتيغ مبرواك بفرستدوب وندمفتا دبار اللهة كفينى علايك عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِيْ مِقَفْلِكَ عَنَّى مَوَاكَ مِلْمُ خُمًّا تعرصدخا خذاؤهشتا دخاخة أنخاخها كآخرة وَبِنِيت خَاجِتُ ازْجَاجَتْهَا يَدْنِيًا وَدُرُجِ العِينِ طِلِي تَصَا عَمرويست كدهكه صَلوات بفرستدبر عُدوًا للْحُيدُدُ سيانطه وعضرتا برااشك مفتا دركعت واليضام ويس

وكآيذ طريقان دنعضل زبارت انتقااله تعالى واست الت كه خترك مدد و دو و خوات قرام و عالم الله الله الله اذان دعا عختم قران ك مرديست ازعل اس الحني عليهاالي الأروز ود ناشدكم بايدد رفضلي د تواب الودقران دران ملكورميشودا نشاءاله تعرفد بغناد ترتابه متولن افانها وعارك مركر عواند سؤلة توحيد معتك لماريك ادخاد خمة عفوظ الشد المخمة ديك وادتكا مضكر الكتان البضر ومنكأ است كه مركع فاندر ونخف فانحه ومعود س وتوجد فحك المرهفت الريحفوظ لاشد تاجعه متلك ودر استدا ف منع المنعند كالم الله عليه كاله مرونست مركه جوالد ون توحيد ومعقد تين بغدان ما دخف هزكناء منت الدنعان الغني ظلال فاتا معددكم ودرخران الكذبكاديغ ننبه بريست كه فركه فواتدا فاعه وتؤخيدومعؤذتين مركما مرمنت الروفقك سلامة مناماء سرازاتكه مثنى كندلا ما عخودكا المردين شؤدكنا مال مقلم ومؤخرا ودو المعابن

عَيْحَتَى لا يَبْعَى سَلام ٱللَّهُ مَرْصَلٌ وَلاهِم مُعَدًّا وَٱلدِّعِمْ مُدًّا عَثَّى لا يَنْ زُدُةٌ ودنيم إن صَلُوا تِ رابر قايت دنيكر وآن النست اللهاء صل على عليه والدعد حتى لا ينقابن كلاميك شئ واذطاد قعمرونيت كدهرك رادة آن ذا بدكر مزكوند عد لا صَالى لله عليه واله دريد ودبرا يشان بايدكمكونداكلهم فاأخؤد مزاغظم فا خيرَ مَن سَعُلَ وَيَا أَنْحَدُمَ مَن اسْتَرْحُمُ ٱللَّهُ مُّ صَلِّي عَلَى عُلَاءً مُد اله فِي الأوَّلِينَ وَصَلَّى عَلَى عَدْ ِ وَالإَجْرِينَ وَصَلَّ عَلَيْهُ وَالِهِ فِي الْمُلَاءِ الأَعْلَى وَصَلَّ عَلَى عُمَّدِ وَالْهِ فِي الْمُسْلِمِينَ ٱللهُمَّ اعْطَعُدٍ وَٱلَّهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالنَّرْفَ وَالْبُرْفَ وَالْبُرْفَ وَالْبُر وَالدَّنَّجَةِ الصِّينِينَ ٱللَّهُ مِّ إِنِّهُ امْنَتْ إِجْدُ صَلَّمَ وَلَالْ فلاعممني فاليلية ذويته قادد تفصيته وتؤفيظ عكى لمنينه والمقنى مِن حَوْضِ وسُرمًا دُومًا حابِيًا عِنْهَا كُلُمُا بَعْنَ أَبِمَّا إِنَّاكَ عَلَى عَلَى عَلَى مَا مُنْ عَلَيْ اللَّهُمَّ النَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ أَكُمُ مُعَالًّا مَ وَلَوْانُ فَعَرِفِيكَ أَكِيانِ وَجْهَهُ ٱللَّهُ مِّ لَلْهُ عُمَّا صَلَّمُ مِنْي تِحِيَّة كَمْرُمْ وَسَلَامًا مَسْمِيت كَد اسْتَعْنا زَكُ نَدُدُولُ مجعد بغدا زبين منتا دباز وبخوا ننه دكاء عشرات بعد

كه مزكه بعدا ذُعَا رَضْخِ و بعدا زَعْانُجْ عدب وُمِدا لَلْمُ اجْعَلْ صَلَوْا تِلْ عَصَلُوا تِ مَلْيَكَ نُنْكُ وَنُسُلِكَ عَانُمُدُ قَالِحُ مَد بنونسند برا وكا وكال ويم انطاد وعا مزونيت كدخرك بخواندن وزخنك بغدازسلامغأ يشين فاتحه وجها رقل هركمام هفت الدو آخرون براة لَقَدُ جَاءَ كُرُو رَسُولُ مِن النَّفْشِكِم أَوْ الْخِرَسُورَة وَاخْدُونَ خُثْرِلُوا أَزْلُنَا مَا آخُرِسُونَ ويَخِ آلِيهُ أَذَا لِعَثْرَا نَ الْتُحْفِظُةِ التموات وتاإنك لانخلف المفادكفات كنات ساناب فبغه وفبعدديكراست واذااغه عنقن است بعقيب غانصية خواندن فاعدات مكاروتويد هفتا دلا رسن فاتحه يكاروشون فلق هفت لارس فاتحه يكا دودسون نامرهفت بارمنوا نين دعا بجوان الكم اجعلنى وأفل كجنة التي شوعا البرك وعيالها اللايكة متع نبينا نحدصلل مفاعلته والدكابنا المهند قَالِ لِكُ عَلَيْحُدُ وَالْكِحُ مُدِحُقُ لا يَعْظُ صَلَقَ وَاللَّهُمُّ وَالْ عَلَيْ مُنْ يَوَالِ عَيْدِ حَقَ لا يَنْعَيْ لِكِهِ اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَيْهُ مَّ دُولَتْ

وسلم"

عِالظَّامَةُ وَجَعَلَهُا لِيَلَّا وَجَعَلْتُ الَّذِل مَحَالًا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ خلفت بِهَا النَّوْدِ وَجَعُلْتُهُ ثَمَّا دًا وَجَعُلْتَ النَّمَا كُلُكُوًّ المجما وخلفت بماالثنن وخعلت التمش ضيا يخلف والتنزو وكالتكرفون وكلفتها الكواك وجَعَلْتَهَا جُوْمًا وَبُرُوجًا وَمَشَائِعٌ وَلِينَةٌ وَرُجَعُمًّا وَ حَمَلَتُ كَا سَتَارِقَ وَمَعَارِبُ وَجَمَلَتَ كَالْمَطَالِحُ وَعَالِكُ وَجَعَلْتُ لَمَا مُلَكًّا وَسُلَاحٍ وَقَدْرَتِهَا فِي النَّمْ إِمَنَا وَلِ فاحتنت تغميما وصؤوتها فأخشت تصويرها الخنشا المنآ لك المستاد ود يُرتف على المنات تديرًا والمست تدييفا وتعزقا بشلطواللنل وشلطا والهاب والتا وعدد النينين والحساب عملك دويقا لجسلم القابر خاد قاحا فاشكال الله على الذي الذي المناقلة عَيْدُكَ وَدُنْتُولِكِ مُوسَّمَا بُنْ عِيمُوا بِهِ عَلَى الْمُعَدَّرِيْنِ فَوَالْمُعَدَّرِيْنِ فَقَ (حَمَّا بِمِ الْكَوْنَ فِي فَيْ فَعَمَّا لِمِ النَّوْدَ فَوْقَ مَا أَوْدَ التنها دَةِ فِعَنُوبِ النَّادِيَ فِطُوْرِ سُنِيَا مُ فِيجَالِهُورَ في الوّادي المدن فالبُغيّ اللَّهُ الصِّيرِ مِنْ اللَّهُ وَ الأين ما الما وفارض بتيع أيات بتناه وكور

انسينين دُونجُهُمَهُ وآن دعًا درُفض لبنيت وشتم مَلكُو شُه وصلوات بغرستندرسَغ أنرصل لله عليه والدوال ا وُعليّه السّلام بغدا زيسين نيربطريقيك مذكور منيشود بغدا دين اينشآ دالله و تعالى وستعدد بخواننددغاءتما ترآخهاعت اذر وزجعه كممروست اذًا وعن وَانْعُرِي وَآنَ اسْتُ ٱللَّهُ مَا لَا الْمُعْلِدُ السُّلْكَ مَا سُمِكَ العظيرالأغظم الأجرالاكترم الذي اذاذعت وعلا مغالِق ابواب التَّمَا وللغَقْ ما لزَّخرُ انفقت وَادَّ ادْعِف يه عَلَمَضَا بِقَ أَنَوَا بِلْاَ رَضِ لَلْغِرَجُ وَالزُّحْمَةِ انْفَرَجْتُ وَأَذًا دعيت يوعلى المنر اللي رتيتات وادًا دُعِيتْ يه عَلَيْتُنْ التأناء والضراء انكشت وعلال وخمك الكرا ٱكْدِمَ الوَّجْنِ وَأَعَزَ الوَّجْنُ الَّذِيْ عَنَتَ لَهُ الوَّجْنُ وَخَضَعَتْ لةُ الرِّقَابِ وَحَشَعَتْ لَهُ الْأَضُواتُ وَوَجِلْتُ لَهُ الْقُلُوبِ مِنْ هَا فَيْكِ وَبِقُوْتِكِ الْبِي تَشْيِكُ الدَّمَّ آرَانَ تَعَعُّ عَلَى الأَيْ الأباذنك وتأشك التموات والارض فأوتركا وتستنا التي ذا وَ لِمَا ٱلعَالِمُ وَ وَيَكَارَتِكَ الْتَيْخُلُقُتَ ۖ الدِّلْقِ فالاذض وعكتك التقضنعت بماألتكايب وكلفك و مفلیق

وَبُوْرِكَ الَّذِي قَاحَرُ مِنْ قَرْعِرُ طُوْرِ سَنِيّاً مَّ وَبِعَلِيكَ وَ عَلَالِكَ وَكِنْ لِآنِكَ وَعِزْتِكَ وَعَرَّرُوتِكَ الْمَثْلُمَ تَسَعِّلًا الأرض والخفضة كما التمواث والزيز كما الاحتر وَرُكِنَتُ لِمَا الْعِنْ الْوَالْانْهَا وُوَخَضَعْتُ لِمَا النَّهُ فجزنانها وخملت لما التراف الحاقظ الما والطانية الذي عُرِفَتُ لِكَ بِالغَلْمَةُ دَهْمًا لِلْ هُوْدَ وَحُسِمَتُ يرفى الممانات والارضائة وبح المتك كليرالضرق الِّينَ سَبَعَتْ لِإِبِينًا عَلَيْهِ السَّلامُ وَدُنِّ تَتِيهِ وَالْخُفِّرُ فَاللَّهُ بَكَلِيَّاكَ الَّهِي عَلَيْتَ فَعَلَيْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتَ بِالْتِهِ عَنَالَ دَكُمَّا وَخَرْ لُولِ صَعِفًا وَعِثْلُ الذي في الما والمؤيسة والمنافقة والم مُؤسِين عَيْران وبطَلْعَنك في عاعروط في لا فيجلًا فاذا وزيوا عالمقد بن ولحنود اللايت والطافة وَحْشُوعِ ٱللَّهُ يُحَالِمُ الْسُيَّعِينَ وَبَهُا تِكَ الَّذِي الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِق فياعكا برفي خليلك فالمترغيصات والككالرعق صَفِيْكَ فَالمَرْعِنْمُهُمْ وَلَا رُكَ عَالِيَعَقُوْبِانِمُ آلِيلا فِي أَنْدَ مُوْسِي وَكِ مَا عَنْ كَاعَنْ ذَلِكَ وَلَا نِشَهَدُ ، وَامْنَا

ليني إنتراء كالتخ صف الشفاح التحصفت بعاالتجاب في بخر وعَقدت مّاء العرفي قلب لنسرك لحجالة و عَاقَ نُتُ بَيْنِ إِبْرًا وَلِي تُتُتْ كَالِمُنْكُ أَكُمْ لَكُ الْكُنْ فَالْمُ مُلِمِّ وَمِنَّا صرفا وافتهم شايق الأنض ومعارتها الوااي فِيْمَا لِلْعَالَمِينَ وَاغْرَفْتَ فِرْعَوْنَ وَخُنُودًا وَمُؤَلِّدَا أليتو وبالنوك العظير الاعظر الاعز الاجرالاكويرة بَخِيدِكَ الَّذِي تَحَلَّمُ مِنْ لِمُ لَوْسُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُ مَا فِطْنُو رَسُمًا، فلانولهيم عركيلناك من قبلك سعدالخيف والمعالية بنرشيخ فليعنقوب تبيك عرفي بنتايل فأؤفث لابرهم ع بنيثا قِكَ وَلِإِنْعَقَ عِلْفِكَ وَلِعَتْ عِلْفِكَ وَلِعَتْفِ بِشِهَا دُتِكَ رَ لِلْقُ مِنْ اللَّهِ عَدِكَ وَلِلنَّاعِينَ مِاسَمًا يُكَ فَاجَنْ وَعَذِكِ الذي ظفر لوسط الن عنزان على قد الذمان وما يا ول الَّيْنَ وَفَعَتُ عَلَى أَيْضِ ضِمَ يَجْدِي الْعِزْتَ وَالْعَلْبَةِ مِا يَاتِ مَهُمُ أَنِ أَشْبِوهِ وَمَا مُقَالِينِهِ وَقِعْدًا إِنَا لَكُمْ مِنْ وَأَنْهُ النَّانِ وَبَكِينًا تِكَ الِّي تَعَمَّلُتْ بِمَا عَلَى مِلْ النَّمْوَ الْبِوَ الانص والميالة فا والأخرية ورحتك القرائدة يِمَا عَلَىجَيْعِ خَلْقِكَ وَبِالْسَتَطَاعَتِكَ الِّيَّ أَفَيْتَ بِمَاالَعَا والمضافة

كَنْ اللَّهُ وَإِنَّاكَ لَهُ مَا مُنْ الصَّلْقَ عَلَيْهِ إِلَّا يَعْدَالُ صَلَّتَ ملند قائت وملا يحتك وأثبات في محتصر كابة إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَّ يُكَدُّ يُصِلُّونَ عَلَى النِّي لَمَ يَا يُعِيا الَّذِينَ أَسْتُوا صَّاوًا عَلَنْهِ وَسَالِهُمَّا لَيَهِمَّا لَا كِمَا حَجُمُ احَدِيثُ الْخَلُوفِيدَ مَعْدُصَاهُ لِكَ عَلَيْهِ رَكَّ إِلَّا تَنْكِينَهُمْ إِلَّا الْ مُعَنَّكُمُ لِكَا بَلِ عَنْ مَنِينًا مُمُ الْخُنَا عُونَ الْفَذَلِكَ لِأَنَّكَ جَعَلْتُهُ الْإِنْ الَّذِي لا يُعْمَلُ لِذَا كَالَّا مِنْهُ وَجَعَلْتَ الصَّلَقَ عَلَيْهُ وَمُرْمِنْكَ وَوَسِلَةً إلَيْكَ وَوُلْفَةً عِنْدَكِ وَدُلْتَةً الونينين عليه وكمزتف والطاق عليه ليزدا وافايها الرَّةُ لِدَيْكَ وَكَوْامَةً عَلَيْكَ وَوَكُلْتَ بِالمُصْلِينَ عَلَيْه ملاككك بصلون علنه والملطونة صلوته مرحشاله اللفة وتباغل صلحة فايقا الثلث بماعظنت بمناش محدصر كافكيت بزعقيران تطلق ليسان من الصلاة عليه والغيك وترضى وبما لاتطلق بالسان أخدين وكلفك وأ تُعْطِدِ إِنَّا وَثُمَّ وَسَنَّ عَلَا ذَٰلِكَ مُمَّا فِمَّنَا حَيْثَ الْعَلَمْةُ وُ عَلَّ مَا مِن الْمُ لِلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ النَّهُ الْمَوْدُولُ ثُرُّ وَالِمَالِينَ عَلَيْدِ وَالْ

بِرِوَلَوْنَ مُعِدُقًا وَعَدْلًا أَنْ نَصْلِلْ عَلَى عُدِ وَالْحِدْ مَانَ مُنَّا عَلَيْمَةً وَالْمُحْمَدُ فِأَ فَضِلْمَا صَلَيْتَ وَبَارَكَتَ وَبَرَحُتَ وَبَحْدَ عَلَى إِنْ مُنْ مُ وَالْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّالًا مُنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عَلَيْكُ لَيْنَى عَلَيْنُ مِن دُعاكنه مَاتَجه سَخُوا مَالُهُ ومولانا صِيّاء الله إن وَجِمَالُهُ كُفتَ كُم الله المنتزدر آخرتغضها دا دعيه ممات اين دُعَا ٱللَّهُمَّ يَعِنَّ هُذَا الْمُعَّا وَجَقّ مْنَاالاتماء الَّقْ لا عِنْ تَعْنِينَ مَا وَلا عَلَمْ ناطِنُها غَيْرُكُ صَلِ عَلَى عُنَمْدِ وَالْفِحْدِ وَالْفَيْدِ مِنْ أَعَدَّا وَالرَّحْمُدِ عاغيز لذنوابي دونيغ على ينحلال وزتيك فاكينو سَوْنَةِ إِنْسَانَةٍ فَعَالِيهَ وَعَقَيْنِ سَوْءٍ وَشُلْطَانِ سَوْءِ اللَّهَ عَلَامًا مَّنَّا رُقَانُ وَبِكِيلَ فَي وَعَلِم آلْمِينَ رَبًّا لَعَالِمِينَ وَصَلَالَهُ عَلَى عَدِ وَاللَّهِ وَسَلَّمْ وَسَعَب عد مَرْسَدُ مَلُوالسِينَ فِي مُرْفِعُ الْمُدِينَ الْمُ صَلَّوال عالِي صلوات مرونست انطاد قصر الله مرا فأفقا صلعم كا وصَنتَ أَنْ حِتَا مِكَ مَنْ تَعَوَّلُ لَعَدْ مَا تَعَالَلُ عَنْ الْمُعَدِّمَ الْمُحْدِ مكول بن انفيك عزز كالمناوما عني أند مراعي عَلَيْكُ مُ بِالْمُؤْسِنِينَ وَنُوفَ رَّحِيْمِ فَاشْهَنَّهُ أَتُّهُ

نَدَّ الْحَقُّ المِيْسُ لَا شَكَّ فِيهِ مِنْ زَسِالْعَ الْمِيْنَ ٱللَّهُ مُّ فَصِّلًا عَلَيْهُ وَعَلَيْكُ وَمَا وَاللَّهِ وَمَنْ فَاللَّهُ وَوَلَّهُ وَوَلَّهُ وَمَا لَكُ وَمَعْلَكُ وَمُ صَفيْكَ وَصِفُونِكَ وَخِيرَتُكَ مِن خَلْقِكَ الَّذِي الْجَنَّةُ لدساكيات والتقلصة لدنيك واسترعته عباادك التمينية على وحيك علم المذك والإكالتفي والغرق الوفق فَهَا بَيْنَاكَ وَبَيْنَ خَلَقَاكَ الشَّا عِلْدَ لَمُ الْمُمْثَنِ عَلَيْهُ أَشْرَفَ فآنضل وانكا وأظهروا فحافظيت ماصليت على حد مِنْ عَلَى مَا نِسَيًّا مِكَ وَنُسُلِكَ وَاصْفِيًّا مُكَ الْخُلُصَاتَ مِنْ عَيْكَ عِنَادِكَ ٱللَّهُ مُوَاجْعَلُ صَلَّوْا تَكَ وَعُفْرًا ثَكَ وَرْضُوا لَكَ وَمِعًا قَا مُكَ وَكِيرًا مُتَكَ وَرُخْتُكُ وَ مَنَّكَ وَفَضَّلَكَ وَسُلامَكَ وَمُرْفَكَ وَأَعْظَامَكَ عَلَيْهِ مُصَلِّوا حِمْلَة رُحُتِكَ وَمُسْلِكَ وَانْبِيَّا يُكَ وَالْأَدِ والشهكآ والطية يقني وعا وكالصّالحين وحشن الرايك رفيقا وافل المواج والارضان وما بنها وما فؤقهما وما عَنْهُما وَمَا بَنْ الْخَافِقِينَ وَمَا بَيْنَ المواء والنمس والقيروالغوم والجبال والتجرواكرا وُمَا يَجْ كُكُ فِي الْبَرْقِ فِي الظَّالِيَّةِ وَالطِّيِّرَاءِ مِالْغُدُونِ وَ

كُنتُ لَا اللَّغُ مِنْ ذَالِتَ رِضَى نَعْنِي يَكَ يُعَرِّهُ لِسَانِي عَنْ ضَمْرِي ولاالا وعلى التفصير في الفيز فان والتاج في الواج في الواج في على الما والماج في الما والماج في الماد الماد والماد الماد والماد و مِنْ الْأَنْزَخُطُ فِي وَحَقَّ عَلَى كَا وَاذَّ لِمَا أَوْحَدُ لَهُ فَعُنْدٍ إ المُرْتَدُ بُلُغُ يِهَا لَا يُولِي فَيْ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَالْمُولِينَ فَالْمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلَّةُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّ وُلا لْمُعَضِّر فِيمُ الرَدْثُ وَلا لَمْعَيَّةٍ لِمَا الْحَمَّتُ وَلَا الْمَالِيا لِكَ عَلَىٰ مَا أَنْ إِلَيْهِ وَحَيْكَ وَجَاعُهُ فِي مُنِاكِ ثَعْنَالُ عَبْرُ مُلِيْمِ وَقَ فِي فِعَلِكَ وَصَدَّقَ وَعَدَكَ وَصَدَعَ بَالْمِكَ لاَعْلَاثْ فِيكَ لَوْمَتُهُ لِأَمْرُونَا عَدُّ فَيْكَ الْأَقْرَبِينَ وَقَرْبَ فيك الافعادان والمربطاعتك واغرثها سراك علايكة وَنَهَاعَنَ مَعْصِدُكَ سِرًّا وَعَلا نَتُهُ خَرْضِيًّا عِنْدَكَ مَحْوِدًا خ المعرين والمتناعة المنكلية وعنا دا الصالحات المنظفين قاته فقرمليم ولاذميم والثرافي سِينَ الْتُحْكِلُونَ وَالْدُلُونِ كُونِمَا حِرًا وَلَا يُونِ وَلَا لَكُونِهِ الْمُؤْلِدُ وَلَا لَهُ وَلاَ تُلْمُونُ لَهُ وَلا شَاعِرًا وَلا شَعْرُلاً وَلا صَامًا وَاتَّهُ تسولك وخاترالنيني وتباء بالحق منعندالحق وصد الْمُسْلِينَ فَاشْرِيْدًا نَا الَّذِينَ كَتَنْوُهُ فَرَّا مِثُوا الْمُقَابِ النيو فالمفقال مااتا فالبرين عندك فالغيرة المعالمة

عَلِيًا مَاعْظَمُهُمْ عِنْدُكَ جَاهًا وَاوْفَرُهُمْ عِنْدُكَ حَظًّا فِي كِلْخَيْرَانَة قَامِمُ بَيْنَمُ اللَّهُمُ الْوَدْعَلِيهُ مِنْ دُرَّتِي قا ذَوَا جِهِ وَأَهْلِ مَنْ يَهِ وَهُ وِي قَرَابُهُ وَأَمَّتِهِ مَنْ تَعَرَّبِهِ عَيْهُ وَاقْرِ مُعْلُوتَنَا رُوْمَتِهِ وَكَا تُغَرِّبُنِينَا وَمِنْهُ اللَّهُ مُّ صَلْ عَلَىٰ عُدَد وَاللَّهُ وَاعْطِدِمِنَ الْوَسِيلَة وَالْنَصْلَة وَالثَّرَفِ وَالسَّجَمَامَةِ مَا يُعْبِظُهُ بِإِلْلَا يَكُوالُمُ مِنْ وَ فالبينون فالمهتلون فالخلف الجنون الله عربيض فتهد قاغل عنه فافل مجته فاحب دعوته وابعثه المقامة الخنود الذي وعذ ترقات دم فالمتة واجزا عصيته وَتَعْبَلُ شَعًا عَنْهُ وَأَعْطِهِ ثُولَهُ وَتُرْفُ بُنْيَا لَهُ وَعَظِمْ منظائة وتفوز فورة وكافرة كالخوضة والمقتابك أنيه تَتَعَبُّلْ صَلِعً أُسِّهِ عَلَيْهِ وَالصَّاصُ مِنَا أَنْ وَالسَّلَّا عَلَى مِنا سبنيلة وتقافنا علملت عليمه فاشتغلنا بيشتية والغثا عَلَيْهِمَا حِهِ وَاجْعَلْمَا لَهُ إِنْ مِنْ مِنْ وَيْمَدِي مِمْلًا ! وَنَعَتُّهُ بينتوي فكفوتهن شيعتو كفوالينه وافليا يرفاحيان وَخِيارِا مُتِهِ وَمُقَدِّمَ نَعْرَيْمِ فَعَتَ لِوَالِمُ فَادِي عَدُّ فِع है की कि है कि कि

. لأصال قافي آناء الكيل قاطرات الشّادِ وَسَاعَا يَهِ عَلَيْحُدُ عَبْداللَّهُ سَيْدِ الزُّسِيلِينَ وَخَاتَمُ النِّينِينَ وَامَا مِ الْتَقَانَ وَيَوْ الْوُسِينَ مِنَ لِيَّا النَّالِمِينَ وَقَائِمَ الْعُرَّالْمُ الْمُعَّلِينَ وَدُنُولِ مَنْ اكغالمين الحاكجن والانس فالأعجدان والشاحداليشش الأمنى التنفر الماع ليك بإذيك التراج النيرا للفرة صَرَعَلَ عُدِيْ فِالأَوْلِينَ ٱللَّهُ مُرَلِّ عَلَى عُرْفِ الأَخِينَ وَصَلَ عَلَى عُمَّدَ مُؤْمُ الدِّنْ مَوْءَ مُعَنَّى ﴿ الدَّا مُ إِرَبِّ الْعَامَةِ مَ اللهة صَلْ عَلَيْحُيْدِكَمَا هَدَيْتُنَا بِرَاللَّهُ مُصَلَّ عَلَيْحُيْكًا اشتفتذتنا باللهم صل على على على انغشتنا باللهم صَلِّعَلَى الْمُنْ الْمُنْدَى الْمُنْدُ صَلَّعَلَى الْمُنْدُ صَلَّعَلَى الْمُنْدَ صَلَّعَلَى الْمُنْدَ تَرْفَنَنَا بِرَاللَّهُ صَلَّى عَلَى عَلَى الْمُرْسَلِ عَلَى عَلَى الْمُرْسَالِمِ اللَّهُ مُرْسَالًا تحييت منا فظلتنا برالله والجرنبينا فما صلت افطنل ما آنت جَا نِهُمُ ٱلقِلْمِ رَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَرَسُولًا عَنَّ أَ رُسُلتَهُ إِلَيْ ِ ٱللَّهُ مُا خَصْصُهُ بَا فَضَلِ قِيمَ الْفَضَّا إِلَى وَبَلِغِهُ عَلَيْهُ كَ المتكازلين الدَّرَجَاتِ العُلياف اعْلِهِ لَيْنِينَ فِيجِنَّاتِ وَجُرُفُ مَقْعَهِ صِدْ قِعِنْدُ مَلِنُكُ مُعْتَدُ مِاللَّهُمُ اعْطَ عُمَّاصَلْحَمْ حَى يَرْتَضَى وَدُد أ يَعْدُ الرَّضَى وَاجْعَلَهُ أَكْ يَمْ خَلْقُكَ

فصل سي و

لَمَا لِيْنَ ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَيْهُ وَاللَّهُمِّ وَعَلَا يَوَالْنَامِينَ الأولين سِنْمُ وَالْإِخِرِينَ اللَّهُ مُرْمَدُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْحُدُوعَة إمتاج المشناحيان فاحفظ فعن تين تذابرة ومن خلفيه وعن ثمين وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَقَ قِيمَ وَمِنْ عَلَيْهِ وَافْعَ لَهُ فَتَعًا لَيْهِ مِنْ الْ مُضَا عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلِفَرَجَ الْخِيمَةِ وَاصْلِكَ اعْكَاءَ لُمْ شِنَ الْجِنْ فَالْمِ سُلِكُمْ مَرَّالُّهُ مَنْهِ وَالْفِلِينِيَةِ وَدُوْرَيَّةِ وَكَاذُ وَاحِهِ الظَيِّيْنَ الْأَيْ المَّاعِرِينَ الْمُطَهِرِينَ الْمُنَاءِ المَّدِينِينَ غَيْرًالضَّالِينَ وَلا النصيلين الذين أذ هست عنهم الرجس وطهرته فرتظهم ٱللَّهُ وْصَلْ عَلَيْ عُدُوكَ إِنَّ عَنْدِ فِي الْأَوَّلِينَ وَصَلَّ عَلَيْهُمَّ لِم فَالْحُتْنَةِ ذِالْأَخِرُينَ وَصُلِّعَلِيمُ فِي الْكَدَّ إِلاَ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ ابْمَالا بِدِينَ صَلْقٌ لا نُسْمَى لَمَا وَلا امْدَدُونَ عِيَّاك آئِينَ آئِينَ دَبَ العَالِمِينَ ٱللَّهُمَّ الْعِنِ الَّذِينَ مَدَّالُوا ذِينَكَ وَكِمَا بَكُ وَعَزُوا لُنَّهُ تَبِيِّكِ عَلَيْهِ سَلَا مُكَ وَالْوَالْوَا الحقّ عَنْ مُوَاضِعِهِ الْعَمَ الْفِلْعَا الْعَنَّةِ تُعْتَلِفَةٍ عَنْ مُوْتَلِفَةٍ وَ العنف ألف النالف تون للفة غير عن العن العن العن المنا قَالْبًا عُمُّنَ وَمَنْ دَجَى بِلَعًا لِمِهُ مِثَالًا وَلِينَ وَالْإِخْرَاتَ

وكانا دين وكاشتدان وكاتاكن اللهة واغط تحكا صَلَّىٰ لَهُ عَلَيْهُ وَالَّهِ مَعَ كَانُلُقَةٍ ذُلْفَةً وَمَعَ كُلِّ فُرْيَة قِنْ مَةً وَمَعُ كُلْ فَسَيْلَةٍ وَسَيْلَةً وَمَعْ كُلْ فَضِيلَةً فَيْسِلَهُ وَمَعَ كُلِّ مُعَاعَدِ شَعَاعَةً فَعَ كَلْ مَا مَتَكَلَّمَةً ومع كالخيز غيرًا ومع كالمروز تشرقًا وتنعينا فكا مَّن مَيْغَةُ لَهُ فِي أَنْبَهِ وَغَنْرِيمْ مِنْ لِأَيْرِحَقَّ لَا تَغْظِيٰ مَلَكُ أَمْرَيُّهُ ولانؤنن لوكا عند منظه إلادون ماانت معط يحتما صَلَّى إِنَّ وَمَلْكُ وَلِهُ مُومُ الْعَثِيرُ ٱللَّهُ مُواجِعَكُ الْقَدْمُ وَالَّهُ فَ فَالْمُوْرِيدِ فِي اَرَةَ فَالْمُنَوَّ بِالنِيرِ فِالشَّفَاعَةِ إِذَا تَحَلَّتُ بِنُورِكَ وَجَيْ بِالْكِتَابِ وَالنِّينِينَ وَالصِّدْنِينِ وَالنَّهَمَّاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَقَضْىَ مَنْهُمْ مَا كُفَّ وَقَدْ الْحَدْدُمَةِ رَبِّ لَعَا لَمُؤَدِّلِكُ يَعْمُ التَّعَانُ ذَلِكَ مَعْدُ لاَ تَعَدِّدُ لِكَ مَعْدَ ذَلِكَ مَعْمُ لاَ تُسْتَقَالُ فَيْهُ التنزاك كانتظ فيه القاك كالاشتذك فه ماتاً ٱللَّهُ مُ صَلَّ عَلَى عُدُ وَالْحُدِّدِيكَا فَضَلْهَا صَلَّيْتَ وَرَحِنْتَ وَبَارَكَتَ عَلَى إِرَا فِيمَ وَالْإِنْرِهِيمَ إِنَّكَ مِنْدُّ تَجِيدٌ اللَّهُمَّ وَانْنُ عَلَيْكُ مُلِدٍ وَالْمُعْرِيكِ مَا مَنَاتُ عَلَيْفُوسِي وَهُرُونَ ٱللَّهُ وَيَلِمُ عَلَيْهِ وَالنُّعَدِّدُ كَالنَّعَدُ كَا فَضُلْهَا سَلَّمْتُ عَلَى فَوْج فِي

النالة وتخلف المتيحة ومغد والعلم سألاله عليه وَعَلَيْهِ مُا أَمْمُ مِنْ آلِينَ آلَيْنَ وَكِالْعَالَيْنَ ٱللَّهِ مِنْ إِنِّ إِنْسَالُكُ سَنُلَةُ اللَّهِينِ السُّنكَانُ وَالبَّعِلَاكَ البِّكَ البِّكَ اللَّهِ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْهِ الفقيرا تضرع إليات تضرف الصعيف الضريرة الميلاليك الْيُوَالِ الدُّنْ فِي الْحَالِمِي مَنْ اللهِ مِنْ مُنْفَعِدُ لَكَ تَفْسُهُ وَلَدُعُمْ لكَ نَعْنَاهُ وَسَعَطَتْ لَكَ نَاحِبَتُهُ وَانْهُ لِلتَ لَكَ مُلُوعَةً وفاضناك عنة فاغتر فعظيتة وتكنعنه خلته والليَّةُ وْنُورُواتِكُ الصَّالِيُّ عَلَيْكُ مَدْ وَالْوَصَّلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْدُ وَالْوَصَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلَّهِ إِنَّا كَاخِرًا وَاسْكَالُتَ خُسُنُ الْعِيْشَةِ مِمَا أَنِفُلَتِنِي مَنْيِشَةُ ٱمَّوٰى بِمَا فِجَ مِنْهِ خَالًا قِيْ فَا تُوَمَّلُ بِهِمَا فِالْكُيْنَ الدُّنيَّا إِلَا يَرَبِّي عَفُوالْأَنْرًا فَاعْطَى وَلَا تَصَنَّوا عَلَيْ فَاشْعَى الطين وزالك عنى من منع خلقك و بالفا الا تصالك فلاتجعل الذنيا على تحيا ولا تجعل فيرا قما على المراه مِنْهَا وَمِنْ فِتُنْفِكَا مُرْضِنًا عَنِي مُعْنُولًا فَهَاعَيَا فِي عَلْمُ مَا وَ الميقان وكالمخارا كأنما والمتعاقب المحكة المتاح أزلما وزالكا وسطفا سوشلطانها وسالع طينها وتأو شلاطينيا وبغنة تغاغل علي فيها اللف من المات ليه

ٱللَّهُمَّ يَا يَادِئُ التَّمَا عَتِي وَوَحِ الْمَاحَوَاتِ وَتَاصِدَ الجباينة وتخن الدنيا والأخرق وتجيفها تغظ أأما مَا تَشَكَّا وْ وَعْنَعُ مَا شَشًّا وْأَشْكَاكَ بِنُو وَحُمَكَ وَعَقَ عُمَّا صَلَّىٰ لِمَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَمِنَّا إِعْطَاعِيًّا صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَآلَه حَقَّى رَضَىٰ وَبَالْمَنَهُ الوَّسْلَةُ النَّظِيرُ اللَّهُ وَالْمَعَ الْحَدَا لِحُدَّمُنا صَلَّوْلَهُ عَلَيْهِ فِالسَّا بِعَنْ عَاسَّهُ رَفِي الْمُعْيِرُكِ السَّدُّ دَّ فِي الْعَالِينَ وَكُنَّ وَالْكُنَّةُ الْوَالْمُ كَالْفِرْدُونِ فَيْ أكمتة المتي لا عنوقها ذرحة ولا يفضلها شي الله عيض وعد وأضافون وكن التالكارفط والكالم الماسر لخَمَّا صَالَ هَوْ عَلَيْهِ وَالَّهِ إِنَّ لَ فَارِعِ لِنَا بِلِّكِنَّةِ فَا فَلَدَّلِيْرِ النادة الكنات الكفؤل لكوا بالقادة الثناف الصَّامُ ٱلدُّوتُ الأَصَّال عِصْدَ لِنَ اعْتَصَرْبِهِ وَأَجَارُو لِنَ اسْتَعَادَيْهُ وَالسَّحَامَةُ وَالسَّالِيِّ وَالْفَالْفَالِيِّهِ وَالْفِي الغابن والتاع عنه واحق واللاي لم في والكان الم الفارضيك وصراع في الملك فا تصلك الدين المتكتب بهم مِن المُلك من كادَّت بِهِ إللَّهُ وَوَرَكُما

الالانخاف تخالف المناوية المالية وَكُ أَنْ مُنْ إِلَا عَلَيْهِ الْمُرْكِلِينَ كُونُونَ عَلَيْهِ كُلَّ الْمُؤْلِقَ عَلَيْهُ كُلَّ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمِلْمِلِقِ الْمُؤْلِقِ الْ عَلَيْ إِنْ وَخَسِرًا لِلْتُعَرِّضُونَ إِلَّا لَكَ وَصَاعَ السُلِوْنَ الإيك كالحدّ مَلْ يَعِنُونَ إِلَّا يَوْالْتُعِنَّ فَضَلَكَ نَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ مَفْتُونَ مُ الدَّاعِبَينَ وَحِوْ كُلِكُ مُبَّاحُ الْلِكَا يُلِينَ فَاغَاتُنُكُ قُولِيَةٌ مِنَ السُّتَعِينَ لَا يُخْلِينُ مِنْكُ الْأَيْلُونَ وَلا يُثَيِّرُ مَنْ عَلِما لَكَ الْمُعَرِضُونَ وَلَا يَشْقِ لِتَكْلِكَ السَّعْفِيقِ دِنْ أَكْ مُنْ لُوظُ لِلْرَعْضَاكَ وَجِلْنَكُ مُنْتَعَ صُّلِّ فَأَوَاكَ عَادَتُكَ الإِحْمَانُ لِلْ السِّينِينَ وَسُنِّكَ الْإِيَّالْمِ عَلَى اللُّعْتَدِيْنَ حَتَى لَقَاهُ عُرَّتُهُمْ أَمَّا لَكَ عَنِ الزُّجُوعِ فَصَّدُ لَهُمْ المُهالُكَ عِنَ النُّرَدُعِ مَا ثَمَا تَأْتَيْتَ رَجُ لِيُغِيقُ الِلَّ أَمْلِكَ مَ أخلف فوقة بدوام ملكك فكن كان من الملاكمة مُعَلَّدُ لَهُ مِنَا وَمُن كَانَ مِنَ أَخُلُ الشَّمَّا وَعِنْ لَلْهُ الْمُعْلَمُ مُنْ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلمُ المُعْلِمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعْلِمُ المُعْلمُ المُعِلمُ المُعِ صَائِرُونَ إِلَيْ حَنْمِكَ وَالْمُؤْرُثُمْ آلِلَةٌ الْأَمْرِكَ لَمُنْفِنُ علىطول المدتهن سلطانك وكزيدخض لتزك معاجكيم بْرَهَا لُكَ نَجْنُكَ قَالِمَةٌ وَسُلْطًا لُكَ ثَامِثُ لِإِنْ وَلُ فَٱلْفِيا التَّالِدُ لِنَ جُعَ عَنْكَ فَاكْتِنَهُ ۖ الْخَاذِلُةُ لِنَ عَاتَهِ فِلْ

فَأَدِدُ أُومُنْ كَا دَكُ فَكِنَّهُ فَافْقَا عَقِفَا فِي فَالْكُنَّةُ واغصنى من ذلك بالشكينة والبشي درعك الحصيفة قاجعلف فيشيك المحاقية فاضطرال على وكارك لي أَمْا وَمَالِي وَعَلَدِي وَخُرَا نِعَينَ أَخْبَيْتُ فِيكُ وَاحْبُنِي ٱللَّهُ مَّ اعْضِيْكِ مَا مَّدَّمْتُ وَمَا اعْضِ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ وَمَا الْمُثْلُ وَمَا الْمُثَّ وَمَا نَسَنْ وَمَا تُعَدِّدُ فَاللَّهُ مُ أَيْكَ خَلَقْتُهُ كَا ارْدُ ثَنَّهُ اجتليف المين الأنت الراجين واندعاياوت فاستنيخهم من لايرحمة اليباد وكالتنال وكالتناف الداد وتا عن المعتقر ملائكا عق النه ويا من المعتق اللغاز عليه وَيَا مَنْ لا يَعِيْنَهُ وَالرَّوْ الْهِ إِللَّا لَهُ عَلَيْهِ وَالمِنْ لا يُعْتَوِّعِ عَفِر مَا يُغْفُ إِن وَيُنْكُ وَسُنِهَا يُعْمَلُهُ وَيَامِن يُتَكُورُ عَلَى لِعَلَيْنِ وَيُعَاوِي فِأَكِلَيْلِ وَعَالِيدُ بِوَالِكُمَنَ دَفَى مِنْهُ وَ، يَا يَذِي عُلُوا اللَّهُ عَنْدُ مِنْ أَدْمَرُ عَنْ أُولِيا مِنْ لا يُعَيِّرُ النَّعْدَ وَلَا يَأْلُ بالتبتاة والمن فمراعت تحتى فهاوتنا واعارت التناتر حَقَّى يُعْفِيمُ الْفُرَقَةِ ٱلْأَمَّا لَذُ وْنَ مُدَى كَمَ مِكَمَاكًا الْمُ وَامْتَلَاكُ بِعُنْضِ فِي ذِكَ أَوْعِيَّةُ الطَّلَا لَا تَوَتُعْتَفُتُ لَا للوع تفيتك الشيفا فيقلت الفائؤ الأعلى فذي كالقالة

فصل ف

النصراف والميك المنقليق إقك فنراسا أوع بالزيار والاطلا عَمَّا اللَّهُ لَا لَتَ عَلَيْكَ لَا ثُنَّ عَلَيْكَ لَا ثَنَّ عَلَيْكُ لَا ثَنَّ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا أَقْعَ الاباية العَلَى العَطِيْم فَا وَدُعَاعًا وسَتَ عَلَيْهُ السَّلام ودرود فيعكه ودوزعيا ضح كالمعت هنايو لاساكة مَيْوُنُّ وَالسَّالِيْوَى فِيْهِ مُخْتِعُونَ فَأَنْظَارِ أَنْضِكَ يَثْبُهُ السَّالِلْ مَنْهُمْ وَالطَّالِبُ وَالرَّا مِنْ وَالرَّاعِيْ وَأَنْدَالنَّافِلْ ف جواليم من التأل عودك وك تمك وموان الما عَالَنُكُ عَلَيْكَ أَنْتُصَلِّي عَلَى عَلَى وَالْخُورُ وَالْخُورُ وَالْخُورُ وَالْخُورُ وَالْخُورُ وَالْخُورُ रेन्युर्वास्त्रायात्रायात्रायात्रास्त्रायात्रायात्रायात्रायात्रायात्रायात्रायात्रायात्रायात्रायात्रायात्रायात् الكني في المنال المال و أو المالان و الاستخدار بليغ السَّمُوَّاتِ وَالْارْضَ مَهُا قُمَّنتَ بَيْنَ عِنَا دِلْكَ الْمُوْنِيثِينَ مِنْ خبراد عافية إذبرك بأدفد عاذع ماليطاعيك الخير مُّنْ بِرِعَلَيْمْ تَعَادِيْمْ بِرَالِيُكَ أَوْتَرْفَعْ لِمُنْزِعِنْدُكَ كَانَكُ كأعظيم لارخما بن خيرالة فيا والأخرة إن تؤفية طحة سَيْنِي فِينَا وَاسْتَالُتُ ٱللَّهُ وَبِالْ اللَّهُ وَالْمُلَّالِينَ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ اللَّهِ الاانت ان تُعَبِّلَ عَلَيْهُمْ مَدِعَبِهِ لِنَّ وَرَسُولِكَ وَجَهِلِةً فصفوتك وخرتك من خلقك وعلى الحسمالالارك

وَالنِّيعَا وَالْاسْمَ لِمَا عَيْنَ لِكِ مَا أَكُونُ مِّنْ مُرْفِي عَمَّا لِكَ فَاظْوَلْتُهُ ذُو لِلهِ عِمَّا إِلَى فَمَا الْعِدْعَا يَمُونُ الْفَرْجَ وَمَا أتنطه وناسفولة الغرج عدلا ون تضّابك لاتحور فنهو إنصاقا ون حكم المناق لا عَنْ عَلَيْهِ وَعَدْ مَا المراسَ اللهِ وَعَدْ مَا اللهِ وَعَدْ مَا اللهِ وَ وَآبُكُتُ الْافِدَادِ وَقُدُ تَعَدَّنْكُ مِالُوعِنْدُ وَتُكْطَنْتُ فَالْتُرْبِ وضمت الأشقال فاظلت الاخفال فاخمت فانتستطيع لِلْنَاكِيَةِ وَمَا لَكُ وَالْتَ عَلِيَّا الْمُلْادَةِ لَا يَحْفَى إِلَا الْمُلَّادِةِ لَا يَحْفَى إِلَا الْمُل عَذًا وَلَا إِنْهَالُكَ وَهِنَّا وَلَا إِنْسَاكُكَ عَفَلَةٌ وَلَا لِنَكَاكُ مُثَادَاءً بَلِلَكُونَ لَخُلُكَ اللَّهُ وَكَرَمُكَ أَكُلُونَ إستانك أذفي ونغينك التكافيك فالك كان وكونزل ففو كَايِنُ لا يَكَالُ عَبُلِكَ اجْلُونَ أَنْ فَا فَعَلَمْ وَعُدُكُ أَنْفُمْ مِنْ أَنْ تَعِدُ مِكُمْ إِنْ فِيسَالَ أَكْثُرُ مِنْ أَنْ تَصْلَى مِ أَسْرِهُ أَوْلِمَا ٱكْثُرُ مِنْ أَنْ تُشْفُ مَعَلَا قَلْهِ رَعَدْ فَصَيَّ النَّهُ وَعَالَكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ ا عَنْ تَغِيْدِكَ وَنَهْمَ يُولُا مِسْاكَ وَتَصَادَى الْإِقْرَا دُمِأْكِنْ لا رُغْمَةً يَا اللَّيْ مَلْعَبْ زًا فَهَا نَاذَا أَنْ مُكَ بِالْوِفَادَ وَفَيْدً عَلَيْعَدُ وَالدِرَاسَمَ عَوَايَ وَاسْتَعَنِدُ عَالَى وَلا غَيْدَ وَا عَنْيَ وَلا تَعْمَنْنِي بِالرَّدِيَّ مُسْلَمَٰقِ وَأَحْدِمْ مِنْعِنْكُ

فصل فعالم

مَنَاعَةَ عَنْلُونِ رَجُونُرُ إِلَّا شَقَاعَةُ كُونُوا هُلِ يُعْدِي عَلَيْهُ عَقَيْهِمْ عَلامُكَ النَّيْنُكَ مُعِرًّا بِأَلِحِ مِوَالْاِيِّتَامَةِ عَلاَيًّا مَا يَعْلَمُ اللَّهِ نفسن المناك المواعظم عفوك الذي عفوت يرعن الخاطئن أتوك منعك طول عضي فمنم على عظيد الحامران عُدْتَ عَلَيْهُ بِالرَّهُ أَو النَّعْفِرَةِ فِيا مَن رَّحَتُهُ قاسعة وعنفن عظية كاعظية لاعظية لاتحذير اك در مال علا عدوا آلي مدو وعد على مختل و تَعَطَّفْ عَلَى يَنْصُلْكَ وَتَوَيَّعُ عَلَي يَعْفَ عَرَبِكِ ٱللَّهُ عَالِيَ هْمَا المَقَامَ كُلْمَا فِكَ وَاصْفِيّا فِكَ وَمَوَاضِعُ أَمَّا لِكَ فِ الدُّرَكِ الرَّفِيعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْمَدِينُ لِينَ اللَّهُ مَا لَكِ أَمْرُكَ وَلَا يُجْاعَدُنَا أَخْتُونُ مُنِينَ وَكُوا كَيْنَ شِئْتَ وَاتَّى شِنْتَ وَلِمُ الْنُتَ اعْلَمْ بِرِغَيْرِ أُمِّي مُعْتَعِظَ خَلْقِكَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ عَا دَصَعَوْلُكَ وَخُلَفًا وُلِكَ مَعْلُوْبِينَ مُنْهُوْدُيْنَ لِمُنْكُرُونَ يُرَدُّنَ لِحَدَّمُ لَكُ لُمِيدًا لَا وَكِمَا لَهِ الْمُنْفِقِ فأفرانطك عرفر عن وماح الشراعك وسنن بنيك مترقة الله والعن اعَمَاء لم مِن الأولين فالأنوين وَمَن نضي بغِعًا لِمِنْ وَاشْنَاعِمِنُ وَاتَّنَاعِمِنُواللَّهِ وَمُرْكِلُ عَلَيْهُ مَا لَكُونُ مَا لَا اللَّهُ وَمُراكِلُ

الختيين الطامران الاخياء صلاة لايتواى على ستاتبا الدائث وَإِن فُتْمَ كُنا فِي صَالِح مِن دَ عَاكَ فِي هٰذَا اليَّوْا مِنْ عِلَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ لَا دُكِ الْعَالِمِينَ وَالْ تَغَفَّرُ إِنَّا وَلَمْ إلك عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وا فَالِثَ الزَّلْتُ الْيَوْمَ فَمْرَى وَقَا فَيْ وَسَنَكَيْقٌ وَالْقُ مُعْفَرُ فكختلفه اوتفاه بعملى للغندالك وتختك الشخ مِن ذُنُولِهِ الْمُعَلِّ عَلَيْ عَلَيْ وَالْحُدِ مَا وَتُولُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَتُولُّ مِنْ اللَّهِ المحال يتلك تنكرتا ويتسترذ إلك علنك ويفغر حالنك وَخِيَاكَ عَيْنَ وَالْوَاصِينَ فِي اللَّهِ اللَّاللَّالِيلَّاللَّمِي اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا عَيْنَ لَيْ مَثَمَّا مَنْ عَلَاكَ وَلا أَرْفُوا لِكَمْ الْمُوْلِدُونَا بِوَاكَ اللَّهُ وَمَنْ عُمَنَّا وَقُعَنَّا وَاعَدُ وَاسْتَعَدُّ لِوَفَا كَوْ الماعلون تخاروني ونوافه وظلت يناد وتجائزت فَالِينَكَ لِمَا مُؤلَّا يُكَانِّتِ الْيَوْمُ تَهِيَّتِينَ وَتَغْبِئِينَ وَلَقُمَّا كاشتيفا دي تجاء عفولت وفدك وطلب ساك وَكَا يُزَلِكُ اللَّهُمْ فَصُلَّ عَلَى عَلَى فَالْحَدُ مَدِّوكَ لَعَنَاكُ النونة ذلك من ربيًّا ي لا من لا يُختُ يًّا مِن لا يُختُ عَامِلْ وَلا يُختُ نَآيُكُ فَإِنِيْ لَوْ اللَّهُ تَقِنَّةً مِنْ إِسْمَالِ مَالِحُ قَدَّ مَنْ فُكَّ

ولمنزر

مضل عند الم

المُعْتَدِينَةُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللّ فَاتَّمَا يَعْجَلُ مُن يُعَانَ العَوْتَ وَأَيْمَا يَغْتَاجُ إِلَى الظَّلْمِ العَّنِيدُ وَقُدْ تَعَالَيْتَ الْ اللَّيْ عَنْ ذَلِكَ عَلْوًا كَيْبِيًّا ٱللَّهُ مَّصَلَّ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّمُهِ وَلا تَعْمَلِني لِلْمِلَا مِعَمَّا وَلالْفَسَاكِ نَصَبًا وَمَقِلْنِي وَنَعْشِي وَا قُلِينَ عُثْرِ يَنُ وَكَا نَبَلِينِي مِبَلِا عِلَى أَيْرَبُلْآ ، فَقَدْتَرَىٰ صَعْفِي وَقِلَةً خِيلَتِي وَتَصَرُّوعُ إِلِيّاكَ أَعْدُ بك كالمفرض عَضَيك فصّل عَلَى عَد كالدِ وَاعِد نِي وَسَعِير اليَّوْمُونُ عَظِلُ فَصَرَّوْعَ فِي مُنْ وَالَّهِ وَاجْلِ وَأَشْلُكَ المَمَّا مِن عَمَّا بِكَ فَصَيْلَ عَلَى عُدِّ وَٱلْهِ مُحْمَدٍ وَٱلْمِثْ فَأَنْهُمْ نصَرِّعَ عَلَيْعَتَ عَدِقَ لَيْعَدِقًا هُدِكَ قَاسَنُصْرُكَ فَصَلُ عَلَى تحد والفراع واسترخك فقتل عَلْ مُعَد والفراع والمعالمة فاستصفينك فصّل عَلَ في كلي كالِّهِ وَاكْفِين قَاسْتُلْفَكَ فَصَلِ عَلَا عُيْهِ وَالَّهِ وَانْذُقَنِّي وَاسْتَعَيْدُكَ تَصَلَّ عَلَيْهُمَّ فَ اللوفاعني فاستغفاك كاسكت بن أدنوج فستل عليه مَالَةِ وَاغْفِظْ وَاسْتَغِصِمُكَ فَصُرٌ عَلَيْعُدُ وَالَّهِ وَاغْضِفَ عَالِيْ لَنَ اعْوْدَ لِشَيْءُ كِيمُمَّا لُم سِخْ إِنْ شِيْتَ ذَلِكَ لَا نَتْ لارت لاحدًا و كامنًا ف لا ذالكلال والانتحدار صلي

فَالِنُّو إِنَّكَ مِينُدُ عِينَاكُمُ كَفَالُوا بِكَ وَبَرَكَا بِكَ وَقَيًّا لِكَ عَلَى صَفِيًّا يُكَ إِبْلَهُ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ وَعَيْل الفَّرَةِ وَالدُّونِ وَالنَّفِينَ وَالنَّا عِنْ وَالنَّا عِدَاللَّهُ مُ وَاخْتُلُونُ مِنْ أخلالتوند والانتان بك كالتصديق ترسؤلك والارة اللَّهُ مُ حَمَّاتَ طَاعَتُهُمْ مِنْ فَرَى ذَالِكَ بِرَعَقِلَ لَدُلُدُ آمَّانَ رَجُ الْعَالَيْنَ الْهُوْ لِيُسْ رَدُ عَضَيْكَ إِلا خِلْمُكَ وَلاَيْ المُنظَلَ إِلَّا عَلَوْكَ وَلَا يَعْرَبُ مُعَلِّم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ يُعِينَى مِنْكَ إِلَّا التَّصْرُ فِي إِلَّنْكَ وَيَهُنَّ يَدُنْكَ فَصَلَّ عَلَيْهُ وَالْفَحَدُ وَهُذِ إِلَا لِلْمُ إِلَا لِلْمُ إِلَا اللَّهُ مِنْ لَكُ فَرُجًا بِالْفُدُنُ الَّهِ بِعَاتَهُ فِي الْمِوَاتِ الْمِنَادِي مَا تَشْرُ مُتِيِّ الْبِلَادِ وَلَا نَفْلِكُونَ الللى عَمَّا حَتَّى مُسْتَعِينَ لِ وَتَعْزِفَنِي الإِمَّا تُرَافَ وْ عَالَىٰ فَأَذِ قِينَ ظَعْمُ الْعَانِيَةِ إِلْ أَسْتَعْمَا جَلِي وَلا تُنْفِيتُ إِيَّفُهُ وُلا يُحَيِّنَهُ مِن عُلِقِي وَلا شُلُطُ الْمَقْ الْمَقْ إِلَمْ إِنْ وَفَعْسَنِي فَتُنْ ذَا الَّذِيْ يَضَعُنى وَانْ وَضَعْتَن فَنَ ذَا الَّذِي رُفَعْنِي فَ إِنْ ٱكْرُسْتَنِي فَسَنْ ذَالِلَّذِي يُعِيْثَنِي وَانْ أَهَنْتَنِي فَسُرَدَالِّينَ يُكْ مِنْنَى قَانُ عَدَيَّتَنَى فَنَى ذَا الَّذَى مَرْجَتَى قَانَ أَهْلَكُنَّةَ فَنَ ذَا الَّذَى مُعْرِجُ لِكَ لَهُ عَيْدِكَ آوَسُنَاكَ عَنْ إَمْرِهِ وَ

لكاني است متنت كردوشه سان خداى تعالى ونده ائى ويرينيه راست فرجه خوا هذوا ف فضل سُوريست كه دركمًا بأخلاي تعالى است وَشفا مجيع درد هاست مكرمون وادنيغ مترضلع مرويست كمخلاي تعرفاعة الماذكوكرد، دروقت استان وكردانما ورا بالزيقراه ينكفت وكقذا تيناك سنعام فالمكاف وكفا العظم والحاشف أغمنت كه درك نونغ شأنت ومُتأن عددًا سُن خُداى تعالى عُدنًا وشرف دادمي وُره وشريك نك زدانين دري كوه بااهيم يك ان نيمنان خود لا مركمان بن دا ودعه عطاكة بافان في فاعد منسم الله ذا فركه بخواندان في درخالق سنتقد بوالات منص فالافال شدوقا امراؤ وبؤس بظا خرد باطن باشد بدخدا ولاخداق بعزجف اذفحتنه كه هزيك اذان حسنة بعترادهنيا ولمافيها لا شدازاضناف الوال ونيكيها وهرك كؤشكند بقاريا فالألث ثواب قاري ناشه أَيِّ انْ يُعْمَّى مِلْ اللهُ عليه وَاللهِ رَوَاليَّكُ وَلَا مُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَوَاليَّ

عَلَى عَيْدِ عَالَةِ وَالْتِهِ الْمَهِ الْمُعْمَا مِا النَّكَ وَطَلَّبَتْ الدِّيكَ فَرَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ وَآدِدُهُ مُقَدِّنُ وَاقْصِهِ وَحَرْ لِمُغْمِمًا تَنْفِينَ مِنْهُ وَمَا رِلْ لِلْهِ فِي ذَلِكَ وَتَعَمَّلُ عَلَيْهِ وَاسْتَعَمَّلُ عِاتْعُطِيْنِيْ مِنْهُ وَيْدِيْنِيْنِ فَصَالِكَ وَسَعَةً مَاعِنْدُ فَإِلَّكَ فاستحك فدة وصل ذلك عرالاجة وتغيمها المازع اللطية ين داوركت نمازيك ماود صلوات رينع منظامة الله عَلَنْ وَالله بِعَ إِسْتَدُمُولُ وَلَا رُكِ مِعْمَانُ مِنْكُودُ! على التلامين بكنده فرعاكه خواعد مستع درد المار توات الورقران وبغضال خواص نوع بهضها والتها عآن وذكر دعاعا مام وين العابدن عَمَ مِعْدَالْوَا عَمْ قرانَ امَّا تُوابِسُورِ فِينَ ذَكر عَرد ، منشود بمضاراعدانوعا فضل الطنب وحراته ديكا عِمْمَ أَلِيَّا اللَّهُ مَيْرَاتُ وَلَيْتَكُودُ الْعَالَ فَرَكُ عِنَّا اولاين عوباد وثلث قان خوانده وكوبات دوكة برغهوين ومؤنمنه وعق آنكسى منسرس مكاشت تَذُر رَسْت الْيست كه فرق نفيستفاد ، خُذَاى تعرف نقود تر والجيل وزيق رشل أن سُون وا قام القراشية وسبع

ويهاندوائيان ايركندد وزقامت بطاحنخه كؤياكدد وعاله اندياد وفقران غان كريفا كُتَا دَ الْمُالْسُ الْمُعْنُمُ صَلْعَةً مِ وَمِيتَ كَرَهُ كُمْ يَوْلُا اولاك ماكم تصدقكند الماشدر في مانة كثته ميلاثي للوداد وبتودا جركسي كه خرية أزادي وبرى شنه از شرك ولاشذ درارادة الملازانانك لخداي تعرازكنا هان انشان خوا مذكذشنه وانعل عليه التلام مرونستكه مرك عبوا نداين سون وادر مرجعانين بإشفان كخ ومخترة بالمامقان فيغشهما عليه مرونيست كدهر عنواند سورة ما نده لاداده شودد متسنه ومخوشودانا ود.سته وللندكردد مُتِهَا أُود، دنعة بغدد مُرَيْفُودي فَاضْمَا لِي كه دزيًّا ونامتنفن اشدواذ باقرعليه السكام مرونيت كذكم خواند سُورهٔ مايده داد زهز دالضاطف يشتر وكالله علنه والةمزونيت كماتفام بيكارناول تأذشنا يعلفكة منتاد مزارملانك بالشنغ وتخييد وفركه بخواندأول صلواة فرنسته براؤان فنناد مرادمتك معدد هرايدو

كه بخواندا وفاصلوات خنائة ورحشا ولراؤالث وداده شودا بركسوك مرافط في سبيلا لله ماشلكا مَا أَنَّ آمَكُ مِسْلًا فَانِوا فِالمُحْتَنِ أَنْ فُورِهِ مِدْرِسْتَي كه المؤخنن الوركت است وترك تعلم آن حسرت واذ يغمرضكل لله علنه واله مرونيت كه هروزاسنامنت وسنام قران ئون بقروانت هزك مخواندد زخاند خۇدا ۋىلارورسطان داخلىشوكدىغانداۋسەرور وهزك معفاند شنشيطان ذاخل نشود درخانراق شن ورسيدندكد كام سُؤرة انسورة إن افضل است قرآن افضل است فهود ندكه سي ره بقره ميسري كه كمام آيرانا يات آنا فعناليت في ودندا تراككي وفرمودكه امرك بذكوك ترين خود للك يتزعفظ سُون البقع العلمانيغ مرصًا لله علنه والهم ونيت كه فركه عنواندا تزاداده شؤد بفرايدا زا والمأزيل جهتنم وهركه عوانداترا دونافعه صلوات فرستا خدائ تعا وملك دراؤ تاغ ويافتا عمونيت كبيا مؤذيد والعنرانابدن سق دايثان نفل

شود دُرُد ينا د احسنه معقك دد دافا ود اسيد وبلندكرد دمرتبه اؤد ، درجه وعرش وحاملان افصلوات فرشتند برا وادوا يام حياق ودود ديا واد طادق عرفنيت ك مركه بخواندان دوسوره لا درُه ما ال خل نشود دنا أو نفا ق في كان وللشا انشيعيان امتر المؤمنين على عالبته وبخورد وفي مَا بِدَ مَا ي بِهِ نُسْتَ مَا انْشَانَ مَا آلكُ فَانْ عَكُرُ وَحُدُا ي تعالى انساب يوس ان فينسر من فيست كه مزكد بخوانداورا داده شودد بغددانا تكه تصديق كرد انديؤنس لاوبغددانانك تكذيب كرد النداؤلا وبغدد مرك عزق شده با فرعوب وانصادق مرة نست كه مكم عفل نداين سوره لا دوهما مشا انجا علان وللشد فع زقيامت اذمع مان مول ا دَيْغُنْ مُرصَّلًا لِمَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ مُرونِسَت كَهِ هَرَكَ مُعَالِمُهُ عَلَى اوراداد وشودد مستده بغددانانكه تصديقكمه انانكه تكذيبكرد الدنوج وهودوصالح وانعي ولؤط وابرهي ومؤسى واباشد وفرقيا مشارشعا

دون وبالشب وارزخاعات التالام فرونست كه مرح بكونيد سبنجكو يندمزا عاؤتا ذونه قياست وازنيغ يرضأ الله عليه والهمرونيت كدهرك دازاول تايك أبون بخاندو ككردا نذخاى وافحفاه إيكاك كدسو انبراي اومثل عادة خؤذ كادون قيامت ودركا لفاد الغرائب مذكور ستك مركدا وعمل كند سنا فاذ فزنازلك د ذبلوى الحجل ملك وبنويسدرا عايثل عا د ثانان ودركات ومنط منقولندك عكان عمل بكندد زوقت ضغ مؤكل عندداند الوغياى تعظا ما دملك كم عافظة الحكيد وينويس المراع ومثلاعال ايشان تارونقامت اعافنان فيترسك الله علله واله مرويستكه مرك مجوانتسون إغراق ذابكردانها تعرسان اؤوا بليس يتري وباشدادم عليه السادم شفيع الحدد وونقيامت انعاله مانا ونبغ منهمكل للهكار والة مزونستكه فرصه انعال وراة بخواندردنتي كه من شفيع آويروكا هذم ذو دُقيامت كماؤرية انْنفال ق ويَعْدد مرمد مُنافق وَ زِن مُنْافق داد ،

فصلها الم

سنه بغدد كه عباد ف اضنام كرد ، الماشذ و بغدد مركد عادت اضام نكرده باشد وازصاد قعم فعيد كه مزك منونة الراميم وخرد زد و وكانت مانعواندون مزجعه نرسذ با وفقره بخنون حجرا بعضبه طعم مروبيت كه فركم بخواندا في الده شوذ الجرد ، حسنه بعدد مربك انها خروانصا وقحيث صادقد رثواب قرارة اؤدو بكتين جعه دود كبتفاب لون الزهيم كنشت انبغ منرصكل تدعك وآله مرونست كه مركم عواندا ولا تخواهدخوخناى تعرانا ويحاسبة آتخه با وانعام كرد أن فنيا قاك درهمان دونيا درهمان شني بنردماشد معيون كبي كدمرد وخالانك ينكوكرد ، وصيت لا اذبغمنبصللانه عليه والميروفسي كدهزكه بخوانداؤنا بس رفع كرددلافند ذكر والذس ولاد وغود داوقنا باذاجروا نطادق عرمزونستكه فركم عوالد عالماد لسن مرفية منع ما المالية المنابعة المالية أفاذاتها بالكعنان فيعنبضل للهعليه والإمرونية كه هزك معوالدا والأاخل ود در بهشت و مركعوا

وازما قرع مرونيت كدهركه جوانداؤرا در هرجنعه وانكجته يتؤد دا ئوز فيّامدُ درزم بيغم بإن كرد متود حااب النان وشناخته نشود براى كاحى دوزقامت يوسعها انيغ منبه فالمان عليه والدؤسكم مزونيت كديا مؤذيد این سون المملوکان خؤذ فرے سیاسور دملوکان خود السان كرداندخناى تعالى الكران من لا وبدهداو را توانلي واذا مام جغيضاد ق عزوب كه مرك مخاندا ولا هزو ولا مرتب را تكفيه شاورة قياست تاجا المعنون حال وثث وذسد ما فرزع در دُون قيامتث ولماشدان خلاديدكان صائح خداى تعالى البعد النيغنية مزونيت كه فركه بخوانداؤوا باشداخ بغددكر كة كذشته وابزىكه بحاليدتار وزقياست وباشد وزقا ازانك وفابعهد خداى تعالى دد. ناشندوا زمادي مزويستكه مزك وبالقارة كأنداؤ كانر الفضاعة هزكزود اخل ودو ومشت بخساب وشفية باشد مركزا شناعانا فالبت وراديان خودا برامم از بند سرصااله عليه كاله لرويست كه فرك معواندا والده شؤدد

يقاذا ومرك ملاوسك فاندنجاد فايشادها شؤدكا ببدشة داستا ومغوا مندازا وسالخب كود د ذانالام وداد شود الالج أعد لك الصفود ملا ا زنیع این منال مداملیه کاله مروسیت که مرد بخواندا ولاختاى تعرحتا بالورائا وكذه صاغه وسلام كدد با وجزى كه منكورشده نام آن دزيان فانطا دقعليه الناهم مرونست كه مركه بخواتداؤلما ادر ويسل وعبت لاشدانم حقين النياع دنات والمهنيد درجتم فردم دادنياج العنام مرونيت كه مزكه عفالدا ولاد الفودا واحربغدد مركمة وعرم كرد وازصادق عرم فيستكه مركم عوانداؤنا درهامه دوند ودران الاوالاك معنية الله بكندوا كريم درا ن سفردا خل فود در فهف موسوف انبغ من حالة علينه مالة مزونيت كرهركه بخوانداؤ دابشارت دهداؤ داملا يكثروح ونعيا وكسيعه دوشن شؤذ بالحجثم المندد فرودا ملالك مفت وانصادقهم مرونستك مركم بغواندا ولادر

افيادن دورخفاي باشدتاحمه دكروسه دوزناة بان وداد ، شود نواری که برشد باستان ونکا . داشته غوذا زفتنه بخال وحؤن نازل مشداين شوره مشا تعكف ا فو لما هفتا د هزار سلك وتركز د مزريج آن سان اسمان وز فافطاد قءم ونستكم حديموانداؤ الدوفيند جُنعه غيردالاشفيدورانكفته شؤذ باشقنا واستددر موقف شهدا مروان فسترصلت مروشات كدهركه عوالد افىلاداد مشود ازاخر مددآنهاكه تصديق رداند كآنهاكه تكذيب كرد أاندذك رابارا فازطاد قاعرة كه هنك منا ومت عانديقراء والأعنر دتا وقت كمزيند باو آنجه مجنواهد رنفس خود ومالخؤد و ولدخؤد وباشد دناخريف اناضا عيسوع وذادة شود ملك شلمان وْنَاخُونَ كُمَّةُ ا دُنْغُرُّونَكُ مِنْ وَنْتَ كَهُ فَكِهُ عُوانِدَاتُّ داد وطواب مهاجرين وانصار وأغله شت فنخوانداز قران الايس مله وافريدا يشانزا فعاى توبيش زادميد مزارال وازماله قءمزونت كه زك نك مناقلة اين داوسون فاس زيق عه عُماي تعرفوست ميال دد

تَجْه ، حسنه بعدد مركدتك ذيب وتصديق كردايليا ولمود وطالخ وشعنب وابزميم ويرون آبدا زقبروطاك الكه نداسي عدد باشدكه لاله الآافه تصمل انتينر صّلَّعَة منونيت كه مركة عنواندا ولاداد وشودان المرد وسنه بغدد مركه تصديق وتكذيب تود والتذ سيني داعليه الشلام عنكوا ذيغ نبرصاعة مزونية كه مزكه عناندا ولما داد . شودا والفالفاخرد . كنة بعدد فرمؤس ومنا فق ما نصادق عرفه بيست كه مركه بخوالدسون دوم وعنك وت شبين وسوم ريطا بن عِنا سوكن كداف اذا مَلَهِ شت است قصم اذين منبط المعطية والومرونيت كده كمغوانداؤ لاباشذا ناجز اولاد وسنه بغدد غرملك مستبوكرد وخُلاعة را د زمان المان و زمين و بالدانخه فوت كردة دناك دُوزود لان شب و فواب قرارة يا غنكمؤتك المنيف أبخلالة علينه والدمرونست كدهركه عولد ادْ نااباشدا وُناارفق د رُدُودقا من وداد ، شودد، حسنه بغدد مزك امريم وف ونهي تنكركرد وازاق

لجنعه ختم ا ف بسعادت لاشد منزلا ف د نفرد و مل عَلَيْلَابِيُّوا مُهَلَّلُ فَهُا دُنْغُ مِنْ صَلَّعَ مِنْ وَنِيتَ كَهُ هُرُكِ عَوَاتِلَا وَوَا فاده شوذا فاجرد وحسنه بغدد هرسؤس ولؤسنه كه كنشة وباقيمانه وانطادقهم ويست كمحاركندمالون ونظما خودلا قاتخه ملؤك شمائت ازخلق بالريثورة فرقان الأيغمن والمائدة علنه والدم ونست كده كدياند الحاذابيّانكيفيَّة شود وَخالانك كودنده الشدالكه باشدبائك مياست دالان شكينت وانكه خُناي تعالى بى انكرد مركد درقتوست وداخات دريستي فانكاظرع مرويستكه مزكمش بخواندعناب كنذاؤا خاي تعرم كدو حالبا وكند وتاشد منزلا ودروس على على التعليم ملعة من السب كه مركد بهواندا والدا شُولا أوْلِ الجرد، حسنه بعلد مركد صدني كرد، وتكذيب كناده نوخ وشعيف وصالح الراهم وعيسى وعدصا الله عليه وعليم المالام وانطاد فوع مرونيت كدمزكس طسخواندبا شذافاولكا دانه تعالى الذنف بنصلع بخواند باشدا زمرونيت كدهزك معواندا وزارات الوا

وهؤدد

فضلعي الم

دنيا وآخرت انحه دزخاط لوخطون كده باشك واستدآن نداشته فاطران فينترصكا يقاعلنه والدمروت كه مزك معواندا و را معوامد بقراءت آن آنيه نزد خلاى تعاللنت كشابندة شدد ديوشت ذاتا داخلا تودازه كنام كه خواه كاس ان فنرصل مرونيت كه مزكه عفانداؤرا وعفا مديثراة رضا يحداقه لْالْمَرْنِيدِه شُودُ وَلَادٍ ، شُودُ آخْرِقَرْ دِ، قُرُلْنَ دِفَانْكُ اللَّهِ فانصاد قومزونيت عمجيز دليت ودلق آنان آنست وهزيه مخواندد زرورتا شنحفوظ كاشدوان بغنرضلع مرونست كدعزك ودمقل داخل ود عواندس تخفف شودعنا فأنشاه الزونالشاؤ العنا نعددانها عد درمقره اندفان يغمره أعمر ونست كه الرخوانان شان درتون مالغيّه بعن شامل سياند حمّا خود را خيردنيا مآخن شيكندا دا فبلاع دنيا وعداب آخرت وللمساقا انبغثنوصكالة علت والهمرونيست كدهم بخواندا والاداء شودد وحسنه برى بغدد فرجني وَشَيْطًا ودورشودانا وشاطين وري شودانشك وكواهي

عمرُونِيت كَيْمُ كَعِوانِدا وُرادرُ شَبُ مُوَجَدُ إِمَا وُدِيًّا تعبيعده كه نحا فط الوغاندا ذاللن والشكرا وتاصالم فاكرذ در ونبغواند عافظة غايندان المس وكااؤراتا شام سخين زنيغمر مزويست كه بعقا نداؤرا تايدة مُلْكُ كُونْلِكَدَ آخْلِ كوده شوندشْتِ قَدُونًا وَإِرْصَادِ وَعِ مزونيت كه مركم عواندا وذاد زشن منعه داده شودكا. ا في بين وحيسًا ب تكنفد آغيه اذا فيشد و لاشد و لا شد الما تقا عدصتال شعلته والله وا غليت اوعليم السلام اخاب النيغ أنزعتا إلله علنه والهم ونستك فركعواند أفرنا وتعليم كنتادا غلوملوكان خود لاداد منود اما تا ادعناب قنروا فطاد قعم ونست كه هركه عولد الولاما شدد زقيًا من ارعا ولان شغير صلعة اننغتن مفت كه هزك معواندا ونا شاشدني ودسولاك الشد ونقاسة وينقوساف كتند مار وانصاد قاعر فروشتكه فركه عذانداو دنت خنه منشه درجنظ خماى تعرابات دوه كمعوا دزرون فيمنع منهد با ودران في زمك ومي ويزسما فرم فصلتى

الْأَنْدُ نَيَا صَلْمَا نَيْعَنْمُ صَلْعَمْمُ وَيُسْتَكُهُ مُرْكِعُوانَهُ الولاداد الودد كسنه بغدد محرفوا دا فعانطادة ع مزونيت كدهرك بخواندا وظامّات كاولانورى در قالت آعتد كعضم الكازكنده وسراورى وتزييد دنيا محنى دان في مرونيت كه مزونيت كه مزونيت عِوْاندُا وُذَا كَاسْدُ اوَانها ك مكملوات سُعْرِ الله ولا المريش ووخت سكنند واعائيثان وانصادق عرفهية كه مرك عنواندا و دار المنعنه شود انقرى و حال الكد رويا وهيؤن ماه دنش بدرباشد نغط البعشرصل الله عليه وَاللَّه مرونيت كد مركه بخواندا ولا بالندارًا ما كه در تقالت كنته شود مانشان اى بندكان من نيت مهميشا انهوزوا ندوهكين نيشوندشا و داخل ويد دربهشت بجاب وازباق عرونيت كرفزك ملاد بقراءة اوانين كراندا في لأخدا ي تعالى و يقال لكر كال وا زفشا رقبها وقق عد باينتذ نزدخُدا عق جليس أولا خلسان داؤلاا دريهشت والعانغيم صلعم مزواست عه مركم عواندا والدن شاخعة

د مندد در دون قامت صاداق عليه السالام مروتيت كه هركم عواندا والمردون فيعتمسته محفوظ باشان جَيْعُ افَات ص ان يعمنه صلعة من ونست كه فركعفواند اوْراداد، شود حسنه بوزن مركون كمخْداي تعالى في عرسانعته بود وتكاه دارداؤ لااناخ ارمكا دصغنر وكبرواز باقريم ونست كدهنك مغوانداؤ ذاشتخف داد ، شوذانخر يُنا وآخر إنجه سكي ان ريد عطانت أوا مكرنف منهن لأملك مغرب وذاخل ويزاندا وراخا تعالى ومزك د ونست دا ردازا غل نست او حتى دا مكا أودرها الزمان فننها مترونت كه مركم عوالد اؤزا سقطع نكردا تدخماى تعرابيدا وزا تواستهد كان وانصادة عمرونيت كمعنواندداد. شويش ذنيا والتروس والمعتشرة للعقون ونست كه فركنفوند الاق فانذ دوح نيفشرى وصديقي ومؤمني لاكد دعاكند فاستغناد كشدراعا فوانبأقهم ونستكرمك عوانهد زهزمه زوزيا المؤدخة ي تعركا مان مقدم دسوخا فكرذا ندكامة كفوى ويكودا نداتم بهترازيكا

اوْراكوُ الحافِير ود و ما ينعن أبر صدر تحت معر و ومتاجة كرد باشد آخطة ف وا ذصاد ق عرم و نست كم نحاض كنيد مالها وذبان وننسها يخؤذ لاقاغه تملؤك شماست أذ اين نون حال و الفائر صلعة مرويست كد مركه جوالد أولاداده شودد. كنه بعدد مرك م فرمان رداد كرد ، وهُرك فرمان بُردا ناي نكرد ، خُماي ما والمُقا عرزونت كدهركه غواندد زش ياد نفرد ودباشد اد ذايرًا و بنع مُنهِ صَلَّى مَدُّ عَلَيْهُ وَالَّهِ فَقَ ادْ يَعْسَمُ صَرَّعَكِيدًا كه مزك مخواندا وُراائنان كرداند خُداي تعبُراوُ كرات وت وازباق عرونت كه فرك مناومة غايد بقرارت اؤد زغازها عفربضه ونافله سؤسع كردلذ خداى تعر زاوروزي لاونده نكا ببدستالات اوْ وَاسَان كِنْدِيا مَا وُراولانْ مَا انْفِعْمَبْرِعِلْم مرونيت كدفركه كدبخواندداد ، شودد ، حسنه بعدم باديكم بوذه د زدنيا ما نطاد ق عربيت كرمزكه بخاندا وذا دزدونها دزش بصلاح آوردخدا يتعا نندكا فالفاف العلقما نيغ شيصلتم مزوينت كدهرك

آم فيده شود ويا شدا ولا بمتحرفا نين وعضفا كفادش واستغفا ككذا فبإي اؤهنتا دهزار ملك وفرك بخوائد شأ و دُون مجمع مناكند خُداي تعراف اي اوخان دربشت وازباقهم ونيت كدمزك عوانداؤ الدر بيشت فرائض ونوا فليزانكفته شوادا زختل المناز وكاي دهدا في لاخداى تعرد زيا شعر ودود الله وزااعا كنة وبدهدكتا بالوالدشة كاستار اشاريغير طَّال مُّلا مُّلا عَلَيْه مَ وَاللَّهِ مِنْ وَيُسْتُ كَدُهْرِكُ مُعِوْلُ مُلا أُولِ المُوسِد خُناي تَعَالَيْا عِنْ أَوْرِيا و تَسْكَسُ و منتهرا و يا من فقة ساب وانطاد قعم ويستكره كمعواندا ولاسند آتش فرك ووباشد باع رصوالله عليه واله الاستانية صلعة مرواست كه مزد معواند مرشب الم مرضية من الم باومى دندنيا واعن ماشذا زفزع دفقياست عيصلع انسعمر صرونيت كه فرك عواندا في لا كالشدسلا وانانك شأشامانندال والدويها يهشت وانصا عهزونيت كريخوانعاف ذا داخز تشو ذشك د زدنزاؤكي العنظ انبغ منرصالات عليه والإمرونست، مركب وكيتو

25.70

تدنعيا فدا المافق ان يغنن صالى مداية والدم ويست كه مرك م بخواندا في انوشته نشود ا زُها فلان و مَمَ الله صلت مرونست كرمزك مرشيعفا ندنهكذ بالخفاقة مزك ذوا ذبا قره مره فيستكه مزك بعواندا ودايش ا دانكه بخوات دود ملاقات كند خُلاي تعالى لا وحال الكه دُويا وُهم في ما أشب بدُن الله وانصاد وعمرة كه منك عنواندا والا مرشاخ عدد وست دا رد ا و الحكاما تع للتعلانيفتنهم مرونست عدم بخوانداونا نفشته شودا زاتانك مكردنيه اندعنا يتعرفينك الوفا فطاقهم مرونيت كدهركه بخواند نون مستعاتال بشازخوا بغندتا وفقكدد زبابد مقديم ناكاك منرد باشدد زجوا ويغلم وكمتواند المحاول مركم عواند اين زا نوشته شودا درستكا را د دردُ و زقياسَت وأفيا عمونيت كه مزك مغواند وقعد بدو عادله در ما دريفة وبعاوسَتَ ما بدعدات نكندخلاي تع مركادوقق عمر المسران المائه فلعرم ويستك هركدعوالك إن ذا دُعًا واستغفا وكندرا عا فهشتود

عِوْاندا وُرًا باشدُ رِخُداى وَاحِلَ نَكداما فِد مداوُ لِا أَعْلاً. خُورد ونغنت د هذائ فا دربست خود وا وبا قرم موت كرمرك مواندجم كوددازيراعا وخردنيا وآخرة لخمان عُنْمُ بِهِ لَعَمْرِهِ فِيتَ كُفَرْكِ عِنْ إِنَّا أُولُوا عُود د مسته بعدد هزك تصديق كرد ، وه كرتكة كرد النعنشم صلعة وانطاد في عرم ولت كده مكار غالدهاء حاود زهزوريا دره شاكنة زندكا فأتة ستود، درنيان مردم القمل نيغ المرصلة مرويستكه مركد بخواندا وزا درم ووديكا رمانكيفته شودوحالانك المشدر فوعا وهفي وما ، درش بدر وانصادي عرب كه هنك مخاندا ولا شرون آودا وزاخا ي تعاليهاد انقرينا قذازنا قهاي بهشت المتحران يغبر سايالة علد فالهمزونيت كه مزك بخواندا والاخركندخدايام ضيعف الولاوا دَاكندشكر آنجه انعام فرمود ، با وحدايم ونماننيسم لعترز وينت ك مردراع وس وعروس قران سؤنة الزخرانت وانطادة عرم ونست كه مهد مناوست نمايذ بقرارت آن روشن كردانعنا

مفاليف و الم

عليم التلام والشه فالوجزا عاؤبر خماي تم بعشه المتافع ويغشم مرونيت كدمنك عوانداونا بى شود انشك ونفاق دورالقام الناف انتاق مرونست عه مركم عوا تداين كون فاحر فرايض الثد شغيم الون ونقالت الطلح النيعتبر صَالَ مَا عليه كالم ترويست كه من بنواندا فبرد باستاليف مقلم ما نطادة عَمْزُونِيت كدمنك عِمَاندا وُرا ياسُولُ عريددنا الفرطنة كالماداشة شود دفا فقامضان خوف وخزن ما تش الفرسمان بغنيز صلعة كده كه عاليد الوفاعظاكنداوفالخذاي تعرق بتضوج تباطانغير صاعد مرويست ك مركه بواندا ورايس كولا الخيادا دنشب قدروا ونكا ، دارناه ونجاح د مناه استانعنا وترصاح وفود لا واللا قريم ومست ك مفركم في اله دا ه دُورو ورشت بكوننديا طاي افي شكرو تكملا تا دقتى كه بال سُوعا وُنينت ثما را بسُوى مَا قَبْلُهَا سَبل انبغشرة لرونيت عراد عواندا وا ذاد و شود شام انانك منكون اخلاق انشان ان

وعراق وكراب المعتصد ان في مبرصكا لله عليه والدرونية كه فركم عِوْاندا أَوْذَا لِاسْنُد وُسْنِين ومؤسَّات شَفِيع اوُد رُ قيات وانجاد عكرونيت كدمه عوانداو الدر مَّرَافِضْ وَمَوَا فَلَامْتَا نَ فَمَا يَدُخُنَا يَ تَعِدُلُا وُنَا الْمِرَاعِمُا فسنؤلك ودائد بضرائي ذا ونرسد بافي فقر وحنون در فهنندان اوود وبدن افي الصعت اذيغ لمرصك مروية كه مزيد عوانداؤرنا فأشدعنسى دعا كالمستناه واستعفاد كسناه براعا وما دام كدر در فنا ماشد ودونقامة دفيقا أولاشدة واذباقهم وفيتك فكمما ومت غالديقارة آن دنفرايين وبنا فلدن وردخاي تعر دويك صف المائلة يك فرويع فشراك آن فن كالمعتدالية صَلْعَمْ فرونست كه فركم عنواندا وْزَادْ د فودد وحَد ناد د فرف اليان يعكرد والشدد في المنانان فانضادق من من المانعلة الجيزيت كدواجيت برمروش فركا المشد سعته ما آذك منواند وشععة لكؤنة جُنعَه وسلون الفلحه وغا ذظفي وكة حُمَّة وَيُنافِعَهُ سَ جُون بكناردان السَّن الدِن عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ

صادة

ففلتها و

بغدد مُرجِني وشيطاني تضديق ڪرد. و مرجبي وشيطاً كه تكانيب كرده عند لاصلعة تواعن وقد والله عرفين كره بسيار بغانداين غون الزيد ما أو د حلوة الوخزي المجتمع وك ما يشان والله بإعلى والرا وعلته التلاء المتصل اننغ فبصكع تم فن كده زك عقالما أولاد فع كنفا فالوتنكي دنيا فأخرى انصادق عرزونست عدمركه بنواندا والدرعا احردن لخرش المندشف با دُف تَتَااس سُورَ كُوا عُ وَهُ انفاعا وسعدغناى تعابا وزندكي خؤش وعلانداؤ لراد ين خوش للما الدان في المراح مرويست عد هرك بخَانْداوْلاداد، تُوداناجُرد، حسنه بعدد فركة لكنة كده و مزك تصديق كده بريغ أنها د نعكه وانع ع مرف فيست كه مركم عواندا و فادر فريضر بالشد فاجد كه درانداو المقادن كالنفس صلعة درد زحه ود د نیابدا و لادرد نیاجری شامرک القمة از نغي أصلالة عليه واله مروضيت كدهكه عوا بدافيا كوا ميد ميم برايا في وجيز بل در تمامت بانكه اوايا

عمره بست كم فركه عنوا نذا في الدوم فراف الانا فالدافي فركن فاكنذانذاؤ كاخداي عراز فشاره الحاقان يغبنر صررونيستك فركمعوا نداؤ الحاد كنداؤ زاعا تعرجتان اندك ائان فانضادق مروئيت كمعنواند الونايشيارة نفرايض ونوا فانتاك داروا زايمان ا تفرور ولاؤست وسلوب نكرد دافقا بلاس لوزوي تا وقق وعنود الما المانغني المسترونية كد هركه عواندا والداد متود تواكانا لكرعاية المان معقد كرد انه وانا فك مالع في درا عا فضلت كرد اند وانصادق عرم ونت كرمي ملاوت عَانَدُ بِعَلَمَ وَالْمِنْ وَتُوْسُوال كَنْ عَدْ وَقَالَمَتُ اذِي وَالْمَ ماكن كاندا ولافداى تعرد دبهنت باعد والعليه فع انعشما معرفيست مكاعداندا ورا المشدان مؤمنا بحد دربافه ايشانوادعوة نوج فانصادق عرفيت كه فركد كرويده بناي تعوكاب ا و ما يدك توك تكند قراء وان سون اللحوا ونغير طلعة منونست كدهزك بخواندا و ناداده شوذ

وبانكفته نشود الاسيراب وتانة وداخل شود دي الاسراب وتان عبس لذنيغ مرصلا لله عليه والدم ونيت كمفركه بخواندا فالابتا بددرقياست خندان ومافقا وانصادق عرونيت ك مزكر بخواندعيس وية تكويرا شدد نظل فاى تعالى مكامت اؤدن وشت الكورانيفننجا إلقاعلنه والهمزونيت كدهركه عِفاندا ول فصي أنكن فناى تعروه كه دوست داردكه نظركند من درقيامت بالدكم بخواندأوا الانطاران فيشما الله علنه والدم ونيت كه فركه عفاندا وزا نوشته شودبرا عاؤ بعدد مرفظة آناعان صنة وبغدد هزة برحسة وبصلاح آورد خلاعتم ادلا دونقياست وارضا دقعليه مزونيت كمفركم بخواند سورة انقطار وانشقاق وبكرداندا يتاكك كاليُشاد . بابرجهم اود زغان فريشه و نا فله مانع فق انوظا نخداي تعرهيج مابغ ونظركندخداى تعرصيته بسوعا وتتا وقتك فارغ شوندخلا يقا زحساب المفاعدا دنيغن المتعمر من ونيت كه منها عدا لذ

آورد وبود بتياست وانطادق مروئيسك وفك مُناومت نمايديقراء اين نور وعامكد ونات ولكفة شؤذ باافاذ مردر فتحفور تي وبشارت دمنداؤلا خنفا دناشد ريزوعا وتاوقت عافضلط وسلان بكنا وذهال قان فننه كالمقرز ونت كه فركنانه افطا كاشنجزا عافيزخنا عنعجت وحرروا نصادق عليه السَّلامُ مرونستك مركم عواندا ولا درماسًا بخشنبه تزوج كندأ ولاخناى تعرضد كحودمين وكاشتثاثا صلعتر والمهاك ان يغننر صلعتم مرونست ك مريخ أونا نوشته شود انكه أواز شركان نيست الشا ازيغير صلحر فيستحه فكه وانداؤذا بالشامانداؤال خُناى تعرشرا بسرد دنقامة وانعناد قعمزونست كه مركد عوانعا في المرد ونبي ون مودا ته سال ما الكه نيادت بيدالة الحزام كندوالناعا انتشتمالة علنه والهمن يست كرخ كمعواندا ولا ناشذ حاب الوالاستل مك فرصنه تا داخل و دريه شت وازماد ع مرويست ك مركم عواندا ونا غيرد الاسمام تان فضلتي فالما

كفئه شود درتيامت كه دا خل شود زيه شت از فردركه خوا مى العالشا دنيغنرص مرويست كه فركه عنوا نداؤنا كنداف ذاخداى تعالى صاياتان وانصادق عفرونية كه عرصه مناوست نمايد بقرارت الود فريض ميانافله سوسداؤ الخلاى تعربرحت خؤد دردنيا وآخرة ومك الوطالمان كرقيامتا زعذا بخود العزا ذيغنهم موت كه فركد بخواندا وُرَّا درليًا لمعشر بيا مُرَّرد اوْداخُدا عِنْم وهركه بخواند درسانور وزها باشدا ورانؤرى درقيامة وانطاد قء مرونيتكه مزك بخواندد رفرايض نوافل ماشد كاشتن عليه الشكاد فردرجه السبله اننيغ بمضلم مروشيت كدفركه بخواندا والايمن كردد انغضب خداى تعردنقيامت وانصادق عرم وفيلت كه مركه بخواندا ولاك در فرايض كاشدد ردنيامشهو بانكه أوازيا يستكانث الشمسول ننغشهم نرونيت كه فركد عواندا ولا كويات وكرد مزجه طافع كرد. مان شنس وقتر وازصا دق عرم ويست كه هركه بنينا وبخاندا ولا وشون والليل ووضي والدنشح

اؤنابياها مائداؤلا فاعتاى مديق عقم د بقيامة واد صادق عمزويس كرفزك ملاوث غايد عرارت أؤد وفراجنه المن كردانها والش وساليه زهامت وبكفا ودبرال معتصرا ساف الانتشا ان فندر المعلمة واللة مروبيت كه فركم عنواندا فطا داد ، نشود نامتاغال افادئيسة المروج انتغان صلقة مز نست كه مزي بخاندا والداده شودده ستنه بغدد مرخند وعرفاند كه دندنيا كاشدوا نصادق عمزونستك مركدينا افالاد نغلين عشو كردند بالنا المركه فرة انت الطارقا نيغنر صلعة مزويست كه مركد عذاندافي ادد شؤدده حسنه بغدد مرسان كه دواسماناستواد صادقهم ونيتك فركه قراء كذا يالون درفا بالشدادُ ذَانِدُ خُداى تعالى الماد ومُنزلِي وبالشدارد نعاً أنينا عليم السلام دريفشت الاعلان فننها لترونية كه مزك عنواندا فكاداد ، شؤدد ، حنه بعدد فرجة كه فره في تأد وشدرا براهيم ومؤسل وعيني وعد علالهم مازماد وعروبيت عبخاندا والدرفريضه اللا

بمرددنان دُوزاياد كاشبيره شيدورا تكخته شود شهد والشده في وكسي مشيزد ويعني فالكرد المنعن صلعة القلطان فينشنه مرونيت كه مركم عواند اؤراكوياتمام لماء بعضاه دون كدفته واحلاذاته شب قدروا نصاد فعمرو يستكدهزكه بخاندا وادر فريضه انفراس نما كرد ، شوتكه اى ننه خُما يَحْمَيْق كه آمرزنان شودكا مان كذاشته توين انسركتر عند السنة اننغنه كقترم ونستك مركه بخوا نداؤنا باشد دودتيامت بابفترن خلق ومفازيع ننرصلت مرونيت كالريال شدم در آند دري أو واسطل ذلندا خل ومال ما وبيا مؤدنداين فون فا وازباق مزونست كرهزك معواندا ونابراى شودساليانا الولولة ازيغ منرصالالة علنه واله مرويست كرهكه بخاندا ولكوياكه خوانده بإشد سُون البقن و داده شق ا حكميك قررة تمام قرآن كرد . باشد وانطاقًا عرضتكه مركم باشدقرارة الددنوا فلاسون نهيدما وزلزلد مزكزونه طاعقه وندآنتي زا فاتحيا

درشب ودوريا فاغا للجيزى درخضورا والاكدكوامي دهدبرايا ودرقياست حقوى وبش وكوشت وخؤك وعروق الليلان فينشنهكم مرونيت كدم كعنون الولاعظا كندخداى تعالى تاانكدا اضي تود وعافت د هذا و ذا ارغنر و تنرك د اندا و دا يد الصح النيغنن صلعة مرونيت كدهركه بخواندا وكاما شدا زالكه ذا ضي دانده خداي تعرعد كاصر بانكستنا عكيد اوْلا دباشداوْلاد ، حسنه بغدد فريتيْم وهرسال النشج انْبِغْنْنِصِيَّالِقَةُ عَلْمُ وَاللَّهِ مُرونِيت عَدْ مُركِهُ عَوْلِنِهِ افطا وعكين باشدفرح كابد طلتين انتعاش صلتهمزوات كه مزك م بخواندا و لا بد مدا و لا خداى تعرد وخلصلت غافية ويقين الدام كه ننه باشد ويون عرد لاد شودد ، حسنه بغدد هر كدخوانده كاشدا و ظاوا فادق عمر فينست منكه بخوا نلد رفرائيس وفوا فلفاده شودانبهشت آنقدرك فاضكرد دالعلقان يغير صَلْعَتْمُ مِنْ فِيسَتُ كَدَّمْزُكَهُ عِفَاتَدَا وُ زَاكُو لَا خُوْلِيْنِ لُورِ فِلْ مفضلهموا نصادقة مروشت كدفركه بخواندا والينر فضلتف ا

يعش عشمائي تا ذاخل شود دريهشت المسترة ان يغير صّلت مرونيت كه مركم عنواندا ولاا داد . شؤد د، حسنه بعدد کسی که استه ای ده برنیشن صلم ق اضابا ووانطاد قعمرونيت كه مركب الددر فرائض زا ملكرد دا وفقر وكشده شود بسوى ا و ود فع شودانا وبدعالمنيال نيغنن صاحم فرونست كه فركم عناندا ولاعافت داده شودا زقذف وسوكانضاق عرزونت عه فركه بخواندا وراد رفرايس كوله د هذبرا ودُوزقيّا من هرنمين مؤادومركو ، وكال بانك افانغانك نادان بُود وداخلتود د زنهشت فحيا بقلش ان في شهر رونيت كه فركد بخواندا ولاد د. شودد وكنة بعدد هزك الطوق كغيرة وعتكاف ودوكا شذدرا ووانصادق مرفة كه مزد و سيار عنواند إنكينه شود دُو دُو السيار أواربه فك ازم كها عبمشت وققك م بنشينديكا فاى نورد ربعشت الماعل اذني في مُلْعَمِّم مُرونيت كه فركه عواندا و لا آخر زنده شود و تاشداد اكتنك

وجون بيرد ماسوركرد دبدخولهشت العالهات اننغنن صلعة مرويست عد فركه عوانداؤ دا داده شود د، حسند بعدد کسی که شف د زیر الفه شر و زار د المشدوازطادة عروبيتكه منك ملاوستا بقراءة اين أون مرا تلحنته شود الاعلى دو زُقامَتُ والله الأدفقاعا والقامعان فننهم مرونست كه مركع عدان الى ذاك وان سانرد خداى تعربيزان اعمالا ودز قاسة فانباقرعليه السَّلام مزونيتك، فركم عوانداري ا اعن كرداندخُدا يتعالى ظائرمشه رغال وكزيدن لما وقع جنم التكافل نبغتهم مرويست كده كد جواند الولاغوامدخاى عرازوحاب نعبق كدانعام كرد. بانودندُنيا وكانتدماننكميك مَرَّاد وهزاراً مَرَادُ تخ منهنيت فركم بخاندا وزاد ز فريضه ناشداؤنا ثواب صدشهد العصان نغنه فالمترم ونستكه فرك نجوا نداؤوا باشدخاتما وبصيرو باشدياا ضاحت وو قااست وانطادق عرونست مركه عزاندد نعا فلم الكيفته شود تابناه رُو يا وُخندان دندان او

فصل فصل في

كه مركمعواندا ورا در فرنصه يا مًا فله نصَّرت دهدا ورا خُداى تعربراغدًا مَا فَتِقْ ازنيغنن عِبِّ إِنَّهُ عليه وَاللَّهُ مِنَّ كه مزك بغواندا و الاستيد دارم ك جنع تكنيعكا تعميان او وميان العليه ناي خاندالا الاختار انعير صلعة مزونست عه مركه بخواندا في ذاكو با ثلث قران خوانه باشدوداده شوددة كتنه بعدد فركماتما آورد، عناعة وكلائك، وكتب ورسلال ودون آخرقهما وبينش لقسم ونست كه هزكد مكا وعواندأوا مبارك كردانده شودبرا ووبرا خلاووا زعلي مروبية كه مزك مخاندا ورا ماده الروزعف غازفي ناشد اوْراد بآنرون ام ويرخاك آمد وماشد سي شنطار الفلق اذبيغ أرصالا لله عليه والله مرويستك مركه بخواندمعة ذتين كؤباخوانده تاشدكا مهاشيكه فرشاد خُماي تعربانيا وانڪرد ، بقراء تزديرخواستن انخواب وخواك فتن ما نصاد ق عرف فيست كرهركه تمانونزوك فارد بعقودتين وسؤن توسيدكفنه شؤ كه اي بنه خُداى تعالى شارت كادتراك م تَوْكَحُوْ نكق مانباقريم مرويستك مركم بنواند درفراب كنوا قبولكندخماي تعرغان ودون الدوحتان يحنه المعه ازاؤوا قع شاهد ردنياال المستفان بغيرت والله علية والدخروييت عد فركه بخالدا ولا ما شامالة اولاخداى تعالان فومهاى منست وداده شودالم بغدد مرقربا ناقىكه تقرب بيان جسته اندسدكان در دونغهاغه تعرب فيندبان بغدانين وانصادقة مؤيست مخكعواندد وفرايض ونوا فلساشانا اؤلا خُماي تع الكوثالح بانتينتن مالله عليه واله مزونيت كدمزك غوانداؤرا قران خواندرا شدود شؤندا واوشاطن وبرى شودا زشك وعافيت الد انفزع اكتروهم السيفين للمرروبيت عدفه بخاندد زوقت خوابيدن بسريخاب دودبرى شودأور وانصاد قم مرويست مركه بواند مخدو توحيد درغارعا دغازماى فرمينه بالمردد فداعتم اورايع مادرا في والقر ان يغتر من ويت عد مركه جواند الوراكو يا خاص فود . يا من د وفق مكة وا زصاد قام مرة فصله والما

قران بن مذكى رميشود آنجه منقولت ازكاب الخوص القائقة اوشفاست از مردرد عالا مك ماك بنونسد برطرفي باك وبشؤنيد باك بادان وستؤمير بإن دُوى خود لاخلاص شودازان واكدبا شامد اناكواكمى مالدد زدل خؤدخون وكنقان نائل عدد دانا والبق با ونيدزكمك دندي لا مجع جثمي لأضرع يَا فقردا ردُ نَا بِل شُود لعمل بوليد برعفران وكلاباكربا ويزندبرد زخت الا آورد واكدبا ويزنيمزن ابئتن شود ومزكم بخاند نجله إن يون بغدان دينسسيرا تدارة خرار في تَبْنَالا أَيْنَ عَلَى بِنَا تَعِدَا إِذْ هَدُنْيِّنَا وَهَبْ لِنَامِنَ لَلْأَنْكُ عُدُ لَّنْ الْمَانْ الْمُولِينَ الْمُعْلِقِ عَلَى درد كَتَنْبِرَكُمْ الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِ اذان الماتيك مزكه بنويند ونهدد زمنزل خؤد يادر صَنْدُوق خُوددردنيه نشودار وجيزي الانفاجركه بنويندان فوق انعام بكاعد وفت كركان مَيْسَنك الله بِشْرٌ فَلَاكَا شِفَ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُنْسَبُكُ اللَّهُ عَيْرَ فَهُو عَلَى كُلِّ عَيْءُ قَلَيْرُ وَالْمَانِ وبِهِلُوي كَسِيكَ وردكند برد

خُداي تعالى غاروتيتمال كانشت ذكر تنزد فضلت شُونة فلوتت ١ د كا قبليه السّلام مرونست كه مركد درشية وايرخواندنوشته نشودا زغا فلان واكهاء المتجواند نوثته نشودانفا فلأن ازذاكران سركي صلايه عفا ندنوشته شوذانقانتان سلكرد ويستايه بخواندنوشته شودا زخاشعين واكر مصدأ لمجواند نوشته شوذانعا مدان وهكرمزا وأشينواندنوشته شود براعاؤد وقنكا رافاح وقنطاري تيمار مثقالست وشقالى بنيت وجها رقيراطانت كه كرجك ترين آيشل كو الحد باشد ورد وكترس ما ن آمان وزمين واد ا وعلنه السَّلَامُ من نيست كه هزكه بخواندة إن وايستاد درنماذ باشداؤرا برخ في صدحته وهركه درغاز نشسة عواند ماشداؤرا مهر في نعا ، حسنه و فركه در غينمان عفواندنوشته شوذباي اؤده حكنه وانضاق عارويست ك فركد قران عوانداز مضع برخوزدار كرداند خُداي تعالى في البصر خود وتعنيف ندعنا فادر بذنافواك حكافرتاشدوا ماذكر بعض فواس

كه فولولدا ددبران منت الداين أيات دروقت نقصا المن الكالمة خين الايدة بست الجيال بنا تكافئا سنظاره مزك بتوسداين فاجريا بعه خزرسفيند ويه نندورما زاوى طفال كوليك اين كرددا زفزغو كرابرة جية بدينا أكل مكه بنوسيدا في ابن عفران و بالشاماندونكه شمانكم باشديسان كوددهما وكب ودُوذِيا وُ القِلْمِن بنهد آنزاد دويوالافي غاندد ال درحقالاكم ميوات وان عندنان قوى بمام ايشان ملاك شونداً لاس مرك بنويد بيندد برخود درح وسينخطانك فيرافا المفركم بهد دنظرف آكينة كمنك باشدسا في منفدد تمنيل خودا ينكرد داندين وفقرميم مزك مبهد نظرف انكينه ياحيق ود تمنزل بهدبسال كرد دخرا و و تنع كندانانكه بدى باؤرا ؛ الدرك من وتسى داشتة الم وساشا بداين كرد دملة مركدنا خود دارد وترود بثوى قومى بقصدتن ويداذا يشان مقصلودا في خاصل كرد فد واكر قضدكندا ضلاح قومى ميان انيثان كى كددردكندېرې شۇدالاغراف فركه بنونسد بكلاب ونفغران وباكيرد برخودا يمرك دددانمار ودرند كان ودشن وكم شدن درياه ألا عال مركه يا ويزدبرخؤذ نايستدبش خاكمالاكدخك كندلاعاخيم اؤالتقيب هركم بهدد رمتاع تجادت ياد رتلسق اير كرددان وزد وسوختن فوله تعالى وإداسترادينا الفيرد غا كالجينية تالخرا يرجقت ودديا حاوساتهاه بهُلُوْبُويسدد دُظُرُفكِلِيوْ مَاك بِسْ مَكندُ اذْرُوَّن زنيت مجؤشندآ فالماشفرم مقالند دوغن فابرتقل وكجع مؤد قوله تعالى قالا نكبوا فيما منه مالية تجزيها ومرسيها تاآخرا يرعبن حفظ سفينه د دان الخ وبكو بندبج درمقدم مفينه بولف مركه بنويسا افلاقبهد ومنزلسه دوزيرون آورد آزاب وعديو خاندا دخارج بجنب فراستاءة سلطان بخواندا فالاجفت نصرف وخاصل شوذاؤرا باسلطان منزلت ولجاجي ومزكه بنوييد وبإشا مذاستان كروا ندخدا يع با ودودي المالي انطاع منونست كعفاندكية شكم وشيزنداشته باشدنجات يابدوم حيه بآنابان بياشامد نفع كنذاؤ لا درجيع بماريعا العنكي هكييا ثامدنقع كدزا كلك رددازا وتبدنع وجيم بمانها لروم مركه بهدا وزاد زظرة ابكنه سرنك ونهد درمنزل قوميها ركرد د مرك د دان منزل الشدكا غرنی داخارود دران منزل بما رکرد دلفیان نوید براىكى كازوخۇن منرود ودردي دارداتنى مزكر نهداؤ لاد زمنل قال معزق كرد د دنمان سال وهزكمهند دبرخو داعن كرددانت وشقيعه الاخليج مزك نوسدد درقا وهوونهاد درمنزل خؤدتك كرد، شوند دختران أوبر ودي السّبا مزك بنويية دنكاغذ ونهدد زخرة اسعيد والإخؤد فارداين كذه المعالم وعفونة وسنك واحن القاطع كدبنونيدا لألأب تَثْلُونَ كِمَا مِنْ مَا قَامُوا الصَّلْقَ وَالْفَتْوَ إِمَّا رُبِّقَالُمْ سِرًا وَعُلانية يرخون يَخارة أَنْ أَوْد لْيَوْفَكُمْ الْحُود لُمْ وَ يَنْ نِيدَ مُمْ مِنْ فَضَلِهِ انَّهُ عَنْهُ رُسُكُو زُد زحمًا رحْقِلْفِهِ فؤلاك وينهدد زميان متاع تجارف شؤديا بددران

لْعَنَتْ شَوْدُ وَا كَ رَبِودُ بِالْيِنْ مِنْ السَّكِرِي مُتَعَرِقَ كُرُدُنِهُ فاكدبوييد وبالشامدوذا خارشوذ بربالطان المركزة اذا ومعربا وشوداكا بنيلا بويدان كالمنين وكس كه با و فكروب خالب شاه باشدا في مركه بنويسة د زرُوق المُوونِهُ له دريمالُوي كَشْتَهُمُلا قِالْ شُودُ لِاد وبسلامت باندوه واسدويا شدد فموطة وإلى ألك كا قاضى رفع وفدان الجاالمومنون مرصه بنويسنه درشب كالهندد زخرة تكريز ساز وبال ويزديونود المنتظ المنتظ النوار فكرا في المنتظ المدارة عتلم نشود ومزك بنونيدد نطثت س وبثؤيد بياشامايد عطار فإنهده مربض كاشد وبالشدراوير كرددا ناسين الفقان كه بنويسدودا خل تودرق كددنسيان ايشان يع وشرا باشد منفرة كدد ندونودنك نكرد دياعا وفيج كناه الشعرف بندد بخروس سَفِيْند بِسْ بِ فَارد كدبرود مْرجاكه بأيستدا تَعَاكَفِهْ إِ بِحُ إِلَّمْ الْمُعْلَى الْمُتَعَمِّرَكَهِ بَنْ يَسِنْدُ وَبِيْدُ الْمِرْبَانُ الْمِنْ كردندا زا وْبِزْنَا وكرمِيْنَ وحِيَّا مِنْ وَكِيْرِ بِيْدِدْ دِيكَ كُودُرُ

فصلى الم

الأجيزها ينكوالتحل مركد ماخود ذارذ كاشدكا منية ومخنؤب وايمن انشره مملك وهزك وبيا تنامذا يمزكر ازهر شخن جن واكربيد دبرخايل وقت ظهور أويد كرد دا زحن وهؤام حاشه مرك باخود دارداين كرددا زجيع مخفوذاة وهركدد زئيس نهذاين كردد ا زشرين الاحقة مرك بنونيد درصفة وبشولد بآب نعروبا شامد باشد وجنه وعنوب عدصلع مزكه بإخودذا رددرقنال ضرت بالدوهرك النباشلد ترسانا ورود وهزك درد ريا بخواندا من كإشدارا لفتح مزكد باخود دارداين كرد دا زسلطان واكن بنيدد مرمص وعود نكندبسوى ا وشيطان ا والحالة مزك مبويسدوبا ويزددن مكا فنزديك نميشوذبأو شنطان واكمها ويرذبهشوع عؤد فكندبسو فأقا مكر بنويسند وبشؤيد الإعالان وبايشا مانديكس كهترسد بإحيران كإشد باازشكم باازدمان شكائت فاغته بأشدتنا تلكدددالماؤ واكربان الج فانطفر بشوندد ندان اؤبرون آيذ فالجالذ الله فركا كه بنية مركد بالنا ماندبزن بسال كردد شيرا فوعكه باخود ذارد اين كردندا رجم وانجن وبنيدخوا بقاشا يستهنيا والعدافات مزحه بالبات فشلكندكا بلك ردوين د زها يا رُص قُله عَالَىٰ الْحُضْرَ وَالَّهُ مَا مُعْتَدُ بايد وسرا بالمن من المان المرينا و المندوخال انك المرضيات المنافعة المنافعة ببنددبا ووى خۇددرنظىمدم عبۇ يابندودك كنتداؤرا بزك المؤمر مزحه بنويسدا تراد است مند آنرا دربسنان بسياركرد دسية آن واكترباخودارد كسى كدد خل وجراجت ذاشته باشدىرى شودا زان مازك خُداي تعالى حَمْ عُلَا مُرت بنونسدال ما كان وشود وسات سرسبسا بدود زجتم كننه بى كرد دا زد زونم وبالض تبنم شؤن يخ كه بنويسد وبيا شامد درسغ كمر ود تشنك افواكر بالشذار كرابر مضروع برى شوداره الرفض من بياشًا مَاندبن ناسًانكان وطيع اوكرد د وفكه الخواد دارداين كرد دا زجيع شرهاو اكرسهدد رزيرتركسى دنخاب فدنستدد زخاد

كه مُثاومت عايد بقرارة اود وسفر عفوظ باشدتا وقي كه مراجعت كنذ علم محدد منا ومَتْ نما مدُنقار والمُن ويوتوصاح وسااعن باشدان وسواس شطاب المنافعي عوانندروملك والمكرودباذن خداى تعالنغابن بخواندمرك مخواندود اخل شود نرخاكم كفايت كنداؤراا لظلاق والقيم بغوانند مريض واصر وكسى ك يخوا ما شدنا يل شود و مناومة كند بقراءة آن نما نديرا فيدس المالك تخفيف سكند عذابه انست وغاة مندا ولاانقنا مقرلقل فركاه سندد برخودكم ك درد دندان لاستفاشته كاشدتكن كإبداكا فرنحا فظت ميكندي تن الرحين لاا زُهرافت المفادج مركه جوانداين الشداذاختلام وخوابهاي بفنع آووناه تاصباح فوج مركه ملاوستكند بقراء آن درشت وروز وبرود بهمي كاخته شؤداني مركد ساشا مذنكاه دارد مزجه بشنوذ وغالت ركسكه أشاظر كندياؤيرا يدجن انموضع كدخوان تودد وهركه عواندوذا خل شؤذ رخاكوا غرب ودوكا كرغل

بركبي زود مُل بنداليس حركا . كسي درندان باشارام ملاومت غابذ بقراءة آن اين كند ذالطي قوله تعالى أضن هذا الحدايث تعبؤن وتضكون والابتكون والمثار المادون ويدبيد د برطفل عبت كريز القراف بنويسد ذوز فخعروقت نمان بيثين وجهدد زوزعمامه لاخدمتيول وعيوبا كنجتها شاسدهمت سيدودود وببندندبرطاح ومذومضروع وبنويس ببرديوا رخانه بسروند لجانورا وآزاعانا لقليبنتن آواسا وكندولا فالحديدة ببندد برخودا بركود دآفا مردق وفركا ونزديك شودبا هن برون دود بيالمي واكربشؤيد جراجتها بابآن فايلكرد دباذن خلاعتم وفركه باخوددارد نبيدخم اؤذاالم الدبغالت مدمريض تسكين يا بدوبرآغيه نكا ، مينا وندمعفوظ دارد آمزاواكر ازددميان خؤرفا مدنثود ومزك منون درخام انكينه وتستؤيد مآميالان وبالشامد دوزي كردداول خفط وفطا مزالمحقد بنويسندسه دود باديم وساسا بكسى ميزندااردُ نابِلكه دُالرُ اوْالصَّفَ

وسيفانداسينا واعستيك زدانه كائف واللطف المعواند برجزى كم خادة باشتدعوظ مائدالأما الصماخود ذا ردالان كرداند تاندن المعو باليداليك شودوانخؤه ووناليكرد زؤد فاكرا بولندعنوظ داود آزا واكرعواندبرعتى كنده باشد آزكرندة تسكن كندواكرينون مبرديوا بخلذ بك رزندا زاغاندا فالولال البردي مركه بخوانددر فراش معفوظ كالشد والحرجوا نعمه نزل وقت بنرف لآملا معوظماندائ وعزجه دنانخان باشدا تآخل ومالي وهرك عنوانداذا ولأثا فأتل أضائالأخلودكالة كنفاؤ ذاشرون والطارق هرك بشؤن لآلانح تنكن دعدالاعلى كدبخاندا وكابرنوا سيروبهوض كه ورم كرد مرا شد ذا بلكردا ند آلغا شرم كا معوالد برمجه بايدب لأعت ذا ودائ لاخلاعة العرفة عواندياند الارند فكرخود وعاستكندنون كردداؤنا فردندىكه نوش كردندبان جتما وزاالك اكربهيندند برطفلا عن كرد دا زنقط المتساسا أسيدك

برحزانه عفوظ ماندة اكرجواندبرا سيرد طالق لايدواكرجوا بزدين اذا شؤذ المهلم كممنا ومت نمامليل سبند ينغنه باضكالة علنه قالة د زخواب المنتشوه كدمالة نمايد بقراءة اين سُونة وعوا هدد زاخران خاسة في ولا دَقَاشُود واكْرُخُوا عدكم حنظ قران كندبشورا لقيم قرآرة تقويت شكندلرا وشامند ناتيا وقوى منسا وخفي الذم مزكه بخواند بخت تضم متمو و حرد د فضرا وي باخؤدذارد صاحبة تلكدد ذااسل المتلا فركه بنوسية درندة آخو بزعفان وكلاب ولاخود داردخار افكرشوذ واكمرالا نعسد دقةة تنظر داشته مان النبئ هزكه بخواند برروي فشكن اين و د دان الواك هُ باخود دارد دندا مرسديني سيكو وكفايركناهم اولا واكرعب بخاندعه تحيزي كددفي كرداني وانا وكرشده ماشدنا ، غائد خُداى ما اوْزا بإناليكور قرآءة آن يرجمهما تعويت سدهد بنناش للوزا لامنكاد رمد وشبكور عالانقطار قراءت را فظلمنك ولاند مندوشبات غاسيده فكوناكه وزوننان باشد

هندباد بخوانه بينيند بغثبرنا صلعتم د زخوا يعزكدن عوا ندعا يض نكرد نفاق مركز و مركوفا كهبرود كخ بايدكه كامتبوشد وغواند وغرات ع وينخ لادان سون والماشئير خؤد س حمار د عناما بكذارد بدأ وسكلام ويخواند ذان هرجيخوا مدينري وما انخُداع تعرف دوري شودا فيلانج السِّليدينا. ميلارداشا ميدن آنيا فطاحن خلالا وتكا . ذاشين باخود نفع منكنذ طاحنيهرقان وساض حشم لاحداثا كه آزات الله ماشده ماشد ود فع شكند قرارة اوسفة طعامىك نفرداشته باشد واكرردا رنديك كف خاك انسر الم كامي وعواند سراو وسالشناد ساانة جمع كما . سغرق شوندوا كرنويندبره و دم فالم شود سوم الولن لم اين كاشد فارع آن انسلطان لقاديا تقاءت افغات د مَدُكيوك مرسد بالتنا ياكرسنه باشذياد ينى داشته كإشدالقا معد باينكدا كسوك ودوا وتنك كاشذا لتكاش قراء الونالية طاحب صداع ذا العض قصراء متا وبرانجه نهادة

افتشكين ميدهد دجيزنا الليال الذبخواندونركوشكتيكه صرع دارد بنود آیدا لعنی قرآء سالی بنجنی کدفرانوش شنه باعد موجب تذكران منتود الدفية والأدارة سنك مثانه لا ومنيكشا الله شائد وتفع منيكندكس لاك برود فت غالب باشد وقراد فتا ويرسينه د د ل تكسيمة الرايتانواالتين مرك بخواندطعام نهاده شؤد برائشنا العكق مركه بخوانده ودريااين كالشدورا فالقد هرك معواندا والبردخين خؤد مخفوظ ماشدوهم كد بياسامنا باؤنغ شذخاي تعراؤ زانؤديد زجيم وينج مَنْ ولا أَوْ ورُونِ عِكْدِدُ ذَا وْرا حَكَمْتُ والْمِعْلِد كسحه غنى يام ضخدات بالشدياكسي وزونر المشافنا شدبهد بطلوبخود واكرعواندم ذذعك المه واكرنجوانندبرد وغن كال وغلقط الذربيين د فد ماغ كندك مى كمطاح أيلم بالشد نفع كنداؤرا فاكربنوب دركون نوويشؤيد ناسا وان وينفدد واؤ شكروبالا شامذكبيكه وجعشكرداشته بالشدر كالإد أزان بإذن خُداى تعروم زكه دروقت وفاللفظ

بإرخ بيت اذامام دين العابدين علنه التلام كان الدّعيه صففه است اللَّهُ مُرازَّكَ أَعَنَّنَى عَلَيْتُمُ الْقُرْان كَانَاكَ اِلْمَابِ اِنزَلْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ مَلَكُ لِحُدِيثِ تَصَفَّتُهُ وَفْرَقَا نَّا فَرَّفْتَ مِرَيْنِ حَلَالِكَ وَحَرَّا مِكَ وَفُرا يَا أَعْرَبْتُهِ عَنْ شَرَاعِ أَخَلَامِكَ وَكُمَّا مَّا فَضَّلْتَهُ لِعِيَّا مِكَ تَفْضَلُونَ مَحْيًا أَنَوْلُتَهُ عَلَى مَنْكُ خُمُنَ صَلَّالِ مَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ مَنْ لِلَّهُ وَجُمَّلَة نُوْرًا نَهْتَدِي مَنْ ظُلِمُ الصَّالالَةِ وَالْحَيَالَةِ مِاسَّا عِمَو شَمَّا يَ لِنَ أَنْتُ بِنَهُ إِللَّهَا إِنْقِ اللَّا الْمَعَاعِمُ وَمِيْرًا إِن قِرْمُ إِلْمُعْفِياً عَنِ الْحَقِّ لِسَانُهُ وَنُو رَهُدُى لا يُطْعَى عَنِ السَّا عِدُن يَرْ هَا نَهُ \* مَعْلِمَ خِلَةٍ لا يَعِينُ مُنْ لَمْ تَصْدَدُ لَشَّتِهِ وَلا تَعَالُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ تَعَلَقُ مِعْرُوتِ عِضْمَتِهِ اللَّهُ مَانُ أَنْدَتُنَا الْعَوْنَدَ عَلَّا يلا وَيْهِ وَسَقَالُتَ حَوَاشِهَ أَلْسِنَتِنَا إِنْسُ عِنَا وَيْهُ وَسَقَالُتُ حَوَاشِهُ أَلْسِنَتِنَا إِنْسُ عِنَا وَيَهُ وَالْحَمَالُةُ الْمُ رِينَ يَعَا وَحَقّ بِعَالِيتِهِ وَلَوْنِنْ لَكَ بِاغِنِقًا وِالسِّيلِيمِ عَلَمَ اليات ويغزغ للاالاتوا وبمتقاب وموضات بتناية اللغ النَّكَ أَنْ إِنَّ عَلَى يَبِينَ فَيْ مِنْ إِنَّهُ عَلَى وَالَّهِ عَنْ مَلَّادُ المنته علم عائيه مقصّلة وكانتناعله مفترا وصّلتا عَلَ مَن حَمَلُ عَلَيْهُ أَوْ فَقَ يَتِنَا عَلَيْهِ لِلرَّفَعَنَّا فَوْقَ مَنْ لَرَيْكُوفَ

باشد عنوظ سدارد تواويكس عبدارد زابله وفركه د زشنج عد بغدازعتا بنوييد وباخؤد دارد وذاخل شود برحا كما يمن باشد المنت بخوان مرتب كد زيد كند الفيال فركه عفا لد درجال فو عكرد د دنفتال وا كريخواننسود ولشكرينه وكردد آرطون كنظالم باشدا فأشان قرس اكد بغوا ندبرطعالين كرددانضكان واكرعفواندكيسته ناشتاسيارد باذن فناي تعرالكاعون مزكد بغدا زغا زضوصدنار عواندد رحفظ خُما يتم ماشدا لكوشره كا . سفتحماد بالجؤائدسه بالبكؤش فاست وسه بالمبكؤش سيس بزيندا ولا بكس خيرد انتاء الله تعالى الحد مرك وقت طُلَوع آفتا مع ماريخواندو يخوا هده رِّحه مُرادادُ باشدة فاشوذالنص اكرجواننديرا وجاع شفا يابندانيا الله تعالى تتبت اكد بغواند برجتمى ومكاشه المغذبرى كرددا زان باذن فناي تعرمعون مزكه عِوْانده مِشْدِا مِنْ لَاشْدار وَسُوسْدِينَ وهرك مِنْدُ برطفال بن كاشدانجن وكذندكان واما دَعَاتَى فَلِ

الشيطان وخطرات الوساويل خادسا ولاقذايناعن تفليقا الخالعا صحابيا ولإلينتنا عن الغوضاة الناية مِنْ غَيْرِمَا انْهَ فِي مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَيْفُونُونُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ اللّ الماقلونيا فثم عَمَايْهِ مَدَوَاجِرَامْثَالِهِ الْيَفْضَعْمَتْفِالْجِبَالْهِ الدَّوَاسِي عَلَىٰ صَلَابِتِهَا عَلَىٰ حَيَّالِهِ ٱللَّهُ مَّ صَلَّى عَلَىٰ عَلَيْهُ وَ آلورة أدم بالغزان صلاح ظا مِرَّا وَاحْمِدُ بِرِخَطْرًا مِن إ الوتا يسعن صعة خمّا يرتا واغيل يددرك فلوينا وعُلَّا الذكارعا واجمع به المنتشرا الله وكاكا ذوب في موقف العرض علينك ظنا مواجرنا والنيابي فللألامان تغم لفزع الاكترني نشؤرنا الله مصل على عد فاله ولغنا بالقرآن كلتنامن عدم الإملاق وشفالينا بروعدالعشة وحضي سعة الادكاق وجنينا بالظرائب الذفومة ومناية الأذكاق خلاق كاغصمنا بمن موة الكفين مَدُ مَا هِمِ لَيْهَا قَحَتَّى يَكُونَ لَنَا فِي الِعَلَمَ إِلِّي رَضُونَكُ وَجُنَّانِكُ كُنَّا بِمَا وَلِنَا فِي اللَّهُ فِي الْمُنْ عَلِمَ اللَّهُ وَمُعَلِقًا فَ مُعَلِقًا فَ خُدُودِكَ دُابِمًا وَلِمَا عِنْدُكَ تِعَلَيْلِ حَالَالِهِ وَعَيْمُ رَحَامِهِ حَلَّا اللَّهُ مُزَكِّا جَعَلَتَ قُلُوبِيَّالَهُ خُمَّةً وَعَرِّفِتَا بِفَضْلِكَ يُرَّفًا وَفَضَّلَهُ فَصَلَّ عَلَا عَدُ الْخَطِيبُ بِيرِوعَلَى الَّهِ الْخَزَّ إِن لَهُ وَحَعَلْنَا مِّنَ يَعْتَرِثُ بِانَّهُ مِنْ عِنْدِكَ حَقَّلًا يُعَارِضْنَا الشَّكُ فِي صَّنِّةِ ولا يُخْلِفِنَا الزَّيغ عَن قَصْدِ طرفيهِ واللَّهُ مُصِرٌ عَلَي عُدِ وَالهِ قالجَعُلْنَا يُمْنَ يَعْتَصِيْرِ جَبْلِهِ وَيَا يُوعِينَ الْمُشَكَّابِهَا بَاسِطِكْ وزيم مُعْقَلِهِ وَيُنْكُونُ فِي الْحَنَّامِ وَمُونَا مِنْ اللَّهِ وَمُونَا وَلا يُلْمِنُ لُمُ لَا مَا فَ غِينَ ٱللَّهُمَّ وَكَا نَصَيْتُ مُنَّا صَالِمًا عَلَيْهِ وَلَاهِ عَلَا لِلدِّلا لَهِ عَلَيْكَ وَأَنْعَيْتَ بِالْهِ سُلَالدِّيخِ الينك فصيل على على خد والع والجعيل كفران وسنسكة كما اكأش متازلالك والمتون ألما تغرج فيد الدي السلادة وكبا لنزى برفة فاعتراليتية وذرنعة تقدم بعاعليني دار المقامية اللفتر صراعلى عدد واليروا خطط بالتزان عناثفا الأؤذا يؤهن لناخما بالأنزارة افني بناافا كالذين فَا شُوالكَ بِمِ إِنَّا لَهُ اللَّذِيلِ وَأَخْرًا خَالَتُهَا رِحَتَّى تُطَعَّدُونَا مِنْ كُلَّهُ يَسْ تَظِهِمُ وَتَعْفُونِنَا أَكَا كَالَّذِينَ اسْتَصَّا (سَوْنَ وَكُمْ يلفيفرالامكاعك لعتلقظته وينوغرون اللمتراس عَلَىٰ عُدْدِ مَالَّهُ مَا جَعَالِلْقُرُ إِن لِنَا فِظُلْمُ الَّذِيا لِي مُوسِنًّا وَثُن

الْوُمِنْيِنَ وَدَّا وَلا تَجْعَيْلِ الْحَيْوا عِلَيْنَا نَكِمَّا ٱللَّهُ مُرِيِّلً عَلَيْهُ وَالَّهِ عَنْدِكَ وَتَسُولِكَ كَأَ بَلُّعَ بِسَالَتُكَ وَصَدَّعَ بإنمان وتحقة لعبادك الله أداخ على بينا صلعالك عليه وَعَلَى اللهِ مُؤْمُ الْعَلَمُ آفَرَتُ النَّبِينَ تَعْلِينًا وَأَمْتَ مَهُمُ مُنْكِ مَّعَامَةٌ وَاجْلُهُ الْمُعْدُدُ فَدُمَّا وَالْحَبَّهُ الْمُعِنْدُكَ جَامِنًا اللمنترصَلَ عَلَيْعَةِ وَاللَّهُ وَشَرَقَ المِنْالَ وَعَظِولُ مَا مَا فَاقَ فَقُلْ سُرَادَةً وَفَقَالًا شَعَاعَتُهُ وَقُرْفٍ وَسُلْتُهُ أَوْمِيْفِ فَعُمَّا وَإِنْ وَنُونَ وَا نَعُمْ وَرُجَتُهُ وَاحْدِينَا عَلَىٰ اللَّهِ وَتَوَقَّنَا عَلَىٰ اللَّهِ وَخُذُ بِنَا بِنَهَا حَهُ وَاسْلَكُ بِنَاسِلُهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ آخِلِطَاعَةِ قاحثن تافى دُنم تد قائ د د كاحوصة قاستنا يكاسي قصل اللهُ عَمَا الْحَدِينَ مَن وَالْهِ صَالَةً مُن الْفُعَلَى الْفُعَلَى الْفُولِدُ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّاللّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل مِنْ خَرِكَ وَتَضَالِكَ وَكَ مَا مَثِكَ ٱللَّهُمُ مَا أَجْنَ مَا بَلَّمْ مِنْ بسالاتك وادعين أياتك وتفويدادك وعامكة سِنلكَ أَفْضَكُ مَا حُرِّنْتُ أَحَمَّا مِنْ مَلَا يُحَتَّكُ ٱلْفَقِّرِيْنَ وَانْتِنَا يُكَ الْمُرْسَلِينَ الْمُسْطَعَيْنِ وَالسَّالَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْلِهِ الطينان الكارمن وتركا أومضا لحعار فافتاك آمًا آمَا وَعُمَّا وَجُمُلُه عَالَكُه فَنْتُ اسْتِ دَفَان دُون لِنِ

تَامِدِ ٱللَّهُ مُّ صَلِّكَ أَخْدٍ فَالْهِ وَمَوِّنُ بِالْفُرْانِ عِنْدَ الْوَتِ عَلَى الْعَلِينَاكُرْبُ السِّيَّاقِ وَجَهَدُ الا بَيْنَ وَتَالِدِ فَ الْمِنادِجُ إذابلغنة الفؤيل لترك فاقتيل تن داية عظل ملك المنات لقبض ابن مجبالغي بوتكا عاون فور لكناكا كالبام وخشة الفراق وكاف كمامن كافالونوكا سالمذفوكة الكاق عَدَنَامِتَا إِلَالْإِنَمَ تَحِيْلٌ فَانْطَلَاقً وَمَا رَبِّ الأغال فكذيرك الاغتاق وكانتوالشؤ ويجى الماق كال منقات بغم التلاق اللف مُصَلِ عَلَى عُدُ وَالدِ وَبارِك لَمَا في كم لؤليدًا لِإلى مَنْ وَلِالْمُقَامَةِ بَيْنَ ٱظْلَاقِ الدِّلْيُ وَاجْعَلِ النبؤ تتعدف إلى الدُّنا خَرْمَنَا فِلْيَا وَافْتَحْ لِمَا رَحْمَدُ لِلْهِ ضيق مكذحدنا وكالمفضفا في خاضر فالقمر بمويقاب أكاسا فانخم بالفراه في من مناسبة العرض عَلَيْك فراتقاليا وَعَيْنَ إِيمِينَا صَطِرَ بِيجِينَ وَمُنْ مُنْ الْمُأْلِونَا لِمَا الْمُأْلُولُ ٱقْمَاسِنَا قَنِوْزَقَبُا الْبَعْثِ مَدَدَقِبُوْرِنَا فَعَنَامِرِنِ كُلِكُرَدِ يخم القِيْرَ وَمُكَدَّ إِيْدِ آمْوَ الِي مَوْمَ الظَّامْرُ وَبَصِنْ وَجُومَتًا يَوْمَ شَيْقِ دُولُجُوهُ الظَّلَةِ يَوْمُ أَلْمُنْنَ وَالنَّالْمَةِ ٱللَّهُ مُ صَلَّعَلَيْ عُدِّدً وَاللّهِ وَمُدَّلِنَا فِي الْمُسْفَامَثًا وَاجْعَلْ لِمَنَا فِضَدُ

ساس شكهدخنانا كه داه د بن حق نموه د سالا بروح مضطفي واللطفاد دلعدد والحلاك تحتياط فيقه وفاصل وفردورته سانحد فتنامؤلاعاعد البابل ودين اعامات كانرذتذ ناوكات آزانس فامع الدروسين مل حق كد دى باغرونات كالمَّالمَّ فاحتام كابير رفضل عظا عضاير صيام ملتقالندك فتعل آشارت حددثاكر بتجنل اكرجه الودى في المناعد بنودم خان جرسما وكما بدنتوريكما وزرامقود بنظم آوردم این ارتخون دا نفادم سامنها جالتاك خوازنوفنون كاندممتا بظرا ودوام ان فنعود موى فرحواندانعا كد بنود لون لادناماله بان ادروي تعتقا يخذاف المام بعثان لاغتمكين دوات كودة آندا ذا ذا فاقدين كه مزكورون بالتنظيم بؤدة لخفالكا وعقارث سكوتش فكروخوابش عادية الما رون دانانحدماد خا الاستان المات خوستك انفامنكساؤ الأد نورش منالد دروية كه خلت ما بدان وي التي

نۇدباشدىكەندكۇنىلادىرىنىم واشاخىنىلىت دونە بىر ثؤا ميآن عظينت وفضلكان يسيا داشت وانتخله كشت آنجا الوجف غرغدب على بن البوئير رجّمُ الله دركاب ثوابّ الأغالكرد، ك فرمودكه صَّا يُردزع ادَّ سُنت فكرم دنخواب ابشدما دام ك غيبت للان كند فيز انعضات مونيت كمفركه يكوفونه شتى بلادد دكاورد افذا فنا يتعددنهنت وانصادة عمرونيت كمخع وفاف ذارعاا دشنت وشكوت الوشنيخ وعملا ومتنول ودغاعا ؤسنتياث بوى دّهان اؤبهتراست نزدخُدا عاتم أفعؤى نشك وانحض تعطلع مرونستك منست زوزه دارى كه خاضرساند قوى ناكماظعام كند مكرآنكه تسبغ سكنة اغطاما أو تسبغ سيكند انبراعاد الكيك فاذبا قرعلينه السالام مروبيت ك مزكد نوشته شوا بزاغا وبرونة راوزي داخل شود دربه شت وامانط كه مذكور شاذ سِن آن عتضر سيست سني منه السالام فِمَا يَنَاكَدُ صِيَامُهُ حَهُ وَالْمِنْفُ كَدُ الزَّالِمَا فَيْمِ المناه الله المنابع كالمناف المناسكة

ذكر ونغماناه متكول كعكورون وارد منطفؤد كرد ردندن مشاغايد ويادون دغا لامانع آلد خدايداد استفضاعيا حوصوم ذون منعث فألل وتنعاجله درخاكشت ديباب مدن وعلم كشود شبش عزاج ومناهد سينة ميازرشك كهاي حقوية فانعام دسمقلكية كانامش وتحاريفانية دران دُوزَام بوتص بعن كم خايس نكرد غرخله ديان نون من نقل الله الماى شه نكرد عرام ثقاب دوزه اسعود فقم سراي نحق مناح من بوداين عَفْت دُونان الله كم مركونُون دارد معنور بمضاح كبيرا ناشخ استاد تعاليت كرد انعاد فنهتأ ولحياني الخرناء متخت اليمان حسنة الج عنسه إدارة غىنى ودخو ومنيلاد يمني جها من ستعث المداعلاد دنالمدنونت ايَّام لله تعني بكونوبك بيك كوبي الله كه ابرا منير ذا انستيلاد تفائم على المنافة ابق بكواذ براء شكشع فا يونيسندند وتفضيا بتول وم يضح كم و ند فصلت خليل از حقكم ف الزينكات

صيام انهاددون فيتالمنه كلندباجا يحنه باشه كالمناد انعاء فرم المالفال دالتاعشلام المددرعشراق لدون منت فالبا ونحق مضوان بجنة حنفطاستداليا. شدان كالجرا وبناندغرزقان عِثَانِكَنَا مُتَعَنَّالُهُ نس شنوكه متعقد المقاله الماجن المنودان في د ودين الله الله المؤد مَن ازوى نون ولودية حه خلاندا المفتر بالمن والماعد والماعلة رنيع الاقلامد مندنيم لوز جنيرًا ورُد شيخ الديكائير كه جؤن بكشاله صوبه متنتو فحاتمانية معتف كه زُون مبعث آن شاه امقنة الفائش وله تواب داود تولق والندروزه دارازاعقة دد والقنان جو آسستانج فهعكفا والدست خودان كنج بيُّوم الدُّخُوشْهُورَكُنُّونَ كَاهَان جِله معْفُورَنْسَلِّمُونَ بودكفان منتاد اله نعن شنوكه صدقت البقاله وكلائها ، ذواع الله الله كلم كورون والده منتفرة المن المن المناه لبتى يخارك زلجان باشد تخشيد ملج المرتزي بلير فشاد عدد شهر مرازان

ثعاش وون د فصد سالقصية نعن شنوكه النظام خصوصًا نيمة آنايكور مد المنان عنيثه دون ميكا بشكرش دوريابية والم شبنيم بؤد مؤلود قائم دعاية للايارية دران دوراتماز فقونابيد دروقة مكت كتنالاً والق د ال شنميشود تقيم آمال المامى كامتشاش عناسة ستورن ما متولور واليات براون بأش وكن باحق مناتا كمعبود صراد والحلة سزا وا درصنا عكو كاد مؤشغلان وركب لادونة ثوائبان ملك نامد شعردن نيا بدعقالة الخلاكة بودهمنون ثوابصوم تواب دون شش ونشوال بْرُنْ مِ جِمْ الْمُعْتَلِ الْمُ ذقولمصطغا بنقل ذادم بمقضودت رسيل راطفة سه نونا دون دارى ميقمة سه رونا رهم ما يا منظام نَعَنْ بِشَنُوكَهُ الْقَلَّا فَاصَلَّا دكرن باند الشماري شمارير سنزد واجارد ودان عينتا ذويم إنكر ذون دات تَوَاسْلُ زِينَانِ حُونُ دُهُ مفقران قولج المفتل بود آخرد رئم اضعافا قات چنین و دوشیخانگایتر سوم د مثل ول دان وا

صياش وبنفض كلنت توابش دون مشتادماكة مكرد ر دونعشم دُونعينا كدكنا بدو بودانجم بليا عمدونسكه افرراع فأنات بنزداخلدين دونصاعة حوصوم الدهم بإشد رُورُد تكاظر مقال تعققه ندان بروزبيت وخادماديا بيايل صدة داد نكشريا ليا عضطفي سنديثار على تضايع أو يحال بفآنروذاصابكادا بخاندا فقربترين ضالا جنين كفنتاب باقد تكابئر كالماشان عدد برون فأ صدوق ديركه اين بالوية جنين كفته كمنصف طلة كه مستاند عالفقاتات بكي سَعَدُ وْمِالرك درْدُ دُرْ بؤد تعظيم لنبرمؤ أنافظ نزول عبرشا ترد المرافر توابش مستابا سعيان بعلم خودعناك ذاعلاة هُمِيَّامُ الْمُنْ الْفُرْفَيْنُ بِفُدْضَعْتِمِيْدَالا وَلَالَهُ د نعفق امراكوسين فود دُنُوسَولوْد نسلِلعالمُين المناب الدفق المرتبط كه ذقارنداند مغرث الم المنافق المنافقة نخنت ويملش بفرنالية بُقِدُخَاسُ فَعَثْرِيانِيًّا وَفَاسْكُاظُورَمِا وَكُوخُواهُ

بدانداين شفن فركوتمانشت كه صفوم ند بعل بكم است دكرية ذن ولادابده رافق جوعدين دوطالسه فواي زمن بشنوبتواي الكركوم ذكرصوم زنست آذن شوهر مؤداند كتريناء في بالآنية كنتم لاتوع المان بغيران و دُون كَمَّاليار مكم ندرسفرتون وزونهاد بدسان غادت داؤد بودي كفة لونى ولونكاكي سلمانا للعاسيشاعقم كقردداشينه لونقا جنانش بۇد غادىتان خواطوك كەد زەر « ئە ئەندىك دُونش دونه ورونظار چنان بؤده غادة استمامرا مساراين بود استيشه كمايد بودد رغير منية نقهاميه دونشون نبى حق سول دب مع اوم بودخورا فيضوم لكنفتهو اكراؤسي ذمن بالممدكور مُود وقور ونؤخ وَالْمِيْدِ دكان ايام كندنيندوق كن افطاركرك وينكار اكرخود دون مندقب لحاي مكراظها رضوما فطاركين كالمخون كماله زون الفة بتى مهترودان دويود بيمؤننان دُون كيدود برُ مع بَرْفَدش شريف بِخارَ بالمان ماس فلم خوش عاد

مدونا زمريح فوتن كه باشداز بعابين ألحيمنين نصوش مكها وزاماته توابش مخوصو مالده بالشد في الله الما الماج المستار المنتار المنتاية حوعاجرا شكاخل فضا نعهامي مشدده فإنهدك نشذفوتان فهكوتي بهكرد المتصوم التعريان صاش زنك لاازداقة خادندت مرشكل شايد حيس رض كفي الدوزجة صالش هرمي المشت ورفعة تذينونعتست وخاونط يعقجنتن وحود وغفان مد عنت بنهالحاد زمن بشنوكه ازمز فإدكارشت فكرتج المجتناي محترم بودذ والتغده ذوالحيم خس ومعة وشيصا دَدِينَ أَشْهُرُ بودِ فيض تماسَ يَّهُ صدال وُد فَاعْتُمُ برابردان ثوامان سعادت مىنىقلىكەكردانىتى ولياونيزنقلش المعيدست مكل فال تا كالشيفية بوكفتر هرصور سؤكد دكرا يام لاكرنون دابي كندايزة تأالته الي بركافكه أشلعار ودنه عِلَ نَفَاكُهُ اسْتَثْنَانُوْدِنُدُ يدفن إذن آنكش نمانت تمكر فالتصويميريا

Bajny.

مَا عَنْ مَا رَبُّهُ مَن بِلَدَيد مُنَا لِإِنْ مِنْ مَن السَّمَّا ذُنْكَ مَا كَ التناولين المتعادلة المنافقة المناولية المناولية خلنفتك الإمام الغرفيض على طاعته ونامره بالمه والمان والكالت الموان من والنعة الله والمناو المناورة والقارة والمناوس لا من المنافقة المراد والمنافقة الله التربين المتمان في هذا الشهدة ادريد بالتولاي فالدُّ فُولِ وَفَعَدُ إِلَا ذَعْتَ لِأَحْدِينَ الْكِيَّا ثِلْتَ فَإِنْ لَمِ الْكُنْ أَمْلًا كَذَاكُ فَانْتَ أَمْلُهُ لِيسِيْ وَاسْتَا مْرُا وِدَاخِل شو و بكو لي الله و إلله و في بشارا لله و عَلَى المَّا وَفُوْ الله مثل لله عليه والد الله ما الفي المنظمة إِنَّاكَ آنَتُ التَّوَّالْ لِرَّحِنْ مِنْ بِالسِّيدِ بِاللَّا يُسْرَضُنَّ صلعترزوى تقبله وبكواتعه شوظوسه ومتفادي ورد و إن النست المُه أَنْ لا الله الا الله وَ حُمَّة الا تَمْ الله الا الله وَحُمَّة الا تَمْ الله لَهُ وَاشْهَدُ اللَّهِ عَلَا عَنْ وَوَنَ لَهُ وَاشْهَدُ اللَّكَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ كَانَّكَ مُمَّان عَنْاللَّهِ وَاشْهَانَاللَّكَ تَدْبَلُغُتُ بِاللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَنَصَيْنَ لِا مُّتَلِكُ وَجَا مَدْتَ فِيسَيْلُ لِلَّهِ وَعَنَدْتُ عَلِيمًا يَحْقَ أَوَا كَ الْيَعَيْنِ لِأَكِلَةً وَلِلْوَعَظَةِ الْكَسْنَةِ وَادْ يُتَالِّفُهِ لونظم الكفعين ينت يلتن خلاف توكند بالحوريان ف وتوديه بهايت فضطفها سنؤك باجلالت مزخ كالا فيرآش عالم لااعاد وصفي طلق ماكاناسته جُوايانجون آخينيكَ بؤدحد فلاخترك لدَّمَّ فللجالفكركد توان وآلجع كردة شاكاركت متعدده وابتلاميكنيها رئ سيدالكثر وشفيع دوزتفتر كه فرنتاده شد بادر امروكتا بانورسويسياه فاخترع تخاتر يغنزان وتزكزناه فهنادكان صلامة علد فآلة وابتذاميك غينكرطلب نصتحون خواج كدانز شوى دندوضة بغنبها عمراد ديكيان شاهدائة عَلَيْمُ السُّلام بِسُ كِنُ ٱللَّهِ عِلَيْ فَعَنْتُ عَلَى الْوَال يُونِ بَيِّكَ صَّلُوا ثُلَكَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَقَدْمنَعْتُ الثَّا مَ لَن يُنْخُلُو الْإِبِائِيةِ فَعَلْتَ لِلْآثُمَا الَّذِينَ أَسَنُو إِلا مَّنْخُلُو الْبِيُوتَ النِّبِيِّ الْإِلَىٰ أَنْهُونَهُ كالمنظمة الأأغقية مترطاح بمناالكتفيد الشراط فاغتبية كالعتقية فافتضرته كاغلماة وسولك وخلقاك عَلَيْمُ السَّلَامُ ٱلْحَيَّادُ فِي عَلَىكَ يُوزَقُونَ مِرَقَ مَقَا مِعَانِمُونَ كلاى وَيُرِدُونَ سَلا مِي وَا ذَكَ مَجَيْتُ عَنْ مُعْمِي

اين

म्रिक्स के कि माने के कि माने कि कि माने कि कि माने कि خالف كلية ورحمة المقيون كالمناالك المرعل المالكية التالاعلاالدون الدينة التالاء علالفا المؤيد السالة وعال والقالية على تحدد الموضوع لله الماستها معدد عدرو عاز رضا عليه السلام است السّالام علنات المتعلقة المتلكة وعلنات المتناشراك الما عَلَىٰكَ الْمُعْرُةُ السِّلَاكِ مُعْرَكُ اللَّهُ السَّالَةُ لَمْ السَّالُةُ لِمُ عَلَيْكَ إِلَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِمًا مِّنْك فَيْسِيلِ شَوْمَعَ لَا يُرْكُ عِلْمِا حَتَّى اللَّهِ الدِّينِ فَي الدَّالِيَةِ إِلَّا اللَّهُ ٱفْضَارَ مَا بَرَى تَبِيًّا عَنْ أَمْتِهِ ٱلْمُعْمَّى مَا عَلَيْتُ مُ وَالْحُمْدِ الفضل الما صلت على الما منه والله الما والله عنا لمعنا الماست والمعرفة عن العبّادة على النير السّال الله الذي اختياك واختارك وهداك وهدى الكالعضل عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهُ وَمُلَّكَ عَنْ لَهُ لَأَنْ عَلَى اللَّبِيِّ يَا الْهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ استؤاخ لفاعلت وشاؤات الماعا وكويد دوداوات الله مرًا عَبِعُلُهُ الرِّرَ العَهْ مِنْ فِيا رَّسِّ بَيْلِتُ قَالِنَ وَفِيْنِيْ مَنْ وَاللَّهُ مَا مُنْ الشِّمَ لُو مُمَّا النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ مُلِّهِ فِي مُنْ إِنَّ اللَّهُ وَمُنَّالً

عَلَيْكَ مِنَ الْحِنَّ وَاتَّكَ تَدَدُّونَتُ مِاللَّهُ مِنْ وَعُلْفَاتَ عَلَا الْفُومِينُ وَعُلْفَاتَ عَلَا الحفيقين فبلغ الله بك افضار أثرف عزالت ومن الأليد الذي السنتفكذنا بلك مِن الشِّفكِ وَالصَّالَ لَهُ اللَّهُ وَالْحَدُ مَلَوْا تَلِكُ وَصَلُوا مُنَالَا يُحَدِينِكُ الْمُؤْلِوْنَ وَكُنْيَا مِلْ الْمُنْكُونِ وعِيَّا وَلِقَ الصَّالِمَيْنَ وَاصْلِالمَّمْوَاتِ وَالارْضِيْنِ وَمَنْ مَنْ لك بارتجالعا لم أن والأولين فالأخ يسط المحتمد المراق وُلِيَّيْكَ وَأَمِينَاكَ وَكَيْنِكَ وَكُينِكَ وَصَعْنَكَ وَخَاصَتك وصففة لك وَخِرْتُلِكُ مِنْ خَلْقِكُ ٱللَّهُ مُا عَطِهِ الدَّرَحَةُ النَّفِيمَ فأتنالك بنيكة مناتجة والعثة تقاشا تخذونا يغطة للكألث فالافراء فاللفة إتك فلت ولوا تعثم إذ ظلموا المثاثة عَانَكَ قَالِمَتَغَفِّرُهُاللَّهُ كَاسْتَغَغَّمُ لَهُ الدَّسُولُ لَوْجُدُوا الله تُوَا بَا يَخِمًا وَإِنَّا الْمُنْكُ مُسْتَغَمِّرًا تَآمِنًا مِنْ دُنُولِيْ وَ الخات الله الموري وراك المعنى المالة تراطا مت در بي دان قرصفت را دريس الهاي فؤدواد ويتبنله بالست وبردا ردستها يخوذ راوجوا طاجتن خؤد لاكرير ونده خود انشآء الله تعالى ويناوت فأكد بإضاف الكالدم على شوايات وبنياته على خيد

كه كردانيك لاشي قبرانيشان ذا درسش دوي فو دو ال المنابخ المالك ا الله وَحَفظة أَمْن وَتَرَاحِمُ وَخِيدٍ اللَّهُ إِلَيْنَ وَسُولِ اللَّهِ الما الما المنظمة المن مُوَالِيَّا لِأَنْ لِنَاكِمُونِهِ إِنَّ اللَّهُ وَالْحُولُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المالكة اللهذا فالقالق القالم فالمناف المالكة والمالة واكل ولعية وفائد المتنافي بالله وكفرن بالخنت والطافق عَالَلَاتِ وَالدُّرِّيْ وَكُلْ أَيْرِيْنَاعُ إِن دُّوْنِيا لَّهِ وَكُوْرِ داع المنا تعليم المال المناقدة مَنْ أَمَّةُ اللَّهُ وَيُكَالُّهُ السَّوْدِ عُكُمُ اللَّهُ وَآمُ وَأَوْا عَلَى اللَّهِ مَنَّا بِاللَّهِ وَالْرُسُولِ وَمِمَّا خِنْمُ بِرِوَدَ لَلْتُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُمَّ فَأَ فاكنفنا منا الشاهدون وكالخفاة الجزالعة دين نتائتهم وَالسَّلَامُ عَلَيْمُ وَرَحْيَدُ اللَّهِ وَرَكُالْةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِيلُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ا دزنيان على على فرالسلام درو والمعدر فيدانطاب بخصت د خول وكرداندن قريش دوى وقبله دنيس شانها السالام على سؤلا تمور شولا تقوعلى وخيه معز نداين فانحا تدليا سكى والعاليج ينااستفتيل فألمين

الالمالة والمالة والمالة والمنظمة والمناطقة وا ين خُلَفِكُ إِلَّا اخْتَرْ طَائِنًا مُلَيْتِهِ الْأَمْرُ الطَّامِ رُنَّ اللَّذَةَ الْأَوْ عنها الإخبل وظفيه فرظهنيا فاخش كالمعددون والمتق وتفت لا فيدولا مود يستان والمناولا في الأفيال الانتهالات الداجين فالتدكه بكونعة نفادن فرف فتمكا الدكار عَلَيْكُ يُوعَا صَيِّرَ فُرِيْعَةً الْمُعْمُ الْكَالِ الشَّرِ لِكَالْ وَالْمُوعِلِي الْمُ كالميتون والموسودندلارت فاطرعليتما السكادة علناك المنت والمالة المنافئة المنافئ بالمت خليل سوات لام عكنات المستخرخلق الله الذي المعنا المعنا وتأالفا وتعالى المناوا والمنافئة المتاليلية أشيدالله وتدفولة ومكلادكته الذناط عشرتضما عَنَّهُ مُنَّا يَظُ عَلَى مَنْ مَعْطَتِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَرَّاتِ فِيهُوَالِ إن وَالنِّهِ مُعَادِلِنَ عَادَيْتِ مُنْعِقُ إِنَّ ابْعَمَاتِ عُمَّ الْحَالِةِ فكفاه إنفوته يا وحربها وجانيا ففتنا بس بايلك للق فهنقيبين وبراغة عليف اكلائر فاليدك مكوندا ووديارف المرازعة بقيع كمايشان كن ذك وزي العابين وباقروطاد وعلمواك لامندازانك مضلجليك

الْحُيَّةُ اللَّهِ وَخَاصَتُهُ وَخَالِصَتُهُ وَالشَّهَدُّ آنَكَ عُنُولُ الَّذِينَ وَوَارِيْ عِلْمِ الْأَقَانِينَ وَالْأَخِرِينَ وَصَاحِلُ لَيْنِيمَ وَالْقِرَاظُ المنتقيم كاشك أآلك قد بلغت عن رسول سوما فيلت ورَعْيْتُ مَا اسْتُعْفِظْتَ وَحَفِظْتُ مَا اسْتُودِعْتَ وَحَلَّلْتَ حادلا شورج من حرام اللورا فن آخيا ما شور لوثنية خُذُفِذَا لِنَّهِ وَعَنَدُتَ اللَّهِ فِخُلِصًا حَتَى اتَاكَ الْيَعْيِنُ ٱشْعَلْ أَنَّكَ ٱقَلْتَ الصَّلَقَ فَا لَيْتَ الزَّكَفَّ فَأَمْرَتُ لِلْكُمْرُفْفِ وَيَعْيَتُ عَنِ النَّكِ رِمَا تَبَعْتُ الرَّا فُولَ وَتَلَوْتُ الكِّمَاتِ تحق للأوتر وَجَاهُادت فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ وَوَتَصَعَّلَ اللَّهِ وَلَهُ مَخْدَتَ بَغْسَلِكَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَعَنْ دِينِ اللَّهِ عُلَامِيًّا وَ لِرَسُولِ إِللَّهِ بَقَدَ التَّ صَابِرًا مُعَتَسِبًا وَعَنْ دِينِ اللَّهِ مُعَاهِلًا وَلِيَ وُولِ اللَّهِ مُونِيًّا وَلِمَا عِنْمَا لَهُ طَالِبًا وَفَمَّا وَعَدَالِهِمْ وَمَضَيْتَ لِلَّذِيْ كُنْتَ عَلَيْهِ مِنَّهُمُ مِنَّا وَشَا مِمَّا وَسُمْوَا تَحِرَاكَ الله عَن رَسُولِهِ وَعَن لاينالامِ مَا مَالْ الْجَرَايِلَةُ وَالْعَرالَةُ وَ مَنْ خَالِمَكُ وَتَعَرِّرُاللَّهُ فَيْنَ ظَلِمُكَ وَلَعَرَّاللَّهُ مِنْ الْمُتَلِّكُ وَلَعَرَاللَّهُ مِنْ الْمُتَلِّكُ وَعَضَيكَ وَلَعَرَا للهُ مِن قَتَلَكَ وَلَعَرَا للهُ مِنْ مَايَعٌ عَلَيْهَ الدّ وَلَعَرَالِمُهُ مَنْ لَلِنَهُ ذَٰلِكَ فَرَضَى إِنَّا إِلَّا شَوِينُهُمْ رَآلُكُنَّ ا

عَلَيْ لِكَ كُلِّهِ فِدَفَرَ أُلَّمْ وَمُرَكًا ثُمَّالِكُلُمْ عَلَى مَثِلِلْوُسُنَانَ على إن الع طَالَبُ وَضِي تَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْقَالِوْ بِالْأَرْبِينَ بَعْنِهِ سِيدِ الْوَصِيَّانِينَ وَدَحَدُ السَّوْرَكُ أَدُ السلام عَلَى إِلمَة بِنْتِ مُلْوَلًا بِعُوسِيَّة وَكُلُولًا الْعَالِمِينَ السُّلام عَلَى الْمُسْتِنِ وَالْمُسْتِينِ مِنْ فِي الْمِلْ الْمُلْكِنَاتِهِ مِنْ الخلق المبعين السلام على الأنة الرّاشدين السّاد يعد الأنبياء والمرسكين السادم على اللاؤك والمقرين السالة عَلَيْنَا وَعَلَيْهِا وِالسُّوالصَّالِحِينَ السَّلَا وَعَلَيْهِ لا مَيْلَافُونِينِ فِي وَمُعَمُّ اللَّهِ وَيَجَالُهُ السَّلا مُعَلَيْكَ لا صَفَّة القوالتكذ فرعكيك ياخبيجا تعوالتلا فمقلك فاعتوز الدِّينِ السَّلَامُ مُعَلَيْكَ مَا وَعِيَّ رَسُولًا لِعُوالسَّلَامُ عَلَيْكَ بالمتيدالوصيني الشلام عليك بالخبة الموعلى الكافتان السَّلَامْ عَلَيْكَ أَمُّا الْتَبَأُ العَظِيمُ الَّذِي فُمْ مِنْ أَخْتَلُونَ وَعَنْهُ السِّنْ وَالسَّلَامُ مُعَلِّينَاكَ أَنَّهُمَّا الظِّيدِ إِنَّ المَّاكَ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدُ المَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ الفَادُونَ الْاعْظَمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَالَمَهُ القوالسُّلَامُ عَلَيْكَ لَا خَلِينُ لُل شَوْمُوْضِعَ مِنْ وَعَيْدَةً عِلْمِ وَخَانِنَ وَحْدِ مِ إِنَّ الْتَ وَأَنَّى لِالنَّوْلَايَ لِا الْمِيرَ الْوَلْمَالِنَ مفلجاؤا

لا وَلَا مُّلُو وَلَا وَكِيْ رَكُونُ إِلَى إِلَيْكُوا فِي كُلُّوا وَالْمُهَا مُؤْلِدُ إِلَّهُ اللَّهُ جَنْبُ اللَّهِ وَا ثَلْكَ لَا لَا لَّهُ وَا ثَلْكَ وَجُهُ أَلَّهُ الَّذِي نُوْزُمِنْهُ فَأَنْكَ سَنِيلًا للهِ وَأَنَّكَ عَنْنَا للهِ وَأَخْوَرُ لَوْلِهِ إِنَّيْنَكَ وَفِمَّا لغظيم خايك ومنزلتيك عنناش وعند وسفاد صكل تشفك مَالِهِ النَّيْكُ مُتَّمِّرًا إِلَالِيَّةِ بِإِلَا تَتِكِ فِي خَلاصِ نَفْكِي مُتَّعِودًا وْمَارِا حَمَّتُمَّا مِثْلِي مَا جَنَاتُهُ عَلِيمَتِهِ الْمُتَلِّدُ الْمُعْلَامًا اللك والاولدك الخلف في تعديد على الملق فقل المنط سَلِمُ كَافِرِي لَكُونَ مُنْتَبِّعُ فَنَصَرَ فِي لَكُمْ مُعَلِّعُ أَنَاعَنُكُ الله وتنولاك في طاعيك الوافل الناك المتين بذالك كال لنزلة عندا موتعالى كانت يامولاي من أمرفى مد بطاعته وَحَتَّى عَلَيْنِ وَدُلِّفِي عَلَا فَضَالِهِ وَهَمَا فِي كُنِّهِ وَتَعْبَقِعَ الوَفَادَةِ النِّدِوَ الْمُتَفِيظِلَةِ الْحَوَّا لِمُ عَنْدُهُ ٱلسُّمْ الْمُلْبَيْدِ يسعد من تعالا كفرة لا يخسر أس ما فاك رقع المعنية مَنْ الْمَاكِمُ وَلَا يُسْعَلْمُنْ عَادَاكُمْ وَلَا الْجِياحَمَّا أَفْرَعُ لِلنَّ يُخِدًّا لِيْ مِنْكُوْرًا لَتُمْ اَعْلَى مِنْكُورًا لَيْنِ الرَّحْيَرُ وَدَعًا مُوالَّذِينَ كانكان الآنف والشِّيرَةُ الطِّيبَ اللَّهُ مَلَّا فَيَنِينَ الَّهُ مُلَّا فَيَنِينَ لِمَعْفِهُمُ اللك بمثولك والوك واستشعاعه واللك

اللاخالفتك فأتذ تحدد ولانتك فأخذتنا مرتفا مرتد الماليك عَلَيْكَ وَأَمَّةً فَلَلْتَاكَ فِاحْدَثْ عَنْكُ وَأَمَّةً خَذَكُ تَكَ الْمِنْالِيَّة الدي جعكالناس مفورهم وبين الود دالل دود اللفائر العن فتكذا إنيانك فأفطياء النياءك بجنيع كعكاتك كاضلغ تحرَّنا ذِك ٱللَّهُ وَالْعِن الْجَوَالِيتَ وَالظُّواجِيْتَ وَالْفَرَاعَنْهُ وَ اللات والغزى وكائد أينعامن دونك وكالمليد لمغنزً اللَّهُ وَالْعَنْهُ وَاشْاعَهُ مُواَتَااعَهُ وَالْمَاعَةُ وَالْمَاءَ لَهُمْ فأغوانف فرغين فيرلفنا كثرالا انقاع له فالا أخرا الله إِنَّ الْبَرَاءُ وَالَّذِكَ مِنْ جَنِيمَ اعْمَا وَكَ وَاسْتُلْتَ انْ تَصْرَعْ عَلَيْهُمَّ والدفو والتحق كالماليكان صدق فأفليا يك وعيتال مَّشَاعِدُ لَمُ حَقَّ لُغِتَن مِي مُرَعَّعَ لَكِن لَمُ نَبَعًا فِالدُّنْيَاوَ الاختقالا نحدالك احيز المناف وعانب سنحضن عر وبكؤسلام السوسكة لأمكنيك والعزبن والفامين لَكَ يِتُلْونِهِنِم وَالنَّا طِيْنِنَ بِعِضْلِكَ وَالنَّا عِيدِنَ لَكَ عَلَا لَكَ مَا دِنُّ السَّالْمُ عَلَيْكَ يَا آمِيرَ الْوُمْنِينَ وَرَحْمُ لِهُ عَرَكًا لِذُ لَمَا لِمَا لَمُ الْمُلَكِ وَعَلَى وَعَلَى وَعِيدٍ وَيَدُولِكُ وَاللَّهُ مُلَّالًا مُلْ المُن المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

مِينِينَ أَ

لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنْتَ زَبِّي حَقًّا حَقًّا حَقًّا حَيَّدَتُ لَكَ فِإِ رَبِّ تَعَبُّمًّا وَكًّا اللهم النعب عَمْنَ مَعْنَ الله الله الله الله المالة المالة المالة الله المالة كن وبكوصد لا شك ما الشكر إس م خير وزيادت كن كَلَّا فُلْ الْمُصَالِمُ مَا كُلُولُ مُن مُن كُلُكُ المِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ ال عَلَيْكَ يَاحِبُمُ إِلَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا يَكَا لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكً لا حِينِ اللَّهِ السَّادَ مُلْ صَغْلَ لَهُ السَّلَا مُ عَلَىٰكَ لا جَيْبُ الله السَّلَامُ عَلَيْكَ يَالْبِعُ السُّ السَّالَ لَمْ عَلَيْكَ يَا السِّينَ الله السَّلَامْ عَلَيْكَ لِإِخْلِيْقَةُ اللَّهُ فِي ٱلْضِوالسَّلَامُ عَلَيْكَ الما بَالْمُشْرَحِكُول مُن اللَّهِ وَسَلا مُرْعَلَيْكَ وَعَلَى رُولِ وَبَدَيْكَ وَعَلَى الطَّاهِرِينَ مِن وَلَدِكَ وَذُوْتِينَ كَ صَلَّقَ كالخضيما إلا هوورجمت اللوويه كالمرين فادتكن فَوْجِ ذَاعَ وبِكُوالسَّلَامُ عَلَيْكَ لِانَّهِيْ اللَّهُ السَّلَاعَ لِلَّهِ ياصِغِيَّاللهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَالِجِيِّاللهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ العواكلة م علينك يا آمين الله في انضير صلواتك اللَّهِ وَسَلاَمُ مَلَيُكَ وَعَلِي وُوْجِكَ وَبَدُنِكَ وَعَلَى الطَّامَٰ مِنْ وَلَدِكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَيَحَالُمُ مِنْ مَكِنا وانطاي مزيك ازايشان دوركعت نماز وبكويغبا نفرك كعت

ٱللهُ مَّ الْمُتَ مَنْفُتَ عَلَى بِإِلَاقَ مِنْوَلا يَا أَمِيْلِ لُوُمْنِيْنَ وَوِلِيْيَهِ ومعربت والمعلن عن يضره وتشص بروين علي ضرك إلا فِاللُّنْيَا وَالأَخِرَةِ ٱللَّهُ مُرَاتِثُ أَخْيِي عَلَيْمًا حَيَّ عَلَيْهِ مَوْلَايُ عَلَى إِنْ أَبِيكَ اللَّهِ كَامُونَ عَلَىمًا مَا تَعَلَىٰهِ عَلَى إِلَيْكَ طَالَد صَلُوا نَا مُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالِهِ الطَّاهِ رَبِّي مِنْ مَن عَرْلاَونَهُ المان ذاست داالد ويبان س النجب داف ورك غازبكنا رثركالاى سرحضن عجوان د رثكفاؤل فَلَعْهُ وسُونُ الرَّحْنُ ودر ركعتُ دوم فاعه ويس بس بوسبيغ نفراواستغفاركوس وداءكن ميثان واستغفا ربانجه ناود باشدكه ملكوارشود ببدان غانفا شولاين عبن شحد بكن وبكو اللفي واليك تو وَيِكَ اعْتَصَمْتُ ٱللَّهْ مُرَانَتَ ثَعَّبَيْ وَرَجًا يَ فَاكْفِيْهُمُ الْهَبْنِ وَعَالَا يُمْنِي وَمَا انْتَ اعْلَمْ بِمِنْ عَزْجًا ذُكَ وَحَلَّ ثَمَّا وُكَ وَلَا إِلَّهُ عَمْلُكَ صَرًّا عَالَى عَدُ وَالْإِنْحَدُ وَقَرْبُ فَرَجُهُمْ مِنْ بِهِ المان فوعيرن وبكوت الداكلة والكفة بأن يَدُنك وتَضَرُّع إليك ووخشين العالروائدوا لكريدس بنه خانبجب لاادروي رزمين وكوساة

花

Felipho

كِتَابِهِ وَالنَّبِيُّ لِمُنْ لَيْنِ مِثْلُ لَمَّا عَلَيْهِ وَالْهِ مِنْ وَعَالَةٍ مِنْ وَعَالَةٍ مَ م اللجوار و و قَبَعَلْ الديد ما خِيان و الزَّم عَماك المنة مُعَ مَا لَكُ مِنَ الْحِيْ الْبَالِغَةِ عَلَى بَيْعِ خَلْتِهِ ٱللَّهُمَّ عَاجْعَ لِنَفْسِي مُطْمَنَةً بِعَدَدِكَ لاضِيّةً بِعَضَالِكَ مُولِعِةً بدكيك وَدُعًا فِلَ مُحِيَّةً لِصَعْوَةً إِفْلِيًّا فِكَ عَلْوِيُّمْ الصيك وسمنا يلت صابحة على والمالا تلك المستاقة علا وَيُحَوِّلُوا مُن مُن مُن وَفِي الشَّفَا عَلَيْفِ مِنْ أَن النَّسَةُ وَلِينَا الْمِيَّا مُكِ مُعْالِفَةً كِالْحَادُ قَاعَمَّا لِكِ مَشْعُولَةً عَمِلْلُمْنَا بخدك وشكايك ب بكذاشت دوى خود برقين حضن عرف عرف فت اللَّهُ وَإِنَّ فَلَوْ يَالْخُتُنَانَ إِلَيْكَ وَلَوْمًا فَيْنِكُ لِمَا عِنْهُ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُلْادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا فَاضِعَةُ قَافَنُهُ العَالِيثِينَ شِنْكَ قَالِعَةً وَأَصْوَاتَ الدَّاعِينَ النَّكَ صَاعِلَةُ وَٱلْوَاتِ لِلْإِلْمَ لَمُنْ مُعَمِّدٌ وَيُدَعُونُ مَنْ مُاخِلكُ مُسْتَعًا رَدُّ وَتَوْيَةً مَنْ فَاحْلِلكُ مَعْنُولُهُ وَعُقَ مَنْ بَكِي مِنْ خَوْفِكُ مُرْحُونَةً كَالْأَغَانَةُ لِلْمَاسْتَعَاتُ اللَّهِ مَوْجُودَةُ وَالْإِعَانَةِ لِمَا لِمُتَالِكُ مُنْفَعُهُ وَعِلَالًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِعِيادِكَ مُنْفِرُهُ وَثُلُومُ لَا مُنْفِقًا لَهُ مُنَالَةً وَالْمُنْفَالَةُ وَالْمُنْفِقِةِ الْمُنْفِقِةِ

آنجه ذُود إلشْدُكه مذكور شؤد د زعف زيارتُ عاشُولا بن بك ذر بجاب بايما عاميرالوسين علينه السلام وكبوالسَّالُامُ عَلَيْكَ يَا ٱمْيُرَالُونُيْنِينَ وُرُحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَّا أنت اوللظافي واكال معضوب يتفاه طبرت واحتثث حَيَّا تَاكَ الْيَعَيْنُ أَشْهَا أَلْكَ لَعَنْتُ اللَّهُ وَانْتَ شَهَادُ عَذَّبَ لِلهُ وَ وَلِكَ بِإِنْوَاعِ الْعَمَابِخِيثُكَ فَأَيَّ الْمَارِفَالْعِقْدَ مُسْتَبْضِرًا بِشَانِكَ مُعَادِيًا لِإِعْلَا لِكَالَا الْعَرَعَلَا ذَلِكَ رَبِّيَّةً إِنْ شَكَامًا لَمُهُ وَلَهُ مُونِكُ كِيْنٌ فَاشْفَعَ لِيْفِيْدُرُونِكَ فَإِنَّ لَكُ عِنْدُرُبِكِ مَقَا مَا مَعْلُومًا وَجَاهًا وَاسِعًا وَشَعَاعَةً وَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَا يَتِتَعْفُونَ الْأَلِمَ ارْتَضَىٰ وَلَهُمْ مِنْ حَشَيَتُهُ الشَّفَعَةُ صَكَّالِمَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ فُوحِكِ وَبَدَنكِ وَعَلَىٰ كُوْرِيْنَ صَالاً الله يُضِمُ اللَّا هُوَ وَعَلَيْكُ مُ الْفَالْ الصَّالِيِّ وَالصَّالُو فالسّلام وَرَحْمَدُ اللّهِ وَمَكَانَدُ وَا نَعَاقَهُ مِن سَبِي كذشت بدرس على بن عليهما السّلة بشه ما المرين ع بين غواد وكرفيت وكفت السَّلامُ علين والمنان اللوفي وضور وحجته على المراسلة المعلناك الممتر ٱلْوُيْمِينِينَ ٱشْهَادُانَكَ جَاهَدْتَ فِي لِقُوكَةَ جِمَّا دِوْجُكِرَ

وَالْكُلُوكُ وَالنَّاسِ لَهُمَانَ وَمَن هُرُكُ فِيهُ وَمَنْ مُثَلِّدُ وَالنَّاسِ لَهُ مَانَ مُنْ فَتَلَا اللهُ وَإِنَّ النَّاكَ يَعَدُ الصَّافِيِّ وَالشَّيْلِيمُ ان تُصْلِيعُ إِنَّ النَّاكَ يَعَلُّمُ المَّ وَعَلَيْ وَقَاطِمَ وَالْحَسِنِ وَالْحَسَيْنِ الْخَرِهُ مِوْرَو لا تَعْمَلُهُمَّا الِحْرَالعَقْدِمِنْ وَلِالْتِرَعَلَى وَالسَّلِّمَ فَأَنْ جَعَلْتَهُ فَاخْتُلْفِ مَعَ هُوْ لا يَالْسُلِمِينَ ٱللَّهُمْ وَذَلِلْ أَلُوْ بَنَا لَمُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْمُنَاحَةِةِ وَالْحُبَّةِ وَاخْتِنَ الْمُواذَنَةِ وَالشِّيلِمُ مَا لَكُوافُو انتزد بالافر فكم خوا مند و نا رف عاشولا بكنذاندور بايدك مرد يصوا يابرا ملندانة وايماكند بالبحسية وسالغه غايدد زدعا والأ الىسدۇركىڭ ئازىكىئادددۇسلارۇدىيى اندفال برب ميدوند بكند بحسان عليه السلام منعضية متقتم الزانانانانان المتقية المتعادية وبنشدند باملخا يزخؤه دريضيت واظهار جزعراف وتعربيد منديد فيك ولام فيت في المالية بربك فيندا غظم الله الجورنا بالمنتن علنه السَّلا وحَجَلْنَا اللهُ وَإِياكُورُونَ الطَّالِبِينَ بِنَانِ مِنْ فَلْيَ إِلايام الهندى من الفئة علم علم السَّالام السَّر عُون الله الله

العامِلِينَ لَدُمْكِ مَعْفُونَكُ فَأَنْ ذَا قُكَ إِلَى الْمُلْكِيقِ مُثْرَكَةً فقوائدك الزايد اليفاير فاصلة فكأنؤ بالشنتف فريمنون وكفاج كنلقك عِندك مقضِيّة وتحوّان الشّابلان عندك وكرة وعوافنا المستطعيان معته فتناجل لظما يفترعه الله والمتبية الماري فاعتكثنان فاجمع سين فانها اليا بِحَقَّ لِحَدِّدِ وَعِلْ وَفَاطِمَ وَأَكْرِنَ وَالْخُدُنُ الْكُ وَكُلْ فَالْكُ ومنتهى مناي وعاية وكاي فنتلق ومثواي في خوا محكه وداع كفي نزد فرجنا يعهد زاول زيارة انستاد ، بؤدي وبحواسًالام عَلَيْكَ المَرْ الْمُعْنِدَ وتعتالة وتركاته استودعك اللا واسترعيك وافرأ عليك السلام أتنا بإنقور بالأشل ويماجآ دث يوومك عَلَيْهِ ٱللَّهُ مُ فَالْتُ تُمَّا مُولِكًا مِدِينَ ٱللَّهُ مُ إِنَّا أَنْهُ لَا لَا اللَّهُ مُ الْفَائِمُ لَا فِي مُمَا يَنْ عَلَى مَا شَهُدِ فَ عَلَيْهِ فِحَيًّا قِي أَنَّ الْإِيَّةُ عَلَى إِن أي طالب والحسن فالمستن الذاخر ميم والشعدادة من فَكُلُكُ مُوحًا وَيُكُونُ الشَّرِكُونَ وَمَنْ وَدُعَلَكُ وَإِنْ فَالْمُولِ دَنُكِ الْجَيْدِ النَّهُ لَدُالَ مَنْ عَادَتُ الْمُلَا أَعْلَا وَغَنْ فَهُمُ برافع من من الشياطين وعلى فتك في لتنكير

بؤم العِلم ولمن الدال دياد والمرقاد ولعرالة المالية مًا طلة ولقرالة الن مرجات ولعرالة إلى تعد ولعن اللَّهُ فِيثُمُّ وَلَعَمَّ اللَّهِ أَمَّةً أَسْحَبُ وَالْحَمْتُ وَمَنْفَبَّتْ لِقِيالِكَ بِإِنَّانَتُ وَإِنْ لَعَدُ عَظْمُ مُصَالِقَ إِنَّ فَاسْتَالًا مِّهُ الَّذِي كُلَّ مقامك قاكة منى بكان يُذفق طلب قارك مع إمام منط ومن على بنت عد الله على عنداك وجيها كالمتن مت فالدُنا والأخِيرَ فالكَاعَدُا مَهِ إِنَّا تَعَرِّيكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كالانفواد قالا منزالة مناق وإلى قاطة والمكالسة كَالْنَاكَ مُوالْلَا مَكَ وَبِالْتِرَّادَةِ مِنْ قَا تَلِكَ وَنَصَكُ لَكَ العزث وبالبرّازة خزن استراسات لاك وبتي علين فينباله وتعريدة ظله وجون عليك م وعلات اعكم برنظك الله وَالنَّاكُ مِنْهُ مَوَاتَقَرَّا لَا للَّهُ ثُمَّ النَّهُ مُولاً لاَيْهُ وَمُوالات وَلِيكُمْ وَبِالدِّرُ وَمِن اعْلَاتُكُ وَالنَّاصِينَ ككفة أكرزت وبالترازة من آشناعه والثناعه ما فأسلم لن الناف د وَجُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَلَوْ وَالْأَكُونُ وَعَدُقُ لِنَ عَادًا كُنُهُ مَا اللَّهِ الَّذِي كُمَّ مَنْ مَعْرِفَتِكُمْ \* وَمَعْرَفِهُ وَلَا يُكُونُ وَيُوفِي إِلَيْنَا مِنْ الْمِنْ الْمُعْلَقِينَا

داوركمت غازكه مذكوشد إرصادا وتكبريكوس اعاكن بخان خسان قلته الساكد في وحصوالسالم علاك يَالَهَا عَنْهَا شَوَالِثُلَامُ عِلَيْكَ لِمَا أَنْنَ زَسُولًا لِمُوالِثُولَا مُوَالِثُومَانِكُ يالحشين بن على عليهما السّلة مرعدتك كان امذ المؤمنة وكابن سيدالوصين السلام فليك يان فاطقال فراستة التِّتَاءِ الْعَالَيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ فِالْمَارَاهُوقَانِ ثَانِ وَأَلْوَمُ المؤفؤكالسلام عليك وعالانواج التي خلت عنالك عَلَيْكُ عُرِينِي عَالَا مُ اللَّهِ إِنَّا مَا يَعْتُ وَعَقَ اللَّهُ لَ وَالنَّهَادُ لْأَا بَاعَثِيالِهُ لِعَنْعَظْمَتِ الرَّنِيَّةُ وَحَلَّتُ وَعَظْمَتِ الضَّنَةُ يك عَلَيْنَا وَعَالِجَيْعِ أَغِلِ للإِسْلامِ وَحَلَّتْ وَعَظَّيْتُ مُصْلُكُ فِي السَّمَاقَ مِنْ عَلَى مَنْ مِ آخِلُ النَّمْقِ اللَّهِ وَلَعْنَ إِنَّهُ أُمَّةً أَسْتَتْ اسَّا وَالقُّلْمِ عَالِجُونِ عَلَيْكُ وَالْمُؤَالِينِينِ وَلَعْنَ اللَّهُ أَمَّةً وُ فَعَيْثُ مُعَنَّ مُقَالِمُ إِنَّ قَالَتُكُوا عَنْ مُرَّا يَتِكُ وَالَّذِيِّ إِنَّا الله فنها وكعرالله أمَّة فتكف والعراس المهدر لفر بالتمكين من قِمَا لِكُ مُرَثِثُ اللَّهُ وَالنَّكُ مُرَثِثُ اللَّهِ والنك مرينهم ومن أشاعه مروا تناعه مروا فكاليف الاكاعناسوان الالتكاتف وخركان طاركالا

33/3.

السَّالُمُ وُ

مَلِيْمُ السَّالُ بِرُبِ وَيُدِعِدُا دَاللَّهُ وَالْعَنَّ الْعَنَّ أَوَّل ظَالِهِظُمْ مَقَّ عُدِّدَ وَالْمُحْدِيثُ فَاخْرَقِامِهِ لَهُ عَلَيْدُالِكَ اللَّهُمُ العنالعصائة التي حاهد ساعتن عروشايعت وبالعث عَلَيْكُلُهُ ٱللَّهُ مِنَالْعَنَهُ مُرْجَنِعًا بِادْصَابِكُو السَّالَّا عَلَيْكَ يَا المَعْدِ اللَّهِ وَعَلَى لا زُوَّاحِ الَّهِ يَحَلَّتْ بَيِّنَا ثَلِثَ عَلَيْكَ مِنْ مِنْ لَا مُ اللَّهِ مَا بَعْنَ وَتَعَلَّا لَلْمُلْ فَالنَّهَ أَنْ كَا جَعَلَهُ اللَّهُ الْنِيرَ الْعَمْدُ لِمِنْيِ لِنِيادُ نِيكُمُ السَّالَا مُعَالِكُ يَنِ وعليظ ابن الخين وعلى فلا الخيين وعلى أضعاب الاستان ووكالله وتحق إنتا ولظاليرا للغزين كَانْتُنَا بِلَكُ أَنْ الثَّانِيُ فَرَّالثَّالِيثَ فَالرَّامِعُ ٱللَّهُمُّ الْعَنْمُ لِ خاسئا وَالْعَ: عُسَّدُ اللَّهِ مَن فِلْ دِ وَالْن مُرْخِانَةٌ وَعُمْرِينَ سعدة عشراعالا يشفيان فالانياد فالعزقان فال وَالْمُرْوَانَ الْمُافِعُوالْقِيْدُ فَعِلْ مُوْفِرالْقِيدُ الكَ الْمُنْ الشَّاحِينِ لَكَ عَلَى صَالِمِ وَالْمُنْ السَّاحِينِ الْمُنْ السَّاحِينِ الْمُنْ السَّاحِينِ الْمُنْ السَّاحِينِ عَلَى عَظِيْدِوَنِيَّةِ ٱللَّهُ مَّالَ نُعَنَى شَفَاعَةُ الْمُسَانِي عَنِيَّةُ ٱلْكُورِ وَكِيْتُ إِنْ قَلْمَ صِدْقِ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسُيْنِ فَأَفَّا وَالْحُسَيْنِ وَإَضَا لِ الْكُنِّ أَن الَّذِينَ مَذَ لُوَّامُن مُحَنِّهُ إِن وَلَا الْكُنِّينِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا

متعكف فيالدنيا كالاجرة فاتنافينية إلى عِند كوفد مريدة فالله نيا والاجوة واسالة الالياني المتاع المحود الذي كَكُوْعِنْدَا شَوْدَانَ تَرْدُقِنَ طَلَمْ إِنْ يَعْ وَلَمَّا مِ ظَامِمٍ إِلْجِيَّةً مَّذَ طامرنا طوين كفرة أسالانة بِمِيِّكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لك معندة أن غطيني عِصابي كِزا فَصَلَحَا يُعْظِيمُ صَالًا ويستيريا لما منينية مااغظتها وأغظم وتأتما فالالا فَفِحْ إِنَّ النَّمْوَاتِ وَالْأَنْفِلَ لَلْفَوْ اجْعَلِفَكُ مُقَامِمُ مُقَامِّرُ تَعَالُهُ لَمِنْكَ صَلَوَاتُ وَمَصَمَّ فَمَعْنِينَ اللَّهُ مَالْحُمَا إِخَمَا يَعْنَايَ عَيْا غُدِ وَالْمُعْدُومُ الْفَهُمُ التَّعْدُ وَالْفَدِ الْمُدَوِّلُ مُعَالِعَوْ لَيْرِ عَتْ يَرَجُوا أُمِّيَّةً وَالْنَاكَ الْأَكُمَا وَالَّاعِينَ لَ فَاللَّهِ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ وَلِيَّال تَدِيَّكُ فِي اللَّهِ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَ مَعَنَ فِيهِ تَشِيلُكَ ٱللَّهُ مُ الْعَنْ آلِاسْفَيْانَ وَمُعْفِيَةً فَيَرَادُنَّهُ مُعُونَة عَلَيْنِ مِنْكَ اللَّفَيَّةَ آكِبُا الأبِدِينَ وَهُمَا تَوْكُرُ وَجُتْ فندان نادكال والنوان مقتله فالمسان م الله فصاعف علما المعن بنك والعكا عالله الفاتعتب النك في هذا التوزيف في هذا والمستق التركية منم فاللغنة عليه مرق بالوالاة ليتييك وال تبيك

المن لا تَعْفِي عَلَيْهِ عَافِيَةُ لا مَنْ لا تَفْتِهُ عَلَيْهِ الاَضْوَاتُ وَالْمِنْ لا تُعْلِطُهُ أَكَاجَاتُ وَيَامِنْ لِيَوْدُ أَكَاخُ الْلِيْمِينَ المددرة كافوت والاجامع كالمخلا والماروق النَّعْنُ مِن مَعْدَ الوَّتِ لِامْن كُلِّ مَوْمُ هُوَ فَي كَانٍ لِا قَاضِي الخاجات المنتقير أكفؤال والمفطى الثوكات لا تكال عبات وَيَاكَا فِاللَّهُمَّاتِ لِلسَّ فَكُفَّ مِن كُلَّ عَيْنَ كُلَّ فَيُولِكُ سِنهُ اللَّهُ فِي إِللَّهُ وَإِلَّهُ وَالْأَرْضِ لَّمَالًا يَتِي خُدَّةً وَعَلَىٰ وَ عِقْ قَاطِمَهُ بِنْتِ نَبِيْكَ وَعِقِ ٱلْمُسَيِّنِ وَالْمُسَيِّنِ وَالْمُسْتِينِ وَالسِّيْعَةِ مِنْ وَلِهِ الْحُسَنِ عَلِيْهِ مِنْ السَّلَامُ فَا يَنْ عِنْمَا تَوْحَهُ النَّالَةُ فى مَقَامِي مُنَا وَبِهِ مِا تَوَسَّلُ وَبِهِ مِا آسَتُ مُ اللَّهُ عَيِّهُمْ اسْلَكَ وَاعْدُ وَاعْدُ مُلِيكًا فِي النَّافِ الَّذِي هُمُ وَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّ فيالذي فصنلتها فعل إلعاليان وبإسماك الدي فعلمة عِنْهُ مُمْ وَيرِحَصَّصَتَهُ مُدُونَ الْعَالِينَ وَيرالَبْنَهُ مُانْصَلَ عَلَيْحُمَّهُ وَالْفِحْدُ وَالْ تَحْشِفَعِينَ عَيْنَ وَمَيْنَ وَكُرْبِ وتكفيني المفرمن المؤرى وتقضي عفى ديني وتجليزين العَقَرِيَ إِنَّ مِنَ الْعَاقَةِ وَتَعْسَيَقِ عِنِ الْمُثَلَّةِ الْمَالُخُلُونَ وَتُكْفِينِي مُرْسُ اخَافُ هَا وَعِنْرَسُ اخَافُ عَنْهُ وَعِنْرَسُ اخَافُ عَنْهُ وَ

و كذا دوركت غادرا رئيس و خام انقلاد بكولية عدا ودوركعت الله قاق الت صلف والتكوية مَلْكُ مَعْدُكُ لَا شَرِيْكُ لِلا يَعْدُونُ لِللَّهِ وَلِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَالزُّكُوعُ وَالشُّعِوْدُ الْأَلْكُ لِأَلْكَ الْتَالَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّ صَلْ عَلَيْحَةً وَالْحُدُ مَا يَعْدَ مُنْ وَتَلْفِينُ الْفَضَا رُلِسًا لَا مِنْ الغِّيَّامُ فَانَدُّ دُعَلَيْ مِنْهُ وُ السَّلاَ مُ ٱللَّهُ مُّ وَهَا مَا إِن الْكُفَتْ عَدَيَّةً مِنْ لِلْاسْتِدِى وَمُؤلا فَأَكِنْ مِنْ عَلِيَّ عَلَيْهُ السَّالَا الله وصل على عند اله وتعتلفها مني واجز ف عليها آفضكل تبلى وربجاتي فيك وفي ولايك ياو لا المؤندان ومستعنات كمنين بكنارية والوفات والعاار ركفت تمار بخوىكه كذشت د زفص ل تما زخاي س بغداري نياسة دفاكن باين دغاك مروبيستانصادق لِمَا مَّهُ مُا اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيدَةِ عَنَ الْمُضَكِّرَةُ لَا كُلَّ مَا مُعَدِّدُ التَصَدُونِينَ وَيَاصَرِ إِللَّهُ تَصْرِخِينَ وَيَا مَنْ هُوا قَرْضُالًا حَبْلِ لَوَنِيْدِي مَا مَنْ غُولُ بَنَ الرَّهِ وَقَلْ وَ نَامَن هُوَالْظُ الاعلى وبالأفق المبنى وبامن فوالدَّمن الرَّحد ع العين استواى ويا من يعلل كابنة الاغين وما يخفوالصد ووو

وتنكائ لمان سطاف ولينيف بسواك وتنفي المهولة وَمَمْ أَرِكُ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَلَا فِي عَلَا فَي عَيْرِكَ فَالنَّا يَعْتَى وَكُ فَمَعْزَعَى وَمَمْرَا وَمُلْعَاى وَمَعْاعَ عَلْكَ السَّعْقِ وَمُلْكَ استفر والمحدة والعديد والعدائق فالقوال والتفل عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال التعكن والعالم المناطقة والمناس المناس الشابق عُدِّوَالَهُ مُدَانَ عُمُولَ عَلَيْمُ وَالِهِ مُنْ الْأَنْ لِكُنْ عَلَيْهُ وَالْحُمْ مُدَانَ الْمُنْفَعِقُ عَنى وَعَنِي وَكَدُوا فَ مَقَامِي مِنَاكًا كَ الْمُعَنَّ مِنْهِا صَالِمًا عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَمَّا وَعَهُ وَكُورُ اللَّهُ عَلَّهُ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُنِهُ وَاكْتِينَ كَاكْتُفَتَ عَنَّا دَفَيْ كَا فَجُدَّ عَنَّا وَلَحْتَ عَنَّا وَلَحْتِهِ الماكا والماكا والمؤلفة والمؤلفة والماكا والمؤلفة مُحَمِّمُ مِنَا اخَافُ هُمَّهُ لِلا مُوَلَدِ عَالِمَعَلِيمِ فِي ذَاكِ وَاضْ فَأَ بِقَصَالَ خَوْلَ فِي قَصْفَالِيَرِمَا الْمَتَىٰ مِنْ أَمْ الْحِرْنَ وَفَيْ لالمِيْرِ الْوُمْنِيْنَ وَمَا آيَا عَيْدِ إِنَّهُ عَلَيْكُ مَاسِينَ سَلَامُ اللَّهِ اَبِنَامَا مِنَ لَلْهُ وَالنَّمَا وَلا جَعَلَهُ اللَّهُ الْمُ الْحَالِمُ لَا اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللّ ولا فَرْقَاللَّهُ بُلِينَ فَكِينَكُ مَا ٱللَّهُمُ وَاخْتِينِ خَلِيا مُعْتَظًّا المة الله والم ودانية والمنتفي ما الله وتونقي علا

لمنافقة من اخاف فراف تركي من اخاف فرد ومك مَنْ ٱخَافُ مُحْدَةً وَبَعْلِينَ اخَافُ يَغِيدُ وَجُورُ مَنْ لِغَافًا جَوْرَة وَسُلْطَانَ مِنَ الْخَافُ سُلْطَانَرُوكَ عُنْدَمُوا خَافَ كَنُكُ أَوْمُقُلُكُ مِنْ أَخَا فُ بَالْآءَ مَقَدُن مَرَعَلِي وَتُرَادُعَيْ كُذَ الكيكة وتككر المنتق المنتق من الدادين فارد المكن كَاهَ فِي فَكِنَّهُ وَاصْحَاقَهُ فَاضَحُ وَمَا مُعَ وَمَكُمْ وَمَاكُمُ وَأَلَّا وَالْمُعَنَّهُ عَنْ كُنْ شِنْتَ وَأَنَّ شَنْتَ ٱللَّهُمَّ الشَّعْنَاهُ عَنَّى بِفَقْرِ لا عَيْنُ وَيَكِلَّ إِلا تَسْتُنْ وَبِعَا فَيْهِ كَسَلْمُ مَا فَيْفِي لاثفان وذل لاثعن ويستكنة لاغيرطا الله عاض بالذن نظب عنينه كادخل كليت العَقُرُ فِي مَنْزِلِهِ وَالمَلَّةُ وَالشُّفَ وَفِي مُبَيْرِجُ قُ تَشْعَلُهُ عَنَّى مِنْعُلِثَا عَلَى لا مَا عَلَا وانت فيكروكما انسيته وكرك وخادعن ستمعه بَعْنِي قَالِسًا نِهِ وَيَعِينِ وَيَجْلِهِ وَقَلْمِهِ وَجَنِيعِ عَوَارِحِهِ وَانْظُرْ عَلَيْهِ فِي جَنِيعِ ذَالِكَ السُّقْيِعِ وَلا تَشْفُنْ الْحَقَّ يَعْدَا ذِلْكَ شُغَادً عَا عَلَالَهُ عَنِي وَعَنْ ذِكِهِ يُ إِلَا فِي مَا لَا يَكُفِي سِواكَ فَائِكَ الصَّافَ لاكا فيواكَ وَمْعَرَجُ لاَمْعَرَجُ سِوَّاكَ وَمُعْمِينَ لامْعِيْثُ سِوْكَ وَجَالُكُ لا الْسِوَاكَ

عَرْفَعُونِ عِنْكُمُ اللَّهِ فِي إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُم الن تشا ذلك وَيُعْمَلُ فَاللَّهُ مَن لا عَينُ الْعَلَيْثُ يَاسْتِهِ فِي عَنْ اللَّهُ مَا آلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا آلِهُ اللَّهُ اللّ قَانِطِ إِبَّا عَانِمًا إِلَّ زِيَا رُتِكُ مُا بُلُ رَاجُعُ عَالِمُ إِنَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا الله ي عول في الأمالة بالا الدين عفيف اللكان الىنارتك ماستقال تنعيد فيكاف فيارتك ما الملالأننا فلاعتينها مفاسانكوك ومااتكك فأتلكأ المنظمية عيث امان المان المان من داين كود منفود بن مُمَّال انطاد ق ع عدنا بسكيندا نعين لا مزدانتفاع ممن بن بكؤسد السَّالا مُ عَالُ وَ فَيْ لِلَّهِ وَجَيْدِهِ السَّلَامْ عَلَى اللَّهِ وَيَعَيِّهِ السَّلَامْ عَلَى صَفِي اللَّهِ وَابْنِ صَغِيَّهِ السَّالَامُ عَلَىٰ كَانُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عِلْهِ السَّالَةُ مِنْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اسيرالك أباب وقيلا العترات الله والناشفة الأ وليك وابن وليك وطينك القاتراب كالمتك بالشَّهَادَةِ مُحَبِّؤَةً إِلسَّعَادَةِ مَاحْبَيِّيَّةُ بِطِيْبِالْوَلادَةِ وَجَعَلْتَهُ مُنِينًا مِنَ السَّادَةِ وَقَالَمُنَّا مِنَ الْقَادَةِ وَفَالْمِنَّا مِنَا الذارة وتناف والمناف الأنبياء وتبعد والمناف المنافية

مليم والخارة فالمترم والالترة أيني والإعار طورتين في اللفينا والاخترا المرافقينان والآنا عنوالله قصد لخاستلني تايرا ففتوساة الانفوري وكالخارثة المنديث ما من تفع إلكا لله في الجين المنافظة كَانَ لَكُمْ عِنْمَا لَهُ الْمُعَامِ الْمُعَوْدُ وَالْجَاءُ الْوَجِيْهُ وَلَكُرْلُ الرفيع كالموسيلة إلى الماسيف مالمنتفر التوكالية المية المارِّ مِن المُحْتِدُ المُعْتَمِينَ اللَّهِ الدِّولَةِ المُحْتَدِينَ اللَّهِ المُعْتَدِدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدِدُ المُعْتِدُ المُعْتَدِدُ المُعْتَدِدُ المُعْتَدِينَا المُعْتَدُدُ المُعْتَدِدُ المُعْتَدِدُ المُعْتَدِدُ المُعْتَدِدُ المُعْتَدِدُ المُعْتَدِدُ المُعْتَدِدُ المُعْتَدِدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ الْعُلِيدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُ المُعْتَدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُمُ المُعِلَالِي المُعْتَدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَدُدُ المُعْتَد كالكون المنقلين للقلبة قالتا خاسرا بال كون النظ منقكمًا وَإِجَامُعُكُمُ الْمُعَامِّنِهُمُ اسْتَعَامًا بِقِصَّاءِ جَنِيع حَوَاجِي كَانْ عَمَّا لِلْ لِلَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهَا عَالِهَ اللَّهِ وَلَا عَنِ لَ وَكُلِّ عَلَىٰ لَسُووَا قُولُ حَسِمِاللهُ وَكَعَلَىٰ مِنْ مَاللَّهُ وَكُلَّا لِمَا لَكُونُ وَعَاللَّمِ وَكُو العرووناك مرتاساة واستعلى ما كار رقيك الدويا يَشَالَوْكِنُ وَلِا وَلَ وَلا تُعْزَالُوا مِلْ اسْوَدُ عَكُمْ اللَّهُ وَلا عَبِلَهُ اللَّهُ الْعِرَالْدَوْلِينَ لِيْكُ مَا انْصَرَفْكُ مَا سَدَى كَا المترافؤين وتولاق والف كالزاعدا شورتالا وعالم مُتَعَيْلُ مَا اتَّصَالُ لَلنَالُ وَالنَّهَا وَوَاصِلُ وَالدَّالِ النَّصَالُ اللَّهُ الدِّلْ اللَّهُ اللَّهُ المُتَالُقُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِيلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الم الم الم الم الم

وكر كيك المنوليساك ون فيابها والشهدا لك الإمام البَيْ اللَّقِيُّ الرَّضِيُّ الرَّكِيُّ الْعَالِمِي المَّندِي وَاسْمَدُ أَنَّ الْأَيْرَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِيدُ وُالنَّفَقِي وَإِعْلَامُ الْخُنْدَىٰ وَالْعُرَقُ الْمُتَّقِيَّ والخالة عدا خلالة نباق فهذا وتنويث منوس والمالم نُوَوَنُ شَرَايِعِ دِنِيْ وَخُوَاتِيْدُكُولِ وَقَلِيْ الْقِلْبِ فَعُمْ لِلْمُ وَالْرِي لِأَمْرُكُ مِنْ مُثَمِّعُ وَنَصَرُفِ لَكُ مِنْ مُثَمِّنُ حُقَّى مَأْذَنَّهُ الله الكوا فتعكم استك ملائع عَدْق كواصَّلوا فالسَّعِليكم وعلاذ فاحك فاجتابك وشاهبك دفعانكرة ظاهركم وتاطيك والين تتالكالمين عنه وركعة يناكف بكنا وذودعا كندعلى وكالتانا والعاقد كاوعناس كاخوى كمزنفد باشذكه مذكور شودانشأ الله تعرد زريادت عرف فين بالدي رددوم المناعث المناحية عن المسائد عن الما دنمها الكه دفع أونا أدنه شميس اب آلكه واردشد انصادق عزى فكانا رشكه عُنُس ظَاعَلَتُهُ السَّلَامُ وزعمِنا والوَّنَا فُوا مِعْلَا تُسْفِيهِ انشفكار بدناشه والمانكان فانم فون ويناليكه

مِنَ الأَوْصِيّاءِ فَأَعْدَدُفِي الدُّعَاءِ وَمَعْ النَّصْوُ وَيُدَكُّمُ فَيْدَا منك ليستنفذ عبادك من الجه الترفيق الصّالالة وَفَاد كأذر عليند من عَرَّةُ الدُّيْ الْحَيَّا وَعَلَى مُنَ الاُرْدُلِ الْمُدَّ وَشَرَى أَخِرَتُهُ اللَّهِينَ الأَوْكُنُ وَتَعْظَرُ مَنْ وَتُرْدُ فَالْهُ هَوْلُمُ فأنخظ نبيك واطاء منعادك أطالشقاق والفاة وحَلَّهُ الأَوْزَا بِالنَّسْتُوجِينَ لِلنَّا رِنْعَا مَدُنَّمُ فِلْ صَابِرً لختيبًا حُقّ شيك في طاعتيك د شار استيني حريم اللهم فَالْعَنْهُ وْلَعْنًا وَيُلِدُّ وَعَدَّنِهُ وْعَذَا لِمَّا لِينِمَّا السَّالَامُ عَلَيْكِ يابن دسولالسلكم عليك يابن سيدالان صاراته أنك آمين الله وابن إسن وعشت سعيدًا ومَصَنتُ مَدارًا وَمُتَ فَقِينًا مَظُلُومًا شَهِنِكًا وَاللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُؤْمًا وَعُلَّا اللَّهُ مُؤْمًا وَعُلَّ كَالْمُ مُنْ خُذُ لَكَ كَمْعَنِوْ لِمِنْ قَتْلُكُ كَاتْهُمُ لَا لَكُ كَالْمُعُدُ اللَّهِ وَفَيْتَ بِعَهٰ إِللَّهِ وَحَاهَدَت فَيْسَمْلُهُ حَجَّا تَاكَ الْمَانُ فُلْعَنَ اللَّهُ مُنْ قَدُلُكَ وَلَعَرَاللَّهُ أُمَّةً مُعِمَّتُ بِذَالِكَ مُرْضِيْتُ بِهِ ٱللَّهُ عُرِالِيُّ الشَّهِ لِمُكَ آتِنَ وَلِيُّ لِمِنْ وَالا ا وَعَلَمُ لَنَهُ عَادًا الم بن آفت والحق يما بن رسلول منه الشهداد الك فور وافع لالله القاعة والانطام الطاع ولنغيثك أكاملية أيفا فصلصلطب

ن د قراؤ مقابل ان دُوي خود لا يويا في وبعددان قله لاسان مردفي انها يخود وهونين لايدكرددم زبارة حنين عركاه زيارت كفا زنزديك بيضاد تكسيكون والسلام عَلَيْك كاانن تَوْلُاللَّهِ السَّالَا لَمُ عَلَيْكَ فِالنِّي خَاتَرًا لَيْتِينَ السَّالَا فُعَلَيْكًا إِنَّ سيدالل سالم السالا أعلنك الان سيدالوسين السكة علنات نااتا عنداس السكاكم عليك اليما المحتين بن عَلَيْ لِسَّالَامُ عَلَيْكَ يَانَ قَاطِمَهُ سَيِّدَةِ بِيِّنَّاءِ العَالِيْنَ السَّالَّامْ عَلَيْكَ يَاوَلَيْ شَوْوَابْنُ وَلِيُّوالسَّالُامْ عَلَيْكُ ياضغ لله وان صفيه الملام علنك الحجة الله وان فَعْتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُ فَالْحَيْمَ لِللَّهِ وَانْ يَحِينِهِ السَّالُونُ عَلَيْكَ يُا سَفِيرًا لَهِ وَابْنِ سَفِينِ السَّالَامُ عَلَيْكَ يَا خَازِقَ الكِاَ عِلْسُظُوْرِالسَّلَامُ عَلَيْكَ لِا مَا مِثَالِقُوْنَ مَرَّالًا قَالِنَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آمِنِينَ الرَّضِ السَّلَامُ عَلَيْكَ لاشترنك الفران الستكذم علنك لاعثق كالذي السلكا عَلَنْكَ إِلَّا لَحِكَمَةِ رَبِّ الْعَالَمُنَ السَّلَامُ عَلَنْكَ لاعنية علم الله السلام علنك بالتوضع بزالتواسكالام

مزويست انطادة عركد عن سراعتن المالا شكيرا كاحت ميكن حاص العليه القلاء فرد ووكان نه فرودجه جناشه برنثاليا بن فارند منكينا فيلاد وفر كنت مرفودا بازيادت متكفه زهما الكنت كاهمتنو فرود حد بعاشه بنه كالمائنة الكه مرفعال وتعادات عُنْ وَالْمُوالِمُونِ مِنْ عَمْلُمُ وَمِنْ اللَّهِ الْمُوالِمُونِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللَّهِ اللَّا منكنتك العكناية وديارت سكتعافظ ونازنها ستنه جيت الزقايا لليرانك وثارت فيكن فيسان اعلنه الكلام فروويكا يكنت خانص فعاى توبادستانها محكين مة فرح بسيا صت بش فرق د عام مرنا لا يام خود مين ملتفت شويعانب الاست وجب بن ما ارترجو باعظ ما المان كان قرو كوالسَّالَة في علينات الماتاعنيالله التالام عليك وتختفا اللووتكافر الكافياكة شناذل وفاذلكت وينه دخيات بغدان غشل ودوان قدة اور وعقبله وسلام كرينهم حَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهِ وَفَاطِرُ وَامَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّالَا وُطِّلْنِ كن بخصت دخول عوى كد كذشت و داخل شرويا

Year's?

فسلخفله الم

وَعَنْ حَدِيكَ مَا وَعَنُ أَبِيكَ أَمِيرُ الْوُسِينَ وَعَنْ أَحِيكَ الحسن ونصغت وجاهدت في ينارتبك وعيد تالله كْلِصًا حَتَى أَتَاكَ أَلِيَتَانُ فَحَرَاكَ اللَّهُ خَنرَجُرًا وِالسَّابِقِينَ وَصَالِهُ عُلَناكَ وَسُلِمُ اللَّهُ مُصَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللَّهُ مُصَلَّمَ عَلَيْ عَدَالَةٍ عُد وَصَلَ عَا المُستَن لَظُلُومِ الشَّهُ يدالرَّ شندتينل العنزات واستراكك زبات صلاة فاستدفاكتة المباككة تضعدا ولاا والمنافذا خرقا المصلما صلما عَلَ إِحَدُ مِنْ إِنْ يَا فِيكَ الْمُسْكِينَ فِاللَّهُ الْعَالَمُنْ عَلَيْهِ الْعَالَمُنْ عَلَيْهِ ين بنوس قبر لا وزايا را كان على ان الحداد الم وعثاس لا بخوى عالدون ادت عفانتاء الله تعرف المناف والمائة والمائة المائة المائة ودرمفتم ودرستم تحث ورفتن عشامنا يشان المازيارت يغنصلع تروفاطمروعلى وائتاريعه كدربقيع اندين كذشت ذكران وأتانيا رتكافي عرق عوادع سرحون الادهكي ويادن انشانوان نزدنك سركلنك ن بخصت دخول لاغوى كه كنشت ينرجون داخلشوى باستخد تبكاظ عَلَيْكَ لِمَا ثَمَا مَا تَوَانِنَ ثَالِهِ فَالْوَقِيْ لِمَوْتِوْرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ لاَ زَوَاحِ الَّيْنَ حَلَّتْ مِنَنَّا يُكَ وَٱنَا خَنْدِيرَ خَلِكُ بِأَنَّيَّ قاتى وتفنى ياا باعنيالله لقدعظت المصنية وحكت الزَّنِيَّةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَىجَيْعِ الْاِسْلَامُ فَلَعَنَّ اللهُ أَمَّرًا لَسَّهُ استاس لظُّلْم فَالْجَوْدِ عَلَيْكُ مَا الْمِيْلِيةِ وَلَعْنَ اللَّهُ الْمُدَّا دَفَعَتُكُ رِينَ مُقَامِكُم وا دَالتَكُوْعَنْ رَاتِكُ اللَّهُ كُلُ الِّتِي رَبُّكُمْ اللَّهُ فَيْهَا بِإِنِّي لَنْتَ وَأَخِي وَنَعَسْنِي لِالْبَاعِبْدالِيَّهِ لقيافنغ تأيليما وكالطأة العزين اظلة العالمة وَيُكَنُّكُ عُمُ النَّمَّاءُ وَالأرْضُ وَيُكَّانَ الْحِنَّانِ وَالْبَرِّوَالْجُرُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ عَدَدَمًا فِي عِلْمُ اللَّهِ لَيِّنْكَ دَاعِ اللَّهِ إِنَّكَانَ لَمْ يُعْنِكُ لِدُونُ وَلَا مُنْ الْمِينَا لِمُنْكُ وَلِينًا فِي الْمُنْكُ أَنْسَتُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَقَدُهُ آجَا بَكَ سَمَعِي فَقَلْنِي وَبَصَرَى شَخَانَ تَمَثَاإِنَ كَا زَفَيْهُ وتبنا لمععولا أشهذانك ظاهر الطفط فين طفرطا مرفظه طَعْنُ وَقُلْعُ إِنَّ إِلَيْهِ الْمِلْادُ وَظَهْرَتُ ٱلْطَالِنَةَ فَهَاوَ طَلْمُ يَرَيثُكُ أَشْهِ مَذَا لَكَ آمْتِهَ بِالْعِيظِ وَالْعَلْلُ وَيَعْتَ النميا فاتك صادق صنف صدقت فها دعزتالنه كَأَنَّكَ كَأَرَاسَ فِي الأرضِ وَالشَّهُ وَأَنَّكَ قَدْ مَلَّفَ عَمَّا لله

الإمام النَّع النَّع وَلَتْجَمَّاتَ عَلَى مَنْ فَوْقِ الْأَرْضِ وَمَنْ تَعَلَّمُ الرَّى الصِّدِ نِقِ النَّهُ يُعِمِّدُ أَكُمْ مُ تَامِيٌّ ذَكِيَّةً مُلارك مُّ مقاصلة مُثرًا دِمَةً مُتوارِدُتًا كَا فَضَلْهَا صَلَيْنَ عَلَا عَدِينَ أَفِلْنَا يُكَ بِسُولُ رَضِعَتُ زِلَارِتُ كِلَارِقَ بكؤد دوداع افقة الستلام عليات يا وليَّ اللهُ وَيُعَدُّ الله وَيُركَ اللَّهُ \* لا عَمَالُهُ الْحُوالِمَ المَعْ دَمِنَ وَلِا رَقِيا إن مَنكَ وَخُمَّتكَ عَلَى قَلْمَكَ وَاجْمَعْنَى وَاكَّا وَوَجَمُّنَّكَ والخشارية تقال وفيزيدة كالشهمكا والمستلحين وخشن الْمُلْكِ وَفَيْقًا وَاسْتَعْ وَعُلْكُ اللَّهُ وَاسْتَوْعِيْكَ وَأَفْرًا لَا علنك الشالا فالمتاباية وبالرسول ويتاجئت بوحدلك عليندا للهذة فأكتنام القامين الماعنك يلين عَلَيْهِ السَّالِسُ عِنْدُلُونَ الرَّايِ زِيلِ مِنَا الشَّانِ وَيُوشَ للاس باك واستينان بكن جناعة كذنت دونيا ينعنب كالعتر وخون ذاخل شوي بكن رثوى خل ذيجانب راديا يشان وبكردان قبله دابرميان شابناي وصندنا تكسر بكؤوبكوالسّلا مُعَلَيْكُ مَا لِالْجَمَّالَةِ السَّالَامُ عَلَيْكُمُ مَا لِمَا فَوْرَعَالِمَهُ فَكُلُّمُ مِنْ الْأَفْظِلَ لِلَّهُمُ

عردنطالتي غسلكرد الاشي ومقا بالاندادي خوذرا برويا فوبكؤ السالام علناك اانوراه فظلتات الانض أغمذا تك قذ لتنتع المقياحلة وَحَفَظتَ مَا اسْتُوْدِعْتَ وَخَلَلْتَ حَلَالَ للَّهِ وَحَرَّمْتَ حَامَ اللَّهُ وَأَقَدُتُ خُدُوْدَاللَّهِ وَتُلَوِّنُ كَتَامَ اللَّهِ وَمُنَّا عَلَيْلاَ ذَكُولُهُ جَنْكِ سِّو نُحْتَسِيًّا حَقًّا قَالَ الْيَقِينُ مَأْتَوْلِهُ الماس والنك من اعماراك سنتبضرا بالمدك لد فالد عَلَيْهِ عَالِمًا بِعَالُولَةٍ مَنْ عَالَمُكُ فَا شَعْمَ لِي عَنْدَتِكِ تَمْكِ مِنْ بِوُسِيْنِهُ أَوْلَا وَمَا خَالِفَ وَاسْتَةَ دُوي نابران وبكرد باين مرافعان السَّالامْ مبكوالسَّلامُ عَلَيْكَ لِاحْجَةَ اللَّهِ فَا رَضِهُ وَسَمَّالُهُ يشد ويكعث زيار فديك تارود غاكن بغداز كموج بآغه مذكور شدد تعقب دلادت عاشو كاينر نيان كن فواد ناع باين طريق وبحثود ندعاي نيانة انشان عَلَيْهِ السَّالا مُراغبه كذشت دن ثلا رنت بقيع امًا تَصَافِلُ لِيَّالِمُ رَبِينَ بَكُودُرُ وَلِمَا وَسَاوُ بَعِنَا نَعْسُلُ والمنينان اللف وصل على على ابن مؤسى الرضا الرفي

اكريارت ازتزالت الشدعد بالانتداك بمراك السَّالَامُ عَلَيْكَ يَا عَلَيْفَةَ اللَّهِ وَعَلِيْفَهُ الْكُولِيَةِ فِي السَّلامُ عَلَيْكَ لِا وَحِيَّ الأَوْصِيَّا وَأَلْمَا صِينِيَّ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَا وَظُالَ مَنَ وَدَيِّ لَمَّا لَيْنِي السَّالُا مُ عَلَيْكُ إِنَّ علىم النَّبيِّن السَّلامُ عَلَيْكَ لِمَا يَقِيَّةُ اللَّهِ مِنَ الصَّفَقَةِ المنتجنين السلام عليات فان الأنوا والزاح والتالة عَلَيْكَ يَانِيَ الْأَيَّاتِ الْبَاحِ الْبَاحِيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَانِيَ الْمَالِحَةِ الطَّا هِمْ السَّلَامُ عَلَىٰكَ إِلْمُعَدُقَ الْعُلُومِ السَّويَةِ يَ الأسرارالة كابئة السالام عليك كالإلط شوالذ فيكلي الأسنذا الالام عليك يا عينال ما الذي بن كالتعين عَلَكَ السَّالَامُ عَلَيْكَ كِلِينَ شُوِّرٌ كُوف فَ عَلَادَة الْفَعَى التلام عكنك لا في كالله الذي لا يُطلق التكلم عليك الاختة السراكين لا تخفي السّالام علنات الاختة السوالان وَقِ النَّمَا وِالسَّالَ مُعَلِّلُ مُن عَرُونُ اللَّهُ اللّ يعض عونيرالق المفاخفاة فؤفها اشفدالك الحا عَلَى مَنْ مَضِي وَمَنْ بَعِنَى وَلَنَّ حَمَلَكُ فَهُمْ الْعَالِمُونَ وَاوْلِيَّلُكُ المَّا الْعَالَمُ وَالْعَلَا مُلْكَ اللهُ الْعُلِيدُونَ وَالْكَ خَارِثُ

المان حُقَة إِنَّ الدِّلْمُ حَمَالٌ إِنَّ لَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّ بالمنفابكا فراباك فراقا بحققالا تنفأه المطاللا الطَّلَمُ الشُّلُ لللهُ وَقِي وَوَيْكُمُ النَّالَةُ عَلَيْهُ وَوَيْكُمُ النَّالْفُ عَمَّا النَّفْعَ المُطْعِينَ وَالْكُلِّ الصَّالُقُ عَلِيْعَدِ وَالدِ وَانْتِي زُقَيْ شَمَّا عَنْ عَلَيْ مَا وَلاَثْمَ قَ يَّقْ وَكُنْكُمْ وَكُلْ تَلْنُونِ فَكُمُ مَا وَخُوْلًا كَأَلَمُ الصَّالِحُونَ فلا يحتله الخرانسة بسن نا رتكا وعشر في معد فالعدا بيني وبنه كالحناد يرخمته سرهاد وفرزل وسيفتا ناست وجب نااز دويم هزد وفيز ويزدارسرورك اللها والنون فيه في وتوفي على الله للمن المناز على المناسمة المناسمة المناسمة المناسمة المناسمة سنم والأجزين وضاعف عليم العكاجا الاليد والعطافي قَدِينُ اللَّهُ مُ يَعَلَظُ مَ وَلِيْكَ وَابْنِ وَلِيْكَ وَاجْمَا وَمِنَاكَ وَاجْمَا وَمِنَاكَ فرجهن فالنختم الراجين بنوا نتراى هزاما مي دوركعة غانكنار غوي كدون بارت عاشؤ زاكن شناس وذاعكن ايشائرا بآنجه كذشت دززيان بقيع المانة وتفخذ عقلي لشادم س كوبغدا زغسل استينان درخالي عدرد يبردا باستاد الاش

العالمين فكوتظا وكت الأهور وتاكدت الاغصا ولوازفة الايتيناكك إلا عُيَّادٌ عَلَيْكَ الْا تَوَكْ عَلَا وَالْمَا دُاوَ لِنْهُ فِي لِدُ إِلَّا مُّن تَعَا وَاسْتِظَامًا مِينَ مُدَيْكَ فَأَيْدِكَ عَلَيْن وَمَا لِيُ وَوَلِهِ فِي وَاهْلِي وَجَهْعِ مَا حَوَّلِنِي رَبِي وَمَّرَفَّنَا لِجَمَالِهِ فَ يَنْ يَدُنِكَ وَالتَّصَرُّفِي بِلِنَ أَمْرِكَ وَتَهَيْكَ يَا يَوْلا يَ قَالِهُ دَّاعَيْدُكَ مُتَصَرِّفٌ بَيْنَ ٱمْرِكَ مَنْهَيْكَ ٱدْجُوا بِطَاعَتِكَ مُثْلًا يِّنَ يَدِيْكُ وَيِوَكُا يَتِكَ السَّعَادَ ءُوَالنَّنُ ذُلَهُ بِكَ وَالنَّوْ الموت وَبْلُ للهُ وَالدُوَا وَالْفِي الْوَرِينَ وَالْمِ اللَّهِ وَمِلْمَا لِللَّهِ وَالْمِ اللَّمَا مُنْ الْمَالِقُومَا سَكُلُهُ \* آنَ يُصْلَىٰ عَلَى خُسَمَةٍ وَالِلْحُدُ وَانْ يَعْمَلُهُ كُنَّ وَظُمُونُ لِكُ وَرَجْعَهُ فِي آيًا مِكَ لاَ يُلْوَمِنُ طَاعَتْكَ مُرادى وَاشْفِهِ وَإِنَّا عِلَا عِلْمَ فُوادِي مُولًا يَ وَقَفْتُ لَهُ نالتك موقف الخاطين الكادمين الحائين منعقاب رَبِّ العَالِينِ وَقَدِ الْخَلَتْ عَلَيْهُ عَاعَتِكَ وَرَحَوْتُ مُوالِالَّةِ وَمُعَنَّا عَدَانَ عَوَدُ وَإِنْ وَلَلْ فَكُونَ إِلَيْكَ الْمُولِاتِ الْمُولِاتِ غِندَ يَحْفُنُوا مَلِهِ وَاسْلَالِهُ عُفْرَانَ زَكِلِهِ فَعَدُهُ عَلَقَ عِنْلِكُ وتمتنك ولاتك وتتزامنا فتايك اللفة صلاعل

بِكَ لِلسَّالِ فِي إِمَّا مَا وَعَلِيًّا وَثُن فِيمًا لَا أَنِني بِكَ مَدًّا وَكَا أَعْنُ مِنْ وْ وْنِلِكَ وَلِكُمَّا الْفُهِدُ أَنْكَ أَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل فَآنٌ وَعَدَاشَهِ فَيْكَ حَقُّ كِآرَتُهُ كَ لِطُوْلِ الْفَيْنَةُ وَفَيْ الْأَمْدُ ولاأغيرام من حدك وحداك وحدايك المنتظامة لِأِيَا بِكِ أَنْتَ الصَّافِعُ الَّهِ فِي لَا ثُنَّا لَهُ كَالْوَ لِيَّ الَّذِي لَا ثُمَّا فَخَرَكَ اللهُ لِتَصْمَقُ الدِّن وَاعْزا وَالْوُسْنَانَ وَالْأَيْتَالِم مِنَ الدِّين للله على المنه ا وكالافعال وتضعفا كمستاك وأفكالتياك فأنكاد بقلايقك فاغترف بإمالتك فالمشاف أغماله وصدقت الفواللا وتضعف عسكا شاويخت سينا شاؤكمن عداعن والإيتك ومجدم فيك والمشدد ليك فنهك اكدات عَلَى مَنْ إِلَا النَّالِ وَلَا يَعْبَلُهُ عُلاًّ وَلَوْ يُعِيِّدُهُ مِنْ مَالْعَلَمْةُ وَكُلُ عَالَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَل أَنَّ مَقَالِيٰ هٰمَاظَا مِرْ مُكَاطِنِهِ وَسِنْ كَعَلَدُ بَيْتِهِ وَإِنْ لَلْمُالِدُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَهُوَعَمْ يَعَالِينَكَ وَمُنَّا قَلَدُمُكَ الْخَالَةُ الْفَالْتَ لَكُمَّا الِدِينَ وَيَعْلَقُ مِنْ الْمُتَّعِينَ وَعِنْ الْوَتِونِينَ وَيِذَالِكَ الْمِرْخُونَةِ

نعلجله

الزام والثوران إمرات المرعلى فيراظ المع وبنيالتمام استلالم على بنيع الآيتام ونضرة الأيلم الشلام علميلا الضَّمْصَام وَفَلا قِ الْمَالِمِ السَّلِّم عَلَى الدِّينِ الْمَا فَوْرِقَ الْمَابِ التنطوراك الام على تتية في الدو وتحجيه على عباده المنتعمالينه تعارنك الانتياء كالمينتوجي دا الا الأضينيا والوثي على ليترق الوك للائتم السّالة مُعلى المَهُ دِي اللَّذِي وَعَمَّا اللَّهُ بِإِلْكَ لِمُ وَيَأْمُ إِلاَّ السَّعَثُ وَكُلًّا برالانع قسطًا وَعَذَلًا مُكُنَّ لَهُ وَيَخِلَهُ مَا وَعَمَالُونِينِ أَتْهُدُ لِامْوَا يَالَكُ وَالْإِعْرَانُ لَا لِأَنْكُ أَلَّهُ فَالْحِنَّا مِنْ فَالْحَالِمُ اللَّهِ فالمتوة التناك تفريعن الاشفاد أستك التلاي آن تَمُالَا لَهُ مَثَارِكَ وَتَعَالَىٰ فِي صَلَاحٍ مَا فِي وَتَصَادِ كُوالِعِي وَغُفْرًا وذا نولي وَالأَخِذ بددي الله ويني وديا فاختاخ ولإخواني الوثينين فالمؤنينات إنرعنو كتعم بسدوازد ، ركعت تمازيفاته وتوحديك فارو بغدازهز فرودعت زارة ببرز فالع بكؤو فمفاكن بغدازان بآخه درعقت دويك عن زيارت عاشو كذشت سنم ديرازان وكعات برايا في عليه السَّلامُ

لخد قالغة وأظهرك إمنة فاعله غوتروانض عل عَلَيْ وَعَلَاقِكَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ع فأظفن المتك التامة ومينك الذي فالضك الْعَايْفَ ٱلْمُرَقِّبِ ٱللَّهِ مِّالْفَيْنَ مُصَمَّا عِنْهِا وَافْعُ لَهُ فَيْعًا يَسْيِرًا اللَّهُ وَاعِنْ الدِّينَ بَعْدَ الْحُولِ وَأَطْلِعْ بِإِنَّقَ بَعْدَ الأفؤل فأجل بالظلمة واكثف بالفيقة اللفيقة أين براليلاد قامد براتينا كاللهة الملابرالارض فنطأ ومنكا كالمائت عودا وظلاا المالام علنات الواللة الدولوليك الذغول المرتان متاوات المتوات المتوات وعَلَالْمَا يَكَ الطَّا مِنْ وَرُحَمُّ اللَّهِ وَيَكَالَمُ يَسْكُود رَقَيْ نزول سردابالسّلام عَلَاكَة الحِدِيدِ وَالْعَالِمِ الَّذِي عَلَّهُ كايتية النقلام على في المؤنسان عَمْدِمُ لِكَا فَرِنَ السَّالَةُ عَلَى مُهْدِى الْأُمْتِيرِ وَجَامِعِ الْكِلْمِ السَّالَ مُعَلَّخُلْفِ السُّلُفِ وَصَاحِبِ لِشَّرَفِ السَّلَا لُمُ عَلَىٰ حُجَّةِ ٱلْعَبِلُ دِوَكُلِيمَ المقنطودال الكام على عن الأوليّاء ومن لا الأعمّا إلكام عَلَى فَا دِثِ الْأَنْبِيِّ الدِينَاءِ وَخَارِةِ الْأَوْصِيَّاءِ السَّلَامُ عَالِلْقًا لَهِ النظرة الناليب الشتراك كم على الشغيات الجرانت

であるが

TE CENTRAN

الم المام ال

عَلَى خَلْقِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِإِنْ وَسُولِ لِلَّهِ السَّالَةُ مُعَلِّكَ } لْمَانِيَ عَلَّا لْمُرْتَصَعَى السَّلَامُ عَلَيْكَ لِمَانِيَّ قَاطِمَةُ الزَّهْ إِلَيْهُمْ أَنَّكَ أَقَلْتُ الصَّلَقَ وَأَتَيْتُ الزَّكِيَّةُ وَأَمْرُتُ بِإِلْمُونَ وَنَهُيْتَ عِنِ الْمُنْكِرِوَجَا هَدْتَ فِي سَبِيلِ للْهِ حَمَّى آثالًا اليقين فصكل لله عليك حيًّا ومَتِيتًا سِن الجان الت دُوي مُا برقروب وآشهدُ الله عَلَى بَيْنَة مِن دَيْك جُتُكَ مُعَرُّ بِالدَّنُونِ لِيَشْفَعُ لِيعِنْدَ رَبِّكَ البِنَ رَسُولِ لِللَّهِ بن سلام كن بائة عليفي السَّالام بنامها يايشان لك يك وبجوانه كذاتك لحجة الله فَاكَ يَعْفِي اللَّهُ فَا عِنْدُكَ مِنْ اللَّهِ عَنْدُكَ أَنْ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْدُرَيْكِ إِنَّكَ آنْتَ الثَّا مِدْسَ نِلَارِثُ كُنَّ أَنْ قَالِنَّا مِنْ اللَّهِ فِي كه كذشت د كا قال حب بين زيا دي كان على اللهية وشهذا وعياس المآنجه منذكور منيشود درريارت عرضانشآء الله تعالى سرد وركعت نمان كذا ودريالين الووبكوبغدا زان آنحه كذشت درزيارت عاشو زيارت شب فطرور وزفظ فركسين لاع ين بحقاقاد انغشل واستبدا فاكرونيا وحازيزديك للشلعة

وذلارت نبرشعبا وستتعاشت تمهشنن فاعلن والسكاكم درش وروزان بالخه نؤد باشتكميا بدو يمين سُنْتُ اسْت نِلَا رِئْتُمُدى دِيانَ نُونِ غُوى كُمُ كَذَشْت نهركه متولد شان آغضرت داران شب س كواتيه مرونست ازصاد فتربغلانق لعاسينان وصدلان تكيم العَدُ فِي العَلَى العَظِيم السَّالا مُ عَلَيْكَ الْهُمَّ العَدُالُ العَدْلُ العَدْلُ العَدْلُ ا الصَّالِ الزَّكِيُّ الْحِيمُكَ شَهَادَةً مِنْ لَكَ ثُقَرِّمَى البِّكَ فَي يوم شَفاعتيك الشفك الك فتيلت وللاقت بالرجاي حَيَّا فِكَ حَيْدَتُ ثُلُونَ شِنْعَتِكَ وَيَضِيَّا وَ نُوْرِكَ أَمْتُكُ الطَّالِبُونَ النِّكَ وَاشْهَدُ الْكَ نُورَا سَّدَاللَّهُ وَالْمَدَاللَّهُ وَالْمَاللَّةِ وَالْمَا وَلا يُطْفَا آمَدًا كَا تُلْكَ وَجُهُ اللَّهِ الَّذِي لَوْ يَفْلُكَ وَلا يُمَالُو البيا والشهدان منوالشنتر تزاك وهنا الاتها ويها وَهٰمَا الصَّرَعُ مَضَرَعُ بِينِكَ لا ذَلِيلٌ وَاللَّهُ مُعْرِكَ وَلا مَغْلُونُ وَاللَّهِ وَالْمِرْكَ عَلَىٰ شَهَادَةً لِمُعْتَدَكَ لَيْ وَمُ قبض فأوجى عضرنك والشلام عكنك وزخة الله وتكأ سنب فاتغه رويسان فادية التلام علنا بالباعبالة المتلاط عليك بالحقالة فانضبطاند

150%

الله تخلصًا حَتَّى أَمَّاكَ أَلِيَعِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَهُ الله وبركاة السرب ونيراغه مرونيت انصادق السُّلَكُمْ عَلَيْكَ يَا إِنْ دَسُوْلِ اللَّهِ السَّلَامْ عَلَيْكَ يَا بْنَ أبيرًا لْوُسِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَهُ آبًا عَبْدِاللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاسَيْدَشِياتِ آخْلِ الْحَنَّةِ وَدَحَمَّ اللَّهُ وَرَكَانُونًا مَنْ يضاهُ يضَى الرَّحْنُ وَمَعْفُطُ الرَّحْنُ السَّلَاءُ عَلَيْكَ ثَلَّا الله وَتُحْبَةُ اللَّهِ وَالْمَا بَاللَّهِ وَالدَّلِينَ لَ عَلَّى اللَّهِ وَالدَّاعِيْ الْمِاللَّهِ كُمْ لَا أَنْكَ قَلْ حَلَّكَ خَلالًا للَّهِ وَحَرَّمْتُ حَرَّامُ اللَّهِ وَقَتْ الصَّلْقُ وَأَتَيْتُ الزَّكَاقَ وَآمَرَتَ بِالْعَرُونِ وَنَهَيْتَعَنِّ المأنك رؤد عون الماسينيان بالحوائد والموعظة الحسنة آشهال ألك ومن وللكعك شهكا وأخيا أعند دَيْكُ مُثْرُدُ قُوْنَ أَنْهَدُانَ كَاتِلَكَ فِالنَّارِ عَا مِيْلِاللَّهُ عِزَّوَحِلَّ إِلْبَرَاءَةِ مِنَّنْ فَتَلَكَ وَمِنْ قَاتِلَكُ وَشَايَعُ عَلَيْهَاكُ وَعِنْ جَمْ عَلَيْكَ وَعِنْ مِعْ صَوْتَكَ قَلَ يَعْنَكَ يَالْيُنْفِي كَنْ مَعَكَ فَا فَوْزُ فَوْزًا عَظِيمًا بِسَرِدُو عِقْبًا فَعَادَهُ بنوس تزاوي والسَّم عُلَيْكَ لا وَلِيَّا اللَّهِ وَحَبْيَةً لَهُ نيارت صفركيكه شت سود وأكعت غاز ديارت كمنادة

الْمِرْكِيرًا وَالْحُدُيْةِ كُنْرًا وَلْمُعَالَ اللَّهِ لِكُنَّ وَالْصِلْلَّا فأتخذية الفزذ القندا أكابيالا حَالَا تَعَالَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ أكينًا إن الذي لف تطول مراكز ريانٌ مؤلاي ماخسانه وللزيخ لمن غنان يا كترتمن فأعا ولاعن ذعيه منذ فؤعا تراتلو ومتخ ين واخل فو فيانست بالراك بالمشوع وكريد وتضرغ وبكواتغه مزوئيستا زطاد قاعز وآن اننست كربابست بردن وبكوالسَّالا مُ عَلَيْكَ يَا وَالدِثَ الْدَرْصَافِيَّةً المعالسّة عليك يا وايت فؤج تعالمة السّادة علنك يا وَا رِتَ إِنْ فِي حَلِينَالِلَهُ السَّالَامُ عَلَيْكَ مَا وَارْتُمُوعِلَى يجى الله استلام علينك يا وارية عينلى دوج الله الشلام عَلَيْكَ يَا وَا رِحْ نُحِدُّ سَيْدِ وَمُثْلُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا وَأَ عَلَىٰ مَنِرَ ٱلْوُسِنَانِ وَخَنْرَ الْوَصِيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ لَا وَاقْ اخية الحسن الزكي الكا مرالرضي السلام علنات الميااكي الْبَارِّ النَِّقِ السَّلَامُ عَلَيْنَاتَ وَعَلَى الْأَدْوَاجِ الْيَقْ حَلَّتُ بِفِنَا يُكَ وَآنَا اخْتُ بِخِاكَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَالِلَكُ العَافِينَ بِكِ السُّلِّمُ الشَّمَةُ اللَّهُ مَنْ المُّنْ السَّلَّمُ وَالمَّدَّةُ وَالمَّدَّةُ وَالمَّدَّةُ الأكاوة فامرت بالغزوف وتفتنت عزالنكر وعكدت

بزيارتك وسقيل في فصل ك بيل واب سرا وعملة وبكوالنكلام علنك لاؤارت أدم صفوة اللهاللم عَلَيْكُ مَا وَارْتُ نُوْجِ لَقِي اللَّهِ السَّالُا مُعَلَيْكُ يَا وَارِجَ الماسير خليل لله السَّلَا لَمُ عَلَيْكُ لَا وَارِتُ مُوسَّعُكُلِمُ الم السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَإِن عَمِينَى دُوجِ اللَّهِ السَّلَامُ السَّلَاءُ عَلَيْكَ لِا وَان عَنْ صَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّحَالِيُّ السَّلَامُ عَلَىٰكَ يَا عَلَىٰ السَّالَ وَمُعَلِّمُ السَّلَامُ عَلَىٰكَ النَّ فِي الْفُصْطَاعِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَالِنَ عَلَى الْأَرْضَعَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَائِنَ فَاظِرُ الزَّهْ إِلا السَّلَامْ عَلَيْكَ يَا اِن خَلْعِيَّةً الكُبْرَآ والسَّلَامُ عَلَيْكَ مَا قَارَاتُهِ وَابْنَ ثَلِيهِ وَالْوَثَلِكُونَ الشهدالك قذاقت الصّلقة كأتنت الزَّك ومّ كَامُرَةً بالغراوف وكفنت عوالنكر واطغنت المتحقاتاك اليَعْنِينُ فَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً قَلَلْتُكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتُك فلعراطه أتذه يمعت بالات فرضيت بالاعزلاي لاآباعب الساشه أللة ومالا يصعيد والمالية والمالية والناف مُولِينٌ وَبِأَ مَا يُكُونُونُ وَيَشَرَالِعِ بِنِينَ وَخَوَا يَلْمُعَلَى ا فَصَلُوا لِهُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُّهُ وَعَلَّمْ إِنْ وَاحِكُمْ وَأَجْمَا وَكُلُونَ

وبكؤنه دازان آنجه درزال رفت عاشؤ كذشت س زاره كنعلي بن حُسنين وشهَ لما وعبّاس لا بآنجه مي يدا دُسُالِيّهُ تعالى د زنارت عزمه قامًا زمادت شيعزته ودوراته وزيارت شبعيداضي وروزان سريك وبغداز فسل وَاسْتِينَانِ الْكُرُونِيْ نَانِدُ الْمُرْدِيْكِ الْمُشْاكِرُكِيرًا وَالْهُذُونِيكُتُمُّ وَالْمُعْالِطَةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِ الللَّهِل مَمَّا تَالِمُكُا وَمَاكِ يُالتَفْتُدى لَوْلا أَنْ مَلَا مَّا اللَّهُ سَلَّا كنه وفنن والله على والدوائدة وبكول الله وملافكت وانبيا يولشله والصالحان من عااد وعيا خَلْقِهُ وَرَخْتُ اللَّهِ وَمَرَكَا ثُرُ عَلَيْهُ وَاصْلَيْتِهِ وَعَلَيْكَ يَا مَوْلًا يَ الشَّهَيْدِ الظَّلَقُ مِ لَعَرَاتُكُ قَاتَالَتَ وَخَاذَ لِكَثَرَاتُهُ الاستعرق جَلَ فع أمر في أفعالهم ومن شعايع ووضي وَأَشْهَا لُوانَّهُمْ كُمَّا رُشْرِكُونَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُمْ مَلَّهُ بس بكوات لانم علنك لاآماعت القوات لانم علنة ياان كشول شوغندك وان عندك وان امتك كالخاخ لِوَلِيْكَ الْعَادِ عَلِمَهُ وَكَالسَّمَا وَيَشْهَدُكُ وَيُقَرِّفُ النك يتضدك الكذية الذي علان لولاتيك في

برالاي تعبرا فتأده بوس تزاويك والشلام عليات يا وَلِيَّا شَوِوَا بِنَ وَلِيْهِ لِقَدْعُظَمَّتِ الطِّيْبَةُ وَحَبَّمُ الرَّبِّيِّةِ يك عَلَيْنًا وَعَلَا جَيْعِ الْمُنْ الْمُنْ فَلَعَرًا شَعَالُمَّةٌ قَتَلْتُكَ فأبرا إلاالله والنك منهم يستبالين افد ودف عن نمان عنارس معان شمكا وبخوالسًا لأمُ عَلَيْكُمْ الآلاكة الله وَإِحَادُ إِلا السَّالَا لَمْ عَلَيْكُ مُ الْأَلْفَيْنَا وَ الله وَلَوْ قُدَارَ أَالسَّلَامُ عَلَيْكُ مَنْ الْضَاكُّ اللَّهِ وَانْصَادَ نبته والنصارام بلاؤمنان وانصار الحين والحسان علم السَّلَامْ مِأَ فِي النَّهُ وَالْمِي طِينَهُ وَطَابَتِ الأرضِ لَّتَ فَهُا دَ فَنَاتُمْ وَفَرْ إِذْ فَوَرَّا عَظِمًا فَاللِّيَّةُ فَكُنَّ مَعَكُمُ وَأَلْقُ معكنم وبكؤد نوداء انشان السلام عليك وزفنا الله وَيَكَافُوْ اللَّهُ وَلا تَعْمَلُهُ الْحِالْمَ فَعَلَمُ الْحِالْمَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا تُعْلَيْكُ مَاسْرِكُوْمُ مَعُمْ فِي مَا عُطَتُهُ مُ عَلَيْظُمْ تَهِيمُ الْعَظِيدُ وَنَجْتِكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ ٱللَّهُ مَّ الْجَعْلَانَا وَإِيَّا مُمْ فِيجَنَّلِكُ مَعْ الشمكاء والمقالحين وكمن الكيك تنفقا واستويكم الله وافراعك المالة الله والأفين العود الدف فاختلزني معفف فراا زخم الراحيين مس ال وك در عاب

على مدكر وعَالَهُ عَنْ مُن وَظَامِرُ كُرُ وَالطِياتُ وَوَكُمْ القرقتكانة بنزر وعبرالاعقرافناد كوبا فالتاث يابن تكوليا ملوبا بيانت والمي ياابا عبداله كقلعظمت الرَّبْيَةُ وَجَلَّتِ الْمُلِيدَةُ إِلَّا عَلَيْنَا وَعَلَى خِينِعِ الْمُلِلِ تَعْمَلِهِ والأوض فلعن لقدامة المرجف فالخمت وتهما تلقالا يَاآنَاعَنِيالَهُ فَصُدُتُ مُ كَانَ وَالتَّنَّ مُشْهِدُكُ الْسُالِيّ بالتَّاكِ الَّذِي لِكَ عِنْدُهُ وَبِالْمَالِ لِنُوكِكَ لَدُ مُرْانُ شَيْلٍ. عَلَيْحُدُ وَالنَّعْدُ وَان عَعْدُ نُون مُعَكُون مَعَكُ مَا فَالدُّمْ فِالدُّمْ فَالدُّمْ فَالدُّمُ فَالدُّمْ فَالدُّمُ فَالدُّمُ فَالدُمْ فَالدُّمُ فَالدُمُ فَالدُّمُ فَالدُّمُ فَالدُّمُ فَالدُّمُ فَالدُّمُ فَالدُّولِ وَلَا لَذَا مِنْ اللَّهُ فَالدُّمُ فَالدُّمُ فَالدُّمُ فَالدُمُ فَالدُّمُ لَذَا لَا لَنْ عَلَيْكُمُ لَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَذُ مِنْ اللَّهُ فَالدُّمُ فَاللَّهُ فَاللّذُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّ يمنيه وتنختيه بن بالين وعليه الشكم دوركعت نماذ بكنا دوجك فتغلافان آنجه كذشت دردنا يتعاشو مِنْ نَيْا دِتْ كُنْ عَلِيّا إِنْ الْحُنْيِن ذاك وازْعَا أَرْكُم است بنقول اضمز فاليون بدوا فعليفيما السكم بين كوالسالا عَلَيْكَ يَانِنُ دَنُولِ شَوالسَّلَامُ عَلَيْكَ فَالنِّي مَعِيَّاللَّهِ الثُّكُّمُ عَلَيْكَ يَا انْ آمِيرَا لَوْ يُسِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَالْنَ الْمُسْتَنْ المتعنيد السلام عليات أفيا الشهيدة السالة وعليات النظافة ابن الظافيم تن الله أمَّة مَالَتَكَ وَلَعَيَ اللهُ أُمَّةً ظَلَمُنْكَ فَلَعَزَاللَّهُ أَمَّةً سَمِعَتْ بذالِكَ فَرَضَيَتْ يرلُونُهِ

وَفِي بِينِعِيِّهِ وَاسْتَعَابَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَحَشَرَكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالْصِّدِيْتِيْنِ وَالنَّهُ مُلَاءِ وَالصَّالِمِينَ وَحَثْنَ الْكَلِّكُ مَفْيَعًا سِنْ وَوَلَكُتُ ذَيَارِتُ مِكَ ثَارِودُ عَاكُونَ أَعْلِكُ وهمين بعدا زداوركك زيارت شهااود ورككت ولاوك على الذاك من مآنحه كذشت د زعق في وكان عَالَثُونَا وَمَارِيَ كِينَ وْسِينَ دُوعًا فِعُرُونَ وُسُلِمُ عقيل كارت عار علنه السَّلامُ ووداع كن ايشان ا بوذاء اذ مآنانينستا سُتُؤدَ عَلَىٰ اللهُ وَآسَتُرُفِيْكَ أَحْمًا عَلَىٰكَ السَّالَامُ السَّا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَكُمَّا مِنْ مَا كَالَّا بِمِنْ عِنْدَاللَّهُ ٱللَّهُ مَا كُنُبُنَّا مَعَ الشَّا هِدِينَ ٱللَّهُ مَلاَّعِفَاهُ اخِرَالْعَهُدُمِنْ زِلْيَارَتِي ابْنَ آخِي رَسُولِكَ الْعَمَّاسِ لَيْعَلِمْ عَلَيْهِ السَّالَامُ الْوَفْلَانَ وَتَنْكِنُو بِالنَّمِرِ وَتَرَنُّ فَفَى تَلْكُ مَا الْبِينَةُ فَا خَشْرُونِ مَعَهُ وَمَعَ اللَّهِ فَالْمِنَانِ وَعَرَفَ ينين وكينك وكان وسواك واذكيا بك الكفاء فصاكا عُدِ وَالرَّعْدِ وَتَوَعَنَى عَلَى الْإِيْمَانِ بِكَ وَالتَّصْدِينَ مُنِكَ واللا يولو المال ووليه الأنة عليه التادمو البَرَارة مِن اعْدَالهُ مُرفَاتِي رَضَيْتُ بِذَلِكَ لِارْتَ مِنَالُمُ الْمُ سرونين علينة الشكم جؤن خواهيك وداع كفيفهاذ الكه داوركعت زيارت شه الكذارد ، الم يني وبردوي برنالاعقبرافتاد ، بكوالسَّلامُ عَلَيْكَ لامؤلاليسَّلْمُ عَلَيْكَ لِالْحَجَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِاصْفَى السَّالِمُ عَلَيْكَ يَا خَالِصَةَ اللَّهِ السَّالَةُ مُ عَلَيْكَ لِا المِينَ اللَّهِ سَلَةً مُوَدِّعِ لا قَالِ وَلا سَيْمِ فَالِن الْمُضْ فَلا عَنْمَالا لَهِ وَإِنْ أَقِمْ فَلَاعَنْ مَنْ وَعُلْنَ مِمَا وَعَمَا لَشَّا لِصَّا بِينَ لَاحْجَعَلَهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ وَ الخرالعنهد الزيايك ودنعين العزد المتشهدا والتالم في حرّميك مَان يَغِعَلَيْهَ مَعَكُمْ فِلللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ وَمِنْ آي وبكردان لُشِتخُود لَا وبنيا ريكوايَّا بِيَّهِ وَارَّأَ التناد لاجعثونة تاغاب شوغيا تغزو بكؤدز زبا دنتعتكر السُّلَامْ عَلَيْكَ أَنَّمُ الْعُنْدُ الصَّالِحُ الطَّيْعُ لَيْهُ وَلِرَسُولِهِ وكالمراكة فينين والحسن والحسن علنها السالان علنة السَّلَامُ وَرَحْنَةُ اللَّهِ وَمَكَانَةُ وَمَعْنِمَةُ وَعَلَ دُوْحِكَ فِلْدُ أشهد الك قد مضنت على است علي المند والماد وو المعافد فْسَيِيْلِ اللهِ الْمُنَاصِوْنَ لَهُ فِيجِيادِ الْأَغْمَا وَالْمُنْالِغُونَ فَيْ نَصْرَةِ الْأَوْلِيمَاءُ فَوَرِاكَ اللَّهُ ٱلْمُصَالُ الْوَرْيُرُ وَوَفَيْ الْمُعَالِكُ لِيكُ

صلعتمروفا طهروا متزعليهم السالام بكوبغيا وغشاو استينان وصد فارتك سرد رخالق كد الشي دو عكسي كەذىلارت ا ئىنىكى ويېت برقبلەالى كاغ على كى ولاية أمين الله على وخيد وعزا فراس الخام الكاستق والفاعلا استقبل والمهمن على الت كله ورحمة الله ورحمة الله وتركا أثالله صَلَّعَلَىٰ عُرِعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الَّذِي الْجَنْتَ أَيْعِلْمِكَ وَ حَعَلْتُهُ أَمَا دِيَّا مَهَدِيًّا لِمَن شَيْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَالدَّالِيْلَ عَلَى مَنْ بَعِنَنْ أُبِهِ الْآتِكَ وَحَثَّلَ قَالَدُينَ مِكِذَاكِ وَفَضَا لِحَتَّا وَالنُّهُمُن عَلَى ذَالِكَ كُلُّهِ وَالسَّلَا مُ عَلَيْكَ وَرَحْدُ اللَّهُ وَكُمَّ الله مصل على على عندك وأخى بينات وقصى رسولك الَّذِيْ انْجَبَّتُهُ أَمِلِيكَ وَجَعَلْتُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا لِرَشْتُ مِنْ خُلْقَاكَ وَالدِّلْيَالِ عَلْ مَنْ مَعْتُنَّهُ مِهَالا تِكَ وَحُرْفَانَ الدين بعد لك وفضل قضاً أيك بأن خلقك والمهمد عَلَىٰذَلِكَ كُلَّهِ وَالسَّلَا فِعَلَىٰكَ وَرَحَدُّاللَّهُ وَيَرْكُمُ اللَّهُ وَيَرَكُمُ اللَّهُ صَلَّعَلَىٰ فَاطِئَةُ الظَّلْيَةُ الطَّا مَعَ الْطَهِّ وَالْتِي الْعَيَّةُ الْ طَّمِّرَهُمَّا وَحَشَّلُهُمَّا عَلَيْنِيَّا وِالْعَالَيُن وَجَعَلْتَ شِمَّاأَيُّةً الْمُدْفَالَيْنِنَ يَتْفُلُونَ بِالْحِقِّ وَبِيعِيْدِلُونَ صَلَّلَهُ عَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَمَا يَتَامَامِعَكُهُ ذَكُورُد. شَوْمُونُونُهُ الله و ذكا بعزاد وكفته كدي نيست و زجيع سُدا عِدا يُمُرُ عَلَيْهِ مُ السَّلامُ عَلَى وَإِنَّ النِّسْتَ السُّلَامُ عَلَى وَلِيَّ وَاللَّهِ اللَّهِ فَيُعَلِّي السَّلَامُ عَلَى مُنَّارًا لَّهِ وَلَحِبَّ إِنْهِ السَّلَّامُ عَلَى نَصَا مِاللَّهِ وَلَا السَّلَامُ عَلَى مَعَادِن حُكْمَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْسَاكِن ذِكْوَاللَّهِ السُّلَامُ عَلَيْهِ الدِّاللَّهِ الْفَكَّرُ مِنْ الَّذِينَ لاستنفوْ مَرْدالقَ لِهِ عَلَمْ بِإِنْ يَعِكُونَ السَّلَامُ عَلَى ظَالِمِ عَلَمَ اللَّهِ وَنَهَ السَّالْ عَلَاكَ ذِي عَلَى لَهِ السَّالَامُ عَلَى النُّسْتَعَرِّبُ فِي مَضَا سَلِيَّهِ السَّلامُ عَلَى لَمُحَمِّنِينَ فِي طَاعَتِوا شَوالسَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ فِي فَالْالْمُ فَقَدْ وَالَّالَّهِ وَمَنْعَادَى لللهُ وَمَرْبِعَ فَهَا مُوالِمَ فَهَا اللَّهِ وَمَنْعَاد الله ومن حكم في فقاحه للله ومن اعتصم بهم فقالاعتم بالقرومن تخافه فهذ فقذ تخارسنا لله أشار الله أفتان حث وسلالن سالك رفوش بالمنتثر بكافرا باكفاتان عُقَقُ لِمَا الْحَقَيْمَ السُّلِ الْمَا الطَلْشَةِ مُؤْمِنَ بِشَرِكَةً وَعَادَتُكُمُ الْمُعَالِمُ المُ مُغَوِّضُ فَاللَّهُ كُلُواليُّكُ مُلَّاللَّهُ عَدْدُكُ مُنَّاللَّهِ وَيَ الانس وضعف عليم العنا حالالين والرادالالتومية والشاذم عليك ودخة القوقتها أذفا فالمعين فلبا

برايا وثواب وندنما وستعبست تلاق جيزيا زقران فرد قبر معصُّوم و هذيكُنْذ بكسي عد ديًّا رُبِّ اوْمِنْكُنْد نفع افيزاؤمنها ودراتست تغظنم آن مرور وهذيه ثوا باعلال وتحسنا بخصوصًا قرارت بانوا سازوينا خُصُوصًا عُل ا وَذ والانجام وَجُصُوصًا والذين وسنت مؤكن است زيار تصراد راسة الله عدان الماد قعمرة كه مرك رزيار فكندراد رخود رافيالله موكل ازد بل فخدا عقر منتا د هزار مكك كدندا كنندكدننكوكر ونيكؤست ازمراي توبهشت وسنتعتشت مزور لاالسقا نايرود ربزومعانقه ومصاغه وتؤسيدن مؤضع غين انغربك اذانشان واكرد شتاؤنا بؤسنطان خصوصًا عُلما و ذريب عنه صلعة من وون ذا التحالية فرود آيد بغر مؤود ا أو ويزنك نك نلم أق و مكلف أذ اؤزااوصاافتك نداؤنا بآغه لحاضرا شاظعام والشربه وبنوع وخؤش بؤنى واقلآن الشامند راكبت ووضوود وركعت غازتردا فيوموانست بحديث وتوديع ودزصيا فتاجريزك يتاسان يغيونلعم

يُمَّا وَمَعْلِهَا وَالسَّالَا مُعَلَّمُ اللَّهِ وَرَجْهُ إِلَّهِ وَرَكُمْ إِلَّهُ مُعْلِمًا وَرَحْهُ إِلَّهُ صُلْعَا الْحَيْنَ عَبْدِكَ الْنَ تَسْوَالِكَ وَالْنَ وَحِينَ مَسُوالِكَ أَلَّهِ الحَبْنَهُ أَيعِلِيكَ وَجَعَلْتَهُ هَادِيًّا مَهُ وَيَالِمَنْ شِيْتَ مِرْخَلِقَةِ وَالدَّالِينَ عَلَىٰ مَنْ مَعَنْفَهُ إِرِالا لِكَ وَدَيَّا نَالَانِنَ بِعَدلا كفضل قضا كاك بنين خلقك كالممين عايد لك كي فَنَخَمُّ اللَّهِ فَجُكَامًا ٱللَّهُ وَصَلَّعَ الْخُسَنِ مِنْ عَلِيمًا قَابْنَ رَسُولِكَ وَابْن وَعَيْ رَسُولِكَ تَأَاحِ مَعْناعِه كُنتي دركس علية ونحن بربصلوات مخصوص الفائم عليهم السَّلام بكان بكان ناريَّ كُونا مُعَالِم عَد ران دومقطان متغصكا وليستعبشت ذيارت انصابخ صوصا جعفذ مؤنة وستكاك وغديفه درمذاين وزيا وساغلنه السلام مرجا باشندخصة كالراميم وانعلق ويغقوب درسشهدا بشانكه شهؤراست وزيارت قرشهدافلا أذمؤمنان بن ازكاظمة مزونيت كه هركدنواندكدنات كندمانا بايتكريارت كندبراد فاسطاع فود فاكتثبته ميشوذ براعاؤ توات ذيارت ما وهكه شوانذك يسويد بما بايدكم يتوندد برراد ران صالح خودك نوشته ميشو

فصل على الم

وَانْ عَمَالُهُ شِفَا مِنْ كُلِهُ آءٍ وَامَّاهُ مِنْ كُلِّهُ وَيُعْظِأُ مِنْ كُيْلُ فَوْهُ وَجُون كفتها بن لايش بيند عفود د زجيرى لاكن وعنوا صران سون إنّا أنزلنا بدرسته عدماً كه كذشت ازاستيدانست وقراءت إنّا الزّلنّا خَمّانست المون خوا هيك منورى جزعا نان عفت شفاسكو الله م رب من المرنة المناركة ورب التورالذي أَنْزَلَ فِيهِ وَمَنْ الْجَبِي اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقَةِ مِنْ الْمُعَلِّمُ لَا لَكُوْلِكُمْ الْكُوكَانِينَ بِهِ صَلَّعَلَيْعَدِ وَاجْعَلْ هَذَا الطِينَ إِلَى مَا تَامِن كُلْخُونِ وَشَيْمًا وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ مِنَ المَا رِخُنُومَةً خَلْفَةً وَقُلْانِ مِا لِقَوْدِيا لِلْهِ ٱللَّهُ مَا اجْعَلُهُ بِنْدَقَّا فَاسِعًا وَعِلْمًا نَا فِعًا وَشِفَآءً مِنْ كُلْهَ آءٍ وَشُغَيْمً عَلَى الْمُرْمَةِ اللَّهُ مُرَبُّ مِنْ الْمُرْمَةِ الْمُرْمَةِ الْمُرْمَةِ الْمُرْمَةِ الْمُرْمَةِ الْمُرْمَةِ الوَحِمَّ لِذَيْ مَا رَثَّهُ صَلَّ عَلَيْعَدٍ وَالْعَدِّ وَاخْعَلُ عَلَيْ الطين شَغَاءً مِزْكَالَةً إِوْلَمَا مَّا مِنْكُلْخُوفِ وَعَيَّا مِن كُلُولُ وَعَافِية مِنْ الْمُؤْمِدُ وَعَيْنَ مِن كُلُفَقُمُ وَمُولِ انصادق ع والكرفركه بكردائن فاود عاكن د غوى كه منكورشُالْسُنع مكرد ديان فصلح فل عجه

مروبيت كهمهاان كي وُد رُفذيخود لاين حُون جُورَة آمرده ما فالعاية وانا فصلعة مزويست كحيه ايمان ايمان اورد مغلاية ودودلانيين باينككم فاوفه تهانزا واقا فصلعة مزونست كعهمان لاتلطف كتندد وشت ودرشت سؤهما وأغل خانداست ونهافريق اذانكه خذمت فهانيد منازا وهركاء فروداندنارى كنندومدد نكنك افرالبردخلة والبيكه تؤشه بدمنلي ا في ناونيكوكنند توشهُ افي نامقصُلا وم درته خياتي ومانتعلق بالسره يكوئم ماكه شتحن يستردا شروبنيه انخاك شنت توسى وسه ذانروابا يدك عطليفنا كنندان أبت مرير قبر حسين عروريخ فرسيالت يابيت ويج كزونفنزت اندد زفضيات بزيا بلكمكير ازقى حُسَينِ مَ تا هَفتا د كنها فضّل سون و اكدي آئزائي بوس وبرحيه لمائخودن وتجا وعمكر دكير انهنم غودي شكو الله عاين النائد يتي منوافية مَعِينَ المَلَكِ الَّذِي مَّبْضَمَا وَإِسْلَكَ عِنَّ النَّبِيِّ لَّذِيْ حَرْبَهَا كَأَسْتَاكَ عِنْ الْوَصْمَالَذِي حَلَّ فِيهَا أَن تَصْرَلْنَ عَلَيْهُم وَالْيُعُمَّ خانهاع رسستان افل آنجه اليشان بغدازا نقصاء يجدين ماه برون ى دفتند بغارتها بس فن تقديرا غود انصغر مغنى خُلْق باشكا وجمود برانندكه قعود درس ما واولا انحكت ودزا ولاين ما منزامام حُسنن عردردف ذاخل أذ وعند بغائب است ومفال زيد أن س زيالقًا ودزسنوم اين ماه أشيلم بن عُقتُه دَرِك عبه نا سُوخته وديوا رها يكنزاا نداخت الشريس الارفت ومقاتلهكم باغلاله بن وينزاز حمت بريدعليه اللغنة وباقعله سولدشان ود زهفت واس ما ، حسّن س على منتوفيشان وكاظر عرائتولد شأن ودرهفتد متماين ما . وتضاعلته السَّلَامُ مَتَوَقِي شُذَهُ ود رُيسَتَم إين مَّا حرَّم عرَّم عرَّم حُدُونين عرمدت وجوء نؤدود ريست وستؤمران ما الازكشة الرباتفالكتاس وسفاح طلت خلافت كرد ودوثك المنا المناه في المناه و المناه المنا صلعم ويعالم والمام تفاد وشاء بان سائر فائد لافتن مردم درين ماه وهجنين ماه دينجاليا فيده صلاطني ايْسُان درين ما ، بؤد وَدَن دُوزا وَلا بن ما ، عَسَلَ عِمْ وكرشه والشي شروب منروائة الني عشراما شهورا تنعشر بن شيخ طوسى تحمالة درميد دكوكرد وكدا ولايشان رمضا نست واخل تؤاديخ اقل ايشان فحرم سيدانند ومايد انيشان سيكيم انجاحه منزادا بخامغ فهفآ تجبز نسيت كدخادث شك بغدا زهزت يتعنه صلعة وبنشازه بتاز وادثته فاغوام وليالي وايام وازخماى تعرمينوام توفنق وملآ بله داست مرمنامنها ده شدنان ساير مت قتال وخرا وغادت د زان نزدغرب وأدون اقلااين ما مرنكستند ملؤك عزب ودزا فسنحاب شده فكارزكرايا واذريس ذاخل بهشت شده ودرستوم فالوشقا رجاء خلاص فيته ودزيغ مؤسى ندزياعبؤركرد ودنهفتم شرف كالمه ود الموريا فته ود زينه يؤسل زشك منا م برون آمده فَعُوْسى وَغِلَى وَمِيمُ مَتَوَلِد شُكُواندود رُدِيمُ مَثَلِكُ إِنْ مَّا طَاقِعَ شُنُهُ وَنُشَانَوَهُم بِنِيكَ الْمُقدِّى قِبْلِهِ شُنُهُ وَذَرِيْهُ فَكُ نزولك ودعنا ببراحار فنل ودريست وغوشجادة متوفي شاله صفرنام نهاده شان باننجهت زودشان درختان درين ما وبعض عنه كرينا برخال شدن

كه كشته شاعفر دود وشبه كدجها د دورمانه بؤدازي المجدد سنه ثلث وعيشرين اذهرت نصكرده برين صاغي وطاحن مغ مكاب الشيعة واين طاور باي الجاع لحاصل فن انشيعه واخل شنة براين ودند نمين واقع شُذُعة نخليجه بمحضرت رسالتُ بنَّا . صلعتم ويحرُّهُ دران وقت ينست وينخ سال فود وخديمه زاجعا ساافي ودرشل زدرهشتم سالا زمولدا وعركفته اندو وقات حد وعدالمُطْلَبُ منه تمانانعا الفيل ودرواندم سنه اشين وثلانين وماير فقضى شدد ولت سوام دو جِهَا دَدُنْمُ يَرِيدُ عَلَيْهُ اللَّغَنَّةُ مُرْدُ وَأُولُو رَائِرٌ وُرِسِي مشتاسال بود ود وهفتهم بؤد مؤلؤد صادق عد دينع الاضرد وجهارم اينها متولد شارعند ي ع وبعض الدورد أنم اينها وسال قلازه و نما زفيض د رسفرة حضرة را رافت كما فالأقل قال قالم نام فاده شدندباين انبراي مطادفتا نيشان درايام تَمْسَتُنَانُ وَقَيْ عِنْ مُنْعِيدُ الشِّن آبُهَا وَهُوْ إِنِعَالِمَ اللَّهُ بود ونام نهاد. شكاة العاديخي وعنا آنك

وكات بافت وبانكشت المهفدي ودردرشك اول انن ما ، نغين ها عدم ون فر مؤدان تحديد در سال سيزد نتم ان مبعث ويؤد شاخ شبه و دران شقار ع د رفراش بغنته المترنية و فراود و د زمارا بايون دفتن مشركان بدانفار والقرشان واتامة فرمؤ در اتخفت دنغاسه ذوز ودرد وزجارة برون فرمؤ دستوخه مدينه شان ورسيديد يداوند فاندسم ودرهشنك اين لما وسوق شان عند كري وقاح اين ما وروايك صاحب السال المتعنكه انفاق كذر دنون ووق آمرزين شوذوستتشته دين دوناظعام بالدنال وتعال على شاق منى نشائر او دا دن خويشو ها نشال را و كاد ن خۇ وبۇشىدىلكارنووشكىدوعادت وارىدوت كدستعى شده غنها ومزويست كدانيست دنين دودرو مجهؤرشعه بزاندكدون دون قاتع شاه مناغيزين خطات قامًا صرينست عدين ذريس دريان كفتر هراه لفالحال عبد المنان والمناعدة الماكرة الماكولة تواديخ وسيروه معنى فيد تخدالله كفته دنكا بقائخ

355

بغصر وبولوه

استغا تكتن وبغضى عقه اندبنا الاتكددوا وشنده غيشود آوا زسلاح ومتصل الأسنه نيزكون دسنالكه نزع سيكتنداتزاد رين ما ، جهنت الكرخ فت قتال درونزهانشان ودراقلاس ماه مؤج عزيركشق فا شدومنولد شدناق عدد رئوز حمعدود رسواري के गाँध के मेर ही एउमा के देश है रे नहीं है के دند فم يادريف مؤده على ختلك ف والزواية ودرية اين ما ، جوا دع متولة شدو د نسيند مم د ز رُوزهُغ عليد طالب عرسولة شفدرك عده بشل ذبؤة مداؤث سال وحضرت كاصكعة بيست وهشات سال فودودكي این نا حضرت صلعتم ازشعن غاربیرون فرمود مدد فودد زيف ماه ازج سحض واطرراع بعلية عقد فرود خال نك مبؤد درا واشهاد وامال المحقة على السَّلَامُ درَآن مِقْت سينده سال فود و نورد الما فيركفنه اندود رس وزدغاك دامذاؤد وقالهكرة ادنيتالمقد وغانجعه درحالتكمهم درغان بؤد نديس بغضا ذان تماز عان بنيت المعدس واقعشد بايغ واستحون ابتداكها زعزمكذا قال سالت لتستنزد الشتان وثانيت بعضتانكه ما ششمانت ودروك سولد سعود وواقع شدواقعه جذك فخل كافتر عزع جَادًا الله الدكم حواد شعنيه دين ما هنسار وقع شكه وآذا بجفت كفنه اندبطريق مثل تعنيين خادى وري وذ دُونا قال ما ، فاذل شاد مثل ربع عليم ودرسوم فاطمعلة متوفى شدود رنعتات المروثيركة منهدم ساخت بدستخود خون والحافر شأذ ودودزودو اخداث مؤدكدان يك دنداخل فود وازد مكو دنيري دَوْد بغدا زور ان منعندا لكك تغير فود وبطريقا ول ساخت ودنمثلاس ثورانسنه ثلث وسنعنى كثنه عنيانله زيرعا وخفتا دوسه ساله يؤدودرد مأوذر سال دوم ازمنعث فاطعمة متولد شن وبغض كفته كه دنيال يختم انمنعث ودن مفتديم شواتي شايع كر وفالكشت عنر و فالمنهاد وشدبان سالان دُن أَوْرَجْتُ ومغَ فَرِيْ بِنِيدَكَان خُوْد فَرُومَيِّرُدُخُلُاك تعرفه نزكو بندينا برائك شبيعه فيشؤد دراوان

أن الدواعام الخزينام نهاد ودنينة ابن ما دسيط متولد شذ وشب مفتد مم اين ما وليلة البدروليلة الفرقان بؤد و ووزمقلد م فاقعة بدر وعيداد ويد نوندم كأبه خاج نوشنه شأذود لان شب على مَحْتَرُ زدندود رئيستم إينها وسنه ثمان فق مكه واقع شأناود ودراتن فنعلى عليه الكلام باعيز كتف حضرف وتأثأ أثالاشكنت ودريست وبكراشل يعن غراج حضرة شاءد لانعيس لاعتراسما نأزدند ويؤشع وموسيعا الىطالب مترق شدندود رجمع السال طريع اخضة صلعة دفايتكرد مكانان شدصفا بهيم عروقة كه كذشته بؤدا زرمضان وروزوتور ترشش روزو اغيلسيند و دونتهور هيده دوروقوان يست جهاد نوزوشب بنست سؤما زشهآ داخياست وشديحهتى وقضة آنانيست كدفهنى عنته خضرب صالع كدائن النانهذينه دوراستام فهاكه د ليكشبان يتنجامًا شونرد زمدانينه بش غِمْر في مؤدكه ذا خل شودُن السبة وسنوم وشب قد دنرقولى وشياخيا هفتانس شغيد وبغضى بجانب كغبه ودزبيست ودؤم اين مااءمعويرايد المناه ودربيت وينم كاظرع متوفى شدود ربيت مفنتم سنعث حضرت رسالت ود شعرا وستمينا باين بنابرانك مردم درين ماء متشقت ومتفرق شده بطلب غالات مي رفئندو د رأس ما . سال و و كارون نون تعضان فرض شذود رسنوم لحسنن عا متواليد ودنييمرما وطاحنا لأخرمتولذ شذود ريستم لما أنأف معتضدي واقع شذ بعضان منى شدباي بحفت انك دروقت شأة حرارت اتفاق فتاد وريصنا سنانكم استانشه حادث آفناب وبهفس شقحادت نيز اظلاق فيكنندك ويندرت مقل الأخال فاخترقت مكمأ مِنْ شِيَّةِ ٱلْحِرْ وَ مِعْضِ كُفته اللهُ مَنْسِيةُ مِوضان سَالِ يُعْلَ مزدم استانحرا رسجوع وافط ضارين ويدن اقلاين ما وسنه اخدى وما شيعت رصاع فا قرشد ودرد منماين ما وسالد مقراز منعف بيش زه التسه الاخديهة عرمتوني شاذود زين البين ان واقعه بسه لوزا بؤطا لنعمض تتصلعت متوق شاد تبغير ایشان درین ما ۱۰ زحرب وغارت بنارانکراشهر اکرما ودرنونا قلاينما وعد فهؤد خداي تعرموسي نا بتكثين ليلة ودريغوا يها مرداشتندا برهنم واسمعل ستونهآ رخانه ودنبست وبغران ما بسطوان واقغ شنابن بايونيد زنوا بالاغالك فنه كه درشايع المهتم وعنيه أتوكمشد ندود نيست ونه مايناه كغبه فافرو فرستاد خدائه وانيا ول رحتي كياف نا زل شدُا وَاسما و في الحقه مستى شد باس عه شاحاء مناسلة في درا في ما يام معلومات آن ده دوناول ذفاعيه است وايام على دائدا يام تشريق السنترقة كسيقات مُوسى والعدى بؤد . ستام كرد ، آنجا تَعَ بد ، دُونَذِ عَالِحَة وَدُوا وَلا سِما ، عَزِل كردهن صلعة اليج دنا درقراء آيراة با خل كه عطا كردند بعليم ودرين ما دار المنم ع سولدشاه وهم دىين ما ، خالما يتم الى دوست فراكرفاه ودر اؤتزوع كرد وحضرفت صلعتم فاطررا بغلى وطرسوج مضاح كفيّة كدمرونيت كدرونشتم اين ما ه بؤد. قطهشن عيلاضي شنيم شغبان وشبا وللاد مجيع وشب عاشؤنا وشب قدر ذكرا قوال علما واحتلافاليا درشب قدراغ الماس بيساككس خواعد رجوعك مايد كفي المالك المحمد المالك المحمد المالك المحمد المالك مثل عَنيْ من ليلة القندسكند سوال المنهاد مثَّدُ بالرَّة تنوكا وبمعنى برداشتن شترف نبخود لادبين وقت بنابر تهوت ضراب وانالجنت مكرف ميلا وذعربتزويجدي لماه وبغضى عنداندكه ماخوذا زشول بغنى زخائت جه قبا تلع فيه دين وقت ترج منكنند ازامكندخود وال اقل شفرعا مأشفرة است ودونا قلان ما عنفطا وآنايؤم الزخة منكؤسدجه ديان لوزخما يتهزيد كان مم شكند ودرين دو دوج في ودغما عام بخل صَنْعَة عسل ذا ودن يُما إن ما . وبقول در مفتله م غرفاخذ وتتلحزم وافرش ودين دوزا فتاسيط ع وه كرّد و شأى والخراين ما واليّام غساط ست كمخلاء تعر ملاك كردانيان قوم عاد زا وبغض فخفته انكلاباً العجوناست دى قعال نامنهاد ، شان با يرجهت تعود

لَهُ فَاللَّهِ مِنْ مُن اللَّهُ فَاللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن كِسْا وَدُ رُبِيْسِت وُهِ فَيْمَ عِلْ سَالِحَقَا لِيحْدِدُورِ وَدُورُهُمْ كانكرد كه عنرد ردوزنهم دبنع كشته شاء خطاكة وبيثل ذين يزد رد كرديع الاقل نيه باينشه وبالطدس دوربوده تتمته ملاكؤرميشود د نض الغية مرقوم شأن ايام هفته وفصولا ربعة اليام سنمنكو شيميك شنبه اقلاتام است ودروت ابتكاخلق وعدينطار عاشت بعمايشان ابتكاءكار دلويسته است وتعلق بآفتاب اردنيكوستدري ملا قات سلاطين وارباعة ولت دنديع الأيران محشري ورد مكرعذا كفل تمؤدد زيضته كشنه مؤده ود رحدنيث است كدنغود بإلله من شريق مراكا حد تبلك كماؤ لانتربيت يمجون تترشهشر فوشف تعلق نقكركاً نيكوستان بإيجانت وكسيطاش تامدنيا مينغير صراكثردرس دوروروز وخشينه دون مدلاشتنه وفهؤده كهدرين دوناغال بالامبيند ودوست كدبالابرند علم إوخالانك من دُون داراباشم

وبغض كفئه اندكراين داررجن بؤده وكذشت ودرسوا ابن ما . قبؤلك رد ، خماي مَّمْ قِبْ آدم لاوه فَمْ مُوَم الزينة است كه غلبه كرده موسى بترجوه وعشم مؤير التزنيدانت ونهم عرفه است ودرين دو دينغ وسه هاي سعدخود سندود كردالابا بعلى ودنين دوزاست قتلها في وسُنالِم د زكوُفروبغضي كفته الدكرمغراج درين دوروده وهجنين ولاد سعيسي وروز دخم عيداضح إست وسه ثوذ بغدا زان امّا مالتّشرّق وهشتدم دوزغديرودرين دورمواخاتكرده صكالله عليه والدميان اضاح دنين دوزكشته شأن عمان بن عقال وشب نؤرد مرذا خل شار على بنديد المالك المالك المالك وشنطعه ود زينست ويكوثوبردا ودع نازل شده ودربيست وجالأ خوابدن على عربرفرا ش بغم بصاعة واين دودبست كىتصَة ق فرمؤد ، اميراللومنين على مُخاتر راورُق مبااعله است ومزويست كدرو ذب اطست وتغض دفايتكرده اندكه ذوزبيلاط دودنيست وكماسة

ودنانجانيهنكونشده ايام غيرما ، وايام غنرساك بخشنه دودنشتهنيت نيكونستبراى ملاقات قطاة وغلنا واكابرقائرا ودوزمباركست خصوص باعظه حاائخ والتلآء سفرود نكا يعللمنك وراشت كداوز يخشف داوزنست كدملعان كشاه درين دُوذا لليس ويالابرد، اندونين دُوزاد رئين فَعْهم الإمردنيانت وضاحكا طامخانيه كدودانته حاست زاد ران روزود رخعه وذكركرد . كدرسيد درىمين دُورْحِامتكم بِسْ فرد دُوهمان ديك عثقاً كرد ، كه بنعتم المتمنى فراؤد ، از حاست دُرُون ود وكفته مِن اخِجَة من في وتي منا مع عدد ونعم است نيكوست ازبرا ينزويج وشادمنا وعند وسنان وسيد دو زهاست وفضيلتاين دورد دفضل مي وهشت وَاللهُ أَعْلَمُ شَنَّ يُودُن والسَّت سَكُوست مِا يَعْلَاحَتْ حؤايج وغيديه فوداشت وكفته اندرو زنشيتكخكا تع فارغ شاه أزخلق اشا وكان كرده المدهم درشنبه سابخ شود مستمرميا شعاشتيه ذيكرفاني

واين جوزي درشدوب العفق مآورد ، كديغترصلعة درن وزد وشنه سولد شان كانتو في كشنه وانعكد بيزون زفنه ود مكدينه ذاخلشك فأنعلما ستعد بعضان واشؤم منشا بندود زمدت الن دورخرا بسيا كفنه انديجون شيخ مفيدوان بابوندوستدعند اللقين ود زفضال الد وعشرين بعضى ذات مذكور شد بنابزين درين محتضراغا دؤآن انتخاسن است غيشت سهشنية ىفنى استىكۇستازىرا يەلاقات دىنىز ركاد درُنا وخلاعة عمين من ومؤده سفيكندر ورسه شنبه بخاميد أطالب فود زادرين فودبدنستىكه انزوزبيت كمنرم اخنه خلاعة اقن دابراى اؤد عجاست دئين دُونخالانكه متدمة انداه الشديمين شفاءًا ولماشدود بن دُوزجوا راعرَحيْض آمدوان ودونجنك وخؤنث جما وشنيه انكؤست ازلاى غلؤم وحكت وحماما زيغمنه العتمرة ونيست كماشا كرده منتفود دين دون كارعالككه تمام كرد دوات ت نزدایشان واشان کرد . شدراین در فضل بستسی

خِشْنبه وغلف شدا فتاب وما وستارها وما لذكة وستارها وما لذكة والمحتلفة في ما والمحتلفة والمختلفة والمحتلفة والمحتلفة

كونونيست خَانُوْنَ خَصُوْمَاكُونُوهِ عَلَيْهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ

قَفِ الْجُمُنُا تِي تَرَوْمُ وَعُرِينَ وَلِنَّا تُ الرِّحَ الْمِنَ النِّسَاءِ

بَيُّ أَوْوَصِيُّ الْاَنْبِيالَةِ

وَهٰمَا العِلْمُ لا يَعْلَمُ اللَّهِ

جست اختناع منكننلدن دوزا دداد فيستدو مسكانا غالفت ايستان ميكتنددنين بنابرقول بعمره أولة لإنتخلا تبياة ومينها يعنى منارك شاها ورايامت من شب ويغ شنبه وحست إس بهد در باملادايكا وعلى بنا الرهيم د وتفسيرخاد ذكرك زد . كه خارا واليا كالتلافية الفخرانت دونشنه وآفيده زمنن دارو يكشنيه وطافؤوان مزيارنا زوزد وشنه وايشاه إلنك ملتكفران بالذي علقا المنطق يومني والإ دزختان وكياما آزمين لاؤنرما واليعهد روسة وجزندطاد ولونسه شنبه وآفرين مرغان ذادرون جادشنبه وآفزيع آدم لادر دودجعه وآفريده ملاكد فادندونغشب وطنه وبغ خود ذكركود مكترة الالعنتهمة كديخاني شدن نبين دركون كشنيه ولو ودوشنبه وخلوق شائكومها درروزسه شنبه وغلن فاشذه درخت وآب ومغنون وخرابر دوزجا شبه بس إن جار دو زاست و فلوق شده آسم فأوز

كثوروبجورانست وماحها يأذارينع اذارونيسان فاياننت ودراوترانكينه ميشودخون كرونكو د رُوخُوْن كمفِتن وخُوْردن تخ مُرْغ نيميرشت وكشنبر فسيرفزوميش وسركه وشكوه عزمه معتدل المشكة سجؤن جؤجة لمربغ ولذلاج وبيا يمخورد دراوسين فيلانوبرتما يتيزوطعام درحضم ومكرث ينست د د وجماع بشيار وتعب وخورد ن شهل و دفات عِمَام وعلامت غلب خون شرخي دنك واستلا يَكُنَّ وبرآمدية كفاوشيرين د من وعابنتان وقنيت آفتاب نسرطان واسد وشنبله ناشدوما عهاى الدخيلان وتأوزة تبنت وذر وبرانكيخت ميث وصف كممخشك وبإيدكم بخورتدد ذان طعامها يترشن مجود كوشت كوشالدك و درسركم فغته الشند وخوجها عفرغ كه فايدكرد والشناد يآب عون وترشى تهيخ وانابتين وترتعاكد أودنتها وعالنا شذوتخم مغ نيم شنه وبايد ك كركنندد دوجاع وتعنين عبقام وكرفتن خون ويؤيدن كلها عكرم وخوشك بروزيخشنيه تزدائيزد دغاى خلق نا باشتكفأ مرتكورورادانيه كنعق نابيه حيراز لنتخبأ وانن ذانش بماندكس كلا نبائت لاقصى لانمال امًا فصول حيا ركاني شي لمانكه ذمان عنا رب ازكن ا نُوتوشياست وآن مُقتْم ميشود سرّون وقرن التا وسال عا ، وما مرُوزورُورُورُساعت وزمان آدمي نفيسترين فائرطالا وست نيلكه بآن كسبيكناه همسفادتها را وآن جؤه عن بي قمتانت وزمان قدونمشهورشت وغربك ازشت ودوزدوازده ساعتست وزياده وكمنيشود مكرسا عات وذرات نودهاسيزد بم خرز دشت ودنا زئرن شهالتيم كا نون الاقلست ودرسيزد علم إذا دشب ودُوزيرَت وهنين وابرميشود دنسانزد مما المول وتشبيم كه واند زمان دُور وَشْبُ لابغضلها عَجِالكان بنو وذا نياه انداق ل و ذال بنع ونيم فافترا تمنزله تابستان وشام لامنزله مرتبف ومنرشك لفله زمستان وشعنزدانشان وقنيست كدآ قنامه وخل

وكردكان وانجيروآنجه كرم وتيرنا شدواجنا دياكة انطعامها عمرد وآئيمرد بغدانخواب فاذادويم شهله وقمك ربنابه فرورت واختنا دباينك انكثرت حركت وجاع وعلامة كثرت بلغم خواقيت دخان است واسخت فضولانعه ماخؤداستكاب عِنُون المعتان وَكِينًا سِالغُن المُركِون خوا مكسلًا كمقرد نككامرنزج است آغيه انما ، كذشت معنا انوبغ ديك ربان بغزاوا بتماكن ازرج كآفكا دنافست وباداء مربج يزدود سننادس بنينج كه نشهى شود وعدد بريو نرسيك قرد دان برج استيثلا آفتاب رُدُلوانت وكنشته انماء يازد ، رُوز مضاعف شاخت يبيست ودوشد يخبراؤا فرود يزبيت وصفت شدبا فالمرمز جانبيج دلوكدفه يخطخ كرد يورد وماندسنمى شدسترطان كمششم برح اذي مغدود استضرب عدوراد رشش وانده شدندانستيم كمقردرد وازد فمفردزجه مطانست ولجون خواج يعبان كآفتار دركما مركبان

مانند شك وعيز وباندكه يكت دوان استغمالغيرة فادويرسهاه مكهضرون ونكسنددران قاوعلا غلبة صغار ذردي ننك وضغف دلانت وميراعظى سردوأندى نفش ونبض والجزيد هراست وحربها وقايست كه آفنار جرمنزان وعقرب وقوس الشد وما مهاعاؤ ا يلؤل وتشرين أكا وَل عَتَثْمُ إِنِ الثَّا فِل سُلت وه رُولَزُكِيْرُ منشود سودار سردونيكؤست د روكترت جاع قصد واستخنا موخؤودن دفا وشنهل وسنها وثونيدن كلهآرك رموخؤرد ناميو فابقدا فطعام والامك نكاه ذارندخود زاازطفام شرينها آسرد وحثك ونخوش مزجه كمدوند باشدكا كفرادع والخرفان وافكورين وعلامتغلبة سؤداسباهي فاشتولاغ يثأدن بدنن و اندوه وترس وفك ربنسا بومهم كشيدك دهن وي وقنيست كه آفتا ب زجدى ودلو وحوت الميشذ وما مفائ نكانون اقل وكانون دوروشا طارديو بزانكيفنه منيشوذ بلغ مسترويز وسنزا وارشت دأدوجور جيزها عكم مشلحو عة كيونزوك فيشاك وعيدمير

وكنت عماين بنيت ذا در حتاب وسؤم يجد قه التاظين و كدنية التاضي آورد و و كنتم في في التاظين و كدنية التاضي آورد و و كنتم في في التاظين و كانه درما مها يه وارد ، كالمراف المناه مها يه وارد ، كالماشت و محيني برفيج واياد فوازد ، كلماشت محالم بخار من في خالف فوازد ، كلماشت اتتابه فرو يزول في يختلا و مرف و مرف و مرف و مرف و المان با يام حالت المان با يام حد التان با و دو محاست و آن النيت المعالم المان با و دو محاست و آن النيت و موسيد في المعام المان با يام حد المعام المعام

بغاث دعلت حمي

ويضحانا فوالنبغن وكوفاط واغرع ويخدول منكود

مرحه إنها كذشته مُصناعف البدكرد ويغبران المفة قازرجى عما ، دراؤنت البعاكرد ، مثل غدكة بخا ب مغرب الميشرد وبالاء مريخ طرح بالدكردين بريحكه أننتهى شودعددى كهبريخ برسدن باشدافنات د كان برج است شع تَمَلَ لِلتَوْ لَجُونَةَ الشَّرَ عَان وَعُ الكنيث مشنبل للنزان وترمى عفرت من القواس بحاديًا وأفقه الدُّلُوبِكِدُّ اكْتِهَا مِلَانَ مَعَنَّ كَدِنِينَ كَدِيغِدَالْ فَأَلَيْد لشنتمل استأردوا زده كليه وحزكليتسه خفستخوف اقلاشان بناءع بسيت وذؤماسان بثعذوقعة وثقا اشاع باقلها وركضان وبتتا ينسته وصدد وكرد جموجان رجدشا بصرح شهود د ، دطي فصالاويا اين آست كرتو با نا قلما عيد د الفيس مكوم ماكدمهوسه حرفست ميماشاره برعرست وطاعتنا جمل بخسنت وفا وشش تش فاشدخا سرع مرفو دوف وششم عرفاقل ما ومضان وذكرك ودم كتابي على طاوس اين حساب لابنشرد ركاما فالعبارة سلاروبنت منكور فقتمال سراغها وذكرا



ب فركدشش لكعت ما ربي عادد بفاعم وبيست ينج بارتوخيد ذاده شؤد ثوا يجهل يغنز شبششن محهد در ركعت غاد مكنار دنق وهفت لإلاية الكرسى نداكرده شودكه دوست خُلَاتَى حِقًّا حِقًّا شُدُ هُفَتْمُ مِهُ مِنَا وَلَكُنَّا بفاتحه وسه لارتوحيد ومعوذتنين يشرخون سلا د مدد ا بصلوات بغرستدنه في الدولة وجواندك عدوالناقات الصالحات خترعند رَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْلُ مَلًا دِه نا رَجايد مَداوُ زَاخْماي تعالىد دساية عرش خؤد وبالمناؤراث اكيتىك نكن ويتضان داشته باشة في مستم فركست الكعت غاذبك فالديفاتيه وحها رقاسه فاريد عدا والخلاع تعرفوا باشاكران وصالران ين من و د وركعت عاص خادد بفاته وينا المتكوم فنزد تااتكه المرزينان شودشت تعنم هزك دوازدوا زده نكسك فأغاز مكفا كديفا الدفع التعه وتوحيد خداى تعالى ذيل عا وقضري لبند

صُلِحِثُلُ وَسِنُوْعِ ذِنْ اعْمَا لِمُحْتَنِيرُ الماذيارات مخضوصه برجب ينران كذشت درفضل خؤد كالمانماز ما يخطوعه سكفتي كونكت تضى الدين على ن طاوس د تعتاب صباح الران ذكركودك الأنفانها كاسكان فارسمان نغش صلعة كرد ، دوائت بانطريق شف ا وله كدليك نمائكنا رد بغاته وسه لاوسوره حد وسه لارتود بالمرزد فناعتنالكنا عان افظ فريكردد اذتفاق وبوشتة شودانفانك فادان اسالته شب در فرم مزے در رکعت تا زیکنا زد بناتیه فكسوره جيد تواكن مثل ثواب نماذشك ولالاثد فرم فركه د. مكت تمانب نايد بناتيه قبيخ بارشون نضرك تكاى تعالى لاعا وتصر دربهشت شب شعار مرعه صد نکعت ساد بكذارد ودرتمام اين صدركعت درا ول فاتحه وسي فلق بخوا ندود رثا في فاتحه وَسُورُهُ فاس فرودالله أزفر سمان ملى كريوت د ثواكراتار ورما

فوذو منمع كم جا رئركعت نما نبكنا رد بعاته ولانزدي آية الكرم ويانرد ، ما رتوخيدداد ، شود مثل قاب مؤسى عَلَيْهِ السَّلَمُ سَبُّ بِيسْتُمْ خَرِكُ دُوْ رَكِعَتْ مَا زَكِينًا بغاتعه ونيخ الرسورة القدرداده شود تواطرهم ومؤسى وعيسى عليم الشلام واين كرد دارتج واسْ وَنظر كُندخُدا عَمَّالل سِوْعا أُوبِ مِنتُ يستني مكرشش ركعت غاذيكذارد بناغهوده السون كوتروه والتوحيد نوشته نشود براقكاها الصالعين فروم بنست وفشت لكعت بفاتيه والورة معدمفت باروسالام دحدوصلوا ستغير متبعشر الكاؤد المادين استغفاد كنذده لإداردنا ترود تامربينه طايخو والدربعث وعيره بإسلام والماشك الوزال برعفتاد ليغنز شيئيت فسوع مزكم دوكك تشفها وبعاقه وبخ بارسون والضلي فاده شود بغدد مرخرف وبغدد مركا فرهكا فرمك درجه دري شعبي و المراجعة المحفل ركعت تعان بكناود بناتحة واخلاص فلاي تعربغدد مرحاف بشياددد وبعثت شيعارد مرمزكد وادد وكعت نما بكذارد بناتحة ودوازد . بار تداك زسى باشد مجون كسى كدخوانان فاشدجيع كتف كدخداى تعاضل فرستاده ونداكرده كه انسربكيرعمل زاير تجتيقك آمرنيك شُده شيد فازدهم وعدده نكعت ماد بكذا وُد بِعَاتِهِ ود و با ما مِنَ الرَّسُولُ بَمَا أَيْرُلَ إِلِيْهِ ذَادٍ . شود ثواباتها كرانم عرف ونه متكركود والشند شنيسيند شفه ده ركعته فالامكنا دد ويخواندد فكفت اقل فاتحه وسوده والعاديات ودن كعثيم فاتحه وسورة تكأثر وزنين شوذ واحتوجه طاقالة شجهاره من كعت تمازيكالود مناخه وتوحيد وكريمر فأزا تناآنا مشرم فالك مالوز دهشود من ما مان المعالمة ال سي ركعت نمان بكنان بفاتحه وتوسيد الدورال داد، شود تواب مفتاد شهاشت معلم فركه دو ركعت نماذ بكناود بفاتحه ويكفارتوميد ودولار سون فلق ود ما رسور فالسام دين شود كا هاشي

وهفتاء لإرصلوات بفرستذيرم والم يسيعين كندو بكوليد سُبُوخ وَدُوْسُ رَثْبَا وَرَبْالْكُلَاسَكَةِ فالأوح منتاد بارين سردارد وبكؤيد منتاديا رب اغفرة الحدوق الونعما تعلي الله المتالعان الأغظم بارسحان ديكر مكناد وبحوث اتخهدن عفاة لكفته سرعوا مدازنداى تعالى حاحت خۇدلاد زىخدەكەر قاشودا ئىشاراللە تعالى داد بغنناصلانه علنه والهرونستكه دررجي ركعت نمان بكناردده د الاقلان ود ، دريط آن ود ، د ثرآخرآن ويخوان د رد ، رکعت اوّل فايخه فتوخيده بالوجدسة بالوجؤن سلامدمي برفارد ستها مغود ذا بان سمان ويعيد لاللة الاالقة وَخِلُهُ لا تَرْبِكَ لهُ لهُ اللَّكْ وَلهُ الْحَدْاعِيَّة وَيُمِنْ وَيُمِينَ وَلِي وَهُو حَيْ لا يُولُ إِينِ الْخِيرُونَ عَلَى كُلِّ فَيْهِ وَمَدِينَ اللَّهِ مُلَّا مَا يَعَ لِمَا اعْطَيْتَ وَلِأَعْظِ لِنَا مَنَعْتُ وَلا يَنْفَعُ ذَالْجَدِمِنِكَ الْجَدُّ شِي رَدُو عَالِد وبنوان دزده لكعت ميان آنجه دزده اقلخوالد بويسدانبرا عافه طارحته وعؤكندها رسيته وبلند كدانذاؤذا مزاردرجه ستوفي مكرست مكعت نمازد زميان شام وخفتن بكذارد مفاعد أفت الراسول تاكرسون خداى تعراف لانكا عذارف بيششن مزكدد وانده تكعث عان بكذارد بفاقه وجهلانا رتوجيد مصاغه كنندياا في الأنكرشي وشيستم وتشته فركدا وركعت عارب نارد بفاتعه وده بارسورة الاتفاردة مارسورة القدر سلام دهد وصلوات بفرستار يغي وال اوصاد وصد لاراستغفاركند نوشته شودرا عاوتوات علادة فرشتكان شيست المفكه دو كعت نماز كنارد بفاتحه ولانده لا يتفخيد ذا ده شؤد تر فرد فس هفت شهر تم تما فالما تأك الما تا ما ونستان ينعنيه وانده لكت وطريق كذارد فالست نُوزه بنارد يخشنه اقلاز رجيُ السُل أن عان يكنال رميان شام وخفاق ويخواندد دغروكعتي فاعه وسي اكقددسه باروتوجيدة لخازة وبإريش لاتردمد

هفت لارومعوّد تني بس كواكِدُنْيِّهِ الّذي لَوَتَحْيَدُنْ كَلْنَا وَلَذِي كُنْ أَشَّرُ بِكُ فِي الْلَاكِ وَلَوْ يَكُونَ لِكُونَا اللَّهِ وَلَوْ يَكُونَا اللَّهِ مِنَ الذُّلِّ وَكُنِّهُ ثُلِّيمًا ٱللَّهُ مَّ إِنَّا ٱللَّهُ مَا إِنَّا ٱللَّهُ مِمَّا وَذَيْرُ عَلَىٰ كَانِ عَرِشْكِ وَمُنْتَعَلِ الْرَحَيَّسُونِ كَالِكَ وَمَاسَمُكَ الْأَثْمَ الأعظر الأغظر الاغلالاغلالا فالمتحدد المتعدد ا أَنْ عَيْلُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَأَنْ تَعَنْ عَلَىٰ مِا أَنْتَا هَلُهُ كُونُونُو منعت نيزدوا زده أركعت نما زبك فارمزجه خواجي وبخوان بغدا ذسكلام فاتقه وتوسيد ومعودتين حكا باروكا إلة الكاللة والله الكاللة والمناسة والمنالية فَكَاخُوْلَ وَكَا فَقَ آلًا بِاللَّهِ العِلَّالْعَظْمِ جَهَا رِلَا لَكُوْلُ لَكُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ برقي أحتاحنا وباركشتها يحدد دعاما فأفاق س الذكرعواندد رشب اللاعهم ويستانجواد عليه السلام وآن النست الله عراق استلام والناسك مَلِكُ وَانْكَ عَلِي اللَّهُ مُنْفَقِدُدُوانَانِ مَا مَشَا لِينَ يَضُنُ ٱللَّهُ مَّ إِنَّا تُوتِهُ إِلَّنَاكَ بِمَيْنَاكُ أَبْعًا لِرَّحْمَرُ اللَّهُ مُلِّاكُمُ يًا رَسُولًا شَوِرَةِ أَتَوَجَّهُ بِلِحَ إِلَّا شَوَرَتُكُ لَارَ فِي الْفِحَ فِي بكَ طَلِبَقِ ٱللَّهُ مُنِينُكُ فُكِّدَ فَالأَبْرِينُ عَلَى عَلْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى مُناكِمَ لُكُ

وجؤن سلام دهي بداردستها يخود نا و بكو لاله الكاللة وَعَلَيْ لا شَرِيكَ لَهُ لَا الْمُلْكِ وَلَهُ الْمُلْلِكُ وَلَهُ الْمُلْكِلُونِ فَالْمِيْلِينَ ين الخَرُّومُ وَعَا إِكُمْ مِنْ وَمَدُّ الْمَا وَاحْتَا الْمُثَاوِّينَا للمتخذ ماحية ولاولكا ومردويها ل وعوا ددرد تكعت الخراغ وزد الكت اقل خاندى وبون سكام د مي دارد شياى خود ناويكو اله الاالله الاالله ناتي وصلوات ه نست بيغيظ مال مكولا عول وكاثو الأ بإيقوالعل كعطر سيالة ستماء خؤذ فابراد وخؤد وبجواء خاحت خؤد لكدرفا شودانت اءالله تعالى نيمر رجب بكنارد فانده تكعت بناتحه وسوي بريي سلامده بيخوان مزبك زفاتعه ومعودتين والمككر وكريم والباقيات الصّاكيات خيرُ عِنْدَرَتِكِ فَوَا لَكُورُ مِنْكِيمُ الْمَانِينِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عُشَّا وَمَا سَارًا اللهُ لَا فَقَ لِلَّا بِإِنَّهِ الْعَلِّي الْعَلِي وَوَرَشْبُ سَعَتْ دُوْاند ، وَكَعَتْ عَالَكِنَا زِدَوْمِرْ اعْتُ كِخُوْمَى ازشت بمرسورة كه خوا هريس بيبلام دم وينوان هراي اذفاته ومعوذتين وتوجيد وخدوالقة دوايتالكنه

ور اللهائم

المَدْفَانْطَقَ كَالْبَتَدَعُ فَشَرَعُ وَعَلَافًا زَيْفَعُ وَقَدَدُوالْحُسُنَ فضورة فالفن فالجع فانلغ فانغتر فأسنغ وأغطافا بجرك وَمَعْ فَا فَصَلَ لِمَا مَنْ سَمَا فِي العَرْفِفَاتَ خَوْاطِيمُ الْاثْمَا ي وَدُنَّا فِي الْعَطْفِ فَا رَمُوا جِيلُ لاَ فَكَا رِيْا مُنْ تَوَجَّدُ بِالْمُلْكِ فَلَا نِدِّلَهُ فِمُلَكُوْتِ سُلْطَانِرِ وَتَعَرَّدِ بِالْكِيرَ وَالْكِبْرِيَّاءِ فَلَاصِّدُكُ فِي جَيْوْتِ شَايِمِ لِمَامَنِ حَارَتَ لِلْكُبْرُ هَيْتِهِ دَقَايِقُ لَطَآلِهُ فِي لَا وَهَامِ وَالْحَسَرَةُ وَوَالْدِرَاةِ عَظْمَتِهِ خَطَآئِفَ أَبْصَارِ الْأَقَامِ لِامْنْ عَنَتِ الْوُجُوءُ لهيبت وخصعت الرقاب لغظمت ووعبلت الفلوث ون جيفيد إسكاك به نواليذ حر التي لا يُنجع إلا لك وَبِنَا وَايَشْ بِمِ عَلَى تَعْسَلِكَ لِدَاعِيْكَ مِنَ الْوُمْنِينَ وَيَا ضَمِنْتُ الْإِجَابَةُ فِيهِ عَلَى مَعْسِكَ لِلنَّاعِينَ لِا ٱسْمَعَ السَّلَّ وَانْضَرَ النَّاظِرِينَ وَاسْرَعُ الْحَاسِبِينَ فَا دَاالْتُقَ الْمِيْنِ صَلِّعَلَىٰ عَنْ عَلَيْهِ خَاتَمُ النَّبِينِينَ وَالْفِلِ يُفِيدِ وَالْفَيلِ في شَهْرِنَا لَهُ مَا خَيْرَمَا قَسَمُتُ وَاخِيرُ لِي خَرِمَا خَمَّتُ وَ اختم لى بالسَّعَادة فيمن حَمَّت وَاخِيني مَا الْحَيْدَ بَيْ سَوْفُونًا وَا مِثْنِي مُسْرُونًا وَمَعْنَعُوزًا وَتُولُ ٱسْتَعْالِيّ

للهُ عَلَيْهِمُ أَنْجُ فِيظِيبَتِي شِي جَواه حاجت خُود را دجول مردوزا ورحب لامن مكيك حوايج العاكمان ويعنا صَمِرَ الصَّامِتُينَ لِكِ لَنَ عَلَةٍ مِنْكَ مَمْعٌ عَاضِرُو جَوْلُ عَتَيْدٌ ٱللَّهُ مُ وَمَوَاعِيدُكَ الصَّادِ تَذُو الا دَيْكَ الْعَامِيَّةُ ورخمتك الواسعة فأستك ان تضاع كالحدو الدلحتم وَإِنْ تَقَضَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللّ مرونيت انصادق عليه السكم الله عاق الناك صدر الشُّاكِرُينَ فَعَرَالِكَا لَهُ إِن مِنْكَ فَيَقَيْنَ الْعَالِمِنْ لَكَ الله عَرَانَتَ الْعَلِي الْعَظِيرُوا فَاعَيْدُكُ النَّا فِسُلَّ الْعَلَّا فِي الْعَقِيدُ العَنْيَ الْحَبْيةُ فَا قَا الْعَنِدُ الدَّلِيلِ اللَّهُ مَصَلِّ عَلْحُدُ وَالَّه وَانْنُ بِغِياكَ عَلَيْقَتْمِي وَبِيلِكَ عَلَىجَعِلِي وَيُعْقَاكِ عَلَىضَعْفِي الْ قُونِي يَاعَ إِزْ ٱللَّهُ مُّرِضِلِ عَلَى عَدِ وَالْمِالْطِيرَ فاكفيني ماا متنى من أمر الدنيا فالأخرج لاافحم الراجين وبخوان مردوزا زرجب كلفة فإذ ألن السابغة الالآء الوانية والتخت الواحة والفذة الخابعية النعيد الحنيمة والكوا مسالعظمة والاياد عاعمتنلة كالعظآ ٱلجِيْلِةِ يَا مَنْ لَا يُعْتُ يَعْيُلُ وَلا يَظِيْرِنَا مَنْ خَلَقَ فَرَدَقَ

الْكُ عِلَىٰ كُلِّ الْمُثَالِثَ فَي مَلْمِهِ مِن

فيظمؤن وظاهرًا في مطون ومكنون بالمفرّة ابني الني فالدُّغِوْرِيال مَوْصُومًا بِعَيْرِكُنَّهِ وَمَعْرُوفًا بِعَيْرِشِيْهِ حَادً كُلْ مَنْ أَوْدٍ وَفَا قِدَكِ لِمَغْقُودٍ لِيْسَ دُونَكَ مَعْبُونَدُ الفلالك بزياء فالجؤديا من لا ينكيف ولا أيؤين بآين لا عُنِيمًا عَنْ كَ إِعَيْنِ يا دَيْوُمُ المَيْقُ فَهُونَمُ وَعَا كُلْ مَعْلَوْم صَرِل عَلْ عِبّا دِكَ الْمُعْجَبِينَ وَمَلّا وَكَالْمَ عِيدَا المقرَّبِينَ وَبَعَدَ الصَّا إِنْ الْحَالَةِ إِن وَبَا رِكُ لِنَا فِي أَمْرِيَا هْنَا الْمُعَتَّلِلْ يُحْدَدُ مُومَا تَعْلَدُ وْمِنَا شَهْرُ الْحُرْمُ فَاسْتِغْ لِكَنَّا وفيه التينتم فاجزيل تكاونيه والميتئم فالزنائك إفيه العسم يلماك الأعظيم الأغظيم الأجرالا تختاع ألذي فضعته على لتيا فأخآآء وعلى الليل فاظلم واغير كنامتا تعلم سينا ومالأفلم فاغصمنا مق الله في في المصورة الميناكم في قديد والمان علينا بمن مُعَلِد ولا تحصيلنا المعين والمتعنا مِنْ خَيْرِكُ وَبْالِكُ لَنَا فِيمَا كَتَبْتُهُ مِن أَعْمَا رِبَّا وَأَصْلِكُنَّا ونبية التماية اغطنا يفك الامان كاستغلنا يشن الإيمان وتبلغنا شكالضيام وما بغنة من الائلم الاغوام ياذالكلال واكرار وابناعياسكو يكنين مِنْ الْمَا يَلْةِ ٱلْبُرْزَخِ وَا ذَرًا إُعَنَى أَنْتُ مَا وَنَكُمُّ اللَّهِ متشركا واجعرلا الخارضوانك وجنانك مصرع عفشا قَيْرًا وَمُلْكُاكُ بِيرًا وَصَلَّ عَلَىٰ خَدِ وَالْدِكُثِمُ ابن عِيّا س كؤيد وا زجله آني ديرون آمان نردشت بشيزا وجغف مخذبن عثنان بن سعيدا زناحيه معدث اين دعااست انبلى هزدونا درجب كلفترافي أسكك بتعان جيئة مَا يَدْعُوكَ بِمِوْلاةُ أَمْرِكَ المَامُونُونَ عَلَيْ تِلِاللَّهُ يُثَرِّ بِآمِيكَ المواصِفُونَ لِعَنْدُ رَفَاكَ الْمُعْلِنُونَ بِعَظَمَتِكَ آسْنَاكُ بِمَا نَطَقَ فِيهِ مِن مُشِيِّكَ فَعَنْ لَيْهُ مُعَادِنَ كلياتك فأنكا كالتفخيدك وأياتك ومقامانك الِّينَ لَا تَغْطِيلُ لَمَا فِي حُدِينًا مِنْ يَعْرُفْكَ بِمَا مَنْ عَرَفُكَ لأقنق بنينك وبنها الارتهاء عبادك وخلفك فَتَقْهُا وَرَثَعَهُمَا بِيَدِكَ بَدِؤُهُمَا مِنْكَ وَعَوْدُ مَا إِلَيْكَ الفصاد والشهاد وشاء وازواد وعفظه ورواد فَيَهِمْ مِلَهُ بِمَاكَ وَآ رُضِكَ حَقَّى ظَهُمَ إِلَّا إِلٰهَ إِلَّا آيْنَ فَالَّذُ أسكاك وبهوا يعزبن وختيك ويقامايك وعلامة أَنْ تُصَلِّي عَلَيْ عُدِّ وَالَّهِ وَانْ تَرْنَدُ لَهُ إِيُّنَامًا وَتَشْتُمَّا لَالِمُّنَّا

مشغؤل نكنذ وبكسى خن نكو يدين جؤن سالامهما روي بقبله بخوا ندصد بارغاتمه وصدبا راخلاص ود ، ناراترالك زسي بن جواند سُون انعام الله وكهف ولقنان ويش وصاقات وجم سجان وشور ودخان وفتح وفاقعه ومملك وتذوا بشقاق وآغيه بغدازوست تاآخرقان وبغدازفراغ بكؤيدد رطالة كه رُوي مِبْله باشْدُ صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ الَّذِي لا المالِعُ الإ لهوالخ العَيْق م ذ والحِلالِ وَالاضار الرَّفْن اللَّهِ الخلية ألك إيدالدي لنسك الماء وفوالسيع العَلْيِمُ النَّخِيْنِ الْحَبْيِرُ شَهِدَ اللَّهُ الدَّالَةُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الآيدة بَلْغَانُ وَمُنْلُهُ الْكِيرَاءُ وَانَاعَلَ ذَلِكُ الشَّلِينَ الشَّلِينَ الله والما الما الحادة والما العراقات العروكات النِّمَةُ وَلَكُ الْعَظَيْرُ وَلِكَ الرَّحْدُ وَلَكَ المَعَادُ وَلِكَ الشُّلُطُأنُ كَاكُ البِّمَارُ وَكُ لَا لِيَتِنَّانُ وَكُ الشَّيْدِينَ لك التقديش وكال التفليل وكك التّخيين وكاك مَا يُرِىٰ وَلَكَ مَا لَا يُرَىٰ وَلَكَ مَا فَوْقَ الشَّمْوَاتِ العُمْلِيَ لَكَ مَاعَنُتُ النَّرَىٰ وَلَكَ الْأَرْضُونَ السُّعْلَى وَلَكَ الْأَرْثُ

بيرون آمده اذناخيه مقدسه بردشت شيج ابالقاسم خُنين دُوح الله اين فعادوا يام رجب الله مَ أَزْلَنَكُ بِالْمُوْلُوْدَيْنِ فِي رَجِبٍ مُعَيِّنِهِ عَلَى النَّا فِي وَابْنِهِ عَلَى بِنْ عَيْدٍ المنتب واتقرفهما غيرانوب لامناليه المغرو وكليه وفيما لدَيْرِ وُغِنَّا أَسْكُ وَ وَالْمُفْرَفِ مُذَبِّ قِلْ وَلَيْدُ والمؤبرة والمنت في المنافظ المالك المنافظ المالك والمالك والمالك والمنافظ والمنافظ المنافظ الم الأذا يالخطون ينتلك التؤيّر ولحسن الانتير كالمروع عِن الْحَوْيَةِ وَمِنَ النَّا لِهُ فَكَا لَهُ وَقَبْتُهِ وَالْعَنْوُعُ الْهُ لِينَةِ فانت لامؤلاي اغظم اشاء وتقيه الله والتكافيك المثرينة ووسا يلك النيعة ان تتنهد فظف لهذا التهز بمختة منك فاسيقة ونغيشة والنقير وننش بمارز وتنها فانعة النفروالانخافة وعيلالاغرة وماج التعومية ومتعلفت وزوونه وحدكاء استغتاح كمشهوة بدغآء الرداؤد س جون كسيخوا هذك بخواند آترالايد كدنون ذا رددوايام البيض ونزد زؤال أوزالغك غشك كناد وبغدا أذنوال نمازيشين ويسين كذاردنيكو كندازكؤع وتصؤد آنزاد زسوضع خالك مجتزعاؤوا

اليات

نون

محذابه وأبؤوا وفراني فبنبو فالدافية

Bill

فافط وشعنب والمؤت ومؤسى ومرادن والوشع منشا فأنحضر وفرعا لقريني ويؤش فالياش فالسنة وَدَوِالدَّوْلَ وَطَالُوْتَ وَدَا زُدَّ وَسُلَمَانَ وَزَكِرُنًا وَشَعْيَا وَيَهْ فَا وَالْحَالَ وَمُنا وَالْمِيا وَيَعْقُونَ وَلِيًّا فالمتريدة غيسى فالمتعونة فجرجيس والحوارتين كالا فَخَالِدٍ وَخَظَلَةُ ٱللَّهُ مُّرَضًلُ عَلَيْ مِنْ وَالْحُسَلَمُ وَأَلْحُسُلُمُ وَأَلْحُ المُحْدَّدِ وَالإلكَ عَلَيْمَةً وَالإِلْكَ عَلَيْمَةً وَاللَّحْدَةُ وَاللَّهُ مَا يَكُمُ مُلَّيْتَ مُنجِنتَ مَا مُكْتَ عَلَى إِلْمُ يُم وَاللَّهِ اللَّهِ مُن مَا اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ ال عَيْدُ اللَّهُ مُ صَلَّعَلَ لا وَصِيّاء وَالسُّعَكَاء وَالشُّهُمَّاء عَالَا فِي اللَّهُ مَا لَكُونُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا والعبادة الخلصان والأهاد واغراكية والاختياد فاخضف تما فاخلكنيته بإفض لصلفاتك فاجزل كَلَّ مُلِكَ وَمُلِمِّ وَفَعَهُ وَجُنَّدُهُ مِنْ تَجَيَّةٌ وَسُلَامًا وَثُرُ عَضْلًا وَشُرُقًا وَكُمْ اللَّهُ حَقَّ شُلِكِهُ أَعْلَا وَشُرَقًا وَكُورَاتِ الميل الشرفيين البينين والمرسك يرقالا فاصل المقربان الله م وصَلَ عَلَى مَن مَن مُن عَنْ فَمِن لَوْ الْيُمْ مِنْ مَلَّ يَكُوك فَأَنِّيكَا يُكِ وَرُسُولِكَ وَأَخْلِطًا عَيْكَ وَأَوْصِلُ صَلَّوْنَ

فالأولا وكات مَا تَرْضَق برمِن القَيَّاء وَالْحَيْدُوالشُّكُولَيْدَا اللف قرصيل على خريل إسيناك كالعيولية على وحيات والعيق عَلَا مِن وَالْمَاءِ فِي مَن اللَّهِ عَلَى وَعَالَ اللَّهُ وَالْمَا مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِ وَاللَّالِي وَاللَّلَّ وَاللَّلّلِي وَاللَّلَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّلَّالِي وَاللَّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّلَّ وَاللَّلَّا وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بعلياتك التاصر لابتيانك الكثر لاعتانك اللهم للفريس على المالة المالة والمالة والمالة والمالة والمالة فالنتغفواللين لأخلطاعتك الله عرصتا عاليرفا عامل عنشك وصاحيا لصورا أشظيلا مرائفا لويجل المشنفق من خنفناك الله م صل على حركة ع شاطاعة وعلى السَّفَةُ الْحِيرَامِ البِّرُنِّ الطَّيِّينَ وَعَلَيْهُ أَذَ يُكَالُّ الكيلم الكاتبين وعلى لا يحت بالجيان وتعزيب الثين وملك المؤت والاغوان لإذاكيلال والاعتام الله وصل على بنيا ادم عليه السلام بديع فطرتك الذى اكت تشرب لعود ملائكك وأعنته المتناكاللم صَلَّ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَرَةِ مِنَ الرَّخِيلَ الْصَعَّاةِ مِنَ اللَّهُ مُنْ المفضَّلةِ مِنَ الإنسِ للتَّرُّدُ وَيَثِنَ عَالِكُ لَقُدْسِ لَلْهُمْ مَيْل عَلَى مَا بِيلُ وَسِّينَةً وَا ذِينِسُ وَيُوخٍ وَهُودٍ وَصَالِحٌ وَ المهيمزة المعيل والمطق وتعلقوت ويؤشف والأنبال

مَدُوَكِمُ وَالْكُنَّابِينَ عَلِيْكُمُ الْكَنَّابِينَ عَلِيدِّعَالِهُ الْوَسِيلِينَ الْمُؤْكِمُ وَالْكِنَّابِينَ عَلِيدِهُمْ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ

1653

الثباع

يَا وَيَرْ الْمَا فُولُولُ مِنْ فَاصِرْ الْمُ مُؤلِقِ لَا بَاعِثْ الْمَا وَتُ ياعاله فاحاكم فاتادى كاتامي كالتعالى فالمقول ياشيع فالمعتب لاقائد فاكارفر فاعليم فاح يا جَوَا دُيَا بَا رِئْ يَا كَارُ لِي اللَّهُ وَلَا عُدُلُ لَا قَاصَ ياحناك لاستان كالمين فأنخفي أنافر كاغاذ كاعتنا بالشيمتان يا مُنيسُ فالمُنيث يَا مُحْقَى مَا كَافِعْ كِلْ مَا كَارْقَ مُعْتَلِدُ لاشتيب كالمغنيث كالمغنى كالمقنى كاخالق كا وأحديا كَاصُولُه يَا خَاضِ يَا جَابِرُ يُا حَافِظْ يَا شَدِنْدُ يَاعَيَا فُ يَا عَايِدُ يَا عَا بِضْ يَامَنُ عَلَا قَاسْتَعَلَا فَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا لاتن قرب فدف وبعد فنالى وعِلْم السِّر وأخفى ماين اليدوالتنبي وكة ألقنا وثرتا موالعسين علية يساير الماء هُوَعَلَى الْيُكَارُ تَعَبِيرُ فِالْمُرْسِلُ لِرَائِحِ يَا عَالِقَ الْمُصْلِحَ ياتاعِدُ الأَذْفاحِ يَاذُ الْجُوْدِ وَالنَّمَاحِ يَا زَادُ مَالْفَاتِ يانافركانتات ياعام الشتاب لائانة كرفين فا مَا يَشَارُ كُيْفَ يَشِكُمُ لَمِهِا ذَا الْكَالَالِ وَالْاِحْتُمَا مِلْاَتُيْ الا يَنْوُمُ إِلَا خُيْلًا مِنْ الْآخِيُ الْالْحِيْقِ الْالْحِيْقِ الْمُؤْمِدُ فَيْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ اللَّهُ الْمُؤمِدُ الْمُودُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُو مَدِيْعُ المَّمْوَاتِ وَالاَرْضِ المَّاصِّرَ عَلَيْمَ وَالْحُمَّدِ

الدُوْهُ فَالِنَّ الْمُنْهُ فَالِنَّ الْمُنْهُ فَالْفَ وَيَلْكُ وَاعْوَافِيْ فِيلْكُ وَاعْوَافِيْ الْمُنْهُ فَالْمُو وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَكُونُونَكُ وَمَنْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وتباولكا

بغيرجياب ولام

-Jé-

وسيتلعا

المجاور

السُّلُكُ ان تُعْيِلْي عَلَى عُدِّ عَالِم عُسَيْدٍ وَان تَعْفِر كَلْ خُوْلًا كُلُّمًا وَتَجْيِرُ فَأَوْعَنَا بِلِي وَتُوجِبُ إِيضُوا لَكَ وَآمَالُكُ مُعْفُونًا مُكَ وَالْحِيمُ إِنَّا فَاضِيمُ اللَّهِ وَجِنَا فَكَ وَاسْتَكُلُ آلَ تَعْلَقُ عَفْ كَ لَمُ الْمُعْلِينَ مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّمِلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ البية وتُلَيِّنَ الْمُكُلِّ صَعْبِ وَشَهِّلَ لِي الْمُحَلَّقِينِ وَتَخْرِمَ عَنْ كُلُ اللهِ مِنْ وَقَوْدَ مُكَا يَعِينَ كُلُ اللهِ وَمُحَدِينًا كأعلول وخاسد وتنتع بوك الظالو وتكليني كأ عَآلِقٍ يَغُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ وَلَدَّى وَلِيَا مِلْ انْ ثُغِيِّق بِينِي وَنْهِ طَاعَنِكَ وُلْيَظِمُ عَنْ عِنَادُ فِكَ يَا مَنْ لَكُ مُ الْجِنَّ الْمُرْدِةِ وقه رغيًا والشياطين فاذل وقا بالتحيرين وردكيد الشيلطين عن المستضعفين استكث يقدد دُول عَلَمَاتُهَا وَتُسْفِيلِكِ لِا تُشَارِ كُيْنَ تُشَاءِ الْنَجْعُ لُفَضًا رُعَاجِعًا فياتنا أنسخه كلدد زخاك ومرد وخاب دوي بَاللَا وَ فِي اللَّهُ مُلِكَ مَعِدُ فَ وَبِاكِ اللَّهُ فَالَّا ذلل وَفَاقَبَىٰ وَالْجِيمَا دِي وَتَصَرُّعِ وَمَسْكُنِينَ وَفَعْرِ وَلِيَّهِ التب وجه مكتاك رفان شوذا زجمهااياني آب واكرجه برابربسرمكسى لماشد بدرستى الزائلة

فانتم عُمِّدًا وَالنَّحْسَدُ وَنَا وِكَ عَلَيْهِ وَالْعَدِكَا صَلَّيْتَ مَّا رُكُتُ وَنُحُفِّتُ وَيُرْجُنُكُ عَلَا بِالْمِيْمَ وَالِ الْمِلْمِيْمَ ازَّكَ خَيْدٌ عَنِيدٌ وَانْحَ ذَلِّي وَفَا قَتِي وَانْفِلِهِي وَوَحَدُ نِيَ فَضَّوَّ بَيْنَ يَدُ نِكَ وَاعْتِمَا دِي عَلَيْكَ وَتَصَرُّعِ إِلَيْكَ أَدْعُولَ وُعَادُ الْخَاضِعِ الذُّلِينَ إِلْكَاشِعِ الْغَانِمِ اللَّهُ فِي الشَّفِقِ اللَّا شِيلُهُ مِن الحقيز الجآيع الفقير العائيذ المستغر المعزندن المستغفر مِنْدُ الْمُسْتَكِيْنِ لِوَيْهِ لِمُقَادَّمِنْ اسْلَسَةً لِمُؤْمِدً وَوَهَمَنَهُ ا احِبَّتُهُ وَعَظلتَ فَيْعَتُهُ لَا قَالَ مِرْقِيمَةً إِنْ صَعِيدِهِمانٍ بَا يُسِينُ عِنْ بِلِتُ الْسَجَيْرُ اللَّهُ مُ وَاسْتَلْكَ بَا لِكَ مَلِلَّهُ وَانْكَ مَا تَقَادُ مِنَ الْمُرْكِلُونُونَ اللَّهُ مَا مَا مَنْكُ اللَّهُ مُلِّكُ مُلِّكُ اللَّهُ مُل فأنشأك يخزمن لمثاالشن إلا أمرقالتيك الزأع والبكد المتراج والوكن والمقام والمشاع إلعظام ويتقع شكرتيك عَلَىٰ وَالْسَالَةُ مُ يَا مَنْ وَحَبُ لِأَدْمَ شِيمًا وَيُوْرُهُ فِي مَ إِنْ فِعَدَ فأيحق والمن ودنوني علاين فوت والمن كشف عد التبلاء ضرّات وب ولا كادّ من لم عَلَمُ البّرِ فَأَكَا يُمَا لَخِيرُ فى عِلْيهِ وَمَا مَنْ وَعَبَ لِلْمَا فَدَسُلَمُنَّ وَلِزَكَ وَمَا مِنْ وَلِرُ مِينَ عِينَى لِمُناطَافِظُ بَيْتِ لِمُعَيْثِ وَبَاكًا فِلَ وَلَكُونِينَ

مَاعَنَهُ تَنْهَى اللَّهُ مَّرَانًا مَنَا لَكَ الْحِنَّةُ بِرَحْمَتِكَ وَمُنْتَعِنًّا مِنَ النَّادِفَا عِنْ نَامِنُهَا عِنْدُرَتِكَ وَتَسْالُكَ مِنَ الْحُوْرِ العِنِينِ قَادُنْ لَقُنَا بِعِزْتِكَ مَاجْعَلْ فَسَعَ أَدْذَا قِنَاعِنْ لَكُرُ سِنْنِنَا فَأَحْسَنَ أَعْمَا لِنَا عِنْدَا وَمَرَا لِلْ حَالِمَا وَإِطَا فِطَلْقَانَا وَمَا يُعَرِّبُ إِلَيْكَ وَيُعْلِي عِنْدَكَ وَيُزْلِفُ لَدَيْكَ اعْمَالِنَا فالخين فيتجنع أخوالينا فألمؤرقا ومعزفتنا وكالتكلنا الكاحد بزخلفك تمرعلنا وتفضل علنا بجنيع تحاتا للشنا والأجمة وأتنا بالإنا وابنائنا وجنع انخانوا المؤينين فيجيع ماسالناك لاتفشينا بالزحم الراحية الله مايًا مَسَلَكَ بإنبيك العَظِيم ومُلكِ الْقَدِيمِينَ تَضَلَّى عَلَى حُدَّة وَالْهِ عُمَّة وَانْ تَعْفِرُكُنَا الدَّمْنِ الْعَظِيمَ إنْهُ لا يَعْفِرُ الْعَظِيمُ الْأَالْعَظِيمُ اللَّهُ مَّرَ هُذَا رَجِيًّا لَكُونُ الدي اكت منتا والكاشر فروا كرستا برن بن الأنم فلك الخذالاذ الجود فالك دم فاستلك بهو بإنمك الأعظم الأغظم الأغظم الاجل لأكرم الذي خَلَقْتُهُ كُمَّا سُتَعَرَّفِ ظِلِّكِ فَلاَ غِزْلِجَ مِنِكَ الْحَيْزِكِ ٱلْفَيْلِ ۗ عَلَيْحٌ وَاخِلَ يُسْتِهِ الطَّاحِرْنَ وَأَنْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْعَالِيلِيِّهُ

الحابت فأعاست ومستعبست غشل د زشت بيست ف هفترك مشب مبعث است ود نفضلت الى وارد ستأنقد كه اكردزكتاب باورند موستطولا ميشود وباينخواندد نن شناين دُعَا دا للهُ عَلَيْ مَنْ لَكُ بِالنَّهُ إِلَا تُعْمَلُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّ أَنْ تُعْلِنَا عَلَى فَهِ وَالَّهِ وَأَنْ تَعْنِي لِنَا مَا انْتَ بِيمِينًا آغَارُ لامن يُعَلِّم وَكُونَيْتُم اللَّهُ مُرَّا إِلَىٰ لِمَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ الَّهِ بشرفوالإسالة فقلقا فبحدامتك أخللتان بِالْحَالِ الثِّرِيْفِ إِخْلَاتُهَا ٱللَّهُ مُّوازًا مَنْكُ أَنْ مِالْبَعْتُ اللَّهِ فَالسَّدِ اللَّفَانِ وَالْعُنْصُ الْعَفْدُ لَ نَتْصَلَّى عَلَّ مُحْلَدُ الآوة فأخت كاخرا كذاف فالمالية وفي المالك مَقْبُولَةً وَذَا وَانَا مَغُفُورَةً وَحَسَنَا تَنَا مُشْكُمُ رَبًّ وَسَيْاتِنَا سَنَوْنَ وَقُلُوسَاجِسُ الْقُولِ سَرُونَةً وَ آن نا قتا مِن لَذَنك بِالْيُسْمُ مِنْدُنْ فَيَ اللَّهُمُ إِنَّكُ ترَى وَلا شُرِئ وَ الْتَ لِلِلْظِ إِلا عَلِي وَأَنَّ النَّاعَ النَّحِيِّ ا وَالْنَهَىٰ وَانَّ لَكَ الْمُنَاتَ وَالْحَيْا وَانَّ لَكَ الْأَخِرَ فِي وَالْأُونَا ٱللَّهُمُّ إِنَّا مَنُوذُ بِكَ آنٌ نَذِكَ وَيَخِلَى مَأَلُّهُ

فالمكانء

وَالنَّمَّا فُرِو مَضَّرَ عَلَى نَعَلَ الْمَعْوَ وَالتَّجَا فَرُوا لِمَّا فَيُوا مِّنْ عَمَّى وتخاوزناعه عنى وتخاوز ياك ونير اللهم وعذ أكدى لطُكُ وَاعْنِيرَا لِمُ اللَّهُ مُالَّذُهُ وَدُرْتُ مِنْ وَدُرْتُ مِنْ اللَّهُ مَا لُوْدً فقطع الكبارالا منك وخدك لاشرنك كان آلاي إِنَّ اللَّهُ عُنْكُما لِكُمَّا لِمِ لِنَاكَ نُشْرُعَةً وَمُنَا مِلَا لَرَّكَالٍ الليك لمترعة وانوا خالفظ إلن دعاك معققة والايعا لِنَاسْتَكَانَ بِلِنَ مُبْاحَدً وَأَمَا لَمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الإلجابة والصارج إليك بنضد وإغاثة وآة في اللهقد الكجؤدك فالضماي بعدتك عقصا فنملع الباخاية ومندا وكأعما فالدوالمستا فرن واللا كأفياعن عُلْمِكُ إِلَّا اللَّهِ عُلِيمًا المُعَالُّ وَقَدْ عَلِيتُ النَّاكَ الْعَلَى نادَالدَارِيلَعْنِمُ لِنَادَةٍ وَتَدَنَاكِ النَّهِ مِنْ الْمِلْكَ مِنْ مِلْلِا رَادَةً فَيَ فأستكك بيشكرة عفة دعاك بالاج تلغته الملأن صابغ الناك اعفت عرفته الامامود معارية مُنْ اللَّهُ اللَّ يغمكك عليدا ونقار المدنت غناك اليدوليلك الدَّعْقُ عَلَيْكَ حَقُّ وَعِنْدَكَ مَنْزِلَةٌ الاَ صَلَّيْتَ عَلَيْمً وَ

فنه بطاعتك والأملين فيعليثقاعتك اللهم اخدتا الدَّوَّاء السَّبِيْل وَاجْعَلْ مَعْيُلْناعِنْدَكَ خَبْرُيْقِيْلِهِ فِطْلَ ظليل قمُلك جَزيل فَاتِّك حَسْمُنا وَيْعَمَرالوكين اللَّهِ عَ اقلبنا المفليان المنجان غزمغضو بهلنا ولاحالي كالمناف المانخم الراحين الله عراق الناك بعرا أرمن عالك وتتا تختك الشلامة يزكن إيرة والغنية ونك أثروا لفؤ بِلْحِنَّةِ وَالنَّبَا وَمِنَ النَّا لِٱللَّهُ مُدَعًاكَ الدَّاعُونَ وَدُعُنْ وَسَأَلِكَ السَّاكِ النَّاكِ فَي مَا لَذُكَ وَظَلَّ لِلْهُ تَالطَّا لِيوْنَ وَ فَطَلَبْ اللَّهُ مُ النَّالْمُ مُ النَّالْمُ مُ النَّالِيِّةُ وَالنَّالِيِّةُ مُا لَا يَكُنُّهُمُ النَّغُبُّةُ وَالدُّعَامَّةِ ٱللَّهُمْ مَصَّلِّ عَلَى عَدِّوَالِهِ وَاجْعِلِالْيَهِمُ في قَلْبِي وَاليَعَيْنَ فِي جَمَرِي وَالتَّصْيَةُ فِصَدْدِي وَذَكِلُ الليل والتهار على الدون ورفقا واسعا عَرْمَنون ولا عُطُودٍ فَا ذَرْفَتِنَى وَبَارِكَ لَيُّكُونَ فَتَبَى وَاجْعَلُ غَنَا يَلِفُ منسفى ورغبتي فنماعتك ترختك الاريخ الراحات والمنتقشت لوده وزاونه بعث وآن يكالما ثاير مفت كانرلاجها بكانانات كه كذشت درفض لجار ومستعشبت در وغسل وقرارة اين دغا يالما من المرابعة

13%

وَالنُّونَ

دۇنگ م

تحكيا لنبي وكآلة الطاحيين وسكم كيثيرا ودرهز وفادون صد با داين سنبيع دا بايدكفت سنجان الإيواكبليد إسكا مَنْ لا يَنْفِيل الشَّنْفِينَ إلا له النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أسجان من ليراكع زو هوكذا خلاف العلى العراد ما شغبانة اماغانس نبغمن متابق عليه والمرجة كه فركد درشنا قرا انشعال صدركعت تماز مكنارة بالخدونوجيد وجون سلام دمدينا الاناتمهنو د فع كند خُداي تع شرًا خال مان وزمين اند مركه درشبه فم فا الكت عانيك الدبعالة وقف ومعود تين يحيان نويد دُنْايَعَ بَالُوهِم مِينه تاكسال كدرشب يؤمد وركعت غاز بكنارد بغاقه وتؤخيدبيت ويخ باركشاد . شودانبراعا ودرهاى بنشت وهزكه درشنجارم جهل كعت نانكذارد بغاغه وبنست ونخ بارتويد نوشته شودبرايا وبهر ركعتى تواب مزارسال نماز وفكدرش يخ دوركعة نمازبك فارد بناتجه وتوحيد بإنصدنار وبجداز للام صلوات بغرستدر بتعثير وال هفا درا مراقده

كَالِ عَدِو تَضَيْتُ حَوَا عِيهِ حَوَا عِ اللَّهُ يَا وَالْأَخِرَةِ ٱللَّهُمَّ الله ومنانع الرج الدي كتنا براولانه الخرافيا المستنايرين بنيالام قالت الهزالا والفودي الكرم فأشكك مروبانيك الاعظم الاعظم الاعظم الاجرالاك مرالدي خلقته فاستقتله ظلك فال يخرج منك الغزلة النصك على عن كلي والفليند لطاجين كأف تختلنا في العاملين في الما عند قالأملين فيه فيما عنيك الله وأفيد ال وال وال فاجعنل سينيلنا عندك خيرمينيل في ظِلْ ظَلِيل وَهُلك جنيل فالك خشبنا ويغ الوعيل ين بحال المع عِنَادِ وِالْفَطَفِينِ وَصَلَوْتُ عَلَيْهِ أَخْمَانُ اللهُ يَتَّوْنَا لَتُنْ فِي يَوْسِنَا هُنَا الَّذِي فَضَّلْتُهُ وَمِكَ مَا مَنَا عَالُمُ اللَّهُ مُوالمَنْ لِأَلْكُ وَنِيرا خَلَكَ اللَّهُ وَصَلَّ كَلَهُ وَصَلَّوا اللَّهُ وَصَلَّ كَلَّهُ وَسَلَّوا دَّا عِنَةً لَكُونُ لِكَ شُخُونًا وَلِمَا ذُخِرًا وَالْمِعُولُونَا مِنْ آمرتا يُنرًا واختِرْلَنَا بِالسَّعَادَةِ إِلَى مُنْتَعَلَى جَالِيًّا يَ تذفرنت ليسير من أغماليا وتلفنا بختك افت الْمَالِنَا إِنَّكَ عَلَى ﴿ إِشْنَ الْمُعَالِّنَا وَعَلَّ إِنَّهُ عَلَى مَا إِنَّا لِمُعَالِلًا لَهُ عَلَى مَا

3.3

だが山

Instability of the second of t

نكعت نماز بكنا ريناته ود. بارجد ونميك نمار اين لا مكر أو من كا سل الا ينان ذا ده شود بعر د كعتى ف الدوفضها يبعشت وهرسه درشت دفاندهمده ركعت نمانيك فارد بفاقيه ودو بارتكام آمزنك شود كا حفل الذاؤ و درشب مردم دوركعت الماد بكذارد بغاته وسؤرة والتس الكشود ازك ناهاك مثل دُون كلازماد رمتولد شد وكولاصنان اله كرد الفردندان المعيلور وزية وذا وُرابَرات انفا معوا فقه سغم المحمد والرهن على التلام درسجها ردم جهار ركفت نادبك نارد بفاعه وسؤن والعضريخ لإونوشته شودبرا عا وثوابيمان كذازان مركه درشب بإغدام درميان شام وخفتن جمار الكعث نما ربك نارد بفاعه ودوابار توضد وبغدانسلام يكوند والراكلة مُراغف لما ود الرالة انخنَّاود، للرسُغِانَ اللَّهِ الَّذِي عُمَّ لِكُوْقَ وَمُنْتُ الْأَحَّا وَهُوّ عَلَى كُلِيَّةُ وَيَنْ السِّيّاءِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مركه درشب شانزدسم دوركعت نمانكفا رديقاعة

خلاى تعمنا رطاجنا نحاجتهايد نياو آخرت وبذهد اولانغدد غوم ملمان شهرها دربه شت وهركه درشد أشمحار ككت غازبك نارد بناتعه وتوحدد قبض دوح البكنة خلايم بسكادت وهركد درشبهنتم دوركعت نما زبح نارد بفاعه وتوحيد صدااردز وكعث اؤل وفاعه وآبة الكرينيه يكارد زركعت ثافالحات كند خُناية دُعايا ولا وه كه د زُشْ ه شُمّ دوركمت ا قل بفاتحه وتوحد بانرده ادوركعت الف فاتحه كمير عُلَايْمًا أَنَا بَشَرُ مُثِلِكُ فَي نُوخِ عِلِيًّا مُلَا لِلْكُنُو اللَّهُ وَالْحَلَّا مَا نَهُ إِلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آحَمًّا بِسْ عِنَا للقَحْدِ الْمَارَدِ مَا صِلَا مُرْدِ خُمَا يَعَالَكُما ا افظا واكمحه بالبكف دريا فاشدوك ساور وكذ اذىعكد وناشدوه وترشيته وارتعث ماكاناد بنا تعه وسون نضرد ، بارحام كرد ، الدخماع تعالى عد اؤلام آتش محدرشنه نم جمالة كمت غاند عاد بغاقه وآلة الكريس والروش وكوش والروشكا تعالى نبراعا وصدهزارك وعددنش الدمزهشة

دزشب بيت وسؤوسى دكعت نماذبك فاردردا كايتع غلوعش لاازدلاؤه كددئش بيست وجهاد دوركعت نمازيك تارد بناتعه وده بارسوره نضر أزاد شودانا تشفرك درشك ببست ونني فرد زركعة نمانبكنارد بفاتحه وتكانزداده شود تواليانانك المبعروف وننحا فيننك وكنند وتؤاب مفتاد نيغش كدنشبيت وششرده لكعتمان كذارة لْإِكْدُ وْلَاسَ الرَّسُولُ تَاكَمْرُ سُود و د . الإرغافيت للمذان أَفَات دُنيا وَإِخْرَتْ وَجَاد و شُودُ درُقيا من شريور ومكرد زشبيت وهفترد وركعت غالكذارد بفاغه وده لإرسورة الأغلى فشته شود ازراعا وفأ مزازحتنه وهركدد نشببت وهشتم جهاد اركعت غاذبكارد بفاعه وكارتوحيد وكارمعودين بْرانكيفته شودا زقربا رُوي يجون ما مشبجارده ود فع كُنْدُخْماي تَعَازاؤه وَلَماى دُورَقيامت وَهُ دُلْسُ بيت ونم د، رُكعت نمان بكنار ديكار فاتعه ود ، بارتونعد ود ، بارمعود تين دا د ، شود ويكا داية الكرسي وبإنجده لاوتوحيد ذاده شود مان للز يعنهضلع تربهوت وباكناد فأماية البراعا فطنقضر وهد درشن مفتدم دوركعت غازدك غاردتا وهفتا دنارتوخيد وبعدا زكلام هفثا دناوات ففاكنه المرنيه تودؤنوشته نشوندبا في في المي وفرك الم هجديم ده ركعت فاذبك فالدبعاقه ويجاء بارتوجيد روا شوذ مراجتي كه طلك أدد لان شنون درس نفذد مم دُورك مَدُ مان كِنارد بفاعه ويخ بارآية الكيت شايتكا الى لابنا مُرزدوم كدون بيتم جهاد مكت تمان بكفاود يناتحه وبإثره ، بارسون نصريرُون في ازدنياتاانكه ببندد زخواب إيخود لادربهشت وم ونشب بينت ويكم مشتاركت نا زيكارد بناغه فيكا رتوخيد فيكا رمعؤذ تين نوشته شوذ براعا أوستنا بعدد ستارهاي ممان مركدوشت بيست ودوردو كعت نمازيك فالديفاعه ويكالحدوبانزد الماد توجيدنوشته شودناماود كآسان صديقوبالندور قياست دخالق عدرستخداى عالىابد

يغزع أكفون الميئات لاعالة الجفرة الخينات وتثالا تغفاعلنه خااطرالا وهامر وتعتف الخطات بالألاكا والبريات ومن بين ملك فالارضين والمفائة أنت الله الااله والاائت النيف النيك بلاالة الاالتانيخ في هذه الليلة مِن نظرت إليه ورضة ومعت لماء فَأَجْنِيَّهُ وَعَلِيْتَ اسْتِقَالَتَهُ فَاقَلْتَهُ وَعَاقِرْتُعَنَّ سَالْفِ خَطِيتُه وَعَظِيم جَرِيرَة فَعَلِاسْتُورَتُ بِكُمِنَ ذنولى مَكَانَطُ إِلَيْكَ فِي سُرَعُنُو بِاللَّهُ مُ فِي عَلَّا بكرتيك وعضياك واخطط خطاتا وجلك وعفواة وتعَقَدُ وَوَا اللَّهِ فيها من افليا ثيث الدين اجتبتهم يطاعنك فالخرية لعِبًا ذَيْكَ وَجَعَلْتُهُمْ نِزَالصَيْكَ وَصَعْوَتُكَ ٱللَّهُ وَإِنْكُ مِمَّنْ سَعَدَ حَلَّهُ وَتُوَوِّرُ مِنَ الْخِيرَاتِ خَطَّهُ وَاجْعَلِنِي مِيَّنَ سَلِمْ فَعُلْنُمْ وَفَا زُفَّتُعُمَّرُ وَاكْفِنِي ثَمَّ مَا السَّلَفَاتُ وَاغْفِفِيرُ من الإندياء في منصنتك وحبدال كاعتك والم ينك وأزليني عندلا سيد والنك ملاالمار بينك يُلْقَيْنُ الطَّالِكُ وَعَلَى حَدَيكَ يُعَوِّلُ الشُّنَّ يَعَيْلُ الثَّابَ

ثوابجاهدان وهيدد زشيج المدو ركعت نمار مكذأر بناعه وسورة الاعلد، بارونعدا نسلام صد بالصَّلَّوا بهيعنبصلعتر بفرنستدداده شود ها وشهرد ربهشت فاذبا قروضاد قعلهماالسلام مرونيت كددرش نيمة ازشغ إن جها رؤكت تمانيك نا دويخوان در فرنكعتى بغدا زاكوسندبار سؤوه اخلام وخون سالار دمي كُو ٱللهُ مُ إِنَالِيْكَ فَقَرُ أُومِنْ عَمَا بِكَ خَالَفِكُ المستحر الله وكالمتيان المنهى وكأنت وبمرو لاتفاكيا وَلا تُثْمَنِ بِالْعَلَامُ لِعَوْدُ بِعَفُوكَ مِنْ عِنَا لِكَ وَاعْدُدُ برختك من عَنَا بِكَ وَاعْوُد بِصَاكِ مِن حَطَاكَ وَاعْوُدُاكَ مِنْكَ حَلَيْنًا وَكَانْتُ كَالْمَيْتُ عَلَى نَفْسِكَ وَفَوْقَ مَا يَغُولُ الفاتيلؤن انصاد قعليه الشلائم ترويست كدافي في درشب نمه شعنا بآننت كميك نارى بعدازعشاده ركعت نمازيقآل ة الحدوثورة مخدد وركعت اول ويقا وتوحدد زركمت ثانى وجؤن شالام ده يكوي سي بارشنا تالة وسى وسه ما زَاكِذَلية وسى وجها ما وألله آكريس ووى لامن النبو مُكَ النباد في المُمثال الله

اللَّهُ وَكُا فَقُ آلًا فِاللَّهِ ود ، با ولا فَقَ آلًا باللَّهِ يِسْ صَلَحاة بغرست بهغنبه صلعة واللافعلية والشكام وجواه لحاجت فؤدرا برجدا سوكندكداك شوالكذبان دُعَا بعدد قَطَهَ إِنَا نَعْلَ يَعْبُرُ اللهِ وَفُعْلَا يُعْبُ بكم وفضلخود وبكوالمكي تعرض لك في طفاالليل التعصفون تاآخر كذشت ذكران درفضلاني درعت دوركعت شنع قاما ادعك شفتا ينهال كدورد ورستوم انشعنان كمنين عمتولد شأه يرود بلادد رآنروز وبخوان اين دُعا ٱللَّهُ مُراتِينَ ٱسْكُلْتُ بِحَقَّ المؤلؤد في هذا اليوم المؤعؤ د بشما كرة قبل سنهالا لذي أ بكنة السَّمَّاءُ وَمَن فِيهَا وَالأَرْضِ وَمَزِيلِهَا وَلِمَا بِطَالِيَّةً إِلَا مِطَالِيَّةً إِلَا فَيْلِالْغِيْرَةِ وَسَيْدِالْانْرَةِ الْمُعْدِيالنَّصْنَ يَوْمِالْكُنْ اللعوص فأله إنَّ الائم من سَله والشَّفَاء في تُنبِّهِ وَالشَّفَاءُ فِي تُنبِّهِ وَالسُّفَاءُ فِي تُنبِّهِ وَا النوادمعه فافتر والافصار بنعترة تعدقاته وْغَيْبَتِهِ حَمَّا يَتْرَكُوا الْأَوْمَا دَوَيْتًا دُوا الثَّا رُويُوفُوا الْجُبَّا وَكُونُوا خَرَانُصَا بِصَلَالَهُ عَلَيْمٌ مَعَ اختياد فِ اللَّيْلِي وَ النَّهَا وَاللَّهُ مَّ فِيَعَيْهِ مِلْ إِلَّاكَ اتَّوْسُلُوْ الْمَالُ مُوَّالْفَقْمِ

المناف المستنادة المنافقة المنافقة بالعَفُوعِيَّاءَكَ وَأَنْ العَنْوُ وَالرَّحِيثُ وَٱللَّهُمَّ وَلا يُرْتَنَّيْ مَا رُجُونَ مِن كُرُكُ وَلا تَوْلِيُنْ فِي مِن سَايِعِ نِعَيكُ وَ لَا يُخْتُنِي مِن جُرْتِل قِيمَاكُ فِي هُذِهِ اللَّهُ لِا مُلْ طَاعَتُ كَ جُعَلَى لَهُ جُنَّةٍ مِن شِرًا بِرَيِّتِكَ دَبُ إِن لِّزَاكُمُ مِنْ أَمْرَا بِرَيِّتِكَ دَبُ إِنْ لَوْاكُمُ مِنْ أَمْر فأنت أخل لككرم فالعفو والغفز وحدما باألنة المله لا بمِّا أَسْتَعِيثُهُ فَقَلْحُسُنَ فَلِقَ بِكَ وَيَعَقَقُ رُجَّا بُولِكَ وَعَلَقَتُ نَفْسَعُ كُونَكُ وَأَنْتَ أَنْحَتُمُ الرَّاحِيْنَ وَأَكْثُمُ الأكرين الله واخصف فن كريك عراق ما أعوث بعنفوك من عُقواتنات واغفز المالة شبا لَّذي عَبْشُ عَيْنَ أَكُلُقَ وَمُضِيِّقِ عَلِي الرِّدْقَ حَتَّى أَقْوَمُ بِصَالِح بِصَاكَ كالعنف فيزيل فطالك واستلها يغ تعمالك فقدلة عِزَيْكُ وُتُعَرِّضْكُ لِكَدَيْكُ وَاسْتَعَدُالْ يَعْفُوكَ مِنْ عُنُونُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عُضَيِكَ تَعِلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَا الْمُسَتَّ مِنْكَ النَّالُ لَا ثَمَّةً فَوَاعْظُمْ مِنْكَ بِنَ المن كن ويكونيت باديارية ياري وهنت باد لَا حَوْلَ وَلاَ قُقَّ الْأَلْمِ القَوالِمَ لِمَا لَقَطِيمٍ وهَفت للإِمَا لَكَارَ

ذكرت ادعولة لخناع وانعي اليك فعيرا والخرع التلك عَمَا يِمَّا وَالْكِلْ اللَّهُ مُكْدُوبًا وَأَسْتُمُونُ بِكِ صغيفا واتؤكل علنك كافيا أخك وتنتنا وتنزفو فَالْمُمْ عَنْ فَا وَخُدُعِوْ مَا هُغَدُرُوا بِنَا وَمَثَلُوْ مَا وَيَعْنِ عَيْنُ مُ بَيِّكَ وَوَلِدُ حَيْدِيكَ لِحَدِّن عَيْدًا لَهُ وَلَذِي صَطَفَتَ الْوَالْتُ فَانْمُنْنُهُ اعْلَى وَخِيكَ وَاجْعَلْهُمَا مِنْ أَمْرِيًّا فَرَجًّا وَعَرْبُكًّا للأزخم الراحير وبؤدعلى بناكسين كه معواندارها نزد زواله ذهر بدونانا يام شعبان ود وسينه من الما مَانَ الْمِيسَتَ اللَّهُ مُصِلِّ عَلَى فُهِ وَ الْمُحْمَدِ ثَبَرَةً النَّوْقَ وتوضيع الرسالة وتختلفنا للكائكة ومعددي العار كاهل بيت الوخي الله مصل على عُدَّة والنَّعُدّ الفلك العارية في اللَّخِ الْعَامِرَةِ فِامْزَهِ فِي الْمُرْمِينُ رَكُّهُما وَنُعْرُقُ فَامْنُ رُحَّهَا المنقدم لمن مايق والمتاخ وعنه واحق والدوالمة لا مِقُّ اللَّهُ مُ صَلَّ عَلَيْ عُنْ وَالنَّحِ مُدَالِكُمُ عَالَكُمُ عَالَكُمُ عَالَكُمُ عَالَكُمُ مَا غيات الشطرا لينكن وملجا الماديين وعضة الغنيمير ٱللَّهُ مُ سِلْعَلَيْهُ وَالِعُدِّ صَلَقُ كُفِرَةً تَكُونُ لَمْ فِي فَلِقَ عُدِ وَالِهُجَمَدُ إِذَا يُوتِصَا رَبِّعَ لِمِنْكَ وَقَعَ لِلَّهُ

مغيرن يستى الى نعتب ميّا فرط في ينها والسبه مِسَالُكُ البضة الخلولانسيم الكفة صل على وعتر موالفيرا فانتمر وتوانات ذا والك والمتروع والمتراكلة وكاتك تشكا يمغرفه فاكتسال لمنعود الانتنا الافكة وسايقة أناجعانا بمناسل الإنوان فيك المتانة المتلقة غِندَذِ فِي وَعَلَى خِيمِ أَوْصِيا يُدُوَّا مُلاَصْفِنا لَمُ الْمُدُونَ مِنْكَ بِالعَدَدِالْاِتْ عَنْمَ النَّوْرُ الزُّمْرُوَ الْخُوعَلَ جَنِعِ البَشْرَ أللهة ومن لتاف هناالية منتها مته والخلتان كل طلبة كأو منت الحسكن لح شد حيد فعاذ بطران من افرا عَايِدًا وَنَ يَعَانِ مِنْ يَعْنِي مُشْهَلُمُ لَمْ يَنْ وَيُنْتَظِيرًا وَيَتَا الْمِينَ مَجَ الْعَالَمِينَ سِرَجُولِ ابْن دُ فَاكْمرونِست كَه آخرفُها كه دُعاكرد، بآن حُنين عَرد زُرُوزطف والناسسية اللهثة مُتَا لِللَّكَ الْعَظِيمُ الْحَرَّوْتِ شُدَيْدِ الْحَالْغَا لِغَيْنَ عَنَ الْخَلَابِوعِ نِفُولِكِينِهِ إِلَّا مِنَا وَرُعَلِهَا نَبِيًّا وَقَرِبُ الرَّحَةِ صًا دِقُ الوَعْلِ سَالِمِ النِعْسَةِ حُسُنَ السَلاَءُ قَرِيثُ إِذَا دُعِيَّة عَنظُ مِنَا خَلَقْتُ قَابِلُ لِقُوْيَ لِنَ قَاسًا لَيْكَ قَا دَرُعَ لِهَا أَرَّةً هْذَرِكْ مَاطَلَبَتْ وَشَكُورُاذَا عَكِرْتِ وَدَكُولُوا

كدكنشن فحكان ودنان شب سولذشاه مهدوية بش زيارتكوا ولا بغوي كه كذعت درفضل ولا وبخوان دراين شناس عاكلهم مجق لنتنا ومؤلؤدها وَخَيْلِكَ وَمَوْعَوْدَ مَا الَّتِي فَرَيْتَ إِلَى فَصَلْهَا فَصَلَّا فَقَتْ كَلِيْتُكَ صِدْقًا وَعَذَكَ لَا مُنذَلَاكِ اللَّهِ مَا تَكَ وَكَالْمُعَثَّدُ لأيانيك تؤدك المتالؤ وصنا كالتالشرق والتؤرافيكم فى ظَفْلَاء الدينو والعَاسِ السّنة وحَلَّهُ وَلَهُ وَكُمْ تَحْدَثُونُ فَاللَّهُ يُكُنُّهُ مَا لَمُّهُ كَا لِمَّهُ كَاجِنْ كَنْ قُلْكُ إِذَا الْمِيْعَا كَالْلَكَ كُذُ إِمْنَادُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الَّذِي لا يَنْو وَنُونُ الَّذِيلا ينؤب وَدُولَ كَلِمِ الَّذِي لَا يَصْبُوا اسْكَا رَالدُّ هُورِ وَتُولِيدُ العضرة ولاة الانمق المتزل عليتهذ ما يتزاف فليلة الفة فأضاب الحنفر والنفرر اجتة وخيه وولاة المهونفيه الله م فصيل على خا تهفيد وكاته في السنت وعن عواله فَأَذُوكَ بِنَاكِيًا مُرْوَظِهِوْنَ فَقَامُ وَاخْعَلْنَا مِنْ أَنْفُارُهُ وَأَفْرِنْ ثَا رَمَّا بِنَامِ وَاحْتُنْمَا فِي أَعْوَا يَهِ وَخُلْصًا لِيرُو خينًا في دَوْلَتِهِ نَاعِمِينَ وَبِضِيتِهِ غَافِينَ وَعَجَفِّهِ قَالَمُينَ فين السوع ساللين بالزحة والراحين فالحذ يقر العالمية

العالمين الكفة صمل على والعُد والعُد الطيبين الأبراب الآخيا بالذينة وخيت خنوقه وقرضت طاعنه وكالتهم الله مُصَلِّعَلَ عُدِّدَ وَاللَّحَةُ مَا يَعْتُمُ وَاعْرُ فَلَنِي طَاعَتِكَ وَلا تخرب ويمغص ينك والداد في أطاسا يكس فكرات عليه والمنافظ عَا وَشَعْتَ عَلَيْ مِن فَصَيْلِكَ وَنَشَرْتُ عَلَيْ مِنْ عَذَ لِكُ وَأَخِيلَتَ تخت ظلك وهنا شهرتنك سيدوسك الدوخفف مِنْكَ بِالرَّحْمَةِ وَالرَضْوَا نِالَّذِي كَانَ رَسُولُ لِشَوْصَ أَرِينَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَاحِهُ صِيابِهِ وَقَا مِنْ فَكَا لِيهِ وَآكُا مِنْ فَعَا في إك رَّا مِدِ وَاغْظَامِيلُ عَلَيْهِمَا مِلْلَهُمْ وَاعْدَاعَة الإنستنان بسنتيه وتشلالشفاعة لدنيا لكهد واخعكه لِي شَفِيعًا مُشَفَّعًا وَظَهْمًا لِلِّيكَ مَهْمِيًّا وَاحْعَلْهُ لَهُ أَمُّعًا فَإِ الْعَامُ وَيَوْمِ القِيالَمَةِ عَنِي لَا ضِيًّا وَعَن ذُنُو فِ الْعَصِيًّا تُذَاَّقُ منك الزَّحَة وَالرَضْوَانَ وَأَنْزَكْتِينَهُ ازَالْقُرَابِوَعَكُمُ الأخيارة انصادة عمرونيت كدفركه بكويد فردوز آذشعبان استغيف الق الذي لا إله الا مُوَالرُحْنُ الرَّحيهُم الكن القنورة المناويندا ولاعماويع وزافق نبين وشنقشت وزشب نيرشغبان غشاقة

مُسَانِ مَ تَاعَدُ كري مَ سِن كُوْ وَصَلَّ عُوْ الْخَلَفَ الْمَا إمام المؤسنين قرفا رسيا المزعلين فالجنة وتبالعا لنزت اللَّهُ عُرِلُ عَلَى عَنْ مَا مُلِ تَبْيتِهِ إِلاّ بِمَّةِ الْهَا ذِينَ العُلَمَّةِ الصَّادِ مَنْ الأِبْرَا لِلْمُعْنَى دُمَّا مِ ذِينِكَ وَازَكُانَ وَالْمُ ولمجبك علىخلفك وخلفا يك فاكتيك الدين اخترتكم لِغَنيكَ وَاصْطَعْنَتُهُ مُواعِدًا وَكَ وَانْتَصَنَّكُمُ لِلنَّنْكُ وخصصتهم بمغرقنات وكالنهام يكتاسك وتعشافه برختك وكالمتهم بنعكنك وعالم بمكنك والسنتهم فروك ورونته في الكافي وحديثه والمراكز مَنْ وَفَوْ مُنْ اللَّهِ عَلَى مُلَوًّا لَكَ عَلَى وَاللَّهِ اللَّهِ وَمَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مُن اللَّهِ عَلَيْهُ وَآيَةً كُلِّيةً لَا يُحْطِّيهَا الْأَانْتِ وكايسعها الأعلاك وكالحضيا اخلاعت التهمل عَلَى وَلِيْكِ الْعَيْ مُنْفِكَ الْقَالِمُ مِلْمِكَ الدَّاعِ لِمُنكَ اللَّهُ فِي عَلَيْكَ كُخَّتَكَ عَلَى خُلْقِكَ وَخِلِنِقَيْكَ فِالْضِكَ وَتُأْلِدُ عَلْمِهَا دِكَ ٱللَّهُ مُ إِعَرْضَ وَمُدَّا فَعْنِ وَزِّينَ الأَنْفُر يطول بَعَآلُمُ ٱللَّهُ مَ أَكُنِهُ يَعْلَى السَّدِينَ وَأَعْدُهُ مِن شَرًّا الْكَايْدِ وَأَزْجِزَعَنَهُ أَرَّا دُوَّ الظَّالِينَ وَخَلْصُهُ مِنَالُدُ، فصكالله عكم عربحا ترالتبيان فالمرسلين وعلاها ينيه الصَّا دِقِينَ وَعِنْمَتِمُ الطَّاهِمِ بِنَ وَالْعَنْ جَيْنِعَ الظَّالِمِينَ قَاخْكُمْ تَيْنَنَا وَيَنْهُمْ الْحُكَ مِلْكَاكِينَ سِنْصَلْواً بغرست بهجمني والمتعليم الشلام المعامر ونست انهايغلية عدين اللهاليخاراليجم ٱللَّهُ مُ صَلَّ عَلَيْ مُنْ سَيْدِالْرُسُولَةِ وَخَامَ النَّيْنَ وَخَامَ النَّيْنَ وَخَعَة رَبِي لَعَا لَمَن ٱلْمُنْقَدِّةُ الْمِيثَاقِ الْمُصَلِّمِ لِهِ الصَّالَا لِالْعَارِّ مِن كُلًّا فَيْرَ الدِّي مِن حُسِّلُ عَنْ لِلْوَمُّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْجِّ اللَّهُ عَالَّمَ اللَّهُ الْفَوِّضُ لِلنَّهِ دِينُ اللَّهُ اللَّهُ مَّ شَرَفُ بَثْنَا نَهُ وَعَظَّ مُرْخَا فَا فِلْ يُحْتَهُ وَا دَفِعْ دَرَحِتُهُ وَآخِينَ فَيْنَ فَانَا وَبَيْنَ كُلِّ فاغطه الفتغل والغضنكة كالوسيكة والذرخة ألز وَالْعِنْهُ مَقَامًا عَنْهُ وَدًا يَغْيِظُهُ بِإِلَّا وَلَوْنَ وَالْأَخِرُونَ وَصَيِّلَ عَلَى مَيْرِ لُلُونِمِنِينَ وَعَا يِضِ النَّيِلِينَ وَقَا يَدِالْغُدِّ المجالين وسيدالوصينان وكحكة رب العاليان وصرعلى الحَيْنُ ابعَلِيَّ امَا مِ الْوُمْنِينِ وَوْا دِيثِ الْمُسْلِينَ وَحَةً دُرِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَاكُمُ مَن ابْنَ عَلَّى إِمَامِ الْوَقْمِينَ وَوَا رِبِّ المرسلين وتلخنين بصودره إمام جنايحه كفتي در

ومنقلف أعما يعبر ووزدى الجالم وكلفه الضارا تضاماما الْحِيْمِ ذُنْيًا فَإِخْرَةً إِنَّكَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ مُنْدِرٌ وَدَوَالِينَكُوهُ تسن عُندِ الرحن الدرضاعلية السَّلام ك مام فرية بلفاكذة فالنبراي صاحب للأربان دعا الله مادفة عَنْ وَلِيْكَ وَخَلِيفَنِكَ وَخَوْدِكَ عَلَى خَلْقَكَ وَلِمَا لِلْكَافِرَ عَلَى خَلْقَكَ وَلِمِنَا لِلْكَافِر عَنْكَ النَّاطِق بِإِذْنِكَ وَشَاهِدِكَ عَلَمِيًا دِالْجَهَا - الْعُبْلِ العايديك واعنف من مرجيع ما خلفت وبراث والتأ فأصوفت واخفظه من بلي يكنيرومن خلفيه وعفي في وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوَيْدِ وَمِنْ تَعْيَهِ جِفُظِكَ الَّذِي لَا يضِيعُ مَنْ خَفَظْتُهُ بِرِوَاحْفَظْ مِنْ رَسُولُكُ وَآثًا ءُ وَكُواتُمُنَاكُ وَدَعَ إِمْ دُينَكَ وَاجْعَلْهُ فِي وَدَا بِعِكَ الَّتِيْ لَا يَضِنُهُ وَ فيجقا يك الذي لانيغزة في تنعك وعزك الذي لأفير كَامِنْهُ إِمَا يُكَ الوَيْقِ الَّذِي لَا نَخِذَلْ مَنْ آمَنْتُهُ وَلِعَلْهُ في كنفك الَّذِي لا يُرام مَنْ كان فيه وَالْمُنْ فَهُمُ اللَّهِ مَا مُنْ فَاللَّهِ وَالْمُنْ فَهُمُ اللَّهِ العينير فاينه وعندك العالث وقعة بقولك وازدفة مِلْكُوكُ وَوَالِمِنْ وَالاً وَعَادَمُنْ عَادًا أَوْلَالُمُنْ ذُلْ فَالْ الْمُعْلِمَةُ وَحْفَدُ الْمُلَانِكَ مَنْ اللَّهُ مُعَالِلُهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كِمَّا دِنْ ٱللَّهُ وَاعْطِهِ فِي نَفْسِهِ وَذُنْ يُسِعِ وَمُنْعِنِهِ وَمُنْعِنِهِ وَمُعْسِد مَمَّا عَنْ مَعْدُونِ وَعَدْ وَمُ اللَّهُ مُنَّا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَشُمُّهُ وَشُمُّهُ مُنْسَهُ وَبَلِينَهُ أَتَّفْتَكُ إِمَّا فِي الدُّيْنَا وَالْاحْرَةِ إِنَّكَ عَلِيكًا شَيُّهُ فَلَيْرًا ٱللَّهُمْ يَدِّدُيهِ مَا انْقَرْ إِمْنُ دِينِكَ وَانْعَى بِمَالَكُ مِنْ كِمَّا بِكَ وَأَظْهِرْ بِهِمَا غَيْرَ مِنْ كَمْلَةَ حَتَّى يَعْوِدُونُوكُ بِهِ وَعَلَى مُدَنِيهِ غَضًّا حَدِ مُكَاخَالِصًا أَعْلَمُا لا شَاكُ مَنْ وَلا شَيْرَ مَنْ وَيْ وَلَوْ مُكُالًا مُوالِمُ وَكُولُو مُولِكُمُ اللَّهُ مِنْ وَمُؤْدُ كُلُّو مُكُلُّو اللَّهُ وَكُلُّو اللَّهُ وَلَوْ وَكُلُّو اللَّهُ وَمُؤْدُ وَكُلُّو اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لِمُؤْلِقُولُ وَلَّهُ وَلَّا مِنْ إِلَّهُ وَلَّا مِلْ مُؤْلِقُولُ وَلَّهُ وَلَّا مِلَّا مِنْ مُؤْلِقُولُ وَلَّهُ وَلَّا مِلْ مُؤْلِقُولُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّالَّهُ وَلَّهُ وَلَّالَّهُ وَلَّهُ وَلَّا مِلَّا مِنْ إِلَّا مِلْمُؤْلِقُ وَلَّا مِنْ إِلَّا مِلْمُؤْلِقُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلَّا مُؤْلِقًا لَا لَّا مُؤْلِقًا لَا مُؤْلِقًا لَا مُؤْلِقُولُوا لَلَّا مُؤْلِقًا لَا مُؤْلِقًا لَمْ مُؤْلِقُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّا لَلَّا مُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ لَلَّهُ لِللَّالَّ لَلَّالَّالِمُ لَلَّالَّالَّذُالِمُ لَلَّا لَلَّالَّذِالِمُ لَلَّا لَلَّاللَّهُ لَلَّا لَلَّالَّالِمُ لَلَّالَّالِمُ لَلَّا لِللْعُلَّالِ لَلْمُؤْلِقُولُولُولًا لِلْمُؤْلِقُلَّالِلَّالِلُولُولُولُولُ لَّالْمُؤْلِقُلْلًا لِللْمُؤْلِقُلُولُ لَلَّالِمُ لَلَّا لَاللَّهُ ظُلْمَة وَمُنْكِنُهِ كُلْهُ عَيْرَوَا فَيْم بِعَرَيْكُ لَصَالالَةٍ وَاحِمْرِيكُلُ مِنَادِوَاخِينُهُ فِكُنَّ فَارِعُا مُلْكَ مِنْدِيكُمُّ جَوْدٍ وَأَجْرُهُ كُمُ أَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهَانِ فُ اللَّمَانِ اللَّهُ مَّ أَذِ لَكُلُّ مَن تَا وَإِذْ وَأَمْلِكَ كُلِّنَ عَا ذَا دُوَيْكُمْ عِنْكَادَ ا وَاسْتَأْصِلْكُ لُمَنْ خَلَدُونَهُ وَاسْتَمَانَ بِالْنِي وستعلى فالطفار نؤن وأزاد إخاد ذكي اللفة متاع فعد المضطعفي وعلى المرتضى وقاطة فرا والحير اليضي الحسين المضغى وتجنيع الأفصياء مصابح الدجى واغلام المندى ومتا والتني والنروة الوثفة وأنحت لأكتين والطم السنتقيم فصل على والبك وولاة عقد وقالا يُرز بن كن

المانع

فَإِنَّا نَشْهَا لَذُيْوَمُ الْقِيلَةِ وَيَوْمِ خُلُولًا لَكُمَّا مَّهُ لَمُنْدُثُ ذُنْبًا وُلا أَتَّخُوبًا وَلاَ تُحْدِبُ مَعْضِيةٌ وَلَمْ يُغَيِّعُ لَكُ طَاعَةً وَلَهُ يَفْدِكَ لَكَ خُرْمَدُ وَلَهُ الْمُذَلِ لَكَ وَيُصِنَّا وَلَهُ يُغَيِّرُكَ شَرِنْهَ وَأَنَّهُ الْهَا مِي ٱلْهُتَدِي لِطَّا مِرْاللَّقِيّ النُّعَى الرَّضِيُّ الزَّى اللهُ مِّ اعْطِهِ فِي نَعْشِهُ وَا هَٰلِهِ وَوَلَكِهِ فَذَرِيتِهِ وَأَمْتِهِ وَجَهْرَ مَعْتَهِ مَا تَقُرِيْرُ عَنْهُ وَخُرْدٍ ا نَفُسُهُ وَتَجْبَعُ لَهُ مُلْكَ الْمُتَلِكُا مِنْكَ لِمِمَا قَرِسَهَا وَيَعْلَمُ فَعَيْنِهِ عَاوَدُ لِيلِهَا حَتَّى لِمُوَّى حَكَمُ عَلَى كُلَّ كُلَّ فِي فَلْتُ المناعلة عَلَى عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّه الْمُدُىٰ وَالْمُحِيَّةُ الْمُعْظِيلِ وَالطَّلِيقِيَّةِ الْوُسُطِ التَّيْرَجَيْمُ النيئا الغايل وليخفيها القابل وقؤنا على طاعته وتنتفنا عَلَى مُسْابِعَتِهِ وَامْنُنْ عَلَيْنَا عُمْنَا يَعِيْدِ وَاجْعَلْنَا فَحْرِيْم قَالْفَقَامِيْنَ بِإِمْنِ وَالصَّابِرِينَ مَعَهُ الطَّالِبِينَ رِضَاكَ مُناصَعَتِورَ حَقَيْ مُنْ مُا يُؤْمَرُ الْقِيْمِةِ فِي أَضَارِهِ وَأَعْوَارِهِ وَ مُفَوِيِّة بِسُلْطَانِهِ ٱللَّهُ مُوَاجِعُلُ ذَالِكَ لَنَا خَالِصًا مِنْ كُلِّ مَنْ وَسُبِهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُعَةِ حَقَّ لاَ فَعَيْدُارِ غَيْكُ وَ لْأَنْطُلْبُ إِلَّا وَجِمَكَ وَحَقَّ عَلَيْنَا عَنَّهُ وَجَعَلْنَا فِ

الثنيب بالصدع فاذبق الفثة فأميث ببالجؤد فأظفيه الْعَدْلُ وَ زَيْنَ بِطُولِ بَقَالِمُ إِلَّا وُضَ قَاتِينَ اللَّصْرَ وَإِنْكُنَّ بإلاعنب وقوتا صريروا خذل خاذليه وكاسم علي فك ودرِّع المن عَشَّهُ وَاقْلُ لِهِ حَيَابُهُ الْكُعْرِ عَلَى الْ وَدَعَا يَهُ وَا فَضِرُ مِهِ زُنُونَ مَل الشَّلالَة وَشَالِعَةَ البُنعِ وَ مُنيتَهُ الشُّنَاةِ وَمُعَوِّيَّةَ الْبَاطِلِ وَدُلِّلْ سِأَلْجَبَّا دِينَ وَأَبِّهُم الكافرين وتجنع الماتلة فيجنع مشارت الأنص ومعا يتها ويرها وعز فا وتهالها وحالها حقولا لدع بنام دَاوَاوَلا أَبْعَهَ لَمُناكَا كَاللَّهُ وَطَهْ يَنْهُمْ بِلا دَكَ وَالْفِ مِنْهُ عِنَادَكَ فَآعَ بِالْفُرْمِينَ وَاحْلِيدِ مُنْ الْمُسَلِينَ وَتَأْ خُت والنِّبْ فَي حَدِّد وبما المتوامرونينك ومدّلين كنائحتى ليندادنيك بروعل مكانر جبيداعظا عطا صعالاعوج فاوكا بدعتمعة وحقيان عداظم ٱلحوَّرُونُطنيَ بَرَانَ الْكَعْرَبُونُونِيُّهُ مَعَا قِدَاكِنَّ وَ عَنْ لِأَلْعَدُلُ فَانْمَعَنْ لَكَ الَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ وَاصْطَفَنْتُهُ عَلَيْضَيْكُ وَعَصَفْتَهُ مِنَ الذُّنُو فِيرًا لَهُمِنَ العنوب وظهرة وكالرجس وسكنة من الدّناللم

ग्रेंट्रीप्रांक्रायांक्रां ग्रेंक्रें क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं القائم إفراد صلى الله عليه وعلى بالماطاهرين عن عن عن الفينين والمؤسات فيكارق الانض ومعاربها ويخا وَجَرِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا وَعَنْيَ وَعَنْ وَالدِّيُّ وَوَلَدي وَ إخوا في مِنَ الصَّلُواتِ زِنْتُرَعَ شِكُ وَمَلَادَكُمُ مَا أَيْكَ وَمَا الخصا الخابك واكاظ برعانك اللفة الفائد فيضية يومى هذا وماعشة فدون أيا محات عهدا وعفاك يْعَةُ لَهُ فِعُنْعَى لا الحول عَنْهَا وَلا أَدُولُ أَكِمَّا ٱللَّهُ مُواحِمَكُ مِنْ الْمُصَارِة وَاغْوَانِهِ وَالدَّا بِيْنَ عَنْهُ وَلَلْسَارِعِيْنَ فِي وَيَهِ والمتينان لاواس وتفاهيه والنابعان الاياوية الْخَامِينَ عَنْهُ وَالسَّمَّةُ وَلَا مُنْ مُنْ مُدَمِّرًا لِلْهِ مُعْ فَانْ حَالَا بَنِيْ وَيَنْ المَوْتُ الَّذِي حَعَلْتُهُ عَلَمِيّا دِكَ خَتْمًا مَقْضًا فَاحْرُجْهُ مِن قَبْرِي مَوْتَرِدًا كَفَهِي شَاعِرًا سَيْفِي فَحْرِدًا فَنَاتِيْ مكبيا دعوة الماعط أكاضر والباد الله واوفي الطلعة التشيدة والغزة الخيدة والخارجي فطروسني اليه وعفل فركبه والوسع سنقياه واساك لمانخيته والمعتذانين والثا إُذَانَ وَقَوْظَهُمَ وَاعْتُراللَّهُ مَّ يَهِ بِلاَدَكَ وَاحْى بِرِعِيَا ذَكَ

الحنية تعة قاعذنا مزالسًّا مُتَوَّ الكُتُل وَالنَّتُرُةُ وَالْعُلْنَامِّةُ لينظر بدينك فغيز برنظرة ليك ولا تستيدل بناغيرنا فَإِنَّ اسْتُمَالَكَ مِنَاعَدُمَّا عَلَيْكَ مَسْرٌ وَهُوَعَلَيْنَاكِمُ أَلَافُهُ صَلْعَلَى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَالْأَيْمَةِ لَكُنَّ فَالْلَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَذِكِ الخالم مرواع تضركم وقية كما مااسك يت البام ماكرك لمَنْ وَنَهُ مُن اللَّهُ مُر وَاخْعَلْنَا لَمُنْ أَغُوا مَّا وَعَلَّم مِنكَ أنضانا فايتم متكادن كلياتك وخزان عليك وأنطان ويت وَدَكَمَا يُورُدِ يَنِكَ وَولا أُزَلِكَ وَخَالِصَنَّكَ مَنْ عِمَادِكَ وَ صَنْعَوَلْكَ مِنْ خَلْقِكَ وَآوْلِيّا فِكَ وَسُلَّا الْوَلِيّا يْكَ وَ صَفَوَ أَوْلًا دِنْبَيْكَ وَالسَّلامُ عَلَيْمَ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَرَكُمُ اللَّهِ عولندعا يعفدكهمرونست انطاد وعلنه السكم اللهم رَّجُ الوُّولِ العظن و وَرَكَا لَكُنْ فِيهِ الرَّفيْعِ وَرَبُّ الْوَالْسَغِوْدِ كَ كُنُزُلِ لِلتَّوْدَيَةِ وَالْانِعِينُ لَ قَالِدٌ مِنْ رِوَدَبَّ الظِّلْ وَأَلْحَ فَدِ وُمُنْزَلَالْفُرْقَانِ الْعَظِيْمِ وَرَبِ اللَّهُ لِكُمَّ الْعَيِّيٰنَ فَالْأَبْسِيَّاءِ قالزسلين الله مرافئ التاك بوجهات الكوند وبنورقة المنزوللكا القديم المحي كاقور وبانعك الذعاشكة التَّمْوَاتُ وَالْأَرْصَلُونَ لَاحَنَّا قَنْلُكُ لِحَيَّالِكُمَّا لَعُدُكَّانًا

وَقُلْنَا دِنِيْكَ وَكُرُّ فَاحِثَا بِكَ وَحَبَّا أَعْمَا وَلاَ وَحَيْدًا اللا وعظلا الحكامك فالظلا فرايضك والمكافئة فَعَادَيَا ٱوْلِيَا ثُوكَ وَوَالْيَا أَعَلَا مُلَا وَخُولًا بِلَادَكَ وَهُولًا بِلَادَكَ وَلَا عِيَادَكَ ٱللَّهُ وَالعَنْهُمَا وَامْرَاعُهُمَا وَاوْلِيَا مُمَّا وَالسَّاعُمُا فخينها فقذا أخرابيث النيقة وتدتا كأنزو تقطاعفة فَأَلْحَقًا مَمًا ، بِأَنْضِهِ وَعَالِيَهُ بِسَافِلِهِ وَظَامِرُهُ بِالطِينِهِ كاستاصلا أغلة قالإ داانضان فقتلا أطفاله ولخليا مُنْ مَنْ وَصِيْدِ وَقَادِيثِ عِلْهِ وَعِيدًا لَمَامَتُهُ وَالْمُحَالِمُ الْمُعْتَدُ وَالْمُحَالِمُ وَيُهِمُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُعْلِدُهُمُ الْمُعْلِدُهُمُ الْمُوْرِينَ مَا الْمُورِينَ مَا الْمُورِينَ مَا الْمُو لا يُبْقِي وَلَا تَذَنَ لَوَاحَة اللَّهِ شُرَاللَّهُ مَّرَ الْعَنْهُمْ بِعَدَدُكُولَيْكُمْ أَتَّنَ وَحَقِي أَخْفَى وَمَنْ بَرِعَكَ وَمُوْمِنَ رَجَقَ وَمُنْافِق وَكُنْ وَوَلِيَّا ذَنْ وَطِلْدِ إِذَنْ وَصَادِقِطَة فَنْ وَكَافِير نصرُوْهُ وَامِا مِ تَعَمَّلُ وَوَعَرَضَ غَيْرُنّ وَالْمِزَانَا حَدُق ا عَشَرَا مَنْ وَدُمِ أَرَا فَيْ وَخَيْرِيدُ الْ اللَّهِ وَكُفْرِ فَسَلُّوهُ وَالِيَّةِ غَصَبُونَ وَإِذْ افْتُلْعَلُن وَسَعْتَ أَكَ لَهُ وَخَذَرا مُتَكَلُّونُ وَبَاطِلِ سَسُونُ وَجَوْرِيَسَطُونُ وَنِغَا قِ اسْرَقُ وَعَلَمْ اَضَمُونُ وظلم مَشَرُقُ وَوَعْدِ اخْلَفُنْ وَالمَانِ خَافِنْ وَعَهْدٍ نَفَظُوهُ فانت مُلتَ وَقُولُك الْمَوْمُ لَمُ السَّادُ فِي الدِّوْ الْمِرْوَ الْمِرْمُ لِكُسِّيَّةُ أيدعالناس فاظهر الله مر وليك فابن وليك وابن أيت نَبِيِّكِ الْمَمِّي إِنْهِمَ لَلْكَ صَلَوا تُكَ عَلَيْهِ وَلِلْهِ حَتَّى لَا يُظْعَرُ سِنْيُ وَمِنَ الْبَاطِلِ لِلْمُزْفَرُونِينَ اللَّهُ ٱلْحُونَ عَيْفُهُ ٱللَّهُ فَاجْعُلُهُ مُعْزَعًا لِلظَّلُومِ مِنْ عِبَادِكَ وَمَاصِرًا لِمَنْ كَايَعَلُهُ المُعِرَّاعُيِّكَ وَنُجَدِّدُ اللَّاعُظِلَ مِنَ الْحُكَامِكِ تَا بِكُ وَمُشَيِّلًا لِلْ وَرُدُ مِنْ الْفَلْمِ وَمَنْكُ وَشُمَّن مُثَّلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لِلْهِ قَاجْعُلُهُ اللَّهُمْ مِنْ مُصَّنَّتُهُ مِنْ بَأَعْوَلُلْعُنَدِيَّ اللَّهُمْ وَيِرْنَبِينِكُ عُمَّا صَلَّا لِمُدْعَلِيهِ وَلِلَّهِ مِنْ يَنَّهِ وَمَن شَعَهُ عَلَى دَّعْوَيْرِهَا وُجِم اسْتَكَانَتُنَا مِن بَعْنِ ٱللهُ مَرَاكُيْتُ مُنْ الْغَمَّ عَنْ هٰذِهِ الْأَنْيَرُ عِلِمْ فُورِهِ وَعَقِلِ اللَّهُ مُرْطَعُورُهُ إِنَّهُ لَمْ يُرَافِنُهُ بَعِينًا وَمُرْيَرُ قُرِبًا بَرْحَتُكُ الْاَرْحَ مُالدًا حِيْنَ سِنْمِن وَ بزدان لاست خؤدسه بارويخوان العبل العبل العبل العبل العب كإحتاجيك لذمان بسخوان اينة عاكه مرويست ازعاعلد السَّلامُ اللَّهُ مُرْصَلِ عَلَى عَدْ وَالرَّحْدُ وَالْعَنْ صَنِيَّ فُرَيْنِ وخبيتها وطاغوتهاى فكنها وابتنها الدين خالفا آمَّكَ فَأَنكُوا وَخِيكَ وَحَمَا أَعَامِكَ وَعَصَا وَسُولَكُ

No?

باشد بالبغشيضكي الله علية وآله دريد والحد ونحنين فآك ٱللهُ مِرَ العَن الَّذِينَ مَدِّهُ وَيُنَّكَ وَعَيَّرا نِفِمَتَكَ وَانَّهُمَّا رَسُولَكَ وَخُلَفًا مِلْتَكَ وَصَدًا عَنْ سَيْلِكَ وَكَعَنَّا كَإِلاَّ إِلَكُ وَرَكًّا عَلَيْكَ كُلُوْمَكَ وَاسْتَهُزَّا يُرِيسُولِكَ وَقَمَالُوائِنَ بَيْشِكَ فَيْ فَا كاتك وتحبداأيا نك وسؤا بإمامك واستختراعن عِيَا دَيِكَ وَمَنَكُوا ٱوْلِيَاءَكَ وَحَلَمًا فِي عَلِي لَوْ كُنْ فَلْمَاتِحَة وَخُلُوالنَّا مُنْ لَكُ الْحُدِالْةِ مُولِلَّا لَهُمَّ الْعُلِّمَ الْعُلَّالُمُ الْعُلَّالِمُ الْعُلَّالُهُمْ بغضه بغضا واحشرهما واشاعها المحمت وذرقا اللم إِنَّا تَتَعَرِّتُ النَّاكَ بِاللَّغِنَّةِ لَمُمَّا وَالدِّنَّا وَ الدُّنْنَا وَ الأخرة الله عالعن قتلة استرالونين وقتكة الحسان عَلَىٰ بَنْ بَنْتِ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَ كَالَّهُ ٱللَّهُمَّ زِدْ هُمَّا عَنَا بًا فَوْقَ الْعَثَابَ وَهُوَا لَّا فَوْقَ الْهُوَانِ وَدَلًّا فَوْقَ ذَلَّا وَخَرْيًا فَوْقَ خِزْعَا لَلْهُ مُدَعْهُمَا إِلَّا لِنَّا بِدُعًّا وَلَكِينُمَا فِي البرعنايك وكمناالله عاحشر فباوآشاع فالاحتام نُمُوا اللهُ وَفَخِعَهُ وَشَيْتَ الرَّهُمُ وَفَقْ بَن كَلَّمَهُ وَبَدِدْ جَمَاعَتُهُمْ وَالْعَنّ أَيْتُهُ وَاقْتُلْ قَادَتُهُمْ وَسَادَتُهُمْ وَالْعَنْ زُوسًا مِنْ مُنْ وَكُمَّا وَهُمْ وَكُمَّا وَهُمْ وَاكْثُرُ رُايَتُمْ وَالْوَالْبُأَ

وَخَلَا لِحَرَّمُونَ وَحَالِمِ لَحَلُقُ وَبَطِي فَقَقَ أَوْصَلِح دَقُوهُ وَظَلَا مَرْقَقُ وَكُمْل بَدُدُ فِي وَعَزِيرا دَلْقُ وَذَلِيلا عَرَاف وَجَهْمُعُقُوا وُكُونِيةِ لِنَانُ وَحُكَمِ مَثَلُونُ ٱللَّهُ مَا الْعَنْالُمُ بِكُولُ الْمُدَّوْقِيلًا وَفَيْضَا يَرَكُوْ مَا وَمُنَّهِ عَرْفُهَا وَرُسُومِ فَأَخَكَامِ عَظَلُوا وَيَنِعَهُ إِنَّكُنُّوهَا وَدُعُوكِ الْفُلِلُّو هَا وَبَنِيَّ ۗ الْفَكُلْوْ هَا وَخِيَاةٍ إَخَدَتُو ۚ هَا وَخِيْا يَرُوا وَرَدُوهَا وَعَقَبَةٍ الْمَقُوٰهَا وَأَ مخرجه ما وازان لنه فا وعها دات كمو ما ووصية ضيعوها اللهثم الغنها فمتحنوه السرفظام إلعاكم لَقَا كُنِيًّا لَكُا ذَا يُبَّا ذَلِيًّا مُرْمَا لَا الْفِطَاعَ لِإِبْلِي ذَلِيًّا لِعَدُورِ لَعْنَا مَعْدُ مَا وَلَهُ وَكَايَرُونُ أَخِرُ اللَّهُ وَكِعْوَا نِهُ وَ انضاديم فغيته ومثوالله والشابيان لحث والكالية النَّفِيمُ وَالنَّا عِمِنِينَ بِإِخْتِهَا جِهِنْ وَالْمُقْتَدُينَ بِكُلا مِنْ وَ المُصَدِّقِينَ بِإِخْلَامِ مِن بِين كِوْجِهَا دِلْاِ ٱللَّهُ مَعْدُيْمُ عَمَا يَا يَسْتَوْنِثُ مِنهُ اعْلُولْنَا رَامْنُوتَ العالَمِنُ كُفْعِي كويدكدا واعد سناسنانت وضعآن بعدان دعااعتر كه ذكر كرد وان طافى رجداله درمع مرد كازرطا وآنكه دُعاكند باين در رغين شكرى لباشد مجون كسيكاتكا

فَاسْالُوااللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَيْرِ فَصْلِكَ أَسْلُ وَإِيَّاكَ تَصَدُّدُ وَابْنَ نَيْنِكَ اعْتَمَادُتْ وَكَكَ رَجُوتْ قَارْحَيْنَ لِارْحِيْمَ الرَّاحِينَ بِشِيغُوان دُعَانُي عِمْرُونِسْتِ ازَالْمُؤْتِينَ عَلَىٰ عَلَيْهِ السَّالَا مُركد مَنِعُوا نِدَا نَ دُعَا شَبْ يَعِرْ شَعْانَ وحالآنك وزخياه بؤداكله مراية أشكك برخيك الَّتَيْ وَسِعَتُ كُلِّ شَيْءٍ وَنَقُوَّتِكَ الَّتِي فَهَرَتَ مِمَا كُلِّكُ فِيهِ وتُحْمَعُ لِمَا كُلِّ مُنْ اللهِ وَدُلُ لِمَا كُلُ مَنْ اللهِ وَعِبْرُ وْرَاكِ الَّيْ قَمْرُتُ بِهَا كُنْ مُنْ وَعِزَنْكَ الَّتِي تَعُوْرُ لَمَا كُلُّ مَنْ وَعِزَنْكَ الَّتِي تَعُوْرُ لَمَا كُلُّ مَنْ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِيْ مَلَانَتُ كُلُّ شَيْءٌ وَسُلْطًا نِكَ الَّذِي عَلا كُلُّ شَيْ \* وَبِوَجِهِ لَ الْبَاقِ وَبَعَدُ فَنَا مِكْلِ شَيْءُ وَبِالنَّمَالِكِ لِينَ غَلَبُ أَرْكَ انْ كُلِ شَيْءٌ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَخَاطُ كُلِّ تَيُهُ وَبِنُورِ وَجِهِكَ الَّذِي اصَّاءً لَهُ كُلُّ فَي اللَّو رُلَاقَةً لْأَلَوْلُ أَلَا كُلُونُ لِمَا إِجْرَالًا خِرْنَ ٱللَّهُ مَّا غَفِرْ لِكَالْدُونُ لِكُمْ تَهْتُكَ الْعِصَرَ ٱللَّهُ مَا غَفِيْكِ الذُّنُوْسَ الَّذِي تَنْزُلُ النِّعَمُ ٱللهُمُّمَاغُولِيَالِدُّنُوْتِ الْيَقِيُّةِ لِلْمِنْتِ اللهُمُّمَاغُولِيَالْلَهُ ۖ الَّتِي تَعْنُسُ الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اغْفِي لِالدُّنُوحَالَّتِي مَثَّ لَالدُّنُوحَالَّتِي مَثَّ لَالدَّلادَ اللها واغفر في المنظمة المنظمة

بَيْهُمْ وَلا تُبَقِّينُهُمْ وَتُو رَّا اللَّهُ مُ الْعَنْ آبَاجِيل وَالْوَلِدَ لَعَنَا يُنْاوُا جَفْ أَبِعْظًا وَيَبُّعُ بَعْضًا أَلِعْمَا اللَّهِ مَا أَلَعَنَّهُمَا لَعَنَّا لَكُومًا بِيكُ مُلكَ مُقَرِّبٍ وَكَ لِنَقِيلُ مَا لِي وَكُلِ مُؤْمِنِ التَّحَنْتُ مَلْهُ اللَّهُ مُ العَنْهُ الغَنَّا يَتَعَدَّدُ امْلُ النَّا رِمِنْ فَمِنْ عَلَهُمَّا اللهُمَّ العَنْهُمَا لَعْنَا لَا يَعْظُ الإحْدِينَا لِإِلَّهُ مُعْلَمُ الْعَنْهُمَا وَيَتَّفِّرُ يِيْكَ وَظَاهِمِ عَلَا نِيْكِ وَعَدَّنُهُمَا عَنَامًا فِي الْتَعْدَيرِ وَفُونَ التعذيزوشا وك البئيميا وآشاعهما وعبتهما ومن فيم إنَّكَ سَمِينُمُ الدُّعَاءِ وَعِوْان شَنْهُمُرشَعْنَانَ آغِه مروست انصاد ق عَرَ ٱللهُ مَ ٱلْمُتَ الْحُولَا لَقِينُ إِلْقَالُ إِلْعَظْمُ وَالْحَالِيُّ الزَّا ذِنَّ الْخِيْ كَلْمُنِينَ الْمَبِدِيُّ الْمَبِدِيُّ الْمَبِيِّ لَكَ أَنْكَبْلُالَ وَلَكَ أَلْفَنْكُ وَلَكَ أَلَيْدُ وَلِكَ الْخَدُ وَلَكَ الْخُودُ وَلِكَ الْكَ مُرْفَلَا الإنْرُولَكَ الشَّكُرُ وَخَدُكَ لا شَرَيْكَ لَكَ لا وَالدُّمَّاكِيُّهُ لامن لورَيْدُ وَلَوْ يُولَدُ وَلَوْ يَكُونُ لَا كُنُوا الْمَثْلُ الْمُوا الْمَثْلُ عَلَا تحد والنحد واغفرني وادخنن واكنين مااهميني واقض مَنْ فِي وَوَسْعِ عَلِيَّ فِي زَوْقِ فَالْمِكَ فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةُ كُلَّ أَرْجِكُمْ تَفْرَقُ وَمِنَ تَنْفُأُ رُمِنْ خُلْقِكَ مِّزَادُقَ فَا ذِرْقَفَىٰ وَٱلْتَكُمْرُ الزَّارِقِينَ قَالِنَكَ مُلْتَ وَاسْتَ خَرُ الْقَآ لِلْيِنَ وَالنَّا لِمِينِ

, Co.

وَسِطَالِ لِاسَيْدِنِي فَاسْتُلِكَ مِعْ تِكَ أَنْ لَا يَعِبَ عَنْكَ دُعْلِهِ سُورْعَيْلُ وَفَعْ اللَّهِ وَكَا تَفْضَيْنَ بِيَا اطْلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ وَلا تُعَاجِلِنِي مَالِمُعَوْبَةَ عَلَمَا عَلِيتُهُ فِي خَلَوا يَبِينِ مَنْ مَنْ فغلى والماتن ودوار تغرطى وجها المثن كالواق فظلة عَكُوْاللَّهُ مَّ مِرْمِكَ فِي الآخُوالِ دَوْرَةً وَعَلَيْهُ فَعِينِهِ الْأَمُولَ عَظُوفًا اللَّى وَرَقَامَن لَي عَنْ لِكَ اسْتُلَّهُ كَتَفْتَ عُرَّى وَالنَّظَلِّ في أمرى الملى ومولا على خرات على على السَّعَتْ منه حواي فلم وَلَمْ أَحْرَى فِيهِ مِنْ تَزْلِينَ عَلَاقِي فَعْتِ بِيَا أَهُواى وَعُلَا عَلَىٰ ذَالِكَ الْتَصَاا فَعَا وَرْتُ بَاحْرَى عَلَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ فِي عَضْر خُدُافِدِكَ وَخَالَفْ بَعْضَ فَالْمِلَّ فَالْكَالْكُونُ عَلَى عَلَيْهِ ولك ولا خعة على فيما حرى على فيه فضا ولا والزين لخطك وتبلاؤك وقذا تنيثك الالقى عند تقضيري ولين عَلَىٰ نَفْسِ مُعْتَذِمَّا فَا دِمَّا مُنْكَسِمًا مُسْتَقِيًّا لأَسْتَغِيًّا ألنيبا أفيزا ألذعنا أمغترقا لااجد بمقايما كان منى ولامغن اَ تُوَكِّهُ اللَّهِ فِالْمَرِى غَيْرَة فِللَّا غَدُرى وَادْ خَالَكَ إِيَّا يَاكُ سَعَةِ رَحْمَتِكَ ٱللَّهُمْ قَافَيَلُ عُذْرَى وَانْعُ مِنْكُ تَضَرُّعي وَفَكِنِّهِ مِن البُروَثاقِ لإرَبِّ ادْحَرُضَعْنَ لَيْهُ الله والترافية التركيك واستشفع بدال تندية وَاسْكُكَ بِحُوْدِكَ أَنْ تُلْانِيَنِي مِنْ قُرْبِكِ وَأَنْ مَوْزِعَمْ لِكُلُّ فَأَنْ تُلْفِيَهِي ذِكْرَكَ ٱللَّهُ عَلِيَّا أَنْكُلْكَ سُوَّالِخَاضِعُ دَلِيْلًا خَاشِعِ أَنْ تُشَنَّا عِبَىٰ وَتَغَلَّىٰ بِعِنْمِكَ دَاضِيًّا قَانِعًا وَفِيْجٍ ا الأخوا لاستواضعا اللهة وأشاك سخالة يتاشتة شأتأ فَأَنْزَلُ بِكَ عِنْدَالسَّنَكَ أَيْدِ لِحَاجِنَةُ وَعَظْمُ فِيمًا عِنْدَكَ نَقَّتُهُ اللهمة عَظْمَ سُلطًا لُكَ وَعَلامَكَا لُكَ وَجَعَى كُرُكُونَ ظَمَّ أَمْكُ وَعَلَبَ قَمْلُ وَجَرَتْ فَذُولُكَ وَكَاعَكُمُ الْفَرَارُ مِنْ خَكُوْمَتُوكَ ٱللَّهُ مُرَاجِدُ لِذِ وْفِ غَافِرًا وَلَالِمِيالِي سَلًّا وَلَا لِيثَيْءُ مِنْ عَلَى الْقَبِيحِ بِالْحَيْنِ لْمَدُّلَّا غَلِكَ لَا إِلَّهُ إِلَّالَةً منبغانك وتجذرك ظلت نغنين وتجرك ويتكنث إِلَّى قَادِيْمِ ذِ حَدِكَ إِنْ وَمَنْتِكَ عَلَيَّ ٱللَّهُ مُ مَوْلًا يَكُمْمِنْ مُتُوْتُدُ وْكُوْمِنْ فَادِج مِنَ البَكْرِ المَلْتُ وْكُوْمِنْ عِشَارِهُ وكيته لوكزين محدود فغته لوكرين فكارجييل تسك اخلاله منتزة الكفية عظم بلائ وأخرط بالمقا الله وَقَصْرَتُ بِإِعْمَالِيْ وَقَعَدُتْ بِإِعْلاْ لِلْ وَجَسَبْعَ فَ عَنْ نَعْنِي بَعِلْمُ أَمْثِلِي وَخَدَعَتْنِهِ إِلَّهُ إِنَّا لَعُرُو رُهَا وَتَعَنَّدُ عِنْ إِيَّا

الآخِرَةِ وَخُلُولٌ وَتَعْجُ المُكَارِينِهِمَا هُوَ بَلِآ الْقُلُولُ مُذَّتُهُ وَ يَدُفُمُ مَقَامُدُوكَا يُغِنَّنْ عَنَا عَلِهِ لِإِثْرَكَا يَكُونُ إِلَّا مُنْ عَضَبِكَ وَانْتِقَالِمِكَ وَتَخَطِكَ وَلَمْنَا مَا لاَ تَقُوْلُهُ الدَّمُولُ أُ فالأنض السيدي كيف واناعيدك الصعنا لذليل الحقين السنكين المستكنين فيا المؤى سيدي ومؤلاي يويي الانوراييك أشكفا وليامينا أفورا تنايلا ليرالعنا مَشِدَّتِهَ وَلِطِولِ الْبَلاءِ وَمُدَّتِهِ فِلِينَ ضَبَّرَ بَيْ لَلِمْ عَوْلِاتِ مَعُ أَعْلَابِكَ وَجُعَتُ بَيْنِ وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَّا مِكْ وَتُرْقَتَ بَيْنِهِمْ فَتَنْنِ ٱحِبَّالِكَ وَأَوْلِيّا لِكَ فَتَنْنَى لِمَا لِمِي وَسَيِّدِي وَرَقْضَيُّ عَلَيْمَنَا بِكُ فَكَيْنَا صَرْعَلَ فِرَا قِكَ وَهَبْنِوْصَرَتُ عَلَيْزِنَاكِ فكيف أضاع والغظر إلك كالتيك المكيف أمكن فالشاد وْرَجَا كُوعَنُولُ فَيَعْزِتِكِ لِاسْتِدِي وَمَوْلا يَا فَسِمْ صَالًّا لَيْنُ مُرْكُنِّفِي فَا طِقًا لِأَضْجَنْ إِلَيْكُ مِنْ بَانِ أَغْلِمَا صَحِيرُ الأَمِلَانِ ولا صرحت إليك صراخ المستضرخين والابكين عليك بِكُلِّهُ المَا وَدِنِيَ وَلَا نَادِينًا لَا أَن كُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ال أمالإكماد فين بإيناك المستغنين باحسي فأوليلك فيز الإلة العَالِينَ اخْتُرَاكَ سُجَانَكَ يَاالِلِي وَبَعْدِ تَشْمَعُ فَيْالَثُقَّ

وَرِقَّةَ جِلْدِى وَدِقَّةَ عَظْمِ لَا مَنْ بَلَا خَلِقَى وَذِكْمْ فِي وَتُرْبَيِّنِ فَبَرَىٰ فَتَعْنَدُيْنِي هِبْتَىٰ لِإِبْتِيَاءِكَ مِلْ فَسَالِعِنَبُرُكُ بى باللِّي وَسَيْدِي وَرَيِّهِ الرَّاكَ مُعَدِّنِي بَارِكَ مِعْدَوْقِيدً وَتَعِدُمَا ٱنْظُولِي عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ تَعْرِفَتِكُ وَلَجْ بِرِلِيَا فِينُ ذكرك فاغتقك فيمرى والخيك وتعكصد واعتكاك وَدُعَا مُحَاضِعًا لِلْ فُونَيْتِكَ مَمْهَا صَالَتَ أَكُمُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ رَبِّينَةُ الْوَيْنِي لِمَنْ أَدْنَيْنَهُ الْوَشْيَرُو مَنْ الْوَيْنَةُ الْوَشْيَلِمِ الكالبلاء من كفيَّة أورَخِتَهُ وَكَيْتَ شِعْرِي لِاسْتِيدِي الْحَ وَمَوْلا يُ الشُّكُو النَّا دَعَلِي فَجُو وَ خَرَتْ لِعَظَمَتِكَ سَاحَة وَعَلِ النَّسِ نَطَعَتُ بَتُوصَٰمِكُ صَادِقَةً وَمُشْكَ عَلَامًا وَعَلَى الْمُوسِلِعَتُونَ وَالْمِينَاكِ الْمُونِعَةُ وَعَلَى مَارِحُوتُ الْمِعْلِم بِكَ حَتَّى صَارَتَ خَاشِعَةٌ وَعَلَى جَوَائِيجٍ سَعَتُ إِلَّ وَطَانِ مَعْتُدِكَ طَايِعِيةٌ وَإِنَّارَتْ بِإِسْتِغِفَا لِكَ مُدْعِنَهُ مَا لَكُلَّا الظُّنْ بِكِ وَلا اخْرِنَا بِمِضْلِكَ عَنْكَ يَاكِرُ نِرُيًّا رَبِّ وَأَنْتَ تَعْلَمُ صَعْنِعْ عَنْ قَلِيْلِ مِنْ مَلاَءُ اللَّهُ يْنَا وَعْمَقُ بَا بِمَا وَلا يَوْي فَيْمَامِنَ الْكُلِّ عَلَا مُلْمَاعًا عَلَاكَ ذَلِكَ لِلا يُحْمَدُنُّ قَلِيْلُونَكُونُ يَسْيُرُ بِقَا أَنْ فَصَنْدُ مُدَّنُهُ فَكِيفَ اِخْمًا لِلْيَلِاتُ

公

لَتِي قَدَّانَهُمَّا وَبِالِقَضِيَّةِ الْفِحَيِّمَةِ أَوْحَكُمْهُمَّا وَعُكُمْهُمَّا وَغُلَّبُ مَنْ عَلَيْهِ الْجُرْبِيِّةِ النَّاتَةِ عَلَى مَا يُواللُّيلَة وَفِي هَٰذِهِ السَّاعَةِ كُلُّ جر المراتفة وكالذنب اذبتنا وكال يو أنورت وكال خلى عَلَيْهُ كُمَّتُهُ أَوَاعَلَنْهُ الْخَيْنَةُ الْوَاظِعُ إِنَّهُ وَكُلَّ مِنْهُ الْوَاظِعُ إِنَّهُ وَكُلَّ مُنْكِةً المرنة الكيدا والكابنين المنث وكلته فيعفظ ماكلون رِينَى وَجَعَلْمَهُمْ شَهُورَدًا عَلَى مُعَجِّوا رِجِي وَكُنْتُ ٱلْتُ الرَّقَيْبِ عَلِيا مِنْ وَلَا يَهِ وَالنَّا مِدْ لِلا خِعْ عَنْهُ وَبَرْضَتُكَ الْخَفَتَ وَيَفْلِلا عَرُّنَهُ فَأَنْ تُوَيِّمُ خِلْ مِنْ خَيْرِ الْمُلْتَهُ أَوَالِحِنَا بِنِ فَصَلَتُهُ أَوْمِرٌ نَتُمُ تُأْوَدِنْ قِ بَسَطَتَهُ أَوْدَ لَيْ يَغْفِينُ أَوْخَطَا إِ مَسْتُنَ لِإِنَّهِ لِادَتِ لِالْكِنْ وَسَيْدِي وَمَوْلايَ وَمَالِكُ رِقِي يَا مَنْ بَيْنِ نَاصِينِيْ يَاعَالِمًا بِنَالِ وَمُسْكَنِينَ لِاخْتِرًا بِفِيعْمِي وَفَاقِتَهَالَةِ كارت كارت اسكاك بعقك وتنسيك واعظم صفائك فانمآ فك النَّغَمُلُ وَقَا تِمْينَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِينِكِ فِلمَعْوَ فَغِذْ مَتِكَ مُؤْمِلُةٌ وَأَعْلَالُمُعْدُكُ مَقْلُولَةً حَقَّ تَكُولُكَ أغالى قاراد توكلها وردا واجدا وحاله فيذمتك سُرْمَدًا كَاسِيدِي لا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوِّلِي لا مَنْ اليَّهِ شَكُونَ آخالي يارت كارت الدت فوعلى فدستك خارخي والثلة عَندِسْنِلِم سُجِنَ فِيهَا إِنَّا لَغَيْهِ وَذَا قَاطَعُ مُعَلَّا بِمَا بَعْضِكَ وَخْسِ بَيْنَ أَظْبَا قِمَا عِرْمِدُ وَجُرِيْرَ وَهُوَ يَضْغُ الْيُلْ عَجِيرَ مُؤَمِّلِ الرِّحْتَاتَ وُيُنَا دِيْكَ بِلِسَانِ الفَلْقَوْمُ لِدَكَ وَتُوسَلُّ اليُنك براو يُمنيك ياسولا وَفَك مَعَ مُعَينَ فِي الْعَمَا لِ وَهُو مُوْ مَّا سَلَعَ مِن خِلْكَ الْمُكُنَّ تُؤْلُمُ النَّا لَ عِنْ كَامْرًا فَضَا النَّا الْعَلَّا الْمُثَالَا عَبَّكُ المكفة يردولولها والتاشم صواتا وتزي مكانا وتعاف يُشْتِمُلْ عَلَيْهِ وَغِيْرُهَا وَإِنْتَ تَعْلَى أَضْعَفَ أَلْمَكُفْ يَتَعْلَعْلَيْنَ اطلاقها فانت تغلم صدة أراء كننتزج وزيا يتثبا وهوالك لانتبام كفنترخوافطك ففنع بنها فتتركذ همات كالأ الظُنْ بِكَ وَلَا الْعَرِي فَيْنِ فَصَالِكَ وَلَا نَشْيَةُ لَا عَامَلَتَ؟ المؤتية ويونتيك والخسايك فالنقان أفظم لؤلا ماحكت برمن تعنين عاجدنك وقضنت برمن اخلاد معايديك لُّقَوْمَةُ لِأَنَّا لَكُ لَمُا أَرُدًا وَسُلًّا مَّا وَمَا كَا لَا مَا كُلُوا لِمُلَّا لِمُلْكِلًا وَلا مَقَا مَا لِكُوكَ تَقَدُّ مَتُ أَسْمَا أُوكَ أَقْمَ مِنْ مَا رَبِّعُ لَا هَالْكُمْ مِنَ أَكِنَا وَ النَّا مِلْ حَمَيْنَ فَانْ يُخَلِّدُ فَهَا الْعَالِدُينَ وَانْتَ خُلِّنَا وُكَ تُلْتَ سُتِدِيًا وَتَطَوِّلْتَ بِالْأَنْعَامِيْتَ لِلَّانْعَامِيْتَ لِكُانَا كَانَ فَيْنَاكِينَ كَانَ فَالْمِقَالَا سَنَةُ وَالْمَ أَنْكُ الْمُنْكَ وَالْقُلُولُ الْمُنْكَ البَتَهُ وَالْمُ الْمُسْتَوْحِثِينَ فِي الظُّلِّمَ يَا عَالِمًا لا يَعْلَمُ مُسْلَعًا مُحَدِّدًا لِغُمَّدِ وَافْعُلْ فِيمَا أَنْتَ أَهُلُهُ وَصَالِ اللهُ عَلَى مُثْوَلِهُ فالإنت الكالم يتكن الدوست متسليما فصل حال عف دناعمالعتصه بمصان فون بينى ملألما المضان سِن بحواتيه مرونيت كه بغنبر صلالله عليه والدمير الله عَلَيْنَا بِالأَيْنِ وَإِلاَمَانِ وَالشَّلا مُتَرَوِّلا سُلَّا فاكعافيكة المختلة قالز ذق القابيع ودفع الأسقام اللهم الْنُفْنَا صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ وَتِلاقَ القُرْالِ فِيهِ اللَّهُ مُسِلِّلُتُهُ لتا وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ كه جؤن بيني ملأل ذايش بكوبي فاصله الله عراقية مَا اللَّهُ عَيْرُهُ كَا الشَّهْرَ وَلَوْرَهُ وَنَصْرَهُ وَيَرَّكُهُ وَطَهُولَهُ قَالِنَا قَدُّوَا سَالُكَ خَيْرَ مَا فِينِهِ وَخَيْرُمَا اعْدَدُهُ وَآعُو ذُ مِكْمِنْ تَيْمًا فِيْهِ وَشَرِّمُا لَعِنَ اللَّهُ مَّا دَخُلهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنَ وَلَا يَا قالتَّلاَمَةِ وَالاِسُلامِ وَالدِّكَةِ وَالتَّقُّهُ فِي وَالتَّوْفَةُ لَمُّ فتخضى تردعكن بدعاء على فالحث فعلية حوف فطويكة بالأل فآن اذاذعيه صنفه است آثقا اكانق المطنع المائة الشريع المرّدُ دُوني منازِل لنتنام المصرّف فالسالم المناهم

عَلَىٰ لَعَيْمُتَمَجُوا عِي وَمَن لِ الْجَدِّيْ فَخَشْيَتِكَ قَالدُّ فَا مِلْ الانتطال عد كتيك حَتَّى أَسْرَحَ النِّنكَ فَاصْالِمْ يَوَالسَّا بِعَيْنَ عَاشِرَةُ النَّاتِ فِي الْمُنَارِدَثِنَ وَالْتَنَاقَ إِلَى ثَيْنِكِ فِلْ الْشَيَافِينَ عَادْ نَوْمِنْكَ دُنُوا الْخَلِصِينَ وَاخَافَكَ إِخَافَتَ الْذِينَانُ مَنْنَ وَ اجْمَعُ فِيجَوْا رِكَ مَعَ النَّوْيِنِينَ ٱللَّهُ مِّرَمُنْ ٱزَادَ فِي سِلْقَ إِ قارف وتنكادني قاكن فاجعلنى والخسون تصنباعندك واقريم منزلة منك واحطه فلفة لدنك فَأَنْكُ اللَّهُ إِلَّا لِلا يَعْضَلِكَ وَحُدِعَ يُحْوِدِكَ وَاعْطِفْ عَلَيْهُ فِي إِلَا يَتَعَضَّا عَلَيْهُمُ مَنَاكَ مَاجْعَلُ لِيمَانِي بِذِكِ لِكَ لحيًا مَقَالَتُ عُبَيْكُ مُنِيمًا وَمَنْ عَلَيْ عِلْسِ إِلَا يَتِكُ وَأَفْلَ عُرُافِ عَاغَمْ زُلْتِي فَائِكَ تَضَيْتَ عَلَيْهِادتك وَاحْتُهُمْ بْلِمَانِك وَحَمَنْتَ قَلُوالإِلِمَا تَدَخَالَنَكَ لِأَرْمَنْ كَاللَّهُ وَجُعِي فَالِلَّكُ يُمَّا مَدُدُ لُ يَدِي هُمَّ إِلَا اسْقِيلِ دُعَاي وَلِلْعَني مُنَّايَ وَكِ تَعَطَّعُ مُرْفَضِلِكَ رَجًا يَ فَاكْفِينَ مُرَاكِينَ وَالإنسِ فِي اعْمَا يَ لِاسْرُيْعَ الرَّضَىٰ عَفِي لَينَ لا يَمْلِكُ إِلَّا الدُّمَّا أَوْ فَا لَّكُ فَعَالُ لَيَّا تَثَارُنا مَرالِيلُهُ دُوَاةً وَذَكَ وَمُثَنَّا وَكَاعَتُهُ عَنَّا لَحَمْ مَنْ ذَا شَهِ الدِّمَا إِنْ وَسَلَا خُذُ التَّكَا وَالْسَرَاعُ التَّعْمَ لِإِذَا فَعَ

اللهُ عَلَيْحَهِ وَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَمَّا مَا زَهَا يَسْبُهَاي دمكنان بن نقل كرده ام آنزااز جهل عديث شيئة في الله كدا فيغمره مرويست وآن اينست كدفركه بكفارد شباقل جأادركعت نماذ بفاعه وتوحيد بيست ويخ بارداده شود ثواب صديقان وشهكاآم ذين شود كاما افوفاشددنقاسفان تستكاران وهركديك عادد د رشيخ فع جهاد ركعت نماذ بناقه وسوى قدريست بالآمرديده شود ومزاخ كردد رفوذيا فوكفايت كند المرآن سالا فوج كم بك نادد درشت مود ركعة نماذبفاته وتوحيديا. بارتماكرد وشودورقامة كه آزاد كرد واورانها عقاله آزاتش ومكه مكنأر درسيحارم مشتركعت غازبفاته وانااتولها هشت باربالا بناعمل اولا باعلهمت بنعي كهابلاة سالت بعدد كارخُ دكرد . فاشند وه كرمكنارد دنشنجارد وركعت نماز بفاعه وغاء بارتويدين يُّون سَالاً مد هذص لا رصالوات بغرستلبرنغ سُبِصَ مَا لَ بِنَا ، لِا لَمُد زُمَّا مُسْتِهِ دِرُوْا زُهُ بِهِ شُتُ وَهُرُهُ بِكُنَّا

أمنت بِمَنْ نَوْدَ بِكِ الظُّلْمُ وَأَوْحَةً بِكِ النَّهُ مُوْرَجَعُ لِكَ أَلَيْمُ مِنْ أيات ملكه وعلامة من علامات ملطاير وانتهتك بالزة وَالنُّعَصْانِ وَالظَّالِيْعِ وَآلُا فَوْلِ وَالاِيَّانَ وَالنَّفِ الْوَدِ في كُل ذالك النَّ له مُطِيعٌ قالي الله وتيه سَرِيعٌ سُعْا مَرْما أغيب ماديري الرك والطن الصنع في شانك عَمَلك مفتاح شنرطاد شيلاني خادث فاسكل لله ري وريال و خَالِقِ وَخَالِقِكَ وَمُعَدِّدِي وَمُعَدِّدُكُ وَمُصَوِّدِي وَمُعَيِّد ان تُصَلِّعَلَى عُدِّ وَالْعُدُوانَ يَعْمَلُكَ مِلْالْمَرَكَةِ لاَتَحَامُهُ الأيام وظهان لأنكني الأثار فالالامن من الافاد فسلاميرين السيتأت علال سعندلا تخسن يه وثمن لاتكذ مَعَهُ وَيُسْرِكُا لِمَا رَجُهُ عُسْنُ وَخَيْرًا لاَ يَشْاوُهِ شَرْهُ لَا أَنْ وَ انتان ونغمة فاختان فسلامة فاينالا مالله فوسل عَلَيْهِ وَالْجَعَلْنَا مِنْ أَرْضُوا مُنْطَلِعَ عَلَيْهِ وَأَذَكُ مَنْ مَظَرِ النَّهِ وَاسْعَدُ مَن تَعَيَّدُ لِكَ فِيهِ وَوَقَعْنَا فِيهِ لِلتَّوْيَةِ وَاعْصِمْنَا فِيهِ مِنَ الْمُؤْبَرِ وَاحْفَظْنَا فِيْهِ مِنْ مُبَالِمُ مِ مَعْصِدًا فَأَوْنِعْنَا فِيهُ أَشْكُوْ نِعْمَتِكَ وَالْبِسْنَا فِيهِ خِبْنَ الْعَافِيَةِ كُلَّا عَلَيْنَا بِإِنْ الْمُعْلِلِ كَاعْدَالَ فِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ وَمُعْلَى

دزقيامت انطابران ومكرب فادد ونشينين مسم چا اركعت نما د بكنا رد بفاتحه و توخد بيست ويخ باربك ذردبرصراط مجؤن برق جمناه وهركد كناردد زشنجها ودهر شش كعنت تمازيناته وإذا ذُلْزَلَهُ سَي لِأَراا الصَّارَةُ الديرةَ يَ خُلَا يَعْمُ سَكُواتَ مؤت فاوسوالمنكرونكيروه بعدد وشيلخكم جهار زكعت نماز كمنارد أولبناعه وتوحيد صدنار وذوركعت اخيربفاتحه وتوحيدنجا ، بارداده شق آنجيزكه غيلاندآئه كرخداى قالى ومكرب ذارد درشيتانده وفوازد وتكعت عادماته وتكاش د فازده فاسم والمازقيز الآنكرتان وشكفته باشددرش معناهم مركد ويكعث نماز بكناددينا فآنجه بغدازوست وثانهاتمه وتوحيدصد بإروبعد انسلامصد بارتقليلذاده شؤدا ولاثوابهزارية الخبروفركه درشت عشله عرجها دركعت نماز بكذارة بفاتحه وكؤش يست ونغ فإربشارت د مذاؤ فاملك المؤت بانكه خُلاءِتَمَ انْ فاضاض است وهَركه بكذارد درش شرحفاد وكعت فاربعاته وتبارك بن كويادرا يافته بلشذش تدركا ومكربك نادد ويستصفتر چهاد (كعت نما زيفاته وسورة القدرسيزد ، ايان كاند خُداي تعرد زيمشت عدن كوشكا نطلا ويات درامان خُداي تعالىٰ تامثل نشبُ وهَ كِه مكنار دورشه مشر دُون كغت نما ذبعاته وتوحيد لازد والزين فيون سكاد دَهده فرارتسنيم بكونيك شاده شود ازيراى أودرهاي تاازهرد كه خوا مذذاخل شود وفركدب فارددن نمن شش وكعت نما زد زميان شامر وخفتن بغاته لوية الكرب مفت باريش فون سكا مدهد يفاه بارصلوات القالين إحسال فالمتقعنب الاستسبغ الم صينعير وصالحان وهركديك فارد درشني مير سنست دكعت نما نبغاغه وتوحيدسي ويكبا رفراخ كردا ندخدا وتعردوك افنا والشذازرستكاران وهركه بكذارد درشي انتصريفاته وكؤثر بيست لإراز يكاء نرود درآن دوز وفركس فاردد زيت وارده مثت ركعت مارتفا وسونة القدىميا بداد ، شود تواكشاكران والبيد

فهستلبرينبها لآمردنك شوذود زيشت بنست ونهة هزكه دوركعت نمازيك نارد بفاتيه وتؤحد بسنت باشدا دمرخومان وبالابرندكاب فاذا غلاعليين وفك درشن مذوانده ركعت نمانيك نارديفاته توحيد بيست بادين جؤن سكام د هذ صلوات فرستد بنغ أبرضكا لله عليه واله صداا رختما وبرحت شود مُمَّمَ اللهِ وَسَلَّا لُونِ مَعَلِي وَمِهِ اللهِ الْجَمَّاءِ شَاعِ مِلْمَاتِ نماذنا فله ماه رمصنان ونعجاجكاء كرده اس لايويه واين بنيدكفته كهجها وزكعت زياده كننكم فاذهرشيان عقيلذكرنكرد واين نافله يا وروايتكرد وشكاز ع نع ان عان ما وان معارضت برفايت سياري كنزديك است كررسيده بإشدى تتواثر ومعارض است بعراضا وخلكه مشك روايات نغيجًاعت درس فازوانها مَنا رُدُ كُوتَ مِن وياد مرسان هاى معتاد حمّا رصد كوت دنىغشراقل ود ئىرھشت كىعت بغدا زمغرب ودواڭ الكعت بغدانعشا وبغضى ككسك فتهاندود نشب نوزدنع صداركعت غربست كعث مذكورود دعشر درشب فوزوم بنياه لكعت نما زيفاتحه وزلزله ينياه مار باشذ يحون كسيكه صديح كرد ، باشد و هذك و وشايستي حها ووكعت غارب خاود بقرارة مزجه ميتزياشد افام ذيه شوذ وعركدد رشب بيست ميعينين كندكشا شودانها عاؤد زهاى بشت ومركه درشيست محنىن كندذاخل شودان مدراز درها يبهشت كنخومذ وهرك ودنشب يناس كمعين كند لاشده عوات بيست ويكم اندوي قدر وثواب وغركد درشت ويلم هجنين كندباشد يمون كبيكرج وعنن كرد ، باشد وهرك دوشبيت ومشت كعت نماذ بكذارد بفاتيه ويود د. لادنوشته شود العافي فواب عالمان وشيب شتم يميؤن شب بدست و بكراست از دوى قددو تأكآ فاخكد نشب نيست فيفتر تجها دركعت غانكارد تينا وتبارك بسل كرتبارك ياد ناشئه باشدتوحنة ويخ بازامرزين شوداؤبا والدين وهركدد رشب سي فيتم المن تكعت غازيد عنارد بناعه واليرالكن فتفحيده كفامده بارويعدا زسلام صدفا يصلوات

لا يَرْنِكَ لَهُ فِخُلِقَةٍ وَلا شَلِيهَ لَهُ فِيعَظَيْدِ الْحَدُثِيَّةِ العَالَمِينَ فِي الْخَلِقَ الْمُنْ وَحَمَّدُهُ الطَّامِرُ بِإِلْكَ مُرْجَاتُهُ الْنَالِيطُ بِالْحِيْ الديى لانتفض خرابنه وكايزين كنن العِطار الأجودالة هُوَالْعَرِيْزَالُوهَابُ اللهُمَّالِيْ اسْتَلْكَ قِلْيِلْدٌ مِن كَيْيَرُمَّ عَلَا أَ في الناهِ عَظِيمٌ وَغِنَا لا عَنْهُ قَدُائِرٌ وَهُوَعِنْد فِي كُثْرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ مَهْلُ يُسْتِي ٱلله عَرَانٌ عَمُوْكَ عَنْ دَنْبِي وَجُا وَزُلا عَنْ خَلِينِيِّنْ وَصَغْمَالُ عَنْ ظَلْمِي وَسِلْوَكَ عَلَى فِينِيِّ عَبِّلِ وَعِلْدُكَ عَنْ كَثِيرُ جُرِي عِنْدَمَا كَانَ مِنْ حَطَّا يَ فَعُدِي الْمُعَمِينَ أَنْ النكك مالا استوجيه بنك الذي دَن فَيْنِي وَ وَمُتيك فأتنت فين فذنك وع فتف ناحاتيك قطرت الذفو عَلَيْكُ فُنِكُ مُنْكُلِكُ مُنْكُلِكُ فَالْفِكَا لَكُ وَجِلًا مُدِلًا مُكِلَّا فَلِيكًا فَكُونَا فَلَ فها قَصَدْتُ مِنْ وِالنَّاكَ قَالِنَا أَضِاعَتْ عَتَلْتُ عِبْلَ عَلَيْكَ وَلَعَلَّالَّذِي أَنْطَاعَتِي هُوَخَيْرٌ لِيعِلْنِكَ بِعَاقِبَةِ الأَمُود فلم ارتو لك ريّا المِترع اعتبدلين سيّات على يا رب إِنَّكَ تَدْعُونُ فِي كَالَّ لِي عَنْكَ وَتَعَبِّثُ إِلَّ فَالْبَعْضُ الَّذِكَ فَتَقَدُّ ذُالِيُّ فَالدَا فَبُلْ مِنْكَ كَأَنَّ لِالشَّطَوُّ لَ عَلَيْكَ ثُرُّلَهُ يَنْعُكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِيَ وَالْإِحْسَانِ لِلْأَ وَالتَّعْضُ لِي عَلَى خيربا بضداركعت مهشبى كعت هشت وكعث مغداذ مغرب وبيست ودوركعت بغدا ذعشا ودزش بست فيكم صداركع شغيرسي كعث مذكور وججنبن درشب بنيت وسنوم صدركعت وبيؤ فاربغ شديرا زذكرغان سروع سكنيم دزدكرد عوات وابتداميكن مبلكراءيه شنب بن ستعباست كم بخوانندد رخرش از ركصنان يَمَيْكَ أَيْقَنْكُ إِنَّكَ آدْتُمُ الرَّاحِبِينَ فِي وَوَضِعِ الْعَفُودَ الْرَّبَّةُ فأستثث العالضين فيتغضع النكال والتِعَة وَأَعْظُ الْتَعَيَّرُ في وضيع الكِبْرِيلَةِ وَالْعَظَمَةِ اللَّهُمَّ اذَنَتْ لِفَافُ دَعَا بِلَّ وَ مَنْ الْتِلْكَ فَاسْمَعْ بِالْمِمِيْعْ مِلْحَقِيْ فَاجِبْ الْالْحَيْرِدُ عُولَيْنَ القِلْ الْعَفُونُ وَعَثْرُ يَ فَكُمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُرْبَةٍ قِدُفْرَخَهُمَّا رَفْقَ قَدْكَشَّفْهُمَّا وَعَثْنَ قَدْا قُلْهُا وَرُحْيَّ قَدْنَشّْرَبْهَا وَحَلْقَةٍ بَلَّاد قَذْفَكَ كُمْ ٱلْفَرْنِيْةِ الَّذِي لَمْ يَغَيْدُ صَاحِبَةٌ وَلا وَلَمَّا وَلَهُ يَكُنْ لَهُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكِنْ لَهُ وَلِيْضِ الثَّالِّ وَكِيْنَ فَصَيْرًا أَخُذُ لِلْهِ كِينِع تَحَامِلِهِ كُلُّهَا عَلَى جَنِع نِعُهِ كُلِّهَا ٱلْخُدُلِّيَّةِ ٱلْذَ لانضادًا في مُلْكِم وَلَامْنانِعَ لَهُ فِي الْمِع الْخَدْلْشِ اللَّهُ المُدُنِيِّةِ وَالْمِيَّادِينَ مُنِيرِالظَّالْمَةِ مُدْدِلِكُ الْمَادِينِ كُلَّا القَّالِينَ صَرِيحِ السُنتَفِرِ خِينَ مَوْضِعِ حَاجَاتِ الطَّالِينِينَ مُعَمَّدُ الْخُنينِينَ الْخُنعَةِ الَّذِي مِن خَشْيَتِهِ تَزْعَدُ السَّمَّاءُ وَسُكَا لَهَا وَتَرْجِفُ الْأَدْضُ وَعُمَّا الْهَاوَمُّونِ الْجِيَادُومُنَ يُشْبُحُ فَعَمَامَا الْمُدُلِيةِ الَّذِيْعَانُ وَلَوْغِكَ فَرَرُونَكُ فندة ويطع لمروكا لطع لمروابسة الاخيار والخالمون و هُوَ حَيْلًا يَوْتَ بِيهِ الْخَيْرُومُوعَلَى كَرِينَيْ وَلَيْ يَاللَّهُمْ صَيْلَ عَلَيْ عُبِيدِكَ وَرَسُولِكَ وَآمِنِيكَ وَصَغِيْدِكَ وَعَنِيكَ وَعَنِيلًا فَخَيْرُ مِنْ خَلْقِكَ وَحَافِظِ سِرِّكَ وَمُبَلِغٍ رِسَالاَ إِلَ الفضرة الخنن والجمل والتحمل واذكا والخي والطيب فأظم والشفا فاكتوما صكت والاركث وتحتنت وسكن عَلَاحَدِينَ عِبَادِكَ وَأَنْكَ لَكَ وَدُسُلِكَ وَصَعْوَ تِلْكَ وَ أخلالك دامرعك أنون خلقك اللف عرض على علية مَنْ الْوُنِينِينَ وَوَحِنْي رَسُولِ رَبْ الْعَالَمِينٌ وَصَيِّلُ عَلَيْكُ الْعَيْمَ الظَّا مِرَةَ فَاطِرَ الزَّهْ إِسْتِدَةِ نِسَاءِ الْعَالِمِينَ وَصَلْقَتْهُ عِ الزِّحَةِ وَامِنا مِمَا لَمُناعَ لِعُسِّن وَالْحُسْنِ نَسْدَدَي يُشالِيا فِل أنجنكة وكصيل كالأيتز المشبلهين كالمان الخشين واعتباقط فيرق

مِيْوِدِكَ وَكُرْمُكُ فَارْحَمْ عَبْدُكَ آلْجَا مِلْ وَخُدْعَالْ يَعْفُول اِحْمَا يِكَ إِنَّكَ جُوَا ذُكْ عِيرِيرُ الْخَدَايَةِ مَا لِكِ الْمُلْكِ فَيْ الفلك أستخ إلي ماح فالق الأرضاج ديّا والدين وتبالعالمة الخذية على عَلْمَ يَعْدُ عِلْهِ وَالْخَدْيَةِ عَلَى عَنْقِ مَعْدُ مَدْدَيْرَة الحَدْثَةِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ فَعَصَبِهِ وَهُوَ الْقَادِرْعَا مَا رُنُولُونُهُ يَّهِ خَالِقَ الْخَلِقَ وَبَاسِطِ الرِّزْقِ ذِي الْجَلِدُ لِ وَالْإِنْ رَامِ فالفضيل فالإخسا والذي تعدفك يألى وترب فشهد الجَّوْىٰ تَبَارَكَ وَتَعَالَاكِذُ فِي الَّذِي كُمُونَا زِعَ لَهُ يُعَادُلُهُ وكاظهن يعاضان تهريج بالأع آء وتواضع لغطت العظماء فكاخ بقد تتهما كالالكادات الدي الدي أناديه وتستراعك كقونة والنااغصية ويعظم النعتر مَلَهُ الْجَا ذِيْرِ فَكُمُ مِنْ مُوْمِينَةٍ مَنْ الْمُعْلَافِ وَعُظِيْمَةً عَوْفَةِ قَلْكَ عَانِي وَبَغِيَّةٍ مُوْنِعَةً قِلْا زَافِيْ فَأَشَّى عَلَيْهِ عَامِمًا وَاذَكُونُ مُسْتِيًا أَخُذُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَعْمُوكُ عِبَالِرُولَا يُغْلُقُ بَالْهُ وَلا يُرْجُدُ لِمَا يُلُهُ وَلا يُعَيِّبُ عَا سِلْهُ ٱلْكُلْسَةِ الَّذِي يُوْمِنُ ٱلْكَاتِهِانِيَّ وَيُعَلِّلُكَادِ قِينَ وَيَرْفَعُ ٱلْمُسْتَصَعِفِينَ وَيَضَعُ الثُّلْكَكُونَ وَمُهْ لِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَغُلُونُ الْحَرِينَ

وَلا عَيْدُ دُينًا كِلْرُ

الطلعانعانع

ورود و

عُبْدِ لَدُووَبِلِكَ وَالْحَاثَةُ وَلِكَ مَا وَالْحَالِكَ وَالْحَاثَةُ وَالْمِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُل

نجخ بمطلبتنا وانغ ببرمواعيدنا واستجب يدعوتنان أغطنا بيرقوق دُغبُتينا يَاخَيْرَ السّنولين وَاوْسَعَ الْعُطِيرَ أشف يبهضد فتقا قاذهت بتغيظ تأثؤننا واخدتانه لِنَا اخْتَلَفَ وَيْدُومِنَ الْحِقّ بِأَذِ نِكَ إِنَّكَ تَهَا وَ عَتَنْ شَكَّالِكُمْ صِرَاطِ مُسْتَنِعِيْرِ وَانْصُرْنَا عَلَى عَلَى قِلْ وَعَدُونَا إِلَهُ ٱلْكُونِيَّ ٱلله م الأنف فالنك فقد بينا وغية المامنا وكفي عَدُونَا وَشِيِّنْ النِّينِ وَتَظَافِمُ الزَّمَانِ علينا فَصَيِّلْ عَلَيْعَد وَٱلْهُمَّدُ وَاعِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ بَعَتَوْ تُعَيِّلُهُ وَضُرَّكُمُ مُنْهُ وَنَصْرُعُواْ وَسُلَطَانِ يَقِي تُظْهُنُ وَرَحْمَ مِنْكَ عَلِلْنَا مَا وَعَافَةَ مُنْكَ تُلْبِينُنا عَابِرَخْتَكِ يَا انحَدَالاً إحِينَ مِن كُوْسِدَا فَاسْرَةُ انطادقة الله عراتيانك فهاتنض وتغدد ماكار الْفَقُومَةَ فِي الأَمْرِ الْمَكِيمِ فِالتَّقَالُ والَّذِي لاَيْرَةُ وَلَاللَّهُ أن يكتبى من عاج تذيك الحرّارة أن تطيل عنرى ويوسع بِنْيِقَ وَانْ تَغِعَلَىٰ مِنْ نَيْتُصَرْبِلِدِيْنِكَ وَلانسَتْنِدِل بُغِيْ والماشبها ي عشرا خيرتين عاكرد ز مرشب ازان باتحه ذكر كرد ، شيخ طوسي در متعيد بخود وسيدابن با في درايتيا خود اما اذعيه متغديس بحود زشنا قل المانويج

مؤسى وَعِلِيّ وَنُحَدِّدُ وَعَلَى وَأَلْحَيْنَ وَأَكْلَفِ الْمُهَدِّي خِجَالَ عَلَى عِبَادِكَ وَأَمَّنَا ثِكَ زِنْ لِلْأُدِكَ صَلَقٌ كُنِيُّنَّ ذَا مِّمَّ ٱللَّهِيمَ فَصَيْلُ عَلَى دَلَيْ ٱلْمِلْ الْقَالَةُ الْوُقِينَ لَا الْعَدُولَ الْمُنْظُولِ مُعْفَدُهُ مِلْآيُكَ يُكَتَلِكُ الْقُرَّيْنِ وَانْيَنْ لِيَنْ لِينَ الْعَلَيْنِ الله واختلة العّامَ الحِيناية وَالثَّمَا مُعَمِّناكَ اخْتَالُهُ في الارض كالمنتخلف الذي من قبله من الدينة الذي ا دَتَضَلَتُهُ لَهُ ٱللَّهُ لِمِنْ بَعْلِخُوْفَا مَنَّا يَعْلُمُ لِنَّا كُلُّمْ لُكُمَّ لُمُرُكَ بِكَ مَنْ الله مُ اعِنْ وَاعْرُ وَبِهِ وَانْفُنْ وَالْتَعِيْدِ وَالْفُنْ ا تَصُرًّا عَرُمًّا كَالْهُ مُ اظْهِ رُبِيدِينَكِ وَمِلَّهُ يَبْيَكُ حَتَّا كَيْنِيِّعَةً بني ومن الحق عافة احديم الخلق الله ما فالزعث إليات في دَوْلَة كِيْمَرُنُونْ بِهَالْالْكُمْ وَاظْلَهُ وَمَدْلِهِمَا اللَّهُ أَ فآخله وتعفلنا فتهاس الذعاة الخطاعتك والقادة الى تينيك وأنفنا بهاك المتالة شاوالاجن اللهاقما عَنَفْنَا مِنَاكِقَ فَمِيِّلْنَا وْ وَمَا قَصَّرْنَاعَنْهُ فَيَاغِنَا وْرَلُّوا مِنْلَاثِيُّ مَعْمُنا وَاشْعَتِ بِمِصْنَعَنَا وَانْتُقْ بِهِ فَنَقَنَا وَكُثِّر بِهِ قِلْتَنَا فاغزيها يكنا وأفض بعض عن عرفينا قاخرت فقرنا وسكرم خَلَتْنَا كُيْسْرِيمِ عُمْرَةًا وَبَيْضِ بِرَفْجُومُنَا كُفُكْ بِرَمْزُنَا وَ

お客が知れたいとうないないには 生まるたい

فالنَّهَا رِوَالِحِبَالِ وَالْعِنَادِ وَالْآبَا يِالظُّلِّمِ وَالْأَنْوَارِوَ الأنص فالممآء لاتابيئ لانصونيا حنان تاستان كَالسَّانَ وَخُنْ كَاللَّهُ لَا مَّنْ فَمْ كَالسَّهُ كَابِدَيْعُ مَا اللَّهُ كَالَّهُ فَا الله تااخرذ عامينانيه كذشت ودرش جمام يافالة الأضباج وتجاعل للين سكنا والتمين والعرجنيا ياغ يُن يَاعَلِينُمُ لِما ذَالِمَنْ وَالطَّوْلِ وَالْعَوَّةِ وَالْحَوْلِ وَالْعَفِرْ عَالاَنْفَرْ يَا دَالْكِلَا لِ عَالاَكِمُمَّا مِرَاللَّهُ بِارْحُمْنُ يَالمَّدْ لِأَخْر الماللة يا عِنْ الماللة يا ظاهِر ما يا طن يا حلى ما لا إله الأانت مَا اللهُ لإجاعِلَ اللَّيْ لِلِمَا عَالَهُمَا رِمَعًا عَالَا نُصْ بِهَادًا وَ أَلِجِبًا لَا فَتَادًا مَا لَنَهُ كَا مَا هِمُمَا جَبًا ثَمَّا لِلَّهُ كَا سَعْمُ لَا لَهُ أَ لْمَ وَمِنْ لِلْمُعْنِينِ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَالْمُ ذَعَا مَعْنَاعِيهُ كذشت ود زشيشش ياجاع كألليل والنها رذائية فال مَنْ مَحْ آيَّةَ اللَّيْلِ إِيرَّ الهَّمَارِ مُنْصِمَة لِيَّلْتَعْنُ ا تَصْلًا مِنْهُ وَفَيْظًا كَا مُعْضَلُ فَ إِنْ مُنْ وَتَعْضِيلًا كَا مُالْحِدُ لِا وَهَا فَ لَا اللَّهُ لَا جَوْا ذُيَّا لَهُ يَا لَنَّهُ يَا أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كَنْ سَتَ وَدِرْ سُنَّ فَفَرُّ كا عاد الظلَّ وَلوَ شَيْتُ لَجَعَلْتُهُ ثُمَّا كِمًّا وُحَمَّلْتَ التَّمْعَ عَلَيْهِ

لَلْيَالِكِ النَّهَارِوَ يَامِوْ لِمُ النَّهَا وَلِهُ اللَّيْلِ وَنُخِرِجُ الْحَيَّرِيَ الميت ونفخ المنية من الي حرزان موسك ويغرياب يَا اللهُ يَا رَحْوُنِا رَجِينُمُ مَا اللهُ يَا اللهُ مَا اللهُ لَا مُمَّا مُلْكِينَ وَالأَمْنَا لَا تُعْلَيْا وَالدَّيْرِيَّاءُ وَاللَّا اَسْأَلِكَ النَّصْلِ عَلَى عُيِّدِ وَالْحُدِّرِوَانَ عَبْعَالَ مِنْ فَيْ مِنْ اللَّيْلَةِ السُّعَدَّا ، وَرُدِي مَعَ الشُّهُ مَكَّاء وَالحُلَّا فِلْهُ عَلَيْنَ وَاسًا فَهُ غُونَ وَانْ لَهَكُ بَعَيْنًا تَنَا يِثْرَبِرَقَلِنِي وَإِيْا ثَالَدُ هَنِ الشَّلْ عَيْنَ وَرَّصَنَّى مِنَّا كُمُّنْ فَايِنَا فِالدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِالأَجْعَ حَسَنَةً وَقَالَمُا النَّا رِالْحَرِيْقِ وَانْدُنْتُهُ فِيهَا أَحْدِيكَ وَالرَّعْبُ إِلَيْكَ أَلَا فَالتَّوْفِيقِ لِمَا وَفَقْتَ لَهُ عَمَّا وَآلِ عَدِ عَلَيْهُ السَّلَا مُرُودُنَ ح فع ياسانع النَّهَارِينَ اللَّهَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللّلْلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ القنسِ ليستعرَحا بِتَعْلِيرِكَ يَاعَ إِنْ يَاعَلِيهُ وَمُعَدِّدُ وَالْعَرِّ مَنْا ذِلَحَقَّ عَادَكَ الغُرْجُونِ القَدِيْرِيَا نُورَكُ لِنُورِيَ المنتخ كي تعدد وولي كل نعد كالله كا تحلق الله الله قُدُّوْسُ لِالْحَدُ لَا وَاحْدِيّا فَرْدُ كَاللَّهُ لِاللَّهُ لَا مَهُ كَاللَّهُ لَلِكَيْمَ اللَّهُ للكَّيْمَ الخسنى تاآخرد عاكه ك تشت ازميس ورشب يَا دَبُ لِيلَةِ العَدْدِ وَجَاعِلِهَا خَرَّامِنَ الْفِشْرُو وَلِلَّيْلِ

دُعآء رُوزاول والماادعية كددكركرد وسيماين باقى بن بكود رئينيا والمالم مسل على وكال عدوافيم لِحِلْمًا يُسْتَنْعُنْ لِاجْالْحِيْلِ وَهُدًى بَنْ بِرِعَلَى عُلَيْدًا فَعَيْنِ يَسْتَنْفِي بَابَكِيْ لِفَقْرَ وَفَقَ تردِّ بِمَاعَقَى كُلَّضَعَف فعراتكومنى برعن كألذل وكفعة برفغفهما عن كالصعة قاساً تردبعنى كوف وعافية وسينرت بالمركل بَلاَةٍ وَعَلَا يُغَدُّ الْ بِكُ لْنِعَبْرِ وَيَعَيُّنَّا تَذَهَ لْ يَعْتَى كُلَّ شَكِّ وَدُ عَلَّ إِنسُطُ لِي بِالْاحَاجِةِ فَنْ إِلَّالْمِلْهِ وَفِي هٰذِنِ السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة يَاكِرُهُ وَخَوْقًا تَنْشِرُ لِي إِكْلَ مَيْ وعضمة تحول بقابني وتين الذنوب تقافل بقاالعصوا عِنْدَلْكَ بِرَحْمَتِكَ لِالْوَحْمَالِوَاحِيْنَ ودرسَفْ دُولَافِيَ الظَّمُ اللَّا جِينَ صَلَّ عَلَيْ عُدِّ وَآلِغُدٌ وَكُنُ إِنْ حِصْنًا وَخِزًّا لِلْكُفُ الْمُسْتَجِيرِينَ صِلْعَلَى عِنْ وَالْعِبْدِ وَكُولِكِ كُلْفًا وُسُمًّا وَمَا صِرًا يَاعِيا تَالْسُتَعِنيَيْنَ صِلَعَلَيْءَ وَالْعُدَوَيَنَ عِلْا ثَا وَلَيْ إِلَا وَلِيَّ الْوُسْنِينَ صَلِ عَلَيْ عُدْ وَالْحَدِ وَكُنْ لِيْ وَلِيًّا يَالْمِينِ عَصِصِ الْمُؤْمِنِينَ صَلْ عَلَى عُدِّد وَ ٱلْمُعَّدِّ وَاجْد عصبى وننشى مباسعدنى في هذا الشهر العظيم سعادة

وَلِيُلاَ ثُوْ فَيَضْتُهُ فَعَنَّا يُدْيِرًا بِإِذَا الْجُوْدِ وَالطَّوْلِ وَالْكُرْلِاء وَالْكُورُ وَاللَّهُ إِنَّا أَنْتَ عَالِمُ الفِّنِ وَالشَّمَا وَ وَالرَّفْنَا فَيْهُم كَالِلْهُ إِلَّا آنْتَ ٱلمَالِكُ الْقُدُّةُ فَ ثُلًّا يَتَلامُ يَا مُؤْثِنَ لِالْهَمْدُ ياغزيز لاجيًا ديا مُتَكِيْرُيًا خَالِقٌ يَا بَارِئُ يَا مُصَيِّوْ لِاللَّهُ يا الله كالله الأخرد عامها عها عه كذشت ودن شيخت في يًا خَازِنَ اللَّيْلِينَ الْمُوَى وَلَاخَانِينَ فِالشَّمَا وَمُمَاسِحَ النَّمَآء وَانَ تَتَعُ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا مِا ذِينِ وَحَاشِهُمُ الْنَاوَةُ وَلَّا يَاعِلِيْمْ يَاعَنُونُ لِا دَّآئِمُ لَا لِللَّهُ يَا تَاعِثُ يَا وَاصِفُ لِا بَاعِدَ مَنْ فِي الْقُدُورِ مَا لَقَهُ لِمَا لَهُ لِمَا اللهُ تَا آخَرُد عَا ودرُسْبُهُ يا مكورً الله إعمالة الروم تعديد النَّهَ ارْعَلَى اللَّهُ المُعَالِمُ اللَّهُ المُعَالِّمُ اللَّهُ الم ياحكنه الكاتالاناب وسندالتا دولا اله الكات لِمَا أَوْرَجُ لِلْهِ مِن جَيْلِ لُورِيدِ مَا اللهُ لِمَا لَهُ مَا اللهُ وَالدِّدُ عَا ودنشبهم ألحذالية لاشربك له الحذالية كأننه بكور وَجْمِيهِ وَعَيْرَجَلَالِهِ وَكَمَا هُواَهَلَهُ الْمَا قُدُونِ لِالْفُورُ الْفُورُ العَنْدُس يَاسُنُونِ عِاسْتَهِي السَّنِيةِ الرَّمْنُ يَاعَافِل الرَّمْرِيا الله يا علين يكبين الله إلكيف ياجلين ما تعليه على الله المعنون الم تَصِيْرُ يَا اللَّهُ أَيَّا اللَّهُ لَا للَّهُ ثَالَمْ دُعا هُمَعِنَا عَهُ كَذُشْتُ دِدْ

مَا وَعَلَا ثَيْنَ وَجَيْعِ لَلِنْ وَمِنْ فِي وَالْوُنْمِينَاتِ مِنَ الْعَنْفَرَ وَهِلْهِ اللَّهُ وَاتَّهُ وَكُورُ مُا أَيُّدُ فَي فَا فَعَنْدُكَ الْمِنْكُونُ السُّكُونُ السُّلَّكُ الصَّعَيْثُ الْفَقِينُ الْفَقِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلاَ عَعُلَهُ فَالسِيَّا مُ الْذِكُرِكُ فلما المكتنى وكالإخسانك فيا اغطنتني وكالشكامن الجائيك والدائظات عنى فيتم أفض أآفيتن أوركار اَوْعَادَىٓ أَثُلَآ إِنْ وَيُولِمُ لَ وَيَعَمَّالُكُ سِمَعُ الدُّعْلَ وازاعُمْ عليهم السَّلة مروستكه تكواركن درش بست وستومان ريتضان اب عاسا حدوا سيناد. ونششته وبرهزخال ودنمام ما وبرهروجه كسمينتربا شديحك بحوبغدا نتحيد خداى تعالى وصلوا ت ريغينه صكى الله وَالَّهُ ٱللَّهُ مَّ كُولُولِنِكَ تُحَدِّينَ لَكُسِّنِ الْمَسْدِيمَ فَي هَا فِي السَّاعة و فِكُلُّ سَاعة وَلِنَّا وَخَافِظًا وَقَالِمًا وَمَاصِمًا وَدُلْيِلاً وَعَنِيًّا حَتُّهُ لَيْنَا الصَّاكَ طَوْعًا وَيَتَّعُهُ فِيهَا كلؤيلا كاذصا دقعلينه المتلاثر مرويست كدعكه غوا سُون عنكبوت ورثوم درشت بست وسورازي عُلاستُكدكدافانا فلهششتاستشافيكنودن حرك وغمارتم كدبنويسنه دنيا يتعربهن دري سؤكن كماأ

كانتفي فلاكا كالزحة الزاجين ودرشت واللفة استنظيان غزى والوستع ليه وذق والتخويني وتلغني لكا مًا نَكُنْتُ مِنَ الأَشْقِيَّاءِ فَالْحَنَّى إِنَّا الْشَيِّمَاءِ وَالْمُنْفِينِ السُعَمَّا مَا يَلَكُ تَعُوا مَا تَشَارُ وَتَشَكُ وَعِنْدَكَ الْمُالِكَالِ ٱللَّهُ مَا يَاكَ تُعَدِّثُ عِاجَتُي فَي مِنْ اللَّهُ لَهُ وَمِلْ ٱلْمُرْولَةِ تغرى وسنكن لتسكني للسكة برختنك وعفو كاوأنالك ا رُجُ مِينِي العِمَلِي وَمَغْفِرَ إِلَىٰ أَنْ سَعْمِ اللهُ مُولِي فَا تَشِيلُ كُلِّ لحاجة عِيّ إصلاح وَلكَ يضّى بَيْدُرَتِكَ عَلَى ذَلِكَ وَسَيْن عَلَيْكَ فَإِنَّ لَذَ أُصِّبِطِ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا مِنْكَ وَلَوْ يَضُرِفَ عَبْحَكُمْ كَوْلاً قَطْقُرُكَ كَلْسَ كِنَا مُولِدُ بِي دَدُنَّا يَ فَالْحَرَقِ وَلاَ لِيَوْمُ فَقَرِّى وَفَاقَتَى يَوْمُ أَدُلُونَ خُوْرَةٍ وَتَوْرَةٌ إِلَانًا لِيَكُوفٍ غَيْرُكَ لِإِرْتِالْمُ اللِّنَ ودعًا كُورُد تاين شب ودرشت نؤزدىم وبيست ويك مرانخه دغاسكرد بآن نين العابدينة باندرشنهاى فدايتاد، ونشته وراكع وساحد اللهنة إنى آستيث لك عنا ذاخرًا لا إسال النافيف تفعا ولاضرا ولا اضرف عنها مؤاكمة لذلك عراقني وَاغْتَرَفْ يَصَعْفِ فَوْتِي وَكِلَّهُ خِيلَتِي فَصَّدَّلَ عِلْ عُرِّدُ وَإِنَّا اللَّهِ

الأبك وقذا تستنفخ تكارعتك واستحالا والتعناءن يُدُيْكُ فَكَا مَعْيَرًا الْمَقْيِرُهِ فَصَلِ عَلَيْهِ وَالِهُ عُدُ وَاعْفِرْ إِ فظلهي وتجفلي وتحذ وكمزلي وكخفاؤنسا يتكشه وتلغني دِذْقِ بِعَيْرُ سَمْتُ مَنْي وَلاَثْهُ الْمُ دُوْجِي وَجَدَد يَحَجُ طَلَبَ مَا لَرَ عَنْدُولِ لِما الْحَدَدُ الرَّاحِيْدِ فَ وَشَبُّ سَمَّ الْمُمْ لِكُ غَيِّيَّةَ ٱقْوَامًا عَلِيهَا نَ نَيْنَاتَ صَكَّلِ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَٱلَّهِ فَقُلْتَ قِلْ دُعُوا الَّذِينَ نَعَيْثُمْ مِنْ دُونِدِ فَلَا يَعْلِكُ وَنَ كُتُفَ الفَيْعَنَّا وَلا عَنْ لَلْهُ عَيْمَ صَلَّاعًا عُدْ وَالنَّعَدُ وَاكْتُونَا بصعة وله عني واللياف مناالله العظاء من ذي لتعاضي في الطّاعة لا أنحة والرّاجين ودرشهفتم الله عُرازُدُفُنَا المُعُا فَعِنْ دَارِالغُرُورَ وَالْإِنَامِ إِلَّهُ ادِ الفلود والاستعماد للوت فنل فلولالفوت المنظ مُثَلَثَ مَا فَسَمْ عَلَيْكَ كُلُ الْمِي هُوَكِكَ مَمَا لَكَ بِرَاحَتُ إِنْ غلقك كاشتاخ تتيبغ علوالغت عندك كاستك ما الأعظى الذي يخفع للا الذبحيبة ف دعاك بدان في عَلَيْحَدِ وَالْحُدِّدُ وَإِنْ تَسْعُدُونِ فِي طَانِهِ الْكُلِيَةِ سَعَادَةً كالشفي تعد ماابكا يااركم الراحين ودشعشم

ويدرستىكه إين دوشوره لاتردخناي تعرنه وكان عاليست وازع مرويست كمفرك مون قدردرشد بيست وشومان مضان مناديا دجوا تدييل ومرآية از فلىاشد وخالانك افرايين ثابت الديا بآغيه فمتارثت دران درسيان ما ونيا شداين الاعفة جيزىك درخوا ميعاينه بيندود رسيجه الثرم اللفم الِخَانَتُكُ يَاسَيْدِي شُوال سُنكِين فقيرالنك خَانف سَعِر التلك يا سيدى ن تصلى على على قال حدد مان عملين من خدى المنيا وبن عَنَا بالآخَنَ وَصَاعَت فِي عَنِي الكيكة ذني لهذا النثرعلي وترحرتنكنتي وتجا وزع أثيث عكى وحنى مِنْ خَلْقِكَ وَسترتم عَلى مَنَا فِلْ وَسَلَّتُمَّ مِنْ فِيهِ وفضيعته وعان في عاجِل الدُّنيَّا فلَكَ ٱلْخَذْ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى كُلِيْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفِيْدِ وَتُمِّمُ نغتنك على سنتوذ لك في ألاخ وَ وَسُتَالِمُ فَهِ مَنْ فَعَيْمَهُ وَ عان عنون والمسانك إلى المعدد الماحمين ودر والمعام كَلْهُمُ وَايِّنَ أَسُكُكُ أَنْ تَكُلُ لِهُ الثُوَابُ وإِفْضَلِمُ الْحُوْمِن تُختيك وتضرف في فافتها استطيع دنع ماليالية Lieras de

نجزي البحور لاثملين الحديدلدا ودعلية الستلام صالعل نُعِيِّةِ وَالِخُمِّيِّةِ وَافْعَلْ فِكُلَّا وَكَالسَّاعِمَالسَّاعِمَالسَّاعَة حَتَّى يقطع النَّفُس دُعا السِّفِ لِعَلِّي نُ الحُسِنِ عَلَيْهَا السَّالُ اللىلا تُؤدِّيني بِعُعَلَّ بَيْكَ وَلا تَمْكُرُ فِلِفْ مِيُلْتِكَ مِنَ الْحَالُمَ الخَيْلًا رَبِّ وَكَا يَوْحِدُ إِلَّا مِن عِنْدَكَ وَمِنْ إِنَّ لَا الفَّاءُ وَلا سَنظامُ إِلَّا بِكَ لا الَّذِي آخْسَ اسْتَغُوْ إِنَّ عَوْ بَلْ وَتَخْتِكَ فَلَا الَّذِي السَّامَ وَاجْرَى عليْكَ وَلَرْيَضِكَ خَرَجَ عَنْ قَدْرَتُكَ لِارْتِ لِارْتِحَقَّ بْقَطْعِ النَّفْسُ عَرْفِئْكَ فَانْتَ دَلَّاتُهِ فَاعْلَيْكَ وَدُعُوتِي النَّكَ يَعْ كَانْتُ لَمُ آدُولًا اَنْتَ الْحُدُلِيْهِ إِلَّهُ أَى ادْعُق فَعِيدُ بْنِي قَالِنَ كُنْتُ بَطْيًا حَيْنَ يَتُعُونِ فَالْخُدُسِةُ الَّذِي آسًا لَهُ فَيْغِطِنِي قَانِ كُنْتُ عِنْهَالَّهُ عِنْ يَسْتَغْرِضْنِي فَالْخُدُلِيَّةِ اللَّهِ يَا أَنَادِيدِكُمَّا شِلْتَكُمَّا كأخلو بركيث شيئت ليرتى بغير أغيج فيقضى لاخاجتي الحديد الذي لا ادعوعين وكودعوت عين لرسيتها على فالحنية الذي لاا رَجُوعَيْنُ وَلَوْ رَجُوتُ عَنْ لَا يُلِدَي وَالْحَدُنْيُهُ الَّذِي وَكُلَّمَ النَّهُ فَاكَ رَثْبَنِي وَلَوْ يَكُلِّينِ عِلْ النَّاسِ فَهُنِوْ فِي وَالْحَدُ لِلهِ الَّذِي تَعِيدُ لِلَّهِ اللَّهِ مِنْ عَنْ الْحَدُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

للمُرَانِي السُّلُكَ انْ تَصْلَعْالُ عَلَيْ وَالِحُسَمَّةِ وَانْ مَعْتَاكِمُ عَلَيْ خَاشَعًا وَلِيمَا نَا طَادِقًا وَجَكُمًّا صَّارِيًا وَتَغَمَّلُ وَأَدْ دلك الجئة لازم الواجيز فكنشب مهن اللفولانة بطلب ما دونيتَ عَنْ بِحُولِكَ وَفُوتِكَ فَاعْنَىٰ إِكْتِرَافِ قاسِع عِلْا لِكَ عَنْ كَلِيكَ وَادْزُقُوالْمُنِيَّةَ فِنْظِي وَفَيْ وَقِرْنَ عَفَّ كُلِّ مُرْفَعٌ وَلا تُشْمِتْ بِعَدَةِ وَو وَفَيْ لَا ليلة الفند وعَلَى فَضَرَمًا مَا هَا احْمَدُ خِلْفُكُ وَوَفَتُهُمْ إِلَّا وَنَقْتُ لَهُ عُمًّا وَالْحِدُ مُدِعَلِيهِ وَعَلَيْهُ السَّالا مُوَافَعُلَ بيكذا وكذالكا عتربك ولداين لاتا منقطع شودننس وستعبستاين دعاداد زهرشا زعشرا خرود اللغة ربّ شررمضان ومنها لظأن وهما أشرك كا قد تصرّماي دياني أعود بوجمالا اكر روان فطلع الغرين ليلكي مانع أويزاج شرر بكضان ولك عندى بَعِهُ أَوْدَنَتُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَيْهِ مِعْلَمُ الْفَالِكَ الْأَعْمَرُ الْفَالْكَ الْأَعْمَرُ بكنيك وجؤدك لاانعتمالا حبيز اللفية وعيلقل عُدِّيقًا لِعُ عُدِانًا لَحَيْدُ عَيْدُ وبِسْيَاد بكوابِسَادُ وَقَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَرَاكِع وسَاخِدلُامُكُمِّرُالاُمُوْرِلَايَاعِتَ مِنْ فِي الْعَبُورُا

النبىء

عَلَىٰ هٰلِ مُلكَ اللَّهُ عَلَيْمٍ بِعَيِّينِ رَافِيْكَ الْمِينَةِ فى نَعِكَ قَالِمُ اللَّهَ صَعِيًّا وَنَوْهَتَ بِاللَّهِ كُثًّ إِنَّا مَنْ وكان في الدُّنيَّا بِالْحِسَانِينَ وَعَضْلِه وَيَعْمَوْا كُثَّا رَلِي فِي الْمِينَ الماعفين وتستسيم فيقاليكا يكالتني عليك وطيخ لَكَ شَهْيِجَ إِلِيْكَ مَا نَا وَإِنْ أَنِنَ دَلِيلًى بَدُلَالَتِكَ وَكُنَّا مِنْ شَفِيغِي اللهِ شَفَا عَيْدَكَ أَدْعُولَةَ يَاسَنْدِي بليسَانِ قَدَ اخْسَهُ دُنْبُهُ رَبُرِ إِنَّاجِيكَ بِقَلْبِ قَدْ أَوْنَقَهُ جُهُلَوْعُوكَ يانت لامبالاعبالاجاكافانا ذارات مولا تحذني فَيِغَتُ وَا ذَا زَائِتَ كُرَمَكَ طَعْتُ فَانْ عَفَو لَتَ خَزُ لَاحِ وَلِنُ عَدَّبْتَ نَعَيْنَظَالِدُحِّتِي لْإِلَيْهُ فِي ْ إِلَّهِ عَلَيْنَاكُ مَعْلِيًّا لَي عَلَيْنَاكُ مَعْلِيًّا مَا تَكُونُ جُودُكَ وَكَدَمَك وَعُدَّتِ عُ شِدَّ يَتَ عُلِهُ كُلَّا تَافَتِكَ وَرَحْمَتُكَ وَقَدْرَجُوْتَ الْلَّحْيَةِ بَانِ دَيْنِ وَفَيْنِ مُنْبَقِي فَيَقُقُ رَبِّنا بَيْ وَاسْمَعَ ذَكَا بِي لِاخْدِمُنْ دَعًا ، دَاعٍ فَافْضَلُونَ رَجًّا أُمَّاحِ عَظْمُ إِلَيْسَيَّدي مَلَى وَسَارِعَمَلِي فَاعْطِيٰ مِنْ عَنُولَ مِقْدَاداً مِلِي وَلاَ نُوْاخِذُ فِي بِإِسْوَا عِمْلُ فَا تَ كَدَّمَاكُ عَلَّ عَنْ مُعَا ذَاةِ ٱلمَذْسِينَ مَعْلِمُكَ كَلَيْدُ عَن مُكَا فَا وَالمُعْصَرِينَ وَا نَا يَاسَتِدى غَا يُدُمِنُ اللَّهِ

يَعْلَمُ عَنِي حَتَّى كَا يُلاَ دُنْتِهِ فَرَقِي الْحُدُشِّي عِنْدُ ، وَالَّتِي يغذي اللفيع الخا الماسين الطال لنات الشرعة ومناعل الكايد النك مُنْزَعَة وَالإستِعَامَةُ بِفَطْلِكُ لَمْنَا فَكَالْكُ مُنَاحَةً قَابُوا بَ الدُّعَاءِ النَّكَ لِلصَّابِحِينَ مَفْتَوْحَةً وَاعْلَمُ إِنَّكَ للرَّاجِيْنَ بَوْضِعِ إِلَيْرَ وَالْتَامُو فِينَ مَصَيًّا عَالْيَدَ وَأَنْ لَهُ اللفف اللحؤول والرصّاء الى قصّا بك عوصًا من منع الْبَاخِلِينَ وَسُنْدُ وَيَجِهُ عَمَّا فِي آيْدِ عِلْ السُّمَّةُ إِنْ قَالَ الْإِلْكُ إِلَيْكَ قَرَسُ السَافَيْرَ وَاتَّكَ لَا تَخْدُ عَرْضَلِيْكَ إِلَّا أَنْ يَحْدُمُ الأعْبالُه وَمَكَ وَقَصَدَتُ إِلَيْكَ مِطَلَمَةِ وَتَوَكَّمُ اللَّهُ عِلْجَتِي وَحَعِلْتُ بِكَ اسْتِعْلَانَتِي وَمَدْعَالِكَ تَولِيلُهِن غيرا سيخفا ولايتماعك بثي وكااستعار لعيفوا تعني بُلْ لِبَقِينَ بِكِ رَمِكَ وَمُلَكُونَ لِلْأَصِدُقِ وَعَمِكَ وَكُالَةً الكالإيان بتوجيدك وتعيني بغرفتك متحاث لاتصل عَيْثُ وَلا الْهِ إِلا آنت وَحُدَث لا شَرَيْك لك اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ القَايَلُ وَقُولُكَ حَقَّ ووَعُدكَ صَدُقٌ وَإِسْكُو السَّمْ فَصَلَّم إِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّنَ وَعُلَّمْ عَلَمًا فَلَشَّرُ مِنْ صَفَالِكُ مَا آن تَأْمُواللُّوال وَتَمَنَّعُ العَطلَّة وَآنَتُ الْمُنَّالُ إِلْعَظاادُ

يالخين بالجيل بالمنع منا مفضل تنت التكليف العاة مِنْ عِقَالِكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ وَأَهْلُ الْعَنْفِرَمِ تُبُدِئ بِالْإِجْمَانِ فِعَا وَتَعْفُوعَنِ الذَّنْبِ كَمَّا فَانَدُويُ مَا تَفْضُوا جَبِلَمَا تَشْتُوا مُ فِيدِما تشنأ أمقطيته مااثليت واؤليت المحتير ماين بخية وعافيت بالحبيب من عَيَّت إلينك وَيَا فَرُو عَن مَن لا دُلِّ فأنقطع الميناك أنت المين وتخن المشيؤي فتعا وزايادة عَنْ إِي مَاعِنَدُنَا بِجَيْلِمَاعِنْدَكَ وَاعْتُحِمَلِنَا وَكِلْبَيْعُهُ جُوْدُكَ وَآيُّ زَمَا إِن ٱطْوَلْمِن ٱنَا يَكَ وَمَا قَدُكُمْ عَالِنا فيعك وكيف تستكوثا تقالانقا بلهاكمةك كإ كَفِيَ يَضِيقُ عَلَى لَلْذَيْنِينَ مَا وَسِعَهُمْنِ دَحْمَيْكَ اللَّهُ السِّعَ لَعْيْفُونَ إِلَا السِّطَالَيْدَيْنِ فِالرَّحْمَرُ فَوْعِرْبَكِ لِاسْتِيْدِي لِوَالْتُهَرِّتُنِي مَامَرَ حَتْ مِن لَا يَكِ وَلا كَعْفَتْ عَنْ مَلْقَالَ لِمَا أَتَهُى لِلْ ثَنَ الْمَعْ فَيْجُونِهِ لَا وَكُرْمِكَ وَانْتَ الْمَاعِلا لِلْ تَشَاءُ تَعْدَرْ فِي نَتَ مَا مِهَا مُنْ أَرْكُمُ مُنْ مُنْ أَرُكُمُ مُنْ وَكُرُجُمُ مِنْ مَنْ تَشَاءُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ لَشَاءُ لا شُنَالَ فِي فِعَالِ وَلا مَنْ اللَّهِ وَعُمَالِ وَلا مَنا فى مُلْكِلُ وَلا يُشَارِدُ فِي أَمِرِكَ وَلا يُصَادُ فَحَيْلَ

طارِبُ مِنْكَ إِلَيْكَ مُسْتَنْفِرُ مَا وَعَدْتَ مِنَ الصَّفْعِ عَرَاتِينَ يك ظَنَّا وَمَا آنَا لِإِرَبِّ وَمَا خَطِّعِهُ مَنْنِي بِفِضُ لِل وَتَصَدَّدَةِ عَلَيْعِ عَوْلَةً أَيْ رَبِّ عَلَيْنَ إِسِرِّلَةً وَاعْفُ عَنْ تَوَجِّي كُوْمِ عَلِيَّ فكؤا كملغ النؤم عكآ ذبى غيرك ما فعكشه كافخ فاستع المفتور لإتكالا وتنعيزا كارزن واحت والمايمة وكالخرة الأثوية سَتَّانُ الْعُنُونِ عَلَامُ الشَّوْنِ عَلامُ الضَّوْيَ مُثَاللًا الْمُولِيَّ مُثَاللًا الْمُولِيَّ كَانُونِ الْعُنْوُبَةِ عِلَيْكِ فَلَكَ الْمُدْعَلِ عَلَىكَ الْمُدْعَلِكَ مِعْدُعِلْكَ وَعَلْعَفِوْلِ أَبُعِدُ قُلْ مَلِكَ وَجَمْلُهُ وَجُرِيَّتُهُ عَلَمَعْضِيَتِكَ طِلْكَ عِنَّى مَيْنُ عُوْفِي الْ قِلَّةِ الْمَيَّاءِ سِثْرَكَ عَلَى فَيْسِ عَضَّالَةً التوكيني على عاديك مغرفة يسعة رختيك وعظم عنوك يْاجِلِمْ يْكِرَنْمْ يَاجَيْ لَا غَافِرَ لِلذَّبْ يَا قَابِلَ لِتَوْسَعُ عَطْيُمَ التن يا قليمالإخسادان سُنرُك الحبيل أَن عَنُوك لِلجلِد لَيْنَ فَهُوكَ العَرِبُ كِنْ عَيَا فُكَ السِّرِيْعَ إِنْ مَعْنُكُ الوِّ آين عَطَا يَاكَ الفَا خِلْهُ أَيْنَ مُوا مِنِكَ الْمِنِيَّةَ آيُ صَالِعُكَ السَّنِيُّهُ أَنْ فَضَالِكَ العَظِيمُ إِنْ مَثَّاكَ الْجَبُّمُ إِنَّ لِلَّارِ القديران كتبك باكرنه فأستنفذن وتختك فكصني

3.

مَلَكُ كُرُ يُوكِ الْمِنْ عَنَّا يِعَمِّلُ فَيعِ فَلا يَنْعَلَ ذَٰ إِلَّ مِنْ لَا تَعُوْطُنَا بَغِيدَكَ وَتَتَعَصَّلَ عَلَيْنَا لِأَلا يَكَ فَكُمُ الْكُولُا الْكُولُا المحكماك والمطلك والأمك مندعا ومعيدا تقلكسك المُمَّا وَٰكَ وَجَلَّ مُنَا وَٰكَ وَكُرُمُ صَالِعُكُ وَفِعَالْكَ النَّكَ للما وسغ فضلا واعظه خلما من أنقابيه فيغليو كَظَّيْتِي فَالْعَفُوا لْعَفُوسَيْدِي سَيِّدِي سَيْدِي اللَّهُمَّة أتعلنا يذكرك وآعدنا فن تخطيتك وآخرنا ون عذايك قَادُنْ قَالِينَ مَوَامِيكَ وَآنَعِهُ عَلَيْنَا مِنْ فَضِلَكَ وَأَنْفِيا مَجُ بَيْكُ وَدِيارَةَ فَبْرَيْبَ كَ صَلُّوالْكُ وَدَحَنْكُ وَعَيْلًا قَدْضِوْانْكَ عَلَيْهِ وَعَلَى ضِلْمَتْهِ اللَّكُ قَرْشِي عُمِيًّا وَقَيَّا عُمَلًا يِطاعِمَكَ وَتَوَفَّنا عَلِيهِ لَهُ نَبَيْكِ صَلَّى اللهُ وَإِلِهِ ٱللَّهُمَّ اغفرلى ولوالدئ والحقفاكادتيا فصغيا اجزميا بالإجسان إخسانا وبالستثنات غفارةا اللف واغفلونين قَالْمُونُمِنْاتِ ٱلْأَخْلِآءِ نُونُهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتَالِمْ يَنْتَنَا وَيُنْكُمُ المحنزات اللفة اغفركينا وكيتنا وشاعدنا وغاتبيا كَكِينًا وَانْتُأْنَا مَا صَغِيرُنَا وَكَبِينًا فَرِنَّا وَمَالُوكِا كَنَابَ العادِلُونَ باللهِ وصَلُوا ضَلالًا بَعْدًا وَخَيْرُ والخُلْزُا تلامَعْ ضَعَلَيْكَ أَحَدُ فِي تَدْبِيكَ لَكَ الْخَلْقُ وَلِكَ الْأَمْرُ تَبَارَكُ اللهُ وَجُالِمُ اللِّينَ لِأَرْتِ لَمُنَامَعًا مُنْ لَا ذِبِكِ واستفادب وكريك والفنافسانك ونعك وانت الجواد الذي لا يَضِيقُ عَفُوكَ وَلا يَفْضُ فَضَالَتَ وَلا يُقِلُّ مَخْتُكَ وَقَدْتُوَبُّفُنَا مِنْكَ بِالصَّيْرِ العَهِ بِرِوَالْفَضْلِ العظيرة الزَّحْدَةِ الوَّاسِعَة آفَرُّاكَ يَا رَبِيْ لِكُ ظُنُونَنَّا أَوْ نَيْنَيًّا مَّا لَنَاكُلُا لِأَكَدُ بِمِ فَلَيْسٌ هُمَّا ظَنَّا لِكِ وَلَا هُمَّا فِيْكَ طَمَّعْنَا يَادَيِّا نِّ لَنَا فِيْكَ آمَلًا طَوْمُلاكِيِّرُ لِإِنَّ لَنَا فيك كالماءعظيا عصينا وتخوير جوان تستجيلا الخيو تكأنا مؤلانا فقتنعلينا ماكستؤجيا غالنا ولجن غِلْكَ فِينَا وَعَلِمْنَا بِأَنْكُ لاتَقِرُهُنا عَنْكُ وَانْ كُلَّا عُرْجَيْنَ لِرَحْتَلِكَ وَأَنْتَ آهَلُأَنَ جَوْدٌ عَلَيْنًا وَعَلَى لِلْذَنِينِ مِفْلِلْ سَعَيْكَ فَامْنُنْ عَلَيْنًا بِمَا النُّهُ آهَا وَهُوْ عَلَيْنًا وَالْأَنْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللانيلك ياغفا وبؤوك المتكانيا وبعضك استغنينا وَيْعِمَيْكَ اصْبَعْنَا فَاسْتَيْنَا ذُنُونِنَا بَيْنَ بَدَىٰلِكَ مُسْتَغِيْلٌ اللَّهُ مِّنهُ اَوْتُولِ إِلَيْكَ بِالنِّعَيِمِ وَنَعْادِ ضُكَ بِاللَّهُ فَرِّ خَيْرُكُ إِينًا فَاذِنُّكُ وَتَمُّونَا إِلَيْكَ صَاعِدُ وَكَذَبِّكُ وَكَالْلُهُ

فخينتى افالمتلك فقذتني بن تحاليوالفكما وفخذلتني ا وَلَعَلَّكَ مُرَايَتُهِي فِي الْعُرْفِلِينَ فِنْ دَحْمَيْكَ آيَسْتُهُ فَأَوْلُكُمُ تَايَّتُهُ النِي تَجَالِيلِ لِمَطْالِينَ فَيْ وَبَيْهُمْ خَلِيّتُهُ وَلَعَلَّكُ لَرْغِينًا نَ تَسْمَعُ دُعًا في فَبَاعَدُ فَيَ الْوَلَعُلَا عِرْبِي وَجَرْيُرَةِ كأفينتفا ولعلك بيتلة حياتي شك بالثيني فانعفق يارت بَعْالَمُا عَنُونَتَ عِن الذَّنبِينَ فَيْلِي لَ تَحْدَمُكَ الَيْ الْمُعْرِينَ وَأَنَا عَارِتُ الْمُصَرِّينَ وَأَنَا عَارِكُ بِمِصَالِكَ عَارِتُ مِنْكَ الِيَكَ مُسْتَغِيرًا وَعَدْتُ مِنَ الصَّغِ عَلَجُدُ بكِ عَلَيْ المِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ يمكل ونيستر لم يخطيتى ولما أنا ياستدى وما خطوفة لِعَضَالِكَ سَيِّدُالِي وَنَصَّدَّ فَعَلَيْ يَعِنُولِ وَجَالِهَ فِينَاكُ فاغنتن قوايني يحدم وجفيك سيدعا ماالضغالا تَنْفِي وَالْمَاكِمَا مِلْلَهُ مَعَلَقٌ وَالَّالْشَالْلُونَ وَمَثَلُكُ وَالْمَالْشَالْلُونَ وَعَلَيْهُ وَالْوَصِيْعِ الَّذِي دَحَعَتُهُ وَإِنَا الْخَاتِفُ الَّذِي دُعَتُهُ وَإِنَا الْخَاتِفُ الَّذِي دُعَعَتُهُ وَ انَالْكَا يُفْ الَّذِي مِنْتُهُ وَالْخَايِمُ الَّذِي شَبْعَتُهُ وَالْخَاكِ الَّذِي وَفَيْتُهُ وَالْعَارِي للَّذِي كَنُوتُمُ وَالْفَعْمِ الَّذِي اَغْنَيْتُهُ وَالصَّعِيفَ الَّذِي قَوَّيْتُهُ وَالذَّلِيلُ لِذَي عَوَّيْتُهُ

بنيئاالله مرقعل علي والغيرة كاكبن اأمهان المرفيا فالخرق ولانسلط عكمن لأيجني فاجعل عكينك لاقية بالجية ولاشكنوطانج مااتعث يبقل فأدنفن وفضاك يْزِنَّا فَاسِعًا حَلَا لَا طَيِّبًا ٱللَّهُ مَا شُرْبِي وَإِسْدِكَ أَخْفُظُ مِنْظِكَ وَأَكُلُونِي بِكُلاَيْتِكَ وَأَرْدُقِينَ عُ بِمِثْلُ أَكْلَيْهِ في عامِنا منا و في العام ونيان قرنتيك والأيمر عليه السَّالامُ وَلا تَعُلِيهِ فِإِرَبِينَ تِلْكَ السَّا عِدَالشِّرِعَةِ ٱللَّكَا التخديم للفائر أفاعل حق لااعضاك والفه فالخيرة العتمليه وتخشيتك بالكيل والتهاولما آبقيتهى لأوالطلك الله مَا يَهِ كُلُّنا قُلْتُ قَدْمُهَا أَنْ وَتَعَبَّاتُ وَثُمْتُ الصَّالِقَ يَنْ بِدُيْكُ وَمُا جَبْتُ النَّسَ عَلَيْعًا صَالِحُ النَّا صَلَّمَتُ وَ مَلْتُنْفِي مُنَاجَا تُكَ إِنِي الْمَالَا فَاجْتُ مَا لِحُكُمَّا فَلَيْتُ فَا صلت مري وقرف من تخالس لتواين مخليرة والم للِيَهُ أَنَالَتْ قَدَى وَخَالَتْ بِهِنْ وَبَنِي خِذْمَتِكُ سِيلًا لَعَلَكَ عَنْ المِكْ طَرَّة بَوْ وَعَنْ خِذَ مَثْلُ عَيِّنَ مَا لَا عَيَّنَا فَأَوْلَمُ اللَّهِ كأيشف ستخفأ بحقك فأفطيتني وتعاك كأيتني عَنْكُ فَعَلَيْهِا وَلَعَالُ لَا يَتُوافِي الْمُعْلَالِ اللَّهِ الْمُعْلَالِهِ الْمُعْلَالِهِ الْمُعْلَالُهِ

100

لَتَ قَطَعْتَ حَبَالَكَ عَنَى فَوْ اَسْوَتُنا وْ عَلَيْمَا الْحَسْمَ كَمَا لَكُ مِنْ عَلِيَ لِذَى لَوْلا مَا ٱلْحُوا مِنْ كَمَيْكَ وَسَعَةَ دَحُيَّكُ ثَمِينًا إيًّا عَمِنَ الْقُنُونِ طِلْقَنَظَتْ عِنْدُمْ النَّذَكُ رُهَا يَأْخِيرُ فَأَنَّ ذاع كَافْضَلَ مَن رَجًا وْنَاجِ اللَّهُ مَنْ لِيمُنْ الْإِسْلَا إِنَّالًا الينك وبخفيرالغران اعتمامتك ويجوللنج الأخافي العَرِجُ التَّمَا مِيِّ لِكُوِّ لِمُنَ يِلْ أَنْجُوالزَّلْفَةُ لَدَيْكَ فَلا تُوْجِرُ استينا مايناني ولاتجعل قابي فاسبن عبنعبكم والدقا قَوْمًا الْمَنْوَا بِالْسِنِيتِمْ لِعِنْقِنُوا بِدِ مِلْآمَنَمْ فَادَنْكُولِ مْا مَّلُوْا وَا يَّا امْنَا بِكَ بِٱلْسِنَيْنَا وَقُلُوْ بِنَا لِيَعْ فُوَعَثْمُا فَكُمْ مْا أَمُّلْنَا وَثَبَّتَ رَجَاكَ فَصْدُ وَرَثًا وَلا يَرْخَعُ قُلُونَبَا لَعِدَ الأمد يتناوم بالنام لدنك وحدالك أتت الومان فَوَعِزَّتُكَ لَوَانْهُرْتُهِ فَالْمِحْتُ عَنْ الْإِكْ وَلا كَفَفْتُ عَنَّ مُلْقِلُ لِنَا الْهِمَ قَلِينِ الْعَرَفِيْكِمُ مِنْ عَنْ مُكُومِكَ وَسَعَةَ وَقَالِ إلى من يَدْمُنُ الْعُبُدُ إِلَّا إِلْهُ وَلا أَ وَإِلَّى تَلْحِ ٱلْخُلُوقُ الأال خاليته المي لوَّقَ أَتَهُم بِالأَصْفَادِ وَمَنْعَثَنِي مَنْكِ وَنَ يَنِي الا مُشَادِد وَدَلَاتَ عَلَى فَصَالِحِي عُنُونَ العِمادِ وَلَا تُسَ بهلاك الثادة خلت بيني وكنن الأنزار بنا قطعت تأجا

وَالسَّعَمُ الَّذِي كَنَتُ لَهُ وَالسَّا إِلَّالَّذِي عَظِيتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الَّذِي سَنَرَةُ وَالْخَلْطِيُّ الَّذِي الْقَلْتُ وَإِنَّا الْقَلْسُلِ لِلَّذِي كُنَّةُ وَكُلِّكُ مُنْ مُعَمِّلًا لَذِي مُصَرِّمَةُ وَأَنَّا الظَّرِيفَالَّذِي وَتُمَّا آمًا الله والله علم الشَّعَناكَ فِي الْعَلَّةُ وَكُوْ الْمَا قِلْكُ فَلْكُلُهُ عَضَيْتُ جَيْادَ التَّمَاءِ أَنَا الَّذِي أَعْطَتُ عَلَيْهُ الْمِمَا مِمْ أَعَلَيل الرُّشْ إِنَا ٱلْذِي جَيْنَ نِبْتِرِتْ مِا خَرَجْتُ النِّا النَّعْ إِنَا الَّذِي استكتبى فما رعوث وسيزت على استعلت وعلن باليعًا مِن فَيْعَ تَنْبِتُ وَالْقَطْتَى مِن عَنْكُ مَا مَاكِيْتُ فِي لِكَ المفاليني وبينيرك سترايخ كأنك أغفالتني والطفاق المعاص جبتني حتى كأنك أستعين والمقال واعسا وين عَصَيْتُكُ وَآنَارُهُو يَتَتَكَ خَاجِدُ وَلَا بِآخِ لِلَّهِ مِنْتَعَفَّا وَلالِعُقُوبَيْكِ السَّغَرِضُ وَلا لِوَعِيدَكُ مُثَمَّا وَلَى وَلَكِنْ خطية عضت وسؤلت لانتهى على مهواي واعاني عَلَيْهَا يَتْفَوَى وَغُرُفِي فِيرَكُ الْمَرْخُ عَلَى فَقَدْ عَصَيْتُكُ وَخَالْفَتُكُ عِمَادِي فَالْأَنَّ مِنْ عَلَا بِكُ مَنْ يُسْتَنَّقِدُ فَيْنَ الدِّي الْخُصِّمَّاءِ غَمَّا مَنْ خَلِطْنِي وَيَجْلِ مِنْ التَّصِّلُانَ

وتوكل ويرحتك تعلق شيد بختك من كالدوتها وكل أستيك من يُعْرُبُ فَاللَّهُ الْحَدُهُ فَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ السِّمُ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ التروع ليستط ليا فاقبلها فالمنا الكالآنك ركايقا خُودى فِعَلَا رُضِيكَ وَلَمَا قَدْرُلِسِانِي لِمَا يَجَفِّجُنَيْكُمْ فَمَا قُدُوعُ لِي فَ جَذِيقِيكَ وَاجْمَانِكَ الْإِلَانَ جُودَكَ يَكُمَّا أملى وشف دلا فيلعمل سندع اليات دغبتي واليلا مَعْبَتِي وَالِيْكُ مَالْمِيلِيَّةُ سَاعَتَهَالِيكَ اللَّهِ وَعَلَيْكَ الفاحدى عكفت هيتي وفنماعندك انتسطت رغيق وَلَكَ خَالِصُ رَجَّا بُنِّي وَخَوْلِكَ وَمِكَ انْسَتُ حَبِّمُ فَالْمِكَ الفيت بيدى ويحبلطاعتك مددت رهنته ولايكاث عَاشَ فَلْي وَمِنْنَاجِاتِكَ بَرَةَ نَتُ ٱلدِّلْكَوْ فِيعَتَى لِاسْؤَلَايَ وَاللَّهُ مَنْ إِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا مِن الْنُعْمِ طَاعَتُكَ وَإِنَّا الشَّاكَ لِعَدْ لِوَالْتُكَامِ فَلَكَّ وَ عظيم الطّبع مشلالة فا وَجَنتُ عَلَيْفُ مِن الرّافدُ قَ الدهر فالأزاك وخدك لاسريك لك والمنافي للمن عِيالُكَ وَفِي قَيضَتِكَ وَكُلِّشَى خِاضُعِكَ تَبَارَكُتُ يَا العالمين المخارجني ذاا نقطعت محتني وكأعن جوالك

مِنْكَ وَمَاصَرَفْتُ ثَامِيلِ لِلْعَفِوعَنْكَ وَلا خَرَجَ لِحَنْكَ مِنْ قَلِينَ أَنَالُا ٱشْهِلَ يَادِيكَ عِنْدِي وَسِتْرَكَ عَلَيْ فَ دَارِالُدُيَّا سيدي أخرخ حتالة نيام تأبي وأحم تني وتن المنط خِيتُكِ مِن خَاتِر النَّبِينَ فَتَدُومَكُ لللهُ عَلَى وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَانْفَكُهُ إِلَّهُ دَرُجُةُ التَّوْبَرُ لِيَنَّكُ وَأَعِنِّي بِالْبِكَا مِعَلِينَهُ فَقَدَا فَيَنِثُ بِاللَّمُوبِ وَالْأَمَا لِعُرِي وَقَدَ مَرَّلِكُ مُنْلِرَةً الأيسيين من خيرى فكن يكون اسوال الاستهان أفانقل عَلَى مَثِيلَ اللهِ اللهِ تَعَرَى لَذَا الْمُعَيِّدُهُ الرَقْدَةِ وَلَدَا فَيُشْعُمُ المَّلَّ الصَّالِحُ لِفَغْمَتِي مَنَا إِلَا أَكِي وَلَا أَدْرِ عَالِي مَا يَكُونِي مَضِيرِي قَالَاي نَفَهِي تُخَادِ عُهِي وَالْهِ يَخَالِلْهِ وَقَلْ خَفَيْتُ عِندَ دَائِم الجَنِيةَ الوَّنْتِ قَالِيلاا أَبْكِي أَبِي لِحَرْفِ مَثْمَ الْفِي لظلمة قتزعا بجه لخيوتم وانجه لينوال سنكر وتكراياي أنكى يُؤْفِج مِن قَبْرى غُنْ إِنَّا ذَلِيلًا خَاصًّا لا يُقَلِّ عَا ظَمَّى انطرقهم عن منى ومرة عن شمالا ذا كالأبق في شأن عني شَا فِي المِنْ الْمِي وَمُهُمْ يَوْمَدُدُ شَأْنٌ لِمُنْ يَوْ وَهُو مَوْمَدُ سُغِوْ صَالِحَكُمُ سُتُسْتُمُ وَيُونُ وَيُونُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُمَّنَّ الْقَدَّمُ وَالِذَكَةُ سَيْدِي عَلَيْهَا أَمْعَوَّلِي وَمُعَمَّدُ وَيُعْكُ

الذعاجبتي وتفض لعاتم ذاودا على المعتسل فيسلخها جرفى وَتُعَنَّنَ عَلَمْ تَجَمُونُ وَدَتَنَا لَ لَا كَالْحَيْلِ } وَالْمُؤْلِّ وَالْمُؤْلِّ وَالْمُؤْلِ وَخُدُعًا مَنْقُولًا تَنْتَرَلْتُ مِكَ وَحَمَّا فَحُفَرَةٍ وَانَحُمْ في ذلكَ البيتُ الحِذبين في في حقى لا أستا يتربع في لاستيدى فالمنك إن فكلتني المنتشبي مُلكتُ سيدر فَمَنَ اسْتَغَثُّ أَنَّ لَهُ تُقِلِّفَ عَثَّرَتْ مَا لِمُمَّنَّا فَرَعُ أَفَّقَّةً غناً سَلَّ فِي صَعِعتَى وَالْيُمَنِ الْفَيِّ انَ لَو تُنفَسِّكُ مُتَّى سَيَّا مَنْ إِنْ فَعَنْ يَحْبُقُ وَفَضْلَ مَنْ أَوْمِثْلُ أَنْ عَلِيمَتْ مُصَلَّكً يَوْمَ فَا قَتَىٰ قَالَىٰ مِنَ الفِرْارُ مِنَ الذَّنُوْلِ ذَا انْقَصَٰ لَيَ سَيِدْى لا تُعَدِّينِي وَأَ نَا ٱرْجُولَ اللَّهُ مَحْقِقَ رَجَابُوا فَامِن حُوفِي فَا زَكْمَةٌ ذُنُونِي لاَ أَرْحُوا فَهَا الْاعْفُوكِ سَيْدْي أَنَا أَسْكُلْكُ مَالُا أَسْتَعِقُ وَأَنْتَ آهُلُ التَّعَوُّى وَأَصْلُ لَعُفِرَةٍ فَاغْفِرِلْ وَأَلْسِنْ مِنْ نَظِيكٌ تُوْياً نَقِيلًا عَلَّاللَّهُ عَاتِ وَتَغْفِرُ هَا لِي وَلَا أَطَالَتُ مِا أَنَكَ ذُنَّ تِي قَدُندِوَصَفِي عَظِيْدُونَجُادُ ذِكُرُيرِ اللَّي أَنْتَ الَّذَي تَفْيَضُ سَيْبَكَ عَلَى مَنْ لِاسْفَالِكَ وَعَلَى الْخَاحِدُينَ مُرِيوْ يَنْأَفَكُونَ سيدى بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأداليك لِنَا فِي وَطَاشَ عِنْدَسُوا اللَّهِ الْمَايَ لِبَيْ فَاعْظِمْ رَجًّا بِمُلْعَيْنَ إِذَا الشَّكَّ تُنْ فَا قَنِي وَلاَ تُرْدِّنِي وَلا تَنْعَفِي لِقلَّتَ صُرِحِ اعْظِ لِفَتْرَى وَادْحَنَى لِضَعْفِي سِيدِي عَلَيْكَ مُعْمَد يَ وَسَعِلْ وتكابى وتؤكل ويجتلك تعلي ويغتا إك احظا رُخِلُ وَجُوْدُكَ أَفْصَدُ مُطَلِّبَ فَي وَبِكَ رَمِكَ أَيْ يَأْسِنَعْ مُعَابِّحُ فَلَدَيْكَ أَرْجُوفَا فَقَى وَبِيْنَاكَ أَجْبُعَلْبَي وَتَحْيَظِلْ عُنُولًا مِنّا مِي وَاللَّجُودِكَ وَكُمِّكَ أَدْفَعُ بَصَرَي وَالِيا مَعْرُونُوكَ أَدْ يُمْرِنَظُرَى كَلَا يُحْرِقِنِي بِالِنَّارِ وَأَنْتَ مَوْضِعٌ مَلَى وَلانشكِتِي الْهَاوِيَةُ فَإِنَّكَ فَقَاعَتُهَا إِسْدِهِ لِاللَّهِ ظَنِّي بِإِجْسَانِكَ وَمَعْرُهُ فِكَ فَايِّكَ وَلا عَرْمَنِي قُوْلَكَ فَإِنَّكَ العَارِفُ بِفَعْرِي لِهِ إِن كَانَ قَدْدُنَا ا حَلْ وَكُونَتِينَ الَيْكَ عَلَى فَقَدْ حَعِلْتُ الْإِعِدُ إِفَا لِيْكَ بِدُنِي وَمَا الْكُلُّ المَيْ إِن عَفَرْتَ فَنَ أَوْلَمُ مِنْكَ قَانِ عَذَبْتَ فَنَ أَعَلَيْمِنَكَ فِيُ الْحُكُمُ الْحَمْ فِي هٰذِهِ الذُّنْيَاعُ بِتَي فَعِنْدَ الْمُوسَ كُمْ بَيِّ وَفِي القَيْرِوَ عَلَيْ وَفِي اللَّهَدِ وَحَشَّتِهُ وَاذِا نُشَرِّتُ الْحِنابِ يَنْ يَدُلُكُ ذُلَّهُ وَفِي فَاعْفُرُ لِمِا خَفِي عَلَى الآدَمِينِ فَا فأدم لى مابرستني وارحمن مربعًا على لفراس فالمناف

183,

التبار والمتها وريا وكاسعة ولاأنترا ولانطرا واجعلني المنبق الخاشي الله تراغطي التعة في الزوق فالخر فَيَا الْوَطِي فَقَعَ الْعَيْنِ فِي الْأَصْلِ فَالْمَالِ فَالْوَلَدِ وَالْمَعَامَ في نعيكَ غناى والصَّحَدُّ في الجُسمِ وَالْعُقَّ فِي البَدَنِ وَ السَّلامَةَ فِي الدِّينِ وَاسْتَعْلِمُ فِي إِلَّهُ مِلْ اعْدِلْ وَطَاعَةِ رَسُولاً فتيطاعة أتناما استنتقى واحتلني من أوفرعا ولا عِنْدُكُ مُصِيدًا مِن كِي تَحْرِ أَذِلَتَهُ وَتَعْزِلُهُ فَي شَرِيَتُهُا في لَيَالَةَ القَدْدِ وَمَا النَّهُ مُنْزُلُهُ مِن كُلَّ السَّنَةِ مِن دُحمةٍ تنتوثفا وعافية وللشابا وتكرة وكمرا وتحسنات استقلاله وسيات عا وزعنها وادر فني ترسيك الحراف عامنا له فَا وَفِكُ لِمُا مِ وَانْذُقَنِي دِوْقًا وَاسِعًا حَلا كَا فَضَلِكَ الواسيح واصرف عما سيدي الأسوار والضرع في الله فَالْقَلَامَاتِ حَيْلًا مَا ذَى شَيْءُ مِنهُ وَخُنْعَمِّا بِمَاعِ فَأَبْضَا بِأَعْلَانِي وَخَمَّادِي وَاللَّاغِينَ عَلَيَّ وَأَنْصَرْ عَلَيْهِم وَأَقِرَعَينِي وَقِرْجُ قَلِي وَاحْعَلْ فِينَ هِنْ وَكُرْبِي فَرَجًّا وَيُحَيًّا فاجعلهن الأد فالتورس حير خليل عت قدمي سَرَاكَ عَلَى وَشَرَالشَلْطَانِ وَسِيًّا بِتَعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ

آفامتنه الخضاصة بين يَدَيْكَ يَعْرُعُ بَاجَاجِسَانِكَ يَعْ فلأتغرض وجمك المكر يرعتى فاقتل تبااقول نَعَدُدُ عَوْتُ بِمُمَاالُدُعَاءِ كَانَاأُوجُوا نَاكُرُدُ فَي مَعْرِهَا فِي بِإَفْنِكَ وَمُخْتِكَ الْحِيْلَفَ اللَّهُ فِي لا يُعْفِيكَ سَالِلْ لَا لُكُ وَلا يَنْقُصُٰكَ نَا إِلَّا نَتُكَا لَقَوْلٌ وَفَوْقَ مَا فَقُولَ ٱللَّهُمْ إِنَّا أَنُكُ صَبِّرا جَيْلًا وَفَرِّجًا قَرْبًا وَقُولًا صَادٍ قَا وَلُهِرً عَظِيمًا اَسْكَلْكَ يُارَبِّ مِنَ الْخَيْرِكُلَّةِ مُاعَلِمِتْ مِنْ فَ وَمَالُعُلْمَ أشَلُكَ ٱللَّهُ مُن خَيرِما سَالَكَ مِن فَعِيا دُكَ الصَّالِحُونَ الخيرمن سيئل فأجود من أعطى غطي سؤلى في نقبى و أَمْلِي وَوْالِدَيُّ وَوَلَدَ فِي فَأَعْلِ خُزَانَتَى وَإِخْوَا نِي فِيكَ وادغدعنشي وأظر شرقتي فاصلح بمنع أخوالي لجعكن مِّنَ الْمُلْتُ عُنِي وَحَسَنْتُ عُلَهُ وَاتَّمَتُ عَلَيْهِ نَعْمَتُكُ فِي الْمُ عَنْهُ وَاحْيِيتُهُ حَيْقَةً طَيِّبَةً فِي الدُّومِ السُّرُورِ وَاسْبَعَ الكفاسَةِ وَاتَّمِوْ الْعَيْشِ إِنَّكَ تَفْعَلُمْ الشَّاءُ وَلَا يَفِعَلُمُ ا مَنْ وَكُولُوا لِمُعَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَمُولُوا اللَّهِ وَمُولُوا اللَّهِ وَمُولُوا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللللَّ وْكُمِكَ وَلاَ مَعْمَلُ مِنَّا مِنْ الْمَرْتُ فِي أَنَّا وِاللَّهِ لِوَاطْلُفِ عَلَيْهُ مِن القَّالِمِينَ عَلَى تَعْدِيمُ وَلَا تَرْدُونِهُ فَوَهُ السَّفَةُ وَهُ وَ الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ

لخفاقا كرفين الثاريبنوك كاكفافا كتقرف كتترف مِنَ الْحُوْدِ الْجِينِ بِيَضَالِكَ وَالْحِقْتِي بِأُولِنَا لِكَ الْشَالِحِينَ فَيَ تحبيك الطيتين الطاجر تنالاخارصلوا تك عليم دعل أدفاجه فيركا جناديم وتعملات وتزكا أالعي وسيدى وَعَرَبْكِ وَجَلَالِكَ لَيْنَ طَالَيْتَنِي لَبُنُونِي وَكُا ظَالَمَنَكَ بعنوك وكأن طالتني الوي كاطالتناك بكومات وال أَدْخَلْتُنِي النَّاكُلُخُيرِنَّ ٱمْلُلِلنَّا رِجْتِولَكِ إللي مَسْتِدِي إِن كُنْتُ لا تَعْفُر اللَّهِ إِلَّا مِلْ وَلِنَّا مِلْ وَالْمَلِ اللَّهِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ المانيون والانتالاف بالمالا الملالوفاء ماتا ممين يَسْتَغِينَ الْلِبْوُلَ الْمِلْ إِنَّ أَذْ خُلْتِهَا لَنَّا رَقِفَى ذَلِكَ شُرُوْدٍ عَلْوَكَ وَإِن الْمُخْلِثُولَجَيَّةَ فَغَيْ لِكَ الْدُوْدِيْنِيِّكَ وَإِنَّا فالشاعكم أكاشرف يتبك احتالكات ناشرف عنتك الله وخشية أستاك أن تملاً عليوخيًا لكَ وَحَشْية مُنكَ وَعَد كَإِيْمَانُا لِكَ وَفَرَّا مِنْكَ وَشُوتًا إِلَيْكَ يُوادُ الْكِلْوُ لَلْكُورُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْدِيْهِا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ والنزخ والك والماللة والمنق بطاع من من الحقالة مِنْ صَالِحُ مُلْهُ مِنْ وَخُذِبِي سَسْلِ الصَّالِحِينَ وَأَعِنَّى كَانَعُهُم

المخاذ

قىلاطاجى فى شِدَّا تى وَيَا وَلِيْتِ فِي مَا عَيَا فِي فَاعَتَ آنث الشايرعود فالمؤين دفعى والمنيل عربي فالميا خَلِيْهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِالتَّادِيْلِ وَاحِدُيْا احَدُيْا صَدَيْنَا مَنْ لَيْلِدِ مَالْمَ فِي لَكُمُ اللَّهِ مَا مَنْ فِي لَكُمَّا كُنْ لَهُ كُفُوًّا آحَدُ يَا مَنْ يَغْطِي مِنْ شَأَلُهُ غَنْنَا مِنْهُ وَرَحْمُ وَيُعْمَدُ بالخيرين لدتيسالة تقط للابت وكرما بكرمك الكأ صَلِ عَلَيْحُتُ مَدِ وَآ هُلِ مَنْتِهِ وَهَنِهِ وَخَدُّ وَالِمَعُ وَالْمَعُ الْمُعَدُّ أنافئ الماخر الدنشا فالماخة الله عرافي استغيز الدناسة النِّكَ يُنهُ فَرَّعُدُه خُرِيهِ وَاسْتَغَفِّرُكُ لِكُلِّ الْحَالَ خُلِّكُ الْحُلِّكُ الْحُلِّلُ بر وَجْهَاتُ كَفَالطَهْ فِيهِ مَا لَيْسَ لِكَ ٱللَّهُ مُرْصَلِ كَالْهُمْ فالغاذ فاعنق ظلى وجن بحيليك وجودك كاكم لاَمْنُ لاَ يَعْنِينِ اللَّهُ وَلا يَعْنَدُنَا لِلْهُ مَا مَنْ عَلَا لَيْنِي مُوْفِقِينًا فَلَا ثَنِي مَ دُنَّ أَصْلِ عَلَى غَدَّ وَالْعَدِّدُ وَالْحَدْ وَالْحَدْي لِمَا فَالَّقِ الَّفِي لِنُولِيُنِينًا لَلْهُ لَا لَيْنَاكُمُ السَّاعَةِ السَّاعَةِ الشَّاعَةِ اللَّهُ عَظِيرً قلمفين التفلق وعلى س التلاء والسافين المصانب وَعَيْنِهِ مِنَ الْخِيالَوْزَ قَالِنَكَ تَعْلَمُ خَالَفَتُهُ الْأَعْيْنِ وَمَا عَفِي يارت فنامقا فألفا وليبك من التارد فنامقا فالسخير

مُلْعَمَّا فَلَا تَعْمَلُ مُنْسَى فِي مَنْ عَلَامِكَ وَلاَرَةً فِيجَلِّكَمَ ولاترد وبعنا بالم الله مسترية واعاد كادى فالنغ درجى وخط وندى ولا تنك دن عظية اخعا فَوَالْمَغُلِبِينَ وَهُوالْيَهُ طِبْقَ وَتَوَالَبِهُ عَالِمَى وَخَالَةُ وَالْكُنَّةُ والمقطعى بادتيجيع ماكالتاك وتزد فعن مضيلك إثاليك اعْدُ فَا رَبُّ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَنْ ظَلَمْنَا وَقَدْظَلَمْنَا الْعَنْسَتَا فَاعْفُعْنَّا فَأَكْ آوْلُومِذَلِكَ مِثَا وَارْتِنَا أَنْ لِانْزُقِي كَا لِلْاعْنَ ابْوَالِنَا وَعَنْ خِنْكُ كَالْمُ فَلْأَرَّةِ فِي الْإِ يَقْضَاءِ خَاجَقِ وَأَمْرَتُنَا الْإِحْدَا وِالْخَامَلَةُ ايماننا وتخوار فأفلة فاعتق وفابنا من الثاريا معني غِنكُمُّنَةِ وَيَاغَوَّ بِمُعِندَ شِدَّ فَالِيَكَ فَرَعْتُ وَيِلْنَاكَ فَعْ وَلَذِتْ لا الوَدْسِولَ وَلا الْمُلْكُ الْمَرْجُ الْأَمِيْدُ الْمُعْتَمِ الْأَمِيْدُ الْمُعْتَى فُغِيِّجُ عَنَّى لِمَانَ يَفِلُكُ الْأَسِينَ وَيَعْفَوْعَنِ الكَيْرِ إِنَّهَ فَيْ اليتبيز واغذ عوا لكثراً وأف آنت الرَّجيمُ الْعَنْوُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ال اَسْتُكُ إِيمَانًا ثِبَالِمُ مُرْمِعَكُمُ وَيَعِينًا صَادِقًا حَتَّى عَلَيْهُمْ لن يُصْبِهِ إلاِّ ما كَتَبْتُ لِي وَرُصِّينِ مِنَ العَيْسُ مِا تُسْمَعُ ياارخت الرخير في والملحظير ياعدة والمنتب تعاتبى كنانية النفيد المحين الخيل المنطول وعالحالال الأكار والمسلفة وماج كاستة وستفير تفنة وتفاضى كل حاحة اللم مصل على والفيدة ائن فيفا ليقين وخس الظّن مليّ وَانْفِت رَجّاء لمَّ وَتَكُفّ والقطع وعالم معقل والدعث لاارجو عدك ولااتق الإبلت والطلقالية تشكروا لطف لحية جيع اخوالي غا تِنْ فَمُّونَى الْأِنْ الْمُ الْمُ صَعِيفٌ عَلَى النَّارِفُلَا تُعَيِّنِهِ النَّهُ الارتبارة ذعابى وتقوف وذكى ومسكنتي وتغويدى وتلويدى بارتياغ ضعيف عن طلب الدنا فَاشْتَ فَا سِنْعُ كُرُيرُ اسْتَلَكَ فِارْتِي يَقْوَّتِكَ عَلَّى فِلْكَ وَ قُذُرَ لِكَ عَلَيْهِ وَعِيْالَةَ عَنْهُ وَخَاجِتِهِ لِلنَّهِ إِنَّ مَنْ عَنِي فى عابى هذا أوشَّهرى وتوبى وساعتى هذه وأنتَّا أنفنن بعَنْ تَكَلُّفِ مَا فَ آيَدُ عِالنَّاسِ فِي دِنْقِكَ الْجَلَالِ الطِّيِّ أَيْ رَبِّر مِنْكَ اكْلَبْ وَالِيِّكَ ارْعُبُ وَإِلَّاكَ أنجولاً المنجواعَيَا وَلا أَرْقُ إِلَّا بِكَ يَا أَنْحَدُ الدَّاجِينِ اي رَفِظَلَتُ نَفَهِي فَاغْفِرْ لِي وَازْحَبْي وَعَافِي لِاسْكُمْ كُلِّصَوْتٍ وَلِأَ لِجَا مِمْ كُلِّ فَوْتٍ وَلِمَا لِإِرَّى النَّقُولِي

وت النَّا وَهُذَا مُنْ النُّ تَجْدِيثِ بِكَ مِنَ النَّا وَهُذَا مُعْالِمُنَّا إِنَّا لَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُ إليكس التارهنا مقامن تؤعظته ويعترف بذنيه وتتوضطي منامنا ماانا فيرالفتير منامنا مالاتي السجيمة فالمقام الخزور الكذوب ففالمقام الخوان المغنوفير المنور فذامقام الغرب لغربق هذامقا المست الفرق طنامقا أمن لاعد المتنب غافراعمل ولاسقط سِواكُ لِإِلَّهُ لِكُرْ مُرْلا عُرِينَ وَجُعِي التَّارِيَّةِ مُعْدَدُي وَتَعْبَغِيرِي نِغِيرِمِزِ فِي عَلَيْكَ بَلِللَّ الْخِذْوَ الدُّو وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَّا يِحْمُ أَيُّ رَبِّحَتَّى بَقِطع النَّسْضَعُفِي وَقِلَّا خِلْقَ وَرِثُكُمْ جلدى وتبد لأداوضالى وكناأ تركي ويجيم و وخد ت وفي في قَرْق وَجُرَع مِن صَغِيل اللَّهَ وَاسْلُكَ يَا رَبُّ فُرَّا الْعَيْنِ وَ الأغينا طيوم اتحنمة والتكامة بيض وجهي ارتباؤكم تَسْقَ دُّفِيهِ الوُجُوهُ الْمِثْهِ مِنَ الفَيْعِ الْأَكْبِ إِسْكَالْتَ الْبُنْرَى يَوْمَرُ عُمَّاكُ فِيهِ القُلُوبُ قَالَا يُطِادُ وَالنَّهُ وَعِنْدُ فَإِنَّا الدُّنْيَا الْحَدْشِوالدُّ عِلَى حَوْمَ عَوْنًا فِي حَيَاقِ وَإِعِدُهُ ذَخِرًا المنور فا فتح الحدالله الذعاد عن ولا دعوب عمر التخفاق الْحَدُ لِلْعِالَّذِ عِلْ وَجُوْعٍ وَلَا أَرْجِقٍ عَيْمٌ وَكُو رَجُو سَعَمُ لَا خَلْفَ

فلعلة

بكِ وَفَرَةً مِنْكَ وَشَوْقًا لِكِيْكَ لِا دَالْكِلْالِ وَالْإِكْلَامِ ٱللَّهُ مِّرانَّ لِكَ خَفُومًا فَصَدَّقَ مِمَّا عَلَى كَلِيثًا مِنْ كَيْقًا فعُمُّكُما عِنْي كَفَا أَوْجُنُكَ لِكُلِّ لَضِفِ قِرَى قَالَاضَفَاتَ فَأَجْعُلْ قِراعًا للَّيْلَةَ الْجُنَّةُ لِأَوَهُ إِلَا كُنَّةً لِأَوْهَا لَلَّغُنِّعَ ولاخول ولا فور الأبال معالمين دعاكممنسون بادريس عليه السلام والمجمل سم است بعددايام توبرا سماقك سنعانك لالة للااتت يارتف لمثق وَفَارِتُهُ الفَرِي وَمِالِلْهَ الْأَلِمَةُ الرَّفِيخُ جَلالُهُ سَوْمِ يَا اللهُ المُعْمُودُ فِيكُلِّ فِعَالِهِ حِمَالُونَ لِالْخُرَكُلِّ عَيْمِ وَالْحِدُ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّمُ لَاحْتَى فَوْمَةُ مُلْكِيدُ وَمُقَالِمُ عُسْمُ يَا تَتُوْمُ كَلاَ يَعُونُ ثَنَّي مُن عِلْهِ وَلا يَوْد : فِعْنَمَ لأفاجنا ألماق آ لَكُ لِمَنْ فَأَوْرَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَنَاءَ وَلَا ذَوَا لَلْلِكُهِ عَلَمَ لِلصَّا لِلَّهِ عَلَمْ فِي الصَّلَانِ عَلَمْ اللَّهِ وَلَلَّهُ كيفله حطف بالبار فلأسطئ كفوه ينانيه ولا إنكارتين بالمصم ياكين إئت الذي لاتهتكرى العفول لوضف عَظْمَتِهِ حُولَ دِيمِيْ الْبِارِئُ النَّنُوْسِ بِالْمِثْ إِلْمَالِ خَلا مِنْ عَيْمِ ٥

بغذالمؤت بامن لاتغشا فالظائات ولاتشنه عالته الأضفات ولايشغله شياعن سياعظ عداصكا للمعلية للفضكها شالك وأخسك ماشطت لذكا فعضة مااينة مسوك لذال ومالتان ومتعالاناف حوثتمنه الماك فالمتمر ويترقن لاتض والدنوب اللفتريض بالمتا حَمَّى لا اسْفَلْ حَمَّا شَيْفًا ٱللَّهُ مُصِلَّ عَلَى قَالَ قَالَ قَالَ فَالْفَرَ فَالْفَرَ فَالْفَر خَالَيْ بَحْتَلِكُ أَوْمَدُ لا تُعَلِيِّنِي عَلَى فَاللَّهُ فِي الدُّنَّا فِي الدُّنَّا فِي الدُّنَّا فِي الدُّنَّا فِي الأين فادنة فان وذوك الخارع وزقا علا لأطبالا تَفْقِرُ فِيلِا حَدِيعَنَ مِوْلِكَ تَزِيدُ بَيْلِكَ مُثَكِّرً وَإِلَّهُ فَا قَذَّ وَفَقُ أُولِكُ عَنَّ إِسُواكَ عِنَّ فَتُكُلُّنُا لِالْحُدُاءُ مَا عُنْهُ ياشغيفرالمنظل امكيك المقتد لصلفل فيدقال عين وَاكْفِوْالْمُ مَكُلُهُ وَاقْضِ إِلْكُ فَي وَالْمِلْ لِي الْمُعْمِيعِ المؤذى وأقيض ليجيم حواعي اللهاة بيريلما آخان تعسين فان متسرما الخافعسين عكنك يسيرة والأ مَا آخًا فُحُنُونَيَّةُ وَنَقِسْ عَقَّهُا آخًا فَضَيْقَةً وَكَفَّعَةً مَا المَا أَخَافُعُهُ وَاصْرِفْعَتِي مَا أَخَافُ نَلِيَّهُ لِالْحُمُ لِلْأَحِينِ اللفهم الملذ قلبي خبالك وتخشية منك وإيا فافتضا

عَرْسِينُ الطَانِيسِ وَيَكُمْ لِانْوَدْكُ لِلسِّيَّةِ وَهُمَا أَنَّ الَّذِي فَلْوَ الظُّلُولِيِّ بِنُونِ مِن وَدُومِ يَا عَا إِلَاسْتَاجُ فُوَقَ كُلِّ مِنْ عُلُونُ وَا دَيْفًا عُرْسِي وَ مُولِيا مِنْ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمُ الطَّا فِي مِن كِلِّ سُوءٍ فَالا شَيُّ يُعَادُكُ مِن حَلَقَةٍ وَ وَحَمَّا يامبدي البراايا ومغيد ها بعد فنارها بتذريبه ومُنسَالُ وَمُلَامُ عَالَهُ وَمُلَامُ وَمُلَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَعُكُ مِنْ وَسَمِيا عَمُود فَلاسَلَمْ الْأَوْها مُكُلُّ كُنَّهُ يُتَّالِمُ عِيوَمِقَعُ لِأَكُمْ مِيرَالْعَقْوِذَاالْعَدُ لِأَنْسَالُكُمْ مَلَوْكُلُّ شَيْعَ عَدَلْنَا فِي وَهِنْمَ لِمَا فَرَيَّا لِمُ الْمُنَّا فِفْقَ كُلِّتُ فَيْ تَرْبُرُ فِي مِنْ فِي عَطِيمُ ذَا لَتُنَا وِالْفَاخِرِ وَذَالِعِيْ فُالْعَبْدِوَالْحِيرِيَّةِ فَلْأَيْذِلْغِنْ صَلَّامٌ لَاعَيْدُ فَلا نُنْطِقُ الأَلْسُن كِلِّ الآيْمِ وَنَعْلَيْمِ وَثَمَّالِمِ عِلْمُ عَلَّمْ الْمُ يَا غِنَا إِنْ غِنَدُكُلِّ كُذُرَتِهِ وَجُهُمُ عِنْدُكُلِّ دُعُورٍ وَمُعَا عِنْدُكُلِ شِيَّةَ وَعَلَقُ ٱسْتُلْكَ ٱللَّهُ مَعِيْنِ هَٰذِهِ ٱلْأَسْمَاءِ النَّ نَصِلَ عَلَى غَيْرٌ دَعَلَ الْحَدَّةِ وَانْ تَاسَبَيْ وَانْتَرْفَعَىٰ الْيَانَا فَا مَا نَا وَعَافِيَّةً مِنْ عُنُونِاتِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ انتضرف عبما تضادا لظل والمهدين بالتنود وأنتفي الكافى الموسع لا خات من عطا لا قضله باعده لا نقيبًا مِن المُعْلَمَةِ وَلَمْ يَهُمُّ فَلَمْ غَالِطُهُ فِعَالِمُ الْمُعْلَمُ وَمِعِ لِا خُنْانُ أَنْتَ الَّذِي وَسِعْتَ كُلُّنِّي رَحْمٌ وَعِلَّا هَفِيلًا يامتان داأة حسان قنع كالكاد يومنه مستدي بالأ العنادنك لأيتؤه خاضعال مبته وكفيته وددهم لإخالِقَ مَنْ فِي التَّمْوَاتِ قَالاً رَضِ وَكُلَّ لِيهِ مِيْعَادُهُ يستم الريم كل مراد ومخدوب وعياله ومعادة يست ويمم المالم فلاتصف الألسن كل جُلالفلكه و عُ يست وفي ياسبيع البكايع لدَّمَّنْ فانتأ بفاعَونًا مِنْ فَلَقِ إِلَى مَا عَلَامَ الْفُونِ وَلَا يُؤَدُهُ مِنْ مُنْ ونظ بيت وحاريا معيد ماافناه إذا يماكك لأبق لِدَعَوْتِهِ مِن كُمَّا فَيْنِهِ سِب وَجِيرُ لِاحْلِيْهِ ذَالًا نَا وَ كُلُوهُمْ ا تني من خلقه بيشك شميا حيد العنال ذالين علجيع خَلْقُه بِلِطْفَهِ مِنْ فَعِنْمَ لِاعْرَزِ البَيْعُ العَالِيَ عَلَيْهِ فَلاَثُنَّ مُعَادِلُهُ مِستجِسَم يَا فَا مِرْدَالْكِلْدُ لِكَ مُديد ائت الَّذِي لا يُطَاوُ إِنْتَالَمُ مِسْتَعَمَى يَا مُهِ الْمِنْعَا إِنْهُوا كُلُّ شَيْ أَعْلُوا دَتِنَاعِهِ مَا مِن الْمِلْدَ كُلِّهُ الْمِنْ لِمُعْلِدِ

· ·

المَعْخَمَعَ لِمَاكُولُ مَنْ فَوَيعِيَّةِكِ البِّيَّ فَهُرَبَّتَكُلِّ مَنْ فَوَعَلِّيَّةً الَّتِي عَلَبَتَ كُلِّسَيْ وَيِعِلْمِكَ الَّذَى الْحَاطَ مِثْكِيلَ فَيْ المانوزالا فدوس الماؤك فبالك كأنم والالقانعد كل لِلْأَلْفُهُ لِل رَحْنُ صَلَّ عَلَى عَدَّ وَالْعَنَّةِ وَاغْفِرْ إِي الدُّنُومَ اللَّهِ تُغَيَّرُ النِّعَدَ وَاغْفِرُ لِمَا لِذُنُّ فَيْسَالَةً ثُنُولًا لِيَّعَرُ وَأَغِفِرُ لِيَالُّهُ فُ الَّتِيَّ تَفَطَّعُ الرَّجَاءَ كَاغِفْ لِيَالدَّنُوْ التَّيِّةِ فَظُلْمُ الْمُوْ آيَّغِيْمِ الذُنُوْكَ لِتَى تُدْيِلُ الْأَعْلَاءُ وَاعْفُ لِيَالِدُّنُوْ مَالَّةَ إِنْسَعًا بفائزون الكلار واغفر في الذنوس المتحتشر عَيْثَ لَكُلُه فاغفر لكالله فأنبالهم تتخ تفالغطآء وأغفز لالثنؤ الَّبِي نُعَجِّيلُ لِفَنَّاء وَاعْفِرْ لِيَا النُّوْبَ الَّذِي تُوزِتُ النَّدَمِّرِ فاغفر ليالذنون التي تعتبك العصم فاغفر كياللنو تَرْفَعُ القِتْمَ وَالنِّينِي دِينَكَ الْحَضِينَةَ الَّذِي لانْزَادُ ق مفافغ بن ترما أخاذ ربالليل والمنار في مستعبر سنبتى لمنيه الله تررب استمالي بالسيع والاكف كالتنع قَالَ فِينَ قَالِيَهُنَّ وَرَبَّ لِعُرْشِ العَظِيرِ وَرَبَّ السَّبْعِ التنابى وَالْقُرْإِنِ الْعَظِيمِ وَدُشَّا سُرًا فِيلُ وَمِيكًا لَيُعْمِدُ مَنْ يَكُنُّ وَكُلُّ مُوالَّهُ سَيِّدِ الْمُسْلَيْنَ وَخُالِمُ النَّبِيِّنِ فُلُونِهُمْ مِن شَرِمًا يَضَمُ فِنَا إِلْحَيْمِ الا يَمِلِكُهُ عَنْكَ اللَّهُ هٰنَا اللُّهُ مَا وَمِينُومَيْكَ الإلْجَابَةُ وَعُلْمَا الْحَهْدُمِنِي وَعَلِيْكَ التُّكُلُانُ وَلاَحُولَ وَلاَ فَقَّ اللَّهِ باللَّهِ العَلْ العَلْ عِنْ مَرَاللَّهُ عُلْحَةً قَالَة وكف كويدكرون ذكرك دراعه ميسهودا ذادعية شب بعضان وسخس فكرميكن الادعية آغه ذكركرد، شيخ طوسية وسعيد ود وصاحبه خين دردخين والخدمير باشدانغياري والجلة ادعية إين ما معبارك بسياريت وصنهاكوتا. وذكراتها موج بطويل دركتاب وخداى تعاللمة توفيق ديكا رماى نيكوس كوشمكه روات كرده على ن رياب ذان بن صالح ككفت بخوا راين هك ماه ومضاف بدرستى كدم كه بخواندان دعاادروي اخلاصنى سدباودرين سالفتنه وآفتى كمضرت بإسالان دين اوويدن اوونكا ، دارد خدائ تعاورا انشراعه ع مايد باودرين الوان اينست اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا أسلك بالمك الذي ذان له كالني ورحمتك الدويدة كُلُّتُمَّا وَمِعْظَمَاكُ الَّهُ مَوْاصَعُ لَمَا كُلُّكُ وَمِعْوَيْكَ

يادة ف فا دخيد الله قا اجعلني في منتقبل بهي هذه في خفظك و فجوارك و في كنفيك و جلاني شرعافيساك ومناح كالمتك عن عال ويكل كالد والالمقال الله مَرَاجَعَلِني مَا يِعَالِصِل مِ مَن مَضَى مِن وَلِيَا وَاكْ وَالْحِفْ يهِم وَاحْمَلُهُمْ سُلِمًا لِنَ قَالَ بِالْصَيْدَةِ عَلَيْكُ مُنِهُمْ وَإَعْوُلِهُ الله مَّ أَنْ يُحِيطُ وِخُطِيئَتِي وَظَلِي وَانِيزا فِي عَلَى مَنْهُ فَ التَّاعِي هَوَا يَ وَاشْتِعَالِ مِنْهُوا يَفَعُولُ ذُلِكَ يَنْيُ وَيَقِي تَحْتُوكَ وَرَضُوا يُلِ وَأَكُونَ مِيَسًّا غِندَكُ مُتَكِرَضًا إِنفَواكُ ونيسك اللهم ونقنى إكاع إصالح ترضى رعيى وَيَقْوَالِنِكَ ذُلِغُ ٱللَّهُ وَكَاكَمَيْتَ بَيْنَكَ عَيْدًا كَلَتْ وَلَوْ عَلَاقٍ وَفَرَّجْتَ هَرُّ وَكُنْفَاتُ عَرَّ وَصَّدُفْتُهُ وَعَدَكُ وَلَوْتُ لَهُ عَمْدَكَ اللَّهُ مَ قَيْدُ إِلَّ فَأَكْنِنِي مَوْلُ مِنْ السَّنَةِ وَ أفانها وآسفاتها وفنتها وشرؤدنها وأخزانها وكيق التغاش فهات بالغفي تختك كالتالعاب بمارة فامر التِّعيُّدي إلى مُنتَعَى المَهِ السَّاكُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وأعترق واستلك الاتغيز لم بالسفلين الذفوس المي عَمَرُ الْمَا مَنْظُلُكُ وَالْمُصَرِّمُ الْمُؤْمِلُونَ مُؤْمِنًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا

أشكك مل وياسمتيت ببرياعظيم انت الذي من مل العظيم وَتَذَفَعُ كُلُّ عَلَا وُرِ وَتُعْلِمُ كُلِّجَزِيلٍ وَتُصَاعِفُ مِنَ لَكُنَّا بالعليل ولكيتير وتفعلها تشاء يا قدير الاشار وطنصل على عَدْ قَا هِلْ بَيْدِ وَالسِينَ فِي سُنَعْبِلَ سَبَقِ مُنْ اللَّهِ عَلَى عَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ فأقير وجهى بنؤرك فأجبني بجبيبك وبلغني يضوانك وتشريف كراستك وتجييم غطينك ونخيرما غندك وون خَيْرِمُا أَنْ مَعْظِيدِ أَحَمًّا مِنْ خَلِقَكَ وَالْبِسِنْ مَعْ ذَلِكَ عَا فِيَنَكَ يَا مُوضِعَ كُلِّ شَكُولِي وَشَا هِدَكُلِ عَوْلِي وَعَالِمَ كُلْخَفِيَّةٍ وَيَا دَافِعُ مَا يَشَاءُ مِنْ بَلِيَّةٍ يَأَكَّرُ نُمَّ الْعَفُونِا حسن التَّعَاوْنِينَ فَتَعَلَّمُ عَلَى إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ فَظِيَّةً وَعَلَّهِ فَعَلَّا صَلَّى اللَّهُ أَلَهُ وَاسْتُمْ وَعَلَى خَيْرِ الوَّفَاةِ فَوَ فَوَ فَوَ مُوالِيًّا لِأَوْ اللَّهِ مُعَادِيًا لِأَعْلَانِكَ ٱللَّهُ مُّ وَجَيْبَيْ فَ هَٰذِهِ السَّنَاوُكُلُ عُلِيا وَتُوْلِ ا وَفِعِ لِيُاعِدُ فِي مِنْكَ فَاجْلُبْ فِي الْحُرِّاعَلِ اَ وَقُولِ الْ فَعِلِ يُقُرِّنِي مَنْكَ فِي لَمِنِي السَّنَةُ فِإِلَا وَعَالَجُهُمْ وَاسْتَغِينِ مِن كُولَ عَيْلِ أَوْتُولِ أَوْفِيلِ كُونُ مِنْ أَخَالُ ضُرَّتُعْ إِنَّا مَا فَا مُعْتَكَ إِيًّا وَعَلَيْهِ حِذَا مَا نَتُومَةً وجُهُكُ الكرمَرِعَتِي فَاسْتُوجِبْ بِينَقْصًا مِنْ حَظِّ لْعَيْدَكُ

3917

لَيَالِى الْفُوشَيْرِ وَمَمَّا مَا لَيْكَةُ العَلْوِيِّنَةُ لِالْكَاكَاتُكَ الْمُلَاكَاتُكَاتُ قَالرُّيْحَ فِهَا بِإِذِي مَيْهُم مِنْ كِلَامْ رَسُلاهُ وَآثِرُ الرَّرُالِيَرِكَةِ إلى ظلف الفرع الفرعل من ميات المون علاده بما أخكر مرفية اللهُ مُصَلَّعًا عَلَى عَلَى وَالْحُسَمَّةِ وَالْمُسِنَا مَعْرِفَةُ فَصَلَاقًا إخلالكزمته والعفظ عاحظت فيد واعثاعل عالم بكة الخوايح عن معاصلة واستعالما فيه منا تضيلا حَتَى لا نَصْبِي إِسْمَاعِنَا إِلْ الْعَنْ وَلا شَرْعَ بِأَ بَصَارِنَا إِلْ لَهُوْ وَحَثَّى لا يَسْطُ الدِّينَا الْحُظُّورِ وَلا غَظْوَ إِقَالُونَا إِلَى تَجُوْرٌ وَحَثَّى لا يَعَى ظُونُنا اللهُ مَا أَجُلَلْتَ وَلَا نَظِقَ الْسِنْمَا الأبا مُثَلَثَ وَلاَ مَتَكَلَّتَ الأَمَالَيْدَ فِهِ فِي تَوَابِكَ وَلاَ يَعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْم الَّذَي يَعْمِين عِمَّا بِكَ ثُمَّ خَلِصْ خِلِكَ كُلَّهُ مِن بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلَّهُ كُلَّهُ مِن بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسمعة المنبعين لانشرك فيواحدًا دُوْنَك وَلا مَبْتَعْيِم مُلادًا سِوْالَ اللَّهُ مُرَسِلُ عَلَيْ كُلِّهِ كَالْدِي وَتَعَنَّا فِي كُلَّ مَوْا قِيتِ الصَّلُواتِ الْخَشِرِ عِلْهُ وَجِمَا الَّتِي حَدَّدُتَ وَفَرُونُهُمَا الَّتِي قَرَضَتَ وَوَظَا مِنْهِمَا الَّتِي وَظَّفْتَ وَأُفَّامِنًا البِّي وَقَتْ وَانْزِلْنَا فِهَا مَنْزِلَةَ الْمُجْدِينِ وَلِنَا نِلِمَا الْحَارَ إلا وَكُمْ عَمْ اللَّهُ فِي لِمَّا فَيَا أَفُوا عِنْ اللَّهُ عَبْدِكَ تعضمني لطيمن الدنور بنما يقي من عزي ال منتكي لطايا الله يارخن صل على فحدٍّ فاعلى بيث عدُّ كارتف كمَّا أَ النَّاكَ فَتَغَيْثُ فِيهِ اللِّيَاتُ فَالْكُاكُرُبِّنِي بِالدِّنْقِ، وَتَكُمُّلُكُ بالألمانيزيا انعتمالأاحين سي الماردعاء على بالحد عجون واخل شودماء بمضان وانا دعية صيغهاست الخدية الذي منانالخين وجعلنا من عله يتكون لإعنا ين المشَّاكِمِ بن وَلِيَ إِنَّا عَلَى ﴿ لِل جَزَّاءُ الْحَلِينِ مَ وَالْحَدْلِيةِ اللوع تخبانا يدينو واختصنا ملته وسبكنا فسيللنا لتنكفايني الانضوان خناليتنبا والترضيعا فَأَكُدُ يُعِيُّ الَّذِي حَجَّلَ مِنْ يَلْكَ السُّولِيُّمَ عُمَّ وَمُصْانَ تنتم القِيار وتنه الإسالار وتنه الطَّهُور وَتَهُ الطَّيْصِ مَنْهُمُ القِيامِ اللَّهُ عِالْمُزْلُ فِيوا لَقُولُ هُدَّى اللَّهَ إِنَّ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ الْمُذَى وَأَلْفُرُواْنِ وَآمَا لَ فَضِيْلَتَهُ عَلَيْهَا يُرَالِسَّهُوْرُ بالجعكفية وين الخرابات المفافرة والعَضّا لل الشَهْوَة فيتم فيه مناأح في إغظامًا وتجريد الطاعم المتارك إلاا ما وجعلة وقتاً لا عرجل وعالى فيد المنظم المنظمة المراقة المنظمة الأغلى خيلك الله مَّرضِ لعَلَى عُدَّةً وَاللَّهِ وَجُنْبِنَا الْأَلْمُ الْمُ فى تَوْجِيدِكَ وَالتَّقَمِيمِ فِي تَجَيْدِكَ وَالشَّكَ فَي دَيْكِ قَالِعَمْ عَنْ سَيِيلِكَ وَالْإِغْمَا لَيْ مَلْكَ وَالْإَخِيلَاءَ لِعَدُ قَلِدًا الشُّيطانِ الرِّحِيمِ ٱللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَأَلِهِ وَلَذَاكَانَ لَكَ فِحُلِلَيْلَةِ مِنْ لَيَا لَي سَمْرُنَّا هُنْزَلَقًا يغتفها عقوك أويهنها صفاك فأخعل بنعابنا يتزك الدِّفَايِ وَاجْعَلْنَا لِشَهْرُنَا مِن خَيْرَ هُلِ فَاضْعَا لِللَّهُمَّ صِلَعَلَى عُذِّ وَاللَّهِ وَالْعَقْ ذُنُوْ بَنَامَ عَلِيَّا قِ هِالْالِهِ أَنْكُمْ: عَتَّا يَبْعًا رِبْنًا مَعَ انْسِلَاجِ ٱلَّهِ مِحْتَى نَقَضِهَ عَنَّا رَقَاتُ فَيْنَا فيدمن الخطيات وأخلضتنا فيدمن اليتينات اللمة صَلَّعَلْ عَدْ ظَلْهُ وَإِنْ مِلْنَا فِيهِ فَعَيَّلْنَا وَإِنْ نَعْتَافِيهِ فَقِوْمُنا قَارِنِ الشُّمُلَ عَلَيْنا عَدُولِكَ الشَّهُ لِطَانُ الدَّحِيمُ كَانْسَتَنْفِذُ الْمِنْهُ اللَّهِ مَا الْحَيْدُ بِعِبًا دَيْنَا إِلَّاكَ فَيْنَ اوَقَالَةُ بِطاعَتِنَا لَكَ وَآعِنَّا فِي نَهَارِهِ عَلَى مِنْ الْمَرَةِ لَيْلِيْمِ عَلَى لَصَّالُوجَ وَالتَّصَرُّعِ الِّيلَاكَ وَالْخَشُوعِ لَكَ مَا لَّذِّهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْوَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل بتغريط اللهنة واجعلنا فسرئرالشهود فالأثام

وتكولك مختوضك المتانية فالله في تكونها والمعولم وتجيع تغايشلها على تُرّالطُّهُ وِ وَاسْبَعِهِ وَلَيْنَ الْمُنْكِ فانكنع ووفقنا فهالأن نق لاتفامنا بالبرقالقلة فان تنعا عَلَجِيراننا بِالإنصالِ فالعَطية وَأَنْ عُلِم المفاكناس البيات فأف نظير فاياخاج الزكارت والثانا وع من الماجرنا والمنتقية من المانا والمانا والمانا والمانا مَنْ عَا دُا نَاحًا شَا مَنْ عَوْدِ يَعِيْكُ وَلَكَ فَإِنَّا الْعَدُ قُ الَّذِي لا نُوالِيهِ فَالِخِرْبُ الَّذَى لا نُصَّا فِيهِ وَأَنْ تَقَرُّكُ النك فيه مِن الأغالِ الزَّاكِيةِ عَالَقُونُ إِيهِمِنَ الدُّنونَ إِ وَتَعْصِمُنَّا مِهِ مِمَّا كَسَتَأْنِفُ مِنَ الْعُيُونِجَّةُ لَا يُوْرِدَ عَلَيْكَ أَحَدُّمِنْ مُلْفَكِّكَ إِلَّادُونَ مِا نُوْرِدُمِنْ اَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ وَإِنْوَاعِ الْعُرْيَةِ لِلِيْكَ ٱللَّهِ الْمُعَلِّكَ إِلَيْكَ اللَّهِ الْمُعَلِّكَ عَقِ لهَذَا الشَّهْرِوَجُقَّ مَنْ تَعْتَدُلُكُ فِيهِ مِنْ إِنْهِ إِلَى فَفْتِ كَتَالِمُ مِنْ مُلَكٍ تُرَبُّهُ أَوْبَعِيًّا كَشُلْتُهُ أَوْعَبُدِ صَالِحٍ الخصصتة أن أصركي على في والم والملينا فيد للا وعلا ا وَلِيَّاكُ مِنْ كُولِمَتِكُ وَأَنْ فِي أَنْ كُلُولُمُ اللَّهُ مِنْ كُولُمُ اللَّهُ فَعَيْدًا لِمُولُ المباكفة في طاعترات كاجعلنا في نظير من استعقَّا الفيح

بوده درليل منه ودرروز مولكه ماززة التَّدِمُنَ وَالتَّنْسَةَ وَآنِفِي فِمِنَ السَّفَا مَهُ وَالتَّمُورِ لَوْجَالُ السَّفَا مَهُ وَالتَّمُورِ لَوْجَالُ نَصِيًّا فَكُلِّ خَيْراً زِلَ فِيهِ لِالْجَوْدُ الْأَجُودُ مِنْ عَلَيْهِ سَاكرد، شودرا عالمُدرجنة فره وس ودرروزي الله مَ وَقُونِ فِيهِ عَلَىٰ قِامَتِ أَمْكَ مَا وَرَعَيْ لِا ذَامِ الْكُلُّ بكرميك فاخفظنى عفظك وسيترك ياا يضرالناطين مراينه د ربعشت دا د . شود هفتاد مزارتخات رميخي حورى ودردوز الماللة متاجعك فدويرالمستعلم وَاجْعُلْهِي فِيهِ مِنْ عِلَادِكَ الشَّالِحِينَ وَاجْعُلْنَ فِيهِ مِنْ أَكِّمُ التُتَانَ بَا فَيْكَ لِمَا أَكْثَرُمُ الْأَكْمِ اللَّهُ عِلَا كُوهِ توددرجنة الماوى هزار قدح درهرقدح نوع إظعآ دردوز منسم الله ولا تزاني ليتعض معاصيك اعذنبن سياط بغينك وكفا ويك فأخرن ونوفية سَعَطِكَ مِنَدُكَ وَلَا دَمِكَ لِاسْتَهُى رَغْمَةِ التَّاعِيمِينَ عطاكندخلا عاتكا اوراجها جزارشهرد وبعثت ودر معتى الله واعتى على المروقالم وجنبي فيهون مَنُوانِهِ وَا ثَامِرُوا لَانَّهُمْ الْكُرِكَ وَذِكْرِكَ مِدَوْا مِنْكُمْ

كذلك ماعمة تأوا معلنا من عادك الطالجين ألذين يَرِهُ وَالمِدْرِدُ وَسَ وَهُمْ فِيهَا خَالِمُوْنَ وَالَّذِينَ يُؤَمُّونِهَا اتُوَا وَقُلُو بُهُمُ وَجِلَةً إِنَّهُ مُو إِلَى رَيْمُ مِن إِجْعُونَ عَيْنِ الَّذِيَّةِ يسارعون في الخيرات ومُمْ لهاسا بعون الله يَعْزُاعُ إ وَالِغُولَ فَكُلِ فُقْتٍ وَكُلِلْ فَانِ وَعَلَى الْحَالِ عَلَهُما صَلَتُ عَلَى مُن صَلَّتَ عَلَيْهُ وَأَضْعًا فَخَ إِلَى كُلِّهِ بِالْأَمْعًا التَّقُلُا عُضِيمًا عُرُكَ إِنَّكَ فَعُالَكِمَا تُرْبِدُ وستَعَيْسِة كه عنوا تنددرا بامر بمضان اين ادعيه كه عمت مرود دع نى على استانا ول تاكثران كار بخير ليتة كه دوايت كرد ، اين عباس زيغم صلى ته عليه و الذك بكويدد وزوزا ول الله واجع فطاه المفكا وتهيئ بجرني فيالله العالمين فاغفعة باغاضين المؤمين ليعطى لف الفحسنة الخبرود ردود ودور اللفية ويتى فيه إلى ضالك وَجَيْبَهُ فِيهِ مِعَطَكَ وَ يَتِلْونُكَ فَوَقِيَّتَني مِيهِ لِتَعَارَةِ الْمَائِكَ يَرْحَدُكَ الْمَاحْجُ النَّاحِبُين عراينه ذاد ، شود بعركا ما ذكام اكميًّا درتما معمرده حالتي كمطا نم بوده در نها روقائم فيه مِمَا أَحَدُدُ وَأَخَا فَعِصِمَنَكَ يَاعُصَمَّرُ الْخَارِفِي مِلْ المردين شود آغه بيش زين كرد و آغه ميدان بنخوامد كردازكناه وبدلكندخداى تفاكاهان اورايك ودودوز من والله مَك مُرْفِينَ الدَّيْنِ وَالْأَقْلُوك حَبِّ فَكُ كُائِنًا تِ الْا تَمَارِوَو فَقُوعُ لِلنَّتْ وَضَ وَالْأَلْدِ بِعَوْنِكِ يَا فُقَّ عَيْنَ السَّاكِينِ مَلَّمِنه بخشيد شود بغدد مريك وكلوخ وسكرد رجه دريهشت ودردوزكما الله ملا توايندن فيه بالعَثرات وَاقِلْهُ فِيهِ مِن الخَظَامًا وَالْمُغَوَّاتِ وَلا تَغِعُلَمْ عَصًّا للْبَلا يُا وَأَلا فات بِعَلَّ الْمِنَّا المنالين سرمعنا نستكه روزه داشته بالبغيران وشداء وصاعبن ودردوز كاغدهم اللف ماذؤن فيه ظاءة العايدين وأشرخ فيه صدرى بإنامة المخية بإنمائك ناتنا كالخانيين مآسه بآورد خداعتها هشتاد خاجيدا وا دحوائج دنيا ودود وزشائرهم الله واعدن فيه لع كل الأرار و يُختنى فيه مُلاقت أو الأشراروا دخلفه برختك دادالقاب بالمشك الأ العاكمير طينه دا ده شود دوزى كمانقرسون عايد

الفادى الونينين مراينه على عدد شود د ربه شت المبنزى كمعطاكرده شده اندشهما وسعما واولياودرد مِلْ اللَّهُ اللَّ فانتأد السلام فاندفن فيمقة الجالم دفاكة الليام طولك ياامكلا لمين مراينه بالابرعلاد ولجل مرابصديق ودود في الله مُراجع لي في في في وت مُعَيِّكَ الواسِعِهِ قاعِهِ فهِ إِلَّهِ مِنْ الْعَالِمَةِ وتخذيانا حييق للاترضا تك الحامعة بجنبك الأالمتنا مرسه داده شود تواجه اسراييل وددر وزرد الله عَمَا جَعَلِنِي مِنَ الْمُؤَكِّمِينَ عَلَيْكَ الْعَارِينَ لَدُيُكُ الْعَرْ التنك ياغا يترالطاليين هزاينه آمرنين شودمكاها المددوديا وماللفة عيبالة بيدالاسان وكن إلىّ فيوالنسوق فالغِضيان فَجَرْمُ عَلَ فِيهِ التَّحْطَالِيِّهِ بِغُوَّ الْكَ يُاعُوْتَ السُّنْتَغِيثِينَ عَرَابِينِهِ مَوْسَتِهِ شَوْدِلِي أوجبه مقبولة كمارسول لقصلل تسعليه فالمكذأذ باشدود ودود وانح اللفيّا وثنّة في في السِّيرُ فالعناف فالبسن فيعاليا سالفنؤع والمفاف تختم

فعالى

جَعَلُ عَلَى فَيْهِ لِلسَّمْ عِلَانِ سَبْيلًا لَا قَاصِحَوْ آيُجَ السَّالِكِينَ مراينه نوراني كردائدخااى تعالى قبراؤرا وسفيد كدائدد وعاورا وبكذرد برسلط جون برق جهند ودودون ست و الله مَّا فَيْهِ لِهِ إِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا مُؤارَفُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا عَلَيْ هِو بَكَالِكَ وَوَفَقَنِي فِيهِ لِوُجِالِتِ مَضَا لِكَ لَيْكُمْ فيو غبو حر بخاتك المغيد عور الضطري مرسم المان كرداندخناى تخام اوسكات موت راق سكرونكيروا وثابت دارداورا بقولثات ودرزوز من و كالله عَاغْسِلْن في وين الدُّنُونْدِ وَكَلَّمْ وَيَر الغيوب والمتحرف والمهرة بتوكا لعُلُوب المتناع ثابة المذبين ماينه وكذرت بساط مجون رقحنه باانسا وصلحاوتها ودردوز وست وتعا اللهدي المُثَلُّ فِيهِ مَا يُرْضِيكُ وَاعُوذُ بِكَ فِيهِ مَا يُؤْذِ بِكِيا المبعكة ولااعضيك ياعالما بالفضد ورالعالمين مراب بخشيان شود بعد دهرو نهي مرسراؤست وبدنا وعزا رخاد مروعلام مجون يا قوت ومجان ود داون المستحر الله مَّا حَمَلُهُ عُمًّا لِا وَلِيْ آنِك

نورى كه برود بروشنى وحلة كم بوشد ونا قاكسواد شدد وبإشامدانش ابعشت ودردون مقدم الله هدن بيوطلخ ألأعنال فأفيض بيواكوانج فالأمال لامن لا يخالج الحَ الشُّواكِ يُا عَالِمًا إِمَّا فِي صَدُونِ الْعَالِمِينَ طاينه بيام نداو راخداى تحااكرجه ماشداد زياركا ودردودهشته مراكله مبتقني فيوليكا بتاسان وَنُوْدَ قَلْهِ مِضِيّا مِانُوانِ وَخُدُيكِ الْعَصْآي الْمَاتِيكِ الثان لانتوتفاؤنها لغايفين مرآيه عطي مده شويراً مزاديغبرودردور نوزدهم الله مدود خفيكاته وموال سنال فيزايد ولاغزمني فيولت البدا فادي الدائجة الميين مرايده طلب خفقكندا زبرا عا وملكة التمانا ورمينها ودعاكنندا نبراعا وودردون اللف قافق له في انوا بالخناد وأغلق عَمَا لَا يَا اللَّهُ مَا فكفيف فيوتلاق الغران المنزك لتكينة فالمان الوينيين مرآبيه نوشته شودانباي وبعدد مرسدون داشته درماه رمضان شضت ساله رُون مقروله ود يت وكم الله م الحية الم فيه الم في الم في الله ولا وَالْسَوْلِ عَلَى الرَّضَاءُ وَرَضَا الرَّسُولُ عَكَمَةٌ وَوَعَمَا الْأَسُولُ عَكَمَةٌ وَوَعَمَا الْأَصْ عَنْ عُدُوالِهِ الطَّلَّانَ وسَعَن كَدُواكندد رهرود اذىمضان ودرشبا ولداز ومضان ان دعاكم سماسة بدعآء أنج وذكرك درآنزاابوالفتي الكراحك دكل دوصة العابدين وذكركرده آنزامفيدرحمرالة و كلينى سندآ ورده انصادق عركدا وسغوانداردعا در رمضان وآن انيست الله م أطلب سنك خاجتن ومن طلب اجتابي التاس فالكا اظله اجتابي لأمينك وَحُدَكَ لا مَرْبَكِ لَكُ أَسُلُكُ بِفَضِلكَ وَرَضَوْ إلِكَ أَنْ شُولًا عَلَيْهِ وَالْمِلْمِيَّةِ وَانْتَعِمُ لَا فَعَالِي هُذَا إلى يَتَكِ الْخِ الْمِسْلِيدُ حَجَّةً مُمْرُقُ وَمُتَعِبَّةً وَاكِيَّةً خالصة لك تعربها عيني وترفع بهاد كتب وترفع انَ اعْضَ فِصَرِى وَأَنْ ٱلْحَفْظَ فَرَجِي وَأَنْ ٱلْفَعْنَ جَمِيع تحارمك محقالا يكون عندى في التركين طاعنك وتحشيتك فالعشرابيا اخببت فالتزك بالكرهت تَعَيْتَ عَنْهُ وَاجْعَلُ ذَلِكَ فِي يُسْرِمِنْكَ وَعَافِيةٌ وَأَثَيُّنَا شُكْرَهٰ الْعَبْتَ بِمِ عَلَى وَالسَّلَكُ ٱنْتَجْعَلُ وَفَاتِي قَتْلَاً وَهُعَادِيًا لِإِعْلَائِكَ وَمُتَمِّتُكُمُ سِنَةً وَانْكَ إِنْكَ إِنْكَ الْعُظِّمِكِ فُلُونِ لِنِّيتِينَ مِرَانِينِهِ بِنَاكِرِدٍ، شُودِ ادْبِرَا عِلْ ودرجَهُ صد قصروبهم قصرخير سبزود رئوذ بسست وسقر اللغفر سَغِيي فِيهِ تَشْكُونًا وَذُبُهِ فِيهِ مَغْنُونًا وَعَا فِيَدُّ فَعَيْمُ فِيهِ سَتُولًا لِأَنْهُمُ السَّامِعِينَ مَلْتُ سَلَّمُ المَّالْمُ شود درقنامت كمتخف ولاتخ ك فعدعقرت لك ودرّ معتقمة اللفتر وتزيخل والقاف والمأكون فيد بإخضارا لاكمنا دين المسائل فقرتب وشيكة إكذات بوتين القِيناً بِلِيَامَنُ لَا يَشْعُلُهُ الْحِاجُ الْمُعِينَ سِ كُويااطعام كرد : جيم كرسكانا ود ردون بستاق م الله فيه بالرَّحْتُرُوالتَّوْفِقِ وَالْعِصَدُ وَطَهِرْ قِلْي فِن عَالِياتِ المتهنة ياك وفابعالم والمؤمنين هركنه بالتديضياب درجة جهلمابردينا ودر دوزييت فالماللكم وفا لنيكة القندد كتشيخ كأغنز للاينر فأفتاه تناديه فظ عِقَ الوِندَيْ الحِيّارِ المُؤنِينَ مَ إِنْ بِناكُم و شودانيلى اوهرارشهرد ربهشت انطلاونقي وكا ولؤلؤ ودر دود تق الم الله تفاحيل للانفي المنكر خلاى تعركا ما ن جهل الداوط وآن است اللهاة رَبُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُتَانَ وَالْمَرْفَ عَلَيْنَا وِكَ فِيهِ ٱلْصَلِيا كُلُّدُ زُقَيْعٌ بِمِثْلِكَ الْوَالِمِ فَمُنَا العامرة فكراعام كأغفرلي للأنوكا لعظام فأندلا يغفر ماغرك الذائملال والأكدام ف دعاكونه كه ذكركرد وطوسى دحراسد درمته بعنود درمرو ادرمنان مآن النست الله عمنا عرب كان ألد آنزكت فدالغزان خذى للناس ويتناب مواكلالي وعناستهما لقسامرو خناستها لقنايه وخناشهما كإنات ولهنا سنهرا التونتر ولهنا شهرالنفيعة والزهر وهناشهر الغِتقِينَ التَّارِ وَأَلْفَقُ زِيالِجَنَّةِ وَهٰذَا تَشْرُهُ وَلَيُلْلِقُهُ البِّي عَرَيْنُ الْفِي مُنْمِ اللَّهُمِّرُ فَصَلَّ عَلَى حَيْرُ وَالْحَرَافِ أعتى على صيا مِد وقيل م وسيلة لى وسَليني نينه وَاعِنِي عَلَيْهِ فِإِ فَضَلِ عَوْ ذِكَ وَوَقَتْنِي فِيهِ لِطَاعَيْكَ وَطَاعَتِ تسولك وأوليا اك صلى الله عليه وفرع في المناح ودعاتك وتولا وكأيك واعظم ليفي والبركة فآخين لى فيه العافية فأجع فيه تبف فأوسع فيه

في سيلِك تَحْتُ مَا يَرْجُدُ نَبِيكُ مَ مَعَ وَلِيْكِ صَلَوا لُكَ عَلَيْهِمَا وَاسْتُلُكَ أَنْ مَعْبُلُ وَلَعْنَاءَكَ فَاعْلَاوَتُسُولُكِ فَا نكر مني بعنوان من شئت مزخلفات وكا تلعيم يكرام المياكيد مِنَ أَفْلِيّا يُكَ ٱللَّهُ مَّ اجْعَلْ مِمَّ الصَّوْلِ سَنِيلًا هُنِيَ الله ماسار الله فصلاً لله على الله والعبار الله الماسار فالإالظافين دعاكن بدعابى كدرويستان فيكر كه مركد عاكند باين در رسمنان بعدا زغا نغيينه آمرنيه سودكا هان اوتاقيامت وآن اينست اللفة الخنظ على مُل لفتون الشرور كالله مُراع كُلُ فَهُر اللَّهُ الله م الشية كُلُخِامِع اللَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ اللَّهُمُ النَّهُ مُ أَقِفِرُدُينَ كُلِمَةِ بِنِ اللَّهُ مَنْ خُرِيجُ عَنْ كُلِّمَ } وَلَكُلُّمُ نة كُلَّ عَبِيْكِ اللَّهِ وَقُلُّ كُلُّ السِّرِ اللَّهُ مُأْ صِّلْ كُلُّ السِّرِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ من المؤيا لسَّلِينَ اللَّهُمَّ النَّفِ كُلِّمَ يَضِ اللَّهُمُّ النَّفِيُّ اللَّهُمُّ النَّفِيُّ اللَّهُمُّ النَّفِيّ بغيايك الله معترب وعطالنا بجس خالك الله أفعر عَنَّا الدِّينَ وَاعْنِنا مِن العَقِرالْكَ عَلَيْكِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكِ إِنَّا فَا مُدَيِّر وللمرسيدعلى وسين باق بحراسه دراختاري كمفرك دعاكند باين دعاه روزازما ومضان بأد

القنول والكرامة والرعية والقناء والخنور والرقة قَالِيَتُنَةُ الصَّادِقَةُ وَصِنْدَقَ اللِّسَانِ وَالْوَجَلَيْنَكَ كالتَّالَ كَاللَّهُ عَلَيْكَ كَالِثَّةَ لِكَالْوَيْ عَنْ عَالِمِكَ مَعَ صَالِحِ القَوْلِ وَمَقْبُولُ إِلسَّعْي وَمَوْدُهِ ذُلِكَ بِعُرَضَ وَ لا مُهِنَ وَلا عَبِرُ ولا عَبِر وَلا سَعْرُ وَلا سَعْرُ وَلا عَقْلَ وَلا سُمِيًّا إِنَّ بِلَ إِلتَّقَا مُدِوَالتَّقَعُ فُطِلَكَ وَفَيْكَ وَأَلِمُ عَالَيْهِ وَالْوَوْلِمُ بِهِ مَا ذِكَ وَوَعُدِكَ يَرْحُمُّكُ يُا الْحُمَالْلَاخِيرَ اللهدة صراعا بحدة والمعتدد واليتم لمهيدا فصلها لعنادك الشالحين فأغطني فيه أفضَّل العُبَط أفلاً كُ المتركبين من الرحمة والمعيفة والتحين والأجابيرالعنو وَلَلْفَ عُزَرِ التَّاكِمُ مَا لِعَافِئَةِ وَالْعَافَاةِ وَالْفِيقِينَ التَّارِدَ الغَوْرِبِالْجَنَّةِ وَخَيْرِاللَّهُ نِيَا زَالْاَجْنَ ٱللَّهُ مُرْسَلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَالْ عَبِّهِ وَاجْعَلْ دُعَاتِي فِي لِللَّهِ فَاصِلَّا وَرَحْمَدُكُ وَخَيْرُ الْمِيْرِ لِيَّا إِذَا وَعَهَا فِيهِ مَقْبُولًا وَسَعِيمِ إِيدِ الْكُلْمَ وتخظى فيه الأوفر اللفة صل عالية والمحسندة وتفتى فيه النيكة المتدرعلي فعتل التعث ن مكون عليمالكد

يذتى واكنفني فيه مااكمتني واستحث فيه دعابى بلغني بدوتكائى اللفتقصل علي كالإنحسب والنب عَقَّ فِيهِ النَّعْاسَ وَالكَسَلُ وَالسَّامَةُ وَالْفَرْةُ وَالْتَسْنَقُ فَالْغُنْعَلَةُ وَالِعِنْ وَجَنَّهِ فِيهِ العِلْلَ فَالْأَسْفَا مَوْالْمُولِمُ فالأخزان فالأغراض فالأماض فالخطالا والذلؤب كاضرفعتى فيه الشوة والفشاك فالحفد فالكلاء التُعَبِّ فَالْعَنَاءَ لِنَكَ مَهِيْعُ الدُّعَاءِ اللهُمْ مَصِرَعَكُمْ يَّةً وَالْمُغَنَّدُ وَاعِلْهِ فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَهُمَنِ وَلْفَيْ وَفَيْ فأنفي وكالمتانية فتنسطه وكدن ومتكن وكالله وخدعه والمانيه وفننته وشركه واخلام والثاعد वों कें युक्त वे विक्री के वे के देश के कि صَلِ عَلَى عَلَيْ وَالْحُسَيِّدِ وَادْزَقْنَا قِيَا مُدْوَصِيا مُوْفِيعً الأمكر فيب وفي ويامد واستكالما يرضيك عقطا كالحِسْنَا بَا فَإِذَا لَا فَيَقِينًا ثُمَّ يُقِينًا فَرَافِهِ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الكنينة والأجرالعظب لاوتاكا المين اللهة وسا عَلَيْ عَلَيْ وَالْحُسَمَةِ وَارْدُقِنَا لَحُ وَالْعُمْنَ وَالْاجْتِهَاد وَالْفُوَّةُ وَالنِّشَاطَ وَالْإِنَّالِتَهُ وَالنَّوْبَةُ وَالفُّرْيَةُ وَالْفَرْيَةُ وَالْفَرْيَةُ وَالْفَرْ فاغيفهانا متعودين فاعذنا مستجيرين واجرنا ستنيلير ولاتخذ لنا داجبين فاوتنا داغيين وتشفغنا سايلين أَعْطِنَا النَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ مَنْ عَجِيُّ اللَّهُ مَرَّاتَ رَبِّي اَنَاعَيْكُ وَأَحَقُّ مَنْ سَالًا لَعَيْدُ رَبِّهُ وَكُوسِنَا لِالحَادُ مِثَلًا كرمًا وَجُودًا إِلَا مَنْ ضِعَ شُكُوكا لشَّا ثِلِينَ وَالمُنْتَفَى طَاخِرَ الراغين والغاف السنتيين والمنحية المضطرين والمتلجأ الهاربين وجرتخ المستضرخين ولا وتالمن تضعفان وللخاشف وبالكرونين ولافارج عرالمهنوبين وناكا شفأ لكرب لعظيم الااللة فارخان فارخيدم فالزركم الراحين اللهة مصلا عَلَيْعَةَ وَالْمُعَمَّدِ وَاغْفِرْلِهِ ثُنُونِي وَغُيُونِي وَإِسْآئِي وَ ظأنى وخرى وانبلاني غل تغبى وارد وفي ون مضلك وتخيك فايثلا يمليكها غالة واعفيعتى واغفز لكلأ ماسكف من دنوني فاعصم فيما يق من على قاشت عَلَى وَعَلَى فَالِدَ فِي وَعَلَا بِي وَقِلْ ابْتِي فَاهْلِ مُوَّا بَتِي وَلَا ابْتِي وَلَا ابْتِي وَلَا كان منى بستسل من المؤسس والمؤسات فالثنا وَالْأَذِيَّ فِأَنَّ ذُلِكَ كُلَّهُ إِيدُلِكَ وَأَنْتَ فَالْمِيْعِ الْغَفِيَّ يَن أَوْلِيَا فِكَ مَا رَضًا حَالِكَ ثُمَّ أَجْعَلُمَا لِيَجَرًّا مِنْ الْفَيْمَةُ فانتنفى فيها افضكها وزقت احكام من للعشاراناما ولما فالجعلى فيما من عُتَقًا مِل مِن جَعَمٌ وَطُلْقًا لِلْ مِرَالْنَا وستكاء خاقوك بمغفزاك وتضاوك الازحكم التهير الله وصلاع عن والغسمة وكاد زفنا في منها المناكلة فالأنجفا وكالغنة والنشاط أأماغ وتفاقل للمدوة الغ وَلِيَا لِعَشْرِهَا لَوْيَرِوْكَ تَبْشَرُ وَتَضَالُ وَمُالْمُزَلِثَ بيومَن الفزان وَرَبِّح بَهٰ كَامِيكُم اللَّهُ كَامُوا إِلَى المُوا اللَّهُ وَيَع المكفكر المفتيتن قدتبال عيم كاينهد كالمفاق كففو وَتُدَّتِّ مُؤْمَني وَعِيسِلى وَجَيْعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُسْكِينَ وَرَبَّ تحقيظ والتبيين صلغانك عليهم المبعين كالثاك بحقها ممكنات ومحقال العظيم كماصكت عك والعظم معتن وتظرت إلى نظرة وجيد ترضى بهاعتى رضى لا تعظ عَلَيْتُعُلُوا مَنْ أَعْطِيتُهُ حَبْعَ سُوَّلِهِ وَالْسِيَّتِي وَالْحُ فَعَرَّفْتُ عَنِي الْكُدُّ وَاحْدُلُ وَالْحَادُ وَالْحَدُدُ والْحَدُدُ وَالْحَدُدُ وَالْحَدُدُ وَالْحَدُدُ وَالْحَدُدُ وَالْحَدُدُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحُدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ آخًا فُ وَعَثْلَ فِل وَمَالِى وَاخِوْا فِي وَذُرِّيِّتِي ٱللَّهُ مَّ إِلَيْكَ فرونا من دُنونينا فَازْناتا عِن وَيْتَعَكِّننا مُسْتَغَيْمِين

c Fice

آحكا ولاتغفر لحنف أكبالا احسن الضفرة فاخليفة البيتن أَنْتُ أَرْحُمُ الرَّاحِ مِنَ الْمَدِيْعُ الْمَدِيْعِ الْمَدِي لِيَنْ كَيْلِكَ شَيُّ وَالْمَارِنْ عَيْرالْغَاقِلِ فَالْحُلِّ لَّذَى لاَ يَوْتُ أَنْتُ كُلُّ فِي فَاشَأَنُّ الْتَ خَلِيفَةُ عُدِّي وَالْصُعِدُ وَمُفْصِّلُ عُمَّ السَّلَكَ نَ تَنْصُرُ وَحِينَ عُدُونَ خَلِيفَةً فَعَدُ وَالقَرْامُ بِالقِيسِطِ مِنْ أَيْسِاءً تحدّ صَلَوا ثُلَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ إَعْطِفْ عَلَيْمٍ نَصْرُكَ فَاللَّهُ الأأنت عِقِ لالله الأائت صل على قال عَلَو العَلَو العَلَا وَالْعَلَا مَعْهُمْ فِالدُّنْيَا وَالْأَخِيَّةِ وَاجْعَلُ عَاقِيَّةً أَمْرِي إِلْحُفْرَايَاكَ وَنَحَيْكَ لِلْ نَحُمُ الرَّاجِينَ فَكُذَٰ لِكَ نَسَبْتَ تَفْسَكَ ياسَيِّدِي بِاللَّطِيغِينَا لَيْ تَكَ لَطَيْفٌ فَصَلَّ عَلَى عَلَى وَالَّهِ قَ الطف لِنا تَشَاءُ اللهُ مُصَلِّعًا فَيَّدُ وَالنَّعَةُ وَالْدُونَ المُجِّ وَالْعُنْمَةُ وَتَطُوّلُ عَلَيْجِهِ بَهِ عَوْلَ عِي لِلَّهِ فِي اللَّهِ عَاللَّهُ إستغفالة رتي وأتوك لتداق وتقريث فيكاكستغفا الله دُق مَا تَوْالِيالِهِ إِنَّ دَى رَحِيْرُ وَدُوْدُاسْتَغُفِدُ الله وَقَ وَاتَوْنِهُ إِلِينُهِ الْزِكَانَ عَفًا كَااللَّهُ مَا عَفِهِ لِأَيُّكُ اتحدالا إجان كالإغلاء سوا وظلت تغين فَأَعِفْ لِمِا نَّكُا نَشْفِوْ لِلنَّافِقْتِ الْإِكْتَ اسْتَغَفْلِللَّهُ الَّذِي عَلَا تُعْبَينِي لِإِسْدِقِي وَلاَ رَقَدُعَا بِنِي وَلا يَدِي الْحَرِيخَةِ المفكر ذالك بو وتشتقي إجبيع ماسكالتاك وتزيد بنن فَضَلِكَ فَإِنَّكُ عَلَيْ فَيْ قَدْرُ وَخُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لك الأسمار المنسفة الكركار في الأواكال ما ما مِن الله الرَّالِينَ الله الرَّالِينَ اللهُ الرَّالِينَ اللهُ الل فيهاان تفترة على على واللح مند والتعنيل منه في السُّعَيّا وَدُوْجِ مَعَ الشُّهُمَّا وَعَالِمُنَّا فَ فَعِلْمَانِ وَعِلْمَانَ وَالنَّا إِنَّ مُعْتَوْنًا فَأَنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ وَيَضَّى عِنَا مُنْمَتَ إِلَى فَاتَّبَىٰ فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَّةً وَقِالِاخَةَ حَسَنَةً وَقِفَى عَنَا مَالنَّا وِقَالِكُ لُوْتِكُنْ فَضَيْتَ فِي هَلِيهِ اللَّيْلَةِ تَعَزُّلُ التَّلْقَكَةِ وَالزُّوحِ فِينًا فَأَخِرْ فِيلِكُ فالرنجف فيااذكك واشكرك وطاعتك وخس عِبَادَيْكَ فَصَرِلَعَلْ عَيْةً وَالْعُقَّدُ بِالْفَصْلِصَاتُوا لِكَ يَا أذتم التاجير فالحدثا مديا ربغ واغضاليوم لحَيْضًا لله علينه واله والأمادغيَّتِه والتنااعاً يدكا واحصم عددا ولاتدع علىظفرالا دعز ونهم بآفضيله وكالفضلك فاصلاكاله والاستكال بفضلا كُلِّهِ ٱللَّهُ مِّرَانِيَّ ٱسْكَالُ مِنْ رُزِقِكَ بِالْعَيْرِ وَكُلِّ إِنْفِكَ عَامُ ٱللَّهُ مَا إِنَّا تَكُ يَرْدُولِ كَلِّهِ ٱللَّهُ مَا إِنَّا أَلُكُ مِنْ عَظَالُكُ مِا مَنِيْهُ وَكُلْ عَظَالُكُ مَوْ اللَّهِ عَلَا مُكَالِمُ اللَّهِ السَّالَةِ يِعَظَآنِكَ كَلِهُ ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱسْكَالْتَ مِن حَمْلَةً بَاعْجَلَةً وَكُلُّ خَيْرَكَ عَامِلُ ٱللَّهِ عَلِيَّ إِسْكَالُ عِنْرُكُ كُلِّهِ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَن الْحُسْانِكَ بِأَحْسَنَةُ وَكُلْاجُسُانِكَ حَسَّ اللَّهُمَ إِنَّ أَشَلُكُ بِإِجْسَانِكُ كُلَّهِ ٱللَّهُ مَّ إِنَّ اسْلُكَ فِالْجَنِّينِي سِجْنَ اسْكُ فَاجْنِي لِالسِّ فَصَلِّ عَلَى عَيْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ المُنْقَىٰ وَيَسْوُلِكَ المُصْطَعَىٰ وَاصْنِكَ الْحَتْمَ وَتَحَالَـ دُوْنَ خَلْقِكَ وَجَيْكُ مِنْ عِلْمِدِكَ وَنُمَيْكُ مِالِقَيْلَةُ وتجساك المفضّل على رس الكصل على رسولك و يَحْمُلُكُ مِنَ الْعَالَمِينَ الْبَهْيِرِ النَّهِ إِليَّوْ إِللَّهِ المُنْدِقَ عَلَى الفِلْبَيْتِهِ إِلاَّ بْزِيدِ الظَّامِرْيِّ الْأَخْيَادِ وَعَلَّمَ لَيْكُوكُ المنن استخلصتهم القليك ومخته مرعن خلقاك عَلْ أَنْكِيا لِهُ إِنْ يُسْلُونُ عَنْكَ بِالصَّدِينَ وَعَلَى لِللَّهِ اللان خصصتهم وحداك وكفالته مع العالمان فاله الأفقالخ لقيو الحليف العظيم المستديدالفا للِّذَنْ والعَظِيمِ وَآقُونُ اللَّهِ اسْتَعْفِاللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ كَانَ عَنْوَدًا وَجِمَّا سِهِ فَإِنْ ٱللَّهُ مَا يَنْ السَّلَكُ ٱلنَّصْرَ عَلَيْهِ فالرنحة فانتجعل فيا تعتون والأزرانطيم الحتوم في لَيْكُو العَدْدِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لاَيْدُ ولا يُدُّلُكُ الْكُولِيَةُ ين تخاج بتنك الخراء المرفور تجنف المشكف رسعام المعقورة تنبه ألكفر عنهم سياته وانتعله المفاقي وتقدِّدُا أَنْ تَطْيِلُ عَبْرِي فَنْقَسِّعُ رِانِقَ وَتُوَدِّيَ كَالْكُمْ وَذِينِ الْمِنْ رَجَّالِعًا لِمِنْ اللَّهِ مَّا حَعَلَ الْمُ فَرَجًا وَكُمَّا قائدن بنى مِن حَيْثُ آحَتَمِ فَاحْرُ سَبِي مِن حَيْثُ احْمَرُ ومن حيث لا اختر ف وصل على عد والعد وسيام كُنْيًا سِكِ مِا ذَا لَّهِ يَكَانَ قَالَ عُلَاكُ لِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كُلُّ شَيِّ لِإِذَّ الَّذِي كَشِي فِي النَّمُوْ إِنِّ العُلَى وَلَا فِأَكَّارُ المنفل ولا فوقهن ولا ينهن ولاعتهن الديناعين لكَ أَخَذُ حَمَّا لا يَقُونُ عَلَى خِصَّامُ إِلَّا أَنْتَصَلِّعَلَى عَلَّى وَالْمُحَدِّ صَلْقَ لَا يَتُونَ عَلَى الْحِصَائِهَا الْأَانْتَ وَعِيْدِد هدونا ذرمصنان وعا الله ملفاك الكاكم فضلك وَالْأَخِرُونَ يُا أَرْتُ مَا الرَّاحِيْرَ فَأَسْلَكُ أَنْ تُصِيِّلَ عَلَيْهِ وَالْخَدِوا نَتَمْعُ صَوْقَ وَجَلِيهُ عَوْلَى وَعَا وَزَعَ حَلِيَّةً وتصفي عن طلي وينوطلين وتقضي حاجبي ويخ الماعلية وَيُسْلِعَنْهُ وَتَعْنِفُ ذَنُولِي وَتَعْنُوعُ وَرُفِي وَتَعْنُوا مُنْ فَي وَتُقَبِّلُ عَلَيَّ وَلَا تَعْرِضُ عَتَى وَتَرْحَنَى وَلا نَشْلِينِي وَتَرْفَعُ مِنَ الرُّزُونَ ٱلطَّيْبُ وَلا عَرَّبُني لا رَبِّ عَا فِصْ عَنَّهُ لا عَرَّبُني لا رَبِّ عَا فِصْ عَنْهُ ليف قضغ عبى وزدى ولانع لبن مالاطاقة لى برايمولاى فالدواني فخراد خلت بياعتا والتعارية مِنْ إِنْ وَمَا خَرَبَ مِنْهُ فَكُمًّا وَالْفَرِيُّ صَلَّوْا لَكُمْ لِيَ فعليم والسلام عليه وعليم ورخت الله وتركاليا والله مَا إِنَّ ادْعَوْكَ كَالْمَرْيْنَ فَاسْتَمْ لِكُلَّا مُرَّانًا فَالْسَعْمَ لِمُ كَالْمُثَكَّةُ و الله ما الله من الله بي الميه معظمة وغناك عنه قديد وهوعندى كنيه وكو عَلَيْكَ مَنْ الْكِيْرِ فَالْمُنْ عَلَى بِإِنَّكَ عَلِيكِ إِنَّوْ فَرَدُ المن وقالماليون كرد مرودا دمان باین سب وآن د وجرمات اقل سیخان الله ناری الشير تنبخان الله المقروشة الناسة خالق الأزفاج برسالانك وعلى إدل الضائجين الدين وخلتمني الأثير المفتدين الراجين وافليالك المطقين وعلى جَرْيُل وَمِيْكَمَ إِيْلَ فَالْمِنْ إِيلَ فَمَلَكِ المَوْتِ وَرِضْوْلَ غازن الجناره وما إلي خازي النادة دودج الأمين حَلَةِ عَرْشِكَ الْفَرِّينَ وَعَلَالُكُ بِنِ الْخَافِظُانِ عَلَيْ بالِقَالْوِةِ النِّقَ غِيْثُ أَنْ تُعِيلِ بِهَا عَلَيْهُمْ أَمَّالُ لِسَّنَالِتِ كَ آخُلُلا رَضِينَ صَلاَّةً طَيِّنَةً كَيْنَ مُنْالِكَةً نَاكِيَّهُ نَامِيَّةً ظَامِرًة باطِنة مُرْيَقة فاصَلَة بَيْن بِها فَصْلَهُ عَلَى الأوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ اللَّهُ مَّا عَظِ فَيْنَّا الْوَسِيلَةَ وَالسَّرْفَ وَالْفَضِيلَةُ وَاجْنِ خِرَمَا جَرَيْتِ يَتِيًّا عَنَ أَمَّتِهِ ٱللَّهُمَّ فأغط يخذام كل ذلفة وللفة ومع كل وسيلة والميلة والم كل فضيلة فضيلة والع كل من المنظمة الما الله يَوْمَا لِقَيْمُ إِنْفُ لِمَا أَعْطَنْتَ أَحَمًّا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ وَالْفِيْرِ اللفة وَاجْعَلْهُ مَا أَذَ فَالْمُرْسَلِينَ مِنْكَ ظِيمًا أَوْحَهُمْ في الجنَّة عِنْدُكَ مَنْزِلًا وَأَقْرَهُمُ اللَّهِ وَسِيلًا قُلْبِهُمُ اللَّهِ وَسِيلًا قُلْبِهُمُ ال تَضِيلةٌ وَاحْمِلُهُ أَوَّلَ شَافِعٍ كَأَوَّلُهُ شَعَّعٍ وَأَوَّلُ مَأْمِلٍ فَأَنْحُ مَنَّ إِلَى فَانْعَنَّهُ الْمُقَامَ الْحَنْوُ وَالَّهِ فِي يَعْظِهُ لِلْأَوْقَ بايري التسكير إلى قول رتب العالمين سنجان الله الذبيني التمات التفال ويست المتدين والملوك برجيفته وَيُرْيُولُ الصَّفَاءِقَ فَيضِينِهِا مَنْ يَكُمُ أُورُولُ اللَّهِ السُّرًا يَيْنَ يَدَى دُحْدَة وَيُنْزِلُ اللَّاءَ مِرَالشَّمَ مِرَالشَّمَ مِكُلِمَتِهِ وَ بنيت النَّا عَابِفِذُ دُسِ وَيُسْقِطُ الْوَدِقَ بِعِلِيهِ وَسُجْالَ اللهِ الله على من المنافقة في الأنض ولا في السُّمَاءِ وَلا مُعَرِّمِنْ ذلكِ وَلا أَعَدُلا فَرَمّا بِ منين جمال منخان الله بادئ الشيم المقولة ريت الما لمين الله الدي علم ما عَيل الله وما تَعْيَظُولًا يَعَامُ وَمَا تَرْدُا دُوكُلُ شَيْعَ عَيْدُهُ مِيتِنَا رِعَالِمِ لغينبرة الشهادة التجبير لنعال موالم فالكرمن كثر القول ومن جمريه وتفوستنفن بالكيل وشارته بالله لَهُ مُعَقِبًا أَتْ مِن بَانِ يَدَالِهِ وَمِن خَلْفِهِ يَعْظُونَا مِن الْمِرْ الفرستخان الله الله عينة الأخيّاء ويغيل لوني وتغلم المُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُسَمّى مِسْ مُعَالَ اللهِ فارِيّ النَّه إِلْ قَوَّلُه دَيّالُعالَيْرَ منعان الله مالك اللك فأني المكاف من تشا و كانوع كلفا سبحان اللوجاع للظائات والنورشيان الموفالو الحِّبْ وَالنَّوْى سُنْهُ اللهِ خَالِقِ كُرِّيْتُنْ مُسْنَجُانَ اللهِ خَالِقِ كُرِّيْتُنْ مُسْنَجُانَ الله خايق مايرى ومالايرة سنجان الله ملاء كالماير شبغان المررة العالمين فبخات اللوالمبيع الذي ليس مفي المن مِنْهُ يَسْمَعُ مِنْ فَوَق عَرْشِهُمُ مَا تَحْتَ سَيْحِ أَرْضَيْنِ وَيَسْمَخ ما في ظُلًّا عِدَالبَرِّوَ الْمُؤْوِيِّينَهُمُ الْأَيْنَ وَالشُّكُونِ وَيَ يتمع اليتر والغوى ويتمع وساوس لضدة ووالميم سنعذصوط دور سنان الله بادي الشيرال قوله رَبِ العَالِمِين سُعِانَ اللهِ البَصِيرالَّذِي كَيْسُ فَيْ البَصْرِةِ ينفرون فؤفع أبنيه ماتخت سنج أتضائ وينفرما فطا البروا بغي لأنذركة الأبضاد وغولة ولذالا بضارى فوالكطف الجنز لاتعشى بصن الظلة ولايسترفينه نيتر كلايفادى فنه خاذى لا يغيل عنه ترد لا عزولا يكو مِنْدَجِيَانُهُ إِلْ اللَّهِ وَلا تُلْكُمُ اللَّهِ وَلا جَنْدُمُ اللَّهِ تَلْمِهِ ولايشترنية صغير ولاكتير ولايخفاعك وتأفي فأفات ولارف السَّمَلَةِ مُوالَّدِي يُصَوِّدُكُمْ فِي الْأَرْخَامِ حَيْدَ ينازلا إله إلا موالع بناكث يم المعنى الله مَنْ خِفِلَ مَنْ عَنْ خِفِلَ مَنْ عَنَى مِنْ اللَّهِ مِنْ

مئتما ولايشغله مايلج في الارض وتمايخ بمناعمايتول مَنَّ السماء وما يعرج فيها ولا يشغله عِلْم شَيْ عَزْ عِلْمِ سِّيء وَلا يَشْعُلُهُ خَلَقَ شَيْعٌ عَنْ خَلِقَ شَيْعٌ وَلا حِفْظُ شَيٌّ وَلا يُشْعُ بِسَيْ وَلا يَعَلَّمُ لَهُ مَنْ لَيْنَكُ وَيْلِهُ شَيْ وَهُوالسَّمِيعُ البَصْرِ فَعَى سُنْعَانَ اللَّهِ بَارِيُّ السَّبَ الْمُعَلِّدَ وَيُلِلْعِلَيْنَ منعان الله فاطرالمال وكالأنض اعلالملكك وُسُلُدًا وَلِمَ جَنِيَةً مِنْفَى وَثُلَاتَ وَرُبَّاعٍ يَزَيْدٍ فِٱلْخَلِقَ مايَّكُ أَوْلَ اللهُ عَلَى لِيَّنَى قَدِيرٌ مَا يَغَيِّ اللهُ للِتَّاسِ وتتختي فالانمساك كما وما ينسك فلانمس كالم يورة با وَهُوَ الْعَيْرِ إِلْكَكِيدُ وهِ مُنْ إِلَا اللهُ الإرى اللَّيْمِ إِلْ قَالْ مَسِّ الْعَالِينَ سُنْجًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مُنَّا فِي السَّمُوٰ إِيَّ فِي ا فالأنتف ملكون من عوى ثلثة الله هورا يعهد ولا مخفية الأموساد سنم وكا أدفيز ذلك ولااكت الله هُومَعَهُ وَإِنَّ مَاكُانُوا تُوَّنِّينَهُ مُن مِاعِكُوا يُومَالِقُهُمْ الله بخير المنافقة المنافقة الله ومُعَلَّمُ الله ومُعَلَّمُ الله يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ إِلَيْهُمُ اللَّهُ يَنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَ الملوا متبلقا ليتك إرج وتنعدنك وانتعا فاللغ المنات مِن مَنْ مَنْ وَقُعِرْ مِن سَنَاهُ وَفَدِ لَمِن سَنَاءُ مِيدِكَ الْمَنْ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

عليدواكه مين البفآء والنفئ والتثرور والكااميرة العنطة وألوشلة والكزكة فالمقاء والترك والثع فَالشُّفْاعَةِ عِندَك يَوْمَ القِلْمُ وَالْفَصْلُمَا تَعْطَى حَدًا مِنْ خَلَقِكَ وَأَعْطِ نُحَمَّا صَرَوَالِهِ فَوْقَ مَا تَعْظِ إِلَيْالُ مِنَ الْحَنْرِ اصْعًا قَالا يَحْصَهُا عَنْرِكَ اللَّهُ مَصَلَّ عَلَى غمَّدُ وَالْغُمُّوا طَيْبَ وَأَطْهُرُ وَأَنْكُ وَأَنْهَا وَأَفْضَا فِكَالِّيَّا عَلَىٰ لاَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ وَعَلَىٰ آحَدِينِنَ خَلِقَالَ الْأَرْجُمُ الزَّاءِ مِينَ لَلْفَ مَصِلَ عَلَى إَمْرِ لِلْوُمْنِينَ وَوَضَيَّ وَلَهُ رَبِّالِلعَالَمِينَ وَوُالِ مِنْ وَالا ، فَيُقَادِّا ، وَصَاعِفِ الغلاب على من شرك ف مراكلة وصل على الم المُنْ عَمْدِ مَيْدِكَ وَالْعَنْ مَنْ الْدَى يَبِيُّكَ فِيهَا ٱللَّهُمْ صَيِّعَلَى الْمُسْتِينِ وَالْمُسْتِينِ الْمَاتِي الْمُسْتَامِينِ وَوَالِمَنَ والاشا وعادمن عاداها وضاعينا لعناعظ وُوْالِمَنْ وَلا فَوَعادِ مِنْ عَادًا أَهُ وَضَاعِفًا لَعَنَابَ عَلَى مَنْ ظَلَقُ اللَّهُ مَنْ صَالَّ عَلَى مِنْ عَلَى مِلْ مِلْ مِلْ السُّلُمِينَ وَوَالِسَ قَالاً وَعَادِمُنْ عَادَاهُ وَصَاعِبِالْعَمَا صَلَّ عَلَى عَدِّ وَالِحُ تَدْدِ وَمَا رِكَ عَلَى عَرْ وَالِحَدِّ وَالِحَدِّ كَاصَلْمَتُ قابا وكت على براهيم وألل المهيم وألك خيد عيد اللم انتم عُمّاً وَالْعُمِّيةِ كَا رَحِنْ الْمُهِمِّدُ وَأَلْمُ لِهِمُ إِنَّكَ مَيْدٌ عَيْدٌ ٱللَّهُ مُرَالًا عَلَيْ مُنْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا في في العالمين اللف أنن على عَدْ قَال عَدْ كَال عَدْ كَالْ الْعَدْ كَالْ عَدْدُ كَالْمُنْتُ عَلَى وَفِي وَهُونَ اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى عَيَّ وَالْهُ وَكَالَ عَيْكُا هُدُيِّنًا بِهِ اللَّهِ مَصِلَ عَلَى عَلَى عَلَى وَالْمُعَدِّي عَالْمُ مُعَلِّم اللَّهُ عَالَمٌ وَتَمَنَّا بِهِ اللَّهُ عَلِيهُ على عَيْ قَالِحُمَّدُ وَالْعِنْهُ مَقَامًا عَنُومًا يَفْيِطُهُ مِلْأَقَاقُ فالأخرون اللفة صلفاغة فالخشد كألما كلعت مُسْأَوْعَ بَ عَلَيْهِ وَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّا المَّوْمَ عَنِينَ افبرقت على تلو التلا يكا وكر الساد على على عَلِيهِ السَّلَانِ اللَّهِ اللَّهُ مَاكُ الْوَقَدُ مُنْهُ السَّالَامُ عَلَيْهُ إِلَا إِنْ فِكُلِ وَتُونِ وَجَينِ السَّادِ مُعَلَى عَلَيْدُ اللَّهِ فِي الأقلين السَّلامُ عَلَى عَلَى اللَّهِ فِي الأَخِينَ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فِي الأَخِينَ السَّلَا عَلَى اللَّهِ इंडर्ड हो कि से कि हैं हैं कि कि कि हैं कि कि कि कि التُأْنِ وَالمَقَامِ وَرَبَّ الحِلِّ فَالْحَ إِمِ ٱللَّهِ بَيِّلَ عَلَّاصًا } الله عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنَّا السَّالِالْ اللَّهِ مَا أَعْطِ فَيَرَّاصَلَّى اللَّهِ

بنكلميه ووترميه ودمايم فكفاعنا وعنه وعن كُلِّمُوْمِن وَمُوْمِنَةٍ مَا مُرْكُرِلُاغٍ وَطَاعٍ وَكِلْ الْبَيْ ائتا اخذانيا صنها إنك اعَدُمَّا عَا وَالثَّنْمُ لِمَّا عَا وَالثَّنْمُ لِمَّا وَا كالم فرد وس منقولست آنكه او دعاميك رد باين دعاد رهردو زا درمضان ودعا اينست نايي ياعظيم لاغفور بالتجيئم أنت الرتش لعظم الله لَيْنَ كَمِينًا لَهُ ثُنَّ وَهُوالسَّمِيمُ البَصْيْرِ وَهُذَا أَثْمُرْتُكُ وعظمته وكرمته وعضاته على المهور وهو شريال الَّذِي انْزِلَ فِيهِ الْقُرَّانُ مُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيَّنَا بِسَرَمْكُ فَأَلُفُرُوا لِ وَحَعَلت فِيهِ لَيْكَةَ القَدُّ ووَحَعُلَمُا خَرُّل مِنْ ٱلفُّوشِيرِيا ذَالمَنَّ مُزَّعَ عَلَيْ مِكَاكِ دَ قَبْتَى مِنْ الْتُل فين مَنْ عَلَيْهِ إِلَا تُحَمَّالُ إِحِينَ الْمُعَدِودودو ضتل ست مصل ول درآنجه بالدكفت نزدا فطار نبغبصل سعليه والهمويت كدمكه إن بخولننندا فطاربيرون البككا هان هجون روديك متولدشه ازماد روآن اينست باعظم لاعظم يأعظ مُ آئت الله لا اله الا آئت اغف لي الدُّنا العظم سَنْ ظَلَهُ ٱللَّهُ مَّرْضِلْ عَلَى حَجْ غَرْ بْنِ عُمَّةً الْمَامِ الْسَلِمِينَ فعالِينَ ولا ؛ قفادِ من عادا ، فضاعف العنا يعلى مَنْظَكُهُ ٱللَّهُ وَصَلِّيعًا فَيْنُومُونُ فَالْمِ الْسُعَالِمِ الْسُعَالِمِ الْوَلِيَّا مَنْ فَالا أَوْعَادِ مَنْ عَادًا أَ وَضَاعِفِ لَعُمَّا مَعَلَمْنَ مُنْكُ فِي دَيِمِ ٱللَّهُ مُصِلِّعًا عُكَّيْنِ عَلَيْ مِا مِالْسُلِيرَ وَوَالِ مَثْلًا أَوْعًا دِمَنْ عَادًا أَ وَصَاعِفِ لَعَنَا تَعَا مَنْظَلُهُ ٱللَّهُ مُصِلِعَلَى بِنَعْمَا مِالمِالسُّولِمِ بِنَ وَعَالِهِ مَنْ وْلَا وْوَعْارِدَمَنْ عَا ذَا وْ وَصَاعِفِ الْعَدَاجُكُمْ مُظَّلَّمُ اللفة وركع أنحس أبو على إلم المنابين وذاليه مَنْ فَالْأَهُ وَعَادِمَنْ عَادًا أُوصَاعِفِ الْعَنَا مَعَلَى فَنَا الله يصلعل كالكنين تغين المام المشابئين وؤال مَنْ فَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَلَوْ وَعَمَّلِ لِلَّهُمَّ وَيَحَدُ ٱللَّهُ مُلَّا عَلَى فَرْقِيَّةً وَأَمْ كُلُوُّهُمْ بِيْنَيُّ بَيِّكِ وَالْعَرْبُونَ اذْتَى عَيْكَ فِهِمَا ٱللَّهِ مُرسَلِعًا إِلَيْهِ وَالدُّر رُسِّمَة اللَّهِ الخلف بيتك في أخل بيته الله مُ مَكِن لَدُهُ فِي الأرْضِ الله مَا اجْلُنا مِن عَدَدِيم وَعَدُويم وَاشْاعِم وَ انضاريتم عَلَى كِنْ فَ التِيْعَالَةُ لَانْ مِثَالُهُ مَا لَكُنْ مُ اللَّهُ مَا لَكُنْ مُ اللَّهُ مُا لَكُنْ

اللفائم صراعل مؤرس يتضم للبراس لهن مقالان اللاه وعادين عادة والمعيدا لعلايك وتزائد لتفريح

عَلَيْهُمُ السَّلَامُ وَاجْعَلْعَلَى فِي الْمُرْفَوْعِ الْمُنْفَتَكِ وَهَيْطٍ كُلُ وَهَنْ كُلُ فَلِنَا إِلَى وَآخِلِطا عَتِكَ وَالْإِخْوَيْنَ مِلِنَا مُتَوَجِّلُ عَلَيْكُ مُنِيْدُ إِلَيْكَ مَعَ مَضِرِى إِلَيْكَ وَتَجْمَعُ لِي وَلِمَا مِلْ فِي لَدِي الْخَرْكَلَّهُ وَتَصِرُفَ عَ وَعَن وَلَدِي وَا هَزَالِتُرْكُلُهُ أَنْتَ الْحَثَّانُ المُّنَّانُ لَكُنَّانُ المُّنَّانُ لَكُ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ تَعْظِل كَيْرَ مَنْ تَشَاءُ وَتَصِرُفُهُ عَنَّ تَشَاءُ فَالْمُنْ عَلَى جَمْيَتِكَ لِلاَ دُحُمُ الزَّاحِ مُن فَنِي على عرب افطار المنا المناقط الله التحلية اللُّهُ مَا لَكُ صَمَّنَا وَعَلَى إِنْ وَقِكَ أَفُطُ إِنَّا فَنُقَبِّلُ مِنَّا أَيَّكُ أَلَّا أنشًا الممنية العلك وني صادق عرميك عن ال الفطار الله أني للوالذي عائنا فصنا ورزمنا فاط اللَّهُ مَا فَعَيَّلُ مِنَّا فَأَعِنَّا عَلَيْهِ وَسِلْنَا فِيهِ وَتَسَلَّمُ مِنَّا فى مُسْرِّمِنْكَ وَعَافِيةٍ أَلَكُدُ لِلْمِالَدَى قَضَى عَنَّا يَوْمَامِنَ تنمر رمعنان فالمود دد كروا با فطار فهود ضابعروا غها فطاركند بآن وذكريعضى دفضيلت ماه ومضان النبغة جلعة مروست ككسي كافطا فها دما عمرا و لاست بهشت وا نا بالحس

وللم يغفو الدُّمن العُظيم الإأنتَ العظيم سرجوانجه تعليم فربود بيغسرصكم على داعليه السلام كهدعا كندبان زدافطا دوآ فاينست اللهة وكتالنو إلغظي وَوَتُهَا لِكُنْ إِنِيهِ الرَّفِيجِ وَوَرَبَا إِنْ النَّهُ وِدِيَ ثَرَّا النَّفْعِ الْكِبِيرِ فالثؤرالغرنيوركالقريز وكالمنجيل فالذبؤ بالفاع العَظِيْمِ آئتُ إِلَهُ مَنْ فِي الشَّمْوَاتِ كَالِهُ مَنْ فِي الأَكْنِ الإله فيهاغيرك كانت جبارة وثوالمقوات وكباد مَنْ فِي إِلاَ رُضِولِ جُمَّا بَغِيمِا عُرْكُ وَائتَ مَلِكُ مَنْ إِلَّهُ مَا أَنَّ مُلِكُ مَنْ إِلَّمْ الْمُ وملك فالأنولاملة فهاغ إكاكات اليمكالكل وَنُوْرِونَجْهِكَ الْحَصَرِيرِوَمُلَكِنَا القَدُيرِيَا خَمَالَيْنَ يُلْحَيْ لِمَا فَيْخُمْ لِاحْتَى لِلْ صَعْمَ فَأَسُلُكُ بِالْمِلَ اللَّهِ عَلَّهُ فَأَنَّرُهُ بِهِ كُلُّ فَيْ وَمَا يُمِكَ الَّذِي أَشْهُ فَتُ بِإِلْمُواهِ وَالْمُواهِ قبالتمك الله عصك برالك وكون ويبضل الاحذون يائيًّا فَبُلُ كُلِّ مِن الشَّالِ مُن كُلِّ مِن الْحَيْلِ اللهِ انتصل على فد والعُسَّد واعظ في الأنواء على مِنْ أَمْرُى يُتَكُّا وَقَرِّجًا وَيُبَا وَيَتَنِي عَلْمِ مِنْ حَيِّدُ وَالْحَيْدِ فعلى هْدْنْ عُلِي قَالِهُ فَيْ وَعَلَى شَنْهُ غَدْ وَالْحُرُ عَلَيْهِ وَ

老

مالة مويت كه هركا . افطا كنديكي ازيتما سرايد كافطاركند عزما سركهنا يدس باب مدرستيكه آناك كناهاست وصادقة مكاه افطارسكرد سل بتعاسي دد بعلوا سركر غي يافت سي شكر بالخهاس كريودجيزى انهاب بآبيم وسفرمودي كدان بالتسكيداندمعده باو تقويترسكندحد قدونظ را ومحشو مدكا هان راوتنا مكرداندع وقكثاده باوصفراءغالب وفطع مكند للغمرا وي شاندرارت را وي ردماع دا وانصاد ق عليه السلام مرويست كمصا مرحون ذوزه دارد زايله يثودجثمان اوسرحون افطاد كندستان ين بانسي ردندعا عخود وبالكفام درين ما ممالغه منفهود ندد دوصت برهين كأرى وبتروخداى تعالى وزال حديثكدنك ومنازعه وانكه بالدداردصائم شكم وفرج خود ونكاء دا دد زبا راجهت آنكه كرا عداشته اين ماه ل خداى تعالى وافرونى داد او را برسارما مهااركم

مروبيت افطا رفردن تؤبرا درصاع خود ذاافضكآ انصيام تووا زيغه صلعتم رويست كدكسي كافطأ فهايد صآئي راباشدا ورامثلاج آغيه بقوة اينطعا بكندازنيكوئ وازا وصلاسعليه وآلة موسيتك مركدا فطار فها بدصائي را بسراو راستنزدخداي تغ عق رقية ومغفرت كا مانكذشته بسحميكف كه نيست مارا قائم نك اظارفها عممائي حنبت سلجم فهودكخناى تعالى كرعست علان فاك ماكمة ادرنباشدمكريشير علوط بآجه افطارفها بدصائم راياشربتمان وبيرين يامين وقاه رباشد برديادة ادين وانا وجعفها المكم مروبيست كه انتظار مسكتنيد ماشند بس فطاركن بأ ايشان وجدانان تماننان بكناد والاابتكا بنانيدرستيكم حاضرشك نزاد وفرض وابتداكن بافعنلايشان وافضل نمازست بسفرمود علاليتهم نما دسكذا رى و حال انكه رون دارى سر بوشته مى شودناز تواذبه توين نازواز تازب خمير سال المعليه

 خطب مراست صلى صفيه والمدد كركود ، دران شهر دسنا نواكي الناس قدافتكا ليف مشررة بِالْبَرِّكِةِ وَالْرَحْيَرِ وَالْمُعْنِونِ وَتُمْزُ أَضَالًا لِشُوْرِ وَا الأنيام وتشاليه وأفضال لكيابي وشاعا ثثا أفضال لشا فِي تَشْبِعُ وَنَوْمُكُمْ عِلَادٌ وَعَلَكُمْ فِي مَنْمُولُ وَلَ مُسْتَعْا كِ قَاسُكُوا اللهُ رُدِّكُ مِينَّةً وَصَادِ يَّتَ وَقُلُونُ طاريخ آن يُوقِفنكُ لِصِيامِ مِنْ لِلاَقِيمُ السَّغْفِي مَنْ حُرُّ عُفْلِ فَاللَّهُ فِيهِ وَاذْكُ زُواعِوْعِكُمْ وَعَطَيْكُمْ خُورُومُ القِمْرُ وعَطَتُهُ وَتَصَدُّفُوا عَلَيْقًا لِكُورَكُ اللَّهِ وَمَعْلَا لَكُورُورَةِ يكا وَحُدُوا مِعْوَا صِعْالَكُمْ وَعِلْوُا ارْخَامَكُمْ وَعَصْوْ عُلا يَعِلْ النَّطْ إِلَيْهِ الْمُنا وَكُوْمَ وَعَالِا عِلْ الْأَيْدُ الْمُنْافِ النواسما عكروت تواعل تتام التأني علائتام تَقْنُوا إِلَا شُونِ ذُنُونِكُمْ وَا رَعَوُ النَّهِ أَنْدَكُوْ مَا لَكُمَّا فاقارت كالأشكار فالقاآ ففاللا عظامة عِلَادِهِ بِالنَّحْيَةِ وَجُهُمُ هُولُوا الْمُحُولُ وَبِلَّيْتِهِ لِذَا الْأَنْ فَيْ كَمُمْ إِذَا دُعُونُ وَانْ الْجَلَّمَ استابِهَ النَّاشُ فَن حَسَّنَهُ أَوْيَتُصَمَّعُ عَلَا النَّهُ اللَّهِ وَقَدْعَهُ فِي لِا أَرْمُ الرَّاحِينَ اللَّهُ لَكُ الْمُدْ يُخْامِدِ لَ كُلِفًا أَوْلِمِ عَآخِرِهَا مَا قُلْتَ لِنَسْلِكَ مِنَّا وَمَا قَالَ لَكَ الْخَلْدِيقُ الْخَامِدُ وَيَ الْحُتُهِدُ وَنَ الْعُتَدُونَ المُوْرِقُونَ فِي ذِك رِلْ وَالْتُكُولَاكُ أَغَيْنُهُمْ عَلَى الْمُرْتَقِلُ مِن آصَالِ خَلْفِكَ مِنَ اللَّا يُحَدِّ الْفَرِّينَ وَالْفِلْدَ فالمرتبكين فأضنا قيالنا طغين المشتجين لك فن تجنيج العالمين عَلَى تَكُ تَدْمَلُغَتَنَا مُهُرَدُمُضَانَ وَعَكَنَالُمِنَ يغك وتعنذ فاين قيمك قاخسانك وتظافران فالمتانك مَلِدِلكَ لَكَ أَكَدُ الْخَالِدُ النَّاكِيرُ الزَّاحِ عَدَالْحَلَّمَا لَيْنُهُ الَّذَى لاَ يُفَدُّ طُولَ الاَمْرِجُلِّ أَنَّا وُلِدًا عَسَنَا عَلَى وَفَى فصنت عناصامد قيامنين صلوة وماكان فيدين وَشَكِما وَذِي رِاللَّهُ مَ فَقَيَّلُهُ مِنْا بِأَحْسِ قَلُولِكَ وَ عَافُولِ وَعَقَولُ وَصَغِيلُ وَعَقُولِ لَا عَنْوَالِكَ وَجَمِيعَةً وَصُولِا عَنَّى نُظْعَرُنَا فِيهِ مِكْ لَحَيْرِ مُطَّلُوبِ وَحَدِيلِ عَطَاأَ أَوْمَ فَتَفُوسُنا فِيهِ فِن كُلِلْمُرِمَرُ مُونِ وَدَنَّى مَكُونِ إِللَّهُمَّ إِنْ أَسْكُالُ بِعَظِيمِ مَا سَالِكَ أَعَدُّ مِن خَلْقِكُ مِنْ جَدِيم أنتأيك وجديل تتأيك وكاخ وذكا يك الناجيكا مروست كه موكل ست برشطا في هنت ملك دراً. دمضان وكشاده نى شوندمكر وقتى كهتمام شؤد رمضان محقق درشرا يع خود كفته كه دريش رمضاد شفه الستشاول وشبيروش هفتدم و نوزدىم ويست ويكروبست وسؤم وكلغم ذكركرد ود د د صلد و مازي كا بغالماي سقيه را وردا بخاست انکه ما درمضان را با غد ، غسلست فأما وداع ما ، رمضان بس بكود رشيا خواز رمضا ودرموا فضلاست يا دردو زآخرانجه مرويستافها عَ ٱللَّهُ عَلِينًا يُعَلِّكُ فِلْكُ فِي إِلَّا الْمُؤْلِ عُلِينًا إِن بَيْنِكَ المُسْلِصَلُوا ثُلُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَقُولُكَ حَقْ سَهُوْ وَعُلَّانَ الله عانزك فيوالغ أن مدّى لِلنَّاسِ وَيَسْابِ مِنْ الْمُدَّةِ والفرقان وهنا مهريه ضان قدهم فأسال وجو الكريرة كالأوك التأثية وتجالك وتقايك وعالوك فَادْ يَعْاعِكَ مُوْقَ عليه عَنْ اللَّهِ الْأَنْضِلُ عَلَيْ عَلَّى عَلَيْ عَلَّى عَلَيْ عَلَّى عَلَيْ عَلَّى تحدّ والكاد بقي عَلَادُ الرَّاعَامُ الرَّادُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل عَلَيْهِ أَوْنُهَا بِهِنَ بِهِ أَوْتُحَاسِبَنِي إِلَوْبُطَلْعَ فَيُرْهِ فِي اللَّيْلَةِ مِن كُلِّ مَكُولُوهِ وَتَحُدُّ وَبِينَ جَمِيعِ الْتِكَا يُقِ ٱلْمُذُلِيلِ الَّذِي أغاننا عليها برهذا التنهرة قايدخى تلغثنا اجر ليلة مِنْهُ اللَّهُ مِلْهِ إَسْلُكُ بِأَحْدِهَا دُعِينَ وَأَنْصُمُا مُضِيتَ بِهِعَنْ عُمَدُ صَلَعَمْ أَنْ تَصَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى خَدَّ وَالْحَسَّدِ ولا تَجْعَلُ وَدَاعِ شَرْرَمَصَّانَ وَكَاعَ خُرُوجِ مِنَ الَّذّ وَلا وَدُاعَ الْجِرِعِيادَ مِلْ فِيهِ وَلا أَخْرِصَوْمِي لك فَأَدُذُةً فِي الْمُودَ فِيهِ بَهُمَّتِكَ لِأَوْلِيَا لُونِينِينَ وَوَقِيَّةٍ الله المالة القدر واجعلها المخيرًا مِن الفِيمررة الكَيْلِوالنَّهٰ إِدوَّ الْجِبْ إِلَى وَالْسِعْ إِدَوَا لُظْلَمْ وَالْأَنْوَارِ والظلم الأرض والتماء يا بارئ يامصود باكثال كِلْمُنْ أَنْ لِاللَّهِ لِالرَّحْنُ لِا قَيْقُمْ لِلْ يَكِيمُ لِكُ الْأَسْمَارُ المنتى فالتحديدة والالازائلات بايملك بن مالقوالزَّمْ والدِّهِ مِنْ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ وَأَنْ تَجْعُلُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ لَيْتِ اللَّهُ لَيْتِ الشُّعَلَّاءِ وَرُوْجِ مَعَ الشُّهُ لَآءِ وَاخِسًا لِي فِي لِيُهِ عَالِما أَقَى مَعْفُونَةً فَالْنَقِمَةِ إِيقِينًا شُالِمِرْلِيرِقَلَهُ فَ تخلي والنخير وانجعل شرنا عنا اعظم شير يقضان مرعلنا مُذَاتَزُلْتَا إِلَّالدُّنا فِيضَمُ وَيُنِّي وَخَلاص عَنْ وَقَالَم لحائجتي وكشفعنه في سَلَا لِل وَتَمَامِ النَّعْمَ عَلَى وَصَلْهِ السَّوْءِ عَنَى طَالِبًا مِلْ لَعَافِيةِ لِي فَأَنْ يَعْمَلُونَ خِينًا مَنْ خَنْكُ اللَّهُ الفَتْدُورِ وَجَعِلْتُهَا لَهُ خَيْرًا مِنْ الْفِ خَيْرِ فِي اعْظِ الأَجْرِقُكُمْ [يُر التُنْخُرِ وَطُولِ العُنْمِرِ وَتَحْشِرِ الشُّكُورَةُ وَالْمِيْرِ اللَّهُ مَرَى اسكاك وحيتك وطولك وعنوك ونعايات وحلالك فقد بيراخسانك فانتنازك أثلا تجملة أخرالع البيان لِنَهْرِدَمُضَانَ حَتَى تَبَلِعَنَا أَ مِنْ قَا بِلِيعَلَا حَسَنَ خَالِ أَتَعْجَ هِلَالَهُ مَعَ النَّاظِينَ اللَّهِ وَالمُتَّعِزُّ فِينَ لَهُ فِي اعْفِهَا فِيَكَ وَالْمِنْ فِيكُ وَالْسِمِ مَحْمَلِكُ وَالْجُرْلِ وَسَمِكَ اللَّهُ مُلِكً الَّذِي لَيْنَ إِنَّ غَيْنُ أَنَالُ لَا يَكُونَ هَذَا ٱلْوَدَاءُ يَتِي وَ عَنَّا وَكُلَّ أَمُّوالِعَهُ لِمِنْ اللَّهُ وَعُنَّا ثُمُّ فِي مِنْ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النعيرة أخشل لتركاء وكافالك علاحتي الوفاد إنك مَنْ الذَّعَادِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنِ الت وتوتخ عليات والآلات في المان في المان ولا تَنْزَيْعًا كُلْ مُلْعًا إِلَّا مِلْ وَمِنْكُ فَالْمُنْ عَلَى كَالْمُنْ عَلَى كَالْمَانُ عَلَى كَالْمَانُ

الِحَيَّالْقَتِوْمِ الْأَكْبِرِ الْأَجَلِ اللَّهِ عِلْمَا لَهُ وَيَضَى عَنْ دَعَاكَ مِن تَسْتَعَيْدُ لَهُ دُعَاةً وَتَعْقَلِيْكَ ٱلْالْجَيْدَ تَا بِلَكَ وَٱنْتُاكَ بِكَ لِلنَّمِ مُوَكِكَ فِي ٱلْقُوٰلِيرَةُ الأنجيل فالذبور فالفزان ويكلانيم دعاكيم مُكَاثُعُ أَيْلُ وَمُلَائِكُ أَسُوْلِكَ وَجَيْعُ الْأَصْنَافِ مِن خَلْفِكَ مِن نَبِي وَصِدِيقٍ آفَتَهُ يُدِوجِقِ الرَّاعِنْين إلىَّكَ الفِرْجِينَ مِنْكَ الْمُعَوِّذِينَ مِكَ وَيَعِيِّمُ إِلَيْكَ بَيْنِكَ الْحُ إِرِجْهَا جَا وَمُعَتِّمِ بِنَ وَمُقَدَّسِينَ وَالْجَاهِدِةِ ف سَيْلِكَ وَيَعِقْ كُلِ عَيْفِتُنَّ يُولِكُ فَمَرْ وَجُوْلَةً مُثِلًّا التَّجَيُلِا دُعُولَ دُعَاءُمَنْ قَدِا الْسَتَدُنْتُ فَا قَنَّهُ وَكُدُّمَ دُنُوبُ وَعَظْرِجُوبُ وَصَعْفَ كَدْحَهُ دُعَامُنَ لا يَجِيدُ لِنَفْسِهِ مَا دًّا وَلَا لِضَعْفِهِ مُعَوِيًّا وَلَا لِذَنْبِهِ غَافِرًا فَلِأَ هارِيّا إليْك مُتَّعَقَّدًا بِكُ مُتَعَيِّدًا لِكَ عَيْرَ سُتَكِيمِ فِلْ مستنكف خانقا باشا فقترا سنتمرا بك اسكك بعِزَّنْكِ وَعَظْمَتِكَ وَجَبْرُ فَلِكَ وَسُلْطَانِكَ وَمُلْكِكِ وَيَعْلَوْنُ وَجُوْدِكَ وَكُورَكُ وَكُورُكُ وَيُلِكُ وَيُلِكُ وَيُلِكُ وَيُلِكُ وَيُلِكُ ويجالك ويفو لك على الدد كمن خلفك ادعلق يَّا تَالاكِينُونْمُنَكُ وَرِحَى لِمَا صَّمَتُ لِي قَالَ تُونِّينِي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَ حَسَنَةً فَأَنْ نَقِبَي عَلَاكِ التاراكلها ماجعل فيما متضى فانتاذ ومين الأبرانخ وفي وَفِيمَا تَغُرُقُ مِنَ الأَمْرِ الْحَجِيمِ فِلْلَكَةِ الْفَدِيِّتُ فِي السَّلَةِ الْفَدِيِّتُ فِي السَّفَ الَّذِي لَائِرَةُ وَلَا يَبَدُّلُ وَلَا يَعَبَّرُا نَ مُكْتَبِّهُ فِي فَعَلِي مِنْكِ الخام للكر فردجه فالشكور سعيه فالعنفورة بهمه المُكَنِّرِعَهُمُّ سَيَّا تُهُمْ وَاجْعَلْ فِيمَا لَقَضَى وَنُقَلِدُ فَ أَنْ تُعْتِقَ رَقِبَةِ مِنَ النَّارِ لِلْآدْتُ مَا لِأَحِينَ ٱللَّهُ عَلِيَّةً أسنك وكذميثول العباد مشك بخدا وكمها ويزعت إكثاث وكذنزغ أيلام فلك النت مؤضع تشفكو التطابر ومنتهى رغبة الراغيين اسكك بإغظم السايا بالكا فَأَنْجِهَا اللَّهَ يَنْغُى العِبَا دِأَنَّ يُنَافُكَ بِعَالِمَا لِمَالِمَا أَيْمُ الْمُعْلِقُ अं कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि الخشنى قائمنا إلك الغليا ونيسنيك المتى كأفضى كأبرا اسكاوك عليك وكتها الأك وأشرفها عندك مُثْرِكَةً كَا تَوْرِهِا مِنْكَ وَمِنْكَةً كَاجْزِهَا مِنْكَ تَوَا بَّاكَ آسْرَعِهَا لَدُيْكَ إِنَّا يَرْفُونِ الْحُرُونِ

\$1GE

هيه فاجعلني من كتبته في هذا الشهرين خاج ستك الخام المنرور تعم المعقور كمن وتبه مالنعب إعلم أَجِينَ أَجِينَ دَمِّالْعَالِينَ ٱللَّهُ وَلا تَدَةٍ لِي عَدُنَّا الأغفرند ولاخطت الأعوتها ولاعترة الأاقلتها ولا وتنالا فتنته ولاعتاق لأاعتبا ولاحتالا وتت علافا والاستدعا ولاغز بالألكونية ولاترضالا مُنْيَنَا وَلا دَاءُ اللهُ اذْ فَيْنَا وَلا خَاجَّةُ مِنْ حَالِمُهُمَّا وَالْاخِينَ الْا قَصَيْتُهَا عَلَى فَضِلِكُ لِي وَتَجَامِي فِيكُ يَا التج الزاجين الله علائزة فلوتنا بعداد مدنينا وَلا نُونِكُنا مِعْدَا فِي عَزْنَتْنَا وَلَا يُضْعَنَّا عَعْدَا ذِرَ فَعْتَنَّا كلانيقنا بغداذ أكتمتنا ولانفيزا بغداد أفتنا ولا تمنعنا بغداذ اعطبتنا ولاغرسنا بعداد ورفينا وَلا تَغَيِّرُشُكًّا مِن نِعْمَتِكَ عَكِينًا وَاحْسَا فِكَ إِكِينًا إِلَيْمَا كَانَانُ ذُنُونِنَا وَلَالمَا مُوكِلَيْنُ مِنَّا وَإِنَّ فَيَكِّمِكَ وَعَفُوكَ وَتَضَلِكَ سَعَةُ لِعَنْهِمَ وَنُوبِنا فَاغِفْلِنا وَ عُلَاقُ زِعْنَا كَلَا تُعَالِقُنَا لِلْأَرْجُمُ اللَّهِ جُبِرَ اللَّهُ أَكُونِهِ فخلبي مناكرامتلا تفيني تعدما ابدا واغت

لارتبخوقا وطنعا وتنفية وتفية وتفنعا وتملقا وتضرعا والجا فاوطمعا والخاط فاضعالك لاالة الأآنة وحدك لا شربك كك يا قد في معنى الله مه نوبرنا رَخْن مه نوبرنا رَجِيلُمه نوبرناريده و اعُوند مِكِ يَا الله الوالحِد الأحَدُ الصَّمُ الوَرُ النَّحَيْرُ المتغايل واشكك بجبيع ما دَعُونك بِروَبانِيمك الَّذِي يُلْدُرُ أَرُكُا نَكُ كُلُّهُما أَنْ نَصْلًى عَلَى عُنَّدٍ وَالْتِحَدِّدُ وَاعْتِمْ كانتخف وآفينع عكين فضيلك النهليو وتشكرني مَّرُرُيَّطُانُ وَصِيَّامَرُ وَقِيَّامِ رُوَفَظَةٌ وَتُوَافِلُهُ وَاعِلْمُ فارتمنى ولانجعلة أخرشير رمضا تنضمته لك وعيد مِنِهِ وَلا تَجْعُلُ وَذَاعِلَ إِنَّ أُودَاعَ شَرُوجُهِمِنَ الدُّنيْلَ اللهنة اوجيب ون تحتيك ومعفرةك ويضوانك مُلْمِينُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم المتجعلن أخشرتن سالك فيه فاجعلى يتناعقه في هٰذَا لَشَهْرِ مِنَ الْتَارِي كَعَفَرْتَ لَهُ مَا تَقَكَّمُ وَن دَيْنِهُ وَا تَأَخَّرُوا وَجَبْتَ لُلُوضَكُما رَجَاكَ وَامَّلُهُ مِنْكَ يَأَكُمُ الزاجنين كالمفتما دزفين العوذ في طيام بكك وعلما فيوبانتكاربح وكانتفاك منية ولاياكل وبالك بعُفُوقِ فَالدِّينِ وَلا قَطْعِ رَجِيمِ وَلا يَشِّي مِنَ البَّوْآيِقِ فَالْكَبْ إِرِدَا نُوْاعِ الْبَلَا يَا الَّتِي تَدُنَّا إِلَهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ فَإِلَّامُ فَلْكُ الْمُنْ أَثْكُرًا عَلَى مَا عَا فَيْتُنِّي فَكُسِّنَ مَا أَيْتُكُمُّ فَالْمُ لِنَّةُ عكنات أخس التاريخ تاكم كالماك عندي اخسن البلاء اَ فَقَرْبُنِي نِعَدًا فَآ فَ قَرْتُ نَفْسِهِ فُنْفِيًّا كَمْمِن نِعَيْدُ لَكُ تَأْتُم أسبغتها على كما فتد شكرها وتحدين خطيتة احصنتها عَلَى التعني فِن دُرِكِيرِها وَآخًا فَجَرّاءً ها وَإِخَدُ رَبِّعُوا (نُ لَوْتُعَقِّلُ لِي عَمْا أَكُنْ مِنَ الْخَاصِرُ مِنَ الْمَيْ فَإِذْ أَعْتَرَفَ لك بذنوب وأذكر الدخاجي والكالالد المسكة فَافَا فَهِي وَقُسَقَ قُلِمُ عَلِي فَاللَّهُ عَلَيْكَ قُلْتَ فَمَا أَسَتُكَا فَوْ إِلَّا للهبع ومايتضرعون وطلقنا فتداست بالكافعة بَنْ بَدُ يُلُ مُسْتَكِمُنَا لَمُتَعِينًا لِلْفِي لَاجِيًا لِلَا أَوْيُدُونِ الثواب بطيابى وصلابق وقدع فت الحاجق وتشكير الارتحيت فالتبايت على لماك وقد من اليك فتر العليالسف المالك لك لكديها مولاى وتقربت النَّكَ فَاسْلُكَ بَوْخَدَانِيُّتِكَ كَلَّاصَلَّتَ عَلَى عَيْدُ وَالْحَقِّدُ عِزُ الْا تُولِينَ مَعِنُ أَلَكُ أَوْمًا فِنِي عَافِينًا لَا يَتَوَكُّنِ مُعَلَّمُهُ أبنًا فَا رَفَعَنِي رَفَعَةً لانصَعِنِي تَعِدُهَ البَّا وَالْمِرْفِيَةِ عَرِّعْ سَيْطًا ومرَيْدِ وَتُعْرِّ فِي لَحِبًا لِعَنْيِدِ وَتُمْرِكُ وَلَا الوَّعِيْدِ وَتَتَوَكِرُ لِمَعْمِرِ أَوْكِيْرِ فِي أَنْكُلُ وَالْبَالِمَا الْمُنْكِرِفِ بناصِيةِنال وَيَ عَلْ صِلْ الْمُسْتَعْمِ ٱللَّهُ مَاكُانَ أَن قَلِنَ مِنْ سُلِكَ الْوَرَيْكِ الْوَجُودِ الْوَتُنُّ ظِلَاقَتُمْ الْوَتْمَ أفتظرا فنبنج أفخنكما فريأا وشغارة شفارة أفيفاة افكنزا فننوه افمغصة الانفاه لأفينه عليه وليالك فَأَشُلُكُ ٱلْ تُصِلِّي عَلَيْهِ فَإِلَّهِ مَالِحَكُمُ وَأَلْحَكُمُ وَأَنْ تُحْوِيمِن فَلْي وَأَنْ شُرِّدُ إِنِّي مُكَانَزُ إِيِّنًا مَّا مِوْعَدِكُ وَرِضَّى بَعِضًا مِكَ دَوْفَا مَرْعِمُ لِللَّهُ مِنْكُ وَزُمِمًا فِالدُّنَا فَيْنَ فِيُمَاعِنْهُ لَكَ وَرَثْقَةً بِلَ وَظُمَا بَيْنَةً الْمِلْكَ وَتَوْيَةً نَصْوًا اِلنَّكَ ٱللَّهُ مَا إِن كُنْتَ لَكَتْتًا ، وَالْا فَاحْرَاكُ النَّا الْفَالِلْ حَقُّ بُهِ لِغُنَّا } في نُشِيمِينُك وَعَا فِيَةٍ لِالرُّحُمِّ الْوَاجِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَدِّ وَالْحَسَّمَةِ كَنْمُوا وَرَحَمُّوا اللَّهِ وَالْحَالَةُ ب الخذيلة الذِّي بَلْغَنَا عَبْرَيْمَضَانَ وَأَعَا يَنْكُلُ صِيَامِهِ وَقَيْامِهِ حَتَّى الْمُلْكَةِ مِنْهُ وَلَوْسَتَكِينًا بالخالم فأشكك من قصك ليفشره بالظلم تششنظرهم بألا الْمَالَا لِمَا لِمَةِ مَتَنْمُكُ مُعَاجَلَتُهُمُ إِلَىٰ التَّوْبَةِ لِكَيْلاً يَعَلِلْكُ عَلَيْكَ لَمَا لِحُهُمْ وَلِتَلَا يَشْقَى نِتْمَنَاكِ شَعْتَهُمْ الأعن طولالاعنارالية وتعتبرا دوالخ توعلية كُمَّا شِي عَفُولَ لِلكَمِ لِيروَعَايَّدَةُ مِنْ عَظْفِلْ لِالْجَلِيْمُ أنتَ الَّذِي فَقَتَ لِعِيادَ نِكَ بَا بَالِلْ عَنِولَ وَسَمَّيْنَهُ التَّوْبَةُ وَجَعَلْتَ عَلَى ذَلِكَ اللَّهِ بِ دَلِيَّلا مِنْ وَلِيَّا لِتَلْا يَضِلُوا عَنْهُ فَقُلْتَ تَبَارَكَ أَمْكُ تَوْنُوا إِلَاللَّهِ تؤبر نصوع عنى ربت مؤيد خلاجنات تجي مِن تَخِتُهَا الْأَنْهَا رُبَوْمَ لَا يَغِزِي لَلْهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ إِلَيْهُ فَا مَعُهُ نُوْدُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيَدْ بِيمْ وَبِأَيْنًا رَفِيدٌ يَعِوْلُونَ رَبُّنا الْمُبْمِرِلْنَا نُوْرَنَا وَاعْمِمْ لِنَا إِنَّكَ عَلِي عَلِي مُ فَاعُدُرُمُن عَفَالَهُ خُولَ دَلِكَ المَرْكِ بَعُدَفَعُ النّالِ فالعامة الدليل وآنت الذي زدت في السَّوْمَ على نقيث ليداد كتريد بجهاء فالمتاجرته تدلكى فَوْنَهُمْ بِإِلِى فَا دَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيا كِرِهِ مِنْكَ فَعُلْتَ تَيَّا رَكَ أَسْهُلَ وَتَعَالَيْتَ مِنْ خَارِياً كَيْسَنَا وْفَلَهُ عَشْرُ صَلَّوْعَ كُنِيْنَ كُرِيْدُ شِهِ مِنْ فَوْجِنْجِهِ عِلْمَ شَفَاعَتُمْ وَالْفِيْمَةِ عِنْدَكُ وَصَلَّيْتُ عَلَى كَلَّهُ وَكِلَّ الْمَدَّيْنِ وَإِنِينَا وَلَالْهُمْ كَالنَّكُ عَيْدَة عَلَيْهِم آجَعَينَ لَا عَنْزِتَ لِي فَمَالَيْقُ مَغْفِيَّةً لا الشَّقِي بَعِلْدُ هَا البِّلَا لُمَّا عَفَيْتُ لِي فِي هَا المِنْ إِلَّهُ المَّا المِنْ إِلَّهُ مَعْفِرُ لَا الْمُعَالِّ لَكَ عَالِمَكُ لِلَّيْنُ عَالِمُ وَصَلَ اللهُ عَالَيْنَ قله كيا وتحنه وتركان بكالفقلاغ المالكالم كالعب المرا ويُعلَّم ومُعلَّم المُعلَّم ومُعلَّم ومُعلَّم المُعلَّم ومُعلَّم المُعلَّم المُعلَّم المُعلَّم الم عوان دعامعلى بالحسين عليه السلام دروداه مر ومضان وافادعيه صنعة كامله استاكا فالمامن لأيقاف المرابع والمالية والمالية والمالية والمالية عَبْنُ عَلَىٰ لِسُوَّا مِنْكُ الْيَكَاءُ وَعَمْ يَثُلُ عَلَىٰ وَمِنَّا خَيَّةُ إِنْ اعْطَيْتُ لِلْمُ تَشْبَعُظُ أَلُولُ مِنْ وَانْ مَعْتَ لَاكُنْ تقلبتا تشكرتن شكرك وانت المئتة شكوك وتكاشخ وت حميلة وانت عليقة حمدك تشار على والنيات فَضَعَتُهُ وَيَعُودُ عَلَى مَنْ لَوْشَتُ مَنْعِتُهُ وَكُلِا فَمَا إِمَاكَ أَمْلُ الْعَضِيعَةِ وَالمَيْعِ غَيْرِكُ أَنَّكَ مِنْدِينًا أَعْالُكُ عَالِلْفَضَّرُ فاجنية فذنتك على لقا ذروتلقيت من عصاك

六日公子二年 元

F.

高いながら

مَوْضُوفًا بِالْأَرْسُانِ وَمَنْجُونًا بِالْأُرْمِينَانِ فَحُهُودًا بِكُلِينًا لِهِ فَلَكَ أَخِذُمُا وُحِدَ فِحَذِكَ مَدْ هَتْ وَمَا تُعَلِّلُهُ لِللَّهِ الخياد وبالأحسان فالغضل فعاملهم مالمري الطَّوْلِمِا اَفْشَى فِنَا نِعِمْنَكُ وَاسْبَعَ عَلَمْنَا مِثَنَكَ وَ اخَصَّنَا بِينَكَ مَدَايِتَنَا لِدُنْنِكِ الَّذِي اصطَعَاتَ وَ وملتك الدوا رتضنت وكسلك الدوم ملت بَصَرُّتُنَا الْذُلْفَةُ لَذَيْكَ وَالْوَصُولَ لِلْكُواسِّلَ اللَّمْ وَأَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفًا يَا تِلْكَ الوَظْلَيْفِ وَخَصًّا اللَّهُ الفُرْقِ ضَمَّ يَعَنَّانَ اللَّهُ عَا خَصَصْتُهُ مِنْ المرالشفار وتغييم أنون جنيع الأنونة كاللفن فآثرت على وتار قالة السّنة بالزّنك فيومِ الغران والنوروضا عنتف ويناالإيمان وفض فيوس المسلم كجلك فيوس كياة القدسالة رمي خيرين النب شريفال فالتي الماية الأي فاطلب بغَضِله و وَنَ آهُلِالِيكِل عَصْمَنَّا بِالْمِكَ نَهَا لَهُ وَمُنَّا بِعَىٰ لِلَا لِيَالُهُ مُتَعَرِّضِينَ بِصِلْمِهِ وَقِبْلِ لِلْمُعَضِّمَنَا

مَثْالِطا وَمَن كَبَاء مِالسِّينَاةِ فَلا يُخْرِي إِلاّ مِثْلُهَا وَقُلْتَ مَثَالُ لَذِينَ يُغِنِعُونَ آمُوا كُنُمْ فِيسِيْدُلُ اللهِ كَنْزَلَجَيةٍ أنبتت سبع سفابل فكالشنكة ماستحقة والله يصناعِفْ لِنَ يَشَا رُوَقُلْتَ مَنْ ذَاللَّذِي نُقِرِضْ لِنَهُ مِنْ حَسَنًا فَيْضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعًا فَاكْثِرُ أَنْ فَالْأَوْلَةِ فَكُلِّ في القُرِّ إِن مَن عَناجِيفِ الْحَسَنَابِ وَإِنْتَ الَّذِي ذَلَكُمْ بِعَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتَرْغِيبِكِ الذَّى فِي مَطْفَعْ عَلَا مَا لَوْسَتَرْبَرْعَهُ مُلْمَتُدُيكُهُ آنِطَا زُنُمُ وَكُرْتُو أسماعه موكدتك أدهامه فقلت اذكرو فاذكر وَاشْكُرُوْا لِي وَلا نَتِكُ فَرُونِ وَقُلْتَ لَيْنَ مُثَكِّرُ فَيْ لاَزِيدَ تَكُوْ فَكُنِّنَ كُفُرْ تَوْ النَّعَنَا وِلِشَدِيدُ وَقُلْتَ ادْعُوْ فِي السَّقِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمُ وَنَ عُنْ عَيْنًا سَيَدْخُلُونَ جَمَنُمُ دَاخِرْيَ فَنْكَ رُولِهُم مَنْكُ وَسُكُرُولَ بِفَضِيلًا وَدُعَوْلًا بِأَرْكِ وَطَلُّواللَّهُ طَلَبًا لِزَبِدِكِ وَفِيهِ الْحَانَتُ بَعَا تَهُمْ مِنْ عَضَرِكَ وَ فَوْزُيْمُ بِرِضَاكَ وَلَوْدَ لَّكُفَّلُونٌ خَلُونًا مِن نَفْسِم عَلَى مُثِلًا لَّذَى مُلَّكَ عَلَيْهِ عِلْمَا ذُكَ مِنْكَ مُنْكَكًّا

السُّلامُ عَلَيْكَ مَا أَكُرُّعَنَا إِلَيْهِ فِيكَ وَمَا النَّعَلَاثَنَ تَعْضُ مِنْكَ بِلِي السَّالْمُ عَلَيْكُ مَا كُلُ وَاعْمَالُ لِللَّهِ وَاسْتَرَكُ لِا نُواعِ العُيونِ السَّلامُ عَلَيْكَ مَاكُانَ أطوكك على للخربين والميك في صدوراللؤينين اكتلام عَلَيْكَ مِنْ مَتَمَرُلا تُنَافِينَهُ الْأَثَاءُ السَّلَا عَلَيْكَ مِنْ مَنْ مُونِ مُونِ كُلِلْ مِنْ اللهُ مُّا السَّالا مُ عَلَيْكَ عَنْ كُنْ مُ الصَّاحَةِ وَلا مَنِيمِ اللَّا يَسَةِ السَّلامُ عَلَيْكَ كَاوَيُدُّ عَلَيْنَا بِأَلْدُكُما يَ وَعَسَلْتَ عَنَّا دَسَلَ لِعَطِيًّا يِدَالسَّالُمْ عَلَيْكَ عَنْرُمُودُع برَمَّا وَلا مَتَرُوكِ صِيَا مُنْسَامًا السَّالاُ عَلَيْكَ غَيْرَمُودٌ عِبْرَمًا وَلا مَنْزُولُ مِن مَطْلُوبِ قَبْلُ فَيْمَ وتخرفون عليه فتل فوتراكسلام عليك كمرمن سوطي مك عَنَّا وَكُومِن عَبْرًا فَيْفَرَ مِلْ عَلَيْنَا السَّالَامِ عَلَيْكَ عَلَيْنَا عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْيِ الْبَيْجَ خِيَرُين النِّي شَهْراكَسُلام عَلْك ماكان آخرصنا بالأمس علينك كاشد شوقنا عاليك التشالام عليك وعلى ضيلك الدي ومناه وعلى إفر مِنْ يَكُا لِللَّهُ مُلَا لَمُ اللَّهُ مُواللَّهُ مَا أَمَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلِيلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلُولُ اللَّهُ مُلْكِنَا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلْكِنَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلِلللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِلللَّهُ مُلِّلِكُ اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلِلللَّهُ مِلْلِللَّهُ مِلْلِلللَّهُ مِلْلِللللَّهُ مِلْلِللللَّهُ مِلْلِللللَّهُ مِلْلَّاللَّهُ مِلْلِللللَّهُ مِلْلِللللَّهُ مِلْلِللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلِلللللَّهُ مِلْكُولًا لِلللللِّلْمُ اللَّهُ مِلْلِلللَّهُ مِلْلِلللَّهُ مِلْلَّهُ مِلْلِللللَّهُ مِلْلَّاللَّهُ مُلِّلِللللِّلْمُ لِلللللَّهُ مِلْلِلللللِّلْمُلْلِلْمُ اللَّهُ مِلْلَّاللَّهُ مِلَّاللَّهُ مِلْمُلِّلْمُ اللَّهُ مُلْلِمُلِّلِللللللَّهُ مِلْلِللللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مِلْلَّهُ مِلْلِمُلِّلِلَّاللَّهُ مِلْلِمُلِّلِلللللَّهُ مِلْلِلللللْمُلِّلِللللللِّ شَرَّفَتْ البرو وَقَلْنَيْنَا مِنْكِ لَهُ جَيْنَ جَعِلَ الاَشْفِيّا أَفَّةً

بالرغية فيه إليك أتخواد بالشلتين فضيك ألغة اللمن خاع ل فُرْبَكِ الْجِي وَقَدًا قَامَ فِينًا مُنَا الشَّهُرَمُمَّا مند ويُعِبنا مُعْبَةُ شُرُورٍ وَادْعِنَا أَضَالَ رَبَّاحِ العالمين أترقد فاتقناع تدتمام فقيته كانقطاع مُتَّرِبِهِ فَكُوْلًا مِعَلَدِهِ فَغُنْ مُوَدِّعُوْ اوَدَاءَ مَنْ عُنْوَا عكينا وغمننا فآؤكشا انصراف عنا وكزمناكة المحفوظ فالخرمث الرغيثة فالحق المقضي تخن فأيا الشَّلامْ عَلَيْكَ يَاسَّمْرَا لِلْمِ الْأَكْرُوكَ يَاعِنْدَا وَلِمَ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِالْكُرَمُ مَصُونِ مِنَ الْأَوْفَاتِ وَلِيَّا منه فروا كالم والشاعات الشلام عكنات بر إفيوالأمال ونشرت بيدالاعمال تسالا متلتك مِنْ جَيْنِ جَلَّ قَلَانٌ مُوجُودًا وَلَغِي فَقَلْ مُفْقُودًا مجتالة فالتلام علنك بنائف أنسمنا فتروا وكش منقطيا فبطراك المالم عليال من وعاء رَقَّتُ مِيهِ القُلُوبِ رَقِلْت فِي الدُّنُوجُ إلسَّالا مُعَلِّلُ مَنْ فَاصِوا عَلَى عَلَى الشَّيْظِ الْجِ وَصَاحِيهُ مَنْ الْحَيْلُ الشَّامِيِّينَ وَلا تَبْسُطُ عَلَيْنًا فِيهِ ٱلسُّنَ الطَّأَعِينَ وَاسْتَعِلْناً عَاتَكُونُ حِطَّةً كَكُنَّانًا لِكُدَّتَ مِنْ إِفِيهِ مِرَافِيلُ الْجَ لانَّنْفَهُ وَأَفْضَلُكَ الْمَدِي لاَ يَنْقُصُ اللَّهُ مُصَلِّعُلْ عَلَيْ وَلَهُ وَأَجْرُمُ مُنِينًا مِنْمِنًا وَمُؤْلِونًا وَلَا يَكُ لِنَا فِي يَوْمِ عِيْدِنّا وَفِطِنْنَا وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِيَوْمِ مَرْعَلَيْنَا آخِلَكُ لِعِفُوقَ وَالْحَا مُلِدَانِي وَاعْفِدَ لِمَنَا مَا خَفِي مِنْ ذُنوْنِنَا وَمَا عَلَنَ الكهنم أسلخنا يانسلاخ لمذاالتهرمن خطانا نانا وتغا خ أفيه مِن سَيًّا مِنَا قَاجَعَلْنَا مِن آسَعَدِ آمُلِه بدو أجركية قيمًا بنه مَا وَفَي بِمُ خَطًّا مِنْهُ ٱللَّهُمُّ وَمَنْ عُلَّا حَقّ هٰنَا الشَّهُر حَقّ يِعَايَتِهِ وَحَفِظَ حُرْمَتُهُ حَقَّدِفْظِهَا وَقَامَ عِدُود وَقَ قِيامِها وَاقْعَ دُور وَتَقَالِما وتقرت إليك بقربترا وجبت بطاك لأأ وعظمت رَحْنَكَ عَلَيْهِ فَهُبُ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجُدِكَ وَأَعْطَنَا أَوْ مِنْ فَضَلِكَ فَإِنَّ فَصْلَكَ لَا يُقْبَضُ وَإِنَّ خَرْ آتِنَكَ لَا مَعْضُ بَلَ تَعْيَضُ مَا إِنَّ مَعَا دِنَ اخِسَا يُلُ لَا تَعُنَّى وَانِّ عَظَالُكَ العَلَمَ اللَّهُ أَللُّهُ مُصَلِّعًا عَدْ وَاللَّهُ وَاكْتُ لَنَا مِثْلَا جُوْدَيِنَ صَامَلًا فَتَعَنَّدُلُكَ فِيهِ إِلَى وَمِ القَامِرَ

وُهُدُيْنَالُهُ مِنْ سُتِّعِ وَقُدْ تَوَكِّينًا بِتُوْهِقِكَ صِلْمُهُ قِيامْرُعَلْ تَعْضِيرِمِنَا فَاذَّيْنَا فِيهِ تَلْيُلَّا مِنْ كَيْرِ اللَّهِ فلك أتخذ فرارا والاستآمة فاعتراكا بالإضاعة وكك مِنْ قُلُوبِنَا عَقُدُ الِنَّدُم وَمِنْ ٱلْسِنَيْنَا عِنْدَقُ مَا لَاعِنْدًا فأجرنا على الصابئان ومن التفنيط اجرا استكدك ببالفصن لكرغؤ تباكيه وتغناض بمن انفاع الزنحر الخروص عكية وا وجب الناعد لك على فالحضر فا في في حَيِّلُ فَأَبْلُغُ بِآغِمُا رِفَا مَا بَيْنَ اللَّهِ فَا مِن مَنْهُ رِمْكُمَا لْقِيلَ فَا ذِا لِكُنْنَاهُ فَأَعِنَّا عَلْيَتَا فَلِمَا أَنْتَ آمَاهُمِنْ العادة وأذنا الألينام لمانت فيتأمنا لطاعة وكلل ون صالح العَمَلِما يَكُونُ دُرُكًا الْحَقِلُ فَالنَّمْرُنِ مِن شَهُوْ وِالدُّهِ اللَّهُ مَ وَمَا ٱلْمَمْنَامِيةِ شَهُرُفًا هَا الْمُن لميرا والفراة فاقعنا بدين دنيرا واكتسكنا بناو ونخطية عليقالوغالقا وعليسا وطلتنا فيالفنا الوانهكنوا برخمة من غيرنا فصل على عد قاله كاسم يسترك واعف عنايع فوك ولانتظينا فيه لأعان

مَنْ سُولُ مِنْ فَضَيلِهِ وَآنْتُ عَلَى كُلِ شَيْ اللهُ عَدُر كُنعَيم كويدتمام شداتخه آوزديم بطريق اختصارانادعية این شهرمبارک وآن بسیارست وکسی داده كندآزس بعويدانكا بعل شهر بعضان تاليف سيد بضيالدين على بن طاوس الحسنى بحما مد عليه خاتمة شيخ طوسى بحماله كفنه درمصاح كدا زبيغمبر صلى عليه واله دويستكه مركه دونة وخل بدارد مازبان رون ششرون والباردير كوياكه بتنام عمردون داشته باشد وكفت كه عاقد اين را تشييع نام كرد ، الدوم كوو ، داشته اللاض ا ذا صحاره الم و المناسبة و صوّم عبا دست في مكروه زيراكه حضرت صلى سه عليه واله فهود كدون سيد ونكمباتست ازآتش وابن حديث عام است ضالح العشقة دراعمال عقمه شوال يس شباولانشواللبندم تيدويزيك قدراست وانشهاعا حياست وعلى بن الحسين عراصاسكر اين شب تاصياح بناند بسعد وسكفت برستود

ٱللَّهُ مَّا إِنَّانَتُونُ الِّيلَكَ فِي يُومِ فِيلِ فَا الَّذِي جَعَلَتَ الْلِيُّونِينَ غِينًا وَسُرُورًا وَلِا خِلْمِلْيَاكَ عَمَّا وَتُحْتَثَنَّا مِنْ كُلِّذَنَّهِ آذُنَبْنَا وُآوَيِقُ وِ الْمُتَنَا ؛ أَوْخَاطِ مِثَرًا صَمَٰنِا ، تَوْيَدُمَنَ لاينطوى على رجوع إلى أنب وكا يعويد تعدد ما في خطيب تَوْبِةً نَصُوحًا خَلْصَتْ مِنَ الشَّاكِ وَالْإِرْنِيابِ فَقَلَّهُا مِثًّا وَانْضَ فِهَا عَثًا وَنَبَيِّنًا عَلَهُا ٱللَّهُ مَا دُرْقُنَا خَهُ وَعِقًا الوَغِيدِ وَسَوْقَ مُوارِ إِلَوْعَ دِحَقَ عَدَالَةً مَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يم فَكُانْتُرُمَا نَسْتَعَبُرُكُ مِنْهُ فَاجْعَلْنَا عِنْدُكَ مِنَ الْتُولِينَ الذين افجبت لمنم عبنك وقبلت منهم ما جعتظاعتك يااعدكالغادلين اللفة متجاة دغن أناينا والمفاينا فأغرله ينناجيعان سكفنهم ومنعرالي والفتر الله مُصَلِّعَلَى تَبِينَا مُحَدِّدُ قَالِهِ كَا صَلَيْتَ عَلَى مَلْ الْكِينَاكُ مُولِدًا المُقَرِّبِينَ وَصَلِحَلَيْهِ وَاللَّهِ كَاصَلَّيْتُ عَلَى بُينًا عِلَا أَلْهُ كَانَ فَصَلِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ كَا صَلَّتَ عَلَيْهِ إِدِلَّ الصَّالِحِيرَ. في الفَصْلَيْنِ ذَلِكَ يَادَتَالِمَالِيَنِ صَلَاءً بَيْلِغُنَا يُرْكَفَّا وكنا لنا تنعها ويغيرنا فشرها ويشتجا بها دعايك اللَّكَ أَكْرُهُ مَنُ دَعِبَ إِلَيْهِ وَاكْفَهُ مَنْ تَوْجَعِ لَعَلَى وَكُعُظُ

وسلم د مدنس خصوع كندويعدرود و مكوييصار اتوبيالااله ومرديست كدهزا د توحيد بايدخوانده ر ركعت اول انين دوركعت يردعاكند باس دعا ياالله فالمدنا المذار تخز الشاا الماك فالمنافذ في يًا الله ومعنين بكويد يا الله د معالم الاسمادي دين دعااست يا آسانا سالام يا مؤون يا معمر ياعَ رَثْرِيا جَبًّا دُيا مُتَكِّمُ مَا خَالِةً مَا مَا رِيْ مَا مَا مُعَدِّهُ رُمَا عَا ياعظم باعلم باكثرنا تكافية لانجن لاجاد الداوديا مكنا حنظ الخنط ناماء يًا وَفَيْ يَامَوُ لِي مَا قَاضِي يَا مَرِيعٌ يَا شَدِيدُ يَا رَمُوفَّتُ يًا رَقِيْ يَا فَا شِرُهِ إِلَّا قُلْ يَا أَخِرُ لِإِظْ فَي يَا يَا طِنْ يَا فَاضِ ياسية الشادار سياد تام الأودود المفور لالنافعا مَا يَعْ فِا ذَا فِعْ فِا قَالِحُ لِلْفَتَاحُ فِا حَلَيْلُ لِاحْمَالُ اللَّهِ لَهُ لَا كُلُّ لِللَّا المُعَلَّ بالتارمد فالمغيث بالجنب فاطرا المطفر بالمليك بالمقتكاد يافايض ياباسط بانخي بالمنيف ياباعت فادِثُ يَا مُعَطِي المُنصَلِ السُعِمُ لِاحْتُ لِيا مُنانَ لِلَيْدُ المُعْرِثُ يَا عُزْلُها مُنْدِئُ يُنا لَآثُ يَا مَدُيْعِ يَا عَادِي لِكَافَ باقريم اى بيرنيستاين كمترازش قدروستعيست دران شبغسل بعدانغ وميآفتاب وانكه بكويند بعدا زصلق مغرب ونا فلة آن ياذا كالال قالاكرام نَا ذَالطَّوْلِ لِاسْطِعِيَّا عُدَّا وَنَا صِنْ صَلَّعَلَى عُدَّا وَاعْمِنْ كُلُّ ذَنْبِ إِذْ بَنْتُهُ وَنَسِيتُهُ أَنَا وَهُو عِنْدَكَ فِي خِتَابٍ منين بس سعد دود بحضوع وبحد يلا أوللا أود إكأشوصد بارس مخوا عدحاجت خود راكد رواشود نشآءاله وبكويددر فرشبعيد وفرجعد نيزيا كآغ الفضراعل لترتيزا باسطاليكثين بالعطية فاصلخ الموا ميبالسِّينَةُ صَلَّعُلُمُ فَدَّ وَالْهِ خَرْالُورَى سَجَيَّةً وَ اغينه لنائا ذالعلى خيزه العشيّة ومستعبست كهليد بعداذنما زمغهة وعشاوصه وصلوة عيدالثالك الشاكرا شاكرا إله إلا الله والساكر في الوالي على احداثًا فا وكذا الشُّكُوعَلَى مَا أَوْلا نا وستحبلت كم درسيان شام وخنتن بكنادد دوركعت نما دونيوا دراول يكارفاته وصدبار توحيد ودرثاني وتوحيديكا ربس تتوت بجؤاندوركوع وسحوكنه درا ول شب وآخرآن وكذا ددن شش ركعت ببكارفائح وينع بارتوحيد دره ركعتى ومستعيست نيزكد مكذال دين شبده ركعت نما نيكياد فاتحه وده بارتاحيد درهر ركعتى وبكويددر ركوع وسجود تسبيعا عايع د ، بارس جون سلام د مد فرار با راستغفا كندسير حجن كندوبكويد ياحيُّ يا قَيُّومُ فا ذَاكِلا لِ وَالأَكْرَامِ لارتمن الدينا والاخرة وتجمعها ياارحه التاجير اللهُ الاَ وَاللهِ وَاللَّهِ مِنَ اغْفِلْهُ اللَّهِ فَي وَنُقَبِّلُ صَوْمِي فصلاني وقيامى وسنعبست درروذ فطركه بيوشد بإكنين تربن لباسهاكه دارد وببوشد عمامدود داي خشبونى وبرون دو د بانبه فصِّلٌ بعدا نطلوم آفاً بأسكينه وقا روسنست كهبنا شدسعكا شقت وانكه نكنا بدنما فيركليم ونبهوريا ومستعست درثون فطروشبان زيارت حسين علية السلام بغوىكه كذشت د رفضل حمل ويكم وجون نما زصو كلتاً دردونفط توقف كندتا برآمدن آفتاب سيايستة بقبله وبجوانداين دعاكد مرويست اززين العابدين يُاسُمُ فِي لِأَعِنَّ لَا حَنَّانَ فِي مَنَّافَ فِي ذَ الطَّولِ فِامْتَعَالِي الإعداد فالمعارج باضاداق باكتان ياماتي بالمعان لاخ الحكال والأكار بالحود المعتود الصانغ الْمُكُونُ لَا مَعَالًا لِمَا يَشَا إِمَا لِطَيْفُ لِاحْبُولِ اعْدُ إِلَى المُعْكُورُ مَا يَنُورُ لِا قَدِيمُ اللهُ يس بكويد يا مَنَّاهُ اللَّهُ د مبال النَّاكُ أَنْ تُصْرِكُ عَلَى عُدْ وَالْحُدُ مِنْ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرِيعَا برطالة وتعفوا عنى عليك وتوسيم من دنقك الحكاد لالطِّيب بن حَيْثُ الْحَسَبُ وَبُن حَيْثُ الْالْحَيْدُ عَلَيْنَ عَنْدُكُ لِيَسْ فِي الْمُنْ عِلَا الْمُنْ الْمُنْكُ وَلَا الْمِنْكُ الْمُنْكُ وَلَا الْمِنْكُ الْمُنْكُ المأوع الزاجير طاعاتنا شالا فؤة الإياس العيال ليطا بِكَ تُمْرُكُ كُلْحًاجَةٍ إِلسَّاكَ بِكُلِّ اللَّهِ هُوَلَّكَ وَيَكُلُّ الميم في عَزْ فِنِ الْعَنْ عِنْ مُلَا وَ الْأَسْمَا وَ الْحَلِيَ لِمَا لَمُ عِندَكَ الكُنُورَيْرِ عَلَى مُزَادِ وَعَرْشِكَ ٱنْ تُصِلَّى عَلَى عَرْضَالِ يُجَوَّا تَاتَّلُ كُونِي مَهُر يَعَضَانَ وَآنَ تُكْتُبَكُونِ الْوَافِدِينَ الْمَابِينُكِ الْحَرَامِ وَتَصْغَوَ لِي الذُّنْوَيُ الْعِطَامِ مَنْتُكُ كُنُوْزُكُ لِاللَّهُ لَا رُحْلُ ومستعسد درن شبغس للرا

جَلَ شَكَ وَلَقُدًا تَيْنَا لَا سَنِعًا مِنَ المَثْ إِن وَالْقُرْ إِنَ الْعِلْمَ فَقُلْتُ جَلَّ قُولُكُ الْحُيْنِ اخْتَصَتْ فِي المَّيْتَ فِي الأَلْمَارِ طَهُ مْاانْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَسْفَى وَقُلْتَ عَزَّقَى لْكَ تَسْرُ فالقران الحكنيرة فلت تقدّست الما فكرض الفان في الذِّكِم بلِالدِّينَ وَقُلْتَ عَظْمَتُ الأَوْلَ فَيْقَ الفرا والمجذ فقصصة الأحملة فتمكم وتأميته وَقَرَبَتَ الْقُرْانَ بِرَفْنا فِي كُلِيكِ مِن شَا مِدٍ فَيْمَ وَالقُرْنُ مُّهُ أَنْ بِرِالِا وَهُوَاسُهُ وَذَلِكَ شَرَّفَتَهِ وَفَضْلُ عِنْدُ الية تعزالا أن والأفهام عن على وصفي ما دار برو تَكِلَّعُنْ عِلْمُ شَانِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتَ عَرَّجُلِالْكَ فَي مَاكِيْدِ الكاب وقبول ما عاربه مناكا أينا ينطو علاك ، بالحقِّ وَقُلْتَ عَزَيْتَ وَجَلَّيْتَ مَا فَرَظْنَا فِي اللَّمَا بِيَنَّةُ وَقُلْتَ تَنَا تَكْتَ وَتَعَالَتَ فِي عَالَيْتِ أَنْ عَالَيْهِ إِلْهُ إِلَّا كِنَّابُ الحكيفة المالة والزينا المائة والمرتلك المائة الكِتَا بِالْمِينِ وَالْرِذَلِكَ الْكِتَابُ لارْيَفِيهُ وَ فِي آمَنْ الْحِا مِن مُورِالطُّواسِينِ وَالْحُوا فِينِ فِي كُلِّ ذلك مبنيت باليحتاب مع الفتيم الذي مُعوليمُ من للم و سَيِّد ب أَنْتَ فَطَنْهَىٰ فَالْبَكَانَ عَلَٰهُمْ لِالْحَادَةِ مَلِدًا اِلَيُّ بَلْ نَفَضَّلْاً مِنكَ عَلَى وَقَدَّدْتُ إِحَادً وَنِنقًا لِالنَّفْا وَلا يَعْضُهُ إِخَالُ مِنْهُمَا شَيًّا وَكَنَعْنَهُمْ مَيْكَ بِإِنْوَاعَ النِّقِيم وَالْكِفَا يَرْطِفُلًا وَنَاشِيًا مِنْ غَرِعَمَا عَلَيْهُ فَعَلِيمَهُ مِنْ تَعْانَيْنِيَ عَلَيْهِ بَلْكَانَ ذَلِكَ مُنِكَ تَطَوُّكًا كُمَّا مَشِنا مَّا فَلَا لَلْغُنْتُهُ أَجَلَ الْكِمَا مِينَ عِلْمِكَ فِي وَوَفَقَنْنَي لِعَرْفَةِ وَفَعَا وَالْإِقْرَارِيْرِهُوبِيِّيْكِ فَوَحَّدُنْكَ كَخَلِصًا لَوْ رَجْ لَكَ مَبْرِيكًا في مُلْكِكَ وَلا مَعِينًا عَلَى قُدُ رَبِّكَ وَلَوْ إِنْسِ الَّهُ لَيُكُّا وولا وَلَدًا فَكِمَا لِلْعَنْ عِنْ تَنَا هَالِرِّحْدَ مِنْكَ مَنْفَ عَظَا يَنْ هَدِّيتَني بِمِنَ الصَّلْالَةِ وَاسْتَنْقُدْتَوْيْنَ الْلُكَد واستفاصتني برس الحين وفكتني برس الجفالة مُوَحَنِينِكَ وَتَقِينُكَ عَنَصْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ أَزْلَفَ خُلُقِكَ عِنْدَكَ وَا حَكَرَمُهُمْ ثُلْغَةً لَدَيْكَ فَشَعِيْدَتْ مَعْمُ بِالْهِ احْدَانِيَّةِ وَٱفْرَدَتْ لُكَ مِالِرُّبُوبِيَّةِ وَلَهُ بَالِيِّسْالَةِ وَٱلْوَ لَهُ عَلَى لِتَا عَدَ فَاطْعَتْ كَا أَمْنَ وَصَدَّافَتْهُ فِيمَا حَمَّتَ وخصصته بالكا بالمنزك عليه والشبع المثا بالموخاة الميه واسميته الغراق واكنيته الفران العظيم فلت

منكرة والطابزي وتنكوا خباركم اللمترفار فارف ذالك البَّبِيْلَحَقُ أَغَا تِلَ فِي يَغَنِي وَمَالِ طَلَبَ رِضَاكَ فَاكُونَ مِنَ الْفَائِذِينَ لَلْمَ إِنَّ الْمَوْمَةُ مَاكَ فَلَا يَسَعَبْيَ بَعْدَ ذَٰلِكَ اللَّهُ عِلْكَ كُلُورَ وَقَارَجِمًا وَاقْبَلْنِي وَتَعَبَّلُ مِنْ وَأَعْظِمْ لِيْهُ مناليومركة الغفق ومثوبة الاجروا يفيضة التضييق بالكائث واي أنت عمر بني الاغام مثله ويوم شله وكذ تَعَلَّهُ إِنْ الْمَهْدِمِينَ فَاعِينَ بِاللَّةِ فِيْفِي عَلَى بُلُوعٍ رِضَالًا وَانْزِيْنِي لِالْمِي الْمُلِينِ لِمَا الْمِوْمِ فِي دُعَالِمِي وَمَنَ الْحَبْمَةُ مِنَ الْفُونِينَ وَالْوُمِينَاتِ وَالْتُرَكِ مِنْ فِي دُعَا مِوْ الْجَنْيَقِ فِي مَقَامِي هَنَا مِن يَدَيْكَ وَنَا عِثْ لَيْلَ لِي وَعَدُوكَ الله بك إلى وَلَمْ يَمْ فَأَسْتَقِيْ لِمِ إِلَّ أَرْجُمُ الرَّاحِيْنِ فَي يُحْوَى خَوْمِد كبيرون دود بعمت نمان عيدس طعام خود يشلكا وبالدكرا فطار بتربة بكند بعدا زانك خوانده باشد بران آغهد رآخر فصلحهل ويكدنت واخراج كند نكوة فطريش زخروج وبخوا مداين دعاتا وقتكدا شودباامام ساكروقت ننك باشديس قضاكند بعداد نما ذعيدس كويداً للهُمَّ اليِّكَ وَجَهْتُ وَجَهِيْ

اخصصنا لوجيك واستؤدعته ستغيبك وافتح كناينه مُنْ وَطَ فَالِمِينَكَ وَا بَانَ عَنْ فَاضِ مُشَيِّكً لَمَا الْحَلَالِ وَ أتخلع فأنزلنا مدكيثات الظلام وجنبنا ذكؤ كالأفام فَأَلْذَمْنَا الطَّاعَةَ وَوَعَدُنَا مِن عَبْدِ هَا الشَّمَاعَةُ فَكُنْتُ مِّنَ أطأع أمو وأجاب عوتروا سمال عله وأشالمالة فَأَتَيْكُ الزَّكُونَ وَالْتَرْمَنْ الصِّيالَ الَّذِي يَعَلَّنْ وَعَنَّا فَقُلْتَ جَلَّا مُمْكَ كُنِّتِ عَلَيْكُ مُوالْتِسِاءُ كَاكِبَ عَلَى لَذِي يِنْ قَبْلِكُ مُمَّ إِنَّكَ أَنْبَتَ فَقَلْتَ شُمْرُ رَمَضْانَ الَّذِي لِيَ عِيْدِ الْقُلْآنَ وَقُلْتَ مَنْ شَهِدِ مِنْ كُوْا لَشَّهُ رَمَضَا نَ فُلْصَيْدُ وَمُعَنِّتُ فِي اللَّهِ مُعَدِّلُهُ وَهُمَّتُهُ إِلَى بَيْنِكَ اللَّهِ وَجَهَّمَتُهُ فَلْمَا حَلَّامُكُ وَيْهِ عَلَالنَّا مِنْ الْمَيْتِ مِنْ استَطَاعَ إِلَيْهِ سنبيلا وَقُلْتَ مَا يَّدُنُ فِي التَّاسِ بِالْخِيَّ الْفُولَ رِجْ الْاَنَ عَلَيْكُمْ فِي عَيْنِ لِيَشْهَدُ وَامْنَا فِعَ لَمْ وَلِيْكُبْرُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا هَذَيْهُم وَاعِنِي اللهُ مُعَلَيْظِ إِدِعَدُ وَكُ فِي سِيلِكَ مَعَ وَلِيْكَ كُمَّا قُلْتَ جَلَّ فَوَلْكَ أَنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُهُمْ فَأَمُوا لَمْ مِاتَ لَهُ وَالْجَنَّةُ يُقَا يَانُونَ فِي سِيلِاللَّهِ وَقُلْتَ حَلَّتُ النَّمَا وَكَ وَلَنِّهُ لُونَةٌ فَيْمُ مَنَّا عُلْمَ الْعَالِمِدُ للْفُتَمَصِّلَ عَلَيْحَةٍ عَبُوكِ وَرَسُولِكَ الذَّي حَدْيَتُنامِينَ الضَّاللَّةِ وَعَلَّمْتَنَا بِمِنَ الْجَهَالَةِ فَيَصَّرَتُنَا بِمِنَ الْعَنْهِ وَ تَمْتَنَا بِرَعَلَى كَيَّةَ الْمُعْظَمَى وَسَبِيلِ التَّعَوٰى وَاخْرَجْتَنَا بِهِ الغمرات الاجيع الخياب وانقذتنا ببن شفاجن فلفكا الله مُصِلِّ عَلَيْهِ وَالْحُسَمُ الْفَصْلُ وَالْحُلُولَ مُرْفَ وَ أنبر فأظهر فأظب واعتم فأنكى فأنمى فأحسن فأخل مُاصَّلَيْتَ عَلَى حَدِمِنِ العَالَمِينَ ٱللَّهُ مَثِّرِفَ مَقَامَةِ القِيرِ وعظم على وون الخلايق عاله الله عال على الما الله مُحَدِّينَ وَإِللَّهُ مَا أَنَّهُ إِلَيْكُ مِنْكُ مَنْزَلَةً وَأَعْلَا مُمْكُمًّا فَا فَأَنْفُونُ مَا يُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَنْكِلًا ٱللَّهُ مُصَلِّلُ عَلَيْهُمْ إِنَّ الْحُسَّمَ يَا يُتَّا الْحُنْعَ ٱلنَّمَةَ المَدْيَانِ وَالْحِ عَلَى الْقِلْ وَالا وِلْا عِلَى النَّالَ وَاللَّهِ اللهي يُوثِينُ وَالتَّرَاحِيدِ لِوَحْيالٌ كَا أَسْتُوْاسْتَنْكَ الْطَابِ عِعِكْمَيْكَ وَالنَّهُ لَا مِعْلَ عَلْحَلْقِكَ اللَّهُ مَا النَّهُ وَالنَّعْدَ بِهِ مُ الصَّنْءَ مَا دُتَقُ بِهِمُ الْفَنْقُ وَاقْتَ مِهُ الْجَوْدَ وَأَظْهُرِيهُم ٱلعَدُلَ وَنَاتِنَ مِطُولَ بِعَالِمُ إِلاَ رُضَ وَاللَّهِ مُمْ يَضِيلُ وانضراهم بالرعف ويقونا صرفه واخذ لخا دهمة

قاليات مَوْضَ المْرِي وَعَلَيْكَ مُوَكِّنَا اللهُ أَكْرُهُ وَلَكُ اللهُ أَكْرُهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ الْكَرْكُ وَلَمْ اللّهُ الْكَرْكُ وَلَمْ اللّهُ الْكَرْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَرْالَةُ فِي خَلْقَاناً اللّهُ الْكَرْالَةُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

تنت علية سابل ولا ينقصه فاول فإن لرايك اليوم بِعَلِّ صَالِح قَدَّمْتُهُ وَلا شَفَاعَةِ عَلَوْقٍ نَجُونُهُا وَلَكِنْ المَيْنُاكَ خَاضِعًا مُقِرًا بِالثَّلِمِ وَالإِسْاءَةِ لا حَمَّةً لِي وَلا عُذْدَ فَاسْلَكُ لَادِتِ إِنْ تُعْطِينَى سَلَكِي وَيُعْلِينَى رَعْنَا ولاتراد تخفي ماولاخارتا ياعظيم ان تعنفر لي العظيم لاإله الأآنت اللهة مَصَيلَ عَلَيْعُدُ وَاللَّهُ مَهُ وَانْدُفَعِينَ خَيْهَ لِمَا الدِّهِ إِللَّهُ إِن مُنْ فَتُهُ وَعَظَّلْتَ دُوَّتَعْسُلُونَ فِيهِ فِي جَيْعُ وْنُونِي وَخَطَا بَايَ وَزِدْ فِي زَفْضِاكَ اتَّكَ انْتَ الوقاب كرنمازعدبك ناردجنانحه كانشت د رفصل مى وهفتم ويخواند ، اين دعاً الله علية توجيد النيك عَيَّدِاً مَا مِي وَعَلِي مُنْ خَلْفِي وَالْأَعْيَرِ عَنْ عَنْفِي وَيُمْلًا السَّتَيْرِ بَهِم مِنْ عَذَا بِكَ وَحَمَلِكَ وَا تَعَرَّبُنَّ إِينَكَ زُلْفَيْ لاأحداً حَدَّا فَيَ كُلِيكَ مِنْهُ فَهُمْ أَيْتَكُولُونُ مِحُوفِي مِنْ عَلَا بِكَ وَسَعَلِكَ وَادْ خِلْنِ الْحِنْةُ بِرَحْنِكُ فَعَظَّ الصَّاكِينَ آصَعَتُ والله مُؤْمِنًا مُو قَيًّا عَلَيمًا عَلَيْنِ عَيْضًا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسُنَّتِهِ وَعَلَيْهِ بِنِ عَلِيَّ وَسُنَّتِهِ وَ على د سالاً وصار وسيتم أست بسرم وعلا ينتم ق

دملوم على من نصب كل و و يرعل من عشم وا قضي ينم نُنُوْسَ الصَّالُالَةِ وَشَارَعَةُ البِّيعِ وَمُنْتِةَ الشَّيَنِ وَالْمُتَوِّزُنِينَ مِإلَيْ إِطِلِ وَاعِزِيمُ الْوُمِيْنِينَ وَإِذِلَّ بِهِيْم النافطين والخاج أن وتجيع الكودين والخاليين فأتأ الأدض ومغاربها فاأذخم الثاجبين اللهة وصياعا جَمِيعِ التِّيتَانِينَ وَالمُرْسَلِينَ اللَّهِ مِن لَلْغُوا عَنْكَ الْمُدْيينَ عَتَقَدُ وَلَكَ الْمُوارِيْقُ كَا لَظُا عَةِ وَدَعَوُ الطِيا وَالَيْكَ بالنَّضِيَّة وَصَبُرُوا عَلِما لَقُوا مِنَ الاَ ذَى وَالتَّكُذِيْبِ في جنيك الله تُصَلِّم عَلَيْ وَعَلَيْهِ مُوعَلَيْ وَالْمِيمُ فأغل فيؤثا تفند داذ فاجفيد وتجنيح أشاعفيدة أنباعيم من المؤنينين والمؤنينات والشيابين والمثال الأخياء منيهم فالأموات والشلائم عليقيع جنيعاني لهن الشاعة وف مَنَا الْيَقِم وَدَحَدُ اللهِ وَبَكَا أَرْقَ إِنَّ متوجه شود بهالابكويد الله من من وتعيا واعدو استعدلوفاكرة الخلوق وكاترفده وطلبخوان وَفُواصِلِهِ فَالِيْكَ يَاسَيْنِي فَفَادَ بَى وَفَادِي وَفَيْنِي وَالْمِلْةُ واستغلادى وكاروفيك ويخاينك وتفا فلكنك

وَلَكَ قِبَلِي تَعِيهُ مُرْيِدُانَ ثُوا خِذَ فِيهِا ٱ وَخَطِيُّهُ مُرْيِدٌ أَنَّ فَا مِنْيَ لَمْ تَغْفِرُ هَا لِيَ اللَّهُ عُرِيدٌ وَجُهِكَ الكَّرِيمُ لِلا إِلَّهُ اللاائت بلااله الأانتان ترضي عنى وأن كُنت كدر والت عَبّى فَزِد فَما بَقِي مِن عُمْرِي يضيّ وَان كُنْتَ لَمْ رَضَعَّة فَيِنَ الْآنِ فَأَدْضَعَقَى إِسَدِي وَمُولاً يَ وَمُولاً يَ وَمُولاً يَ وَمُولاً الشاعة الشاعة والجعلف فيفوالشاعة وفاهما اليورون منااكليس من عتقالك من التايعيقالاي تعانالله على المالية والمالك الكان المالة ال ية بي مناخيريوم عَدَثُكَ فِيهِ مِنْنَاكَ عَلَيْهُ مِنْ الْأَسْمَةُ فَالْأَرْضَ اعظمنا بجرا واعترنعة وعافية وا وسعة ينقا واسله عَيِقًا مِنَ النَّايِا وَحِيَّهُ مَغْفِقٌ وَأَكُلَّهُ يُصُولُنا وَأَقْرَبُكُكُ مَا غُثُ فَتَرَجِي اللَّهِ مُلا تَعْمَلُهُ آخِر بَصْنَا نَ صُمَّةُ لَكَ فَالْدُذُقْنِي الْعَوْدَ فِيهُ ثُمَّ الْعَوْدَ فِيهِ حَثَّى مُضَى فَهُضَى كُلُّمْنَ لَهُ قِبَلِيَعِهُ كُلَّا يُخْرِجُنِي مِرَالُنْسَا اللَّهُ وَانْتَعَمَّى إِلَّا اللهم أجعلني ونتخاج بنك الخار منكا العام للبرو يحمم التنكور سعيم المغفور دنهم الستعابة عآوم الخفوة في أنفينه وأديانه مرود لاديم وأسواله موجيع ما

نعنبك ألله فيما معنوا فيه وأعود بالله من متركما استغالا وَلاَ حَوْلُ وَلا ثَقَّ وَلا مَنعَدَ اللهِ بِاللهِ الْعِلْمَ الْعَظِيمِ تَوْكُلْتُ عَلَى اللهِ حَسِيَى اللهُ وَمَن نَنُوكَ لَعَلَى اللهِ فَمُوحَتُمُ اللَّهُمُ إِنَّا نَيْدُكَ كَارِد بِي وَاطْلُبُ اعِندَكَ فَيَسْتُوكِي ٱللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ قُلْتَ فِي مُحْكِمِ مِنْ بِكَ المُنْزَلِ وَقُولُكَ الْحَقُّ وَوَعَدُ لِنَا لِقُولُ مَنْ وَمَضَانَ الدِّيَانُولَ فِيهِ القُرْانُ هُدَّى للِتَا رَفَظَّمْتَ عَمْرُدَمَضَانَ بِالْمُنْزَلْتَ فِيهِ مِنْ القُرانِ الْكَدْبِرِيْصَفَمْ بالمان بحكت فيه كيلة القلمالله في وقدا القضالا المد وكنا ليه وقلفرث فينة المااكنة أغار بمقاسكك اللي بالسَّلَك بمِ مَلْدِ كُنْكَ الْفَرْبُونَ فَأَنْمَا وُلَالْمِيُّونَ وعادك الضالحون أن نصكى عَلَيْهِ وَالْعُدُ وَالْعُدُ وَالْعُدُ وَانْعَبْلُ مِنْ كُلَّا تَقَرِّكُ اللَّكَ فِيهِ وَمُقَصَّلًا عَالَيْضَعُ عِنْ عَلْي وَقُو تعرف وفرابى واستا بأدعابى ومنه ونكانك تخدُّ فَأَعِقْ دَقَبَقِ مِنَ النَّا رِفَامِتِي يَوْمُ الْخَوْفِينِ كُلِّ الفرع ومن كل فول أهد وتاليون العنمة أعود ومن وخلية الكزير وغرمتر وجو تينيك صرفاله علية والله وفرية الأفصياعليم الشادم أن يُصَرّم فلا اليوم

بالتفادة والتلامية والانتلام والأس فالأمان المعنفرت والرضوان والشفادة والجنظ بامناقا ببكآ خاحة ناآته الاأللة نارته أنتاك كالحاجة فقالفاقتما ولا تسلط علما أحدة زخلقك بشي لا طاقة كنابين مَلِلدُّنيا وَقَرَعْنا لاَ مَرالا خَرت يا ذَ الكَلْهُ لَ وَالأَكْلِمِ صَلَّمَا عُدُوالْ عُسَدِ وَالْ لِلْ عَلْيُمَا وَالْحُسَدُوسِ أَمْ على المعدد وتعس على المعدد والمعتمدة والمعتمدة وَالْمُلْكُ وَيُرْجُنُ وَسَلَّمَتُ وَعَنْدُتُ وَمَنْتُ عَلَى إِلَهُمَ وَأَلِي أَبْرَا فِيمِ اتَّكَ حَبِيدٌ تَغِيدُ السيابِ عِنْ الداين دعامنسوب بن بن العابدين ما من يحم من لا يجد العباد تاآخر ودرفصل تيام مذكورشد فسلح المعفتر در عالغتصه بذى تعده وا وا ذا شهر حرمست وعظيم الحهداست درزمان اسكام وجاحلة نيزوشهو لدراجابة دعاد رآن وروزيست ونجازان روذي بزركست ودرين رونيهن شان ذمين اززي كعية و ثوا ب رون د ران د رفصل جها کذشت وشیان عظيم الشان استاس ازمغ مرصلعة مرونستكم

انعنت يبعليم اللفة افليهن تجلي مناوق يوجهنا دَفْ سَاعَتِي هَٰ لِي مُفْلِكًا أَنْجُ الْسَبَعَ الْمُ الْمُعَالِمَ مُحْوِمًا صَوْبِي مَغْفُورًا ذَنِيْمَ اللَّهُ مِّوَاجِعَلْ فِيمًا شِيْتَ وَارْدُلَّ وتضيت وحمنت أن تطيل عمرى وآن تلوي صعبني تَجْيِرُفًا قَبِّي وَأَنْ تَعْفِرِلِي وَتُونِينَ وَحُسَّبِقَ وَأَنْ تَكُيْرً فَلَّفْ فَالَ ثُلِدَّ يُدْدَقِقَ فِي عَلَيْهِ وَلِدْقِ وَخَنْضِ عَيْشِي وتكفيني كالما أهتني والتجا ولاتكلي النفسواع عَهْا وَلَا إِلَّالِنَّا مِنْ فَيَرْفَضُونَ فَاخِوْا نِي فَذُرِّيَّتِيَّ فَانْتُورْ عَلَى إِلاَ مَن إِبِّدًا ما البَّنِينَةِي تَوَجَّهُمُ الْمِلْ الْمُعْلِيدُ فَلَي فَالْدِ تُعَيِّصَتَّلَ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهِ وَقَدَّمَهُمُ الْنِكَ أَمَا عَيْفَامًا خَلْجَقْ وَطَلِبَتْ وَتَصَرُّعْي وَمُسْلَقٌ فَاجْعَلَني بُمْ عِنْدُكُ وجيقا في الذُّنيا وَالإخِرَةِ فَايِّكَ سَنَةٌ عَلَيْ مَعْرَقِهُمْ عَلَيْهُمْ بِهَا السَّعَادَةِ الْنُكَ عَلَى عَلَى لَيْنَ عُلَيْرٌ فَالَّكَ وَلِيَّ فَوْلًا وسيدي ورتى والمى ونعتى وركابي ومعدن سلي وَمُوْضِعُ شَكُوا يَ وَمُنتَهَى رَغْبَتِي وَمُنايَ فَلا غُيَّانَ عَلَيْكَ دُعًا فِي يُاسَيِّدُي وَمُولاً يَ اللَّهُ مَ فَلا تَطِلَبَنَ عَلَىٰ وَطَلَبَعَىٰ وَرَجْ إِيْ يَا الْمَنْ وَمَسْلَقِ وَاخْتُمِنْ الْلَّهِ يَوْمَ النَّالَا قِ فَا نِقِ كُلِّلَ نَيْقِ وَدَاعِ الْكُلِّحَيِّ وَعَلَى آهل بنية الأظها بالمثاية المنا يدعا بيراكينا يدولاة الجنَّة وَالنَّارِ وَأَعْطِنًا فِي مِنَا هَنَا مِرْعَظَا يُكَ الْحَوْدِ عَيْرِ مَقْطُوعٍ وَلا مَنْوَنٍ عَجْعَ لَنَا بِإِللَّوْبَدُ وَحُسْنَ الأَوْبَةِ ياخيرمك عوقاكرم مرجويا وفي امن اطف وفالك بِلْطُفْكِ وَاسْعِيْكُ بَعِفُوكَ وَاتَّذَنَّ بَصْرِكَ وَلاَنْتِينَا كَدُيْرُذِكِ رَكَ بُولا يَ أَمْرِكَ وَحَفَظَة بِتَرِكَ وَلَحَفَظَيْ مِنْ مَنْوَا يُسِالُدُ مِرَالِقِمُ الْمَشْرُ وَالْتُشْرُ وَاشْهِ فِي اَوْلِيَالِكَ عِنْدَ حُرُوجٍ مَفْسِنَ وَا نُقِطَاعٍ عَلَى وَانْقِطْ آءِ كَلِي لَلْهُمَّ وَاذْكُونِ عَلَيْطُولِ لِيلْلَ ذِاكُلْتُ أَطْبًا قَاللَّهُ فَي عَلَيْتُ النَّايِنُونَين الوَرْى وَاحْلَيْنِهُ أَرَالِا فَامَةِ وَتَجْرِيْنِي مَنْزِلُ ٱلكُوا مَدْ وَاجْعَلْهُ مِنْ قُلَ فِعْمَا وَلِيَّا لِكَ وَآهُلِ إخيالك واصفيا بك وباياك في لظامِك والنَّفَةُ خُسْنَ الْعَمَلَ قَبْلُ خُلُولُ الْأَجِلَةُ إِينَ الزَّلْلَ فَسَوُّم الخطّل اللهبة وا وَلْدُ فِي حَوْضَ بَدِيّكَ فَحَرْصَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَلَيْتِهُ وَاسْقِفَهُ يَنْهُ مَشْرَبًا دُويًّا سَا يُعَا هَنِيًّا لاَاظُ يُعَنُّ وَلَا أَخَلَا مِنْ وَمُولًا عَنَّهُ الْذَادُ وَاجْعَلُهُ ۗ

سكندخداية ببندكان مؤس خوددوين شبيظر وحت وسيداين طاوره بكاب قبال كفنه كدمك واست كهدرين شيطاعت كنداج صدرون داركدوبك جثم زدن كالمانكرده باشد ومرويست كدنخواهد ماجت خود نادرينماه ميركس الاانكدبد مدآنوا خناى تعالى ومرويست الكددين شيدوركعت نما ذبكنا رندميكا دفاته ويح باد والتمس تسرون سلام د عد بكو يدلا خُولَ وَلا ثَقَّ الْأَوَاللهِ الْعَلِّ النَّفِلْمُ بِس بكويد يَا مُقِيلًا لِعَرَا لِعَمَّا بِدَا قَلْفَ عَثْرَةً مِا لَحِيْدَ الدَّعْوَاتِ آجِيْكَ عُوَةِ السَّامِعَ الأَصْوَاتِ الْمَعْضَوَ، فادحنى وتجا وَنَعَنَ سَيًّا بَى لِإِذَا كَالَالِ فَالْاَكُوا مِمَّا انغمالز إجبين ومستعبست كهددين شبايندعا بخا ندالله مُرَداحِ كَا لَكُفْيَةِ وَفَالِقَ أَكْتَبُوَ فَالْقِ الكؤيتروكا شِفَكِ لِكُرْيَةٍ إَشَلْكَ فِي هٰذَا الْيَوْمِرُونُ فِيا الذي أغظمت حقها وأفلهت سنقها وجعلتها غيد النُّهُمْ فِي وَدُبِعَةً وَإِلَيْكَ ذَنِيعَةً وَرَجَمُ يُكَ الوَسْبِعَةِ النصلك للمنافقة والدخسية والمانية والمنافقة

وشرح فصولا تبعرها مام وتعا ديخ المرعل درفصل جهل ودس مذكور شدود رؤوزا ولازديجه عقد شاعميان حصرات فاطروعلى علوس بكذا ددري روز بنا دفاظه عليها استروبكو بدأ فراع آنجه دفيل مى وهفت د وتعقب اس نماز مذكو دشد ، وطادق عاناه لعشرذ عجه تاعشارع فدد رعتب غارص ويتناد نماز معرب اين دعاما سينوان اللهمة في الأ التي فَضَلْتُهَا عَلَى لا يَامِ وَعَمَرَفَتِنهَا فَدَ مَلَعَتُنَهَا مِنْكَ وتخيل فانزل عليها فنها وتركانك والمتعرب فَهَا مِن الْمُعَلِّمَ لَكُ اللَّهِ مِنْ النِّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّفِيلُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّاسُونُ النَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَدَ وَإِنْ تَهَدُّ مِنَا فِيهِ لِسَيْدِ لَأَهُدُ وَالْعَنَا وَالْغِنِي وَالْعَلَ فِهُ ابْنَا يَخْتُ وَتَرْضَى اللَّهُ لِلَّهِ السَّلْكَ لِامْوْضِهُ كُلُّ فَكُو وَالْمُ الْمُعَ كُلُّهُ لَهُ وَالْمَاعْلِي كُلَّ الْخَفَّةُ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْحَيُّ وَالْ تَحَدُّ وَأَنْ تَكُينُفُ عَثَا فِهَا الْبَلَّاءُ وَتُسْتِفً لَنَا فِيهَا اللَّهُ عَامَةَ وَتُعَوِّينَا فِيهَا وَتُغَيِّمَا وَتُوْفِقُنَّا أَمَّا لِيَا عَيْثُ دُمُّنا وَتَرْضَىٰ وَعَلَىٰ مَا فَرَضَتَ عَلَيْنَا مِن طَاعَكَ فَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَاعْلِ وِلْأَيْنَكَ ٱللَّهُمَّا فِي أَسْلُكَ كيرناد كافناميعا ديوم يقوم الانتها ذالله والعز جَبَايِعَ ٱلاَ وَكِيْنَ وَالْاخِرِينَ وَكُمُعُوفِ إِدْ لِيَا أَيْكَ ٱلمُسْتَا يُرَّ المنفق فافضم وكالقراعة وتعقاله المتعالمة وسَقًا لِكُ وْاللَّهُ وَعَلَافَرَجَ أَوْلِيّا لُكِ وَالْدُدْعَلِيمُ مظالمه وأظفرالي فأرثه واجعلالانك منتصرا فَ فِأَمْلُ فِي أَعْلَا لِكُ مُوْمَّلُ اللَّهُمَّا حَفَيْهُ مُلاَيِّكًا لِنَصْم وفاالفيت عليه منالام فاليلة القدية نتيا الكحق مَّهُنَى وَيُعِوْدُ دِينَكَ بِرِوَعَلَىٰ يَرْيَدِ دِينًا خَصًا وَيَحْمَلُ الحقّ تحضًّا وَيَرْفَضُ للطل رَفْضًا اللَّهُ مُرْسَلِ عَلَيْهُ وَكُلُّ جنيخ آيائه كالجعلنا من صفيه كافرية كالعثنا فكريجة كَكُونَ فِي نَمَانِهِ مِن أَعْوَائِمِ ٱللَّهِ مُوَّادُولِكُ مِنَاقِيا مَرُقَ أشهدنا أيام وكالعليه وعليه التلام وادد دالينا سلامدونجة الله وبركا ترفصلحف وصفع داعاله غنصنه بذى خبه اما روز ماكه درآن روزه كرفت لين كذشت د رفصل جهام واما آنجه دران واقعشن درهماء وسيت شمية ازاموروتوا ديخ بسبع الآن بالمغداع شد درمها وسب تمية مرا.

عُنْعَسُ فَالصُّهِ إِذْ أَنْفَسَ لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَادُ الرِّيَّالِ عِنْ الْبُرَادِيْ فَالصِّيْ رِلِا الدِّلِكَ الدَّالَةُ مِنْ لَيُورِ اللَّهِ مِنْفَةً والضور واستكرده شيخ طوسى درستهد خوداين نكه مركد در مرد وفائدة رون وجهد ، باراين ا بكويدعطاكندبا وخذاى تعالى بيرتقاليل درجازدر ويا قوت دريهشت كهميان مرد ودريد يكشاله راه باشدكدسوا وتين كهسوا وتين دوه قطع كندوستيب دونة دوزم فكسح معاجن كلوددان دعاوعال بش ادر وال وديان حسين على دردو دع قدوشب النابرجان وقت ذوال فوديرون بروزي ممان ومادظم وعصريك الويكوكن عود ودكوم وبعدا زفراغ دوركعت غازيك فاروبخواندر دكعتا ولبعدا زفاتحه توحيد ودردكعت دوم حديس جارركعت ديكربكنار وعوان درهم بعدا زفاته بخاء بارتوحيدجنا بهكيفيت وثواب آن در فصل می وهفتم مذکورشد بس کو آنجه ا ناحاد دركا بإقبالانبغسطواسطيه والدرواي

لاادم الزاجيل أن تُعلِّم الزَّمْ وَالْحَدُّ وَالْحَدُّ وَالْحَدُّ وَالْحَدُّ وَالْحَدُّ وَالْحَدُّ وَالْحَدُّ فِيهَا الِرَضِي إِنَّاكَ مَنِيعُ الدُّعَالِمَةِ لا غَيْمَنَا خَيْمَا أَيْرُ الْفِيا مِنَ السَّمَا يَوَطَهُ زَامِنَ الدُّنُوبِ يُاعَالُا مَ النَّيُوبِ وَالرَّابِ لنا بنها ذا رَاعُهُ وَاللَّهُ مُصَالِعًا عُيَّا وَالْعُرُولِ الْعُرُولِ الْعُرُّولِ الْعُرُّولِ الْعُرُّولِ فيفا دَنْنَا الْإِعَفَى وَلَا مُمَّا اللَّهِ مُنْجَةً فَا لَاللَّهُ مَنْكُما لَا تَصَالِدٌ مُنْكُما كالماليا الله المنتاع لاعالمة من خواج الما ينا والان الأسمناتها ويترتفا اللك علي لتناو تنبرا المفتد الإغاليرالغفات لاطرألعبرات الغيالاتفات فأت الأوضائ والتموا والمن لانتشأ أبتكنا الاصوات صَلَّ عَلَيْ عَلَّهُ وَالْمُ عَلَّهُ وَاجْعَلْنَا فِهَا مِنْ عَمَّا مِنْ عَمَّا أَلِكُ وَطُلْعًا مِنَ النَّا فِالْفَالِنِينَ يُجِنِّينَكَ النَّاجِينَ مِحْدَلِكَ لِالرَّحْمَ الراعين وستسم كركويددرم ودنياند. دونذى حبالا إله إلا الله عدد الله الدولا إله إلَّا اللهُ عَنْ دُامُوْلِجِ الْجُورِلِا (لهُ إِلَّا اللهُ وَاحْمَتُ الْخِيْرُ رِمَا يَجْمُعُونَ كَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَنْ وَالسَّوْلِ وَالسَّوْرِ لَا إِلَّهُ الله عدد الشغروالو برلا إله الكالله عدد الحرو المدب الله الله الله عنديج الفيون لاراته إلاالله في الليولذ



بالمنظر إلا غلى وبالإ فق المبين يامن هوالريخن على التربير استوى المن ليسرك يثله شي وموالتهميع البصير سُلُكُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى عَلَى وَالرَّحْمَدِ وجوا، حاجت خود كبرا ورد ، كرد دا نشآ ، الله تعرب بكوالله مديا اجود من اعظى وياخير من سُيل ويا أرخم الراحين من استُرخمُ تا آخرابن دعاكدد رفض لسي وششيمًا شددراعمال دوزجعت بخوان دعاءام داود كه د رفصل جهل وسؤم د راعال رجب مذكور له ب بكواين تسبيح كه نواب رغيرسنا مواست بنابراختصا دايخامذكورنشد وآن اينست سنبخان الله يَعِنُّدُ دِكُلِّ حَدِ وَسُبِعًا نَ اللهِ مَعَ كُلَّ حَدْ وسنجان الله ينق رثنا ويغفك لرحد والنجان لله تسبيعًا يَفضُل سَبني المستَغِينَ فَضَالًا كُنُّ إِفَل المَد وسنعان الله تشبيعامع كلاحد وشعان الله تشقا يَفْضُلُ مُسَبِيعِ المُسْتَغِينَ فَضَاّلا كَبُيُّ الرِّبَا اللَّهِ فِي وَيُعْفُ كُلّ احَدِ وَسَنِعًا نَ اللهِ تَسَبِيعًا لا يُحِضَى وَلا يُذري وَ لا يُسْلَى وَلا يَسْلَى وَلا يَفْنَى وَلِيَسْلَةُ الْسَتَمَى وَسُبِعًا نَ كرده وآن لينست شنجان الدِّي فِالتَّمَاءِ عَرْشُهُ مُنجًّا الدِّي فِي الْمَانِضَ خُكُمُ مُسْتِعًا تَهُ اللَّذِي فِي الْقُنُورِ قَصْمًا فُو كنفان الذِّي فِي الْجَرْسِينُاهُ سُنْفَانَ الَّذِي فِي التَّارِيُلِكُانَّا مُنْعِلْقَ الدِّي فِي الجَنَّةِ رَحْمَتُهُ مُنْعِلْنَ الدِّي فِي العَيْلَةِ عَدُلْهُ سَجَالَ اللَّهِ عِنْ فَعَ السَّمَا مُسْجَالَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى السَّمَا مُسْجَالً اللَّهِ عِنْ السَّالَ اللَّهِ عِنْ السَّالَ اللَّهِ عَلَى السَّالَ اللَّهُ عَلَى السَّلَّ السَّالَ اللَّهُ عَلَى السَّلَّ اللَّهُ عَلَى السَّلَّ السَّلَّةُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَى السَّلَّةُ السَّلَّةُ عَلَى السَّلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَّا عَلَّا عَلَى السَّلَّةُ عَلَّهُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّالْعَلَّةُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ الأنضَ شَعَانَ الذِّي لِأَمْلَيَانَ لا مَعْلِينَ الْاللَّهِ لِين بكوشد بارتسيعات أدبع را وعوان صدبار توحيد وصدبار آيدالكرسي وصدبانصلوات بغرست عجم عَالَ وَهُولِالْهُ الْكَالِيَّةُ وَعَنْ لَا يَشْرُعِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحِلْحِينَ وَيُبِتُ وَيُبِينَ وَجِينَ وَجِينَ وَهُوحِي لا يُوتِ مَن النَّر وَ وَعَلَى كُلُّنَّى فَيْرُدُهُ مَا رَا تُتَعَفِيدُ التَّفَالِدُّي لَا إِلَّهُ إِلَّا مُوَالِحٌ إِلْقَالُهُ مِنَا تُوْلِلُهُ دِمَا الله د مان الخفيد و الحيد د ما سالم المناعظة فَالْأَنْضَ مَا ذَاكِلا لِ وَالْآرِكُ مَا مِده بادنا فَيْنَا فَيْ لا ، عَدَا لَيْ اللَّهُ اللَّ الثِّينَ د. بان كُواللُّهُ مَا يَمَّا اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ حَبْلِ الْوَرْيِدِ الْمِنْ يَحِوْلْ بَانِ الْمُرْوَقِلْ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَا

مِن كُلِّيتِنْ إِنْ فِيا أَرْتِهُا عِلْ وَخَلَقْتُ الْخَلْقَ بِعَلْدُرُنِكَ وَقَدُّا الأمور بغلك وتشت الأرزاق بعدلك وتفذن كأز عَلَيْكَ وَخَا نَالِا بَصَارْدُونَكَ وَقَصْرَدُونَكَ عَلَيْكُ طارية وكلَّتُ الأَلْسُ عَنْ صَفَّا ذِكَ وَعَنْيَ صَحَّا أَلْطَ ثُورُ وَمَلاَتْ بِعَظَمَالِنَا وَكَانَعَ إِشْلَا وَابْتَكَا مَا أَلَا لَا الْعَلَامَ عَلَى اغَيْرِيثُالِ نَظَرْتَ اليَدْمِنَ احَدِّسَبَقَكَ الْحَسْعَةِ مِنَ مينة وَلَمَتُنْا دَكَ فِي خَلْقِكَ وَلَمْ نَسْتَعَين مِا حَدَفِي شَيْ وَذَلَّ لِعِيْمُكِ كُلُّ ثَيْمُ إِنَّتُمْ عَلَيْكَ يَاسِّتِدُ عِصْفَاعَتَنَى أَنْ يَبْلُغُ فِي تُعْلِكُ مِنْنَا فِي مَعَ قِلْهِ عَبِلْي وَفَصَرَ وَا فِي وَانْتُ يَارَبُ الْخَالِقُ مَا مَا الْفَلَوْقُ وَانْتَ الْمَا لِكُ مَا مَا الْمُلْكِ وَانْتُ الرَّبُ وَإِنَّا لَعَبُدُ وَانْتُ الْغَيْمَ وَأَنَّا الْفَقْيْرُوَّانْتَ العظى مَا نَا اللَّهَ مِنْ النَّهُ مِنْ وَانْتَ العَنْو ( وَا نَا الْخَاطِيْوَ النَّ الزَّاللَّهِ عِلْا يَوْتُ وَأَنَا اخْلُقُ وَامُونُ يَامَنْ خُلُو لَحَلْقَ وَدَ تُرَالُا مُورَفَا لِقِنَا بِسُ شَيًّا سَنَى مِنْ خَلْقَهُ قَ لَهُ لِسَنْعِنَ عَلَى خَلْقِهِ بِغَيْرُهُ ثُمَّ الْمُضَى الْأَمُو رَعَلَى فَضَالِهُ وَآخَكُهُا الْل كَل مَل قَضَى فِها بِعَدْلهِ وَعَدَلَ فِنْهَا بِغَضْلِهِ وفصر فبالعكد وحت منها نعدله وعلماعنظه لله سبنيعا يَدومُ مِن فا مِدِقَبَعَ يَعَالِمُ في سِفِي العَالَمِينَ فنتهو بالدُّمُورُوا تَايم الدُّنيَّا وَسَاعًاتِ اللَّيْلِ وَاللَّهُ وسنخان القياكبة إلكبرومع الاندمالا يخبيه العكة ولايفنيد الآمدولا يقطعه الكبار تبادك المداخسة الخالِيةِ بِنَ سِي بَكُو أَغَدُ لِلَّهِ قِنْلَا كُلَّا عَلَا مُلْكِدُ فَالْخَذُ اللَّهِ لَحَدَ تااخرهجنانكه كذشت درتسبيم الاانكه بدلكرلفظ تسبيح ما بحسد وهجنين بكولا ألة الله قبل كُلَّ بالخر مبدلكن تحيد والتهليل بربكواتله أكثرتن كألحد ومدلكن تهليل را يتكبر بكوا لله م تَعَمَّا أَيْعَمًّا تآآخ وكذشتاين دعا درفصل هفلدهم درا دعية شبجعه بسبخوا وابن عاداكه شيخ طوسي وميا خود ذكركود ، واذادعيه على بنالحسين استعلم ٱللَّهُ مَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَا لَعَالَمُ إِنْ وَأَنْتَ اللَّهُ الرَّحْوْ التَّحِيمُ فَلَنْتَ اللهُ المَّا أِنْ فِي عَيْنِ عَلَى وَلا نَصَالِ لِيَعْمَالُ وَلَكُ عَنْ عَنَا بِكَ وَلا عَنَا يُلْ عَنْ مَعْ فِرَالِ خَفِيتَ مِنْ خِيرِينَةً وَلاَ نَهِي فَوْقَاكَ وَتَقَلَّا سُتَ فِي عُلَوُّكَ وَتَرَدَّنْتَ بِأَلِكُمُرِلَّإِ في الأنض وفي التماز وقويت في الظايك ودَنَة

وتخيرا لتاحرن وخيرالفاصلين وكيرالفا فرأن والحكم الخاكمين واسرع الخاسبين لايست ولايسم سْ عُقْوَبِيةٍ وَلا يُفَاللِّكَ يِن وَلا يُدْدَلُ عِلْهُ وَلا يُدُدُلُ عِلْهُ وَلا يُدُدُلُ عِلْهُ وَلا يُدُدُلُ مُنْ عَلَيْكُ وَلَا لِمُنْ الْكُلِّينَ فَكُلُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَكُلُّوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ولاتصغ عطسته ولا يضعل في ولا يضعضع ذك ولانتام تُقَادُ المُصْولِرِ بَيْنِهُ الحافظاءَ عَالَحَلْقِهِ الأَشَادُ وَلا نَدُّلُهُ وَلا وَلَكُ لَا ضَاحِيةً لَهُ وَلا يَمُّ فَهُ وَلا قَرْبَ لَهُ وَلَا كُنْ وَلَا عُلِينَا لَهُ فَلِ عَلِيرًا لَهُ وَلَا تُعْلِيرًا لَهُ وَلَا تُعْلِيرًا لَا فَلَا تُعْلِيرًا وَلاَ بِيلُغُ مَلْفَهُ وَلا يَقَدُونُتُمُ الْأَنْدُولُكُمُ أَنَّا لِكُولِكُمُ أَنَّا لِلْأَوْلِكُمُ أَنْ وَلا يَتْلُقُوا مِنْ لَتُهُ وَلا يُدُولُ شَيًّا مِنْ وَلا يَثُولُ ا شَيْ أَاخِرَةَ مُنْ وَلا يَحِوْل دُونَدَ سُي اللَّهُ وَالسَّمَوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَمَا فِيْنَ بِعَظَيْتِهِ وَدَبَّرًا مَوْفِينَ بِكُنْدُوكُمَ أَنْكًا هُوَ أَهْلُهُ لَا بِاتَّالَيْهُ قَالُهُ وَلَا لِاحْرَبِّدَ تَعِلَتُ كَكَانَ كَا يَنْجُيْ لَهُ يَكَاى وَهُو بِالْنَظَ إِلَّا عَلِيْعِنَا البِّرِقُ الْعَالانَةُ وَلَهُ فِي عَلَيْهِ خَافَيةٌ وَكَشَرَلِنَقَسُهُ فَا تُمَا يَبْطِينُ الْيُطَتَّةُ الْكَثِينَ وَلا يَحْقِن مِنهُ العَصُولُ وَلا تَعِنُ مِنهُ السُّونُ وَلا تَكِنَ أَنِهُ السُّونُ وَلا تَكِنَ \* مِنْهُ ٱلجُدُ وْزُولا تُوادِي مِنْهُ الجُوْزُ وَهُوَعَلَى كُلِّ فَيْ المتخفرة والمالك والمتنبية والمستنق المالك والمتنا والمتنافة الأقفائه لأسكو لكماتي لأمعته يحكم ولانا وكففله فلاستناح عن أمن ولا تجيعة فالدن ولاخلف لوعين فكالمتخلف عن دعوير ولا يعفر الله الكبار ولا تمين المينا اَحَدُا لَا دَهُ وَلا يَعْظُمُ عَلَيْهِ شَيْ فَعَلَهُ وَلا يَكْرُعَلَيْهِ فَيْ صَنْعَهُ وَلا يَزِيدُ فِي الطَالِيرِ طَاعَةُ مُطِيعٍ وَلاَ يَعْضُهُ مَعْضِيَّةُ عَاضِ وَلا يُبْلَكُ لَا لَقُولُ لَدَيْهِ وَلا يُشْرِكُ فَحْكُمْهِ أَحَمَّا الذَّبِي مَلَكَ الْمُلُولَ فِنْدُرَّ يَرِعَا سَتَعْبُدُ لَا زُمَّات بِعِيْقِ مِنْ الْمُظَارِّيْنِ فَعَلَا السَّادَةِ بَعَنْ فَالْمَالِيَةِ الكوك لمينية وعلاا خلك لشلطان بشلطا برق ديويتيم فَأَا وَالْمَانِينَ مِنْهُ وَفِي لَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالَةُ وَالْمِنْ وَالْمُلْ بِقُدُ نَتْمِ وَبَنَا ٱلْمَا لِيَسِودُ دِهِ وَتُحَدِّيفِنَ وَلَهِ بَعِنْ وَ عَنْ يَجِدُ وْيَرِوْ وَمَنِيعَ كُلُّ شَيْ يَرِخْيَتِهُ إِيَّا لَا الْمُعْوِيلَا آسْاَلُ وَمَنِكَ ٱطْلَبُ وَالِمِكَ ٱلْعَبْ يَا عَلِيَّا الْمُسْتَضَعَفِهُ ويا صرية المستصرفان ومعتدالمضط بن ومعتدالموين وَلْمُنْفِدُ الصَّابِرُينَ وَعِصْمَةُ الصَّالِحُينَ وَحِنْ الْعَارِفِينَ فأما فالخاتينين فظم المادنين فارخم الزاجين

تففقني سرترت وكوثنكين راسي عنكا خوان لكتر

عَلَى لَقُنَا بِجُ العِظَامَ وَالْعَضَا يَجَ الْكِنَا وَوَأَظْهُونَ

حَسَنَا يَ الْقَلِيْلَةَ الصِّغَارَمَنَّا مِنْكَ وَتَعَصَّلُو وَلِخَنَّا

وانعامًا واصطناعًا ثُورًا مرتبي فلم أيْتَرُوا زَحْرَبِي فلمْ

النجرولم الشك بغسك وللأفيل تصفيال وللاقم

تَلِيْرُونَهُوَ بِكُلِّينَ عَلِيهُ مِيعَامِهُمَا مُدُوْلًا نَفْسُ وَمَا عَفِي الصُّدُون وَسَا وِسَمّا وَيَيْاتِ التَّلُوبُ وَيُطْقَ الْأَلْشُ وَتَجْعَ الشَّفَا وَرَجْعَ الشُّفَا فِي بَطِشْ الْأَيْدِي وَتَعْتَلَ الْأَثْلَا وَخَامِنَةَ الْاَعْنُنِ وَالسِّرَوَاحَنَّى وَالنَّحْوَى وَمَا تَحْتَ الَّذِي وَلا يَشْغَلْهُ مَنْيُ عَنَ شَيْ وَلا يُعَرِّطُ في شَيْ وَلا يَشْفَيْتُمُا لِشَيْ أَسَلُكَ لِا مَنْ عَظْمَ صَغَيْهُ وَحَسَ صِعْهُ وَكُمْ عَفُوهُ وكمرثة بمنولا عضوا حسانة وجيل تلا يران فسركيكي عَدَوْلَاهِ وَأَنْ نَفِقَ حَوْا عِي التِّي أَضَيْتُ مِمَّا الْمَكَ وَفُنْدُ بفأبين يدني والزلفا وشكوفها اللك مع ماكان ف تقريطي فيالمرتني بدوتقفيري فمانهك تأتي عنة الودا عَنْهُ يَا نُوْرِي فِي فِي كُلِ الْمُلْمَةِ وَيَا النَّبِي فِيكُ لَّ وَصْنَةٍ وَيَا تِنْفِي فِكُلِّ شَدِيدَةٍ وَيَا رَجَاجًى فِي كُلُّ رُبِّ وَيَا وَلِي فكل نعة ويادليلي فالظّلام أنت دليلا ذا انعطعت ولالذاكا ولفرقاق ولالتك لالنقطع لايفالمن م ولايدلين واليت الغنت على فاسبعت و والفي وفرا وتوعظ بخانت فأعطينني فأخزلت بلا ستعفا وللنه بِعَمَلِيثِيَ فَاكِنُوا بِتَمَا مُنِكَ يِكَ مِلَ وَجُو مِلَ أَفَاتُنا

33

وتناأ وتا والم الخطية مهاا والقال المنافقة بكرم ونعات وعز علالك المقوتها الياك الاستوسال لِنَاكَ وَالْتَعَرِّبُ النَّالَ لِلْمَاكَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالمالَدَةِ خَلْقِكَ إِلَيْكَ وَأَكْمِهِمُ لِلْمُ لِلَّهِ وَأَوْلا مُمْ بِلِّ وَأَطْوَعِهُم أك وأعظمه منك منزلة وعندلكمكا ماوعتريصل لله عليهم الحالاة المهدين الدن أفرصناطاعتهم TO SEE THE SEE SEE SEE SEE لاندلاك لتناويا التركاك لذلكع مفودى والمنافق المالة التاعة يختلك الأفاة لأفيال على مُعَطِلًا وَلا مُعَدِلًا عَلَى عَلَا لِكَ وَلا غِنْ لِمُ عَنْ لَحَمَلًا عَدْسَ لِعَدْ عَلَى وَلَا إِلَانَ عِنْ عَبْلِ اللَّهِ وَعَبْلِ اللَّهُ وَلَا قُولَةً المالية مَكُلُولُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا تُوسُلُولُولُولُ مَا تُشْعِلُهُمُ النَّالُةُ مُلَّالًا مُنْعِلُهُمُ النَّالُةُ الدواخر تهم كاطلع في المنات كالمرتبع الم كطة تعمد كالمتمل واصطفيق ولعليه ملاة عَلَيْهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَعَلَيْهُ وَلَيْكُ وَكُولُونَ وَعَصَامَتُهُمْ وَالْمُعَالِمِينَا فاتضيته للرجلال واجتساء وحنوته وكعلتهم

كَقَّلَ وَلَوْلَتِكَ مَعْاصِيكَ بَلْعُصَيْدَكَ بَعِبْنِي وَلَوْلَيْتَ اعْسَيْفَ فَلْمُ تَفْعَلْ ذَلِكَ فِي وَعَصَيْنَاكَ بِمَعِي وَلَى شِينَة الصَّمْتُهُ فَالْمُ تَفْعُلُ ذَلِكَ بِي وَعَصَيْنَكَ بِيدِي وَلَوْشِيْتَ لكعتبى فأرتفعل ذاك في وعَصَيْناكَ بفرجي وكوشْت عَمَّتُهِ فَلْمُ تَفْعَلْذُ لِكَ بِي وَعَصِّيْنَكَ عِينِع جَوْا رِجِي وَلَمْ يَكُنْ لَمُنَا لِجُزَا وُلِكَ مِنْ فَعَفُوكَ عَفُوكَ فَهَا أَنْفَا عَذَاكِمَ الغُرِّيْدِ بَنِي الخاصِعُ لَكَ بِدُلِّي الشَّكِيْنُ لَكَ غِرْجُمُ فِي السَّالِيَةِ السَّالِيَةِ الْ المتفترع اليك داج لك في وقف تايث اليك من دنوني وَمِنْ فَيْرًا فِي وَمُسْتَغِيفِرُكُ مِنْ لَلِّهِ لِيَفْهِمَا لَكُفَّا لِمُلْكَ في تَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِمُ بَهِ لِلْ كِيْكَ فِي الْعَنْوَعِ لِلْكُمُّ ظَالِبُ اللِّيْكَ أَنْ أَجْ حَوَا لِحِي وَتَعْطِينِي فَوْقَ نَصْبَىٰ وَ تَسْتَعَ بِلِا فِي وَنَسْتَعِيبُ عَا فِي وَتُرْجُمُ تَصَرُّغِي وَسُكُوايَ وكذالك العبدالخاط يخضغ لسيده ويخشخ كولا مالية بالكرم من قِلة الذنون واحده من خضع لد وي مااكنت ضايغ بمقركك بذبنه خاينيع لك بلاله فايفكا ذُنُونِي قَدْ لِحَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ أَنْ تَقْبُلُ عَلَّى دَحُمُنَكُ وَبَيْرٍ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَا لَكُ عَلَيْهِ عَلَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الأرخنك لهذا مكان الشنقير بعفوك من عش بال الماسكان العائذ بك أشك أغوله برضال فريخطك من عاد المسلك المام الما الجود العطان لامل كالفت وحالة عضالة المستدي وَمُولا يَ وَيْقِينُ وَمُعَمِّد عِلَو رَجَّا فِي وَلَا ذُخْرِي وَظُرِي وعد في وغالبًا على ومعنى العناف الله عا وفي ما النا مِنَا إِنَّ فِي فَيْ مُلِكًا الْمُعْمِ الذَّى فَنَعِتْ فِيْعِالْاَصْوَاتُ الناك أن شكل عَلَى عَدْ وَالْ عُبِينَ مَا نَ تَعْلِينِي فِيهِ الفيانغا بانضل القلك بين تضيت عنه والتي دُعَانَهُ وَعَلَيْهُ وَإِجْرِلْتَ عَلَاهُ وَعَفَرَاتَ دُنُونِهُ وَكُمْ ولزنستنال سواه كتنف مقايله وباهيت يثن مُوَعَنَّرُ مِنهُ وَقَلْتُهُ بِكُلِّ وَالْعِهُ فَاحْدَيْتُهُ لَعِنْهُ المات حيوة طنة وحمد له بالغفرة والحقة بجن نَوَلانُ ٱللَّهُ مَانَ لَكُمْ إِنَّا فَا فَلَحْ آَنُهُ وَلِكُ لَ فَاحِيَّةً كُلْ الله وَالْمُنْ وَالْمُنْ عَطْمَةُ وَلَكُلَّ مَا إِلَّهُ فَالْمُنَّالِ لَكُ فَعَلَّا وَلَكُمْ لَا إِلَّا فَا والمنافقة المنافقة ال عَلِكُولُمِن فَرَعُ النِّكَ مَحْدٌ فَلِكُلِّ مَن مَعْدًا لِمُلَّا ثُلُغًا

المجاعل المرت طاعية كالخص لاحد ومعينه وَعَرَضَتُ طَاعَتُمُ عَلَيْنَمُ الْدَ وَأَنْوَيَتُلُ إِلَيْكَ فَمُوقِقِ البقيم الفيغم للفائن فيالوقن لا الفيهم مراع في فالرغو وانح طراجي فاعتزاني بأنني وتعترى كارتم كرخى رخل بفتار ملك والخرستين والكائن الكرمين سُيل يا عظما أرجي إلى المطيم عنو لحد بني العظم قالة لايغفالتظيما لأالبطم الله عالى المالة فكال وي مِنَ النَّارِيُّارَكِ الْوَمْنِينَ لَا يَعْظَمْ رَجَاعِي بِالشَّانِ مُنْ كَا بالزُّمْرُ بِالْرُحْمَرُ بِالرَّاحِينَ مَامَى لَا يَسْفُ مِنَا مَا لَا يَجْهِ خَلْبًا يَاعَنُوْاعْمُ مِي إِنَوَا لِمُنْعَلِّهُمَا فَبَانُونَهُ الْإِلَّا عاعق الخالفاعطية الونطرف المعتنى والمتعتب لتَرْيَنَعَنِي فَاغَطَلِتُنِي فِكَالْ لَقَيْقِ مِنَ التَّالِ ٱلْمُعْتَدِيلِةِ فافح الحد عق عية وسلامًا وبماليو عالم الأمن أحربالعفولا من تخرى عَلَى المعنو كامن عِنوالمِن دخالمت لامن شعفا لعنوس العنوالعنوب المنظلة المورة العفوة والتقلق بن المنظمة عِلْكَ مْنَامَكُانُ المَالِثِ الْفَعْبَرِهِ فَالْمَكُانُ الْفَطَرِ

Sec

علولت

يُلْسَيِّدِي وَيَا مُولَا يَ ٱللَّهُ مُرَانَتَ آنَتَ الْفَالِمُ الزَّلْمَ وَإِنَّا مِنْكَ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ تَطُوُّلُ عَلَيُّ فِيهِ بِالْوَحْدُ وَالْمَعْفِرُوالْلَهُمَّ مَنْ عَلَىٰ الْأَمْرِينَ وَ الشَّرِيفَةِ وَرَبِّكُ لِلْحَرْدُ وَالْمُعْلَاثُ مِنْ الْمُعْلَاثُ مِنْ مَّدُنَّ وَمُرَّفَّتُهُ وَيَالْبَيْتِ الخرام وَبِالْخِلِ وَالْخَامِ وَالْكُونِ فَالْمُثَامِ صِلَا عَلَى عَيْرُوا نَعْ فِحُلَا حَاجَةٍ مِمَّا مِيهِ صَلاحُ جَينِي وَدُنْيَا يَ قَاخِرَةٍ فَاغْفِرْنِي وَلِوْالِدُ تِي وَمِنْ وَكُلْأُ مِنَ السَّالِمِينَ وَارْحَمُهُمَّا كَأُرَبُّنا فِصَغَيَّرًا وَاجْرِهِمَاعَةً خَيْلَ لِحُرْاءِ وَعِرَفُهُمَا بِذِعَ إِنْ لَمَ لَمُ الْمَا يُعْرَّا عُنْهُمًا فَانْفُهُمّا فَدُسَتِقًا فِي إِذَا لَغًا يَرَ فَخَلَقْتَبَىٰ بَعْدَ مُمَّا فَتَفَعِنَى فِيسَدِ وَفِيْوا مُ فَي جَيْعِ اسْلا فِي مِنَ الْوُيْنِينَ فِي هُذَا الْيُوْمِينَا التُمُ الرَّاحِبَينِ اللَّهُ مَّرَسُلُهُ مُعَلِّكُمْ فَالْكُومُ فَي عَالِكَ المعلم المربيد فق بالحق ويدينولون والفتم فأنتضر ببرمد فأنخ لهذما وعلته وتلغني فؤال فركافيز كُلُّ هَوْلِهُ وَمُدُنْزًا فِيهُمُ اللَّهِ عَلَى فِيهِ نَصِيبًا خَالِصًا فِالْهُدَاد الأطار لانقيم الأذنا والفؤل فعنزي كابتيطاني وذق الله مُرضَل عَلْ عَهُ وَالْ يَحْبُ مُدِي وَأَصْلِحُ لَفَا إِمَّا مَنَّا فاستصلفه فأضط على يدني والمن خؤك وتخوفنا عليد لكل أازل بلل خِنظًا وَاكْ لَهُ وَ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ وَوَقَفْتُ بِأِنْ يَوْلِكَ فِي هَذَا الْوَضِعِ الذِّي سُرِّفَةُ وَجُرًّا لناعِنْدُلُكُ وَمُعْمَةُ النَّاكَ فَالنَّعْمَةُ النَّاكِ عَلَاعْمَةُ النَّالِ النَّاكَ عَلَا عُمَّا النَّالَ كَاكِرْمِنِي إِلَيْنَاةِ وَمُنْ عُلِي الْمُعْرِقُ فَجَلِنِي الْعَالَمَةِ وَ الخرفيين التاركا ونيع تلكم ونوفيك الكلال التليت فادكاء لمعق ترققة العهر فالعبد فتتشاطين الإنين فالجن اللهة صَّلْ عَلَى عَلَمُ الصَّدِولَا تُرَدُّ فِيكًا كَتَسْلَتْنِي مَا بَيْنِي وَبَلِينَ الْيَعْ آبِالْ حَقَّ بُلِكُ فِي الدَّوْجَ اللَّهِ فينا مرافقة أخلافك والمقين وضيم مترياري لاأظما بعك الماقا حشراني فانعريهم وتؤقي فحريهم فَعَرَّغِيُّ فِي يَضِوا مِلَ وَالْجَنَّةِ وَالْمَ يَضِيثُ بِمِيمُ مُلاَمِّياً الم المُعْرِينَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا واكيني تترما اخذروس فالااحددولا تكلف الحاحد سِوْالْ وَمُا زِلْ لِمَا فَافْتُوفَتُنِي وَلاَ تَسْتَذِيْلُ لِيَعْزِيَةٍ الأعلى المرس عليال والالاما في في والالا اللُّمْنَا تَتَلَّفُنِينَ وَلَا إِلَىٰ قَرَبْ وَلَا تَعِيْدٍ مَّرَّدُ بِالطُّنْعِ لِ

8-2

والعلق

كُلُّ مَنْ تَبَرُّ النَّهَ اللهُ لا إِلَّهُ اللَّهِ الْآلَتَ الْأَحْدَ النُّوَّ اللَّهُ اللَّهِ الْأَلْفَ النفرة كانت الله الاالة الأانتان حدثه المتكرم العظم المتعكم الكبير المتكني فانت الفالا إله ولا أتساليل المتغال لعَذني الخال عَاسْتَ اللهُ لا إنه الأانت الرَّحَنَّ ا لرَّجِهِ العَلْيُ وَالْتَاسَةُ لا اللهُ الا الله الله المناف البعني القديد الجنبر وآنت اللالالة الاانت الكوب الأكرا اللا في الأدين والتعالية الما المات الا والمات الا والمات الا والمات المات ال مَّنْ اللهُ وَالْا فِي مَعْدُكُمُ لِمَا مُعَالَمُ اللهُ وَإِلَّهُ اللهُ وَإِلَّهُ اللهُ وَإِلَّهُ اللهُ وَإِلَّهُ اللهُ وَإِلَّهُ اللهُ وَإِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُولِقُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ لَتُ اللَّهُ فِي غُلُونَ وَالعَالِي فِي مُؤْمِ وَآتَ اللَّهُ لا إلَّاللَّا النة ذ فالبقاء والحيد فالبي ملاء فالخد فانتاسا الإلة الأاتت الذع أنشأت الأشيآء من غير سنو وصو ماصورت من عَيْمِ الد وابتكاعت البناكي عات بلالجناي انتَ الَّذِي قَدَّ رَفْتَ كُلُّ شَيْ تَعْلِيرًا وَيَسْنَ تُكُيلُ اللَّهِ تَنْشِيرُ اوَدَبَّرْتَ مَادُوْنِكَ تَدَيِّمُ لِأَنْتُ الَّذِي كَدْنِعِيْكَ عَلَى خَلَقُولَ مَنْ مَالِكُ وَلَمْ يُؤَازِدُوكَ فِلْمِيْكَ وَفَيْزُوكُ فِلْمِيْكَ لَكَ مُشَارِدُولا تَظْمِرُانَتَ الَّذِي كَدُتَ كُمَّا نَ حَمَّامًا الكذب وتضنت وكان علاه ما تضنت وحكت فكا

فَاجْعُلُهُ اللَّهِ مِنْ الدِّي يَتَعَرَّلِهِ لِمُنْ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُ به عَدْلًا وَقِينَطَاكُمْ مُلِيَّتَ ظُلًّا وَجَوْلًا وَالْمُنْنِ بِمَعْلِغُمِّلْهِ الشلمين فآنا ملعتم وتسكينه كالحقلن ونخار مؤالييه وشبغيته أشررتم كه مخبا وأطوعها مله كوعاق الْفَكُونِمُ لِا مِنْ قَاسَرِعِهِ وَالْحَصَالَةِ وَاقْبَلَهِ وَلِقَالِهِ وَالْفَرِيْدُ لِعَوْلِهِ يَ أَقُوبَهِ مُلَاِّمِهِ فَادْنُتَفِي الشَّهَادُةَ بَيْنَ يَدُنِيرَ فَأَلْفَاكُ فآنت عَنى المض للفُ مُل الله كُلُفتُ الا مُل فالولد وما خُوَّلَتْهِي وَحَرِّجُبُ الْمِيْكَ وَالْهِلْمَا الْوَضِيْعِ الْمِيَّةُ فَيْهُ تَخْ مَا عِنْدَكَ وَرَغُبُهُ إِلَيْكَ وَوَكُلُتُ مَا خُلُفُتُ الْكَ فَاحْيِنْ عَلَيْهِ مُوالْخُلْفَ فَازُّكَ وَكُنَّذُ لِكَ مِنْ خَلْقَكَ الألكالة الله الخليم التحديم أتاآخ كلما صفح مكتبة ذكراود رفصل ولانين كاب يريخوان اين دعاذا كنيزانعل بالحسين عراست در أونعرف فأدعيه صيغه است الخذية رسبالعالين اللهنة لك الخذيبية المتمولية فألانض ذاكملال والأكتام كالأزاز عَالِهُ كُلِّ مَنْ إِنْ عَالِيَ عَلَيْقِ وَوَالِتُ كُلِّ مَنْ إِلَيْسَ كَيْلِهِ لَيْ وَلا يَعْرُبُ عَنْهُ شَيْ وَهُو بَكُلِّ شَيْ عُيْطٌ وَهُوعَلَى مادون عرشك وانفا دللنشهيم لك كالخلفك سنجانك لاعُسَنْ وَلا عُبَسْ وَلا يَكَا ذُولا مُناطَ وَلا يُخاطِّ ولا يُعَاظِّ ولا يُعَالِّ وَلا مُنَازَةُ وَلا غُالِي وَلا مُنَالِي وَلا مُنَالِيٌّ وَلا عُالَّ وَلا عُالَّ وَلا عُالَّا كالمتاكن شنائك سنلك حدد فانك وفك وفك والبت مَيْ صَدُّ اللَّهِ عَالِكَ فَوَلْكَ حُكَمْ وَقَضَّا وُلْكَ حَمَّ وَالْكُ عَنْهُ مُنْهَا نَكُ لَا نُا ذَلِ لِنُونِينِ لِلْ مُنْذِلِ لَكُولِما إِنْكُ مُنْكُ الم قِي الأيّاتِ وَفَا لِمُ الشَّمُولِ عِنْ الرِّي النَّمَ الدُّ الدُّلُكُ الدُّلُكُ الدُّلُكُ الدُّل حَمَا يَكُومُ بِدِوَامِكَ وَلَكَ أَكُونُ حَمَّنًا خُولِمُنا بِغِينِكَ وَ لكُ الْخُدُخِمَّا مِنَا وَي صَنِيعَكَ وَلَكَ الْخُدُخِمَّا يَرَادُعَلَى يضاك ولك التراحثامة كرالمامدة وشكرا يفضر عَنْهُ شَكْرُكُ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَعْنَى مِلْ اللَّهُ وَلا يَعْنَى مِلاَّ اللَّهُ النك حملًا يستلالم بيالا فل ويستدعى بدويا عالاخ ممكالتظاعف على فيعوالأذم وتركز فكاضعافا مُثَرِّلُهُ وَيُرَيِّنُ عَنَا إِخْصَالِمِ الْمُفَظِّةُ وَيَنْ يُرَالِمُ عَلَيْهُمُ الْمُثَالِمُ الْمُفَالِمُ ا فيكا بلاً الكنية حَمَّا يُوا ذِنْ عَرْسُكَ الْجِيدُ وَيُعَادِلْ كُنْ سِنْكُ الرَّهِيْعُ حَمْلًا يَكُلْ لَدُيْكَ ثَوَالْمُودَيْسَتَغُرْفُولِم كُلَّجَرِّآيِ خَرْآدُوْ ، حَمْدًا ظارِمْنُ وَنِقُ لِبَاطِيَّهِ وَبَا طِنْهُ وِفَقُ الْ

بِضِفًا مُا حَكُمْتَ ٱلْذَي لا يَحْوَلِكَ مَكَا ثُنَّ ٱلَّذِي لا يَحْوَلِكَ مَكَا ثُنَّ وَلَوْلِيُّمْ لِسُلْطًا بِلَكَ يُتَلَطَّانٌ وَلَمْ يُعْتِلُكُ بُرُهُ الْأَيْ كُلِّينًا فَأَنْتُ الذي اخصيت كل مُن عددًا وجَعَلْت لِكِ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المُلَا وَقَدُّ رَتَكُلُّ فِي تَعْلِيمُ النَّ الَّهِ وَفَصَرَ الأَوْمَامُ عَنْ ذَاتِيُّوكَ وَعَرُبِّ الْأَفْالْمُ عَن كَيْفِيِّكَ وَلَوْتُدْرِيكِ الابضان وضغ إيتتك آنت الذي لاتعد فتكون فخذ وكالمنتك فتكون موجودا وكزنلا فتكون مؤلوكا انت الذي لاصد معك فيعاندك ولاعدل معك فكا كالإلكاك فيعارضك المتالة بإلتكا فاخترع وأسعد كَالْتُلَكُ وَاحْسَنُ صُنْحُ مَا صَنْحُ سِجُوا نَكَ مَا ٱجَلَيْنَا لَكَ وَلَسْنَيْهِ الْأَمْلِكِنْ مَكَا نُلْكَ وَأَصْدُعَ بِأَلِيِّقَ فَرُقَا فِلْكَ سنفائك والطيغ ماالطفك وتعوي ماارة فك وخجيرما أغرفك شنطا تكنين بالناك ما امنعك وتجوا يدمأا وسعك وكفيع ماارتعك ذكااكها إكحأر ٵۘڵؿؙڔؗڮٙٳ؞ٷؙڵڮڋ۠ۻۼٵۮؙڵۺڟؿٵڮڹڒٵڝؽؗۮڬۏ ۼؚ؞ڡؘٛؾڶڸۿڶٲؽؿ۠ۺ۬ۯۼڽڮڎؘۺٙۯڸۺۜ؊ػٛٳؠڋڽۣٲۅ۠ۮؿؽؖڮ مُنْجَا نَكَ حَضَعَ لَكَ مَنْجَرَى فِي عِلْكِ وَحَسَّم لِعَطَيْدَ

الْهِ صَالَقَ نَيْظُومُ صَلَوا مُلْيَكُوكَ وَانْهِيا أَيْكَ وَدُسُلِكَ كَافِلْهُ اعْنِكَ يَتَّكُمُ لُعَلَّمَ لَوَاتِ عِبَادِلُ مِرْجَيِّكُ وَانْسِكَ وَمَا هِلِإِنَّا مِنْكَ وَتَجْتِمُ عَلَيْمَ لُونَ كُمَّا مِنْ ذُرَّةً وَبَرُانَتُ مِنْ أَصْلًا فِخُلُفِكَ دَبِّ صَلَّ عَلَىٰ مَ إِلَّهُ صَلَّاكُمُ اللَّهِ مَثْلًا يُظْنُ يُكُنِّلُ مَالِمَ اللَّهُ مُسْتَا رِنَعَةً وَصَلَّمَانَةً وَعَلَى اللَّهِ صَلَّاهِ مَنْ مُنْفِئَةً لَكَ وَكُنْ دُوْنَكَ وَتُنْفِي مُعَلَّا صَلَقَ نُضَاعِفَ مَعَهَا تِلْكَ الصَّلَولَةُ عِنْدَ هَا وَيَزَيِّكُمُا عَلَىٰ وَوَالا يَامِ نِمَا دَةً فَي تَضَاعِنُ لا يَحْمَيْهَا كُل بعد مُا عَمُن مَنْ صَلَّ عَلَى ظَا يَبَ الْمُلْ مَنْ يَعِوا لَذِ يُحَيُّ لأماك وجعلةم تزبة على وكفظة دانيك وخلقاء فانضك وججك على عاليا دك وطهرته مون الرجي قالدنس بالادنك وحعانه المانوسكة النك والناك إلى حَبَّنِكَ رَبِنصَلِ عَلَى عَنْ وَلَلَّهِ صَالَّاء يُولِلْ عَنِها مِن عَلِكَ قَكُمُ مَتِكَ وَتَكِلُّهُ الْكَثْمُ الْاَسْفُونَ عَطَا يَاكَ فَ نَوَا فِلِكَ وَتُوفِرُ عَلِيْهِ مُمَا لِخُظَّا مِنْ عَوَا يُدِكَ وَمُوالِدً نَتِ صَلِ عَلَيهُ وَعَلَيْهُمْ صَالا أَكْامَدَ فِي أَوْلِيا وَلاَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ لإمداها ولايفا تزلاخ فاتث الميتن وتتتعرفا لِصِدْقِ النَّيْنُ فِيهِ وَمُمَّا لَهُ يَمِلُكُ خُلُقٌ مِنْلَهُ وَلا يَعْفُ لَحَدُ يِوْا لَ فَضَلْهُ خَمَا يُؤَانُونَ اغْتَهُ مَا يَعُولُونُ إِلَّهُ مُنْ فَا يُؤْمُرُ مَنْ أَغَرُكُ زُنًّا فِي قَوْمِيتِهِ حَمْلًا كِمْعُ مُالْخُلَفْتَ مِنَ الْحُدُودِ يَنْظِمُ مَا انْتَ خَالِفُهُ مِنْ تَعْلِحَمَّا الاَحْدَا فَرَبُّكِ قُولِكِ مِنْهُ وَلا احْمَدُ مِنْ عِنْهِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُرْمِدُ الْمُرْمِدُ بؤفؤن وتصلفه بملايقة بمليظولا منك حملاتي يكذير وخميك وثقا بالغزج الالك تعتبض لفالخية وأله المنتج المضطفي لك يتم المترك فسك الكريا عكينوا فضكم كالنك وترخم عكنه أشخ دكا يلك ديت صَلَعَلَا عُدِّ مَا لَهُ عُدُمَالُهُ لَلْكِنَّةُ لَا مَكُونُ مُلْكُونُهُ لَا مَكُونُ مُلْكُونَا لَأَ مِنهَا وَصَلَ عَلَيْهِ صَلَاتَ نَامِيَّةٌ لِأَنْكُونَ صَلَاءً لَهُ فَيْمِنَّا وصَرِلْعَلَيْدِ صَلَقَ لَاضِيَّةً لانكُونُ صَلَقٌ فَوْتُهَا رَبِّعِيلًا عَلَيْهِ عَالَٰهِ صَلَقَ مُرْضِيهُ وَتَرَيْدُ عَلَى رِضًا } وَصَيِّلَ عَلَيْهِ كاله صليَّ ترضيك وتن يدعل وصال كه وصّر عليه عَالِهِ صَلَقَ لَا مَضَى لَهُ إِلَّا بِهَا وَلا تَرْفَعُ مِنْ لَمَّا الْمُلَّارِيَّةِ عُلَى عِدْ مَالِيَّ مُلِنَّ نَجَا وِذُرِضُوانَكُ وَيَتَعْتِلُ الصَّاكَا سِمْتًا بِكَ وَلَا مُنْفَدُكُمُ الْأَنْفَادُكُمُ الْكُ دَيْصِلْ عَلَى عَلَى اللَّهِ

عَنْصِراطِكَ مَا يَحَقُّ بِرِيْعَا أَ فَصَدِكَ عِوَجًا مَا لِن حَابِيَّهُ لا وَلِيَّا بِلَكُ وَالْبُطْرِينَ عَلَى عَلَا عَلَا مِنْ اللَّهِ وَعَبْلِكَ وَعَبْلِكَ وَالْمُعْتَقِ تُعَطِّفُهُ وَتَحْتُهُ وَاحْتَلْنَالَهُ مَا يَعِينَ مُطِعِينَ وَفِيكُمُ سّاعِينَ وَالْيَاضُرُقُهُ وَالْمُنَّا يُعَوِّعُنَّهُ مُكَنِّفِينَ وَالْيُغُ صَلَوا ثُلَ اللَّهُ مُعَ عَلَنْهُ وَاللَّهِ بِذَلِكَ يُتَعَرِّبُنَ ٱللَّهُ مَّرَى صَلَعَلَ وَلِنَّا يَرُمُ المُعْتَرُفِينَ بَيْفًا مِمُ الْشُّعِينُ مَنْفَعَهُ مُ المنتين الثاريم المستمسكين مرفتهم الممسكين ولاين المؤتمين بإيا متهم والمساليين لافريتم الجهستدين فيكا المنظرين أيامه الماجن النف وأغينه والطكال النائكات الزائيات الناسيات الغاد تات الزاياء وسلم عَلَيْهُم وَعَلَ إِن وَاحِهِم وَاجْمَعْ عَلَى لَنْفَوْ كَامُرُهُمْ واصلح لمن شقى تتنه وتف عليهم لمنك انت التوان الكا وكذالفا فين والعلنا معفه فارالتلام تخلك الأرْجَ الراحِيرِ اللَّهُ مَن فَا يَعْمُ عُرَفَةً مَنْ مُرْفَتُهُ عَلَيْهُ عِنْ تَنْتُونَ كُلِيَّةُ مُنْ تَرْتُنَ مُونَا مُنْ مُنْدُونَ مُنْدُدُ وَكُونَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقًا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُ وَآخَالَتَ مِن عَظِينَاكَ وَتَعَضَّلْتَ مِن عَلَيْهَا دِلَ ٱللَّهُمَّ وَآنَا عَدُلُا الَّذِي ٱنْعَنَ عَلَيْهِ وَيُلْحَلُونُكُ لَا وَبَعْدَ

وكالذونرومل مموارتك وما فوص وعددار منك ومناعتهن ومالينهن صلا مفرتها فرسك ذلفي وكلوه لكَ وَلَمَ وْرَضَّى وَمُتَّصِلَّةً بِنَظَّ إِرِهِنَّ أَبِكًا اللَّهُ مَّ إِنَّكَ آيدَتُ دِينَكَ فِي خُلِلَ قَانٍ مِرْمَامٍ أَفَتَهُ عَلَا لِمُعْلِدَ وسناكا فيلإ دِك بَعْدَان وَصَّلْتَ حَلَهُ عِبْلِكَ وَجَعْلَهُ الذَّبِيْعَة إلى رضوا فِكَ فَأَفْتَرَضْتَ طَاعَتُهُ وَعَذَيْتَ معضيتة كآمرك بإشالاني كالانتار عن تعنيد كان لا يُعَدُّهُ مُعْمَدُهُ وَلا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ مَتَأَخَّرُ عَنْهُ مَتَأَخَّرُ عَنْهُ اللَّهُ لِذَيْ وكفف المؤسنين وعرى المقسكين وكفارا لغالب اللغ فَأُونِ عِلْوَلِيْكِ شَكُومًا أَنْعَمَتْ بِمِعَلَيْهُ وَأَوْنِفُنَا مِثْلُهُ فيدوانه مِن لَدُنكَ سُلطانًا مَصَيرًا وَأَ فَتَوَلَهُ فَعَا يَسَامِرًا فأغنه بخلك الأغنها شددادن وفوعضن والعم بِعِيْنِكَ وَاخِم عِفِظِكِ وَأَنْضُ مُ لَلْكُلِكَ وَأَمْدُهُ مُخْلِكً الأغلي وَأَقِرْمِكِمُ إِنَّكَ وَحُدُودِكَ وَشَرْابِعِكَ وَمُنْكَ سُولِكَ صَلُوا نُكَ اللَّهُ مُرَعَلَيْهِ وَالْهِ وَآخِي بِهِ مَا أَيُّنَّا الظَّالِوْنَ مِنْ مَعَالِمِ دِينِكَ وَاجْلَ مِشَاءَ الْجَوْدِينَ طَرِينَكِ وَانْ بِمِ الضِّرَّاءَ عَنْ سَبْيِلِكَ وَانِلْ بِمِ الْكَيْنَةُ

影的

مِنَ الصَّالِحَاتِ فَقَدْ قَدْمَتْ تَوْجِيْدُكُ وَنَفَى الْأَصْدَادِ مَالْأَشْيَاءِ وَالْأَنْادِ عَنْكَ وَأَثَيْنَكَ مِنَ الْأَبْعَالِ اللَّهِ أمرت أن يُؤَفُّ وَنَهَا وَتَقَرَّبُ النَّكَ مِلْا يُقَرِّبُ إِلَّهُ مِلْا يُقَرِّبُ كُونُ مِنْكَ إِلَّا مِا ٱلتَّغَيُّ مِنْ مُنْ أَتَبْعَتُ دَلِكَ مِالْإِنَّا يَمْ الْيُولِيكَ وَالْكَذَيُّلُ وَالْانِيمَ لَمَ يَرْلُكَ وَخُنِنَ الطِّنَ لِكَ وَالْتَعَنِيرُ يَاعِندَك وَسَّغَعْنُهُ مِخَارِثُك التِي قِلَمُا عَنِيْ عَلَيْهُ لاجيك وساكنك سنكة الحقيرالبايش العقيرا كاليد السُّبَعِيرَوَمَعَ ذَٰلِكَ خِيفَةً يَضَيَّعًا وَيُعُودًا وَيَكُودًا لاستطرة يتكترا لتكترين كالمتعالية بالدار قلا سُستطنالًا بشِّفا عَبِالشَّا فِعَنِنَ فَأَنَّا تَعْدُأُ فَأَكُّونَ فَآذَلُالُاذَلِينَ فَمَثِلُ لَدُّنَّ فَدُوْمُهَا فِيامِن لَمُنْعِظًا المستثبين وكريغا فض المترفين وبالمتن من كالتالية العايزين وتتفضك إيظارا كالطبين كناالهسي الخاطئ الذنب المقترف العارث الدعا فيم عليك المالية المتعالك ستعمال المالذ والمتعالية وَاوْزُكُ اللَّهُ وَعِيادِكُ وَامْتُكَ آثَا الَّهُ وَلَذَهُ اللَّهُ عِلَا مُعَالِدًا لَهُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّكُ وَلَمْ يَعْنُ لِأَسُلُ آثَا الْكَالِي عَلَى نَسْبِهِ آثَا ٱلْفُرِيُّ فُي بَلِيَّةٍ خَلِقُكُ إِنَّا الْجُعُلُكُ مِنْ هَدَيْنَا لِإِنْ إِنَّ وَوَقَعْلِمِ عِيلًا وعقيمته بخبلك وآدخلته فيخوبك وأزغد ترلوالاة الخليانك ومفاخلو أغتانك فتأثر يخفارنا فأو وكنزن فَلْمُ يُزْجِرُونَ مُعْلِيًّا عَنْ مَعْمِيدًاكِ فَالْمُدَامِّ لِلْ إِلْهُ فِيدًا المنعانكة الذعاء عزاء المناك الدعاء عزاء الما تَكِيَّةُ وَالِي مَا حَدُّدَيْنَا فَأَعَالَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَدْ فُلْكُ وَعَدْدُ أَنَّا فأفدتم فارقا يوعدون داجيا لكعوك فانقا تناوك وكان أحق عبادك مع مَاسَنَتَ عَلَيْ لِأَلْ يَفْعَلُ وَهَا الكالخذا بن تديد صاعر ذليلا خاضعًا خاستا الما مغترقا بعظبه من الذنونية تكلف وجزنل من كخطا فالتأثير مستجيرًا بِصَغِفُ لائِمًا رَخْذِكَ مُوْقِنًا أَثَرُلا يُحْرُوْمِنْكِ جُيْرُولًا يُنْعَنَّى سِنْكَ مَانِعٌ عَدْعًا يَا عَوْدُ بِعَالِينَ فترت مِزِينَا وَخِدْ عَلَيْمَا عُوْدُ يِمِ عَلَى مَا الْعَيْدِ الكِلْتُ مِنْ مَعْفِلُ أَمْنُ مُعْلِي إِلْمَ يَعْلَا طَلْ أَنْ مُنْ مِعْلِيا مَنْ السُّلُكُ مِن عُمْ إِيلًا وَاجْعَلُهُ فِي هُذَا الْيُومِ نَصْيِياً ٱلْالْهِم خَفًّا مِنْ بِضِوَا لِلْ وَلا تُولا مُؤلَّهُ فِي عِنْ مُا يُتَقَلِّفِهِ المتعبّية وت لك مزعيادك فابق كان لذا قيم ما قائل

Mistric

فالنطاحة فيهاعلها أرذت ولاتحفة فين تخويرا الما أوعادت ولا تفكف مع من فالله من المتعرضة المناك الترانى بمن التراس المفر وين عرف الك وتج في من عراية لِنْتَدَةِ وَخَلِفُونَ مِنْ لَمُوالِتَا لَلُوى وَاجْزِيْ مِنَ اخْلِكُمْ لَلَّهِ وَ حُلْيَتُم وَبَانَ عَلَا وَيَضَلَّنْ وَهُوِّ وَيُوعِنِّي وَمُنْقَصَّة تَفْغَىٰ وَلا تَعْرَضَعَى إِعْ إِصْ مَنْ لا تَرْفَى عَنْ مُعَلَّمُ عَلَيْهِ فَلْ نُوْيَتِهِ فِي ٱلاَيْلُ فِيكَ فَيَعْلِكَ عَلَالَ عَلَا لَقُونُ وَمُورَحِيَّكَ وَلا تَمْغُنُ فَاللَّا ظَا تَدَلِّي مِنْ فَتُعْظَى فِمَا تَغِلْنِيهِ وَن فَصَّل عَبَيْكَ وَلا يُرْعِلُهُ فِينَ مَلِكَ إِنْسَالِ مِنْ لا خَرْفِيهِ وَلا خاجة بك إلينه وكالوفائيَّة وكانت عَلَى مُن عَلَيْهِ وَعَلَى مُن عَلَمَ مُنْ فَعِيد يغايدك كمن الشمر على المزي موعندك مل فارتك مِن سَعْطَةِ الْمُرْدِينَ و وَعَلَمُ النَّعَسُفِينَ وَوَلَمُ النَّوْقِينَ وورطة إلحالكين وعافقها التكث ببطقا يتغيلا كامّالك وكذف منالخ من عنديه و وتضيف عناكما فاعشته جمنا وتوقيته سبينا وطويني طوق الإفلا عَلَى عَيْظُ الْمُسْتَاحِدَ وَمُدْ هَذُ الْسَيَّاتِ بِالْمِرْكَالِيَافِيَ فَيْ إِلَّهِ كَالْيَافِ فَي مَلْهَا لا زُدِ عَادَعَن قِبَائِجُ السِّنا بَ وَقُواضِ الْحُوْمَاتِ الالمتابال لخياا فالطوبل لعناجة مراجة والمتابان فليدا ويمن اضطفاته المنشاك يحقهن احتزت بريناك كمين الجنبين ليشا فالمربحقين وصليطاعته بطاعنك وكن جَعَلْتُ مَعْصِيْتُهُ كُمُوْمِيْتِكُ كُونِ مُنْ مُنْ مُؤْلِكُ مُولِكُ مُؤلِلًا ومن نطق معالما ترميعًا دارك تعكن في في توجى المناجا إيراتك الفنت الأفادة كالصنة خالكا في تمينانه وتؤكني باليتولي الملطاعنك والزلف كداك والطائن مِنْكَ فَتَوَجُّدُ فِي مِالْيَوْخُلُومِ مَنْ وَفَيْعِفُه لِدُ وَانْعَيْدُ كَتُسَاءُ فِي لَمُ إِينَاكَ وَآخِهَا كُمُ مُنَا فِلْ مُنْ الْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ في جَلْكِ وَتَعَدُّى طَوْرِي فِي خُدُوْدِكِ وَيُخارَ وَالْحَالَ ولا مستنفرنج في إمالا يل فارستود كاج من معلى في الم ماعِيْنَ وَلَوْيَشِرُكُكَ فِي حُلُولِ نِفِيِّهِ فِي وَيُوْفِي الْمُنْفِقِ ألغا فلين فسنة المنوفين ونعشكة الحذ ولين وخليقا للهااشتعلت بالقائيان فاستعبدت بالمتعبدين المستقنف المتاوين فاعذني عاثا عاملان ويحول بني وَبَيْنَ حُطَّى مِنْكَ وَيَصْدُ يَا عَلِولُ لَدُ يُلِدَ وَ مسول سلاتات الخراب والشابعة النها بزجية

عُلَكُنَّى لِمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَنِيهُ فِي مَا جَهُتُ مُلِلِّهِا أَ لكَ فَا يُلِكُ مُنْكِمُ الْعُلَالَةُ الْحُيَّةُ لِكَ مَا تُلْكَ أَنَّ لَا الْمِنْفِلَا فَأَعْوَدُ بِالْاحْسَانِ فَأَعْلِلْلْعُثْمِيِّ فَأَنَّكُ بَأِن تَعْنُوا اَ فَا مِنْكَ بِأَنْ تَعْلِقِتِ وَأَنِّكَ بِأَنْ سَنَمُّ كُونُونِيكَ اللائ مَشْرَفًا جَيْف حَيْقً طَيْبَةً يَسْظِيرُ مِنَا ارْبَدُ مَبَلْعَ بَنْ المُونِينَ مَنْ اللَّهُ إِنَّا تَفْ رَهُ وَلا أَرْتَكِ بُمَّا نَفْلَتَ عَنْهُ وَأَرْتِنِي مَلِينَةُ مَنْ تَيْمِعْ إِنَّونَ بِأِنْ يِكِينِهِ وَعَنْ يَسْنِهِ وَذَ لِلَّهِ يَنِيَ يَدُنكُ وَاعْرَ لِيَاعِنُدَ خَلْقِكَ وَضَغِيَ إذا خَلَوْتُ لِي قَالَ مُعْنَى بَائِي عِبَادِكَ فَاغْنِيْعَمَّنْ لْمُوَعَنِي عَنِي مُونِ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ كَامَّا وَفَقًا وَاعِدُ فِي فِي شَمَا تَدِ الْأَعْدَاء وَيَنْ فُلُولِ البَلَّةِ وَيَوَالذُّ لِ وَالعَالَةُ المُ تَعَدُّنِ فِهَا أَطْلَعَتْ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَالَيْعَلُمْ إِلْقَادِرُ عَلَالْكِلْمِ لَوْلَا خِلْدُ وَالْخُذُ عَلَى لِيَ مِنْ لِلْوَلِا اللَّهِ وَا إِذَا ٱرَدُّتُ مَنْ فَكُ فِتُنَّةً الْمُسْوَاءً فَغَيْفِ بِمَا لِعَادًا بِكَ فَا ذَا لَوْ تَعْمَىٰ عَا فَضِنَةِ فِكُنَاكَ فَالْ تُعِبَّقِ مِثْلًا فَالْحِرْدِكَ وَالْتَعْلِيمُ المائل ألم الماخ الما وقل المرتفايدات بيفادنها الا عَلَادُكِ مَكَا مُقَالِقُ مُومَعَهُ قَلَى وَلا تَقَرَّعَهُ قَايِعَةً يَدُهُا ولا تشعَلِهُ بِالْا الْمُرْكُمُ الْأَرْكُ عُنْ لا يُضِيلُ عَنْ عُيْنَ الْمُ كالنوع مِن قَلِين حُبّ دُنيا دُينية سُفِي عُلْ عِنْدُكُ وَصُلَّعِير المتفاء الوسيكة الذيك وتذوا كقوا التقب بينك وتريا الكفؤة بمناجالك بالكيل والتهار وتقبيه تشية تأينين مِنْ حَشْيَة لِكَ وَتَقَطَّعُنَ عَنْ ذَكُوْمِ عُلْ إِمَاكِ وَتَقَكَّمُ مِنْ الترالعظاء بروكفيل انظمة كين دكيل لعضلان وأث عَنَى دَمُنَ الْخُطَّا يَا وَمَنْ لِلْمَ إِيرِ لَا لِمَا فِينِكِ وَرَدِّينَ رِدْآرَ مُعُنا فَا يُلِكَ وَجُلِلْنِي سَوَّا بِنَعَ نُعُمَّا بِكَ وَطَاهِ لِكَتَّي فَضَلَكَ وَكُوْلِكَ وَإِنْهِ إِنْ يَعْفِينِكُ وَتَسْدِيدِكُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عَلَّى اللَّهِ اللَّيْنَةُ وَمَرْضِقًا لَقُولِ وَاسْتَغْسَرَا لَعَلِ وَكُلْكُلُو اللحق كم وُفِقَ بِي وَاوْنَ خُولِكَ وَقُولِكَ وَلَوْ الْمُؤْرِدُ وَلَا يُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ وَلَا الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ وَلَا لَوْلِهِ الْمُؤْرِدُ وَلَا الْمُؤْرِدُ وَلَا الْمُؤْرِدُ وَلَا لَوْلِكُونُ وَلِلْمُؤْرِدُ وَلَا لَوْلِكُ وَلِي الْمُؤْرِدُ وَلِي الْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُونُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَلِي الْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤِلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقُولُ لِيلِقُولُ لِلْمُؤْلِقِيلُ لِلْمُؤْلِقِيلُولُ لِلْمُؤْلِقِيلُولُ لِلْمُؤْلِقِيلُ لِلْمُؤْلِقِيلُولُ لِلْمُؤْلِقِيلُ لِلْمُؤْلِقِيلُولِيلُولُ لِلْمُؤْلِقِيلُ لِلْمُؤْلِقِيلُ لِلْمُؤْلِقِيلُ لِلْمُؤْلِقِيلُ لِلْمُؤْلِقِيلُولُ لِلْمُؤْلِقِيلُولُ لِلْمُؤْلِقِيلُ لِلْمُؤْلِقِيلُولُ لِلْمُؤْلِقِيلُولُ لِلْمُؤْلِقِيلُ لِلْمُؤْلِقِيلُولُ لِلْمُؤْلِقِلِقِيلُ لِلْمُؤْلِقِيلُولُ لِلْمُؤِلِقِيلُ تبغننى المِعَا بِكَ وَلا تَفْضَهُ فِي إِن قِدَ فِي الْمِيالِ وَلِيَا لَا كُولِ تنشيف وكرك ولائد وتنعق شكرك بالازميد فلع القَمْوِغِنَدُعُفَالايت آجًا مِلْيَن لاِلآنِكُ وَأَوْنِغِنِكُانُ المؤق كمليك بماان كميتيه واعترف بالنين نتأر ألجكم تنفيق التيك فؤق رغبة الراغيين ومنديراك فَوْقَ مِن الْحَامِدُينَ وَلا تَعَدُّ الْمُعْرِنَدُ فَا قِوْلِلْيُكَ وَلا

عَاَّرَقِي ثَاجِئَةً وَكُنَّةٍ غَيْزُخَايِنَةً فَالْخِنْهَا مَقَالِمِكَ وَيُعْفَا لِقَالَاكَ وَالْ عَلَيْقُ مِنْ فَالْ اللَّهِ وَمُعَمَّا ذَنُو عَلَاصَعَيْنَ اللَّهِ مُعَمَّا ذَنُو عَلَاصَعَيْ فَلَا كِينَةً وَلَا نَذَ زَمَعُهَا عَلَا بِنِيَّةً وَلَا سَرَيْنَ وَانْزَعِ إِلْعَلَّ مِنْ صُدُدِي لِامُؤْمِنَيْنِ وَاعْفَ بِقَلْفِ عَلَى كُمَّا شَعِنْ وَكُمْ إِ كَا تَكُونُ لِلصَّالِخِيرَ فَحَلَيْنَ خَلِيَّةً اللَّقَيْنَ فَاجْعَلُكُ لِسَّانَ صِدْدِي فِي الْعَابِدِينَ وَذِكُمَّ مَامِيًّا فِي الْاخِرْنِيَّ وَ فافت عضنة أكا فكين وتمتر النوع يعتلك على فطامِر كَلْمَا رَهَا لَدَيْ فَا مُلَا مِنْ قَوْلَ يُولَ يُدِي فَسَقَ كُوا يُمِر مُوا مِبُكُ إِلَّ وَتَحَافِرُ مُن لَا كُلِّينَ مِن أَوْلِيًّا لِكَ وَلِيًّا الِّي زَيْنَتُهُا لاَصْفِيلَا مُكِ وَجَلَّافِي شَرَّا مِنْ غَيْكَ فِالْقَا المُعَدَّةُ لِإِ وَلِيَّا مُكِ وَاحْعَلْ الْمُعَلِّذِ لِمُعْالُدُهُ مطلبينا وكشابة البؤكا وأرتينا ولاثقا يستوف بعطاب المريولا فالكني توم أنبال استرام واذلوعتي ف أيد منهمة واخعل إفالقظ لقابن كل دخمة واجرا لحقتم الموا حبين تواللكف فرعك وظفظ الاخسان مِن ا فِضا إلَكَ وَا حُعَلَ مِن قَلْنِي وَا يُقا يَاعِنْد لا وَجَعَقْ مستغرقالا مولك واستغملن بماستغل يخالفنان وَاشْرِيْبَ قَلْنِي عِنْدَ ذُ هُولِ الْعُقُولِ طَاعَنْكَ وَاجْتُمْ لِلْهُ معمايما في ولا تسمني خسيسة يضغوها فلدى ولانقية نجغل وأجلها مكاين كالمرعنى دوعة البقس ماوفية وجرد وبالماخ للمقبق وعيلا وحدربين اعذابك فأقكارك ورفتيقك كعيدك وكذبي ون إعذا رك مَا فِنَا رِكَ وَكُفِيَةِ عِنْدُ يَلاَقُ أَيَّا لِكَ فت فأغرالل بالناظ في فيه لعبا كلك وتتفري بالنظم وتجرأ فرى بسكن في إليك وَازْلَحُوْ آجِي الِيَّ وَمَنَا ذَلِقَ ايًّا لَذَ فِي مَكُمُ الْ وَعَبَقَ مِنْ مَا رِكَ وَإِجَا وَقِيمًا فِي إِخْلَا مِنْ عَنَا بِكَ وَلَا تَذَوُقُ وَظُفِيًا فِي عَامِعًا وَلَا فَعَالَ إِلَّهِ وَعَنْ فَي المِياحَتْيَ وَلاعْعَلَىٰ عِظَة لِرَاتُعُظُ وَلاَيُكُالاً لِنَ اعْتَرُولا فِينَةُ لِنَ لَظُرُولا عُكُرُ فِي فَمَنَ لَكُورِولا مستندل فغرو ولانعتها يماولانكذ لهاجيم كالتحيد فالمزا الخلفات فلانخ الألت ولاميتها الكير كالمتممية الابالانتقام لك كافيدني كدعفوك خَلَاقَةُ تَحْمَلُ كُنْ فَعِلْ وَرُبِّا فِلُ وَجَنَّهُ بَغِيْوِلَ وَ اذِقِينَ طَعَمَ القَرْاعِ لِمَا عَيْبُ بِسَعَةٍ مِنْ سَعَنْكَ وَالْجِبَرُ وَيْمَا يَرَلُونُ لَدُولِكَ وَعَنِدُكَ وَيُعَنَّةً مِن أَخْفًا يَلَّ وَلَحُفًا

1

學學學

اللفة إن النهذك وكفي بكِ شَيًّا وَالنَّهُ وُمَلَاكِكَ كَ فَأَنْهِيْ لَكَ فَعَلَةً عَرَشُوكَ وَسُكُانَ مَمُوا لِكَ فَٱلْفِينَاكُ وَالْفِينَاكُ بِإِنَّكَ انْتَ اللهُ لا إلهُ الْا انْتَ الْمُعْبُودْ فَلا يُعْبَدُ شِوْاكَ فَكَا لَيْتَ عَنَّا يَعُولُ لظَّ لِلوَنْ عَلَقًا كَبُيرًا مَا سَهُمُ ذَا نَ عَيَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْدُكُ وَرَسُولُكَ وَاللَّهُ مَا أَنَّهُ إِلَّا مَا مُهُدُا أَنَّا لِمِير المؤمنين عَلَيْهِ السَّالامْ عَيْدُكَ وَمَوْلا نَا رَبُّنا وَمَعْنَا فَاجْبَنَا وَصَدَّقَ الْمُنَّادِي سَوْلِكَ صَلَّى شَعْلَيْهِ وَلَهِ اذُ نَادَى بِنَكَاهِ عَنْكَ إِذَا مَهُمُ بِاللَّهِ عَلَمَهُمُ أَنْ سُكِحَمًا التُركت المناوض بالميرَ وَالمِركَ وَحَدَّنَهُ وَالْمُدَةُ إِنْ لَوْ تَلَمُ لِلَّهُ مِنْ الْمُرْتَدُونَ فَسَعْظُ عَلَيْهِ وَكُمَّا بِكُمْ وَسُا لِإِنَّكُ عَصَمْتُهُ مِنَ النَّاسِ فَنَا ذَى مُنْ لِغَاعَنُكَ الْأَمْنُ كُنَّا مَوْلِلْهُ فَعِلَ إِنَّ لِا وَمَن كُلْتُ وَلِينًا فَعَلَ عَلَيْ لَكُنَّا وَلَيْهُ فَعَلَى لَيْنَا وَكُلُّ كُنْتُ بَيْنُهُ فَيَكُمْ مِنْ رَبِّنَا قَدَاجُنَّا دَاعِيكَ النَّهُ فَيَكُمَّا صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَالدَّعَنَدُ وَرَوْلِكَ إِلَا لَمَا وِ فَٱلْكُرِّ عَندَكَ الَّذِي تَعْمَتُ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَهُ مُثَلَّا لِبَهْ إِلْمُولِ عَلَّا مَيْرِ الْوُونِينَ وَمُولِفُهُ مُ كَلِّهِيم رَبُّنا وَاتَّعْنَا مُؤْنا وَولِنا وَها دِينا وَداعِنا وَداعِ كَالْأَنامِ وَصِراطَكَ

الغنى والمعناف والدعة والمغافات والقفة والسمة ولاغيط حسناق بالتونها من معصدك ولاخلعا بما يَعْ فِنْ مِن مُهَارِت فَيْنَاكَ وَصُن وَجْهِ عِن الطَّلْمِ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ مِنَ الظَّالِكِ زِنْدُنْهِ عَنِ أَلِمُا مِرَاعِنُدا لِفَاسِعَ مِنْ وَلَا عَمَا لِلْظَالِلِينَ طَهِيرًا وَلا لَمُ مُزَعَلِ مُؤَكًّا بِلْ يَمًّا وَنَصْرًا وَخِطْ مِن حَيْثُ لا اعْلَاحِيًا طَدُّ يَقِينَى عِلْمَا فَافْتُوْ لَا يَوْاحَ وَتَالَّة فكخيك وكافكك فوذقك الواسع الفالناكون التأغيين فانع لجافيا مك إنك تختر للنعين واحمالة عُرَى فِالْجُ وَالْعَنْمُ الْبُولَاءُ وَلِهُاكُ الْأَرْكِالْعَالَمُنْ وَ صَلَىٰ لَهُ عَلَى مُنْ وَاللَّهِ الطَّيْسِينِ الطَّاحِرِينَ وَالسَّلْمُ عَلَيْهِ وعكيتم أبكا لأبدين وستستناحيا وشب عيداضي درها يآسمان بسته نميشوددرين شنب وسنتست دون دون غديركد دون عديم اين ما هشت وارن اوستكمفتلكني وبكنادي نماذي كمكذشة د رفصل مى وهفت ربس بكو بعد أزُسُلًا مِرْتَبِنَا أَتِيَا مَيْعَنَا الْمُنَادِيًّا لِيَنَادِي لِلاَيْمَانِ آنَ الْمُوْابِرَيْكُ مَ فالمتا تبنا فاغ فزلنا دلوتنا فالتياما وعد تناعلى دُسْلِكَ وَلا يُخْرِنَا مِنْ مَا لِقِيمَةِ إِنَّاكَ لا تُعْلِيفُ الْمُعْمَادَ

変え

جَدَّدْتُ مِنْ عَهِيدِكَ وَمَشَاعِكَ وَدُكَّرُتُنَا ذَالِكَ فَجَعَلَنُكُا مِن أَغِلُ الْأَخْلَاصِ وَالنَّصْدِيقِ بَيْنًا فِكَ وَمِن المُقْلِلَةِ إِلَّا بذلك وكرع علنا ون أتاع المعيرين والبديلين و المُعْ فِينَ قَا لُمُتَقِبِ مِنَ اذَانَ الْأَنْفَادِ وَالْمُعْيَرِينَ خُلُقَ اللَّهِ وَمِنَ الَّذِينَ اسْتَعَوْ زَعَلَهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمُ فركرالله وَصَدُّ مَعَ السَّيْلِ وَالصِّرُاطِ السَّيْمُ اللَّهُ العنالخاجذين والتأكير والفكتين والمكتبين في البيوين الأولين فالأجرين الله تدفيك أكد الكارك المالة عَلَيْنَا بَالْهُ فَي اللَّهِ عَدْيُنَّا بِدَالْ فَالا وَ آخِلْ مِن عَدِ بَيْكِ صَرَّالَهُ عَلَيْهُ وَلَهِ إِلَّا إِنَّا الْمُنَاةِ الرَّاشِدُينَ فَعَلَّا المدى ومنا والعُلوث والتَّقُو عَمَا الْوَثْقَ الْوَثْقَ عَمَا الْمُدَى مناك وتمام نعنك ومن ميد ويوالا يهد رضيت لتَالْا سِلَامَ دِينًا رَبِّنَا فَلَكَ الْمُلَامِنَا وَصَدَّفَنَا مَنَا عَلِينَا إِلرَّهُ وَالتَّانِيلِ النَّادِ وَالنَّا وَلِيقَاءُ وَعَادَيْنَا عَدُ قَنْمُ وَيَرِينًا مِنَ الحَاجِدِينَ وَالْحُكَ نَبْيِن سِوْمِ اللَّيْنِ الله م و الما الله عن شافك إلى الماد و العنهد المن كُلُونُ المِينَادُ يَامِنُ مُوسِكُ لَ يَوْجُ فِينًا إِنَّ الْمُسْتَكَلِّنَا

النبقيم ونجنك البيضاء وسبيك الماع إيك علىضين محق ومن أتبعنه وسنجان الله وتعاليعنما ينتركون وأشهدا أرالأمام الهادى الرشيدامين الوُّمْنِينَ الَّذِي ذَكُرُ مُرْفِحِنًا بِلْ فَأَوِّكَ مُلْتَ وَاتَّ فاترالك المناولدينا لعلجكم اللمتوانانش بأنَّرْغَيَدُكُ الفَّادِينِ عَيْدِ بَسْيَكِ النَّبْظِ لِلْنُنْدِيرَ وَطُلْطِلًا المشتيم كأمير الوفينين وتأكيد الغرالجلين وتحنك المبالِعَةُ وَلِينَانُكَ الْمَعِيُّرَعَنَكَ وَخَلَقِكُ وَكَنْوَكُ وَكَنْدُ الْكَايِّ باليقيتط فيترثيك وتذكاره ينبك ولحادث غليك وكهنأك المَا مُؤْنُ المَا يُحْدُ بِينًا قَ مَكُ الْبُ وَمُجَيْعٍ خُلْقِكَ مَ مَرِيِّكِ شَامِلًا مِلْإَخَادِصِ لَكَ فَالْوَخْلَائِيةِ لَكَ بَلِنَكَ أَنْتَ الله لا إِلَّه الإ أَنْتَ مَا أَنْ فَخَذًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ عَنْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْ عَلِيًّا إَمْرُ الْوَمِنَ يَرْجُلُنَّا فالإقاار فأأم فخلانينك وكالأوتنام نعيتك علا تمنيع خَلْقِكَ فَقُلْتَ وَقُولُكُ الْحُقُّ الِيُومُ كَلُّتُ لَكُمْ دنيكم كأتمنت عكيظ مغبتى وتضيث كالإسالة دِينًا فَلَكَ الْمُدْبُولِالِيهِ فَالْقُلْمُ نَعِينًا فَلَكَ الْمُدْبُولِالِيهِ فَالْقُلْمُ اللَّهِ عكينا يغمنك وجعكتنا يميتك بن اخيل لالجابير والبراؤين اعَمَانِكَ وَاعْمَاء اوْلِيَاقِكَ الْمُصَدِّبِيْنَ مِعْمِ الدِينِ فَأَسُلُكُ يَادَبِ مُمَامَ مَا الْعَنْتُ فَأَنْ يَعْلَنَا مِنَ الْمُوقِينَ ولأنفيقنا بالمكتبين فاجعللنا تتكرص ومعاللقيز فَاجْعَلْنَامَعَ النُّقَاتِنَ إِلَمَا مَّا يَوْمُ نَدَّعُوكُ لَّ أَيْرِ طَلِّيانِهُ عَاحْنُرْنَا فِي نَعْرَةِ إِخْلِيَتِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَالَهُ الضَّادُّ فاجعلنا مِن الْبَرْأَةِ مِن الَّذِينَ مُمَّ دُعًا وَإِلَّا لِمَا وَيَعْمَ الغيرة مم من المقبوجين وآخيانا على ذلك ما احتثار الجعَّلُنَا مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَاجْعَلِكُنَا قَدُمُ صِدْقَةُ الجحة اللهنة فأجعل غيانا خبهفيا وتماتنا خبرالمات وَمُنْفَكَمُنا خَيْرَ النَّقَلِّي عَلَى وَالارة اوْلِيَّا يُك ومعاداة اعْلَائِكَ حَتَّى مَّقُ فَا نَا فَآئْتُ عَنَّا لَاضِ ثَمْدَا وَحَدَّ لَنَا حَتَنَكَ برَحْيَكَ وَالشَّوْي في جُوارِكَ فِي دُارِدا لْقَامَة مرفضلك لايستنافها نصت ولاتستنافها فغافة كَبِّنَا اعْفِرْ لِنَا ذُنُوبُنَا وَكَيْفُهُمُّنَّا سِيًّا رِنَّا وَتُوفَّنَا أَمَّ الأبلده وتبا وابنا ماتحدتنا على وشلك ولانخوافق القنمة إنك لاتخلفنا لملعا دالله مواحشر فام الأبير

يَعْنَكُ بُوالانِ وَلِيَّالِكَ السَّوْلِعَنْ عِبَادُكَ فَايُّكَ فلت من المسلم و المنافي المعيم و الله و و الله التي و المنافية رعم مسؤلون ومننت علينا يشها حوالاخلاص ويلانة كلية وك المناوتعد التبرالندوالسراج المنيرة أكلت وَذَكَ تَتُنَامِينُا قِكَ المَاخَوْدُمِنَّا فِأَسِّمَّا وَخُلْقِكُ أَلَّا وجعكتنا ون ملالإجابة وكرتشنا ذك وك فانك فكت كالإلخذ د تأك ش يفادة من طفي ويم دريهم المهديم على تعشيم السنت وينظم فالفائل ميدانا يَتَكِ وَلَكُونِكَ بِإِنَّكَ الْتُعَالَيْدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَّا وَعُنَّا عَبْدُكَ وَرَسُولَكَ سَيْنًا وَعَلَى مِثْلِلُوْمِينَ عَنْدُكَ أَيْنَ الغست برعلينا وحعلته أشكنتك فأكاك الكرك وَالنَّبَا إِلْعَظِيمُ الَّذِي مُمْ فِيهِ يَعْتَكِ عُونَ وَعَنْهُ مُسَنُّولُونَ الله م في الله المائة المائة المائة المائة اللعرفيم فليكن من شائيك المقرق على عَرْفَال مُحَدِّدُ وَأَنْ تَبَارِكُ لَنَا فِي وَسِنَا هٰذَا الَّذِي كَ مُتَثَالِمِ وَدُكُمُّتُنَّا فِيهِ عَهْدُكُ وَمِيثًا قُلْ وَأَكْلُتُ دُينًا وَأَمَّلُتُ لغ المجلِّين أفضًا فاصلَّتُ عَلَا حَدِينِ خَلِقاكُ وَالْخِفَا فا وَصِيّاء انشِيارِك الله مَان الله الله الله الله الله الله عَن الله عَن الله صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَللهِ مَا خِتَلُ وَرَغِيماً أَسْتَغِظ وَحُفظُمًا الستودع وخلر الالك وتخوخا مك فأفامل فأفام وَدَعْ لِلْاسْتِهِ إِلَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ اللّمُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالَّمُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُلَّالِمُ اللَّالِمُل التُكِينَ عَن سَمِيلِك وَالقَالِطِينَ وَاللَّا وَقُرَعَلَ لَكُ طارًا عُسَيِّنًا مُقَلِّعَ مُدِيرًا تَأْخُنُ وَاللهِ لَوَفَرَكُمْ حَثَّى لَلَمْ فَوْ لَكَ الرَّضِي وَسَلَّمْ إِلَيْكَ الفَضْأُ وَعَلَدُكَ عُلِصًا حَتَّى وَالدَّالِكَ مِن مُسْتَعَدُ الدُّك مَن مُسْكًا مَعْدُما وَلِّيانِينَا كَفِنَّيا نَضِيًّا فَإِدِيًّا مَثْدِيًّا اللَّهُ وَصِلاً عَلْ فَيْنَ مَعَلَى الْفَضَّلُ فَاصَّلُوا مُلِّنَتُ عَلَى عَدِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُلْلِمِلْ الْمِنْ الْ وَلَصْفِنا إِلَا يَا رَبُّ العَلْلِينِ وَعَاكِن باين عانين الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله وعلى وليتك والشَّانِ وَالعَّدْ بِالَّذِي اخْتَصَصَّتْهُمالِهِ دُوْنَ خَلْقِك آنَ تَصْرَلُ عَلَيْهِما وَعَلَ فُرِيَّتِهِما وَآنَ تَبْلًا ينافضك لغيزعا جلالله ترص لفانخ لأفاق فالغير الكائمة الفادة فالذعاف الشادة فالتؤورالثا مرة

المكاة منال تشويك تؤمن ويترج كفلانيتهم كشاهين مَعْلَيْهِ مِمْ اللَّهُ مَرْ إِنَّا شَكْلُ الْحِنَّ الَّذِي جَعَلْتُهُ عِنْكُمُ وَبِالَّذِي فَضَّلْتُهُمْ مِ عَلَى لَعَالَمِينَ حَبْعًا أَنْ جَالِكُ لَنَا فِي يوَمْنِنَا هٰنَا الَّذِي كُمَّةُمُّنَا فِيهِ بِاللَّوْا فَاوْ بِعِيمْ دِلْدَالَّذِي عَهَد تَوبِ إِلَيْنًا وَالِيثًا قَ الَّذِي فَا تَقْسُنًا بِهِنْ مُؤلَّامُ أَنْ للاعلان فالمرات والمتارك الأفية على المان تَعْلَهُ مُسْتَوَدِّعًا وَأَجْعُلُهُ مُسْتِعًا وَكُوعًا وَأَجْعُلُهُ مُسْتِعًا وَكُوعًا وَأَجْعُلُهُ مُسْتِعًا تَجْعُلُهُ مُسْتَعُا مَّا وَذُنَّ قَنَامُ إِنَّكَ وَكِيْكِ الهَادِ عِلْمَيْةً الكالهذى وتخت لِوَالِهِ وَفِي نُعْزِيَّهُ شُهَكَ رَصَادٍ عَيْنَعْلَى بَصِيرة بِن دِينِكَ النَّكَ عَلَى عِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دنيا واخن خود راكس دعاكن بآنجه مرويست ازها علية السلام الكف مُصَلِ عَلَى يَبْيِكَ وَوَلِيْكِ وَالْحَنْيَكِ صَلَّى الله عَكَلِيهِ وَكُونِي وَكَيْدِ وَخَلِيلِهِ وَتَوْضِع ين وزيرتيم والشركة ووصيه وكففونه وكالهيته كأنة وكلية والمرفغ ترتيرالدينا سفايه فابه فرتيته والبر خكته والناطق لمجتبه والناع والنشريية والناض عَلَىٰ سُنَّتِهِ وَخَلِيْفَتِهِ عَلَامْتِهِ سَيْدِ السَّالِمِينَ وَ اللَّهِ فِينَا عَقَدُتَ فِي لِلْكِيْكِ الْعَهُدُ فِي أَعْنَاقِ خُلِقِكَ وَلَيْجِهُ كمُمُوالدُّينَ مِنَ العَارِفَينِ بِحَيْبَهِ وَٱلْمَعْرِثِينَ مِعَنْلِهِ مِرْجُعَا فطَلْقًا بِكَ مِنَ النَّارِولَا شُتَمِت بِهِ السِّكَ النِّيرِ اللَّهُمَّ فكاختلته عنك الأكتر وتمنته فالتمار يولمند المتهودة في الأرض ومالمشارة المأخود وألجه السؤل صَلَعَلَى عُهُمَّ وَالْحُمَّةِ وَأَقِرَّبِهِ غَيْقَنَنَا وَاجْمَعِ بِمُمْلَنَا كُلَّ تُضِلُّنا بَعْدَ الْدُ مَكَن يَتُنا وَالْجُعَلْنَا لَا يُعِلَكُ مِنَ الشَّاكِمَةِ الادعم الراجين الخدية الذيعة فنا مضل منااليقة فبضرنا حهته وكترمنابر وشفنا بعرفه وهنانا بفويه بارسولا سويا آميرالومينين عليكا وعليعتر كاك ونجتيكما متني فضكالسّلام لمايقت ويقى الكنل وكنها وُيْمًا اَتُوْجَةُ إِلَا للهِ رَبِّي وَرَبْكُما فِي خَاجٍ طَلِيَّةً فَكَا تخواعي وتنسيرا مؤزى الله غرافا سلك تحق عد وال عَيْدِ وَا نَاتَلُعَنَ مِنْ حَجِدُحَقُّ هَنَّا فَأَنْكُرُحُمِيًّا فَصَدَّعَنَّ مُسَالًا لِإَظْمَا وَفُولِكَ فَالِمَا لِلْهُ الْإِلَّانُ ثُمَّ فُونَ ٱللَّهِ مَ فَرَجَ عَلَىٰ لِ عني بساك صال سه على ما المعان والميف عنه والم عِنَّ المؤينين الحكمات الله مَا المَا الأرْعَانَ مَعَالًا

الأنان عاليا اعالات في عالما المان وي البارة المان الم الزُسْكُونَ لَسَهِينَةَ الْحَارَيْنِي الْمُجْوَلِكُمْ وَاللَّهُ مُصَلِّحًا فَهُو فالغنشد وخار عليك والكلاه فأجيدك وكفاتم مينيك وتتغايره كالميك وكنوكا فأنكر كيك وخيال مِنْ خَلِقِكَ الْأَقِيْلَةِ الْقِيلَةِ الْأَيْلِيدِ فَالْبَالِمِ الْمُثَاكِيدِ النَّا سُومَنَ كَا انْجَى وَمَنْ اللَّهُ هُوَى اللَّهُ خَصَرًا عَلَيْهَا، فالنفلز اخل الذب الدين امرت بساكيم وذوى القي الدين المرت بوديم وفرصت حقه ويعال الجنة معاد من التنق المات الله عرض العلى عدد الم عَيِّكُمُ أَمْرُوا بِطِاعِيًّاكُ وَبَهُو اعْنِ عَضِيلًا وَدَلْوَاعِلًا عَلَى وَخَلَا يَنْكِ ٱللَّهُ عَلِهِ أَسْلَكُ عِنْ عُدُ يَنْكَ وَعِيدًا فيضفو لك كالبيناك وَوَلْكُ الْخَلِقالُ وَيَعْوَلُكُ المؤمنين وتعسفو بالدين وتاكوالغزالمحكار الوصي الوني والصِّدق الأكبر والفادة والأعظر والأعظر لَكِنَّ ذَا مُنْاطِلُ وَالشَّارِهِ لِللَّهُ وَالثَّالِ عَلَيْكَ وَالشَّاتِع باترك فالغامود في بيناك تلافذن بيك كوتتكانير النُ يُعْلَقُونُ فَالْغُمُ مُن الْغُمُمُ وَالْغُعُلَمَ فَمَا الْمُؤَلِّدُ

1334

كه انبيا هركا . نصب ميكودندا وصيا ، خود ذا انجناين ميكردندوا مرميكرد ندمرد مرفا باين ومستعست درين روز ذيارت اميرالمؤسس جناعه كذشدف جهل ويكمدونيا ران وستعديت دروفدية وجهارم ازديجه دون وغسل ويوشيدن لباس بإكين وزيارت يغسرصا إله على والله وانتعلهم السلام ودعاكردن درمشاحدوسشا حدباس دعأ كه زود باشتكمنكورشوديس كرميس باشتة درموضع حالى يأكوهي لبندودرين روزتصدقائ على السلام خاتم را وإين دُور دُور سالمكة برقول اظهروستمتنت درس دونصلق غدركه كذشت د رفصل مى وهفتم د رصلي وسيدان باقى دراختيارخودذكركردهكه فضلت روزما بسياماست ودرا يخاني كنخدوا ذكاظم عروسة كه يكناددرروزميا مله عرتمازكه خوام وبعد ازهردوركعت هفتاد بإراستغفا ركبن يسبابيت وايماكن بخشم درموضع سيؤد وبكود رحالقكفل

وقسطاكا ملئة كالماوكورا وأنج فمنما وعدته والك لاتَّكِيْنُ المِيْعًا دُسِين سجده كن وبكوى صدبا دُشْكُرُاً وصدبارا كمدني وصدباريا آنقددكه تواندا كمدنيه عَلَيْكُا لِالدِّينِ مَا يُمَا مِالنِّغَة وَمُوضَى الزَّبَالْتَ مِعِرَة الحديثة ديبا العالمين والصَّافَّ عَلى خَيْرِخُلْقِ مُحَدِّد وَقِرْتُهُ الظَّامِ يَن وسُنَّتَ كرادران مؤس جون درين دو بكديكرملاقات كتدبكوبنداكية بيوالذ كأكربتا بلينًا اليوم وجَعَلَنا مِنَ المونين يَعِمَدِه واليِّنَا وَمِثْلًا قِهُ الَّذِيْ فَاتَّقَتْنَا بِمِنْ فِلْ يَدُّولِا وَ آمِرَ فَالْقُوْلِ مِتِيلَطِهِ وَلَوْتِهُ عُلْنًا مِنَ الْجَاجِدِينَ وَالْحُكِيدِينَ مِعْدَالدَنِهِ واستكده زيادبن عدانطاد فعككنتما بارسلا باناعندي غيره وذجعه وعيداضي مست فرموديل دوزى كة يغيرامياللؤمنين على انصي دده اراي مرد مركفتم جه روناست آن فهؤد جه سيكني باي ود والانكمروز مادركردش استاما آنروز عيال اذذى حجه اشت ويميايدكه تقرب ويبديدا عقا بمنيك ذونه ونماز وضلة رحم ومراد مان مؤس مبتث

بنه فضاله الموفونيان ولا اكتروجة كلف يترافيك المائم كُنْ أَنَّهُ وَإِبَّا لِيُلَّدُ فَصْلًا عَلِهِ الَّذِينَ بِمُ الْحَصْتُ بَاطِلًا اَعْمَا يُلَ وَثَيْتَ بِمِ قَاعِدَ دِينَاكِ وَلَوْلا مَثَا الْقَالْمُونَ الذع أنقذ تنابع وكاللتناعل تناء الحقتن من المريت بَيْكِ الْصَّدِةِ مِينَعَنْكَ الْدَينَ عُصَمَّقَهُ مَيْنَ لَغُوالْقَالِ ومنايس الأفال كفتم أغلالأ سلار وظفرات كلة امَيْلِ الْأَلْمَادِ وَفِعْلًا وَلِمَا لَعِنادِ فَلَكَ أَلْهُدُولَكَ اللَّهُ وَلَكَ الشَّكُوعَلَى نَعْمًا رِنْكَ وَأَنَّا وَيُكَ اللَّهُ مُفْكِلًا عَلَىٰ عَلَى مَا لَا عَمَّا الَّذِينَ افْرَ صَنْ عَلَيْنَا طَاعْتُهُمْ رَعُقُدُ فارقالنا ولايتها فرقاك وفتا بعز فتوث وتنافا بالتَّاعِ اللَّهِ وَتُبْتَنَا لِالْقَوْلِ التَّابِ الَّذِي عَنْوَنَّا ، فَاعِمَّا عَلَىٰ لاَ يُوْدِ بِنِا مَعَرَّوْنَا: وَٱجْرِيحُتُمَّ مَّا صَلَّىٰ لَلْهُ عَلَيْهِ فالم عنا فضاً للا إلى بالتقوي ليت وتذك وسعه في البلاء سالاك واخطر بعنية فالعالم ويالبا آخيه وقصيه المادعالمدينه والقيم سننة علفيا المؤسِّس وصرة والأثر من التأكم الطا د فين الذك وصلت طاعته مطاعتك وادخلنا شفاعته

كرده باشى إلى نية وتبالعا كين الحديثة فاطرالسموات وَأَلْا يُضِ أَنْهُ اللَّهِ إِنَّهُ مُلَّا فِي النَّمُوَّاتِ وَمَا فِي الْأَنْفِر أتحدُ للهِ الذي خَلَقَ السَّمُوايِ وَالْارْضُ وَجَعَلُ الظُّلَّاتِ وَالنُّورَ الْحَدِّيْدِ الَّذِيعَ فَنِي مَا كُنْتُ بِهِ إِلَّهُ وَلَوْلا تَعْفِيرُ إِيًّا ىَ لَكُنْتُ مُالِكًا إِذْ فَالَ وَقُولُهُ الْجَقُّ قُالْالسَّالُمُ \* عَلَيْهِ أَجُرًا لِلَّا الْمُؤدَّةُ فِي القُرْلِي فَبِكُن لِي القَرْابِ وَعَالَ مُنْجِنَةُ إِنَّمَا يُمْ لِنُدُومَ عَنْكُمُ الرِّجُلُ مُلَالِينَةِ وَيُظِيرُكُونَطُهُمُ الْبَيْنَ إِلَى الْبَيْتَ بَعِدَ الْقَرْالِيْرُوقًا أَيْبًا عِن الصَّادِ قِينَ الَّذِينَ الرَّبَا بِالْكُونِ مَعَمُّ مَا لَدِّهِ إليَّهُمْ يقُولِهِ سُنَعِنْهُ لِالمَقِمَا لَدِينَ اسْفَا الْتَقُواللهُ وَكُونُومَة الضاد فين فأوضرعنه مرقا بانعن منتهم متوكه كَلُّنَّكَ فَ قُلْتُعَالُوا نَدُعُ البِّئَاءَ لَا كَانِنَاءَ كُونَيًّا وبساء كزرا نفشنا والفشك فرنوتبته أفخالفنة اللهِ عَلَى الكا ذِبِينَ فَلِكَ الشُّكُوْيَا رَبِّ وَلَكَ الدِّحْيَثُ مَكَنْيَتِهِي وَارْشُدْتَهِي فَتْ لَرْغَفِهِ عَلَي كُلُ كُلُ مِلْ وَالْبِيتُ وَ القرابة فعرفتني سناءتم كافلادتم ورلجاك واللهم إِنْ أَتَعَمُّ لِللَّهُ اللَّهُ النَّا لِمَا أَمَّا إِلَّهُ فَالْمُ الْمُؤْنُ اعْظَمُ

لِوَخِيكَ وَأَوْتُنْهُ مُرْعُوا مِضَمَّا وْيِلِكَ رَحْمَةٌ عِلَقْكَ وَلْطُفًّا بِعِبْا دِكَ وَحُنَّا مَّا عَلَى يَبْكِ وَعُلَّا يَالْنَظُويْ عَلَيْهِ صَمَّا مِنْ النَّالَاكَ وَمَا يَكُونُ مِنْ سَنَّارِ مِنْ عَوْلَكِ وطه بهائم فانتشاره واستكيم وحرستهم مل نفيت نافث (كيف مركاريته فرزها أنامِن عَرْض نسو في قاتما لآتيك وتنفلوا تفشهم بطاعنات ومكذا والخافك ون ذِكْرَكَ وَعَرُفًا قُلُوبُهُمْ مُتَعَظِّيمِ أَمْرُكُ وَحَزَفِا أَوْتُكُا فمايرضيك واخلوا دخاراكه تمرين معاديموا لخطاح الشَّاعِلَةِ عَنْكَ فَعِلْتَ قُلُونِهِ مَا كُلُونَاكِ وَادْنَكَ وعفولك مناص لأمل وتفتل والسنتف والجد لِسْتَنِكُ ثُمَّا حُكَرَمْتُهُمُ مِن يُلِكُ حَقْفَظُ لُهُ مُ مِن اللهِ نظرناه وألاقرين اليميم فككصته بوحيك وأثرك القينم كأبك وآرتنا بالمتشاك بميتر والروالبن والانتا مُنْهُمُ ٱللَّهُمِّ إِنَّا قَدْتَكُنَّا بِكِتَا بِكِ وَيَغِيِّنِ نَبِيْكِ صكوات اليه عليف الدّن اقته مُلنا دُليلا وعِلمًاو آمتنا باشاعه مالله مقانا قد مستكا بهيم فالذمنا شَعَاعَتُهُ مُ جَسَ مِعَوْلُ الْعَاتِمُونَ فَالنَّا مِن سَبَعْتِم وَلا كَمَا مَيْكَ يُلِائِمُ الْأَخِيرَ اللَّهُ مُعْ فَوْلاً وَاصْالُ لِكِيا فالتنايقة المباهكة الجعامة شفقاء نااسكات عق فالمقام الحنوذ والنوم المنووان تغير كالتقام عَلَىٰ إِنَّا أَلْقًا عِلْدُ مِنْ مُاللَّهُ مُولِا اللَّهُ مُولِا اللَّهُ مُلَّا إِنَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّالِكُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّالِيلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّالِهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّالِهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّالِكُ مُلِّلًا مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلِيلًا لِلللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّا لِلللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلِيلًا لِللَّهُ مُلِّلِهُ مِنْ اللَّهُ مِلْلَّا لِلللَّهُ مِلْلَّاللَّهُ مِلْمُلِّلْمُ اللَّهُ مُلِّلِهُ مِلْلَّاللَّهُ مِلْمُلَّالِمُ لِللللَّهُ مِلْمُلِّلَّا لِللللَّهُ مِلْمُلِّلِمُ اللَّهُ مِلْمُلّلِمُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مِلْمُلَّالِمُلِّلْمُ اللَّهُ مِلْمُلّ وَطِينَتُمْ وَاحِدَهُ وَهُمَا لَنَقِرُ الْتَحْطَالُ إِصْلَمْا فَاوْدُامُهُا المنتأ أغير إلانوالتن المراة متقولات أتعكا فالأخِنّ بِعُلابِتَعِيْم فَاقْرِدْنَا مُوارِدَ الْأَيْن سُ الْمُولِ يوزالفتر عفقه واقالها بعضافه واتناعنا أفادنم فأفيتنا بفلائم فاغتفار ناماء في من تؤجيد وَقِوْفُنا عَلَيْهِ مِن تَعَظِيمِ شَأَنِكَ وَتَقَدْيسِ مُمَا مُكَ اللَّهُ الآول وَتَعْمَ الصِّفَاتِ أَنْ عَلَاكُ وَالْعِلْمِ أَنْ عُيْطَ إِلَّا كَالْوَيْمِ النَّيْقِطَعُ عَلَيْكَ فَإِنْكَ الْمُنْفَعِيْدِ فَعَا عَلَيْكَ وكالإلكاعلى قبيدك وغلاة المنتياعن الركة وتعلى الله بيك وتعجم ما أشكل على على وك وبارا اللغ اي التفيع عنها غراك وماليتن فجك وتدعوا العظيم المتغلر ملك وكان خلفك وانت المتعضل عكمم خيث فرهم فرن ملكولك كاختصصتهم ليرك كاصطفيه

193

836

ولفضانها

ٱللَّهُ مَاكِنَ أَنْكُ مِزْ عِلْمُ لِكَ الْآَجَلَةِ وَكُوْ لُوكِ لَا لِلْمَعْلِدُ لِلْسَجَلِيدُ ٱللَّهُ مَّ إِنَّ أَسُلُكَ عِلْدُ لِلَّهُ كُلَّهِ ٱللَّهُ مَّ إِنَّ أَسْلُكُ مِنْ جَالِكَ بِأَجَلِهِ وَكُلَّجُالِكَ جَبِيلُ ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱللَّهُ عَالِكَ عَالِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مِّهِ أَدْعُولَ كُمَّا أَمْرَتَنَّي فَاسْتَفْ لِمُكَّا وَعَنْتُواللَّهُمَّ القاآسكاك من عظمتك اعظمها وكالعظمة الله علي آسُنك بعَظْمَ عِلَى كُلِّيا ٱللَّهُ مِنَّا يَأْسُلُكُ مُنْظِرُ بَأَنُونَ وَكُولُ نُورِكَ نَنْ اللَّهُ مُ الدَّاسُلُكُ سُورَكُكُلَّهُ اللُّهُ مُ إِنَّى اسْكُكُ مِنْ رَحْمَاكَ مِا وَسَعَهَا وَكُمَّ إِنْ فَيَلاَّ فاسِعَةُ ٱللَّهُ مَا إِنَّا كُلُكَ بِحْمَدِكَ كُلِّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ الدَّعْلِ الدَّعْلِ الدَّعْلِ كَالْمُرْتَبَى فَاسْتَخْتِهِ إِلْهُ كَا وَعَدْبَتِي اللَّهُ عِلْدِ اسْلَا مُوكَالِكَ مَا كُلُّهُ وَكُلُّ كُمُّ مَا لِكَ كَا شِلْ لَهُ مُمَّا لَهُ أَعَلَٰكَ كَمَا لِكَ "مُتَاتَّتِكُ لِلْحَالَةُ الْحَالَةُ لَا تَعَلَىٰ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱللَّهُ مُ إِنَّ النَّاكَ بَكَامًا لِكَ كُلَّمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللّل مِنْ أَنْمَا يُكَ بَاكْبَرِهُا وَكُلُّ أَمْمًا يُكَكِّبُنَّ ٱللَّهُ مِّلَّةِ أسَّلُكَ ما سَمَا وَكَ كُلِّهَا ٱللَّهُ مِنْ الْخَادَ عُولَ كُلَّا أَمْ بَيْ فَأَنَّ كا وَعَدَتَى اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّكَ مِنْعِيَّاكَ بَاعَيْهُا وَكُلُّولِكُ عَنْ أَلْلُهُ مَّا إِنَّ أَسَلُكَ بِعَنْ إِلَى كُلِّهَا ٱللَّهُ مَّا إِنَّ اللَّهُ مُا لَكُ عَلَى اللَّهُ اللّ عنيق حيير فاجعلنا وكالصادقين المتصدقين كثم الننظري لإمايمه والتاظرين اللقفاعته مركلا معتلنا مَكِدُ إِذْ هَدَيْتُنَا وَهَبُ لِنَامِرُ لِدُنْكِ دُحُمُّ إِنْكَ انْتَالُولْ النيق وتبالغا لين اللفتة صل على في وعلى خير وصي كَيْرِلِكُونِيْنِينَ وَقِيلَةِ الْعَالِمِينَ وَعَلِي الْمُسْدِينَ وَعَالِفَ الخشكة الميامين الذين فربع الروح الامن فالمك النفيرمُ المناجِلِين فَقَالَ وَهُو آصَدُ قُ الْفَا إِبَاسَ مُنْزِجِ إِجْلَ لجية بن بعنوما جارك بن العلم تفل تفالوا مُدواكاة وَاسْتَوْرُونُ وَلِكَ الْأَمَا مُوالْحَصْوْصُ وَالْحَايِّةِ يَوْرَ الإخار الوين الفوة بعد صرالطوى ومن سكر الدين ففكأ فأفتن سيد بنظيه معادق فاقريمنا يتباونه ومولى الأنام ومكيترا الاصنام ومنالا تأخذة فالله لَوْمُتُكُمْ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٌ وَالَّهِ مَا طَلَعَتْ شَّمْسُ إِلَّهُمَا رِوَ الودقيت الأنفار وعكالني والشرفات بن غِرّته والي الواضات من دُرتيت ب دعاكن نيزياني موسية ازصاد فعليه السكر اللفتراني أستكك من مقا الماسية وكالمقايك بعج اللفقاني المنقانين بفالكثيث

الله مَرَاقِ إِسَالَتَ بِعَلَا يُكِ كُلُهُ إِللَّهُ مَا إِنَّ النَّاكِ مِنْ الْمَا يُلِكُ بِأَعْبَهُا وَكُرُ أَلْمَ لَا يَعْنَهُ ٱللَّهُ مُراتِيْ ٱسَّلُكَ بِا يَا يُلِكَ كُلِمُهُ ٱللَّهِ مُوا يَنِ ٱسْكُلْكَ مِنْ مَنِّكَ بِإِقْلَا وَكُنْ لَمَنْكَ قَدْيُرُ ٱللَّهُ مَا يَهِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَا دَعُولُكُ كَا أَمْرَتُنِي فَاسْتَعْتُ لِكُمَّا وَعَدْتَفِي لَلْهُمَّةَ الِيَّا أَشَاكَ بِمَا آنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّوُّونِ فَالْجَبْرُونِ اللَّهُ مَّ ا فَيَ اللَّهُ يَكُمُّ لَهُ أَن وَكُلَّ جَيْرُوتِ ٱللَّهُ عَلَّهُ إِنَّالًا مَا عَمْنُهُ بِهِ حَنِيَ ٱسْكُلْكَ مَا اللهُ بْالْاللهَ الْأَالْتِ الْمُلْكَ عاين الدالا التا يالا إله الما التا التالك عالد لأاله الأأنت أتشلك بلاإله الأآنت اللهتم إفاعة كَا أَمْرَتِنَى فَاسْتَعْ فِكُمَّا وَعَنْتَى ٱللَّهُ مَ أَنَّا سُلْكَ مِن دُذُولَ بِآعَيْهُ وَكُولُ ذُولَ عَامِرًا لَلْهُمُ الَّيْ آسُكُكُ مِن زِرقِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مِّرَاثِي ٱسْكُكَ مِن عَظَارُ بآخنا و وَكُتُلُ عَظَائِكَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَالْسَلَكَ بَعْظًا -كُلِّهُ اللَّهُ مَا قَاسَلُكَ مِن خَيْرِكَ بِأَعْكَلُهُ وَكُ لَكُمْرِكَ عَاصُلُ اللَّهُ مَا إِنَّ السَّاكَ عَنَاكَ كُلِّهِ اللَّهُ مَا إِنَّ السَّلَّكَ مِنْ فَضِيلاتَ يِأَ فَضَيله وَحُتُلُ فَضَلاكَ فَاضِلْ ٱللَّهُ مِن مَنْ يَتِكَ بِالْمُضَاعَا وَكُلَّ أَشَيَّ لِكَ مَاضِيةٌ اللَّهُ مُر انَّ أَشَلُكُ بَشِينَكُ كُلِّهُا ٱللَّهُ مَّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ بِغُدْدُ يُعَالَى اللَّهِ استَعْلَتَ مِنَاعَلِي كَالْفَيْ وَكُلّْ قُدُنَّتِكَ مُسْتَطِيلًا ٱللَّهُ اِنِّهَا سَكُ يَتُدُرُنُكُ كُلُّهُا ٱللَّهُ مَا إِنَّا دُعُولَ كَا أَنَيْتُمْ فاستغيب كم وعدتني الله تراتي أشكك من على كأفينه وَكُلُ عَلَكَ نَا عَذَا لَهُمْ مَا نَيْ أَسْعَلْكَ بَعْلَكَ كُلُّهِ ٱللَّهُ إِنَّ أَسْلُكَ مِن قُولِكَ بِأَرضًا ، وَكُلِّلَ وَلَكَ رَضَيَّ اللَّهُمَّ إِنَّ ٱسْكُلْتَ يَعُولِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَّرِاتِيَ ٱسْكُلْتَ مِنْ سَلِّلِكِ بَاجَهُا وَكُلُّ مُنالِكَ حَنِيَةُ ٱللَّهُ مَا فَأَسْلَكَ اللَّهِ كليفا اللهة اتي أدغوك كاكرتني فاستعيل كارتقة مَرْفُ اللَّهُ مَرَّانِ اَسْلَكَ بِشِيرَفَكَ كُلِّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ سُلْطَانِكَ لِإِذْ وَمِدوَكُ لُسِلْطَانِكَ ذَا لِمُالِّلَّةُ اِنَّهُ أَسَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَّرَانَ ٱسْكُكَ مَنْ لِكُلَّ المُفْعَ وَكُلُ لُكُوكَ فَاخِرًا لَلْهُ مُرَاقِهِ السَّلَكَ يُمِلِّكُ كُلِّهِ ٱللَّفْتُمَا يِّهَا دُعُولَ كَاامَرْتَبَى فَاسْتَحِهُ كَا رَعَلْتُ ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱسْلُكَ مِنْ عَلَا يُكَ لِمَا عَلَا وَفَكُلْ عَلَا مَا اللَّهُ وَكُلُّ عَلَا يَكُو

مِنَ السُّمَايِ الْيَالِا رَضِ فَ هٰذِهِ الشَّاعَةِ وَ فِي هٰذِهِ ٱللَّهَ لَهُ ني هٰذَا اليومرة في هٰذَا النَّهْرِة في هٰذِه السَّنَّةُ اللَّهُ مُرَالًا عَلْ عَدُ وَالْعُدُ وَا قِيم لَيْنِ كُلُّمْ وَيون كُلُّ مُعِيَّةً وَمِنْ الْسِيقَامَةِ وَمِن كُلُّهُمْ وَمُنَّاعًا فَيْرَوَمِن كُلَّ سلامتر ومن كالأمة ومن كليدق فاسع حلام طبت ومن كُلِّسَعَة مَنَ لَتَ أَنَ نُولُه وَالسِّمَاءِ الْمَالاَرْضِ في هُنَّهِ الشَّاعَةِ وَفِي هُنِ اللَّيْلَةِ وَفِي هُنَا الْيَوْمَوْفِي لهذا الشَّهرو في هذه التَّذة اللَّهُ مَران كَانَتُ دُنوني آخَلَقَتْ وَخِهْ عِنْدُكُ وَخَالَتْ بَيْنِي فَيَمْنَكُ وَغَيَّتُ خَالِي عَنِدَكَ فَا يِّهَا نَسُلُكَ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذَي لا يُظْفَىٰ وَبَوْجِهِ فَيُرْصَلِعِ خِنْدِكَ الْصَطَعَىٰ وَبَوْجِهِ وَلِيَّكَ عَلَىٰ لِمُرْتَصَفَى وَعَقَىٰ أَوْلَيْنَا يُكَ الدِّنَ الْعَيْمُ الْ تَصْلَيْعُلْ عَدُوا لِهُ مُنادِ وَأَنْ تَعْفِرُ إِنَّا مَضَى بِنُ دُنَّو بِي وَإِنَّ تَعْضِمَني فِيمَا بَقِيَ مِن عُمْرِي وَأَعُودُ بِكَ اللَّهُ مَرانَوْ. اَعُوْدَ فِي شَيْءُ مِنْ مَعَا صِيكَ اَبِكًا مَا اَبْقَيْنُ مِي حَتَّيْتُوا فَأَنَا لَكَ مُطِيعٌ وَأَنْتَعَبَّى ذَاضَ وَأَنْ تَعْيَمَ لِعَلَيْ خِينَم متعلك تؤا براتحنة مآن تفعك فاأنت اهله على

الإنتكات مغضيك كلية الله مراني ادعوك كالرئة فَاسْتَخِيْ لِلْمُ كَا وَعَدْتُبَى ٱللَّهُ مُصَلِّعًا كُذَّهُ وَالْحُسَّمَةِ وَابْعَثْنِي عَلَى لا بيانِ بِكَ وَالتَّصْدِيقِ بَرَسُولِكَ عَلَيْهِ والله السلام والولايتر لعلل والدوالي والتراوين عَدُقِ وَالإِنْمِيامِ وِإِلاَئِمَرِ مِنْ الرِجْدَةِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ التَّلاُّ فَا يَ وَضِيتُ بِذَالِكَ أَيارَتِ ٱللَّهُ مُرْصَلَ عَلَى عُدَّ وَالَّهِ عَيْرَعَنْدِكَ وَرَسُولِكَ فِي الْأَوَّلِينَ وَصَلِّعَلَى عُلِّهِ الآخرين وصَلِقل عَنَّهِ فِي الْمَلَاعِلُ فَالْحَالَ عَلَيْهِ فَالْمُلْعِلَ فَعَلَّمْ فَكُوا لَكُمَّ ٱللُّهُ مِّدَاعُطِ عُمِّياً صَلَّى لَهُ عَلَيْهُ وَٱلِدُالْوَسِيلَةَ وَالَّذَالْ فالغضيلة فالدّرجة الكبية الله تمصلّ على عُدُّواكِ عُمَّدُ وَتُعْفِي عِلْ وَزُقْتِي وَبَارِكِ لِفِيمَا اغْطَيتَ فَاخْفَطْ الرمحية فأسكك خيرالخير وضوائك فالجنة فأعولا مِنْ مَثِرًالسِّي عَظِكَ وَالنَّارِ اللَّهُ مُصَلِّ عَلَيْ عُلَّاكُ وَاللَّهِ مِنْ مَثِرًا لَهُ مُ عُدَّدُ وَأَجْعَظْنَى مِنْ حُسِلٌ مُصِيدٌ وَمُن كُلَّ بَلْيَةٍ وَمَنْ كُلَّ بَلْيَةٍ وَمَنْ كُلِّ عْفُونَةِ وَمِن كُلِّ فِيْنَةَ وَمِن كُلِّ اللهِ وَمِن كُلِّ اللهِ كُلِّي كُنْ وَمِن كُلِّي مُعْمِدُ وَمِنْ كُلِّلْ فَيْرَالْتَ وَالْ صِدَى خَوْ الدِّلْ المالِيُّ النَّارِيُ المُصَوِّرُلَهُ الأَسْمَا وَالْحِيدَ لَيْنَ حَيِثْلِهِ لَنْيُ الْإِنَّالَ الشِّي فِينَ مُشِيِّتِهِ وَكُأْنَ لايشنبه مكوِّنهُ وَا تَهْدُانَ فَكُا صَلَّى لِهُ عَلَيْهُ فَاللهِ عَبْلُهُ وَمَا مُؤَلِّهُ الْسَتَعَلَّصَهُ فِالقِدَمِ عِلْ سَآيِرِ الْأَسَمِ عَلَيْهِم مِنْ الْفَرَدَعُنِ الشَّثَاكِ لِوَالمَّا ثِلْمُنِ أَنْكُم الخنس وانتحدة أمرًا وفاهما عنه آفامي سارعا له في الأذار تفاحا ذكا ولاند وكالانطار ولأفن الأفكار ولأتمثله غوا مضالظنون والانزا كالة الأفواللك الحتارة وكالاغتراف بنتؤته والإغتاف للاهوتت واختصه سنتك تنبوا لزلعقه فيذ آحَدُ مُن رَبَّته فَهُوا هُذُ إِذْ لَكَ غِاصَّنه وَخُلَّتُه أَذَلًا مَن يَشُورُ مُ النَّعَرُولُ مُعَالِلُ مَن نُعَتُ النَّظَيْنَ وَأَسَرَ بالصَّانَ عَلَىٰ مَزْيدًا في تَك رَمْ وَطَرْبِقًا المَّاعِكُ اخالته فَصَارً اللهُ عَلَى وَكُمِّ وَشَرَّفَ وَعَظَّمَرُنِمًا لأنلحقه التقند ولا يتفطع عالقاسدوا قالتلفقة لنَّسْلُهُ مَعْلَنُمْتُهُ صَالَّالُهُ عَلَىٰهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ عَلَىٰهُ اللَّهُ تغلينه كالمأ مه مال تنت وحعالم الدُعام الخق النَّقُولَى وَاهْلَالْمُعَقِرَةِ صَلَّ عَلَيْهِ وَالْحَدِّوَالِكُورُ وَادْحَبْنَ بهمنك الاحتمالة اخرين فصلحه العمددذكر خطب وابتداسكم بذكرخطبه رونعد يرشخط بجرالله درمتهجدخود روايت كرده ازرضاعالكم واواز بدرخود واوازا بآءخود عليهم السلامكه اتناق افنادد ربعض نسالها عامر المؤمنين دور جعدورو دغديس بالاعمنبي آمد بعداذي انآتروذ وجملكرد خداى تعالى راجمدى كرمشل آن شنبه نشه ازكس وثنافهودخداى تعالىما كه نكود . آغينان شائم غيل و وازجله آغظفظ كرد ، شاه اين خطبه أكن سله الذي حمل الحد من عند خاجة إلى المنه وطريقًا من طرق الاعتراف بلا تقوية وصَمَنَا نِيْتُهِ وَدَبَّا نِيِّتُهُ وَفَرْدًا نِيِّتُهُ وَسَبًّا إِلَّا لَمْزَنِد مِنْ رَحْمَتِهِ وَمَعَيَّ لِلطَّالِبِ مِنْفَضَّلُهُ وَكُنَّ فَي الطَّانِ اللفظ جفيقة الاعتراف مأنة المنعيم على خلقه ماللفط وَعَظْمَ وَاسْمَدَاكُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَجَنَّ لَا شَرَاكُ لَهُمُّهُا تغريث عن الخلاص لطَّوِّي وَنطَقَ اللَّيان بِمَا عِمَانَعُن

عَن بَيْنَةً وَيَعَيْ مَنْ حَيْعَن بَيْنَةً وَاتَّ اللَّهُ سَمِيعٌ تَصْلُ مُّا عِدُّخَيْرُ فَاعْمُواْآنَ السَّجْعَ لَكُ مِعْمُ اللَّهُ عِيرًا فى هٰنَا اليَوْمِ عِيْدَ يَن كَيْرِينَ عَظْمَيْن لاَ يَقُوْمُ آحَدُهُا الْإِ مضاحة للخلعنة كالمتحدد كالمنعة ويتعتك معلا طبنق دُشْدَة وَيَعْفُوكُمُ الْمَارَاكُ تَطْيَانِيَ سِوْدِهِلِاعِة وَيْنَهِ لَكُ مِنْهَا جَ قَصَاءً وَيُوفِعُ عَلَيْكُ مُ مَنْ فِي فَعَلَاكُمُعَةُ مَعَمَالُكُ الْيَهْ لِنظِهِمُ كَاكُانَ مُلَهُ عَلَا ما أَوْقَعَتُهُ مَكَا سِنَا لِسَوْءِ مِن مِثْلَهُ وَذَكُمْ عَالْمُوْمُنِيزَ وَيُنَا خَشَتِهِ النَّقِيِّنَ وَوَهَكِ هِلْ طَاعَتِهِ فِي الأَيْامِ الله والمناف الأنتار بالانتار بالمرت والانتاع نَى عَنْهُ وَالنَّبُوعِ بِطَاعَتِهِ فَيَاحَتَّ عَلَيْهِ وَنَدَ لِلَّهِ إِ لا يَشْكُ تُوَخِيدُهُ اللَّا مِالا عَيْمِ فِ لِنَبِيَّةٌ صَلَّى اللَّهُ عُلِّيهِ وَالِهِ بِنُبُونَهُ وَلاَ يَقْبَلُ دِنِيًّا الْأَبُولِا يُثِرَمُنْ أَمَّ بُولا يَثِّهُ ولاينظم آسا بطاعته الابيضيه وعظما فلولا يَتُهُ كَا نَوْلَا للهُ عَلَىٰ يَنِيهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ فِي الْمِ الة في ما بين عن الاحتر ف خلصًا يُرود وعاجمًا يم وأتمة بالبلاغ والزلالحنيل باخلالة يغ فالنفا فأفتر البَهْ قَالاً وَلا بَالِازِشَادِ عَلَيْهُ لِعَرْنِ فَهِنْ وَزَمْنِ زَمْنِ آنشاكم في القِدرِ قَبْلَكُ لِّمَذْدُ وَإِنْوَا مَا الْطُعَهُمْ يتميده فاتوا كالفهنا شكع فتجيل وحعكما الإي عَلَىٰ النَّهُ مُلِكِذِ النُّهُ عِنْ وَشَلَطَانِ النَّهُ وَتُدّ وَاسْتَنْطَقَ بِمَا لِخُرِسًا لِهِ بِأَنْوَاعِ اللَّغَاتِ عُوْمًا لَهُ الَّهُ فاطرالا تضين فالشموات فاشهدتم عل خلف ولايم ماسار من أمن وحَعَلَمُ مَرَّا حِمَدَ سَيَّتُهُ وَالْمُسْرَالِالْدِيْ عَيْنًا لا يَسْبِقُونَهُ الْعَوْلِ وَنَمْ الْمَغْ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُا بَيْنَ المِيْمِ وَمَا خَلْفَهُ مُرَكِلاً يَشْفَعُونَ الْأَلْمَن ارْتَضَيَّ الم مِن تَحَشَّتُهِ الشَّفْقُونَ يَكُونَ بَأَخِكًا سَوَيَسْتَقُونَ السِلْقَةُ وَيُعِينُونَ خِدُورَدُ أَوَ فُولَدُونَ فَرُوْضُ وَكُونَا الْعَلْقُ فِي بُهُمَ صَمَّاءُولًا فِي عَيْكُمْ عِلْ حِعَلَ لَصَمْ عُمْوُلًا مُّأَنَّ سَوا عِدْيْمُ وَتَعَرَّفَتُ فِي هَيْا كِلْمِ رَحْتُمُوا فِي نَوْسِهُم فاستعيدها فكواشه مفتهما على ماع وتواظر فأفكار وخواط الزمه وبالجنة وأراء بالجنة فَانْطَعَمْ عَمَا سَيْهِ مَا لِلسِّنَ ذَرِيدِ عَاقَامَ فَهَا مَنْ أَنْ فَاتَّا وخكته ويتن عند الم ما سعظمته ليفلك س ملك تحضيرالله ما ندكتك من الله ويَحْكُم عليه و العُدُ وا شَهْ مُواسُلكوا نَحْهُ وَلا تَنْبِعُوا السُّبلَ فَعَالَمُ بكرُ عَن سَبله الله مناليق معطير الشّان فيه وَعَعَالَمُ وَوَقَعَ اللهُ مَ وَفِحْتِ الْحُجُ مَنا عَمُ الايضاج و الايضاج وَالكَّ تَسْفي عَلِيقًا مِلقَّلُم القِيطُة وَيَوْمُ اللّهُ وَيَوْمُ العَمَا وَيَوْمُ الشّاهِدِ وَالسَّهُودِ وَيَوْمُ اللّهُ الدِّي كُنتُ مِن النّفاق وَالحُود ويَوْمُ البَراع وَيَوْمُ اللّهِ اللّهِ الْمَانِ وَيَوْمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ على الدَّي كُنتُ مُ اللّهُ اللهِ على الدَّي عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللل

فْنَايَوْمُ شَيْتِ هِنَا يُومُ اذِ رَبْسَ هَنَا يَوْمُ وَهُوا

يوم يؤشَّج منا يوم الأمن الكامؤن منا يوم اظهاد

الصوم يس الكنون منايق ماللا الشرائر

وَاللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ وَفِهِ وَنِ مَا سَمِعُمْ كِفَا يَدُّو بَاللَّهُ فَيَا

لة فاعقِمَتُهُ مِنْهُم وَكَشَفَتِينِ خَبًّا بِالْمَلِ لِرَّبِّ وَتَمَايِّر الملازة الإمار تزفيه فعقله الونن والمنافق أغ منرض وكبت على لجوتاب وازداد تحمالذالك وَجَيَّتُ اللَّهُ وَقُومَ الْمَصْ عَلَى النَّوْاجِدِ مَا الْعَنْمُ رَبُّكُ التقواعد وتنطق فاطِق ديَعِق فاعو ويَسَق فاشرَ عَلَيْهَا رِبْقَتَهُ مَا رِفَّ وَوَقَعَ الأِدْعَانُ مِرْطَا يُعَاقِبَ إِللَّهِ اللَّهِ وون حفايق الإيمان ومن طايعة بالليان وصد الإياب والخلالة دينة وأقرعين تبته صلى لله علية فَالَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالنَّا بِمِينَ وَقَدُكًا نَ مَا شَهِدَهُ بغضاف مروكانغ بعضاكم وتمت كليرالله الدايدعا الضَّابِنِ وَحَمَّرًا للهُ مَاكَا لَ يَصْمَعُ فِرْعَوَن وَعَافَانْ وَقَادُونَ وَجِنْوَدُ مُمْ وَمَاكَا نُوْ الْعَرِبُونَ وَبَقِيتُ حُثَالَةً مِنَالضَّلَالَةِ لَا يَمَا لُونَ النَّاسُّ خَالَّا يَفَعُنُّهُمُ اللهُ في دِيارِيم وَيُحِوْاللهُ أَثَارَهُمْ وَسَدْمَعَالِهَمْ ويعيقبهم عن قرب إلحكرات والعقم من سطاكرة وَمَثَّاعَنَا قَهُ مُ وَمُكَّنَّهُ مُونُ دِينًا لِسُحِّي لِمُكُافِئُ وَ ونخكيك فتقرفه فسكاتي تضرانه عاعلا فكروكيب

والد

صلحك

لمود

بالطَّاعَةِ للهِ هَوٰى بِرالِيَ لتَّادِقَا فَا سَبِثُلُهُ الذَّى نَصَّبَى للهُ للدِينَاعِ مَعْدَ يَبِيهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِنَّا مَنْ الْجَنَّارُ وَالنَّارِا لَا خَبَّهُ اللَّهِ عَلَى الْفَعَادِ وَالْآبِرَارِ فَا نَبَّوْا مِنْ تَقَدُّ الغَفْلَةِ وَبايدُ واالعَمَلَ قَبْلَ الْوَلِلاَجَلُ وَسَابِقُوا المنعَيْنَ مِن رَبِّ عَنْ مَا لَانْ مُشْرَكِ الشُّورِ مِنَاطِ الرَّجَةَ فَظَامِ إِلْعَنَابِ فَتَنَا دُونَ فَلا يُسْمَعُ نِذَا كِدُونَ تَصَدُّن فَلا يُعْفَلُ يُضِعِيُوكُ مَرَقَفَلِلَ أَن تَسْتَغِيثُوا فَلا تُعْالَقُوا سَارِعُوا إِلَّا لِطَّا عَاتِ قَمْلَ مَوْتُ الْأَوْقَاتِ مَكَانَ قَدْ خَآءَ كُمْ هَا دِمُ اللَّمَاتِ فَلا مَنَاضَ عَاهِ وَلا تَعِيْصَ تخليص عود وا رجك الله بعد النعضا يخعك باللو عَلَىٰ عَيا لِكُذَ وَالبِّرَ بِإِخْوَانِكُمْ وَالشُّكُو اللَّهِ عَرَّو كُمِّلُ عَلَيْهَا منك مواجمعنوا تجمع الله سملك موسما المواصل اللهُ الْفَنْكُمْ وَبَّا نُوانِعَمَّا للهُ عَلَى ضَغَّا الْاغْنَا دِقْلَهُ فَ يَعَدُ وَاللَّهُ فِي مِنْهِ وَالرَّافِيةَ يَشْلُلُالَ وَيَزَيْدُ فِي الْعُمْرِةَ التَّعَاطَعَ فِيهِ يَقْتَضَى رُحَةُ اللَّهِ وَعَطْفَهُ فَا فَرَحُوا كَافُولُ أخفانكم بالكناس الخشرة والثاعة الطلقة والطغاء لانوانك وعالث رن فضل بالجؤد من موجؤدكم

ميثة ميكنت عليه السلام لهذا يَوْمٌ لهذا يَوْمٌ وَإُوبِهِ للهُ كَا تَعَقُّ وَاسْمَعُوالَهُ فَالْمِلْعُونُ وَاخْذُ ثُواللَّكُ وَلا تُخَادِعُوْ، وَتَشِنُوا صَارِّرُكُمُ وَلَا تُوَادِنُوْ وَتَعَرَّوُا اللَّهِ بِعَجِيدٍهِ وَطَاعَةِ مِنَ مَرْ الْمُ الْمُنظِيدُهُ وَلا غُسِكُوا بِعَمِير الكوافية لا يمح بيث والعَيْدَ عَنْ الله المناه بايتًاع الْوَلْبِكَ اللَّهُ مِنْ صَلَّوا مَا صَلَوا فَاللَّهُ عَزَّهُ جَلَّ فِي ظَائِفَةَ ذَكَّرَهُمْ اللَّهُمْ فِي كُلَّا يُرَاثُوا الْمُعْنَا سُادَتُنَا وَكُمْ إِيَّا فأضلونا الشيلار تبا وأيف ضعفان ين العذا ألعنام لَعْنَاكُبْنِكَا وَثَمَالَ وَإِنَّ لِمَا لَمُ عَلَّمُ إِنَّا لِمُعَمِّلُ الشَّعَمِّلُ الشَّعَمِّلُ المُعْمَلِ للدين استكروا واقاكاك وتبعا ففال فشرمفنون عَنَامِزَعَلَامِ لِلهِ مِن شَيْرَةَ لَوْ الْوَهَذَا مَا اللهُ لَمَدَيْنَاكُمُ أتذذون الانستكارنا فوترك الطاعة لمنافر فالطلقة عَالِمَّرْفَعُ عَلَىٰ مَنْ نَدِّ بُوْالِلْ مُثَابِعَيْهِ وَالقُرْانُ يَظِيقُ مِنْكُ عَن كُمِّيرًا إِن تَدَبَّن مُتَدِّبُ نُحِبُّ و وَعَظَاءُ وَاعْلَوْ إِنَّا اللَّهِ فِي آتَ اللهُ عَزِّقِ جَلَّ فَا لَا يَ اللهُ يَعْلَالَّهُ مَنْ نَفَا تَلَهُ مَنْ فَسَلِهِ صَعَّاكاً مَعْمُ بِنَيَانُ مُصَوْضًا تَدَدُّوْنَ مِن سِيلِ للهِ مَا سنبلاله ومنظمفة الكسينك شالدي لزيتكه

عَلَىٰ شُوسُجُا مَدُق مَنِ السَّمَا إِنَّ لِإِنَّوْ الْمَعَالَ عَالَمَهُمْ فَإِنَّا الضَّايِن عَلَى إِنْ عَزَّ وَجُلِّ إِنْ بَعَّا أُقَصًّا أُو وَازْتَبِعَ فَهُلَ تَآدِيْكِ مِنَهُ عُنْهُ وَكُرُ لِمَا لَمُ الْمَيْتُ وَمُتَمَّا غُوا بِاللَّهِ المِنْ وَتَمَا نُواالِيَّعَدُ فِي هٰذَا الْيَوْمِ وَلْيَنْجُ الْعَاضُ الْعَايِثُ لشاهد البايق وكيغيوالغني عكى لفعيروا ليوثي على المبيد المرب رسول الموصر الله علنه والدعن الموعز المديد س شروع فرمود عليه اكتلام د رخط ، دون جمعه وكردانيد نمازجعه نمازعيد وبازكتنت ناذر وشيعيان خود منزل دسرخود كرجلته الشكريتا فهود ندطعا مكمه اكرده بودا ضريا والمكنا اعينا وفقرا عامشان باكرى خود يشرعيال خودي كؤيد كدجون شيخ الرهيم كفعمى حمة العدين مقلم دسيده قصيان درمدج سليمان سمزيره لايت وقتاً خورشيد مهرا مامت وكرامت حاكدى كم قضاوقة صاحرا زحض خرالبترا مرالمؤمنين حيد بعليها و اليهااالكراما فضلالصلق واليتلم ذكوكرده ودوان اندكان بسيارى فضا بل دوزعيد آفرد ، چورضيان

وبباتنا له العُدُن من إستطاعت حدداظ مرفا النَّمْنَ ا بَيْتَكُوْمَا لَشُرُورَ فِي مُلَا قَائِكُمْ وَالْخَدُولِيَّةِ عَلَى مَا مُعَكِمْ فَعُودُ وَالْإِلْزِيدُ مِنَ الْخَرْعَالَ مَلْ النَّا مِنْ لَكُمْ وَسَا وْوَلِكُمْ صْعَنْ إِلَا فَيْ مَا كُلِكُ مُ وَمَا مَنَا لَوْ الْقَدْرُةُ فِي الْيَطْلَقَدُ وعلخت أينانكر فالذركم فيديانة الفنديم فاللبذ مِنَ اللهُ عَزَّهِ حُلَّ مَالا دُرَكَ لَهُ وَصَوْمٌ هَمَا الدِّومِ عَالَدُ الله البه وَجَعَلَ خَرْ الْعَظْمُ كُفَالَةً عَنْهُ حَقَّ أَوْتَعَبَّدُ فِي لتنفيذ بن ابتكار الد يكا الفيقا عاصا يما خارها فأينًا لَيْلُهُا إِذِ الْخُلْصَ لْخُلْصُ فِي صَوْبِ لَقَصَّى السَّالَمُ الدُّنْيَا عَنْ لِفَا يَرِّ مَ كَلِيْفِكُ خَاءُ شُبْدَيِّ الْأَنْ وَالْعِيَّالَةُ اَقْرَضَهُ قُلُهُ الْحَرِينَ صَامَ هَذَا الْبِعِمْ وَقَامَ لَيْلَهُ وَمَنْظَرَ مُؤْمِيًّا فِلِيلَةِ ثِكَامًّا فَطَرَقِهَامًا وَفُيامًا وَمُوارِا خود ده باردنس بخواست سارلي كفت حيست قيام ياامرالؤسنين فهؤد ندعليه السكلام مأتك كفيتي صِبِّنِيقٍ وَشَهِيْدٍ تَكْيَبَ ثَلَيْلَ عَدُدًا مِنَ الْوُمْنِينَ وَالْوَ فَا نَاضِيْنَ فَعَلَ إِنَّهُ مِنَ الْحُفْرَةِ الْفَقْرِ فِالْفَاتِ فِيَوْنَ أَوْفِي لَيْنَا لِيَا لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ عَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

أشدع نان كرم نسبت آن شكرد، درشاع خانرس كلعمادات كركن ودشتطام كشته انفوكا آفتاب فراود رسنها دارد درد له كركاه د كرن فرات كران محمادانول ترشوشيه بشره يمترشفا ولمحقث اين كجا زيهد والنارتو بالدد انصربخامدد ورقعم ككامذاف الكالميام إزبرك ونوادله بوستانى مكخ اوبى مذغانى تقل مرغ شوق ازبليل تشان في ايخوش تعديكم إيارانك كرشه عضوص صافادانكار ايخوشاروز كمصدرو مخالم كزشه تسندنشين والزهاج خلاعكم وترخ اصدرم كرخصض ويعاداد غام سندمجد قطيشة كزع لجواه يبيزا وخور شيدتا بازار سادار بركم عددتيه وايش فتحالق واستخويشداذا دياوك على صيتكه درعالهم يرفادات شريواندستكرمزغ نجادات درسوستان سيخلقا وكماثة سمعودة دايران شودمادر ورخلافش لأكذاري والمنطقة الاداوجاوز داصعوا دارد ايخوش للككامل بالمكنة وتخوش فرمان كان فها وا نعهاكرد شمش فرحم ظاهرظاهم سيوان دانيات كوته دعاداوه ازدعاين بكه عان بي ملاحظة كن دعائي الفرات الدادد

منكورع فيود ماتير باشان عاليه سادلة آن درى قصين فارسم لكفتا رسيادت وتفابت بناءا فام ونعلت دستكاءامن على ومرسليه الله كدورتعرين مفذغنيركفنه وبدوامد ولت همين شريار نوجوا الاختم تنود واندا وردير فقيله الحال وخوش تعديكان ورفدوج للأ انوشام بدنوا يقتاداد المفنحة خاصان ودرا بهدي شلا كان غليراز جنم لي المالية كرنشان عداض لخليل شت وذينج عيدما ان صطفي مرضي ال دوش فيكر ومنت المكارك فعنت انعقامته فوالافقداد وافعقى نذائده يحفل كولي كوخ برخاص في الخاداري زيميركم الرخواهي أذان سروزطك كزنيم كالصاحا فرادار اذن جن المرخوا هي شافي كان كرمكن تأراع كيابهاداريل فصلاؤ لكرد بهنندكا نظافي قلعالواندع كزال عاددان تاعظيان تاانعكم تلعضعالين حيف شرستان ديكرتوا مجاوفرخ تهنا كرخوا مدد فزية دشمن شوشركا ولادأتناك جاه يركب د دجن الشيفا انكه د دلت ندو بالمادد مكحوى دركفش بموسى بنشود ازعين نست كمتوازع أداد

كاداراجمان تابادباداشاملكا عنايتماكمتاغاب ذروانجل طبرعبدي إغلوا وكالمان كأخطة يلفوا فيها يالتخيير لماخلا خطبتي العيدين فارتيعا رهما التنيير عَالَتَهِ لِيلُ وَالتَّكِيلُ فَيَحَمَ اللهُ عَنْمًا كَثُرُ فِي كفت اللهُ المرسَّلة لالله الاً الله وَاللهُ أَكْثَرُ وَللهِ الْحِدُ اللهُ أَكْثَرُ دُوْ الْكُمُ مَال المطلق المنويلانديك وإخاطة العقيرة لالمحق وأنطية الَّتِي بَيْئُ فَرَجُ إِرِهَا الْوَهُمُ وَيُغَرُّقُ الَّذِي يَنْ الْأَنْوَ رَفَّانُكُ وَأَظْلَمُ الدُّيَا جِي فَأَغْسُقَ وَأَدُّنَ اللِّفَا يِفَا نَعَدُوا مِنْ وَلَيْ الدَّلَايَا فَأَحْكَم وَوَنَّقُ وَدَعْ إِلَا الْمُدَى فَسَلَدُوفُ فَيْنَعِيادِ وَطَآلِيُعًا سَمِعَ الْوَعَلَافَصَدَّقَ فَعَاصِيًّا ٱلْمُعْنَفِيْمُ في عِالْ وَالذُّنْ فِ فَاعْرَقُ وَالْكُلِّلِينِهِ مِنْ يَعْوُنُ وَبَثَرُيُّكُمْ يُفْضَلُونَ لا يُسْتَلْعَنَّا يَفْعَلُ وَنُمْ نِسْتَلُونَ اللهُ الكَرْكَيْرًا وَالْكِنْ لِلْهِ كُنِيرًا وَسُبِّا وَاللهِ لَكُرَةٌ وَاصْلًا اللهُ الْكُرَةُ وَاصْلًا اللهُ الْكُرْمُ عادَعن وَقَرْبَ يَعِيدُ وَاسْفَرَضُو حَدَيْكَ اللهُ أَكْرُوما هَيْتِ الشِّمَالُ وَنَبَّلُتُ إِلَىٰ الْ وَتَقَيَّاكِ الظَّلَالُ سُنِّمًا نَ مَنْ أَيْدُ لَهُ النَّمَاءَ يَجُورُ مِهَا وَالْأَنْوَاءَ يَرْأَكُوعِينُ مُهِا وَالدُّهُ يَجْهِ وَتَرِّفِهُ فَالْفُلْكُ بَيْسِهِ وَسَعْنِهِ وَالْجُرْيَجِينَ وَمَدِّهِ وَالْكُونُ وَمَلْحَى

خرواعالومعا بادا وتراثين ابن كاتباع توانجند خلادارديا رويدركا ، توباد اجله دري تا توان كنتن كمخورشيدا زماد حبثل تكرز مانها شكل فعالج كاجن ازجنبر الدسا دارد نشان مبادك فالعيدع في في عين ودكان شادي سياه يكون معيدانآن شادى وطرياض كمحسر عشرعش وعشر يكار والدكاوان سراعهيش وعثرت والرقعة صاكدكو غيدر مكازي عالم عه عبد المنافقة المراشديا يكوبان شاخمان أن برانعيدميام وعنقرا كأمد تدوي دته بالاتران بتراذالمد بعا توازكم المدول كوان ومدنم كمبالوصدنشان ازغالور وخانكا حديثك كزعالم تنت أتباالغ يحك كدقددون بالشرا لا ترازكون وكا جرا بالاترانكون ومكان فوقير كدروز بتغية فركاركا عاضريان على كاين منخ وتنافي كمملت ميربا دم مع فسالله سياء دين بناهي الطف شام التي كمقالم والنقد لل والمع المان فالقطف الرضاء كمش عك الحجة كمكود ون علالش المدود فوقا ممين المنافق المنافق المناسق وفق المحالة مخن درمد عاتعنى و عاكم الحجية كم بهرسوه وسم احتار المدمال

المنون وعزام النسن ومواعطه الكترن جعرانه الأيمان بالدغام اوالغشل وإساغ الوضويتمامها وَالْصَّدَةَ وَالْصِيَامَ مِظَامَهُا فَالصَّلَا وَالَّذِكُونَ وَالْجُرِّ سِنَا مَعَاوَ الْأَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ فَالشَّفْيَ عِنِ المُنْكِودَ فَامَّا فَالْوَفَالْمُ النَّذُرِ وَالْعَهْدِ ذِمَّامَّا أَمَّا مُرَكِّمْ بِزَالُوالِمَانِ مَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالصَّبَعِندَ فَإِيعِ الْأَيْامِ وَالْوَصِيَّةِ بالجبران فالأفارب فأبكار التبيل فالألجاب وتحرم عَلَيْكُ مُكُلِّخُ مِنْ الطَّاعِيمَ وَالشَّارِبِ الْإِمَا أَضْظِلُ فُتْ اليوق السّاعِيُّ وَحَمَّ عُلَيْكُ مُمُّعًا قَانَ الرَّا عِنْفَافَةً لنانا فالغشة فالمهمة فالكربا وكف فالطغام السكاية وَمُعَاشَنَ إِلاَرِقَاءِ وَالرَّنَاءِ بِإِللَّهِ وَالوَّفَاءِ بِالْكَابِلِيَ المَوَا ذِينِ وَكَ مَنْ الصَّالِقَ عَلَى النَّبِيِّ وَالِهِ الظَّالِمِزِينَ اللَّهُ أكرعاداله وعنايو معظيم وعيدكر يرفها تناجير إخشربه شرالفياروا فتقربه فاورج بيتاشاكرام ومرعليك وبوالقلام واكلك ويوالطعام وكسط الله لكذ فيه تخته كانزكتهك فسيحوا الله فيه فكر سُوْدَ وَكُرُنُ وَمُلِكُ فَأَنَّ الْمُعْلَىٰ فَأَرْسُكُمْ فُو أَكُرْضُ لِمُعْمَدُ كُوْمُعُمِّ فَالْمَ

حَوْدِ عِينَ وَالْنَانِ مَنْ الْأَنْسِينَ عِنْ أَخَانُ عَلَيْمِ أَوْلًا هَادُ اَعَدُقَهَا وَاصْفًا هَا وَآمَهُدُ أَنْهُ لِالْهَلِكَ اللهِ عَمَادُهُ أَخْتِرُ بِهَا الَّذِ نُوُبُ وَانْحَصَّفُنَا وَٱسْتَرَدُّهُا شَا رِدُ النِّعَـُ مُولَحَنَظُهَا يَجْفًا عَلِهِ لَا نُنْشًا لَهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ ا فالمفتن لايما المغنورة كمزلك يستنج الاسلام فلوالناه وَيَسْتَجَوُّالا يُمَانُ تَقُونُنَّا سَاخِطَةً جَقَّعُ مِنَ الْحَالِمِلِيَّةِ الارها وجليفعها وغاادها ورفع لكينية منادهاق اطلع شموسها كافنا وهاصل لله علنة والدالد بحظ اخكام المِلَة قَافًا رَهَامًا وَمَتْ وَفُوذً الْحَرِرَ مُخَارَهُ اوْمَا طِيْنَ بِأَلْكُعُنَة وَكُمْ والسَّادَ مَاعِنا وَاللَّهُ السَّعْمُوا فَاتَّ الإشتفامة للفلوج عاكما واستديوا فيتماله بالثكر فآية الشكل عِقَالِمًا وَعَظِيْوا مِنْ حُمِيَّة يُومُ حِثْمُ لَمَامًا عَظَمَ اللهُ أَبَيْنَا رِهَاعِتِهِ وَالنَّرُوعِ عَنْ كُالْفَتِمِ بِالنَّوْبَرَ النيو فألخضوع كديه فالذيقة كالنوكة عزعباج ووكغفوا عِنَ السِّينَاتِ وَكَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٱللهُ ٱكْثَرُعْلُوعَ إِذَالِيهِ الله عَنْ مَعْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّ يُمَاكِ اللَّهِ اللَّهِ

قَدْاً فَعَهُا الْأَوْطَانَ وَهَمْ إِذَا الْأُولَادَ وَالْفِيوانَ تَحْفَوْنَ الحدين الطيخ أكارها كنقد وكاعكن غاج الأون مَا تَطَايِهِ النَّصَا حُواصُ أَلِمُ الرَّبُّكَمَّ إِن عُدْمَكُوا البلاد كُلْمُونَ لِمُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تمنغ وبالتكمت كتك اللهنة كتنك قدامتنا وكالشؤة فاربين الناك فأنتمذكم وأفا معضم من الشاهدين قَدْوَهُتُ العَاصِينَ لِلطَّاتَعِينَ وَلَلْسِيْنَ الْمُحْسَنِينَ وَ مَمْتُمُ الْمُعَانِ فَيُصِلِّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ لَيْدِ الْمُعَالِمَ اللهُ اللَّهُ علا خاص في قال منا المن العظيم ابتكال سه إبراهيم الخليل بذبح وليوا يمغيل فأعاكم ليلعكيا فِي النَّامِ وَهُوَيْنِ الرِّي قَالَمُعًا مِ النَّالِ وَإِنْ قَالِمُ عَلَيْمِ سَالِحْ فَانْمَتُهُ عَلَيْهُ السُّلَامُ مِنْ تَلْقَلَتِهِ مَرْهُ مُنَّالًا فَإِن سَا و عَهُوْ مًا وَهُ لَا يُعِيدُ مُا عَمُولِ النَّهِ مِنْ النَّالِينِ فَالْمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْ إِنَّا أَنَّ فِي الْمَنَامِ عَنَا تَا أَفِّلَ ذُكُلُّ فَرَبًّا مَّا فَانْظُرُمَّا ذَا مُرَى يا سَدُ الوري فَقَالَ لِا أَسِّ أَفِيلُ الْفَرِي الْمُعَلِّمُ الْمُعْرِضِكُمْ اللهُ اللَّهُ اللهُ مِن المَّالِمِينَ قَا ذَا لِمُن مِقَالاً وَدَائِرَةً وَفَانَكَ اللَّهُ النَّهُ الْخُواجُ فَاحْتَسْبَوَ عَنْمَا لِيهِ قُرْضًا لَكُواجُ اللَّهِ عَلَى الْمُ لكن ومزيدتن شكن وكالطواعا بالصلق والجنعر والخاطا فالشيغكم التصنعون الشاكريس اكها شدعيد فعل يكو فأخ جواين مال الوالذ عافاكم حق الزت عالمق وتبر بالصِّلوةِ فَارَةُ فَرَضُّ عَلَيْكُ مِن فِي ذَكُنَّ الْفِطِرا مُرافِحًا لَمَا لتضفر تستنة وطهر فالمخرجها كالأبر مونكر بن مالم وعرفيد فعياله من حرة مكلوك وعنى وصعلوك صاعامين شعير أفتيا ونبيل فترفاا وروالها وصنه الله فاينا ثاكرا الماك قرضا وسالك منية فلملاقضا فعال فألم اللككرا ككنيران تغرضواالله فرضا حسا يضاعفه لاك وتغيفهم كالله مكلول عليه إنا حسن قصص للوسيان الله مَواعِظ الْمُتَّعِينَ كَلامْ رَبِي العالِمَينِ إِلَيْهَا الَّذِينَ امْوَاكِيدٍ عَلَيْهُ الصِّيامُ كَاكِنْ عَلَى لَّذِينُ مِنْ مَّلِكُ مِلْمَالَّمُ مُنْفَعَ فأتنقوا الله عِلا وَاللهِ فِيما المُركِينِ وَالْمِنْ فِي اللَّهِ وَعَالَمُ اللَّهِ عَنْهُ فَلا تَعْضُونُ وَاسْتَغْفِرُ إِنَّهُ لَى فَكُمْ وَالْسَالِينَ وَالْسَلَّالَ فأستنفون المنفو المتفوق التجاء فالكن بإشدعدان كوفاعكوا عادا للد أنرقي هذا التوم العطاء أنظالته مخاج تنيوالك ويرفقول ملايكي كما ترون عنادي

المنتخسانا فالمتنمانا فالمفالاة فأفانها والقال لِنْصَالِهَا مِنْ خَوِدِ فِهِ أَنْكَافِهَا أَوْقَطُونِ أَذَالِهَا الْحَقَادِ فاستانها أفقص فالمانا فاذا كيتخونها فكأوانها والفانع والمتركذون تؤما ومتركم للكرثكة لن منال لله تحومها ولاحما ولها وللن سينالة النَّقو عَيْثُمُ كذاك عَذَ ما رك لكر في الله على المذاك ويُداك م إِنَّا فَضَلَمَا ثَلاَ التَّالِونَ وَعَسَلَ بِالعَا يَلُونَ كُلامُ مِنْ فِي لِلَّهِي كُنْ مُكُونٌ قَالَا مَهُ تَعَالِلْ وَيَعَوُّلِهِ بِهُ تَكُوعًا لَهُ تَكُونُ وَاذِا قُرِي الفَّالِ فَالسَّمِّعُ وَاللهُ وَلَا نَصِتُوا لَعَلَّكُ مُرْجُونَ وَآذِن فِي النَّاسِ الْجُعِ الْيُقَلِّم وَلْيَطُوَّ فُوا بِالبَّيْتِ الْعَيْقِ وَ استغفروا الله لى وكلم فيا فوزالك تغفري وفحمه ا وْلْخُلْدِ عَلِيمَا مُ السِّلَامِ أَنْهُ لِيَدِي الْمُتَدِّنَ وَالشَّلْطَانِ عَالَمَا فَهُ قَالاً مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى النَّعِيدِ وَاعْوِدْ بِمِ مِلْ لِمُثَالِمًا وَالِنَقَيْمِ وَالنَّهِ لَا الْمُؤَاللَّهُ وَحَلُّهُ لا مَرْلِكَ لَهُ عَالَمَةٌ الماحدين ومعائدة للشطائن فافرا وابالذوخاكالمان أَشْهَدُ أَنْ عَمَّا صَلَّى لَهُ عَلَى عَنْ مَنْ عَلَى عَنْ وَوَسُوا الْمَالِيُّ الأمنن خَمَّ برالنياق ما نسكة وَحَدُ للعالمان صَكَّ اللَّهُ للَّهِ

الله عَلَكَ الْمُ اللَّهُ مُنْهَا مَعْمَ فُولِكُ عَنْ وَيَعْلُوا لِلْفَيْدَ أي فَاقَرَأْعَلَهُا الدامِيُعَيِّنَا وَادْدُوعَلَهُا مَبْسُونِ عَلَيْ وَقُلْهُا إِنَّ النَّكِ نَقَلُهُ مَوْلًا وَالْكُرُ وَإِلَيْهِ الْإِلْهُ الْإِلْهُ الْأَلْدُ وَالنَّعْم فَكُوا الْمُهَا مُعَالِمُهُ مُعَالِمُهُ كَالْمُهُا وَكُولِيمًا مُعَلِّمًا مُعْلِمًا مِعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مِعْلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مِعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مِعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِ وَيْتُوا وَاضْعَعُهُ الضَّاعُ النَّفِيَّا وَاقْدَالُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فأغفيا لأنض فالجنال فاجعة فالمكاذ كذ متفزع والوف متكون فألتما وم فوقه وتعي والأنض في عيد منع مُنْ اللِّهُ المُنْ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا صِدُقَ نِيْنِهِ وَالْحِلْاصِ طَوْيَتِهِ فَقُوهٌ صَبْعِنْدُ لِلْيَكُمْ الْأَلْا أَنْ يُلِالِمُ هُمَّ قُلْصَدَّهُ عَ الزُّوعِ إِلَىٰ كَذِلِكَ عَزِي الْمُشْتِينَ التَّصْلُلُمُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُلَائِنًا وَاللَّهِ عَفِهِ مَهُمُ وَعَنْهُ الخلال المائير الماأتا والمجر كالوكالفيدية فكعما أوابا وتحقر مليفا ببسيا للبقانا فأخرا ماالله فيعقب سنية الكفليك مهاالينة الله أكثر عا المستحفال ومعض تَكُنُّ وَكِيمَا لِمُ عَلَوْتُ مِنْمَا أُولِسَالِفِ تَلْكُلُمُ مُعَالَّهُ فَإِنْفُوا فيوالجنكة فأبيكوا في النُّنَّة بالراقية مُوسَابِل وَاطْعَامَ الفيع الخار لفالمعتز لتشائل فالمكانة فككارت لشنة المِين

لَهُ النَّا مُنْ أَنْ قَوْلَ مِنْ الْأَيْلِمِ خَاطِيَّةٌ فَكُلُّ أَنَّ لِيَظَّامُهَا عَانَ مَوَا يَمُ الْأَتَالِكَ الْمُثَالِكُ الْمُعْلِلِ لَقَيْنَا فِي الْمُثَالِكُ الْمُعْلِلِ الْمُؤْتِدُ الأمتر عواق إلا تفاع فالأبفتان بخيع المهارة الأطارفهل ون في دوع كم الأالثناك وتنبع فحوص والافلامات المالك الطالمات الأضاع أن الخِلط مَا لَمَا يَثُمَّا تَنَ الْمُنِاذُ وَلَمُنَا إِلَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْكُوا رُورُ مِن مِن الله الالدي والموارِّ وترات العاليم الحادثاك التوافق كالمساح الشاخلات المدواكان وعدمت من اخسا حريم بلك الجوا فروًا حفظ منه فرين النون عقبان كاليرقا المتعقف الحفرة القارالانوم المال المال المال المنافقة المرافقة المنافقة الم فَلْ كُنْفَ عَنْ أَعْلَمُ الْأَمْلَاكُ مَا كَا مُلْكُونُونَ الْمُلَاثِ المُنْ الْكُولُونُ مِنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ ال اللؤد طائلة ينكر فالمن كالعلاقا عادقا كالفرع فالمن لذ يرابها العافد عدفا فالضاجع يم فها كادره وكالم في مُقاادِع يَفْتِهِ إليَّهُ أَالْا وَلَوْنَ وَالْأَخِرُونَ وَاعْلَمُوالْمُأَ والله اجتبين فقد فحب الشالق عليه والمرمظ الدريري حَلَاخِمُ الْمُلْكِيْدِ الْمِسْكُمُ عِنَا دُالْهِ لِمُقَوْدُ اللَّهِ اللَّهِ مُعَوْدًا لِمُلْكِمُ مُو وَلَنْ قُلْ مِنْ مُوالِيُو مُرَدُكُمْ وَمُا أَنْكُ مُقَالِمِ مُقَالِدِ فَعَالِمُ لَكُمْ مُنْكُانَ فِي مِنْ مُلِكُمُ الْوَتْ الَّذِي لِي عَلَيْهُم مِنْ حِصْلُ مِنْهُ وَلَا مَنْ مِنْ عَلَيْهُ فَارِدُ فَازِلُ فَا فِعُ عَاجِلُكُنْ تَطَا وَلَا لاَمُكُنْ التكالك وكلوا توالية منافقة مكليني فوالمضيب فتنقد فارتح كفاله ليزم الكات كاحدر واالينتر مؤل البات والتعقاك المعطية وعنابا ليتناف التعقاب تعدُّبُ وَالْمُرْائِينَ صَدِيدَ وَمَقَامِحَ مِنْ جَدِيدٍ إِمَا ذَمَّا اللَّهُ وَ الياكمذين التاب ورزقنا وإياكم فرافقة الأبراب وعفركنا وككرجمنعا إبرموالعفون الرحياب كفت أعوذ بالبوش الشَّيْطُانِ الرَّجِيْمِ وخواند سُوْرة الْعَصْرة كَفَتْ يَجِكُنَّا اللهُ فالناكرين تسعد كخنة فكما فالمفاوعة وكافئة كاستغير الله إلى وللصف الله من التوار المعدد المسلمة المعالم الله مَا كَيْدُ كُولُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللّّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللّهُ إِنْفَامًا لِنَ يُحِدُ وَكُفْرُهَا شَهُ لَا تَحِدًا عَنْكُ وَتَوْلُهُ سَنِيلٍ البَشِّرَ صَلَا مُعْلَيْهِ وَالْهِ مَا اتَّصَلَتْ عَبِينٍ خِلْمُاذُّ فَيَجِينٍ

لوصِيِّ الْخُلِصِ لَصِّفِي إِلْكَ فُونِ بِالْغِرِي لَيْتِ نَبَى عَالِبٌ مَا لَيْوُ الثَّا مِن خَلِفَة بَيْدِكَ عَلَى مُن آف طالِكَ لَلْفَ مُوَّالُهُ عَلَىٰ لَيْسِيِّدُو الْحَلِيْكُو الصَّحِيْدِ الْجَسِلُو قَالْتَبِيلُو الْفَصِيُّو ذَاتِ الْمُثَّةِ لِلْقَلِينَا فِي الْأَحْرَانِ الظَّوْ لِلْفُلْلِلْفُ فَيُزْسِينًا الجهوك وقذ والغضو يتجهراكل نسية الحوذا فاطمك الزخل اللهة وصراعل الستدالجتنا والاما والمتجيسط المضطعي وابن المرتضى الشغليوابن الشبيع المفنؤل باليم لَنَقْيِعِ الدَّفَوْنِ فِأَدْخِلِ لَهَتِيعِ صَاحِرِيًّا لَجُوْدِ وَالْمِنْوَانِي تَعَوَّا الْجَسَنِ اللَّهُ مَّ مِينَ عَلَى الشَّيِيدِ الزَّاجِدِ وَ الْأَمْلِمُ النَّيْلِ ا الراكع الشاجد قبيل لكافرالخاجد صاحب الحنة النَّلَا الَّذُنْوَي مَكِيرُبِلا مُولَىٰ النَّمَايُنِّ وَدُرِيِّ الْمُضُرِّيُّو الأمارا وعدالله الخسان الله موسل على بالا تتزويرا الأميذة كالشنائعة فالمالد تأثير والشائفة مَا نَصْ طَلِيَّةَ دُيْنِ العايدينَ وَخَيْلِلْمُناجِدِينَ الَّذِي يُعَمُّلُهُ وَأَنْ الْأُمَامُ الْبُيْعِتْمُ لِللهُ عَلَى بِإِلْجُسُنِ اللَّهُ مُصَلِّعًا فَيْنَ الأفاروكية والأبرا بالجليل لمفتا دالا مام الوحيد المَدُفُونِ عِندَا بِيهِ الْحِيْرِ الْمِلِي وَالْوَلْالَوْ فِيعِندَ العَكْبُوتُ

بَيْنَمْ فِلِلْزُ أَبِومَا وَلَدُ تُرْفَلِلْتَابِ وَمَاعِلَمْ فَفِي لِكَابِ متخرك والماع المتمالا تواكات الماع الماع الماعات معا وتطع البقار وكرف فروالدينا قطعا الو مَنْ كُلُكُ قِبْلُكُمْ مِنَ العُرِائِينَ مَنْ هُوَا تَلَدُ مِنْكُمْ فِي أَلَيْكُمْ مَا اعالية المالي الماستينة المكاني الميكاف بنفيد وَيَّنَ مِّلِا بِكِنْهِ مُنْسِهِ وَأَسْلِالُونِهِ مِنْ مِنْ مِنْ وَلَهُ وَالْسِلِوْمَةِ تبنيما لك مُولِقُولِهِ وَتَسْمِينُا لِيَنِيُّ وَتَعْلِمُ النَّالِيِّينِ وَتَعْلِمُ النَّالِيَّةِ وَ مكذبكته يمنفوك علايتيه إلاتها الدينا منواضلوا مليه كالملا تسلقا الله والما على الما المعتدما نقعتمت فالضراء فابة فماستخفالا فبالمالا فالمالك والمالك والزغذ بالركية الشمال فخلالة فيق مالحكة الشماك الفَخْلَالْهُ قِنْقُ ٱللَّهُ مُصَرِّعً لِالنِّيْقِ لا مُحالِمًا رُمْوَالِعُ إِنَّا لِكُمْ المكذني التراج الخبئ والرسولالترفق ساحب لوقارة التنكينة المذفؤن بألمتانية التغيم لأوتد فالبشرالشكة وَالسِّيْدِالْمُولِيَّا لِلْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللهُ مُورِيِّ اللهُ مُنْ مُولِمُ اللهُ بنيه التبيي المطهر فالإماح الفلقرة الثباع الغضنعي وايخنبرالانزع النطان والخال لتنوالا

فارت للشعرية واما تحالثنان كففي وذخر والوا فأخل لجني وكلود الغل لكذفؤنين يتركن أكاف كاليفي الكفنية والموالأمام الماكتين الثالث على بن عيد الإمام إ في عَمَّا لِحَسَل لَلْهُ مُصَلِّ عَلَىٰ لَدْعَقَ النَّوْتِيْوَالْمُونِي الحيدرتيرقا لشهبالفاطيتية فالصلابتي لمحسنية وا الاستفارة الحسينة والعبادة الشعادية وأكاراكامة قَالاً تُا رِلْكُمْ مُرَبِّنَا لَعُلُومِ الْمُاظِيَّةُ وَأَلْحُ الرَّضُوَيْنِ قَ الشرقع المحديدوالعضا ياالعكوتن والميت العسكريه الفَاتِيرِ بِالْحَقِي وَالْمَاعِي لِلْ ٱلْصَيْدَةِ آبِ لِلْقُسِمِ الْوَلِي الْمُنْظِرُ المهُ لِهِ فَيَدِّينِ الجُنين بن عَلَى للهُ مُعِيِّل فَهُ وَأَوْسِعُ سَنْفُهُ أَوَا مَلَا بِرِالْأَرْضَ عَذَلًا وَقِينُطَاكُما مُلِيَّتُ جُورًا كَالْكَ وَعُدْ وَا مَّا وَاحْتُلَا مُظَمِّرًا لا لَو يَرْوَالا عَلام مَدُونَ وَالْلَّهُ عَلَى إِلَيْ إِلَا مِنْسِتُولِيًّا عَلَى الْأَيْرَادِ وَالْأَصْمَارَ كَنْ وَمَّا بِايَدُى الْاَ قَضِيَّةً مَالَا مَمَا يِوَعَجَعُ لَأَعُمَا أُوحُظًّا سُوُف وَرَحَالُ خُطُونُ إِلدَّ هُرِوَصُرُو فِراللَّهُ مُرَوالُكُ جُوْشُ الشَّامِينَ وَعَسَاكِرَالُوْجُدِينَ اللَّهُ مَا إِمَّا حُونَتُهُمْ فالمنا وتفر المنافظ والمنظل المنافظ ال

لوكي الأينام اججع في الأقل فجدَّينِ عَلِي اللَّهُ وَصَلَّمَ عَالَاتُهُ وَصَلَّمَ كَالْقًا ۖ الصَّدِيقِ الْعَرَامِ مِالِنَّوْجِيقِ الْمَادِي لِلَّا يَكُمَّا وِالطَّهِ بِيَ الْمَ يثليبه مين الرّجيق فاسكيغ أعكاية المأنكر فق صاحب إنشرف البكيع فالمجدالتفيج الذي تشفق يجتدو الطاور إنطالبتع اكتينيادالسند دانومام المؤتيا كاعتداله جعفزين عزيد الله تقط فكألأمام الجليرة التينيذ الكرزرة القايير الكطينه تتي الكيلم أمواكم بأللذ فون مقارة والمتاجة الشُّرُقُيُّ الأَنْفِرُ وَالنَّوْرُ الْأَنْوِرُ وَالْجَالِالْغِيْرَ الْأَلْفِيمُ مؤنني بزجع فيوالله تتميز عكى لأمام العضور فالسيد المظلفورة الشهيدالمتمؤوا لبدريين الثجور تمير الكموي فآبيس لتنفور المدفؤن بأرفين لمؤس الرضى المركف فالتيذ المقضى الغاد لي فرانقضا الأمام الوالجسين لتا وعلي بن مخالرضا الله ترحيل عكالأمام الغاليرالغاميل والتيتد الكامل وألت دبيرالفاض والنبية الهاطل والنجاع الباسيل بخوارد الأبخوارد المنفور بالإرسنا والمكفؤوبالجأر بَعُمُالِدِ النَّوْرِ الْأَجْدَةِ المُلْقَتْ النِّيقِي لَهُ يَحْفُو إِلنَّا لِمُعْتِنَّهُ عِلْى لَهُ مُصَلِّعَ لِلسِّينَةَ مِنْ السَّنَةُ مِنْ العَالِمِينَ العَالِمِينَ العَامِلِينِ ماعلان

اللهمة فأجعل عُلَا صُلْمَ للهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اجْرَلُ مُزْجَعَلْتُ لَهُ نَضِيًّا مِنْ رَحْنَاكَ وَأَنْصَرُ مَنَ أَشَّرُقٌ وَحَمَّا بِعِمَالِ عَطِيِّكِ وَأَقْرَبُ لِانْمِيَّا وَلُفَّةً يُومُ الْمِتْمَةُ عِنْدَكَ وَأَفْخُ حَظَّا مِن بِصْوَانِكَ وَاكْتُرَكُمُ مُنْمُصْفُوكَ المِّيْكَ فَجَمَّائِلًا كالقرتيجة الانجارة وكرمينتكف للانتجار وكوستح لالتباأ ولذيشرت للوما إلله مرخجنا النكحين فاخاتنا المفتا الْوَعَرُهُ وَالْجُأْتِنَا ٱلْمُعَا بِسُلِ لَعَيِينَ وَعَشْتُكَا عَلَا يُوَالنَّسُونِ فكأتكث عكينا لواخوالمكن فاعتكرت علينا خذا اليتين وآخَفَنُنْ ايُحَايِلَ الْجُودِ وَاسْتَظْمًا مَالِصَوْلِ فِي الْعَوْدِ وَلَكُنَّ تَجْأَلْمُسْتِينِ وَالِثَّقَّةَ لِلْمُلْمِّينِ يَدْعُولَا جَيْنَ قَنْطَاكُانُالْ وَمُنتَعَ العَمَامُ وَهَلَكَ السَّوَامُ لِأَخِي لِأَقْفِوْمُ عَدَّدَ الشَّيْرِ الغَوْمُ وَالْكُلْأُيْكُ الضُّوبِ وَالْعِنَانِ النَّفَعُونِ وَالْكِنَا لَي النَّفَعُونِ وَالْكُلَّ مُرْدُ مُا لَعُ الْمِينَ وَلَا نُوْالِوْدُ فَا بِأَعْمَا لِمَا وَلَا خَاصَتُ بؤنؤينا مانش عكينا تختك بالتعاب والتباح المنيق وَأَمَنُ عَلَيْهِا دِكَ يَتَهُونِعِ المُّمَّ وَأَخِي بِالْادَكَ بِبِلُوعِ ٱلْأُنَّ قَاشِلَا مَلَا تُكَنَّكُ الكِمْ المَالسَّفَرُ وَسُفَيًّا مِنْكَ نَافِعةً المُن اللَّهُ اللّ

تُعَفِّقُ الطَّاعِرَوَنِعَ كَالْعَصِيةِ الْأَحْ الدعا وكذشت درْ فصل بيست ونهم سرمكاء فارغ سندى كوات الله يَالْن بالغنل فالأخسان فالمتآرة عالفينا فكفاف الغشارة النكرة البغي يعظف ركتلكم تدكرون خطله منسئوب عكل تزا فيطال على لعل المتان تنفي سابعً التعبة ومنفيج الميم وباري اليتم الذيخة كالشموات بكوسية عادًا وتَجَعَلُ لا رَضَ للْعِنا دِمِهَا دًا وَأَجْبِ اللَّهِ فَا وَأَنْكُمْ عَلَىٰ رَبِّنَا عِنَا وَحُلَةٌ عَرْشِهِ عَلَىٰ مُضَالِّهَا وَأَوْامُ بِعَرْبِمُ ادْكَانَ الغرش وأشرق بجنوء شغاع الشيس فاكفنا وشغايد ظُلَةً الغَطْشَ وَتَجَرَا لَا مُضَعِينًا وَالْعَسَوْدًا وَالْغُوْمَ بمؤرا أوعلى ممكن وحلق فانفن واقام فيمن فضعت كالمختة الشنكير وكالبست الدوخلة الشتمكي اللهدة ويتلك الزَّفِيعَا رَعَكُلِّيكَ البِّنِعَا وَتَضَلِّكَ السَّابِعِ وسَبِيْدَ إِلَّ الواسع الشكك آن تُصِّلَ عَلَى عَدْ وَالْعَيْمُ الْمُ الْعُلَاعُ الاعِنادُول وَوَفَا بِعِفْدِكَ وَا نَفَذَا حُكَامَكُ وَأَنْفُولُ عَيْدِكَ وَبِينِكَ وَالْمِيْدِكَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ بالخامك وعويتيمن اظاعفك وفاطح عذرين عطاك

لود قُ ويَتْلُوا الْفَظْرَمْنِهَا القَظْرَهُ عِنْ مُرْفَقُونَ مَنَابِعًا خَنُونُ مُنْ يَعِيدُ مِنْ وَعُرْسَيْهُ مُسْتَادِ وَصُونِ مُسْتَطِولًا عَبِعَلْظِلَةُ عَلَيْنًا سَمُومًا وَيَرْدُ وْعَلَيْنًا حِسُومًا وَجَنَّهُ وْعَلَيْنَا وُمُومًا وَمَا أَمْ يِمَا دُاوَا وَمِكُمَّا اللَّهِ مِنْ اللَّا نَعُو ذُمِكَ مِنَ الشِّرَكِ وَعَوَا دِيرِوَالظُّلْمِ وَدَ فَاحِيهِ وَٱلْفَقْرِهِ دَالِعِيهِ يالمغطى كنزايت بن الماكيفا ومرسكا للركايت من معاديا شِكَ العَيْثُ العُيْثُ وَآنِتَ العِنْ فَ النُّسْتَعُا ثُو وَغَالِكُمَّا مِنْ أَخِلَاللَّهُ مُونِ كَأَنْتُ الشَّتَعْفِرُ الْعَقَالُ وَسَتَغُفُّوكُ للفا علايت بن ذانو بنا ويو الماكن بن عوا مخطالانا لاأتحم الزاجنين الله تمقارنضا ختجا النا واغرت الضَّنَّا وَعَامَّتُ وَوَالنَّا وَعَيْنَ فِي مَلْ بِضِهَا وَعَيَّتُ عج التكالي غلاقلاد لما وَمَلَّتِ الدَّوْرَانُ فِعَالِعِما مَا كُنَانُ إِلَى مُوارِدِ لِمَا خَيْنَ حَبَسَتْ عَنْهَا قُطُ إِلَيْكُما وَكُنَّ لِذُلِكَ عَظِيهًا وَدُمَتَ تَعَيْدًا وَالْمُتَعِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّم إين الأيَّذِي مِن المائدُ وَالنَّا وَمَا فَا وَالنَّا وَالْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَلا تَعِبْسُهُ عَنَّالِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْإِيرَا كَلا تُواخِد نَا مِنا فَعَلَ الفقها وينا فازك بزنالعنك بزيديا فنطوا وتلشر غرَيْفًا وَاسِعًا دَرِّهُا زَلِكًا مِنْتُهَا نَامِيًّا ذَرْعُهُا نَاضِرًا عَلَىٰ ثايرًا فرعفا غريقًا أنا دُها غَرْخُلُتِ تِفَا كَلاجِهَا إِهْ إِنَّهُ ولاقتع زبابغا ولانتفان وخافا خارية بالخضي كأكثر عَلَى مَلِهُ أَمْعُشُ بِهِ الضَّعِيثُ مِزْعِلَادِكَ وَتَجْفَى مِمَا الْمِيْتُ ين بلإدِلَ تَتَفَيَّمْ مِمَا المُسْؤَطُّ مِنْ رِنْقِكِ فَعَرْجُ مِمَا لَلْأَفَّا مِنُ رَحْمَاكِ وَتَعْمَرُهُمَا وَنَ الْ وَرَخِلُولُ حَقَّ عَنْمِ مِنْ الْحَارِيْنِ اللَّهِ الخذين وتحيف وتختيها المستون وتزع باليتعارفة وَفُرْيَقَ ذَرِعَالُاكُمْ مِنجَالَهُمَّا وَيُدْهَامُ بِذَرِعَالْأَكُمْ مخرَها وتعيش بطالغا دنا وفري بالحادثا وكيوب يماجنا بناوتف لهاتما كناوتغيش واشينا وكندومها ٱقَا صِيْنَا وَتَنْفَيِنُ لِهَا صَوَاجِينًا مِنَّةً مِنْ مِتَوْكَ بَحُلَلَهُ ۚ وَ رنعة أين وعسلك معضكة على يتلك المملكة وكاخشك المفتلوق بها آفك المعتلوالله والمان المائة مِذْ ذَا ذًا وَأَسْقِنَا الْعَيْثَ وَلَكِمًّا مِغْزَلِنَّا غَيْثًا مُغِيثًا مُرِعًا نجَلَجُلَّا وَاسِعًا وَابِلَّا نَافِعًا سَرِيعًا عَاجِلًا يَظَّا وَإِيلَاتُكِمَّا بها قدمات وتركز بها قذفات وتوجيها لمواخ اللم استينا تخة منتك واسعة وتركة من الماطل المعديان

طِنُونَ

كَتَفِ ذَكَامِ كَرْبٍ وَأَشْهَدُأَنَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَلَّ لا يَنْكِ لَهُ شَهَادَةً سَالِمَةً مِنْ شُوْلَيْكِ لِنُوَا قِ مَالِحُتِ بِنُونِينَةً فَالِمَا يؤمرًا لَفَرَ عِالاً كَبرِمِن أَجْ إِسلامً عَبِ وَالرَّغُفِ فَأَنْهُ لُهُ التَّخِمَّاعِيْنُ وَرَسُولُهُ الْمَيْفُ بِعَقْدِحُبَا حَيُّ الْأَنْبِلَ مِنْ إِنْ اتضار الشيف والكثي وصفيه على أن الطالب المنعَثُ ليَضِرالدَينِ وَأَوَامَةِ دَعُومَ الأيسُلامِ بِالسِضِ القُضْيِ فالجزادافية قالأسدالغليها سيحت الغزالة بافق شرق وجعت بغاريع بيصلق يففا عديد ما تالحف الضَّلِ وَتَبِهِ ذَا أَدُ مَهَ التَّبْ إِنَّ آخَسَ مَا نَظَمَتْ أَثَّلامُ الأفام وأقشام الكلام والكماحكة يطؤنا وق الأثام من مُطْفَعَة مِنا وِالأَقْلامِ كَلاَمُ اللَّاكِ العَلايَةُ لَا المرى البرق الكذار فاللالله تعالى و مقوله تهتك المُهْتَدُونَ وَاذِا قِرَى القُرْانُ فَاسْتِمَعُوالَهُ وَٱنْصَلَّمُ الْمُثَلِّمُ مُرْحَوْنَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الزَّحِيْدِ مُوَالَّذِي أَنَّهُ وِنَ السَّمْ إِنَّ مَلَّ الْكُنْدِ مِنْهُ شَرًّا كُ وَمِنْهُ تَقُرُ فَي تَسْمُونَ يُنْفِتُ لَكُمْ بِالدَّدْعَ وَالدَّيْوَنَ وَالْفَلْ وَالْأَعْنَا تَصْنِ كُلِ المُّمَالِيةِ لِنَ فَي ذَلِكَ لَا يَتُلُونُو مِ يَعْكُو وْنَ سِ بَكُونِيفَ

تختك وآنت الولي كميناس بكوبرا ومدمعضات موعظها كدورخطبة ايست كدورين فصلمذكورشد خطيته فأخر أكذتيوفالة فركيكينديسام سخالة طابغ كيدالانض بقايق تتقيق تايغ العشياغ روج الخينة فخضور تقنا ونرجا بسائخ القراج العذار بخي متيز الأرض بإراتيكا كالجكب لأبنيام تغربتهم انقاح الجفيد لمحالحين طيغة المكاوالما كالمخان فالعنب الزَّيْوَنِ وَالْفَصِيْحِ إِعِلِهُ لِلْأَنَامِ وَالْأَنْفَامِ ذَا يِسَاكِبُلُ فالكلينج كمج ليج يالآفلاك يقلا يُورُل والمُعْوَمِ النَّهُ وتخفي فيتدا لأملا لاعن مناسرة التصرف والكني والعثام بواجيالتسبيج فالتقدير للرثب فالمالتوكرن المة زنبالنيب وغافر للتنب أنواجد النفر ووخلابتير عن كالمتراعلاد قِمة الحساجة المترب السنتغ في تمري عَنْ مَسْبُدِسِ الْحَاجَةِ إِلَا ۗ وَالْمِحَالِمَ السَّامِدِ السَّامِدِ عَلَىٰ اللَّهِ بِمَا يَعْنِيضُونَ فِيهِ لِأَلِا رَصَّا إِفْ يُعْدِولَا قُرْبِ المفين على واجتراح كل جارجة وتفاظر خاطرة تقلقاني المُذَاءُ وَأَشَكُوهُ عَلَيْهَا جَلِينَ مُثْلِعَ ظُلِمَ جَلِ وَكُسْعَامِنَ عِنَالاً نُصِل فِعَن هٰ يَنِ النَّادِ وَيَذِلُ بِالْطَهَا رِهَا كُلُّ عُنَّالٍ عُلْادِ وَاشْهَدُانَ عَنْمًا عَنْ وَرَسُولُذَا رَسُكُ وَالْمِنْعَاعِد الكَا فَيْدَافِرًا وَمُفْرِجًا كَدُياوَ مَادِيًا إلى رضا أمن تَعِهُ وَكَانَ لَهُ إِنَّ كَالْمُنَّةُ بُذُلًا لِإِجْهَادِ فِي أَعْلَالِهُ جهادا وكرياحتاعزين أتعه واغلاه علاعكا يركفنا فَأَمْرُكُ عَلَيْهِ فَالْأَالِثُلُكُ مُعَلِّنَهُ وَالْفَرِيُّ وَالْفَرْ وَالْفَرْ وَالْفَرْ وَالْفَر فَيُؤْمُ مِنَ أَسَ بِرِوَيْهُمْ مِن كُفَّرُهَا عَمَّدُ فِالكَا فِينَ قَدْلًا فَنَهُمَّا اوْلَتَكَ الَّذِينَ أَشَرَ فِوالصَّادَلَةَ بِالْفِيدِي وَالْعَلَمَا الغنفن فاأضرنم علالثار فصلاته فعلن وعالف عَلَىٰنَ وَطَالِيا مِسْ لِلْوَيْمَنِينَ الْمُعْرُوضِ طَاعَيْهُ عَلَيْهُا فَهُ البيرالولي لمخطو رمعصنة فك لمانهي فالمراكفية عَلَيْكَ أَمِّةِ الْأَعْلَامِ وَالنَّصْرِ الْعَرْضِ وَالنَّطْعَرُوصَ لْعَلَيْمِهِمْ فَٱلْأَيْذِينَ وَلَوالَحُكُنِ عِلاَنْجَيْدِالنَّهِ إِلصَّامِينَ وَلَقَّالُهُ كالتايتين كالمشتغين بالإسفال فالثاشل تمثالة وَقُولُوا فَوْكُ شَهُ إِيدًا وَالْتَنْقُ حَقَّ تُمَّا لِيرَجَّوْزُوْا فِالْمُنْيَا فَٱلْاخِرَةِ جِدًّا حَيْدًا وَأَعْلَقُوهُ عِنَادَةً بِنَ عَرَفَهُ وَمُعَوَّمُ وَمُ فَرُحُامِنَهُ وَعَمَّا وَخَافَ وَعَلَمَّا وَأَخْلُصَ لِلرَّآءَ وَالنَّهِ

زمواعظ مذكوردوس فضلاب دعاكن بدعاءعلى المسين كه درفضلسي وهفت مذكورشد وبعدازمار استسقانيزان دعاذا بخوان تخطبه اقبلا فتروق فاشورا انخذية العالم بخاثية الأعين وماتخفى كصدو كالخاكوفي ترتيع بانحث والعدلالذي لايجؤ زاللطفيميم فارتأأ فجبيع الأمؤر المبيزة للنما يانون ومايددون عليمر الدهو يليناؤهم أيما حسن علا وموالغ بالغفورالوجا القَّهُ أُ وَهَبَ لِخَامِدِ يرَعَلَى نِعَهِ مِنْ لَطُفُهِ وَكِعَا رَقِيمًا وَآ وَسَعَ غَالِفِيهِ إِنْهَا لا وَجِلًّا وَالفَّدُ فِي مِنْدَتُ قَدُرًا سَابِقًا وَحُمًّا وَمُسْتِلِكُ كُوفَرْتِ مُنْهُمْ فَكَالِيمَنْهُا وَذَمًّا فَقَالَ وَمَن يَعَلِّينَ الصَّالِخَاتِ وَهُوَمُؤُمِّن فَالْأَنْحَ ظُلًّا وَلا هَضْمًا وَقَالَ وَلا يَحْسَنُ الَّذِينَ كَعَلَمَا مُمَا إِنَّهَا أَمَا لَهُمَّا خَيْرًا لِإِنْفُمُ فِيمُ إِنَّا مُلْ لِمُ لِيَزِدُا دُوْا أَيًّا فَتَبَارَكَ اللَّهُ اللَّهُ الخاط بض ويلا تلبالتموات والأنون ملينها العَبِينُ العَمَّا وُالْحَدُهُ عَلَى مَاجَرَتُ بِيالِا قَضِيَةٌ وَأَلاَ قَمَا وُق آعُبُهُ وَهُوا مُلِأَ لِيزِ القامِرُ وَالسَّلْطَانِ وَالْإِعْنَادُوا اتُولا اللهُ الله وَحَانُ لا يَرْبِكُ لَهُ شَهَا دُوَّ عَسْنَ قَالَهُمُا



لْمُنْقَلَكُمُ اللَّهُ عَلَا بِاللَّاخِنَ يَوْمُ لِا يَفْعُ الظَّالِينَ مَعْدِدُهُمْ وَهُمُ وَاللَّعَنَةُ وَهُمُ وَمُونَ النَّارِ الْمُهَدُّولِ بِيتَالِمُ مُلِّهُ متنفرالأخفارد واستفضوا فتناه والأماء والاخذاد فأشتقوا مذيرالأسلام المتك تزبين ببرشجيع العالم فآخا لفأك أفالنفؤ بهم خزى الدنين وعذا سالكا كتاري المؤمين يعتشذ مقرني والاصفاد سراباله من فطرا وتغنيني ومحومة والثارما يكون اجتاحه مرتوم النَّشُونِ وَالْعَرْضِ إِذَا سَالَمَ وَاللهِ عَن تَضِيعِ مَا كَلُواْمِنَ الغرض وَقَذَا مَكُوا عَلَى ثُرِيِّ نَبْيهِ صَلَّا للهُ عَلَنهُ وَأَنَّهِ الفلالمتماء والأدون إل وتونشاء اللانتصريبهم وَلَكُولِينَالُوبِعِضْ كُمُ بَيْضِ وَيُحِلِّ عَمَّا الْحَمَّةُ مُصَالِّونِهَا وَبُيْسَ القَّا رُفَا تَخِذُوا رَجَكُمُ الله مَقْتُهُمُ خِنَةً وَاقِلَهُ من أموال لماية وسينوا المعنهم فأغفا بالصلواية فَانَّ اللَّهُ يُدِّلُ بِالْإِخْلَاصِ فَذَلِكَ سُيًّا رَكُ مِالْجُسَّةَ وعان في علاظها وذلك الخلود في دوصًا يتكفَّا اكنات المَيْ تَعَنَى عَنْ عَنْهَا الْأَنْهَا رُولَة بَوْ الِكَا لِلْهِ بَقْرَط الأسى على جيل المضاب وصاحبوا هذا التوثر العساق يَّنِا عُمَّدَةِ هَٰنَا الْيُومِ الْمَيْرِيرُومًا وَاعْتَقَدُ عِيمًا أَلَٰكُ الَّذِينَ يَدُلُوا أَنِعَةُ اللَّهِ كُفُرًّا فَآحَلُوا قُوْمُمْ دَا رَالْبُولِ رَفْمًا لتحكم الله يورانهكم فيوركن الذب فأتحكفهم أوليآء الموالمؤجيان وذكت كل يفلكا نصايلا برفي عَلَى لِلَّهِ لِنَّتِي وَالْعُلُونِدِينَ وَعَلَّمَ كُلَّهُ الْعَايِدِينَ وَالْفِيدَ كذلك يربقيما لفذا غناكم زكترات علين ومالنم عاوير يت النَّارِيْقِلَ مِيهِ خَلِينَةُ السَّوْعَلَىجَيْعِ العِبَادِ وَتُنْهَرُوا زُلْسَهُ عَلَى سِنَةُ الرِّمَاجِ فِي أَفْظَا لِاللَّهِ وَقَعَ السَّفِي الْحَدَّةُ صَلَّالَهُ عَلَيْهُ وَالَّهِ وَالْأَوْلِ وَتَعَكَّمُتُهُ فَوَاصِيمٍ مُثَّا الاعكالية والاضكا وكرتفنا عنكالله وعندالذ والنوا كذلك بطبغ الله على المالية المرتبط المناف المتنبط البيقي المضطنى وتضغوا بحسك تحوز نبدم عكى الصفار تقوة كأس المينية يتوض المكا وعلينه بعليقنا وأفا مواذ والاادة وزيعيه على قا الكركالية والما والما المراجعة الكرامية ستيغلم الخاف لين عقبكا للارتسينوا تعكم المدان لن يُعَتُّواْ فَأَقَامُوا عَلَى تَضِيحِ مَا ٱخْدَثُواْ فَلَمْ يُلْشُوْ الْأَفَلِيلَا وبك في المناعلة المناطقة المنا

مِنَ الْأَخِذِينَ بِنَا رِهِ مُ المُنْكَدِينَ بِانًا رِعِمُ المُسْتَضِينَ بإنفاريهم أيرعز وعفاد كالله تغالى تفول كزجيلك ك الأَلْبَابِ وَالمُعَوِّلُ وَالْذَافْرِي الْغُرَانِ الآسِينِ بَكُو اعُوْد باللهِ وعِوان كُومُرامًا وَلِيْكُ مُراسَةُ رَسُولُه ثَا آخَرُدُ فايرخط من وفرز خاشولا أخَذَ لَيْهُ الذَّي خَلَقَ الْجُنَّة وَنُوْمُ فَهَا بِالنَّعِيمِ وَمَلاَ لِمَا يُلاَثْغَا مِرْوَسُوَّيُّ مَنَالُةُ تَوْكَالِحَجْنَ مِنَالًا فَالْمِنْ لَيْنَالُهُ فَالْمَ فَكُلَّ لَا مُنْكِلًا فَأَلَّهُ مُنالِكُ فَاللَّهُ أقسام حَبَّةُ عَدْدِن وَجَنَّةَ نِعِيمُ وَجَنَّةُ الْخُلُدِ وَجَنَّةُ الْمَأْتَى وَجُنَةُ الْفَرِدُ فَرِن وَذَلْ كَالْجُلُلُ إِن وَذَا كَالْكُمْ لِ وَذَا لَالْتُمْ لِي وَذَا لَالْتُمْ لِي إِنْيَة مِنْ دَهَبِ وَإِنِيَةً مِنْ فِضَةٍ حِصًا هَا الْمُؤْلِفُ وَالْمُظِّارُ وترابكا الزغفران تضغ عليها الأتنام فيها انها كفراي غيراس كانها وللن لديك ترطعه وانها وسن خركة واللها وَاللَّهُ الْيُنْ عِسُلُهُ صَعَى اللَّهُ مِنْ الدَّكِسُ وَالْا يَا أَعْلُما اللَّهُ مِنْ الدَّكِسُ وَالْا يَا أَعْلُما فُ أَكُما فِ العُصُورِكَا مَثَالِ البُدوريكِفَرَ الوَجْعُ سُوَّدُ الغنون فاغم المجنار خشنه على قد باغما ليروفينه كَالْكُونَ عَبِيالْهُ الْعُلِيرِ فِي الْأُنْقِ وَمُنْهُم كَالْكِيدُ لَكِال الممام تشرق وجؤهها وتضي اعماله دركده عنهم

بِمُوا صَلَةِ الأَسْفِ فَالْأَكْتِيابِ فَاسْعَنُوا عُوْسَكُمْ لَدُهُ الطَّعْلِم وَالشَّرَابِ وَآسَاكُوا اللَّهِ آنْ يَضْاعِفَ عَلْخُ اللَّهِ أنواع ألعنارب وانعكوا فعكوالأوليآء الخلصان الأضابة فأذفا يؤم كفرج الأكبر يرض كالماليا أتما وعَلَيْ إِذَا لِمُسْلَالِ كُلِّ إِنْ فَالتَّادُّتِ بِالْخِلِيلِ لِقَاتَانَ إلى بضا وي توايروا لخا مَظَا وَعَلَ طاعِ رَبِينِي في ودود القرب وطاعيم ويجبه ومثابعيم فعدوعك كألثان يخشركم فجاعتهن ويكاخك فرذا فأكرام تاكفني الكا بزين النَّا دُفَهُ طَرْفُ لسَّبَ لِلَّذِي عَلَمْتُ مُرْبِهُ أُمِّيُّكُ وَخَلَفُ السَّلَفِ الَّذِي سَعَدُ تُمْرِي لِيَهُمْ جَيْنَ الْمَكَيْدُ فأسلك والمرتقيم الوقوية المعكاريم الأخلاق فأتأم الخَلَاقَةُ وَنُوا مُل مَنْهُمْ فِي جَوَا بِاللِّلِي الْجَابِ وَعَلَيْكُمْ الأفكام والتوثرع عِن لأثارة والتَّعَلْدِينَ يَكِما اللهِ عَسَقِ الظُّلَامِ وَالتَّوْتُ لِمَلْيَهِ وَالْإِنْتِاءُ عَبَيْمِ الْأَنْوَا الِّنَّهِ فَالِيمُ النَّهِينَ يَوْمَنُّمُ بَالِيذُونَ لَا يَعَنَّى كَالَّهِ وَمُرْمُ مَنْ اللَّهُ الدُّو مِنْ الْعَالِمِ الْعَالِمِ اللَّهُ الْمُعَالِمَةُ اللَّهُ وَلَيْاً اللَّهُ وَلَيْاً ا

المَّكُرْبِيَا فِيهِ بَعِنْ وَنَنَى عِلْمُكِهِ قُدْنِيهِ إِلْفُولِهِ إِيالِيَّهِ تخدجنا نيه كذشت د رخطة ثانيا زخطبة روزيخه ين مكوكنت الله حريب الدبكة العالى بكالد حسنت جايد خَصَالِهِ صَلْوَا مَلِيْهِ وَلَالِه فَمُوالِيَّةُ الْكُرِثُ لِمَا يَمْ إِلَيْ وَاللَّهِ فَمُوالِيَّةُ الكُوْ المدين الذي مضَّلَهُ الله عَالَ عَلَيْ عَلَيْهُ الله عَالَ عَلَيْهُ الله عَالَيْ الله عَلَيْهُ الله بينَّ القَدَ القُوا مُ الْحُدِّرِي وَسَنَّعَمَّا وَبَارِمُ الرَّمَا آيَا مَا وَمَا أشرقها وتاء تواضغه كاجواد الفك دفقنا فالكفها وَعُلْمُ مِنْ الْ تُولِيدِ عَنِي مُطْعَيْدِ الْأَبْلِيَّ الْمُونِقِالِ عَلَيْمِ جاله من نظرها عيقها وحاجلية أنحت على البين ستركا فلاأ وثقها وخلفه خلقه وخلقه ما آخلا عاوماا ٱلْنَهُا وَالدِيلالِيّهِ وَلَتْ عَلَى أَنْ صَعَمَالِتُموّات وَ اخترقنا وذال وكالنه مااخستها سدند للنرواخذفا مُلْ مَنْ مَلْ اللَّهُ حَلَّتُ فَلانَظُ إِلَعَيْنُ نَسْتَعُمْ أُوسِينَ فِيادَرْتِرَجُّا وَزُبِ التملوات وعدن أفقها وشس تكايلة فاقت فالشاما قالسمقها وط صانته فينشئ آلاكوان بقلاً العرجقياً كصاد ضاكه طلعته مخت ظلة الفرك وكأت غسقها و المترفكذ هباغتهم المتعارب نغيم وسرود وكبنة وجنود وغبطلة ومخشور وسكاكر فضور وقياب وخيام على كل واحديثهم سبعون خلَّةُ مِرْسُنَدس وَارْسَتَهُ وَلُتُتَخَالُهُ الذُّ يُولِ مُطِّرَّانُ أَلَا عَلَامِ وَكُلَّا عَرَّدٌ تَ فَوَقَ الْغُصُّونِ مَالًّا الأوكار وتجركت تخت العضؤ واتواك نهار حبب التسئم تفخية الأكام وكمكما تعنت مصاديغ الفضور تعنك الولث فأنخورت قصت البالابل فتخاوب الطول باخس فأ فالمتن وظلم يأكلون وكيثربون ويتعنون لايعناعن تَنَابِهِمْ وَلَا بَنِلْ قَصْنِيْ بَيْنَا بِهُمْ عَلَى فَاوْلِلَا لَذُ هُوْرُوصَ مِنْ الْأَيَّامِ فَوَاجَّعُ الطَّالِبِ هَمَّا الْخَيْرَ الْمَهِمُ وَالرِّزْرِقِ الْجُرِّ الجيم كف يطيب له نقا دًا وَمَلِذُ لهُ مُنَا مُوَاتَهُ لَمُ الْآلِلَ الأَاللَّهُ وَحُدُولًا يَسْرَيُكُ لُهُ اللَّهِ وَلاَ يَعْجُلُ عَلَى مُؤْمِّكًا } بالإنتظام القرب الخشيلينة عاه بى دَيَاجِ إِلْفَادِ مَا حَبُولًا الجيباللبدئ المغيدذ فالجلال فالإكدار فالمنا التَّانَعُنَا عَبُنُهُ وَرَسُولُهُ سِيَدُالاً الْمَالِمِ وَمِيضَائِ الظَّلَامِ وَدُسُولًا كَلِكِ العَلْامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا عَدُدُمُمَّا فتترح بوا مروسطا جستام وكلير فكالمرت التاليلية يا فاصف لْمُوقَلْ يَا قَوْمِ مَا الْيَعْفَا مَنْ مُعَالِاً نَفْعِ إِنَّا أَيَّا فَاتَّادًا للأتحفر الأرض فاانفوقها تملك أستنت عصانها ختوالا مسملالون فهاحصيات تعقية كوته جُرَّمن في كين انطقها صمن الطّيبة مِن صَيّا دِها تُرضِع الأولادَمْ ال أنصعتهم فرغادك منعة استلم الضياد إذاعتها ومذ عَيْنَ عِلِي لَمْ يَتَعَىٰ مِنْ فَعَيْرِ السَّرَّعَهُا مَنْ عَلَى لَعَرِينَ عَلَيْهُ فَعَيْرَ السَّرَعُهُا مَنْ عَلَى لَا لَعَرِينَ عَلَيْهُ نُشَنَّهُ فَيْنُونِ النَّوْنِ قَدُسْرُدُ قَبِاكُمْ وْمَا دُبُّهُ الْحَفْتُهَا كَرْدِيلَةِ دَيْنُهُ ٱلْمُرْتَفِا فَانْظُرُهَا يَا قَوْمِ انْوَا رَالِيَّتِيَّةُلُأُ الأرض فهاا أشرقها فعكنه الله صفي فأتماما أغرك أتكاما أغرك فتمثر وماا سُرُقها فاسم صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فِيمَّا وَالدُّنيَّا الْحَيُّ وَفِي الثَّالِيُّةِ الْمُرْكُ وَفِي الرَّابِعَةِ الْمُصْطَعَى وَفِي الْخَامِسَةِ المُنْجَبُ وَفِي السَّادِ مَنْ وَالظَّهُرُ وَالنَّفْتُ وَفِي السَّابِعَةِ الفرتية والجينب شعر ماذا يقولون فاقضا فيالشعرا فَكُلُمُدُج طَوْمِلِ فِيهِ قَدْ تُصِرًا لَوْقِيْلُمَا قِيلَ فِي مَعْنا الْمَا حَصَرَاتَعَنِي لَوَرِي فَهِمُ مَعْنَا أَهُ فَلَيْسُ رُي فِي الْعُرْبِ وَلَيْعُدُ فيه عَيْرُمْنِغُ ونسيدالمُعَيَّوُن عَبَدا لوَاحِدُ وَالشَّفُ إِلاَّيْ وَالدِّنَّ الْأَحْمَالَكُ دُفِينُ وَالصَّادِينَ وَالدَّوْمَالِينَ طُولِهِ عَنْتُ الخَلِيقَةُ طُوْ آيِمِهَا وَفَرَقُهَا وَظُاءَ ظَهُوا مُلاَيت البلاد مَعْيِهُا وَمَثْرِرَقُهُا وَجِعَلْهُ فَعَلْهُ مَلاَةً ينبؤع الاتحان فطبقها وغيرغني نفشه مااحيها الدَّمْ قَمَا الْمَلْمَهُمُا وَقَاءَ فَيْ الْمُبْهَا الْفَيْلِ فِاللَّوْجِ الْجِعْفِطِ وَعَلَقُهُمْ أَوْمًا فَعُرُيُهُمُ أُذَّنَتُهُ مِنْ سَلِّهِ أَوَّ الْمُنْفَحُ خَتَّى شَاعَدَ فِرَاشُهَا الذَّهُ وَوَرَهَا وَكَالِهُ الْمُعَالِدُ وَكُفَّةٍ وَكُفَّتِ المَاءُ وَيَجْتَ فيقا الحقسات فسنفان تنبتكة الناحة انطقها ولام الخائيا لمنشؤ زشكغ كالخبيغية وكافعقا وميم ترتعكف فالبادي بنون بترة قها ونويز فأنجيني المخلسالان مُثْلَبُدُتُ شَغَمُّالَ مَلْ هِلَا يَتُهُ مُاصَلَ مِنْ عَالِنَ فَلَعَمَا وَا ولايتواتَبْتَتَ فِالقُلوْبِيَحَيَّتُهُ قَااصَدَقَهَا فَ الفِلْوَكِدِ فخذُنْ افْنَةَ الْمِارِئُ الشَّمْوَاتِ وَلَا تَقْفَا وَبِالْمِالَّهُمَّا الَّهِ فَا باليفاالتبئ بالنقا الزيل بالفا المتترم الفظير الوقا كَلْعُهُ كَالْبَدُ وَمِا أَشْرَقُهَا وَمَعَالِهِ جَلَّمَ فَ قَمَّا لِلْفَ القائيس تومهالام ذاك الصدع منعلقها ميم ذاك الغَمِّين دُوَّهُ الْحَاجِّكُ النَّوْنِ مَنْ عَرَقَهُ الْمُتَلَةُ كَالْصَاحِثُ تكويذ فاأخش الطنعة من حققها صُعف معابيهانا

خيرخ لوالله كليميد والتعيالة وعبذالا على والتعا بعبد المقلام والبرق عباللغير والزعدع فالوكيل وعينة الاخطار عيدا كجليل قالنزاب عندالغ بيرة الطيؤرعيد الفايع والمقبع عبذالفاء وغيندا تجبرع بذالزفيغ وأنجر عَبْدُ الْوَّيْنِ وَالْجَيْنَا ثِنْعَبْدُ الْمُمْنِ وَعَيْدَ الرِّيْخِ عَبْدُ الْمُهِيدِ فالثفرانح بمقالثرك الضالج والفليض الختار فأ عَلَمْ الْأَبْنِ كَأَمْوَالْمُدَبِّ وَالْمُؤْنِ فَالْعَرَبِ الْأَبِي فَالْعَبُ أحدث بالواصف المضطفى والتداشت بغاؤ فأك وقضيا كفاوك تقيف كاخضايض الأفان والفخف كالزير فترو كالبندني شرك فالجزن كدر كالتفرن ويت فَهُوَالَّيْنِي لِعَرِفِالْذَى عِبْنَ اللَّهِ الْجَذَعُ اللَّالِينُ فَاقْدَدُرُّ وَقَبِنَالَ لِنَغِيرُ قَدَ مِنْ وَإِخِلالًا لَهُ وَعَقَرَ وَا نَشَقُ إِخَا مُتَالِّقُهُ دَعُورَيْ التَّمْرُوَ احْتَرَالْعُودُ النَّاسِيْ يُدَيْمُوا تُرْكَكُانَيْنَا مِنْ خَلْفِهُ كُلِّرِ كُونِ مِينَ مِنْ مِدْ لِهِ لِوَا نَظَرُهُ لا يَنَا مُو كَلْفُلِومُ عَيْمَنَهُ كَنُوبُ السِّيرِ وَلا يُؤَثِّرُ فِي الرَّمْيلُ وَطَيُّ وَرَوِهِ الشَّرْكِيدُ ويؤشرني التج ويظله عام التماء إذا التورك الماق فَاغْتَرَقَ السَّنْعَ الطِبَاقَ كَلِيمِ البَصْ الْحُوْمُ الْفُرْدُ اللَّهِ لطافروالأفوليآ والقليم ومضواف الأكرواكية فعندالت فآعل أنجنة عندالد فإن فأكون عند المعطى ما الاعقدة الخناروة فالتجيم عبذا تجبار والزباينية عبذالتاوي عَلَى العَرْضِ كَشُولًا سَوْعَكَا لَكُوْسِي كُولْ فَيْ وَعَلَيْظُوا صَلْ لَهُ وَعَلَى إِلَا مِكْلَمِ مَنْ اللهِ وَعَلَى إِلَا مُنْتَحَدِّنَ اللهِ وعظ لقير قرالا فاروعك المنين والانوار سوالوجا يَيْهِ وَكُفُولِ الصَّيْرِ فَي فَلِق وَالْقَلْبُ مِن حَنْفِ مَوْلا مُعَلَّى فَهُ خَلَاكِ الْمُ الَّذِي سَوْا أُمِنْ عَلِينَ فَا قَالِيَّهِ يَنِ فَخَلِقَ مَهِ خُلِق فَكُمْ بِمَا فَقَ فَيْ عِلْمُ فَلاكَتَهُم وتُنْفِيل أَيْ الْحِينَ عَبْدُ الهينة والمحت عبد وتقيدا المؤقف الذاعي فعند الميزان الضاحي وعِندَأكِسابِ لواع وعِنكالْمَعَامِ أَلْحُوْدٍ وَ الخطيب قعندالم وتراك فقفندالغ والفضاعية النُ يَبِينَ عَبْدُ الكِرِيرِ فَعَنْكَ القَلِ عَبْدًا لَيْقَ فَعَنْكَجُبُرُكُ عَبْدُ العَفْارِ وَعِنْدَ مِنْكَا أَيْلِ عَنْدًا لُوهًا سِ وَعِنْدَ إِسْرَافِيلًا عَبْدُ النَّفَاج وَعِنِدَعِ إلى كَعَبْدُ التَّوَاجُ عِلَايَدِ فَيَ البيئة وتاغين فيقر ويناء ساه البدريفيزان عِلمًا بِمُرْطَاعِتُ بِدِالْوَكُ رَفْسَكُمْ الفِيلِمِ فِيهِ الْمُدْسِرُقَالَةُ ا

108.

مالاح صبح الهدى الأوآسفرة والك ياأ برالأطابة وَالنَّجَائِبِ وَالعَوْاطِم وَالعَوْاتِكِ آنْ َ الْوَمُلُولَالُكُمَّا الأمانين المفالك انتالفراط المستقم فيسم حايد الأكاباب والنادمة فأعفا اليك وآثت مالاك المراالة فَوْسَيْدِالْعُرِبِ وَمُوضِعُ الْعَبِي الْحَضْوَضُ مَا يَمْ فَالْحُسَبُ فالنسَّيَا لِمَا يُعِيُّ كُلُّ مِ فَالْآبِ فَاسِطَةٌ قَلَا مَوْ الْفُتْتَحِ فَى نُعْطَةُ ذَا يُرَدُ الْمِرْفَةَ وَمُلْتَقَى مَنْ كِالْمُ بِقُولَ الْبَيْعِ وَوَالْتُ عُلْمُ الرِّسْالَةِ وَالنُّبْوَةِ الْجَوْلَا الَّذِي لا يَصْنُووَ النَّنْد الَّذَى لَا يُنبُورَدُ وَالْجِلْمُ الَّذِي لاَ يَضْبُونُ عَرِسْا رَبْعَا إِنْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عُلِكَ السُّنُو وَحَدَّثَتْ عَنْ حَلالِكَ الْسَوْرُ وَالْوَافَعُ الْحَدَّثُونَ عَلَوا مَالِعَوا في عَلاكَ فَاعْتَدْرُوا فِيا-العظمة وعرادة وتدفكنا وكأفؤ تباذ تات علنه وطا فَأَ فَوَيِّدِ بِنُ إِذْ يَعْا إِلَيْهُ مِن طَوْفَانِهِ وَطَا ا فَأَ فَوْ لِيُومِمُ إذ خَلَصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَأَنْحًا أَوْ فَقَدِّرا يُمْعِدُ إِلَّهُ مِنَ الذِّج بذِّج عَظِيرِ فِلْأَدْ وَأَ فَقَرَّبِيرُ وَمُعَالِدُ أَخْرِكَهُ مُولَكُمَّ وَمَلَّكُ أَمِصْرُوا عُطاهُ وَأَ فَوْتَرْبِعِ قُولِنَا ذِدِعَ اللَّهِ إِيهُ وَرَّ عَلَيْهِ وَلَا وَبَصَنُ بَعَدْعَمْ الْمُوا فَقِرَّبِهِ لَوْظُ لِذِيهِ تَعْالَيْنَ

لَيْنَ لِهُ ظِلُّ وَاسْتَكُنَّ أَوْخَطَرَتُهُم كُلَّ مُخِلِّكُ الْمُؤَلِّكُ لَا تُعْلِكُ اللَّهُ الدُّولُ كَا مُلاَحَةُ كُولَ عِنْ اللَّهُ عَلَى المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِقَ المُعْلِقِ الْعِلْمِ المُعْلِقِ الْعِلْمِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْعِلْمِي المُعِلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْعِلْمُ المُعِلِقِ الْمُعِلِي الْعِلْمِي فضاحته كذائرك وصبا بالكس لاحثه واطلقت الزماين والمفتقة الكتيخ فرآشتق شجله فون وويتيه صراله عكيه مَلَّةِ وَدُورِيِّهِ عَلِي إِنْ إِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّه وتجلة مشاركاله بماغا جين العضرا وحضروشا ويا ليتمكيه في العتين قالجيزة توليًا لقاميه في العقيب والأثرة بالإ لِنَفْيَ أَنْ مُنْ فَالْخُوفِ وَأَلْظِمُ الوَالِ الذَّن لا يُنْفِ وَم اللَّه مَنْ فَكُذُ وَكُفَّرُ وَلَا يَشَاكُ فِي بَغِيعٍ وَنَعْتِيهِ إِلَّا مِثْنَا أَيْدِ نَظَّرُ المؤكل لذي تا منع انتزار مغرفة عسقا الدي الد البنى تعض عليه أغال لبشرا لخار الذي ولأوا سنجنآ مَنْ امَن وَكَعُمَا لَقَيْمُ الدِّي بِينِ مَنْ إِنَّ الْجَنَّةُ وَسَمَّ وَكُلَّا الأنض لذي بمتلك المعور الأيام الكامول والسال عَنْ خِيْدِ بِأِنَّ الْقُودِ وَالْجُفْرِ الْأَيْمُ الْحَثُونِ عَلَا يَمُ الْحَثُونِ عَلَا يَجْرِ الملآء كالجيرة عكى لشفس كالقيرشع لاشتح الاشراريا المِثْلَالْمُنْ مِنْ إِلَمْ اللِّهِ لَا قُطَّ جَالُوا الْوَجُود وَعَيْنَ مُنْفِطً كلاك فالعين فالتنفألذي فنها تلقيت الكاثرات وَفِي الشَّمَا آيِدِ فِاسًا ، وَفَالَ فِيهُ مِنْ كُنْتُ مُولا ، فعَدِينَ مَوْلاً وَافْتُورَ مِجْرِينِيلِ اذِكَا رَخَاجِ مُدُورَةُ وَمَاحِكُمْ مَعْدَة وَقُواْ الْأَحْلَمُعَهُ الذُراللهُ وَوَقَعَ الله اللَّاللَّا فأترا بفقيتر فاطفاه فافقرك ميك بيلوقا لمتناتنا فَ قَدْقَتِكُ فَانِ عَلَيْهَا أَ فَا فَقَرَّ بِمَا نِيْزًا فِيلًا ذِعَرَّكَ مَهَا فُواللَّهُ وَنَاعًا أَوَا فَتُو يَرِعُ إِنَّا يُلُ فَعَالَ مُن مِنْكِ عَدْ الْمِرْيُ الْفَضِرُ أرفاح شيعة على الذيه ورضا أوافقر به رضوان فَقَالَ مَنْ شِلْلِي وَقَدْ الرِيْدُ أَنْ النَّرِيَةُ الجِنَّا وُلِعِلَّ وَمَنْ وْالا مْ وَا تَعْرَبِهِ لِمَا لِكُ مَقَالَ مَنْ أَسْلِي وَقَمْ الْمِنْ الْمَالِي وَقَمْ الْمُرْتِ الْمَالِيةِ التَّايِلِنَ الْمُفْرَعَلِيًّا وَعَادُاهُ وَا فَعَرَبِهِ أَلِينَ الرَّامِ النَّا إن مولان ومراا ، ورفع شرفه وحظاعنه الحنت ورباً فَا فَتَوْتَ بِالْحَنَّةُ الْدَكْسَ عَلَى وَلَّا لُلَّهِ وَا فَتَوْرَتَ بِهِ التَّارُ أذكيتي على حيظانها خرار على والديقي وفالا وفيا الأملاك والآفلاك خيرا زِيَّعْ مِنْكَمْ رَسُول للهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهُ فَاللَّهِ إِمَامٌ تَوَسَّلَ مِكُلِّمْتُوسَيْلِ إِلَّا لَهُ الطَّلَامُ القوام الحليم الأقاه شعر له ما السَّا العَظِيم ما في خِلْا هٰنَااللوَكَالَعَبْدَيْمُسُ وَمَنَاتُ هٰنَاحَرُمُ اللهُ لَنَحَاكَا عَالَيْ

العُمْرَالِقَى كُلْ مَتْ تَعْلَاكِمْرَاتُتْ وَعَلَى الْحَرْرِيْرِ الْحَرْرِي الْحَرْرِي الْحَرْرِي الْحَرْرِي الْحَرْرِي الْمُحْرِدُ الْحَرْرِي الْمُحْرَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْحَرْرِي الْ

3300

لايغتيضه فالإطافالباطل توهنه فنؤر كالفحور يختطف نفوسا ويقظف وفوسا وتينقى لفاسطين من صابا للصاليك وساتج أوالفاص وضهالفاصي سنيد الخاجرة دغيه التاظرشع مؤكمة كوث مذيخ في أخلين الرسينا يخ الأفواه وطليختها تابترضيه فوجد شرماليس بالمتناه وبالجله فقدخضه الله يخض تُكَادُ تَوْصَفُ بِالنَّضَادُ وَجَلَاهُ بِلَطَّانِيَ تَجْعُ أَشْتَا لَلْتُعَّا ذِينَ قَطَ الْمَامِ وَحِيَّةُ الْا قَمَامِ وَاذَلَا لِالْخَارُ وَعِيلًا لْكَاهِ وَبَنِّ دِقْدِالْقَلْبِ وَهُوْعِ الْقُلْهِ وَالْسِيكَابِ الدَّمْعِ وَالتَّا ثُوَّالِحِنْنِ وَالفُولِدِ الْحَرْنِ وَالرَّحْةِ لَلْمِنْكِمَ خِلا لَا يَنَا قِ الْأَلْمُنْظِعُ القَرِينَ عَلَى جَغِيثُهُ مَعْالِكَ الأضاد فلفناغزت لك الأناد وفا منا كالمالك شَيَاعٌ نايِكٌ فَاتِكَ فَقِيْرُجِوْاد شِيمٌ لماجَعَنَ فَيُبَيِّظُ ولاخار منكفن العباد اللهد وصرعلى لرها فلعية العَمَرَوَسَنِيدَةِ فِسَاءِ النَّيْرَفِي البَدُّو وَالْحَضَرَوَ عَلَيْهِمَّا الشَّمْسَيْنِ الْقَبْرَانُ لَلَّذِينَ هُمُا لِلرَّسُولَ بَنْزَلَهُ السَّمْعُ قَ البصرة على دين العايدين ازعيا خلالية وعالجضر مَنْ فَا رَضَهُ عِنْ مُنْ يَجَّ وَطَا فَ هَوْسَيْنَا لِلْوَالْوَيْدُالِطِّيرُ وتحجز الثامغ لإخل لعناد والغدد وقطب وحالجفاد في البَرِّوا لِيَرِسْعِ جَوْا دُرِهَا نِ السَّنْقُ تَمْسُ ضَحَ العَلَى كما كالخود قطب دجالج بفشكة بدريقاب وكاتت خنين وبعض تايرة كالحكاعن فغلقنائدة جِنام ويوجينزاذ فع السفايدية والحندة واذخري وَلِنَهِ وَبَدِينِوَسَلَعَهُ لَيُلَةً الْجَرِيلِ لِيَّ خَاصَتُهِ فِهَا ذُكُولُهُ وكخرضا ينا باكدى فرسا بفا وصدكت بخنئ تزايفاتنا فدود مابرن قتكوانا واتصكت بعامضانية الصفا بصنفات دونيها وأبانها فأكتن تالصوارمو اللهافيم من الطلا والكالا عن جنانا وكلم يفاخا فتكلمتنصفاخها واخترست ازواخا فالكا فيها يُكلاط فون تَلاظم الشُّول وَالا مَوْاجِ وَيَصْارُونَ تصادم الغول غنالياج لاينا زالخة من البط للر ظَلامَ اللَّيْلَالنَّاجِ وَتَفَاقِمْ نَفَعَ العِجَاجُ حَتَّا لَسَمْ خُلًّا وهوس عد سنع ونجد طريح وكذولج ومقاول نطخ منا والإ بالمفيها كالحرز المصورة المراج ورا

13.

وَسَفْيَنَةُ النَّمَا إِنَّهُمُ الْآنُوا وُالْعَلَوْ يَرُّ النَّرْفَةُ مِنَ النَّمْسِ الفاطينية فيالسَّمَاء الحُمَّيْة وَكَالَ مِنْ اللَّهِ عَالِيهِ المُؤْدِعَة فالمناكل لسرية فالأعضاب التوتياليانعة في الدَّوْجَةُ الاَحْدَيِّيْوَالدُّوْيَةِ الرَّحِيَّةِ وَالْعِثْمُ الْفَاشْمَةِ الهادية المهدة يناكم شرقية ولاغربت عيادجود قلا عَادُفا وَلا نَصَبُوا بُدُوْدِ يَغْزِفَالْ عَابُوا وَلا اَ فَلَوْ اللَّهِ صَغُواا وَيُوذِنُوا دَجُواا وَيُومِنُوا سَكُوْاا وَيَحُمُوا اعدلوا ويعيدفاعلنوا فمالانام اقالشهرالخراجا عَظِينُ الْحُومَةِ فِي الْجَاعِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَفِي الْعَاشِرِمْنَهُ كُانَ مَفْتَلُ لِكُنَّ مِن عَلَيْ وُالسَّالِمِ وَامَّا تَشَامُ مَا كُنَّا مُنْ الْمُعَالِدُونَ وُ التَّاجُّهُ بِاللهُ وَاهْلُوا الْعَلَّاتِ غِنْمَا فَاللَّهُ وَتَعْدُدُدُ لأمل لبكت وشنيعته الاخزان واضرمت في فلومه التراب لغمول ستدهد وإمام عنه مفدف فلهانا كُلِّيْنَهُمْ يَتَشَا مُ وَلَا رَضَيْهِ فَغِينَظُمُ المُؤْمِنِينَ أَنَّ يُعْمَلُوا سُمُّنَ الْمُعَايِّبِ وَالْاَحْلِي وَيَظِيرُوا شَعَا زَالْحَيْجُ وَالْكُ تَضَعَفَعَتْ جَوْائِثُ الدِّينِ المتين عَم الدِّيَّ إِنَّ النَّمُسَ الأضغر فالأكبرو عكالنا تيردي القضال الجامع فاكبياد البايع الغالير يمث واكتبيا فالتنود فعلى لضادي يغتاج المغالغ صاحبية شرا بالتنزيل والتكت والغتر وعكا أنطاط ذكالدن القوار والتها المتقفير أضرض فاشكر من ملكرة وكالإضاكة ف الورى و والمدى في الآليت فالملآ والخروالشروعل الجوادد فالخلواكميد فاكتتر فيالحبذ الغالير بالتأثن بل فالقا ويلي فيما يخفي يظفره على المادى دوالخ يادى الجسام والتع العظاء البذيالمبركا للانعمة علانفت يوالي الكفارم كارمكا شي العظام الكرير الظفر والعظيم المفطرة فكالإمام الخلف المهدي ألمستن بالشهور الننظِّهَ لا أنعظاءً لِدَيْدِ ما وَكَا الصِّناعُ لِبَيْدُ ولااستناع ليزيدها فأم شج اصلها التبي فقرعها الوَصِيِّ وَلِقَاحُهَا النَّوْزُالِفَا طِينَّ فَاعَضَانُهَا فَذَا لَكُمْ المَنْ وَحَرَبُهُ العِلْمِ النَّمَا وِيَّ وَغَرَقُا عِلْهُمُ الرَّحَقُّ وَاتُورًا المُعِينَ وَضِيا وَهُمُ البِلِي وَبَهَا وَمُمْ السِّيقُ وَاحْزَاتُهَا كُلِّ مُؤْمِن تَقِيَّ وَمُمْ النَّحْفَأَهُ وَالْوَلاةُ وَالْمَلاةُ وَالْمُلاةُ وَالْمُلاةُ وَالْمُنا

عَلِيمَ وَيَا شَوْقًا وُالْهَمْ مُعْمِ حَيثًا إِلَى لاَ رَضِ لَتَّيْ فَسَكُنُومَا افتركم الأنض كالمنزل وخناعلما فللقيتمين الظَّمَا أَغْظُ شُرِكُ لِلَّاءِ وَكُمَّ لِمُنْهَلُ آمَا يَعْتُهُ فَاللَّهِ العظم ان بنده عَلَيْهُ الأَحْلامُ المائحةُ إِن تُشَقَّعَلَيْهِ الفُلُوبُ فَضَلَّا عَنَ الْجُنُوبِ مِن شَتَّةِ الْأَلَّم فَا فَمُوارِّكُمُ اللهُ المَا يَرَ فَالاَحْرَانَ مَاكْسِنُواعَلَى هَذَا الصَّا يَجْلِابِنِيَ التّاحة والأستجان وأنظر والكاكموا يرين النّيّا والأكلّ عَلِيَ مَا الْمُ النَّصَلَّةُ وَجُوهُمُ الرِّجَالُ بَسَا مَّا فِيهِنَّ النائى كَانَهُنَ عُمَن المَهُودُ وَالتَّمَانِي سُعَم يا لِلرَّالِ لعظم مول مصنبة جلت مستها وخط فائل النمر كأسِفَةُ لَنَعَدُ المَامِنَاخِرَاكِلَّاثُقُ وَالْإِمَامِ العَاحِلِ فَالْحَا رَحَكُمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الا خُزانِ إِذَا صَدَرَفْ عَنْ بَعْنِ لَا الآنيان مرحة بعض لك دورعمالواله الكروب وَالدُّمُوعُ الْمِنَّانِ الْمُالْمُتِنَّعَنْ فَقَرَّحًا بِالاَّجْفَانِيُّ مَ ذَالَ الدُّمْعُ الصَّلُولِ عَصَمَا عَدُ المُتَ مَرَّالمَتَعُولَ فَعُينَ عِنْدُكُمُ النَّوْحُ مَالِبُكُ مُ عَلَيْقَالِاللَّهِ الْمُلْكِمُ النَّهِ وَالْمُحْدِينَ فَالْمُلْكِمُ عِين اللواح وَالْبِكَا وَعَلَى إِن المِبْلِلْوُمْنِينَ عَمِمَا لَمُتَقَّقَ

تُغْبَتُ مَنْفِئَة لِفَنْالِ كُسَين وَالْبَلادُ انْشَعَرَّتَ وَإِنَّ مَّنْ لَا لَطَعْتِمِنَ أَلِي هَا مِنْمُ أَذَا لَ يِنَا مَا لِسُلِمِينَ فَذَلَتَ فَلَعَرِيْ لَوَيَدُّ لَنَا الدُّمُ وَكُمًّا وَصُا رَالْعُمْ بِاجْعَةٌ مَّا مُا قُنْ الْعِيْرِ الْعَبْيرِ مِمَّا عِنْ مِنْ حُتْ قِيمٌ عَلَيْنًا كَا لِإِنْهُمْ الحسنة إلواصكة إكينا فكؤكثث خاصرا يوم الطفؤب لوقيته وكالمتوني فكلغن الزماج فضرب الشيوف كا كنت لعنرى الخالعات بعنرى غيران حجبتي بَ لَهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ النَّا النّا النَّا النّ فكري في تعاريب بنطني فنثرى فيانها المؤمنون البروا مَا وَعَيْنُ والمُونِ وَيَا أَمُهَا النَّاكُونَ لَوْ الذِّنْدَ الرَّفَّاد مِنْ جُمُونُ الْجُمُونِ آمَا نَظُرُونَ إِلَىٰ هَذَا الْخَطْبِ الْعَادِم آثنا تَحُونَ عَلَىٰ هٰذَا الصَّادِ القادِحِ فَيَاعَجَهُ النَّهِ إِلَّا التونج عَلَى الدِيْلِ مَن يَدِيْ الرَّوْعَ مَالاَثَالَ وَلاَ مَكِيدِ الرَّوْعَ مَالاَثَالَ وَلاَ مَك الشاد والأظهار سع المفاحث وتركز لأطواد وَلِقَنْلِكُونَيْفَتُ الْآَكِا وَكُلَّ الْرِّزَا لَا عَلَيْجِينَ خُلُولِيا أَنْهِنَى وَنُوا كُمُ الْجَلِيلُ فِعَالَا فَيَا فَوَالْدِي الْفَرْنِجِ مِنَ الْكِالْمِلْسَةُ قَالِمَ الْمُوالِهُ الْكَرْلِ قَ دَمْ فَالْمُكَارِ وَالْأَخْرَانَ فَالْخُرْفَادُ

يورالنوس وبذل الأدفاج يؤمالي فاح فالأجالة يَوْمُ الْكِلَادِ وَالْكَبْلَانِ وَمِ الطَّعَانِ فَكُونَا مَذَتَ كُلَّ فاحديثهم يوترالطفون وهوينا درالانقط الرماح شَكِ النَّسُونِ كَعَلَمْنَا وَأَصْرِبُوا لَقُوا إِنْهَا وَالتَمَا وَالتَّمَا وَالتَّمَا وَالتَّمَا لِلْقَالِرَمَاجِ يَعِيْ فِكَاتُمَا فَظَيَّهِ عُودُ مِنَ الرَّعَالِ وَيَحْ الشيوف وصوت مع جُدُود خاغ شُرَّ كَيْنَا عَلَيْهُ عَوَانِي فياكما من مَنقبة حَصَّلُوما وَفَضِيلةٍ الْخَرْدُوها فَاقْلِمِا عَلَىٰلاَ تَكِيْنَ وَالْأَحِرْنَ فِي رِضَىٰ نَ آمِيرَ لَمُوْمِنِينَ عَكَادَ رَسُولَا للهِ أَوْضَى مِعَنْلِهِ مَا أَجْمًا دُمُمْ فَكُلَّا مَنْ نؤنع كرنومينين كبيمق كبعة وغيون سفوحة كلاطة خدُّ ها وَسُنَكنادَ برُّحَدُ ها وَمِن منشو يَشْعُرُها ومَهْتُولِي سَنْرُهُا فَاسْعِدُونِيَا ثَمَّا النَّاسُ اللَّكَ يُولَعُولُ وَأَنْدِ بِوَالِنَ مِتَ لِيَعْتُن عَرْمَنْ لَكِلْيِلِ وَأَسْكُبُوا الْعَبْرُد عَلَىٰ لَعَهِ الْعَيْنِ الشَّعَ وَجْرَعَ كَا شِلْ الْوَيْنِ الطَّفِي أَنْفُنَّا كُوامًا كَمَا نَوَا لِلْرَسُولِ وَخَالِعًا وَتُبْرِلُ سَعْدِاللَّهُمْ اللَّهِ لهاشم بخبرة كانواكا المنويط والعاق كتسكينة أناقل الخستين علية السّلام اعتقنة فأعلى عكر فسمعته تقول

ون العَوْد و الموسَن اليصدي كالعُوْد و وانعض و البَعْضُ مِنْهُ اللَّا مُجَرِي فَلُوعِلِمَ الْبَاكُونَ أَيَّ إَجْرَيْ فُوفَ الله كَالْتَا عُوْنَا أَيُّوا مِعْصَلُونَ لَمَّنَّوَا دُوْا مَمِنِهِ الخالِحَةُ اللَّاكِ اللَّهُ دُوْقَ مِاللَّهِ لِنَ تَعْزُوْنَ وَكِلِّ يَتَّنَّى الْمُ تُعْرَّوْنَ كِلْمِ مِلْ النَّيْسِينَ وَعَلَيْ مِيلِلوُسُنِينَ وَقَدْ النَّفِيمُ وَاللهُ يكا يُكْ مُلكُ مُلكًا كُنَّا الْعُصُومَيْنَ وَفَرَّجُمُّ وَاللَّهُ مُمَّ اللَّهِ تُستِينَ سِنَا مِاللَّمِنَ فَيَاحَتِنَا فَاللَّهِ الْكُلِّمَ عَلَيْهِ الكُلْبَا وَيُا طُولُ إِنَّوْجٍ مَّصُلُ إِلسَّعَا ذَا بِيَ فَكُفُّ تَلْتَذُّ وُنَ بَالِكَّا فالمامي فيذل لظنا وكين تشبعون ين الظعام أيًّا وَسِيعَتُهُ الْكِزَامُ وَاقْرَالُ فَالْأَمْلُ اللَّهُ الْأَمْلُ لَا مَا لَهُ مَا الْمُعْلَمُ وَمَا المُعْلَمُ الطّعام وسقوتم كأبوالخام مع لمدجوه على الرَّصَّام والمنية فانفرخ اوكت جنا فإيماكان فاصدها يعفا كأن فاتلفا بالشيفي فأفا فانظم الكائم تكار مِنَ السِّيْعَةِ وَالْاَقْرُ إِلِمَا عَلِيَّ أَنَّهُمْ لا يَصِلُوْنَ الْخَلِعَ لَلهُ المِنتَةُ الْإِنجَلِعِ الْحِينَ وَلَبْسُولِلِنَةَ وَانَّهُمْ الْصِلُونَ لِلَّا مطلوبهم الابيذليالنفؤس فظاعت مخوض وعلوالها الَّرْبَيَةُ ٱلْعَالِيَّةُ وَالسَّعَةُ الغَالِيَّةُ تَهَا مَوَاعَلِيَّةُ مَا لِللَّنْوَةِ

عَن مِيْل فَكُوْ عَلَمْ فَكُنَّ وَبَطْنَ فَنَارٌ وَمَلَكَ فَعَهُر فَعْفِي فعفر وحكم فعد للمنزل والايزول فالسكفه سفا وَهُوَتُمْكُولَ مِنْ وَمَعِلُكُ لِينَى رِينُ مِنْ مُمَالًا لَقُوْ تِدَمْتُ عَدَّى مُعَلِّى مُتَكَثِّرُ بِمِنْ كَيْسُ لِيْنَ لِكُلْهُ مَصَرُّ وَالْمِطْطِ يه نظر قوي منع بصر منع على حصيم را وف رحيم عز وَصَيْعِهِ مَنْ يَصِفُهُ وَصَّلَ فِي نَعَيْهِ مَنْ يُعْرِفُهُ قُرْبُ مَتَعَد وَتَعِدُ فَعَرَبُ عِنْ الْمُعَنَّ مَن يَلْعُنْ فَيَرَدُ تُعْلَكُ وَكِنْ فَ ذۇلطىنى خىقى وبطش قىقىقداخىر سۇسىدە قى ئىلى بېرۇرىيى تعتاجه المراف ويقة وعنوية بجير والمكالة مؤيقة وشهات يغشه كتاعك وكسؤله وحدية فحالير بَعَنَهُ فَخَيْرِعَصْرِوَ فِحِينِ فَتَنْ وَكُعْرِ خُرَّ لِعِبْلِدِ وَيَ المهاي بحتر بانوته وتوى برجحته توعظ وهم وكلح وكلة دَاوَتُ بِكُلِ الْوَيْنِ وَلِي مَعْ آيَا تُصْفِي عَلَيْهِ رَحَمُ وَتَسْلِيمُ وتكاويكان ين يعفور بخب وما كالمعشر مح بتقوى تكرودكر تأكف والتونييك فعكيك مرفية السكان فالوزك وفي المستر للذي دانوعال والما والحالا يوم تذملكم وتاليكم توم يقوزف من قالون

سنعتما إن سرنه ما ي عند فا ذك رفا وسيعم يغهب أفشهند فالنبو فظامت عوبرة قذفر حتمائها وَمِيُّ لظِ مُعَلِّخَتَبِهَا وَإِذَامِنا تَعْيِيقُولُ بَكْتِ الْأَنْ وَالسَّهَا عَلَيْهُ مِنْهُ وَعِ عَزَنَ وَدُ مَا مِيَحِينَانِ النَّفْوُلِ فَكُرْمَلًا مَا بين عُوعًا وْاتَّمْ الْحَيْامْنِعَ الْمَاوْ وَهُوعَنْ فَرَبُّ عَيْنَ أَبِّلَ المنوع شربيا لمآء أثأ أستنظم الله فظ وَالله عَظ الله وَاللَّهُ وَعُلْمًا الفاعظ وَرُجْ وَكُلامٌ مَن تَطْمَيْنُ القُلوْبُ بِنْ فِي قَالَ الله تعالى وَيَعُولُهُ بِهِنْدِي للْهُ تَدُونَ وَلا تَعْتَاتًا للَّهِ يَتَالُو فيسبيل اللوآموا تاالابتين خطب منسو يجفي عليالية من عظمت مينه وسيعت نعمته وسيقت تحمله وست حَدِّنْهُ وَمُنْ مُعْرِيدًا مُعَضِّع لِعَبُودِينَا اسْصِل خَطْ معترف بوجين الويلمن ويبمعفق فجيدية موميشكل عَنْ فَضِيْكَتِهِ وَبَيْنِهِ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَنْشِكُ وَيُوْمِنْهِ وتوكل علية وشهد تاله بضير غالص موقن وفرد ومت مُؤْمِن مَنْقِن وَوَجِدُ لَا تُؤَخِدُ كَمَدُ مُنْفِي كَنْسَرَاهُ شَرَاكً ف مُلِّكِه وَلَرِيكُنُ لَهُ وَلِيُّ فَضْعِه جُلَّعَنَّ مُسْمِرو وَنِيزُمُّنَّ

· říg

كنو قبور مين وهريسعي فرجيه دود في وكيداله الله المنافقة المنافقة المالية المنافقة ليسترفينشران تنبع ونفخ فصور فيدعى كيثر ونشؤ وفنم بغرت فبود وحضلت طفولاد بجن بكرلني فقيد وَشَهَيدٍ مِنْطِقِ وَتُولِلَا فِصَالِعِندُونِ وَلَذِيعِيدِهِ جَيْر فكمن زُفرُ وتضييه وَحَسَمَ إِنْضِيه فَوَقَفِيهَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّالَّا اللَّلَّالِ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَظِيم وَسَنْهَ لِإِجْلِيْلِ حِبِيم بَيْنَ مُدِّي مِلَكٍ كَرِيم كُلْ ضَعْيَةً. وكنيرة عليه حنينية بلجي فرع أفر وكيفز أقلقه عبر عنير وصرخته عيرات موعز وجيته عرمقولة وتولعيفته وللان جرائة وكلق كالفضورية بسنوع كله فترتأ عَيْثُهُ بِنَظِرِهِ وَكُنْ إِنظِينَهُ وَرِجُلُهُ وَجِطُوهِ وَجِلْنُ بَسِّيهِ وَفَرِهِ لِنَهِ وَمِنْدُوا مُنْكُرُونَكُ وَلَكُنَّ عَنْ لَمُعْلَا فَسُلْسُلُونَانُ وَعُلْتُ يَكُونَ بِينَ لَيْنُ وَيَسِقَ لِمُنْعِدُ وَخِذَهُ فَوَرَحَهُمْ ؠڮۯؠؙٟۜڟۘڎۜڹۮۏڟٙڷۼؙڷٛۻٛۼٛڿ؞ڔۣؽۺڟۼۛۯ۫ؠۜڋؙۄڹڿؠؗ ۮؘؿۺؖۅؽٷڿۿڎؙۯؽۺٷؙڿؚڶڽؙڵڝٞۯؙڹۯۮۺۜۜڴۺٚۼٛۼٷڗڂڋ يتؤد خللة بعد نضجي برايريد بيريستنعث فيعزفن مراجهم ويسترخ فيلت حقبة بالم تعودين

حَنيه وَحَفَ وَنَا سَيْمَ وَلَنَّ وَمَنْهُ وَ وَهَمْ وَمَهُوعُ وَ وَهُمْ وَمُجْعِ وَسَعْمَ وَلَمْ وَمُجْعِ وَمَنَا فَلَا لَمْ مِو وَمَعْمَ وَمُلْعِ وَمَنَا فَلَا لَمْ مِوَ وَمُعْمَ وَمُلْعِ وَمَنَا فَلَا لَمْ مَعْمَ وَمُحُلُوهُ وَمُوعُولًا مَنْهُ وَمُلِينًا وَمَعْمَ وَلَا لَمْ مَعْمَ وَمُعْمَ وَمُنْ اللهُ وَمُوعُولًا مَنْهُ وَمُلِينًا وَمُعْمَ وَمُلِينًا وَمُومُ وَمُلِينًا وَمُعْمَ وَمُلِينًا وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُومُ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُعْمَعُولُهُ وَمُعْمَعُولُهُ وَمُعْمَوا وَمُعْمَوا وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَمُعْمُومُ وَمُعْمَعُولُهُ وَمُعْمَا وَمُعْمُومُ وَمُعْمَعُولُهُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمَ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُعُمُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَعُمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُم

5053

وَلا أَوْقِ إِجْرَتِهِ اعْذَلُهُ وَمُثَرِّفُهُ عَلَيْ يَرْبِي فِيادِهِ وَعَضَلُهُ وسُلَخ لَهُ اللَّيْلُ مَن النَّهَا رِوَفَظَّ لَهُ وَتُمُّ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَذَمَّلَهُ وَجُمَّ لِهُ اصْنَافَ الْحَيْرَاتِ وَنَمَّلُهُ وَأَعَا مُرْعَلِهَا كُمَّ بَرُوا مُلَا قَالُهُ كُنْ يُمَّا مُؤْلِكُمُ لَا يُحْرِينُا مُؤْلِكُمُ لَا يُحْرِينُا فَالْخَيْرُ الْ ويجرك وسعيه الغطاء والمنافظة والمنافظة والمنافظة المالك ال لله وَجُنُ وَلا تَعْرِيكُ لَهُ وَلا تَظْرَيْمُنا دُورُ فَقَصْمِنا طُهُورَ الخاجدين وتضرفا لشكدان فتكأعنك ورسوله الذي كان في البرتيز التَّالْبَعُونُ اللَّهُ السَّلَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا التنالك عوك بخس الخلق قالأكر تسكيا للاعك وتعلل الكار وتفار ماغت بكة الوجود وتفي سلا سُيْرَعُدُ الْحَوْمُ وَخَادَهُ مُنَا لِكُهُ النَّهُ كُلَّ مُنْ لَكُةً النَّهُ كُلُّ مُنْ لَكُةً ال إِنَّهُ النَّا يُزَكِّ فِي كُو مُؤْمُونُ ٱلْمُونِ السِّيَّةُ مُخِلِامُهُ الْحُلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُما الْحُلَّامُ اللَّهِ عَلَيْهُما اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الحاجد منكمة بق حذاد و تخلاما اعدان حشركة نفوشكم تخاج كوروضاد فلكف فعكت بياط المية عن فالم وَصُدُونِكُمْ فَأَوْخُلُحُكُمُ لِلْمَاكِمُ عَلَيْكُمْ فِي وَالْوَصَّيِّةُ الْمُ المدورا وثناعم واوضا بدنكوش لاو وغلول وعلا وَكُرُونَ عَلَا قِشْمَتَ عِلَى مُعَالِكُمْ فَدَعِنْ فَرَقُونُ فَرَعُكُمُ لِلَّهُ

قَلْمِرِينَ شِرْ حَيْلَ مَسْدِهِ فَالْمُعْدُونَ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ

لِنظَوْمُ الْحُصُومَ وَمُنْتُورُ فِاللَّهُ إِنَّ قَالَ جُلِّينَ قَالِمُ إِنَّ فَالْكِلِّ إِنَّ الَّذَي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرَّا وَلَا دُكَ إِلَى عَا رِحْطَبَ وموعظه ديكرشتمل بخبيركه كفعمل بهيم على كِمع عنواسعنه جع كرد . أَكُرُدُ شِوالَّذِي كُلُّ وُجُودِاناً فَاذِا ذُكِرَ العَفُوعِنَ لِعُصارة قَالَ مُعَانَهُ أَنَّالُهُ أَلَّهِ الخنين ووناد الاعطية الأفهام فلاتنا لاجالا وَكُمُّتُ عُلَّمُ الْبَاطِلِ فِي الْمَاكِلُ فَوَالْحُقِّ وَنَصْرُ صَالَةٍ مِن وَاجْلِلُهُ وَأَشْهَا لَا لَهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن الشَّا هِدِ بِهِا اعْلَالَهُ فَاللَّهِ إِمَا يَوْمَا لِعَيْثُ أَعْلِيالًا عَلالَهُ وَالشَّهَدُنَّ فِي أَعُدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي تَصْرِيًّ الْأَلْنَ النَّا طِئْة عَنْ وَصْفِ افْضَالِهِ أَذِكُلُّ عَنْ فِي الزَّمَا يَخِلُّا وكتريت الأفيك الواعية عن نعب كاله فلاتيدي الغال خِلالهُ صَرَّاللهُ عَلَى وَاللَّهِ صَلاَّةً تَعَيَّمُ الْعَيْدَةِ قَ تسبى بنا افعالة فالقواكة وبكون يؤم المقام المخورية وَعَدَ بِإِنَّاكُ لَهُ أَوْلَى لَهُ السَّاحِمَانِيَّةُ لِلْاَئْتَ بِرِيلًا تَغَتَرَبْنُ الدُسُونَ فِهُا صَافَ كَلا مَعِينَ كَلا يَصَافَ كُلْعُونَ ولامن تقلل تبروكا من فواف بالعشرولا فالطاق المنعويد ويجود كرفي وي المناوعة والتعييرا فالمؤلا ويجود كم فترقت من الحيد كرفيات والمنافعة وقاميرة من ورفية الما كما أفضاكه فراست وي فقية الملك الميان وقد مشفر وعنه المحرف والمستركة الماك المجليل على ما عليه وقد مشفر مسدق ولا جيدة والمال فالمي الميان والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافقة والمنافعة والمنافقة و لَعَاكِمِينَ فِي الْخَلِيمِ الزَّلَا يُغِنِّهَا لَا غِنْسًا لَيْ الْذَنُّونِ مِينَ الْإِنْمَا فِ الدُّنُوْبِ وَلا تَرَيْدُ مِنْ آمُوا لِالشِّيَةِ سَنَا لِكَ الْخَلَاصِ لَكَ أَنَّ لَكَ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ سَنَّا يُولِكُلُا مِنْ عَرَكُمْ الْغُنِي المَانِينَ وَإِذَا سَكَنَ النَّرْ عَالَمُ عُنَّ وَعَنَّى الْمُعْ عَلَّمْ عَالَّمْ عَالَمُ عَلَّمْ عَالَمُ المُ مَّ إيض إله الله واحتياد على تَقْبَين مِن أَجْن وَتُوالدِ قِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن إِفْتُرَةٌ قُنَّةُ النَّقُولي وَعَلا هَا وَيَمَا فِي آفِجِ الظَّاعَاتِ الْحَاعَلَا لَهِ عَلَا لَمَا وَإِنْ وَحَالَ مِنْوَاللَّهِ وَقَوْمَ وَإِخْمَا لُوعُهُ قالنادَةِ اللهِ شَهَا يَرَقُوا أَوْلِيا شَقَا يَ مَنْ دُعَكُ مُكُ عْ كَنْنَا وُ فِالنَّصِي وَالصِّنَا بَرْوَصًا فِي عُمَّنُ الصَّهُ لَلْفَيْنَةُ ا فَاسْتَكَثَّرُونَ مِنْ الْمُقَالَةِ فَالْمِحَثَّرُةُ مُقَالَةً وَلَا يَعَدُكُ مَنْ عَلَى العَصَةِ حَنْكَ اوْدَعَاكَ اذَالْكُمْ رِظْلَمْ الْكِيالَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْعِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّذِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَدَعَاكَ وَنَاظُراكَ مِنَاجَعُهُا ظُراكَ فَطَوَلَصُومُكُ وَ طِوَالَكَ لِلَّذِي نَشَرَكَ وَطَوَاكَ مُعَوَّلِلِدِي مَنْظُعْ فَأَصَّوْهُ بغرَيِّةِ البّغي قَدْمُسَكَ النّكنتَ بِالظُّلِم سُسْمَالنّا اللَّا مَا مُنْ الثَّامَانِيَّتَكَ فَا قُيْمُ اللَّذِي فَكَوَّا لِحَبِّ وَالنَّوْلِي وَخَلَقَ اللَّهُ مَا لِلْفَسْتَارِة مِنْ جَمِعَ عَيْعِتُ إِن وَحَمْدِهِ مَا سَيْنَا لِهُمْ فَنْ لَكُمْ تَعَاضِعٌ وَآمًا وَعَهُ عُدُريتِم عُندالكاتِينَ فَعَاضِرٌ وَآتِ

بالمين فلأسا لك مِن أفغا بالمين فقى إن عَذْ بَعَالَ عَلَيْ لْمُنْ عَن أَوْ أَوْ لَلْهِ عُلَيْكُ فَأَلْسُكُ فَأَلْمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُواللَّا لَلَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال ثبتاعفتكا أفاجيت وخبكا حكث ومحكا بالان وصكت الفأقطعت إلفاافا بمنت نصقاا فالمظ كالمقاتظ فأسهك طرُفًا أَوْ أَرْضَعَتْ خَلْفًا بَلُ قَدُخًا نَتْخُلْفًا وَمَا تَتْخَلْفًا افكت ضعفا ومنعت ضعفا وترككت عظفا وتنتعظفا فَالَّنْفُرُ فِيهَا تُلْفِي تُلْقِ اللَّهِ مِنْكُمَّ أَنْ كَنْ عَلَيْكُ مَّ مِنْكُمَّ فِي كَانْ لاتَى مَدَّالنَّهٰ إِن بَلْ بِلا رُوَيْنَاكَ مَدْ فَالْمَارْحِينُ فَقَلْ الْمُرْعِكِي السِّعُونُ مَوْمًا مِلاَ مَلاَ فَالسَّعِيلُمُنْ حُرَكُ عَمَّا وَإِذَا مُدَّتُ إِلَيْهُ لِاعْفَا لَاعْفَا فَارْتُ ضُ مِ مُنْتَالَ فِينَ طَهْكُ وَاجْلِ فَلَا يَعِمْ طَرْفُكَ يَعْلَمْ مَدْفَكَ وَالْحَلِيثَةُ خِلا لَمُنْهُ وَعَيْرَا فِي مُا خَلا لَمُنْمُ وَانْظُ إِلَى مَن كَانَتْ تَعْلُوا قَدُّوْرَيْمُ وَلَا تَعْزِلُ دُّوْرُيْمُ وَأَنْظُ لِلِيَّاكِ الْمِالِسِ وُدِيمُ وَ تنال مُعُودِرتم بأخُلام عانى بالحلامعاني وأنظل فَيلام ومعدود يمكن اضوامع دوديم ونالوا طاعتهم الأها في في الشُّرُف والأماني فاقْتُمْ بِالْبِيْتِ ذِي الْحِرْارِةِ

تَلْبُكُ مِن خَوْفِ الله يَبِ وَاتْضِ مِن طَاعِتِهِ الَّذِي يَجِبُ وَاحْفِرُونَ وَكِمَا إِنَّ وَعَدِدُ أَنْ عَلَىا السَّلَمْتُ وَنَ فُولِهِ وَعَدِدُ وَالسَّامَ مِنْ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ العَيْنِ وَآجَةُ رضَى اللهِ حَدَّعَ لِلكَ سَالُ فِي الأَحِرُ وَأَلْعَسُ منع وَلا تُلْمُعُن تَذِكَا رِدُ نَيْكَ وَالْكِمِ لِيَنْجِ بِشَامِي لوبكالمضاير وستلافينك الخام ووقعه وتفة مُلْقًا وْ وَمُطْعِيضًا مِن قَالَ لُكُ مِنَ النَّارِيْفِ مَا لَعْصَمُ وَالْحَقَّةُ عَالْهَ إِلَا وَخُولِا كِمَا وَتَرَقُّ وَتُرَقُّ وَتُكُمُّ اللَّهِ الرَّضْوَاتِ آفِلا هَا وَتَدُومُ لِكَ النِّعَيَّرَ آخُرًا هَا فَأَوْلا هَا فَكُمْ قَدَرًا ۖ مَنْ أَعْرَجَ فِي دَرْجِ الْخِنَانِ أَعْرَجَ وَكُرْقَدْ رَأَيْتُ ذَامَقَالِم فَعَمْاكِ وَثَبَّاتٍ وعَسَاكِرُونَاتٍ لَرَيْهُ لَهُ فِي النَّيَّا المايَّةُ لِكُرُّونَ مِنْ وَعَظْمَ المانية عُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عُنْدَهُ في المُغيبِ وَاللَّهُ وَايت اسْمِك وَاعْلَمْ مِازِكَ لاعْ الْهُ ذَاعِبُ لَيْظِ إِذَ فَي ٱلْمَوْ لِمُؤْمِنَ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّالِي الللَّالِيلَّاللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّذِي اللَّهِ اللَّهِي يَسْهُ وَتُسْمَعُ بَهُوا لِالَّ وَلَكِنْ مَا يَسْهُ وَكُلِّنْ فَإِلْطَأْعَة مِلْالِكَ وَفِي الْعَقِيدِ إِمْلَالُكَ فَاللَّهُ قُدْ آمَالِكَ أَوْنِقُولِ المتح المالك المراجعة المالك المراجعة المالك المراجعة

النَّهِ مِن قَالَتُهُ وَتُ فِالْلَا الْأَعْلِ أَنْوا رَبُّمْ وَتَعَلَّقَتُ فِي بُنتانِ اللَّوْ بَيْرَاتُوْا رُحْمُ طَعْمُ النَّهُ مِن الْحُلامِينُ اللَّهِ وَالْمِنَ وَطَعَمُ الفَاسِتِينَ أَمَرُ مِنَ الْأَلَاءِ وَالْنَ وَطَوْ الفَاتِيَ أترمن الألآء فالمنشعريا مغرما بوطال عيش فاعرستفاده طَاعِمًا اوْكَارِمُهُ أَلِنَّ الْحُوادِ تَعْتَرْزُعُ الْأَخْرَارَعَنْ ﴿ أَنْظَانِهُمْ وَالطِّيرُ فِي أَوْكُما رِهِ أَفَالْفَايْرُ مِنْ خَاصِّخِ إِرَالطَّاعَةِ وَالْمُوا وَا إِذْ كِرُتَ سُوْبَةُ الدَرْالِيمَا وَآمُولَى لَا وَانْ مُعِيِّدُ دَنَقُ أَجِرِ سِنَ عَيْرِهُ فَلَهَا وَإِنْ انْعَقَدُ عَلَى وَيُن عُقَدُهُ مِنْ المُرْوَالِيَّا غَلَمُا وَاخْلَصَ ثِيْكَ فِي الْفُوْرُ وَالْإِلَيْنِ وَالْمُورُونَ وَالْآ المَوْلِينَ عَالْهِيةِ وَالْجِينِ فَكُنْ فِي فَالْمِ مُؤْتَاجِينَ كُعًا أَنْفِينًا وَلا تَعْدُدُ دُنَّ كَاعَدُ رَهْ فِي يُولِي وَالْزِيرِ عَسْكَ الْلَهُ عِنْ وأجعلكا من دفاض لرجرع بالعضية الف رايفن وَعَاصِهُونَ النَّفْيِولِلَّذِي مَا أَطَاعَدُ: أَخُوصً لَهُ أَلَّا هُويًا مِن عِقَابِهِ وَخَافِظُ عَلَى مَوْى الْإِلَٰهِ وَحَوْفَةُ لِنَجُوا مِمَّا يَتَعَى مِن عِقَامِيهِ فَاكْرُ قَلْبَكِ مِنْ فَوْفِ اللهِ وَلَا لَكُرْ يَيْنَ نَعْفَى عُهُوْدَ اللهِ وَلَمَا دَعُ نَعُنُكَ تَأْخُذُ فِيمَا عَنَا هَا بِالْفَكُورِ إِنَّا الأخرة وكأنا خارجة بالطكن وكذربالطكات واجعل

عبدالرص بنجوزياست دونجنيس ماكالثائل تنكن مَنْ كَانَتِ الْأَلْسُنْ تَهَدِي عِنْمِ لِفَدْنِي فِيمَ أَنْ الدِّنْ لِصَبِيهُم وَصَى بِهِيم آين الدِّين لا يطفي لميهم وَعَي يَمْ وَمُ اكالاخلاث فكالرق منم والترى بعيد وقذا مستقط تذريرة لاتذريه وقاقام قياسته فأأد فالرجا لتغرب ولتغزى مرم فأضبوا وخذانا فالفبو ولاالميك لِغَرِيرُهِ أَينًا مَثْلُ لِوَدارِد الْصَّافِي فِي الشَّافِ أَيْنَ الْمَاوْكُ ذُورُوا لصَّوا فِي وَاللَّذَاتُ الصَّوافِ إِنَّ السُّمَّةُ حُون تَحْمِير حكم الأصلاف المنتك عليه م الاصلافي سكر الاصلافي وَمَكَا فِي مُنْ لِلْ فِي لِمُنْ الْكُمَّا فِي وَمَا لَمُ وَمِنْ مُكَامِدُ إِنَّ آلُكُ الأرَآنِكِ وَالدِّرَائِكِ وَمَنْ سَعًا فِي عَا فِي آنَ الَّذِينَ مُثَلَّا الشُّعَرَّا اصارَدُكُم هُمُ الْقُولِي فِ الْقُولِ فِلْقَدْنَا دَعَاكُونُ اعَن لعوالي وَالقَصْوِر العوالي الطَّواجُ المُّولِ المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي الم فتحمع وطوائ الطوافيكود كالمال وماأوطي تَعَرَّقِ كَدَّيْلَ فَصَا فِي وَلَعْنِ فَيَوْا فِرَا كَالاَ يَلْعُنْهُ أَوْضًا فِي فَأَ طَعَمَ اللَّالِ فَأَنْزَعَ مِنَ أَفُوا مِعِيمِ يَوْمِ المَا لِي وَعَادَ الْخَوْفِ فِي النَّوْ فِي مَنْ لَذِلْ وَدُّ تَعِيانِهُم وَكَانَ التَّوْ إِفَالتَّوْ إِفَا يُقَالِمُهُم

إِذَا تَعَاطَيَا الْعَصِيَّةُ وَيَالِكُ آكُو تَلْتَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَ يَقُونُ غِلِكَ بِالثَّلُونُ لِمَاكَ أَوْانُ فِعَةٌ خَصَالَكَ وَخَلَّا الذاتتن الغضية خلال المالك لاتكن تفج الاستعالة آمَالَكَ وَهَوْى نَفَسِلَ اللَّهُ يُعِينِ الْجَوَّ آمَالَكَ وَأَسْتَحَيُّ لَكُنْ يُذَكَ ٱبلالكَ وَمَرْبَضٌ لِكِن لا يُحابُلُولُكَ وَأَمْعَالُكَ الْبَيْعَةُ فَحُشْرِكَ أَفْعِلْكَ فَاعْمَالِكَ غِيرَالْصَّحَتِهِ قَيَامِكَ اعَلَىٰ لَكَ فَوَضَعَ اتَقَالَكَ بِالتَّوْيِرَ أَثْفَالِكَ وَصَدَوَ أَفْوِيكُ في الجَقّ آ قُوى لَكَ وَتَرْفِعُ النَّالِكَ بِالْفَنَاعَةِ السَّمُ لَكَ وَلِنْ آذكت خفك وضلاك إنكأ تتخ الآل بالدي وكالألثر ظِلْالَكَ وَلَقَدَا زَاحَ سَجِنَةُ عَذَرَكَ وَاعْلَالِكَ وَاسْتُ عَلَيْكَ يَعَدُوا عَلَى اللَّهُ وَكَ مِن دَلِيْلِ عَلَى الْمُذَادَ لِللَّهِ بُنْ يُخِلِّ عَلَالُهُ ٱدُّلِّي لَكَ عَاعَلَا أَنَّ لِلاَّعْمَا لَكُمَّا تُكُلُّكُ لَلَّهُ لَكُمَّا وَالْأَفْعَالَ إِنَّ فَعَلَمْ الْكِنَا فِاللَّهِ عَنْفُرْعَهُا ألحِسَا كُفَّا يُقِوا للْمُوفِي الشِّذَّةِ وَالرَّجَاءُ كَاحُرُهُ فِي الزَّعْرَةِ وَ الدِّخَاشِعِ قَكُمْ لِأَخْرَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَا مُرْسَبِيرٌ وَلَا فِي يقذالاكمام سنيع كاستغينا للتان كأذ كالكامز المؤمنين إندموالع فورالرجيد والخاشي واعظ

والخاوية فاخا والمنابطة كالنكالة لاالسادم كالقادة وروع الدالية عدد الظالوات التسكرونيكا كلايرالغائا وإغلوا خريتكم المدغكل لطاعة وأصلوا احوالك مائو والناعة الاعربة والتنس والله وَالرَّمْدِ وَتَعَالِهِ مَالِلْمُأْمِحِ نَاكِنُ وَلِلْطَامِحِ فَارِدُوْ؟ المان المال المُن الم نَا يَنْ وَالْهُولِ إِينَ وَلِلْعَلْدِ شَلَاعَتْ وَلِيَا الْعَلَاحِ ظارَدُ وَلِمُن عَالَيْنَ لا يُتَوَاكُ مِالْأَلِمُ الْأَلْمُ اللَّهِ وَلَكُ مِلْ اللَّهِ وَلَكُ مِلْ اللَّهِ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَّا اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ كانطاد الأخر فالأذ مير كلك كاشوا كايل فالحوك وَعُدَم الْأَكُولُ وَالْمُؤْلُونُ وَاصْطَالُهُ الْمُعْلِلْهُ مَالُمُ فَالْمُلُولُ فأتحذ الناول والضغلولة اكرالله أرخله فومود ط الحام أتحلف موكالسوالها ومراطام فالصال لانكان الكاشر لأغلا مهذال الودلاق فارتم المفاك للالولا الآكا بيرخكا والأشفار فالدَّسْأَكِ فَأَغْلِ الوَالِدِي المصّادر وَا وَلَوْ العَدَدِ وَالْعَمَا كُو وَرُدُوْ الْكُوْرُ الْكُمَّا والسواماكل للتأؤد فالموارغلام عدمان عواكم

مَا لَمُنْ وَصَادَكَ لَا لَمْنَ فِي وَفَعَ النَّا فِي عَوَا فِي ذِيا وِيْمِ العَوْا فِي فِيكُ لِتَقُوام لِتِكَدِيرِ لِعَوْا فِقَدُ مُتَكَالُونَ عُجِابَ مَرْفِيمَ وَلَدْنَيُونُونَ بَيْنَ الْفَعْيرِ وَالْعَيْنِي ذُولُا لَكُونَا لِمُعْلِيدًا الأجنا فالت تبؤرنم لكالخراب ولاقلاتذ وعالمنا فَبْرَالُونِكِ اللَّهِ وَلا مَنْ مُنْعُ إِنَّا وَلَى فَهُمْ سُولِي فِالسَّوْلُمُ كَمُأْعُرُضُواعُنْ بَصِحٍ وَتَصُوا لِمَا تَلَافِ التَّلَافِ وَكُلْرُنْهُ فِا عَلْضِياعِ انْمَا نِهِمُ الَّذِي خَلا فِي مَا يَتُ عَاصِمُ وَقَدْ أغرض عن والتَّجازِ فالمِّتا في أما أخرَ فَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الشُّوا فِي ﴿ فِي الْمُعْامِدُهُ الْكَافِرُ قُالَ يَالِيُّتُنَى مِنْ تَعْلَمُونًا إذكرا سعي فايتعاني وأعترتنا لانوتات كتاكوي وكفي بوالكا فالت الغطمة دركوا زكنعها بن على الجبعى وفقه الله تعالى الله وجعلو والمخصر من ماضيه ٱنحَدُ يَيْهِ مَا إِلِتَ المَّا لِلِيُّ وَمُ هَيْدٍ السَّا الِكِ وَحُ مَعَ كُلَّ مَدِيعَظاهُ وَدُمَّ كُلُّهُ الدِلْأَنَّا وَاخْذُهُ حَمَّا عَلَدُ اتنطاج الأملاك وتقطيل لؤكام فالزكاك آرسكينا صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَاللهِ احْدَم الرُّسُلِ وَاسْعَدُهُمْ وَاسْعَهُمْ فآخده فالأمتيسة دها وغلام اطدها واطوايمة

وَاصَلَهُ وَا عَلاهُ كَالْمُ اللهِ بِهِ فِيهِ الْ وَو و و و و و و الله و الله

عَلَامَ وَالْإِرْ الْمِيلِ وَحُدِيلًا كُلُّولُ وَكُمْ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُ وَكُمْ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ الفانخ ولاواج كثرالة العسكالفالخ طال الاسكوا الأمك فالمشر فلل وما الما ما وكالم فالمن فالما المتأتة فالمائة ومطارعها والمائة وكالمائة فالفراط لاسالك لقفر الأعامل وضافح كالمافارة الشاعِرة إلما ورع كلاألاك والماعاص وتضا كذلينك عالفتاك فالمتلاعز للازنا فالذظاك فلادتاك مؤالا والمواك وما أهواك وافهاك درك المنتخاف كالموافية المنافية والمنافية المكتك أصفار ما الماك احل ود مل المراسان الم أكل اعدم لاحك مول الإطلاع فاستطاعك لافاالا مِطَالُعُ وَحَرِنَا صَالِكَ الْمُعَنَّوْنَةُ الْمِلْ فَأَشْهُ لَكَ الْعَلْ الطلخ لاأم لك وتك مفاؤك وكلك وفاؤك فالملك سطاؤك وطؤك طواؤك ومالك أشعرالمالة الصَّلادُ وَوَقَمَّ لِلدُّونَةِ خُلَّةً المُعًا طاءِ فِي الْخُطْرُ الْوَ لللة ومال ريج الذا مُراكنا علاجه وعصاله وطاب ومنجه بنؤاله ليماجه الأواكل نت الام كاسما

283

مضلحها

وَمُعْتِوْمُ الْمُنْوَالِمُ الْمُنْ وَالْمُوالْمُ الْمُنْعُولِ الْمُنْعُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعِلِكُ الْمُنْعُلِكُ الْمُنْعُلِكُمُ الْمُنْعُلِكُ الْمُ

كَمْ الرَّفِي الْمُوْمِ وَوَيْقِ وَالْدَوْهِ الْمُوْقِي وَالْمُوْقِي وَالْمُوْقِي وَالْمُوْقِي وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوالِمُومِ وَالْمُؤْمِ ولِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ و

مه لفظ سياه ويك لفظ سرخ مثل ليشكر لوب عمرت عنه تما رمسه لفظ سرح ويك لفظ سياء مثل كمكما النعت رحته على سياه وديكري سنزخ بازيكسياه وديكري سُرْخ شلالشكرليالله عَرَبْ تَعْمَاسْمُن یکسرخ ودیکریسیاه بازیکسرخ ودیکریسیاه سَلَلُهُ لرعِمَتُ رحمته مفقرك إ ودوسرخ مازيك سياه شلالشكولماللغسترحته دشتر يكريه ودو سياه باديكي سُرْخ مثل كيد لربعرت عُيَّة السمكياه ويكسرخ با ندوسياه مثلال شكراً الم عرب رحمة ومن يكى سُرْخ ويكرسياه باند وسرخ مثل لل كركزيمت يا نصم دوسياه وبك سرخ ويك سياه مثل للشكر لرَّنِهِ مِن مِن دُولَ دُهُ رُدُوسِ وَمِكْ سِياهُ وَمِكْ سرخ الولكالك غربت اعته سينده ووساء ودو شرخ مثلالتكرار بعثف مسته جها ديمي وسرخ ود سلامشل كالمالك تتحته بالمناء سيل الشكوله بتعرب لعتن الماكي هرش خالف كما الماع عطية الأنفشا كضعه فاين فحطته فشتمل نست برضنعتى كدازاقك

كرحر في معين درهم لفظ أن خطبه ياآن فصيد الته أجاجه زآء غير منقوط د زهر لفظ آن خط ه هست ونير بايلذا نشت كرآنجه بسرخي نوشته شاه خطيه إست شتمل رصعتى ديكرعكرصنعت افل مآزانة سكويند وحذف انشتكحرف معين ا زخطبه ياضين نداخته باشندبروجهي كدهيج لفظ ازالفاظ آن خطبه يا قصيد برآن حرف شتمل نباشد جنانحه وآمهما درين خطبه كربس خي نوشته شاه اصلايشت وخص اميالومنين صلوات الهعلية خطبة مشتمل مرصعة لنشافه ود و آنزاخطبه ايقه ميكويند ونيوابددانت كه هرسط إنسطرها عاين دوخطيه مشتملست برحار لغظ وسطرا ولا نخطبه سياه باسظراولا نخطه سر د رمعنی بابر ندجنانچه مریك را شرح آن د یکرتوای وهجنين سطرد وميادق وتبرن قيارتا آخرا ما الثراما الرق آمدن شانزد ،خطية جنانستاق لنظاؤل سياه وه لقظ ديكرسخ مثال شكراً الليعنت أعينه ومرافظ ا ولسرخ ويا قى ساء شلك لربعرت رحته

نعتة

لفدت مزخومًا فَدَ تَرْمَرُ عَلَيْهِ مَا عَذَكَ مِنْ مَرْاضِيهِ وَحَرَجَ يه الدخيين مطاري وتصبت عايية الحايد من الما فَغَرَاتُ فَعُكُمُ وَذَا فَ الْمَا عِدْمِن مَا يَدِهِ فَاسْتُوحُنُ لِأَنْفِظُمُ لَا العَرَبُ وَاسْتَا مُنْ لِيضَالِالِهِ العَرِبُ قَدْدُلُولَالُونَتُ قَمْامَ مَوَاطِيهِ وَتَشَرَّمُا فِي مَطَاوِيهِ وَيَتَّقَارَتُهَا وَسَالَتُهُ فقطع أشار علاسيه وسد سركاب وعدالال مُلْجِيهِ الدُوْاءُ مِنَا ادْنَاهُ وَلاَ فَإِنْ مِنَا الْوَلا وَكَا الْمِنْ الْمُعْلَمْ فَكُوا يَحًا هَا مِنْ حَا عَادَمَا نَيًّا هَا فَيَكُمْ هَا قَدْ يَعَدُعُرَ النَّوَادي الدَّوَا فِي وَصَمَّعِ المَا دِي المُمَا فِي وَتَحَمَّرَ عَنِ المَوَالِيّ التبيد والقرب والتعند وانتقك من المناغاة المالمة مَينَ المَهٰا ذا والإالمُالمُ الماؤويُن التَّارِعَةِ إِلَى الْحَاتِمَةِ فين السُّاعَفَةِ إِلَى النَّالَ عُنَا مَفَةِ وَمِنَ الْمُعْلِقَةِ إِلَا لِمُنَاكِّنَةِ مَيْنَ الْمَا فَعَة الْمِلْفَا تَعَرْفَهِ وَمِنَ الْمُلاصَقَة الْالْحَمَالَعَة وتين المضاحكة إلى الخاصية وين شراب الريق إلى غلاة الجريق قداد رجة رجيد فاتكاف كفايد وتكا جرماع انواع اعوانه مبازبا توالطاميع والمطاعيد ولنزيخ فالقير المتناب والمناذذم قدكان لدرج العضيان مستلكا زايقا بعض ميكويند وقلبآنستكدد ولفظ دوح وفسوافق المشندود وترتيب مختلفنا كميروجهي باشنكرف آخرا ذلفظ اولحرف اول باشدا زلفظ ثاني وبرقيلر تاآخهروف مثامرا دولاادم آنا قليكل كوند والاقلب بعض خوا نندجنا نجه درين خطيه وا قراست ألحِدُنيوالله عِصْرَتْعَنْ بُلُوعٍ فِعُمْيَةٍ مُطُورًا لَجَامِدُ عُلَا المكاع وحشرت عن إذ والدمنية صفاح الضائف فضاخ الصّفاج كامرلالصّفات ومالكِفا وتنامِكُ المّالِي وَمَا إِنَّ هُمَا زَافَهُ إِلَّهُ إِنَّهُ أَمُّهُ وَخِنْ لَا يَرَالُ اللَّهُ فَا لَا يُدَّالُهُ فَا السِيَّة نَصِّلُ مَوْاردُ طايمُ اوج هاساريَةً يَشَرَّلُ مَا وَهُوا إلم صِدها وَاشْهَدُا نَ يُحَلَّا عَنْ وُنَ الْوَلْمَالَةِ عِلَا إِنْ مِنْ يلتيه سناد مشاعر مالعا يرها واذان وتروية وخاد كَمُعْ لِيَرِهُ السِّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن السَّعَةِ المُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا السَّوْاكِ وَانْفَعَتِ الأَمْالُ لَكَوْلِ مِلْ يَعْالِنُكُ أَلِيًّا لاعِللُوَتْ قَدَمُ انْ وَنَاحَ وَنَكَيْرِ الشَّيْبِ وَقَدْمَالَ وَلاحَ فكتمون ننجاع باسلةكوا نتخ متااخترم وأسفيري تجرفتا ككرين ديوزي ابلي قدارتك ميااغة فالنخ اِنَّ عَنَا يَمَاكُما نَعُمُ إِمَّا هُوَ فِي الْأَخِرَةِ مُطُوفُ دَائِيٌّ فِحَلِّم وُلْدَلْدَ مُنْ مُنْ النَّالِيهِ لِاسْمُعُ فِهَا لَاعَنَّهُ وَخُنْرًا المناعلة الماكات الأخراك الماكات الأخراك الماكات الماكات الماكات الماكات الماكات الأخراك الماكات الماك تُصُونَ تَلْفَهَا حَسَنَةَ الرَّضِينَ وَانْ وَدُمَّ الْمُؤرِّدُ تُلْفَيًّا تن التَصْرِيفِ قَادِ رُكْمَ عَالِكُ الْعَمْ لَكُ الْصَافِدِ لَاقْدُمْ المالكير فالساعه وتناه فالغاشنة والساسنة والنافية والمطاعنة والمغالية بالمالاعنة فدفارق المفروض فاتفالرفوض فهفا أزاج الما وناارجا ما ومواشته المناف المنافرة الانتفالية الدنياليث المنافرة طارنيفن ركب مواديها بكر فدوا ميها ومن يربغ و العلمار سَنَة عواديا فَمَصُونُها في تُلَاعٍ وَأَهُلًا فأتعاد ونايكها فيجال وسأكفا فيجلاد فالزاينوتكا فَالصَّاخِبِ وَاللَّا ذِلْ ذَا يُلْ وَالرَّاحِ مُعَارِمٌ قَ المخالد ملاكؤ والمؤالي ملاوي فلاتذع نفسلت اللايقة بالشَّوَةَ الغَالِيَةِ مَعْنَقَةً وَعِينَكَ الرَّاعِيةُ بشِمَيْكَ الغارنتير فأنة ولاتغترة بالطاخات العفائي للاستدق خاسمات التراقع الشالبة كاخرة قضبات مفاينا لكناف

وَلِإِنَّا طِ إِلْنَهُمَّانِ مُلْمَرًا فَارِيُّهُ أَمُوا ، فَنْ أَيْ إِخُلا فِمِ زَلَهُمْ ا مَوَى جَوْنِ وَآلِكَا فِيهَا نَعْطَعَتْ آمَالُهُ وَاتَّصَلَّتَ الْأُمْرُونَا قظائنة فغضت آسقا مناكا وقذنا دعا لمؤث باجراير خَنْلَ الْمَنَا يَا بِأَرْجَا يِبْرَقَا ضَعَرِ بِإِنَّا يُرْعَنَّا صَنْعَ بِإِنَّا مِرَاثِنَ مَنْ ذَلَّ فَطُوفَ كُمَّا بِيهِ لِمَاجِيهِ وَاسْكَنْ كَبْنُوخَهُ مَعْالِيهِ لِنَاعِيهِ إِنْ مَن رِهَامُ سَاخِطِه لِإَضَا دِهِ لِا يُتَوْظِنا ا سُوْفِهِ فَي غُونِ اعْمَا يُمِدُ الْمُتَدَّدُ المِيَّةُ اَيْنَ مَنْ فَاقَ قِسَّا فَيَعَمَّا فكضافيته وسكار لحاتما فيسكا حتبه وتخاستيه إين الثمني الشُّوا يِن وَذَهُ وَالسِّهَا مِ الرَّوَارِشِي آيَنَ الْأَثَمُ القَوْاطِئُ وَ العُكَنَا مُوالنَّوا طِقُ إِنَّ أَضَعًا مُلِالصُّعَقُ بِالسَّوٰ إِنِّقِ وَالْفَصْلُ لتفاييق اين خابرة الكفاقي وضايب الكفاييق كألكالك البِّينَ لأَمُّا في وَلا مُّارْي وَلا تُرافِي وَلا تُرافِي وَلا قِنْ الْمِ أَلِي فَا مُرْفِي فَعِنَتُ اعفانه مذالسا يترة غايتة فكانولكا بهاد نؤت فأشفه الخادة وأذاخرة وكانوالما يناهنون فبالخاس كمنشاع كإ عادكن داع فتجفي بعاص انفكت في معابيه وتجعي سِا وَانْتَنَاكُ مُنَاعِهِ مُشْرَى لِيْقِي عَنِ الصَّعَالِمُ عَبِي مِثْلَتِهِ وَيِنَ الْكِبَايِرُ مِحْمَةِ مُارِبِ إِلْمَا عِلَّهِ وِسَادَ الْفَامَّا وَاللَّهِ

لعَنْكُولِ الرَّوْمُ تَذَكِّرُ وَلَقَيْنَ فِي يَعَالِمُ يَتَكُرُ وَالْأَخْرَاتُ كالادى عالية وفاطرش الضآ فابتان وض وضيفة تُتِي يَظْلُلُا عُلا مُ فَأَكُولُ إِنْهُ مِقِنَا لِفَتِي مُ فَي كُمُ الْحُفْظِةِ قَلْطُهُ إِنَّ فَخُارِدُما اللَّهُ طُونِ وَعَلَيْهِ وَقَيْمٍ وَقَيْمٍ وَقَيْمٍ وَقَرَّمَ وَلَاعَظَّرَتُ وبالرخس فاقعة حديد يؤمالها دلة نفرت وأبطان معانديني الخشريق الإرتفا يالحيترت وصفة جنعته فالرف الجنا ذالنا فتين بالتَّعَا بْوَاسْتْغِرَتْ وَلَوْالظَّلْا وَأَنْكُمُ وَمُعَامُ الْمُلْكِ وَالْعَلِمِ وَنَا عِلْ مِنْ عَلَا مُو وَفَا كُمْ آَوْا عَلَيْهُ لة المعايج على فوج النظم وخصة من بنب الحنة والأر بياتها ألمونا أغا المتترفظة كالموالقية إذ فغوع الأثا مُرْسُلًا عُنَا كَالًا إِللَّهُ مَا يَعَالَمُ اللَّهُ اللّ عَبْرَالُونِهُ كَالْمِلْالِاللَّهُ وَوَقَرَالتَّكُو بِرَوَالْإِنْفِظًا-فأتنظا وأنشعا وذاب النروج بشفاعته غرثنفو قَنْحَ تَتَ لِوَالِمِثْ إِلسَّكُمَّ أَبِالطَّادِةِ الْأَعْلَى وَمَّتَّ عَالِشَيَّةُ العَنْا بِإِلْ ٱلْغَبِي عَلَى لِرَدَ إِللَّهَامِ فَمُوَالْكِلَا كُمِينَ تَخْسُرُ اللَّيْكِ وَالنَّهِ الْمُصَوِّقِ بِالشَّرْاحِ الصَّدْدِ وَالمُعَكِّزُ بِالتَّين عَالَيْنُونِ الشُّتَحَرُّجُ مِنْ مُسَاحِ الْعَلُو الظَّا هِرَالِعَ إَلَيْدُ كالمظحقوات جناب النجاب وخفل لاكتزات بسالير التباسب فأمِلعَن النَّهُوّاتِ سُلِكِ الْكَاسِكَ الْعَالِية فأطوارك وأذبنع بقكم الطاعة في فطارك والتهوك فالللاز مُثِلِدُ مِهِ فَيَنَا عِلِا وَقَاتِ وَاقِ وَمَا يَنَ مُلِكِدُ لحذه على تمين الأقوات الأوافريكا الموقية وصعيه الادل فانفت ماسطرة فطه بالليف كلام الرقبيا لقريبية كدد ومؤعظة باشتخواند ومحمل الساء درعاراتهام خطبة محتصرد رمدح سيدالبريدوات النست أكذيت الَّذِي شَرَّفَ النِّيمُّ العَرَبُّ بالِسَّنِعُ الشَّابِ وَخَوْلِ يَوْلَبُقُونِ بين الأنام وفضك لكونزان على الإناك والنكاء ما وعاد لمنذين ساتك إلانعام وسحه لمراغ إفالانفال فكتلم لمُنْفَرِكُ وَيُن الْأَثْلِمِ وَالشِّهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَخُونَ لا يَزُّلِكُ لَهُ الَّذِي عَلَى يَوْنَسَ مَهُودَ وَيُولِمُ عَرِقَ وَيِرْمَ بِمَعْدِ الْأُنْقِأَ فَعَثَّا إِلَهُمْ فِٱلْجُولِلْعَامِ النَّحَ لِذَاتِ الْأَسْرَّ فَصَّا لَهُ كَفَّ مرتق عِلْمَا السَّالِ مُ وَأَشْهَدُ أَنْ تُحَمَّا صَلَّا لِلهُ عَلَيْهِ وَأَلِّي عَيْنُ وَكُولُهُ الَّذِي هُوَكُمُ الْأَيْلِ وَجَ الْمُؤْمِلُونَ وَاوْلُ فْرْفَانِ اللَّهِكِ العَلَّادِينَ فَالنَّهُ عَلَا وَالنَّمَالُهُ عَلَيْهِ فَيَنْكُمُ مُو

عِلْيهِ وَقُرًا وَاعَادَ عَالِمَاللهُ فِحِرًا وَا وَجَبَّ رَحْتُهُ لِنَ قَلَ لَذُ نَفِينًا كَأَمْرًا وَا فَصَائِفُتُ لَا لَكِرَاعَتُ كَالْمُ عَلَدُكُاخُو استنابت لألام فطفاعا وقترا وعادع فالبهتان بالمانين ف را صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا تَالادَ هُرَّدُ فَرُحُواً ينتنو عليهم بها ون بركارت مؤاهيه كثراً وكيش عكيم بها ون تعايب وحرته مُفرًا المالعُد عَالِدُ بَعِنهُ قَدْ جَعَالُا مِنْ وفضع عثابها فسكا وجبريم مناكثرا وسنتثير من دوعالقة فَقُرًا وَأَبْرَمْ بِهِ لِإَجْرِلِ لِتَنَّا مُؤِلِّ وَجَعَلَ مِنْ أَعِيا عَد الكرنساتي صفرًا مَصَّرَكُلا مَنَا فِيعُقِد نِظَامِيشَدُ رَاحِهِمُ بِقُلَ التَّنَّا عُلِكَ ثِمًّا وَصَّيْعَ عُبُهُ إِنْ الْمَالِيدِظُهُمَّا وَ اعلامة نُورُكُا به ذِكرًا فَعَالَ وَهُوَالَّذِي كُلُقَ إِلَّا لِمُ بَشَرًا خَعَلَهُ نَتُهُ عَصِمًا وَفُلانٌ بَنْ فُلانٍ يَعَالَمُ فَيْنَ فُونَا فَعَلَمُ مُنْ اللَّهُ الشُكالِهِ أَدُبًا وَيُسَرًّا وَنِلَ بِنَ أَخِوا نِخَرًا وَخَبًّا قَلَاثًا كُمَّ كُرِيتَكُ مِنْ إِذِلًا كُمَّا مِنَ الصَّمَا وَكُمَّا وَكُمَّا غِلَهُ وَيُمَّا وَهُورَى مَا بَذُلُ لِأِسْتِعَقَّا وَمِ قَلْلُهُ أَنْ ثَا فَشَدُّ فَا رَجِهُمْ الساعضا مرتبأن كا ولاتره في من الرعسرا ولاترة والله عَّا سَأَلَهُ فِي فَا أَنْ تَغَفِّرا للهُ لِي وَلَا الْحُدُولِ فَإِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلْكُ أَلْكُوا أَلِلْمُ أَلِكُ أَلِلْمُ أ لشجاع البريتين الزلذا لاتفل غاديا خالفا بقدتد ومرافل التَّكَا يُرْوَمُ مُرْكِ العَصْلَ مَلكَ اللَّهُ سِالْمُ مَنْ وَأَصْحَالُ المَّيْلِ إذ تكرفوا بفرتش فكرتواصل بالجق فالزنتوا حقا بالضني المتصوص بالد والمنفق والكوكر المنالسال والموتك آخِلًا تَجُدِ بِالْمُضْرِصِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالِهِ مَا تَتَّتَ بَلَامُعًا وَيُوْتَعُ بالتَّوْحَيْدِ تَوْالِيْهِ وَمَا أَخْصَعَ فَكُوُّ الصَّيْرِ بُنِ النَّاسِ وَالْمُظْلَى عطية كاح منوب كانفلا أتتزيه الذيامنا صَبَرا فِلْ ٱلْمَنَّا صَبِّ وَمُنكرًا لِمَا أَوْزَقُنَا عَلَيْهِ مُنكرًا الَّذِي المتنا فكقف كفايته نيتا كاندكنا من تغديث يناتان أغظم لمن اتَّفًا ، وَخَافَهُ أَجًا وَعَدَّ بِأَجْمِينَةِ الْوَاحِدَةِ عَضًّا فالمراكب المناقبل يقارع فقتة غذا فععلا المالبوارمال مَنْ بَدُّلُ نِعِمَا لَلْهِ كُفُرًا حَلَّ حُمَّا اعْتُنْ ذُخُرًا وَاسْتَمْنَ وْعَلَى الأعناء نصرا فأشهدان لالله الكالله وحن لأشراك لد سَفادة اذبيها برا وجرا والتربها شفعا ووتا ولنهد التاعكاعك وكسوله اشعثه مناطهيته بخرا فأظهرها فَعُ الْمُرْمَا قَدْرًا وَالْمُرْمَا مُرْمًا مُرْ وَأَشْرَجُهَا صَدَرًا مُنْزَمًا آن يَعُولُ فِيهِ الْمُتَرَّأُ وَمَكُونَ مَا خَارَ بِهِ عَلَى فَالْمَوْلِ فَيْكُا

بَذَكَ كَمَا مِنَ الصَّمَاقِ مَعْ مُعَجَّدُ يَرِفًا طِسَدُ بَوْتِ فُسِّمُ يَدِهِ عَلِيَهِمَالِكَلامُ وَهُوَحَنِيمَا يُدُونِهُم حِلادًا فَعَيْل فالمدررة دابذاع كم منتؤلك ازكاب كافالكلينى وكتابعن أبن فهدوبك الى وتغيرا ينها وبالمنستختركتاب ومهنست بزمه باب باساقك د زائلات ا جابت دعا كان ج مشماسة اقل كخ الاجع بوقت المؤريفة جعكه وساعت معنكرا وتلث اخرشب تمام ويد مجعدتمام سؤكماخت فطيله دوساعتان وود مغهاق ساعة سان نعارفه امام انغطب تاالثالثان صفها ودؤم ساعقصه بضفته آفتابغ وبكندولا وسفاه وسه شبقلال ولؤكدالت فصلك شنجهني كالوق هامان، وشنعرفه وشن منعت وشنظاى عيد دغضات واضى وغدنير وزوة فآعا يشان وجفا رشيصك واخياكمآن ستنشئت وآديغ وجب وشنبنير نعبا وشنعيد نظروشنعيدا ضخالست ودود تفالمدورة قيا فوذا الستغفرين حطبه على علية السلام وقت مزوع فاطم عليفاالسلام الخدية خنالانعرق أياد نيرقا شفكذان كالة إلاالقة شفادة تلكنة وخس وَصَلَّىٰ لَذُ عَلَى عُدْ عَلَى عُلْمَ مَا وَةً أَزْلِفُ أَوْ فَعُظْمِ إِلَّا إِنَّ النظاخ فالمراسع وكالمراسة عروك بونضية والمناعيا مِمَّا قَدَ تَصَاءُ اللهُ وَرَضِيَ وَأَذِنَ وَهُ فَالْدَسُ لُ لَا اللَّهِ صَلَّى الشاعكية كالبه قدد وجنوابته فاطمذ وصلاقها عاعجه ونتيم فأسكافيا تسول القيان فيتبكة فأشهده واعكفيه المستر حاد عليه السلام وقت ترويج ذكومالي الخانية إقرارنا بنيستيه وكالداكاله أخلاطا برؤيتية وصَالَ اللهُ عَلَى عِنْ سَيْدِ بَرِيْتِهِ وَعَلَى الأَصْفَيْ إِن عَنْ مَنْ مَنْ أَمْا يَعْدُفَانِ مَنْ فَصَدْلِ لَدْ عَلَى لا مَا مَا مَا مُعَالَمُ مِا كِلال عن الحتدامة وفي ذالك في الله الله المنه علية السَّالَامُ وَأَنْكِوْ إِلَّا مَا مِنْ خُدُوالصَّالِحِينَ مِنْ عِلْدِ حُنْمُ وَإِمَّا يُحْمُرُانُ كُلُونُوا فَقُرَّاءُ يُعْنِهُ مِاللَّا مِنْ فَصَيْلِم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْتُمْ الْمُؤَالَّةِ مُنْ مُنْكِاللَّهِ مُنْ فَعَيْد بُنِ مُوسَا يَعْطِينُ مُالفَصَرِلِ بَيْتَ عَبِدِ اللَّهِ الْكَامُونِ وَقَدُ

دن قتطاؤع آفتاب در راوزخمه ووقت والمتسونة القدر بلغي بارد شلث اخبر شبعيد وننداذان ونندقل فشنمة وعرقان لاجع بكآ منيون سيدوحموك عبه وعرفه ومزدلت وخايرة من لاجع ينعللت يميون بغدازخوا اندن تعقيب اليوسية وكوكدا سعد المؤل بشت وخوالعس وخلاص ذاخر وفرح وبعد الدوتروبغدانها نظهدو بغرب ودريبن بعدازمغرب ومريض للحد عبادت اوكرده لاشدوسا ولحسى لاكدبا وعطاك زده التأ ودعوت صاحبان كسياك مالاقي شوند تنع حامة والعزع الداع المت مجورهام ك درنيشودد غايا و ومنيض وعادي وي ومغتروك يحد مادك فارد باشد وخال انك بجاطرا فخطوونكرده باشدار كاذا مؤده أنيابدر نبق عفواهدا زخالاى تعال جرى الاك بذهنفنا يتعاليزا باؤ ومكموى

يمرنجب واشهرحه كدرجب ودوالتعدود والجبه وَعِيْمًا شَبِ وَمِعَيْنَ أَسْتَ دَرُهُ إِن وَلَا ذِهِ عِلْتُ متوجه شويدد زهر اعتما زان بحلى زائرا تفتيكم وبخوانندد ران دغائمك منكؤر شدد نفشا مَفْتَدُنُمْ وَسَوْجِهُ شُولِيدِ نَعْرِيدِ وَلَا ذَا يَامِ هَفْتَهِ مِكَ البيغين فاعترعكيهم الشلامي وودشنيه بغث نبط القعليه والدويكشنبه اميرالؤمنين علىكليدولسلا ولأوشن جمتنين عليهاالملام وسه شنبه عاد وبا قروطاد وعلي في التلام وجهاد في الم ونظا وجاد وهادى عليفيم التلائر وغشته عنك بوعليه التلام ونجعه طاحبالا ترقلي السَّلَةُ مُ وَجُوْانِدُ وَمِرْفُونُو عَايُمْ عَلَوْ مِنْ رَيْكَ انالمنك منوب باؤت وادادعيه د رفضليت وسنوم كذشت ووقت زوال ازم ووزو ووقتى بالح باشدان مزبوزيت دركك بزع آفتاب ووقت وديدن باد ما وباريد زبايا رووق طلاع صنه ياط افع آفناب ونزدخواندن وق جندد الار لزلجين مفاح اجع دناخوالداعي وآن دوقتم است تعفرا فالدند فكراتها كمشتجابت دعاعا فالنازل الماسكة ننبت بولذمجس د زدعا يخيزو ولدغاق دردعا يهاو عجنين فالده ومظلوم بظالم بإووبل يكسى وياك دهدوبهانكا رظالرومؤس عتاج دردعاى خيران براد رخوُد كرخفظ صله كرخ كرده باشد فدردعاي لْدِاكْرِقَطْع صِلْةُ رَحِيمِكُود، بْاشْدُوكْمَكُه جُواهْلَتْ خؤدا زغزخا يتعالى والمام غادل وكسى كددياي عام كُنْكُ وَكِس كه قطع البيدكرد ، باشد يمجون غريق و كسيك فكندد مدخلاى تعالى ابجدوا غلبيت الوعليم السلائم وكسمك انتلاك ندورد غابضلوا بمينيج وال وخشوكند بآن وَعَرُكه بِاكِنْ بَاشْدُكسب افى كى دېزىركار باشد قانكا، كېرواجتناكند وبكاه صغيره منظرنبا شديا توبرُنصُوْح كرده منا وكسىكه بجهنت ديكري درغيبت اؤدعاكنا قبغم والمدنة كرآنها كه ذعا وايشًا ونستِغا بتنوذ وَآنكَتْ كه درخانه بنينة وكوليد تحكاما فرادوريد. وكسيك

بدن فاست شوذ كاشك انجتمرا في دفان شودنزد به مرسيدن د وصف و فركة طها كت كند وبشينه ومنظر بمازباشد ومركه دردشت الوخام باشدك تمام لابعض نفرون فاعتيق الد وك نفزك جمع كردنه زد باد رخود ك اين الناد اناؤونية نداندكراؤ ومتنق وتدجعا دنفيلى كه ستغرق شوند د تطالع كه برآورد ، شوذان وماادن برفرفند تربيض وتقى كبرالم خاندة عاك نديخوى كد درفض لمشتديم كنشت معيد الاجع بذغانت مثلانكم متغيثن المراعظم الشدوعاء البنمار المنفاوي بعرد ورفضال ود فعكنشت كي انعبالات ثلث فاجبارت حارم واكروقت كفآ خاشته باشكذ بعبا دستخاسته تبنى بفرادف فينهدة اكرنمنك بالشفك بكؤيدعف جراسم لمانته اشرع بالخابت وفاودشه وفايات دفاخابت دغابغد انكفتن ياالشدة بالوقياديًّا ، د. باروكارت د: بارد ياسيدا ودربار وبكونيدر فيده فالشرا استداه بأرفائم

ارتاء

رُوي بِعَبْلِه وَاعْتُقاد بِعَد وسَخْلَاى تَعَالَى بُمَا إِجَابِتُ وَ المن ظن ما ود رتعيل حابث والتوجه شادن بدل وعد الاد أجيزى كام وقطع صلة ركيد وجيزي كدفاع منكن شاشكاو زياد والعرتبة اؤباشد مثلطلب كود ف رُسِّه البيا مَا مُدَعَليْهُمُ السَّلام وَبِالدِسَاحَتِيثُكُمُ الطامرون وبجوع وتجذيد توبترقش وكعرانيه التعادن دُعًا بابد وكان ترك استغيال د زدُعًا ست ونلم بدنطاجت وبهان كزدن دغا وتعنيم آن وانقا جغيران وخالانكر ثؤنيني شربك باشذ واظها خصو فكرَّبْرُ وَتُوجِهُ بُدِل وَاعْتِرا فَعَرْبابِ بِكِنا ، وَاوْلِهِ عَا كودن جَهت بلد رينونس ومدح و تنايخناي تعالى فصكوا تتبيغ ببرصكا يدعلنه واله والع وبراشين كاستها وكان شفط بق است اقل رعبه وكان انست كه بداودكنهائ أست رابباطن آساندي زهبه وآن عكىل ينت سؤم تفزع وآزانت كه حركت دُ فَلَكُونُ ا خؤد ماد زوقت دعا بانبين وشمال وباطل ديو السان باشتجهارم تبتلك أنانيست كميلنة ساذد دُعاى بذبرد فيجهُ خُؤُدكنهُ كَدَوَا يُدْطَلاق كَفْتَ اوْرَا وكميك دناكندن برغ مرخود كمنك زشدنا شذو اللنكه كواءنكرفته بالثذبراني وهزيد ذوزوأثيث المنذمالي والزلعنكرد وبالشديشة عاكندكه دؤك ا في شود د في م لما ف وكبى كددُ عاى بَد كَذَهُمْ مَا الْهُ كَالْ متسكايك الوتوا ندرفت ودعاى كبي كد الضرابا شذير كا فكمك خنوق ومطاله مرح زدن اؤباشدوكم كه خوامخۇرد واكرا فقا وكنيناددرد عادوركرداند ا ذرخت المي وكسيكه دُعاي بَدْبرخُوْبُكِندد زوفت للى إلى مثل آن وكسى و دعاكند و كان داشته المثل كه استعاضه شؤد وهركم دُعاكند بالفلع إق وهكن كدفاكنة كدباز ببابدتناوككسه بازكرينيته باشذة اولانفرف خته باشد وكسيكه بليوارى كدمياك ده المتنف ويزدنك المتفا وبأن وزؤد نكذردتا ديوار بالففره فاليد للم سفع وزكيفية دُعاقادار إن فتماست فتم ولكنجه بنشل زدعا بايذوآن طهارتشت فَاسْتَعَالَحُوْشِنْ فِهُ مِهُ وَنُفْتَ بِمُجِدِ وَتَصَدُّقَ وَنَسْيُّكُنُّ بَيْنَ الْمُزُوْقِلِيْهِ بِإِمْنُ هُوَبِالِنَّظِرِ الْاَعْلَىٰ يَامِنُ لِيْزِكُخِلْهِ بَيْنَ وَهُوَالسِّمِينُ الْمُعْلِكُ خُون خَوْرِهِي كُدُوْعًا كَبِي طِها ربتكن وذوي بقبله كرقيخوا ن ازقهان آنجه مُتضِمٌ بحريثكما تعالى باشذا تقدركم ميشردارى وآسان ترآن سون اخلاط إنت وَبِكُوا لَخِذُ بِشِوا لَّذِي عَلَا فَقَهُ وَٱلْمُؤَنِّينَ إِلَّهُ مُلكَ فَتَدَّدُ وَالْخَدُشِ الذِّي مَطَنَ خَنَةِ وَالْخِدْشِ الدُّويُ فِي المَوْقُ وَهُوَ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ مُعَالِمُ اللَّهُ مُّا النَّهُ اللَّهُ مُّا النَّهُ اللَّهُ وَل فَلْيَسَ قَبْلِكَ شَيٌّ وَآنْتَ اللَّاخِرُ فَلْيَسَ تَعْدَكُ مُثَنَّ فَيَ الْمُ الظُّا هِرْ فَلَيْسٌ فَوْقَكَ شَيْ عُوَانْتَ الْبَالْطِرْ فَلَيْسَ دَوْمَكَ شَيْ وُأِنْتَ الْعَرِبُولَ لِحِكَيْمِ لِالْجُودَ مَنْ عَظَى فَالْحَيْنِ أيل وكالريخ من استن يحملا والحديا احدثا فرد ياصد يلمن كذيلة ولفر سولة وكفر ككن كذكفوا أحدثا من لترتقينه طاحِبَة وَلا وَلِمَّا يَا مَنْ مِفْعِلْهَا رَشَا أَنْ عَنْكُ مُنارِيدً وَيَقْضِي مَا احْتُنْ إِينَ هُوَا فِي الدِّينِ عَبْلِ لُورِيْدِيا فَعَالُّ لِلَّايْرُيْدُ بِامْنَ حُوْلُ مِنَ المَرْدِ وَقَلْمَهُ بِامْنَهُوَ بِالنَّظِ الْمُنْفُ يا مَنْ لِيْسِكَيْنِانِهُ شَيْءُ وبِسْياركن ذكراسكا وخمَّا يُضْخِدُ ين بكوالما أنت الذَى أَنْعَ تَعْلِي بِكِنَا وَهُ نَتُ اللَّهُ فَا أَنْعَ الْعُوْمَةُ انكثنتا رسبليملا وبانجوا باندمكن زييخه أبتهال أق آبنشك كركشد ستهاى خؤذ لايرار كردوى خؤد وللد الندساق دستهاكا وبكشد دشتها دابنوي سمان وا بيصيد فايت كرد ، كم ملنذ سا زددستها داعدىك انس بعدند ششراستكانت وآنهادن دنتها بردوشها وببانكمسا يندردعا ماآغه كذشتا والآ مندح وشاى خناى تعربوكه عيد حالة كثية درتقديم مذح وتنافارد شاه انكمتعين كنندو فاقال آست كرذك ركتناد زمدح آنيه سرا كر خُناعَة باشدوبهت نآن آننت كددكوك ننديري الاسمائ فسلى سابر كرتمر ك لله الانتهاد الخسني فادعون يمتا وبنابركم بمرصا دقع فاكثرس اشكآء الله معنى سناد بكؤنيندنام خناى تعالى ودئكا فحانصا دثقهمروسة كه دركا سامير للؤمنين على علية السّلام استكمنة بِسْ دُعاست سِن جُول مَذْ حِكُو بِي خُداى تَعَالى الْحَيْد كن اؤرا بس كفتر حكوث تفيلك فرفود كولا أفرق أفرت الأمن مخالكوريد كافعًا لْكِالْرِيدْ كَامْنَ يَامْنُ وَلَا

اَنَا الَّذِي ٱخْطَاتُ اَنَا الَّذِي مَمْنَتُ اَنَا الَّذِي جَمَلْتُ أَنَّا الَّذِي جَمَلْتُ أَنَّا الَّذِي مَهْوِثُ آفَا الَّذِي آغَيَّمَ شُافًا الَّذِي تَعَمَّدُتُ آفًا الذَّى وَعَذِ فَ إِنَّا الَّذِي آخَا فَتُ انْا الَّذِي تَكُفُ أَنَّا الَّهِ ۗ أَمْرَتِي فَعُصَنْتُكُ وَنَهُمُنْ فَا رَبِّكُ فَاضْعَتْ فَاكْ فَاصْعَتْ لِلَّهُ فَاعْتِذَدُ وَلاذَا قَقَ فَانْضَرْفَا كَيْ فَيَ السَّقَيَلَ يَا مُولايًا أيمنع لنيجر والمبالا المريدي المريدل يَعِمُكَ وَكُلُّهَا عَضِيثُكَ يَامُولًا يَاسٍ بَكُوالِقِي َ الكُرُّ ا لْأَنْوُمَّا وَأَعْظُمُ عُنُومًا وَا تَّجُوا نَعَالًا وَأَشْتُعُ اثَارًا مَنْ أَنْ تُدرعَل الخصّاءعيون وتعلاد ذُنوني فأفنج بهذا لغنبى ومعفرتك وتخذك كاوساعظم والسعنبا لانها وسعت ف لينيء وَإِنا اسْتَغْفِرُكُ يَا الْمِ وَاقْدُ الميك بن كُلِ مَاخَالِنَا مَا دَنْكَ فَا ذَالْ عَنْ فَيَنْكُ تُوْبَرُنْ لا يخديث نفسه بخصية كلايضل نعود فخطية فَصَرَاعَا عَالَهُ مَ كَالِهِ وَتَنْبَعَلَيْ زَكَ أَنْتَ النَّوَّا لُهُ الرَّحِيْمُ ٱللهُ مُصِلَعَلَ عَلَى عَدِ وَاللَّهُ وَالْحَدِ وَالْحَدُ وَالْحَدُو وَالْحَدُ وَالْحَدُو وَالْحَدُو وَالْحَدُو وَالْحَدُو وَالْحَدُو وَالْحَدُ وَالْحَدُو وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُو وَالْحَدُولُ وَالْحَدُ وَالْحَدُولُ وَالْحَامُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَامُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحُدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَامُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَالُولُ وَالْحُ بذجه لم الدادان مؤمن بانام بدلانشان ودُعاكند ا زُيرِ عَا مِثَانَ بِآنِهِ وَفِيتِ مِنْدَا رَدَا زَامُورِ دُنْنَا وَ

كُمَا وَدُ فَعُتَ عَنَّى مِنَ الْبُلَّاءِ كُمَّا وَسُتَرُتَ عَلَيْكَ مُالَّتَ الذي وتجئن سيكفته باشتاطا قتفطاق تنودبيرخك كركنكا ما نخود رابرتفصيل ويشمرد ، باغريك بلكا . خُدرًا واكم عَاجْمًا فَا رَتَفْضِيلُ مِا وَقُتُ نُنْكُ لَا شُذُدُكُ كناتغه سينزيا شذونيكونزي تغه سناسب اين مقاماست مآلورد، أيم وآنم ويست درد عاء عرفه ازعل تنهين عليهمنا السَّلام لِلْمِي وَمُولا يَ إِنْتَ الذَّبِي مَنَنْتَ انْتَ الَّذِي تَعنتَ انْتَ الذِّي أَحْتَنتَ النَّ الَّذِي أَجْلَتَ انْتَ الَّذِي أَضْلَا ٱنْتَ الَّذِي كَالْمُلْتُ ٱنْتَ الذَّى دُنِكَتْ ٱنْتَ الَّذِي وَفَعْ لَيْتًا اعْطَيْتَ النَّهُ الَّهُ يُواعْنَيْتُ النَّهُ اللَّهُ عِنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ النَّهُ اللَّهُ آوَتُ الَّذِي كَفَيْتُ أَنْتَ الَّذِي مَدَيْتَ انْتُ الَّذِي عَصَهْتَ آنت الذي سترت انت الذي عفرت انت الذي قلية الَّذِي مُكُنْتَ النَّهُ اللَّهُ عَافَرْتَ آنْتَ الَّذِي مُكُنْتَ النَّهُ عَافَمَتُ النَّتَ الّذي عَضَدْتَ اتنتَ الّذي آيّنَ اللّذي عَضَدْتَ اتنتَ اللّذي عَضَدْتَ اتنتَ الَّذِي شَعْنُتَ النَّتَ الَّذِي عَافَيْتَ ٱلْتَ الَّذِي آخُرَا كُمِّتَ تَكُلُّ وَعَنَا لِينَ فَلَكَ أَكِن ذَامَا وَلِكَ الْشَكْرُ وَاصِبًا أَبِيًّا بِهُوْ امًا يَا لِكُولِلْعُتِنُ بِدُنُولِي آنَا الَّذِي عَمَلُكُ امَّا الَّذِي مَنَّا

سبغاتنت فالنيغ أبهم مرويشت كدايا ولالت كشم شارًا بنيلاح كم نجات دَعد شارًا زد شن كفتند يا سَوْلَا له فرمود كم عوايد من و د كا دخود كا مشت ولافديد أرستى كدسيلاج مؤمن دغاست وازا وعنقر مرونيت كددلالت في شما لابرجزي مستن في الم ودوسيسب كأنندبل فهؤد دعارد سكند تضاكا والم الألود كنرت وتهافهادا تكنتان واذا وعاليكم والمرويست كمكثبت دعاا فضلاست ازك شرث قران فين خوا ندكي موفلها يَعْمَوُ بَهُ وَقِلُولًا وُعَا وَكُمُوا لَا يَا كه ترغيب كرد . دران بدعاكر غراد عوني استرك وَكُمِيرُ إِنَّ الْمُنْنَ يَسْتُكُمُ وَنَ عَنْ عِبَادَ تِي لَعَنْ وَعَاكُ يتركددا بدخلاى تعالله عاراعبادك واستكيلك منزلة كا فروك ما دُعُوا خَوْقًا وَطَمْعًا فَكَرَمُا ذِ ا سُلُكَ عِنَادِي عَنْيُ فَإِنْ قَيْبُ وَالْأَكُونِي كَدِيسَياكِ انعردنم دعاسكنند وكستعاب يشود وكالانكيك تَعَ فَرِينُود والْجِينَةِ عُوةَ الدَّاعِ إِذَا دُعَانِ جَوا حَويْم كه عَدَمَ إِلَا بِتُ بِنَا بَرْجَلُودُ زِيْرُا وَطُاسْتِ فِالْكُمْ اللَّهِ

آخي واكردنوا داياشلمع في يلكان اقتصاركند برنام ايشان وتعميم كنذمؤمنين ومؤمنات للواكر تعييم بعدا زمغرفت باشذ نيكوتراست ويكؤياالله دة بال الرفادة ما والستكارُده بالرفاان ما الراحيد منت بارصًا عَلِ فَحَدَ وَالْ فَحَدَ وَا فَعَلَىٰهِ كَمَّا وَكُذَا مَا كَا اللهُ لا تُقِعَ لا ما يَعْ وَصَلَّى لللهُ عَلَى عُدَّ وَإِلَّهِ مِن عَدَى كُن مكونااللة ياربا ، ياستدان سه مهديس عاكن ماغه دُوست ترداري وبكردان اخرد عام خؤد الالله الكايغ قادنترخلقه تاآخر ويحقىق كمكاشت دلآخرفضل فأنم قص سوم ذكراته بعداند عا بايدكرد وآناكما حدّ دعاست وتكرامآن بالجابث وعدم الحاس وخم دُعاصلوا ت ربغ سي كالله عليه و كال وكذن ما شارالله لاقوالا بالسويؤدن بعدازدعا بهترازاته يش زدُغا بؤد وَمَا ليدن دَسْمًا بهروَ رُوي وَبرواتِي برنوى وسينة تغثر اكامرالمؤمنين علية السكاد تمرق كه دُعاكليد نجاح وَفلاح اشع وَبَهْترين دُعالسَت كمصادر شؤفاذسينة بالاودليميزكا بعدر أناكم

اؤذاخداى نغال وامام فحذبا فرعلبه التالام فرمؤه كدبدس بكير بَنْ وَحَابِمَ نِهُ وَدُا أَنْخُلُا مِبْطَلَبَدُ وَخُلُا يَغُالِحُوا هَذَكِرَ قُطًّا خلجيا فكند دلان زؤذي إبجالا متنا وبناه دطان وف كالحكنك خْداع فِالْ يَلِكَى كَدُمُوكَالَسْت برفَصَاع خَاجَيا وْكُوبِدَ كَمَاجِيْد وفادفامكرفانكه اومنع وغضب فرشف ومسنوج جرمانت فالمنا بدر سفي دغاجند ذكن وتهان سبب ذارد واوفات واجي ذارد اركانا وشش كسف حضور فلب ورقنر واستكاند وخشوع و فكف يجلل ومنفطع شدن لنفقتروساكل واستاب دعاصا والتبيغة وَاللَّوْاسْتُ وَاوْفَاطَانَ وَفُ مَعْلَ إِسْتُ وَأَخِيرُ انْ صَابِحَتْ يُرْجُرُوا وَاللَّهُ وَالْمُ خُودْ مْوَافُوشْنَهْ نُوَى مِبْهُود وَهِ كَاهِ اسْبَابِخُود مُوَافُوشُنْ جَاحِ كَابِي وَهُرُكُاهُ بِاوَفَاتِ فُولِد مُوافِن كَوَدُ فَإِبْنُ مِنْ وَدُوهُ كُلُو بِاجْفِرَ فُودُ مُوافِيْ كود مران منكند في وعن وجنه العابر كاباز كيفيع تدوان كالإنان كالبالذ فيتكال غضرال في الإنبار كالم القطاح كأثب لغريب كأب الهاذا طالبون وكائي فلا بحض الففي كأب المذر خالياة تالكان كال قال لا عال كالتقلية فكار النا خالاتنت في الله الخار الدوكا المالة المالة المالة الفواعد كالملطلات ذكال الشراب كالمنافئة البونكا أشتخ نقج البلاغذ

كابه عارا رطايت نكرد الآنكه خواسته جيزي للكه صلاح اؤدرآن نيست ښلكونستجا ڪردد عاي وْلِمَ إِنَّهِ مَلَاكَ شُورَحِهِ خُلَايَ تَعَالِحْمِوْدٍ ، قَلِيمُوْ الله لِلنَّا سِ الشَّرَّا سُتِغِالَكُ مُ مِا كُيْرُ لَقُضَّى النَّهِ وَأَحَلَّهُ مُ قد ذا دعيه المرعليه فم السَّلامُ اسْت المن العنديكة الوّسانل والصادقة مرهيست كه كفت كسيكماها ميكيندوا لجابت آن نميينيم وانفاق ميكيندو عوص سندن فهود كافترى سكنى خالى لاكمخلف وعان سكندرا وى كولدكه كفت نه فريود مركدفهان بردار خُداى تعالى بكندود عاكند بطريعي كما يدانتهاب شؤد دعاى أوكفت حنست طريق آن فريودا بتداركن خداى تعالى وَدُكركن نعِمها عاوْداكمة وتشت سِن كُر كن سرصلوات فرست بريغة والصلعة سرا وكن كاما خۇدرا ۋا قراركن بآنىن قىكىا ئا ئاسىتىكى دعاوا ماآنككنتي كدانقا قهيكندوعوض بننرس بدائكة أكركت فالريازوجه كلالسالفا فالماندكي خُدْدانها ق نمكندروى بك درهر اللاكتوض ملا

كندكسي

لأنواد كلاب طبتا لأيته كاب شرخ أسمآء الأدون كل الهغ كل جَعَ الشَّالَ كُلِّ الْجُنْبِ كُلِّ فَ فَمَالِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الوصَّنْ كِيَّا الْمِنْ الْمُرْبِكِياتِ الْمُتَامِكِيْ لِبِالْصَّحِ كَالِلْهِ مَكِيْكِ فلامة ان جَعَفُهُما إِن الشَّبْعِ رَجِّبَ كِمَا إِنْ السَّاءِ كُلُ الرُّفّا كالطبفاد يكافي الوساقل الماساق كأب بخوع إرعقب كلاب دَفع الهوْم وَالْأَخْرَان كَيَابُ نَثَلِللَّمَ إِلَى كَيْلِ الْمُقَلِّحُ الْسِلْسَةَ بِشَهِنَ كال شخ الأربية ب كاف الأدعية فكاب لأذكار كاب مناد الفيدكياب دوح الأحباء كالبلكك كالماب إنا فايدا بعضالوا كأبشا كالمنافئ كالمالك فكالمنافئ لكالمنافئة نَعَبْهِ لِلَهُ الْمُحْالِثِ الْعَصْبِ لَكِلْبُ مُسْتَوْجَ لِلْحَامِد لِكِلْكُ نُرْفَعُهُ الادباء كالمعبوز الاخبار كالمنعج اهلالادب كالمستبكاة على الما المتنافيل الماليان المناب المنابع الم الاغلفاد كمار عبد لاكرنم التمعاني كالمالة وكالم مستدلة بْنَصْنِيلِكِيابُ النَّوْكُلُكِابُ لفَطِيعِ كِيابُ لَعَبْرِ المُبْصَىٰ كِيابُ الفَّالَة كالرعائب الخاف فانكاب قراباذ بركاب اللذكرة للمفند كاب انن كال المصاتف كأب كوذ العباح كالمصفاح العتب كَيْابُ العِبَرِيْنَا؛ وَابِل الصَّبِحِيْدَا، وُوْبًا النَّوْمِ كُلَّابُ فَضَالَكُو

كأب تقبيم على الزاره بمخلا بمغ البان كأبه يخاص الجام كلا المرفق كأب تفاد للذنه كالميا المارة شكليا الارتعة وكالمياب مناف كأخاركا الفواعد للشهر يكلك عُدّة التّفركا البّنبَرُكُول شخ الفاكفانكاب العنباليت كماب كشف المتركل بالكفاب كأبش تهراك مشديكك شخ الملة فيخار البلك الأمبن كالرائظ فأثال شريغ كأر والله فكالرية القالاح كما يُوْدِ عَنْ فالدِّيمِ كِلْ الْمَاكِنَ فَالنَّا ظَنْ كُلُ اللَّهِ مَا لَيْكُونَا كالفطالفوا تككا الألفاظ كالماع فبالكائد وتالقوا كالمانقية اللَّان كِلْإِللَّة تَأْتُرُكُوا مُفْجَ الدَّعَواك كِلْ إِنْ أَجْتُ مِكْ الْمُأْلِقَةِ فَي كالنالآ فأدواغ ذكا كطاباك تنكاب الخدود كماب الكوكب الثري كالمرتفئ الفنبكة كلاف العقيقة كماث الفقة لكاب كفرا لفواة كال شة التبع العاوتاك كاب الأمالي المستعدا بنضب كاب الألها الشبنان كأبالامال لابزابق بكال الأمال المفني المناب الأمالي للظوب كأب الافراد طالغال بخاث الوسبط كابريب الأراد كالتوليل لفاصب بكي طربغ الخافكاني مكارم الأخلاف كاب الكافي كلِلْ فَوْالْفَاوْمُ كِلْلِهُ حَيْثُ الْهِوْلُ كُلْلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ فَلَ ابن تج كالبالتوض كاب الدُّدروالدُّركيابُ فِج البَلاعَة كِالْ آدعتبة الناعات كابه بهناء الإنشاق كاب تزاع كاب ميشكن



لسَنْهُ كُلُّ مِنْ اللَّبِهِ لَهُ كِمَابُ شَرْجِ القَوْاعِ كُلِّ مِنْ وَلَكُفَا إِلْكُلْ مُ مِصْبَاحِ الزَّائِيكِالِ شَانُ ووالعَفْوُوكِيَّاتِ مِفَالِمِ الثَّرْ بَالْكُلِّ الْفِالْوَكِيْكِ بُ رَشْعِ الوَلَاكِيْلِ عِلَ ثُهِرَ مَصْنَانَ كِلْ إِللَّهِ بَنِكُما شِلْكُ فَيَ كُلُسُالِنَّةُ فَرَ كاب روضته العابدين كأشالغر وكالالفروس كلاث زيته المهازلاخ الشِّن جَال الدِّبْ الْحَنْع كَالْ الدِّين الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِبَهْ فِي كُلِكِ نا مُعِلِما مُزِّل مَن الْمُلْزِيكِ فِي إِنَّهُ الْعَرِقِ مِكْلِثِ خَصًّا بُعِيِّ ا كالشروالفي كالمنفك كالمالؤل كلاك كفراتون كالملا الخاب النواكي بشرالا مزان كالمنافئة المتحابة كالمتحافظ المنطقة الأفارالصبينة إبرائي الماركني كمصنف كابخودال أزمج وعافائت كرد المنظمة فرورة والم شلكاب بورسك وهاب فارغ شدا دارجات اوْبَنَانُ عِنَاج بْسُوخِلْل فُنْرَه اَوَاوُلاد وَادْوَاج وَخَلْفُكُنْنُ خَلْبِهَا اَدْ نطفئه امتشاخ اكثرمةم آذروى فكل وكفل إبشا فاندوى عككفتى مولدقة عنانجة بدنيق تقبل فاعمن فبالمهان عاان عان على انصالح اصكة الله شأندوصانة عاشا وأغافا فالددوسيد كرسيرو زمانك بود أزماه ذى لفعك الخراط فَمَمَ الْجَرَوَا لِإِنْعَام وَمَا بَعَكُ منالأشه والأعوام ستجشر فلينع بنتبن شافع بنوفي سبيد المُرسِلْبِن صَلِّى اللهِ عَلَمِنهُ وَالِهِ آجْعَةِ بَتَ أَمْ يُخِابِكُونُ الْعَالِينِ فَكُنْ مُصَالِحًا

كُنْ فَمَا مُل لِلْكُرِكُ إِلْهِ لَقُل الْحُفّا بِي إِلْهِ فَصَل اللَّهَاءُ كِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ القُوْضُ كُلِبُ وفاا طاكا عَبْان كِلانِ الشَّهَاب يَكُابُ فصَصَل كَانِيبًا كِيَائِعَبْدالله ابزهاد كَيَائِللهُ عَلَمْ وَالذَّكَرُكِيانِ نَهِم البَلاعَكُمانِ القِبَةِ بَنِكُابُ القِبْنِ كِلْ بِالخُلاصَةُ كِلَابِ البَّيْنِ كُلِّ التَسْوُد كالسبقن كاب العوايد الجلبكة كار العقب كاراله وكاب التَّعَبِّى كِيَّابِ بِصَا تَوَالدَّ رَجَان كِيَّا بِاللَّوْجِ بِدِكِيَا بِالْجَوْمِ كِيَّا بِ الذَّرَالْمُنْظَنِيكُاكُ إِرَّالَالْمُواضَّا كِمَالِمُ مَثَارِفُكُ فَوْاللَّامِعَه يخاب المفضك الاستن كاب نقسبرا لأسماء الخسني كأب منها الكال كياب الفضول كياب القوامع كياب نفته بالثقبة كلاب تقرالت لاكيا نُزَهَدُ الْأَلْبَا بِكُلَّابُ قَفِهِ الْأَبُوالِكِيَّابُ مِصْبَاحِ الْعَلَّامَةُ كُلّْمِ اللَّهِ ال العَرِيْدُ كِلِهِ زُبِدَهُ البِّهَانَ كِلْهِ مَسْمِلْ لَعَرْفِلِكُ الْكَاكِمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كاب السالة التكليفية فيكاب فضائل لاخلاص كالسالتفهنة ابَعْلَادِيَّهُ كِلْكِ فَصَاتَلُ لَفُرْزَكُكُكِ إِن المُنْدُرِي كَلِكِ جَامِعُيْ وَهَبَ كِالْهِ جامِع الْبَرْنَظِي كِلْ السَّعَوَال كِلْ فَ ضَفَى الصَّفْ إِلَّالْ فإضَّه النَّهَ وَكُلِّ خُوْلَتُ الْفُرْان كُلَّابُ اللَّهِ مِكْلَابُ مَنْهِمِ السَّالْ كَابُ المَرَادُ لِلمُفْنِ لَكِيابُ المَّذَادِكُ بْنُ قُولُو بَرَكْيَابُ المَرَادُ لِلطَّوْبُ كإللة المعتابز المحالفي كالم أنرما سويه كحاب الدَّ عَلَى المُعَبِّ

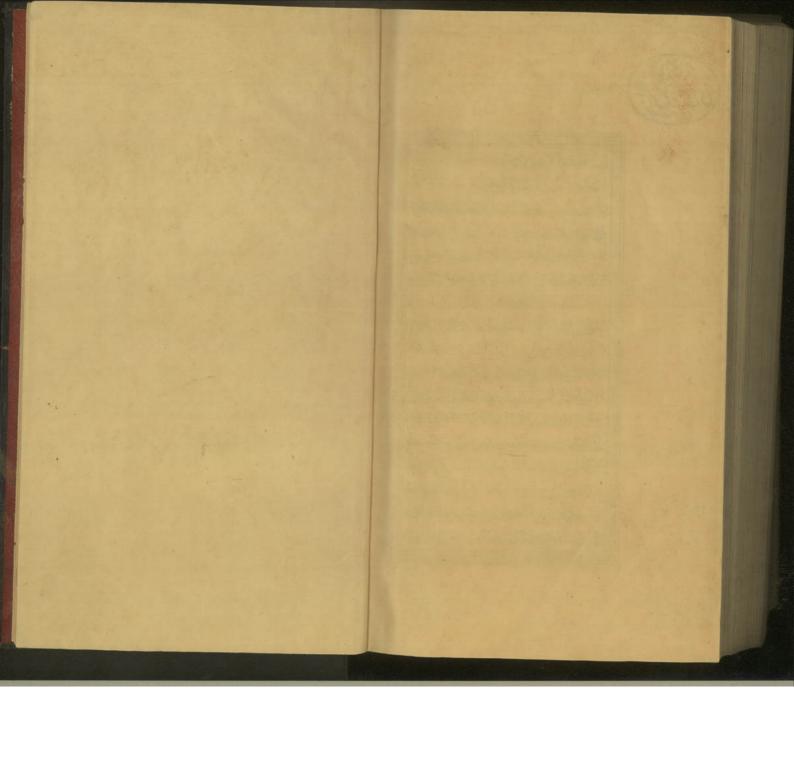



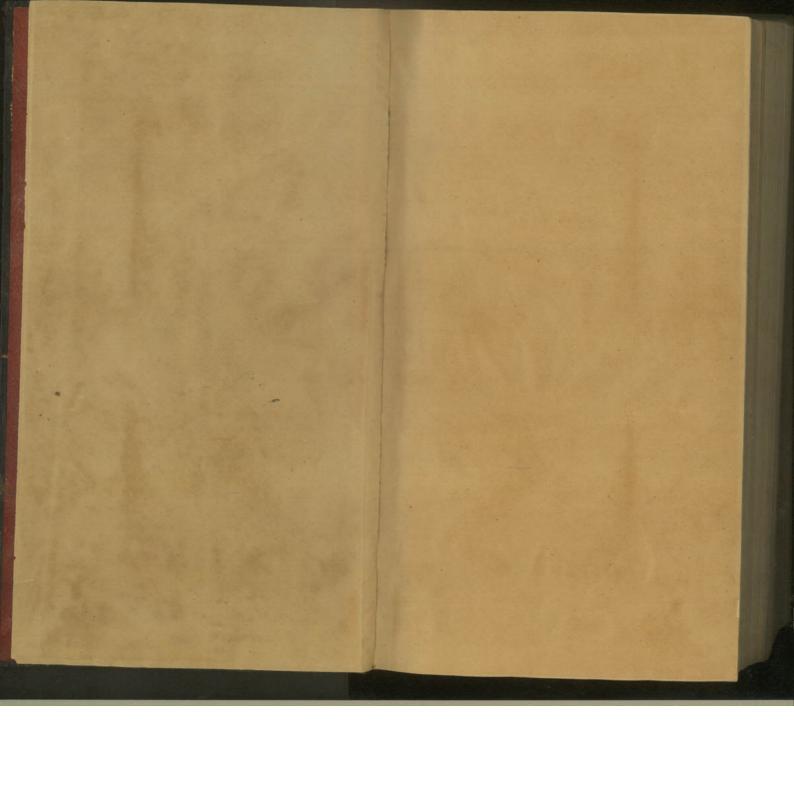



